

# عصر لأطراكم النات وختاء وختاء العلمي والأدبي

نائيٽ محرو ڏوسکلي مجمورزن ميم

وكيل كلية الدراسات العربية ـــ جامعة الأزهر

المجــلد الأول وهو القسم الأول من الجزء الأول

و يحتوى على خلاصات في سَيْر ماوك هـذا العصر ، وأحوال الدولة ونظمها وعاداتها ومايتصل بذلك من شئون ، مع ترجمة كثير من رجالها .

الطبعة الثانمة

1171 - 77817

مث لتزم الطت بع والنشر مصتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز ت ٤٢٧٧٧

الرطبعة الكنورجية د حكة الشابوي بالحلمية الجديد



# بسسم الندار ممت الرحسيم

#### مقدمة الكتاب

أحمد الله سبحانه وتعالى لأن وجه قلبي وجهة صالحة ارتضاها ، ويسر لى سبيل عمل حببته ، ووفقني إلى أن أجد في هذا العمل النافع لذة نفسية ومتاعاروحيا بريئا ، وهدانى أن أبرزه للناس في ثوب قشيب ، واجيامنه جلوعلا ، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، رياء فيه ولا سمعة ، وأن يهب لى من لدنه توفيقا وقوة وجلدا ، إنه سميع بحيب . وأصلى وأسلم على نبيه سيدنا محمد أكل الناس خلقا ، وأغزرهم علما ، وأسماهم مثالا ، أعلاهم همة وأمضاهم عزما ، وأنبلهم مقصدا ، وأبعدهم أثرا ، وعلى آله وسحبه الكرام . وبعد ، فهذا كتاب سميته ، عصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبى ، يتكون ن أربعة أجزاء ، يصدر كل جزء منها في مجلدين \_ يحتوى الجزء الأول منه \_ على خلاصات تاريخية واجنماعية ونحوها ، للمصر المذكور ، ويحتوى الثانى على وصف خلاصات تاريخية وما يتصل بها ، مع ذكر المؤلفات العلمية وترجمة عدد من العلماء بين النفصيل والإيجاز . وبتحكم الشاك عن النثر الغنى وعن الكستاب وما يتصل بها ، مع ذكر المؤلفات العلمية وتوجمة عدد من العلماء بن النفصيل والإيجاز . وبتحكم الشاك عن النثر الغنى وعن الكستاب وما يتصل بها المجاهد الأول أو القسم الأول من الجزء الأول .

وأعنى بعصر الماليك ذلك العصر الذى ولى عصر الأبوبيين فى مصر ، فحكمها فيه سلاطين من الماليك ، حتى احتلما الاتراك العثمانيون ، وهى الفترة الواقعة ببنسنتى ٦٤٨ هـ .

ويرجع تفكيرى في وضع هذا المؤلف إلى نحو عام ١٩٢٨ ه، وكنت أدرس لطلابي العصور الأدبية العربية المختلفة . فلحظت أن تاريخ الأدب العربي لم يدرس حتى اليوم الدراسة الحكافية الشافية ، ولم توضع فيه مؤلهات واسعة منظمة مبوبة تكون معينا فياضا سائفا سهلا ، قريبا للناهلين ، من طلاب الأدب في هذا الجيل ولحظت أننا لانزال ندرس الأدب العربي المصرى تا بعالاداب الدول العربية ومضافا \_ في الغالب \_ إلى أدب دمشق أو بغداد في عصورهما الأولى ، وفي ذلك ما فيه من اهتضام الأدب المصرى الخالص ، وضياع معالمه وخفاء سماته واتجاهانه . ولحظت أن عصر الماليك بصفة عاصة من أكثر العصور الادبية المصرية ، اهتضام حق وضياغ معالم . فها لني ما رأيت .

ولا أريد في هذا المقام أن أغمط أهل الفضل فضلهم ، ولا أنقصهم حقهم .
وايس بالفاضـــل في نفسه من ينكر الفضل على دبه فإن لكثير من أدباء العصر الحديث ، محاولات مشكورة ، وضروبا من الإفدام مذكورة ، اقتحموا بها على الأدب بابه ، وولجوا أعتابه ، وداعبوا أكوابه ، فهدوا الطريق ، وأناروه ، فكان لنا من عملهم خير نبراس ، وأثبت أساس .

غير أننا نشعر أن الوقت قد حان لوضع موسوعات جامعة في ناريخ الادب العربي بعامة ، خروجا به عن هذا الحيز الضيق ، الذي لا يزال يمشي فيه و ثيدا . و نشعر أن الوقت قد حان لوضع موسوعات جامعة في ناريخ الادب العربي في مصر بخاصة ، وأن نبذل من عنايتنا بالآداب نصيبا محمودا لدراسة الادب المصري وحده ، ولربط عصوره أحدهما بالآخر . فإن في دراسته تلك تنبيها للعقاية المصرية ، والعاطفة المصرية ، وتركيزا لها ، وسموا بهما وإصلاحا لانجاههما .

آن الأوان إذن الانتقال بحركة التأليف في آداب العربة وتاريخها انتقالا جديدا يراعي فيه الإسهاب وعرض النماذج عرضا مشوقا مع النقد والتحليل والربط والمعليل، وتوضيح الملابسات وقوة الاستنباط، مع حسن التوجيه وتيسير الفهم والكشف عن المراجع، حتى لا تظل ضرا من المغيبات. بذلك نميط اللثام عن نواحي الجمال في أدبنا ونهي المباحث الجديد سبيل البحث، ونعينه على بلوغ إربته بأيسر طربق وأقل مشقة. وأحق بالعناية مصروآ دابها. فلو وضع في كل عصر من عصورها الأدبية مؤلف وأحق بالعناية مصروآ دابها. فلو وضع في كل عصر من عصورها الأدبية مؤلف بالمناه على هذا النمط الذي رسمناه، وأحسن الربط والصلة بين كل مؤلف وآخر، الباغنا من وراء ذلك أملا مرموقا، وحققنا أمنية طالما جاشت بها النفوس، وأنصفنا تماك العصور من ظلم النسمان.

ومن أبرز العصور المصرية المظلومة المهتضمة ؛ عصر الماليك ، الذي نحن بصدد الحديث عنه ، فقد راعني ما أصابه من جفاء ، وها لني ما ناله من صد ، وما رمى به حينا من أنه عصر ظلمة و تأخر ، و انحطاط و تقليد ، مع أنه جليل الخطر عظيم الآثر . . . ولم تقدّم لنا منه الكتب الحديثة إلا صبابة لا تنقع غلة ، و إلا عمالة لا تروى طالب فشوة . فاكتنفت غموضة في أذهان كثيرين من طلاب الأدب الناشئين ، أكثر عما الكتنفت عصرا غيره . لذلك أحببت أن أدرسه ، وأن أطيل الوقوف بمعالمه ، حتى أصل إلى

قرارالحق فيه . وعولت على الرجوع إلى ما كتبه بنوه أنفسهم الذين عاشوا ، فيه . آنيا البيوت من أبوابها، فإنهم - بلا شك - أصدق عنه حديثا ، وأقرب رجعا ، وأجمل نجوى . وأغرانى البحث والقراءة ، حتى وجدتنى غارقا فى محيط من مؤلفات لا عدد لها ، فيها الغنية لحكل أديب ، والمنهج لدكل ذاهج ، وهى كالبحر لاينضب معينه ، وكالسيل لانغيض عيونه . ينهل المرء منه ، ويتجدد ظمؤه إليه . حينتذ انبرت عينى ، وماجت الآمال فى نفسى موجا ، ووددت لو استطعت أن أضع موسوعة جامعة فى أدب هدذا العصر ، نكون منه للقارى . بمثابة المائدة الشهية التى عليها ألف طعام وطعام . يتذاول منها ما لذ وطاب . ولكنى شعرت أن محاولة ذلك تحتاج إلى رفاهة عيش و بلهنية بال ، وفسحة أجل وطول صبر ، حتى تتم الموسوعة كما لاحت فى الحيال . غير أنى أجمعت العزم و نقدمت إلى العمل قائلا للنفس : حسى أن أضع لبنة فى البناء .

ومن الإنصاف أن أذكر أن عوامل عدة حببت إلى الإفدام على دراسة هذا الدصر، والكمتابة في آدابه وعلومه بعد قراءة الكشير من مؤلفات أهله . ومن هذه العوامل، كمتاب وتأهيل الفريب، لابن حجة الحموى أحد أدبائه عثرت على هذا الكمتاب عرضا . وهو من المخطوطات الثمينة المجفوة ، وفيه جمهرة كبيرة من شعر شعراء هذا العصر في فنون شي ، فزادنى بهم معرفة وفيهم حبا ، وأثار في نفسي كلفا بدراستهم ، والوقوف على حياتهم ، فقرأت وخزانة الأدب ، لابن حجة أيضا ، وهو سجل قيم لكشيرمن رجال العصر كذلك . فوسع أماى الأفق وأفسح المجال . وهكذا وهكذا ، تناولت كتب القدامي في التاريخ والتراجم والأدب ، كبدا ثع ابن إياس وطبقات السبكي ، وطالع الأدفوى ودرر ابن حجر ، وخطط المقريزي وسلوكه ، ونجوم أبي المحاسن ، وضوء السخادي وحسن المحاضرة للسيوطي ، وغير ذلك من دواوين ومؤلفات علية فقبست السخادي وحسن المحاضرة للسيوطي ، وغير ذلك من دواوين ومؤلفات علية فقبست من كل قبسا ، وجعت في كل أثارة ، وأعملت الفكرة في كل أو لئك ؛ حتى استقام من كل قبسا ، وجعت في كل أثارة ، وأعملت الفكرة في كل أو لئك ؛ حتى استقام من كل قبسا ، وجعت في كل أثارة ، وأعملت الفكرة في كل أو لئك ؛ حتى استقام من كل قبسا ، وأسقت موضوعانه .

وقد أعجبت إعجابا لاحد له بكتاب تاريخ مصر لابن إياس ، وهو المعروف وببدائح الزهور في وقائع الدهور » . وشعرت حين قراءته ، أن رجلا مصريا صمها معاصرا شديد الصلة بي ، يحدثني . وهو إلى قصه الأحداث السياس \_ية والتقلبات الإدارية ، له نقدات عارضة . وأوصاف اجتماعية قد يستطرد إليها في هوادة ورفق بمناسبة ، أويفجأ

القارى. بها ،وكأنها غير مقصودة لذاتها ، ولسكنها تنبه الذهن على كشير من خفيات الآحوال العامة فتتأملها ، وإذا بك تشعر بجلالها وخطرها ، وإذا بك بتتبع جزئياتها ، تستطيع أن تكون فكرة ، أو ترسم صورة ، تجلى فيها حالا من تلك الآحوال .

وكان بحثى أو لا متجها إلى دراسة أدب عصر الماآيك ، فاضطررت إلى دراسة تاريخه دراسة ما ، تمهيدا لدراسة أدبه . فأكببت على كتب تاريخه ، وهى فياضة بفنون أدبية لاحد لها . وأعجبت - كا ذكرت - ببدائع ابن إياس . فاتخذته أساسا ومحورا ، وتجلى لى فيه ما تجلى من أفكار وصور . هذبتها ، وغذيتها ، ونميتها ، بما وجدت من أمثالها فى كتب تاريخ العصر المذكور الآخرى . وحبب إلى أن أجمع من جزئيات كل موضوع على حدة ، جملة ، ألائم بينها ، وأحسن الصلة بين متفرقها . حتى بكون ذلك عونا على دراسة أدبية نافعة . فرأيتني مسوقا - دون عد - إلى أن أكتب فصولا تاريخية فى عدة نواح للحياة المصرية إذ ذاك ، وجملة من تراجم رجالها . فتألف منها ، الجزء الأول ، من هذه الموسوعة . وهو هذا الجزء الذي أدفع قسمه الأول بين يدى القراء . وأقل مايقال فيه . إنه ضرب من العرض جديد لبعض مافي بدائع ابن إباس وأنداده .

الجزء الأول إذن ، جملة خلاصات فى نواح شتى إدارية واجتماعية ونحوها . وفى إثركثير منها نراجم لرجال من العصر ، بينهم وبين موضوعها صلة ، وبينهم من لم تجمع ترجمته حتى اليوم . هذا إلى أن حوادثهم الفردية ، نعين علىفهم الأحوال العامة .

ووجدت من الضرورى ، أن أقدم هذه الخلاصات بموجزات يسيرة فى التاريخ السياسى لملوك العصر ، ووقائع حروبهم ، وأن أقدم هذه الموجزات ، بملخص سريع فى تاريخ مصر القديم أسير به حثيثا ، حتى أربط بينه وبين العصر المملوكى ، على بمطمن المؤلفات التاريخية القديمة ، حتى يكون الحديث أتم وأوفى وأكثر صلة . وبذلك يتم الجزء الأول .

وقدقسمته قسمين تسهيلا للاقتناء والحمل وهذاهو قسمه الأول، وأبعه بالقسم الثانى. ثم أتبعه بالأجزاء الأخرى ، على النمط الذى سيراه القارئ السكريم ، مزودة بموضوعاتها المدروسة، وتراجمها المفصلة أوالموجزة، وعرض كثير من الكتب والآثار العلمية والأدبية النافعة ، ما بين مطبوعة مجفوة ، أو مخطوطة مخبوءة ، مما يغنى القارئ عن عشرات المؤلفات .

الثلاثة الأخرى. نظراً لاختصاصه بمسائل تاريخية بحتة ، واختصاصها بوصف الثمرات الفكرية والأدب من شعر ونبر ، فإن فهم هذه المسائل ، يعين على معرفةروح العصر وأتجاهه ويمهد تمهيدا حسنا لدراسة آدابه واقتطاف ثمراته .

وفى الحق أننى أحبنت أن أرسم للعصر المذكور صوراكشيرة متعددة ، لمكل ناحية فيه ، صورة . وأن أضع هذه الصور جميعها فى إطار واحد . فإذا جال فيها الناظر بنظره جولة ، أمكنه أن يعى العصر من كثير من نواحيه ، في سهولة ويسر .

وقد أشير على ، بأن أفصل هذا الجزء \_ الأول \_ عن أجزاء الكتاب الأخرى، لاختلاف موضوعه، عن موضوعاتها ، وأن أصدره وحده مستقلا بعنوان آخر . ثم أصدر الأجزاء الآخرى وحدها ، كأنها كتاب جديد مستقل . والمسألة كا يرى القارى لا تعدو أن تمكون شكلية ، فضلا عن أنها لاتحقق الغاية التي أرمى إليها من جمع صور العصر في إطار واحد \_ كا ذكرت \_ وهي غاية تركزت في نفسي ، واستقرت في ضميرى . ففصل هذا الجزء عن إخوته ، يشوه \_ كا أشعر \_ جمال هذه الغاية ، ويبعد القارى عن فهم ماأرمي إليه .

وتوخيت فى كل فصول المكتاب ، سهولة العبارة ، والبعد عن الغموض و تبسيط الحديث بما يلائم ذوق عصرنا ، دون أن يبعد بنا عن جو العضر الذى نؤرخه . مع الاقتباس ، وإبراد النص القديم عند الحاجة ، ومع الإشارة إلى المرجع عند كل مناسبة حتى أعين القارى على الاستيعاب السريع . وأعين الباحث على متابعة بحثه واستكاله . ولم يكن همى الاستقصاء فى كل خطوة . فهذا \_ وإن لم يكن أحد أغراضى \_ ضرب من العسر لا يستطيع تذليله رجل واحد ، وفى عمر محدود . وإنما أشرت إلى ذلك الحكى أطمع الباحثين فى البحث ، وأثير فيهم عوامله ودوافعه وحسبى أن أضع بذور الصلح ، إذا سقيت ، للناء ، وفى نمائها من بعد ، سعادة لا تحد للخلصين للعلم .

على أنى وطدت العزم ، بعد الفراغ من طبع الكتاب كله ، أن أعود إليه \_ إذا كان من الله عون ، وفى الأجل فسحة ، وفى العيش رفاهة وفى الصحة بقية \_ فأهذب فيه ما استطعت ، وأضيف إليه ، وأصحح منه ، وأعلق عليه .

ولا يخلوكل مؤلف صغير من هفوات و نقائص . فما بالك إذا كار بضع مجلدات مليئة بالحوادث المقيدة بتواريخها ؟ وفي الحق أنني أنفقت جهداكبيرا ، ووقتا طو پلا،

فى سبيل الدقة وحسن الضبط ، ويشعر بذلك كل مزاول لمثّل هذا العمل . فإن يكن من خطأ ، فغير مقصود . وأرجو أن يقيض الله لى من يرشدنى إلى صوابه فى رفق و لين .

ولا بد من الإشارة هذا إلى حاجب الباحث الماسة إلى دور الكتب المصرية على اختلافها . وهو - بلا ريب \_ يجد من رجالها كل عون . غير أن فهارسها جديرة بالعناية . فياحبذ لووضعت بها فهارس لأعلام المؤلفين الذين لهم كتب بالدار ، وترتب إلى جانب الترتيب الأبجدي ، ترتيبا حسب سنوات وفاتهم ، أو حسب عصورهم الناريخية التي عاشوا فيه . ويا حبذا لوقسمت فهارس المؤلفات هذا النقسيم أيضا ، ووضعت مؤلفات كل عصر على حدة . ويا حبذا أيضا لو عنى بوضع فمارس للموضوعات حتى يرجع إليها الباحث في يسر وسرعة .

هذا وإنى فى النهأية لأرجو من الله سبحانه وتعالى ، أن يجعل هذا الكتاب نافعا للماس ، وأن يهي لى أو لغيرى ، وضع مؤلفات على نمطه فى العصور الآخرى . حتى تكمل من الجيسع سلسلة وثيقة الحلقات فى تاريخ الآداب المصرية . لنقدم بذلك بعض ما يجب علينا نحو وطننا العربى العزيز . والسلام ،؟

## مرأجع القسم الأول من الجزء الأول

عنينا بإثبات مراجع موضوعات هذا الكتاب عقب التراجم وعند المناسبات ، ذاكرين في أغلب الأحيان أرقام الصفحات مع أسماء الكتب. وفيما بلى نثبت بعض هذه المراجع وطبعاتها التي اعتمدنا علمها :

١ - بدائع الزهور لابن إياس المصرى: طبع مطبعة بولاق ، ج ١ ، ٢ طبع سنة ١٣١١ ه ، و ج ٣ طبع سنة ١٣١١ ه ، و ج ٤ ، ٥ طبع مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ٢ -- الخطط المفريزية : طبع مطبعة النيل بمصر ج ١ طبع سنة ١٣٢٤ ه ، ج ٢ طبع سنة ١٣٢٦ ه . ج ٣ طبع سنة ١٣٢٥ ه . ج ٣ طبع سنة ١٣٢٥ ه .

حسن المحاضرة للسيوطى: طبع مطبعة الموسوعات بشارع باب الحنق بمصر في شوال عام ١٣٢١ ه.

٤ - التوريف بالمصطلح الشريف لشهاب الدين بن فضل الله العمرى: طبع مطبعة العاصمة بحوش الشرقاوى بمصر عام ١٣١٢ه.

تاريخ ابن خلدون : الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية .

٦ - صبح الأعشى للقلقشندى: طبع دار الكتب بالمطبعة الاميرية عام ١٣٣٧ ه

لطبقات الشافعية الكبرى اتباج الدين السبكى: الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية المصرية بكنفر الطاعين ، تمت فى شعبان سنة ١٣٢٤ ه .

٨ – الانتصار لابن دقماق : ج ٤ طبع مطبعة بولاق عام ١٣٠٩ ه .

٩ - ديوان ابن مطروح: طبع الجوائب عام ١٢٩٨ ه.

١٠ ــ سلوك المقريزي طبع دار الـكـشب المصرية ولجنة التأ ليف والترجمة والنشر .

لىاشره الدكتتور محمد مصطفى زيادة ، منذ عام ١٩٣٤ م .

١١ ـــ الدرر الـكامنة لابن حجر العسقلانى طبع حيدر أباد بالهند .

١٢ -- فوات الوفيات لابن شاكر الكنتي طبع مطبعة بولاق عام ١٢٨٣ ه .

١٣ – إالضوءاللامع للسخاوى لناشره مكتبة القدسى بباب الخلق، منذ عام ١٣٥٣ هـ

١٤ -- تاريخ حماة للصابوني . طبع حماة سنة ١٢٣٢ هـ

١٥ - النهج السديد لابن أبي الفضائل . طبع باريس سنة ١٩٢٠م

١٦ ـــ الكراكب السائرة أنجم الدين الغزى ج ١ طبع المطبعة الأمريكية ببروت

بسم الدارم والرحسيم

# نظرة سريعة في تاريخ مصر من الفراعنة إلى الماليك

245

مصر بنت النيل. الطيبة تربتها ، الصافية سماؤها ، المعتدلة أجواؤها ، الرضية حياتها ، السمح أهلها ، الرحب جنابها ، مرت بها العصور نتوالى دونها ، وهى خود كعاب . صاحبت الشه سمنذ مطلعها ، ورافقت الزمن منذ نشأته . وعبرت بها الاحداث حيرى دونها ، مع كثرة غيرها وصروفها ، و لكن مصر كانت هادئة بإيمانها ، مطمئنة بيقينها . لذلك لم تكن تألو أرب تخلع على هذه الاحداث والغير والصروف أنوا با من الحزء ، وأردية من السخرية ، أن آمنت أن العاقبة لها ، وأن الحلود في جانبها ، وأن البقاء من فصيبها . أما مادونها من عوادى الزمن ومحن الايام ، فإنها أمامها أشبه ببساط منشور ، يستعين به الهر اجون والمتبذلون ، فيفكهون الناس حينا ببعض ألها بهم وقصصهم . فاذا ما انقضت آونتهم ، وانتهت فترتهم ، طووا بساط اللهو ، ورجعوا إلى عقر دارهم فافاين ، فينشر غيرهم بساطا آخر جديداً ، وهكذا دواليك .

بين هذه الأمواج الصاخبة في محر الزمان ، وبين هذه العواصف المتلاحقة في جر الليالي ، شهدت مصر ألوانا شتى من قصص الحياة ومثلها . آنا تسمو إلى ماهى له أهل من السمو ، فتقبض بيدها على صولجانها ، فيأثمر الناس بأمرها ، وينتهون بنهيها ، وآنا تتهددها الاحداث ، وتتعاورها الخطوب ، فتشى باسمة أمام العاصفة فتهزم شدتها بمن وهب لها من أين ، وتقهر قسموتها بما منحته من لطف ، وهي هي ، مصر الباقية الوادعة .

مصر الفرعونيــة :

ومنذ فجر التاريخ، ومنذ نحو أربعين قرناً ، ومنذ عهد مينا ، حين وحَّـد وجها

مصر بزعامته ، أشرقت هذه البلاد شمسا فى سماء الحضارة والعرفان ، وطلعت على الدنيا بألوان من المدنية والرقى ، وضروب من العلم والفن ، تشهد بذلك نقوشها الخالدة وأهرامها الضخمة إحدى عجائب الدنيا وتماثيلها الدقيقة ، ومدوناتها البردية ، وجثت موتاها المحنطة ، وغير ذلك ، مما خلد عظمتها وسموها فى فنون النقش والنحت والبناء ، وعلوم الهندسة والطب والتشريح ، وضروب الصياغة والصباغة ، مع آيات من الأدب الرفيح ، وصد نوف من مظاهر الأبهة والترف ، مما لا تزال الآيام تضرب به الأمثال ، ومما لا يزال علم القرن العشرين عاجزاً عن استنباط سره ، واكتناه أمره .

وقد بسطت سلطانها في حقب كشيرة إذ ذاك ، على بلاد النوبة والسودان ، وفينيقية وسرريا، وشواطىء الفرات ، وارتبطت آنا بجملة معاهدات سياسية واقتصادية . وازدهي ملكها وامتد نفوذها في عهد بناة الأهرام ، وكذلك في عهد سيزوستريس وأمينه وعنت الثالث . وهي وإن سادها من بعد ذلك عهد ظلة وفوضي ؛ أدى إلى أول احتلال اجنبي عرفه لها التاريخ ، فتحكم فيها ملوك أجانب هم ﴿ الهـكسوس ، أو ﴿ ملوك الرعاة » - كما يسميهم بعض المؤرخين ـ وذلك قبل الميلاد بأقــــل من ألف وسبعمائة دام ، فإن هؤلاء الأجانب ـ وكانوا قد بادروا إلى ظلم المصريين ـ لم يلبثوا أن اندمجوا ى عَمَارِ أَينَاتُهَا ، وتطبعوا بطبائعهم ، وتدينوا المُديانهم ثُم كونوا من أنفسهم أسرتين. من الأسر المصرية الحاكمة هما الأسرة السادسة عشرة والسابعة عشرة . غير أنه قامت لإجلائهم عن البلاد ثورة وطنية جامحة ترأسها الاُمير المصرى ﴿ أَحْسُ ﴾ من أمراء: طيبة بالوجه الة.لي ، فطردهم من البلاد المصرية في أوائل القرن السادس عشر (ق. م) ثم أرس الأسرة الشامنة عشرة . فدخلت مصر بذلك في دور حديث ، هو طور رقي. وتهوض، وعزة ومنعة، وبسط سلطان، وامتداد رقعة ورخاء . وكان بين ملوكها. البارزين في هذا الدور: وتحتمس الأول، وو تحتمس النالث، ، و و أمينحتب الناك ي ثم من ملوك الأسرة التاسعة عشرة : ﴿ سَيِّي الأُولَ ﴾ و رمسيس الثانى ، أو الا كبر ، و . منفتاح . . و اكل من هؤلاء الملوك غزوات موفقة رقع بهارأس مصر ، وإصلاحات عرانة عدة .

تم ما عتمت مصر بعد أن دالت الأسرة العشرون ؛ أن دخلت في دور اصحلال

ونأخر ، لتضخم نفوذكهنة آمون ؛ ثم أستيلائهم على الملك ، مع ملوك الأسرة الحادية والعشرين ؛ وذلك بزعامة أحدهم وهو « حرحور » .

وقد كان هذا الضعف تمهيدا للاحتلال اللوبى ؛ وهو ثانى احتلال ابتليت به هذه البلاد ؛ إذ أسس بها قائد اللوبيين بمصر وهو «شيشنق» أو «شيشكاق» الاسرة الثانية والعشرين (٥٤٥ ق م) التى حكمت مصر زمنا . وبينها وقعت مصر في أيدى هؤلا. اللوبيين إذ فر أمراء الكهنة إلى إثيوبيا ؛ فكان لهم بها شأن عظيم .

وكما حالت حال الهسكسوس من قبل ؛ حالت حال اللوبيين ؛ فقد أخذوا في تقليد المصريين ؛ وتدينوا بأديانهم . وعبدوا إلههم و آمون ، واتخذوا مصر موطنا ومستقرا ودستا لحدكمهم . ومهبطا لا سلابهم وغنا تمهم . إلا أنهم ما لبثوا أن ضعفوا . فمكنوا بذلك الضعف لملوك إثيوبيا من احتلال البلاد المصرية ، فدخلوها بزعامة ملكهم وبسمنخي ، . ( ٧٢١ ق . م ) وحكوها منذ أيام الا سرة الثالثة والعشرين . وحافظوا على تقاليد البلاد وأديانها . وأقاموا شعائرها فازدهرت في عهدهم ازدهارا يذكر .

غير أن الحروب التي قام بها المصريون بعثُ ضد الآشوريين قد انتهت بهزيمتهم . وباستيلاء الآشوريين على مصر سنة ٢٧٢ ق . م . فعانت مصر على يد الآشوريين مصاعب جمة وشدائد كثيرة . جعلت أمراءها الوطنيين يتربصون الدوائر بالآشوريين . وما هي إلا أن حانت الفرصة حتى هب من بينهم الائمير المصرى وإسمانيك ، وطرد الآشوربين من بلاده . كما طرد د أحمس ، ملوك الهكسوس من قبله .

ثم أسس و إبسمانيك ، الأسرة السادسة والعشرين ( ٣٦٠ ـ ٣٥٥ ق . م ) وبذلك خلصت مصر من الاحتلال الا جنبي . وبدأت تدخل فى دور نهوض جديد . إلا أنه كان بشوبه تضخم نفوذ الإغريق . لا أن و إبسمانيك ، وغيره من ملوك أسرته . استعانوا بهم على توطيد سلطانهم ونشر نفوذهم .

غير أن ذلك لم يدم إلا ريثما ظهرت دولة الفرس ظهوراً قوياً . آخذة في غزو البلاد المجاررة ، وضما إلى ملكها . فغزوا مصر في عهد و إبسانيك ، الثالث بقيادة ملكهم وقبيز ، وأسسوا بها أسرة حاكمة جديدة هي الأسرة السبابعة والعشرين فجاروا على المصربين وعبثوا بأرضهم . ولبثوا حتى عام ٥٠٤ ق . م فطردهم المصربين . وأسسوا

ما أسرا منها الاسرة الثلاثون التي ظلت تحكم البلاد حتى استولى عليها . الإسكندن المقدوني عام ٣٣٧ ق . م بعد أن دخلها الفرس موة أخرى .

## ن مصر من عهد الإسكندز إلى فتح العرب:

نشطت دولة مقدونيا الصغيرة . وأخذت توسع نقوذها . وتستولى على جاراتها . حتى غدا ملكها ملكا على بلاد الإغريق. وكان ذلك في نحو عام ٣٣٨ ق. م. ثم ظهر ملكها و الإسكنان و الأكبر ، . فقام بحروب علة . وفتح بلاداً كشيرة . ووصل في قتوحه إلى بلاد الهند . وكانت مصر في جملة البلاد التي رحبت بقدومه وفتحت له بابها على مصراعيه . ويعتبر فتح الإسكندر لمصر فاتحة عهد احتلال أجنى طويل . وقد كان من أهم ماخلفه هذا الملك العظم بمصر إنشاء مدينة . الإسكندرية : . وبث نفو ذا لإغريق في أرجاء البِّلاد . كما أنهُ خلفٌ فيهما دولة ﴿ البِّطالسة ﴾ . فإنه بعد موته اقتسم قواده تمتلكانه . فكانت مصر من تصيب قائده الشجاع و بطليموس الأول ، الذي ما لبث أن استقر بمصر . واتخذها موطنا له ولدويه . وأسس فيها دولة . البطالسة ، الشهيرة ، وهي الدُّولة التي رُهت في عهدها مصر وازدهرت بضروب من الإصلاح العلمي والعمراني. في مقدمتها إنشاء مكتبة الإسكندرية وجامعتها المسهاة ودار المتحف، ودولة البطالسة \_ وإن كانت إغريقية الأصل ـــ لا شك في أنها أصبحت مصرية صميمة، لا نما الرطنت مصر . ووهبت جهودها لمصر . وحكمت باسم مصر ،وغرتالبلاد المجاورة وفتحتها ونشرت فيها راية مصر ، متخذة من شعب مصر شعبا . ومن جنودها جنوداً . على الرغم من أنها عاشت بها معيشةالإغريق . وجلبت إليها علم الإغريق . وإن زمنا طویلاکالدی قضته فی حکمها ( ۳۲۳ ۱۳۳۰ ق . م ) وعاشت فیه لمصر دون سواها لجدير بأن يخلع عليها ثوب المصرية الكريمة . ولا نشك في أن عهد البطالسة . لو امتد فى مصر . لـكَانَ لها خيرًا من الاحتلال الروماني . الذي مهد له ملوك البطالسة الضعفاء فى أخريات د*و*لتهم .

فبينها كانت الدولة الرومانية تظهر في الوجود ، ويشتد ساعدها ، وينتشر ساطانها ، إذ أهلك الترف والنزاع أمراء البطالسة / وغلبهم على أمرهم ، حتى تراموا في أحضان للرومان ، يستمدون منهم العون والحماية ، ويستجدونهم الفصل في منازعاتهم ، ومازالوا حتى انتهى أمرهم بانتجار آخر ملوكهم ، وأعنى وكليوبترا ، واستيلاء ، أوكتافيوس ،

الزنوماني نهائيًا على مصر ١٠٠٠ . . .

بدأ عهد الاختلال الروماني حوالي عام ٣٠٠ ق. م. وفيه كانت مصر مزرعة لسادة روما وشعب دوما . يسعدون ويشقي سكان مصر في سبيل سعادتهم . كان عهدا ملي الحلما وعسما وإرهاقا . ولم يخفف من أعبائه تلك الإصلاحات الصديلة التي كان أباطرة الرومان يجودون بها على مصر ببين الفينة والفينة ، ولهدا ظلت مصر وايس لها كيان سياسي نحو ١٧٠ سنة (٣٠٠ ق م - ١٤٢ م) . ولهذا كان عمام فتح العرب لها في هيذا العام الانجير . وانتراعها من يد الرومان . ظفرا لها عادلا ونجدة مفاجئة . أخذت من بعدها تثوب إلى رشدها . وتفيق من سباتها الطويل . وإن يكن هذا الفتح ضربا من الاحتلال أيا كان نوعه .

#### مصريمن فتح الهرب حتى قيام دولة الماليك:

شغل العرب بفتح البلاد المصرية بير سنى ١٨ ه و ٢٠ ه ( ١٣٩ م - ١٦٩ م) ويتم فتحما في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وبيد الله بدر العربية الكبير عمرو بن العاص قاهر الرومان و فأصحت من ذلك الحين جرزاً من الدولة العربية الفتية العظيمة فوفدت إليها وفود عدة وجلت إليها جوال كثيرة من بطون العرب وأفحاذها ونوالى عليها أمراء بن العرب وعكونها من قبل الحلفاء الرائسدين مم من قبل ملوك بني أمية . وحينها ذالت من الوجود دولة الأمويين ما تجسد خليفتها الدولة العباسية . صعوبة تذكر في الاستيلاء على مصر . ومن ثم تتابع ولاة العباسيين أيضا على هذه البلاد . غير أن كثيرا من ولاة العباسيين حينة . كانوا من التباك ومنهم من يفضل إلا قامة في بفداد قريبا من دار الملك . عن الذوح إلى مصر . فكان منهم من يرسل ناتبا عنه يحكمها باسمه . وفي ذلك ما فيه من هوان لمصر ، وإغفال لمرافقها . ومضاعفة الظلم لأهلها . ولهذا كان طبيعيا أن يتخلل حكم العرب لها ثهرات متعددة ، آنا ضعيفة ، وآنا قوية ، قوامها المنصر العربي حينا ، والقبطي حينا آخر ، وقد يتحد العنصران معا ، بداؤم من المصلحة المشتركة .

ومهما يكن من شيء ، فإن الفتح العربي أرخى ذيل النسيان على الفرعونية القديمة ، وأن الحكم الروماني من عبدات هذا النسيان . ويذكر التاريخ أنه مذ فتح العرب مصر ، أخذ أهلها من مسيحيين ويهود وغيرهم ، يدخلون في دين

الله أفواجا ، وبخاصة فى زمن الحليفة الوليد بن عبد الملك الأموى إذ خف ضفط الضرائب ، والشّخان العربية أداة لضبط الدواوين . حالة محل اللغات الوطنية فيها . فساد الإسلام وأشد أزر اللغة . وغلبت على المصريين مقومات عربية كثيرة من عادات وتقالم ونحوها .

ونحن وإن نعمنا من الفتح العربي بنعمة الإسلام ، ومُحبِّسبت إلينا لفته العربية لاننسي أنه أزال استقلال البلاد مرَّة أخرى ، فظلت تابعة لامتبوعة . وظلت كذاك حتى تقلد ولايتها من قَبِـُـل العباسيين الأمير التركى ﴿ بَكِياكُ ﴾ أو. بقبق، وذلك في عام ٢٥٤هـ فأناب عنه في حكمها و أحمد بن طولون ،، وكان تركيا أيضا ، وعندما مات و بكباك ، عَهِـ الحُليفة بولايتها إلى أمير آخر هو . ماجور ، وكان حما ابن طولون . فاستبتماه في نیابته ، فجمع ابن طولون حزمه وعزمه اکی یستقل با ابلاد ، فأصلح مرافقها وقوی جيشها ووفر مالها ، ثم منع إرسال اخرجها إلى بغداد ، وحذف اسم الخليفة من خطبة الجمعة عام ٢٦٩ ه فكان ذلك إعلانا باستقلاله . و بنى مدينة القطائع وجامعه المشمور بما، فكان ذلك منه إيذانا بعودة الروح الاستقلالية إلى البلاد . غير أن خلفاء ابن طولون لم يحافظوا محافظة تامة على هذه الروح ، وإن كان مثلك ابنه خمارويه قد امتد إلى البلاد الشامية والموصل والجزيرة . ولقـــد عرف عن خارويه ولوعه بالإنفاق والسرف ، والإغراق في الترف ، حتى أصبحت خزائن أبيه خاوية على عروشها ، وبخاصة من جراء ذواج ابنته « قطر الندى » بالحليفة المعتضد العباسي . لذلك سرعان ما آات مصر إلى حــكم العباسيين بعد ولديه : ﴿ أَبِّي العساكر ﴾ و ﴿ أَبِّي مُوسَى ﴾ . وذلك عام ٢٩٣ هــ . أخذ العباسيون يرسلون عليها ولاتهم من جديد ، فظلت نحو ثلاثين عاما كنذلك ، وهي تموج بالفتن والاضطرابات ، حتى ولى عليها الأمير ، محمد بن طفح ، الإخشيد ، من قبل الخليفة العباسي عام ٣٢٤ هـ. ( ٩٣٥ م ) فنهض بالبلادِ نهضة محمودة ، وأبدى كفاءة ونشاطا نى حكمها وصد الخارجين عايبها ، ودفع الطامعين فيها . وامتد سلطانه حتى حكم دمشق ، وقلده الخليفة خـكم مـكة والمدينة ، وجعل الحبكم من يعد، وراثيًا في في عقبه . غير أن ابنه . أبا القاسم-أو توجور ، كان حدثًا صغيراً ، فأقيم . أبوالمسك كانور الإخشيدى ، وصيا على عرشه . وكان كافور خصيا حبشيا مملوكا مر قبل الإخشيد ، علت عنده مكانته لرجاخة عقله و المُوبِ بضره ، فحنكم البلاد زمنًا باسم سيده

بدأ بى القاسم ، ، ثم استأثر بالحكم ثهائيا بعد موته ، ثم مات كافور ، فلم تقم لدرقة الله الإخشيديين من يعده قائمة .

هنا وجد الفاطميون مصر مراحا مباحا ، وملكا شاغرا لا يجميه أجد ، فاستولوا عليها زاحفين من الغرب بقيادة قائدهم المظفر ، جوهر الصقلى ، مولى المعز لدين الله الفاطمي سنة ٣٥٨ هـ . والفاطميون ينبسون إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . والمؤرخون مختلفون في صحة هذا النسب . ويروى أن المعز الفاطمي بعد أن وقد إلى مصر ، جمع النسابة وأقنعهم بصحة نسبه إلى جعفر الصادق من فسل سيدنا على كرم الله وجهه ، ويروى أنه نثر بينهم الذهب وبسط أمامهم السيف وقال : « هذا حسي وهذا فسي ه.:

وقد كانت للفاطميين ببلاد المغرب دعوة فدولة ، فلما فتحوا مصر جلوا إليها واتخذوها دار مقام ووطنا وبنوا بها قاهرتهم المعزية وجامعها الآزهر ، وتشبهوا بخلفاء بني العباس الأوائل ، فتسموا بالخلفاء . ونظموا دولهم وعنوا بمظاهر الآبهة والفخامة وأكثروا من الحفلات والموائد العامة والخاصة ، وأشاعوا الكثير من الموالد الدينية والآعياد والمواسم ، متخذين منها فرصة للبر والإحسان لمكي يشغلوا الشعب عنهم بكل أولئك ، وقربوا إلى مجالسهم العلماء والأدباء والشعراء ، فوجدت اللغة العربية لها منهم أكبر عون ونصير . فازدهرت بآدابها ورجالها . وعنوا بالبناء والزخرة حتى أصبحوا ولهم طراز خاص . وكأنوا في جملتهم مجبوبين من أهل البلاد . لما تحلوا به من تسامح وعقل وعلم ، هذا على الرغم من غلوهم في مذهبهم الشيعي . ورغبتهم في نشره بالبلاد . وعلى الرغم من قساوة بعض ملوكهم كالحاكم بأمر الله . وعلى الرغم ما أصبيت به البلاد في بعض أيامهم من قحط وجدب وغلاء ، كا وقع في عهد المستنصر بالله .

ويهمنا أن ننوه هنا بأن البلاد كانت مستقلة عزيزة الجانب في عهدهم . وانتشرت كانتهم إلى نواح عدة من الشام والحجاز والعراق ؛ حتى قيل إنه خطب للخليفة المستنصر ' بالله على منابر بغداد نحو أربعين خطبة دعى له قيها .

م دب فيهم دبيب الضعف ، وكان منهم الشيعي الذي يخالف مداهب الجمهور المصرى في مقدمة الأسباب التي نفسرت عنهم . هنا ظهرت طائفة من الزعماء سعى كل منهم

المناه الوزارة واستبد بها دون الخليفة ، فتنازعوا بينهم أمرهم ، واستفحل الزاعو شبهوا بالحلفاء في الرواح والغدو والحفلات والمجالس وما إلى ذلك ، وعرفوا و بالوزراء المنظام ، واجتر موا على أن يتلقبوا بالقلب الملوك أو بهم الملك الصالح وظلائع بن رزيك أو رزيق ، وزير الفائز الفاطمي ، وكان أديباً شاعراً وعالما مصلحا . فسكان ضعف الحلفاء في شفاحن الوزراء ، واستنجادهم بأمناء الشام ، ليعينوا بعضهم على بعض ، وازدياد نفوذ العناص التركية ، والحقود الحكامنة بين الترك والمفارية ، بسبب الحديم والسعى الميه ، ثم عدم الوحدة بين الجنود المصربين - إذ كان فيهم ترك وعرب ومصامدة والسعى الميه ، ثم عدم الوحدة بين الجنود المصربين - إذ كان فيهم ترك وعرب ومصامدة ورال دولة الفاطمين سنة ٧٥ ه . إذ قبض على زمام الأمر في البلاد درنهم البطل ورال دولة الفاطميين سنة ٧٥ ه . إذ قبض على زمام الأمر في البلاد درنهم البطل المكردي المعروف وصلاح الدين الأيوبي ،

وفه و ملاح الدين بن أيوب بن شادى ، مع عمه و أسد الدين شيركوه ، إلى مصر الإصلاح الحال فيها . وكان و أسد الدين ، أحد قواد أمير الشام ونور الدين ابن زشكي ، أستعان العاصد الفاطمي هو و بعض الوزراء ، بنور الدين ، ليمينهم و يقضي على أما زعهم ، فبحث إليهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين . فما زال صلاح الدين ، فاستبد حتى دفعات الآيام بين يديه عنصب الوزارة المصرية ، في خلافة العاصد المذكور ، فاستبد بالامن دولة ، وأقصى عنه المتنافسين من الوزراء .. وساعده على ذلك حدكته ودهاق و بعد بعده ، في في السلطة في يده ، وحكم مصر نائباً و عن تور الدين ، فم قطع الشم الفاصد من الحطبة ، ودعا للمستضى العبابي خليفة بغداد ، وكان العاصد مربط المنافسة من الحطبة ، ودعا للمستضى العبابي خليفة بغداد ، وكان العاصد مربط الدين الآيوبي وحده فاعلن نفسه سلطانا عليها ، ومن هنا ابتدأت الدولة الآيوبية .

أخذ صلاح الدين يسوس البلاد بمهارة وقدرة ، ويصلح من أمرها ويعالج مريض الشيرة ويما على فير المذاهب السنية ومخاصة من أمرها ويعالج مريض و مخاصة مذاهب المنافعي ، وعنى كثيرا من آثار الفاطمين ، ووجد عناصر جيسة ، فانخذ جنوده من الأكراد خاصة ، في كانت عدتهم نحو ابني عشر ألفاً . ونظم الضرائب و إقام المباذئ وعدل بين الزعمة فأجبته و تعلقت يه . ثم خاص عمار الحروب الصليبة ، وانزع بيت المقدس ، وأرعب المبيحين فسجل اسمه بين أيطال الإسلام الخالدين .

ويعتبر العصر الأيوبي في جابته امتدادا المفصر الفاطعي من ماحية استقلال البلاد في إدارة شئونها وغزو أمرائها باسمها منزد على ذلك أن الأيوبيين حوعلى رأسهم مؤسس دولتهم صلاح الذين حسد نصبوا أنفسهم حماة عن الدين وذادة عن أهلة صد متعصى المسيحية . الراغبين في الاستجواذ على بلاد المسلمين السم البلاد المقدسة . فوقفوا دونهم سيداً منيعا . ومنعوا توغلهم في بلاد المسلمين خاصة و بلاد الشرق عامة ، فلم يستطيعوا أن يفالوا في تلك العصور الوسطى ما فالوه في العصور الحديثة . وكم للايوبيين من بعد صلاح الدين من موقعة أذلوا فيها أنوف الفرنجة عونهم المرجود مصر و روادى موقعة و النس ، أي ملك فر فسالويس التاسع وغيره . وسخنوه في دار اين لهان وهو القاضي فرانس ، أي ملك فر فسالويس التاسع وغيره . وسخنوه في دار اين لهان وهو القاضي فرانس ، أي ملك فر فسالويس التاسع وغيره . وسخنوه في دار اين لهان وهو القاضي بلاده على ألا يفكر في غزو مصر مرة أخرى . وفي هذه الفروة بالذات ظهر تضامن طبقات الشعب ظهر رآ محودا وعاونوا أولي الامرحتي تم لهم النصر . وقد قال اين إياس في الجزء الاول من تاريخه بصدد الموقعة المذكورة ما نصه :

و فلما كان يوم الجمعة ثانى عشر المحرم سنة ثمان وأربعين وستهائة ، ركب الأمير بيبرس البندقدارى ، والأمير لاجين ، وغيرهما من الأمراء ، وخرج معهم السواد الأعظم من العوام والفلاحين وغير ذلك ، وفى أيديهم السيوف والدبا بيس والرماح ، ومنهم طائفة يرمون بالنشاب ، فحملوا على الإفرنج حملة واحدة ، فمكانت ساعة تشيب منها النواصى . فانكسر الإفرنج أبخس كسرة ، وولوا مدبرين والله تعالى ناصر الناصرين وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . فبلغ عدة من المتشهد فى هذه الواقعة من أمراء السلطان سبعة وستين أميراً غير الماليك . وقتل من العوام ما لا يحصى عددهم ، وقتل من الإفرنج على فارسكور ما يزيد على اثنى عشر ألف إنسان ، .

وكان سبب هذه الموقعة غزو الفرنجة للديار المصرية عن طريق دمياط. أقول: ولم يفتصر نصيب الشعب على ما قام به عوامه ، بل قام الخطباء بثيرون الحاسة فى النفوس ، ويوغرون الصدور على هؤلاء المعتدين. وفي كتاب (الحريدة)للعماد الأصبهائي ،وكستاب والروضتين ، في أخبار الدولتين للقدسي ذكر لهذه الحروب ومالابسها من خطب وأشعار.

ولم يقصر ملوك بنى أيوب في تقريب العلماء والنابغين والاستثناس برأيهم ومشورتهم، وهذا هو القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى أديب مصر الذائع الصيت ، كان وزيراً الصلاح الدين وعضدا له قويا . وا بتنى كثير منهم العمائر والمساجد ، ورتبوا الدروس، وشجعوا أدباء العربية ، وأسدوا ضروبا من البر والإحسان كثيرة . حتى بهروا الناس، غير أن دولتهم لم تسلخ من عمرها إلا نحو ثمانين سنة ( ٧٦٥ هـ – ٣٤٨ هـ ) حتى كان الهرم قد أصابها لضعف ملوكها حينذاك ، ووقوع الخلف في صفوفهم ، وطغيان نفوذ عالميه كمهم به عا سنفصله بعد به فكان آخر ملوكهم زوجة الصالح الآيوبي وشجرة الدر ، عام خليل ، التي تزوجت أحد كبار عاليك زوجها وعز الدين بن أيبك ، وخلعت نفسها من الماك ، فتسلم و عزالدين، مقاليده معلنا بنفسه سلطانا على البلاد عام ١٤٨ ه و بذلك عن الماك ، فتسلم و عزالدين، وبدأت دولة الماليك . وهي التي نفصل الكلام تفصيلا فها بلي :

and the second of the second o

with the second of the second

# مصر فی عمد الممالیك ۱۲۸ - ۹۲۳ م (۱۲٬۵۰ م - ۱۵۱۷ م)

نقصد بهذا العصر ، الفترة التي حكم فيها سلاطين الماليك في مصر ، منذ انقضاء عهد استيعابا تاريخيا للمصرالمذكور ، وتفصيلاوافيالحوادثه السياسية وحروب ملوكهووقائبه فإن ذلكما يضيق به صدر كتاب كيذا . زد على ذلك أن بين أيدينا موسوعات تاريخية ، كفلت إيضاح تلك الحرادث والحروب والوقائمع ، وفيها إسهـاب بنقـع الغلة ويروى الظمأ . وإنكانت هده الموسوعات تروى روا يتهاو نقص قصتها بعبارات تحتاج إلى التجديد والنمُحيص والمقارنة ، مع جمال العرض وحسن التحليل ودقة التعليل ، كما يقتضيه فر كتابة التاريخ في عضرنا الحديث ذلك لأن الموسوعات المشار إليها قدكتبها مؤرخون عاشوا في العصور الوسطى ، كان أَكَرِيهُ هم مشرَّدُ الحوادث غالبًا ، دون الربط بينها أو تعليلها أو تحليلها أ ونجزُّ فينوها غالبا عرضاً لا أثاقة فيه ، عروجة بصنوف أخرى من الحوادث والوقائع المختلفة . وهي بذلك تحتاج إلى إعادة النظر فيها لإخراجها في صورة جديدة شائفة تلذ للقار تين من طلاب التاريخ في العصر الحديث . وليس همنا هنا أرب أنتص قصتها ولا أن يُلعيد النظر فيها إلا بمقدار بما نخرج منها خلاصات سريعة وصوراً عاجلة لحالات شتى مَن حَالات عصر الماليك تعين على رسمه في الأذهان رسما واضحامة بولا. وإن يكن مُوجِزًا. هَمَنَاهُمُهُا أَن تَعْرَضُ النَّظُمُ المُرْعِيةُ فَي الدُّولَةِ وَالْأَمَةِ ، وَفَصَفَ طروبًا من عاداتهما وتقاليدها ، حتى نعين القارىء على تصور الأمة المصرية في ذلك العصر ونفهم اتجاهاتها ومعرفة روحها وأسس معيشتها ومدار حياتها ، ونشفع ذلك بتراجم كشير من رجالها . فترجمتهم تعين على حسن التصور ، وتساعه على تفهم الانجاهات . ولن نَثَرُكَ الحوادث السياسيَّة وسين الملوك جانبا ، بل ستعرض لها بمقدار بدين. حتى لايخلو هذا المؤلف من إحدى الدعائم الهامة التي يرتكز عليها تصوير العصر . وإنها بذلك كله ـ أو بالأحرى بهذا الجَرَاءُ التَّارِيخِي عند نعين على فهم الحركات الأدبية والعلبية فهما أدق

وأوقى . وبذلك كله نغنى القراء عن عشرات من المصنفات التي لا غنية عنها لمن يريد فهم العصر على أكمل وجـــه .

## اصل الماليك

كان الرق منتشرا في العصور الوسطى ، وكانت تجلب الغامان المرد والفتيان الحسان من بلادهم البعيدة إلى أسواق الرقيق ، حيث توجد الرغبة في افتنابُهم ، وحيث يتنافس في ذلك المينا نسون للخدمة أو اللمو . وكان هناك تجار أخصاء ، هم النخاسون ، يعرضون هذه الاجسام البشرية بضاعة في الاسواق العامة وغيرالعامة ، ويصفون محاسنها للناظرين. أماطريقة جلبهم لحذه البضاعة فالسرقة والخطف، يسرقون الفلمان، ويختطفون العذارى من أهلهم ، ثم يستحلون بنعم الناس ويستحل الراس شراءهم وقد ينتشر قحط أوغلاء ، أيممو ياء. فتهون حينداك فلد الأكباد على أهلها . فيفرطون فيها بالبيع . تخفيفا لليلوي ، وحفظا للرمق ، يما يدفعه لهم الشارى السكريم ، وعما كان يساعد على رواج تجارة الوقيق الغارات الحريبة التي يشنوا غاز فاتح قاس غليظ القلب، على أهل بلد وادعين آمنين، فيفرق شمامهم ويبدد جمعُهم وبيتم الولدان ، ويسى الجواري. الحسان بي فينشط النخاسون حينذاك ، ويفالون في شراء يفؤلاء . ولم لايفالون ؟ وفي انتظارهم خلفاء وملوك وأمراء ووزداء وعظاء ، على أهد لها تهم بصور الدنا نير الدهبية والاعطيات المُينة أجرا لبضاعتهم الجيدة ١. فقد كان منهم من يدفع الآلف والآلفين بل والآلاف، ثيمنا لجارية جميلة أو علام وسبيم ويما ساعد على وواج هذه التجارة أيضا ما يتوقع من الحظ الحسن الأرقاء في مستقبل لحياتهم . يقد تدفع بهم الأقدار إلى أن يصلوا إلى ما يصل إليه أحرار الرجال وعقيلات النمياه ومن من ورفاهية ومجد وطيب أحدوثه ب

لهذا انتشرالرق في العصورالوسطى وكان الارقاء فيها أحيا باضر بامن المنح والهدايا ، وكثر يداد له العظاء والمترفون، وتذوق الناس وجود الرقيق بلاغرابة ولا استكراه ، وكثر المتحري ، وتعددت جيوش الجراري في الفصور، وامتلات أروفتها بالعدان ، وأصبحوا أحيانا أولى قزة وأولمه بأس شديد، أحيانا أولى قزة وأولمه بأس شديد، وخير دون غيره وفقد كان من الارقاء : التركى

والجركسى والروم والزنجى والحبشى والفارسى وغيرهم. وأروج ماكانت تجارتهم في الاجناس النركسية والجركسية ، لما تقصف به من جمال وطيب مجاس ، ولما ابتليت به بلاده من غارات وحروب طاحنة.

واستكثر منهم خلفاء بني العباس والفاطميون والآبوبيون وغيرهم. ولقد كان المصر نصيب من هؤلاء كبير ،

وقد ذكر بعض مؤرخى عصرنا الحاضر، أن أول من استخدم الماليك الأتراك فى مصر، وجلبهم إليها، واستعان بهم على نثبيت سلطانه، خلفاء الفاطميين، تشبها منهم يبنى العباس ببغداد، ثم اقتنى أثرهم فى ذلك ملوك الدولة الأيوبية.

ولكن الحق أن أول من استخدمهم وجلبهم إلى مصر ، وجعلهم عمدة جيشه هو وأحد بن طولون ، . وهو أول الولاة الذين استقلوا بمصر بعد الفتح العربى كما بيناه فقد قال القلقشندى في صبح الأعشى بالجزء الثالث عند السكلام عمن ولى مصر ملكا قبل درلة الفاطميين ما يلى : ، وأولهم أحمد بن طولون . . . وفي أيامه عظمت نيابة مصر ، وشمخت إلى الملك ، وهو أول من جلب الماليك الاتراك إلى الديار المصرية ، واستخدمهم في عسكرها ، .

وقال ابن إياس في الجزء الأول من تاريخه عند ذكر دولة الأمير أحمد بن طولون ما يلى : • قال ابن وصيف شاه : فلما تم أمر الأمير أحمد بن طولون في ولايته على مصر، واستقامت أحواله بها ، استكثر من مشترى المماليك الديالمة ، حتى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك . .

فأنت ترى أن ما اشتراه ابن طولون من دؤلاء المماليك \_ على فرض المبالغة فى عدده \_ كان خير نواة لوجود الماليك فى مصر . وقد انبع هذه السنة ملوك الفاطميين وخلطوا فى جنده بين أجنب أس مختلفة . ولما آل الملك إلى صلاح الدين الآيوبي اتخذ جنوده من الاكراد ومجلوبي المرتزقة ، وحذا خلفاؤه حذوه .

ثم جا، الملك الصالح نجم الدين بن أيوب في سنة ٦٣٦ هـ ، فرأى أن يثبت ملك بحنود جدد ، فاستكثر من مشترى المماليك الاتراك ، ونشأهم تنشئة عسكرية . غير أنهم كانوا كثيرى العبث والشر ، يجوسون خلال الاسواق ، وينهبون البضائع من النجار ، حتى علا الصحيح بسبهم . فبني لهم سيدهم قاعة خاصة بجزيرة الروضة ليقيموا بها

ولا يبرحون . وسماهم البحرية واتخذ منهم أمراء دولته وخاصته و بطانته وحراسه . وكانوا أقل من ألف علوك (١) .

وقدكان هؤلاء البحرية عضدا قويا للملك الصالح حرسوا ملكه وذادوا عنه ، وأبترا دعائمه ، وأبلوا بلاء عظيما في موقعة والمنصورة ، التي هزموا فيها الفرنجة ، والتي نوهنا بها . وعلى يد هؤلاء البحرية انتقل الملك من بني أبوب إلى أمراء المماليك ، فلكوا مصر وأصبح منهم سلاطينها وكونوا فيها طبقة حاكة جديدة ودولة من طراز جديدة هي ودولة المهاليك ، .

وإذا ما أطلقنا هنا لفظ و الماليلك ، أو ودولة الماليك ، فإنما نقصد الدولة التي كونها هؤلاء ودون من تقدمهم في عصر الآيوبيين أو الفاطميين، أو تأخر عنهم في العصر العثماني .

وقد تتابع سلاطينهم على عرش مصر زهاء ثلاثة قرون ، وانبعوا في الحـكم نظاما سندينه فيا بعد . وقد جد السلاطين والآمراء في مشترى الماليك الجــدد باستمرار . ف كان من هؤلاء الجدد المدد التقليدي لحذه الطبقة الحاكة . وقد ساعدهم على مشتراهم تعدد هجات التتار إذ ذك على أواسط آسيا الحوارزمشاهية وبلاد التركان وشرق آسيا الصغرى ، وغير ذلك من نواحي آسيا . فه كد شرسي الصغار وفرار الـكبار أمام هــذا الحطر الداهم وأقبل سلاطين مصر وأمراؤها على شراء هؤلاء الماليك ، وغالى بعضهم في ذلك ، ورقع أعانهم حتى كانت الآباء تعطى أبناءها للنخاسيين القادمين إلى مصر وتوصيهم بديعهم فيها (۲) ، لما كان يدفع فيهم من ثمن كبير ، ولما كان ينتظرهم من محد خطر .

ولو أنك رجمت إلى سيرة كثيرين من سلاطين دولة الماليك، وأمرائها، لوجدتهم من هذه الماليك المشتراة. وإليك أخبارا عن بعضهم، نقلا عن ابن إياس:

الملك الظاهر بيبرس: أصله تركى الجنس ، أخذ من بلاده وهو صفير ، فبيح اشخص يسمى العاد الضائع ، ثم اشتراه منه الأمير علاء الدين البندقدارى ، ثم آل ملك إلى الملك الصالح نجم الدين الأيوبي . ثم أعتقه وجعله من جملة الماليك البحرية .

١ -- راجع خطط المقريزى ج ٣ ص ٣٨٤ تحت عنوان « ذكر دولة المماليك البجرية » .

۲ -- راجع خطط المقريزی ج ٣ ص ٣٤٨ تحت غنوان «الطباق بساحة الإيوان »

والملك المؤيدشيخ المحمودى: أصله من بما ليك الظاهر برقوق، اشتراه من الخواجا محمود شاه، وأعتقه وأخرج له خيلا، ثم أخذ يترقى فصار أميرا ونائبا، وعاونته. الآيام حتى أصبح سلطانا على مصر، بعد خلع الخليفة المستعين بالله العباسى.

والملك الأشرف قايتباى: أصله من الجركس ، جلبه إلى مصر الخواجا محمود ، فاشتراه الملك الأشرف برسباى هو وعدة بما ليك صغار ، كل بملوك بخمسين دينارا ، ثم أعتقه وترقى فى سلك الإمارة ، حتى بلغ الاتا بكية فالسلطنة بعد خلع تمريغا .

وعلى مثال نما نقدم تجد الأمراء . حقا قد ولى سلطنة مصر فى ذلك العصر أحيانا ملوك لم يكونوا من قبل أرقاء مثل : الناصر محمد بن قلاوون ، والناصر محمد بن قايتباى، والمنصور عثمان بن جقمق . وهؤلاء وهؤلاء أبناء ملوك ، حكم آباؤهم من قبل ، فور ثوا عنهم الملك ، ولكن بعد أن جرى الرق على آبائهم ، وربما جرى على أمهائهم أيضا ومن غريب الأمر أن بعض الآمراء كانوا يتنادرون بعضهم على بعض بالبيع والرق ! ... فقدروى ان إباس فى ترجمة الناصر بن قلاوون . قال : (١)

وقع يوما بين الأنابكي وبكتمر وبين الأمسير وقوصون تشاجر فقال قوصون الأنابكي وأنا ما نقلت من الأطباق إلى الاسطبلات ، بل أخذني السلطان من شخص تاجر كنت في خدمته . فلما أخذني السلطان انفق أن في ذاك اليوم توفروا حد من الخاصكية الثقال ، فأ نعم على السلطان بإقطاعه وبركته و ببته . وصرت خاصكيا في ذلك اليوم . وسبب ذلك أن التاجر الذي كنت عنده ، لما قال له السلطان : و بعني هذا المملوك ، قال التاجر : وهو حر لوجه الله تعالى ، فأخذني السلطان برضاي ولم أقعد في طبقه ، ولم أكن تحت حكم أغا . ولم أبع مثل بقية الماليك ، فلما سمع الأمير و بكتمر ، ذلك ، سكت عنه ولم يجبه بشيء ،

و يلاحظ أن قوصون و بكتمر المذكورين كانا من أمراء عهد الناصر محمد بن قلاوون، وكان بيدهما الحل والربط في البلاد المصربة يوما ما .

١ - بدائم ج ١ حوادث عام ٧٣٧ هـ .

ومن النوادر الطزيفة المناسبة عا رواه ابن إياس قال : (١)

وغضب السلطان قايتباى على وشاد بك أباز ، الإينالى الأشرفى وأحد الأمراء فالبسه زنطا عتيها ، وأمر بحمله إلى خان الخليلي ليباع ١ . . . وقد جميت أنه باق على ملك المنصور عثيان ، فأمر السلطان بأن يباع ويحمل ثمنه إلى الملك المنصور . فشفع فيه الاتابكي وأزبك ، فا قبل منه . وآل الامر إلى أن حمل إلى الملك المنصور (٧) . فأشهد على نفسه بعتقه ، .

ويروى عن شيخ الإسلام ، عز الدين بن عبد السلام ، أنه صم يوما على بيسع عدد من أمراء الدولة الآثراك ، لأنه لم يثبت لديه أنهم أحرار . وكار هو إذ ذاك قاضى يناقضاة . فاعتقد أنهم من جملة مال المسلمين ، وأنهم ملك ابيت المال . فعجب الآمراء الوكان بينهم نائب السلطنة ا ... فأرسلوا إلى الشيخ يطلبون عدوله عن ذلك ، ولاطفوه ولاينوه ، فلم يزدد إلا إصرارا على رأيه ، ولبت لا يجيز لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا ولا أى نوع من أنواع المعاملة ، حتى لحقهم من ذلك أذى كثير ، مع أنهم سادة الناس وحكام الأرض . ففضبوا وهم أحدهم بضرب هامة الشيخ بالسيف تأديبا له ، فيبست يده . ا فأسقط فى يده ، وانتهى الآمر بعرضهم للبيع ، وغالى الشيخ فى بيعهم وضم ينمهم إلى بيت المال ، لينفقه فى شدون المسلمين ، (٣) ،

هذا . و نظرا إلى أن هؤلاء الماليك ، وفيهم السلاطين والأمراء ، أرقاء ، والأرقاء لا ينسبون عادة إلى آبائهم ، تجد أغلبيتهم العظمى قد نسبت إلى غير الآباء والأجداد جريا على العادة المذكورة . وينسب أحدهم إلى من اشتراه من السلاطين والأمراء فيقال مثلا : شيخو الناصرى (٤) نسبة إلى الناصر حسن حفيد قلاوون ، لأن شيخو من مشتريانه ومعتوقيه . أوينسب إلى من باعه من التجارفيقال مثلا : « برقوق العثماني (٥) ،

١ - بدائم ج ٢ ص ١٥٣ .

٢ -- الملك المنصور عثمان هو ابنالساطان جقمق . ولى الملك ثم خلعواتام مكرما في عهد قايتماى.
 و. ات بدمياط ثم نقل رفاته إلى القاهرة .

٣ — حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٠ ، طبقات السبكي ج ٥ ص ٨٠.

٤ — انظر ترجمته في باب « أفذاذ الرجال » في هذا الجزء من كتابنا .

انظر ترجمته فی بدائم ابن ایاس ج ۱ س ۲۰۸ .

فسبة إلى الخواجا عثمان با ثع الرقيق الذى جلبه إلى مصر . أوينسب إلى مبلغ المال الذى اشترى به . فيقال مثلا : • قلاوون الآاني (١) ، لان الأمير علاء الدين آق سنقر اشتراه بألف دينار .

هذه طريقة نسبتهم . ومن الحق أن نقول : إن النسب إلى الشارى أكثر من النسب إلى غيره ، وأن المملوك قد ينسب إلى أكثر من واحد ، عن تداولوا ملك . وقد ينسب إلى البائع والشارى معا ، وهكذا .

ويظن المرء لأول وهلة أن بماليك مصره ولاء ، كلهم من الجنس التركى أو الجركسي والواقع أن فيهم من أجناس أخرى عددا، فنهم التركى كالظاهر بيبرس (٢) ، والجركسي كالأشرف قايتباى (٣) ، والتري كالعادل كتبغا (٤) والقبجاقي كالمنصور قلاوون (٥) والهندى كالأمير جوهرالتركانى اليشبكي (٦) ، والروى كالظاهر تمر بغا (٧). ولكن الجنس النركى والجركسي كانا غالبين . وكانت المجنس التركى السيادة في الدولة الإجية الأولى والدولة البحرية ، وللجنس الجركسي السيادة في الدولة الثانية والدولة البرجية أو الجركسية ، وكان من الا جناس الا خرى جماعات من الأوبراتية ، وهم طائفة من المغول ، استقدمها إلى مصر العادل كتبغا المنصورى ، وهيأ لهم مساكن مناسبة ، وقد النركان واللاظ والكرد والقرائصة والا رمن والخطا (٩) ، وكان منها أيضا طوائف من التركان واللاظ والكرد والقرائصة والا رمن والخطا (٩) ، وكثرت أنواعهم وتعددت في الجزء الا تحير من الدولة الجركسية .

ويلاحظ أن المملوك كسان يشتري صغيرا ، ثم يربى ــ كما سنبينه ــ غير أنه في أخريات الدولة الجركسية ، جلبت المما ليك كبارا . ومنهم من كان عاملا أوصا نعا محترظ قبل جابه . فكان ذلك في جملة أسباب فسادهم ...

١ — انظر ترجمته في صبح الاعشى جزء ٣ ص ٤٣٥ .

٧ - و ٣ - ٤ - راجع تراجمهم في بدائم ابن إباس.

ه - خطط القريزي ج ٣ ص ٣٨٧ . ٢ - بدائع ج ٢ ص ١٠٤ .

٧ — بدائع جا. ص ٨٧ . وراجع تراجهم جميعا أيضافي الضوء اللامع للسخاوى ، والمهل الصافي لأبور.
 عالمحاسن ، والدرر الكامنة لابن ججرا العسقلاني .

٨ - كتاب التعريف بآب « المحرقات » .

عاریخ ابن خلدون ج ه ۳۹۹ تحت عنوان « الحبر عن دولة النرك »

# انتقال الحكم من الأيو بيين إلى الماليك

أخذ عدد الماليك يتكاثر في مصررمن الآيو بيين وأخذ نفوذهم يزداد ويعظم . وكلما أصاب الضعف ملوك الآيو بيين ، ونهكهم النرف والانغاس في الملذات ، ودب بين أمرائهم الشقاق ، وقادتهم الأطاع غير المشروعة ، أناح ذلك لماليكهم أن يكونوا ذوى شأن وسلطان . لأنهم اليد العاملة ، والقوة الفعالة في ملافاة هذا الضعف ، وفي فضهذا النزاع . فأكسهم ذلك بأسا على بأس، وسلطانا فوق سلطان .

وقد قوى بأسهم فى عهد الملك الصالح نجم الدين الآيوبى. فإنه بعد أن استعان بفريق عنهم على نزع الملك من أخيه العادل سيف الدين عام ٦٣٦ه، اشترى عدداً كبيرا من المهاليك ومرنهم تمرينها عسكريا، وانخه منهم حراسا وجندا. ولكن كان فيهم شر، وضبح الداس من شرهم \_ كابينا \_ فبنى لهم قلعة بجزيرة الروضة بالفرب من المقياس، وأسكنهم بها وسماهم والبحرية، (1) وأنشأ حول تلك القلعة مستودعات حربية علوءة بالسلاح والذخيرة. وأمرهم ألايخالطوا الناس بالمدينة، وأجرى عليهم الروانب والطعام والشراب والكسى، وكانوا دائما على قدم الاستعداد لتلقى أوامره للخروج إلى القتال.

و أخذنجمهم فى الصعود ، منذأن هيئت لهم الفرصة ، لقتال الفرنجة والتغلب عليهم ، وأسر ملكهم لويس التاسع ملك فرنسا عام ٧٤٧ ه فى موقعة فارسكوروالمنصورة كابينا . وكان ملكهم الصالح قدد أهاب بهم ودعاهم إلى القثال .

وكانت الآخبار قسد تواردت بأن و روا دى فرانس، أى ملك فرنسا ، أقى فى جموع من الفرنجسة زاخرة ، وفى ألوف من المقاتلين ، تحملهم السفن إلى و دمياط ، حيث ظلوا يحاصرونها زمنا . ثم ضيقوا عليها الحناق ، وخاف أهاما من القتل والسبى ، فهجروا مدينتهم فارين تحت جنح الليل ، فدخلها الفرنجة فى الصباح . ومن ثم شرعوا يزحفون على بقية البلاد متجمهين نحو مدينة المنصورة ، مقيمين فى طرية مم طلاستحكامات . وكان الملك الصالح قد أهاب بماليكه البواسل فأحاطوا به وحملوه فى محفة قدرصه ، وساروا به نحو مدينة المنصورة ، ونودى أن يجتمع لم ايهم عربان الجهات ،

هـ اقرأ فصلاعن الروضة في كتاب الانتصارلابن دقماق جس ١٠٩ طبع بولاق سنة ١٣٠٩هـ

ليتعاون الجميع على دفع العدو عن البلاد .

هذا فتك المدلك الصالح بناتب دمياط ، وطائفة أخرى من أمراء الماليك ، كانوا معه في إخلاء المدينة ، وقراره منها ، وتركها غنيمة باردة في يد الفرنجة . قأنف بماليك السلطان من غدره ، وحارلوا الفتك به جزاء لماقدمت يداه . ولكنهم تريئواحتى بوقعوا بالفرنجة ، وبعد ذلك يحاسبونه عما فعل . ولكن الموت سبقهم إليه ، وكفاه شرهم ... فكديتم ، وته حتى لا تدكمون إذاعته سببا في تخاذل جنده ، وتقوية الروح المعنوية عند الفرنجة ، فتسكون العاقبة وخيمة . وحملت جثة الملك في زورق ، وسير به تحت سترالليل القاهرة ، ودفن بالقلعة مؤقتا ، وأرسلوا إلى ابنه « المعظم توران شاه ، وكان مقيا في حصن دكيفا ، ببلاد الشام — وقام أمراء الماليك بتدبير الأمور حتى يعود . وكمان على الأمراء : حسام الدين لاجين ، وفارس الدين أقطاى ، وعزالدين أيبك ، وبيرس البندقدارى . وأقاموا عليهم زوجة الملك الراحل – وهي « شجرة الدر ، أم خليل – زعيمة ، يأ تمرون بأمرها ، ويصدرون عن أيها . فكان ذلك منهم أول خطوة في سبيل التآمر على ملك الأيوبيين ، وقلب نظام الحكم فيه ، وكان فيه تثبيت النفوذهم وإعلان مبدئي بأطاعهم .

عاد د توران شاه ، بعد نحو ثلاثة شهور من دعوته لتسلم مقاليد الحكم . فدخل القاهرة ، وأذيع موت أبيه الصالح ، و نودى له بالسلطنة وتلقب بالمعظم . ثم اجتمع الماليك تحت إمرته صفا ، وتحفزوا للقاء عدوهم بجاسة للجهاد وحب للاستشهاد . وكانت الأخبار قد توالت بزحف الفرنجة نحو د فارسكور ، فض إليهم جيش الماليك سائرة إلى شاكرة والمناورة ، يعاضده جمع عظيم من فلاحي البلاد ومعهم المقاليمع والحجارة . وعارنتهم أمداد من الشمال ، ضغطت على العدو فأصبح بين قو تين . وكانوا قد أرسلوا هذه الأمداد من قبل ، ومعها سفائن محولة على جمال لينزلو هافي البحر تجاه دمياط ، ومن شمر نسير في النيل نحو الجنوب . ثم هجم وجال القو تين هجمة صادقة على العدو فأ بادوا جمعه ، وشتتوا شمله ، وأسروا منه عددا كبيرا ، ومنهم لويس التاسع (١) نفسه ـ وقد أشرنا

ا مصدا الملك سماه المقريزى « روا دى فرنس » . وابن إياس « ريدا فرنسيس » . وابن خلدون « رى فرانس » . وابن خلدون « رى فرانس » . وكتب عنه ابن شاكر الكتبى فى وفياته ج ١ ص ١٠٦ فصلا ، وسماه « البرنس الفرنسيس » . وهدذا تحريف . ومأخوذ عن Roi de France أى مك فرنسا . وتبعهم الأدباء في ذلك كما في شعرابن مطروح .

إليه ـ فسجنوه فى دار القاضى فخرالدين بناة إن بالمنصورة ، ووكاراحراسته إلى الطواشى صبيح الفاطمى (١) . فظل فى سجنه حتى افندى نفسه بالمال . وقتل فى هذه المعركة من الفرنجة نحو ثلاثين ألها ، عدا من أخذأسيرا ، وعدا الفنائم والاسلاب .

وبهذه المناسبة نذكر مارُوى عن لويس هذا من أنه بداله أن يعود إلى غزو مصر في عهد سلطنة المنصور بن عز الدين بن أيبك ، فبعث إليه المنصور رقعة بهدده فيهنا وفيها أبيات ساخرة للشاعر ابن مطروح. وهي .

مقال صدق من قئول فصيح من قتل عباد يسوع المسيح تحسب أن الزمر ياطبل ريح ضاق به عن ناطريك الفسيح بقبح أفعالك بطن الضريح إلا قتيل أو أسير جريح لعلى منكمُ يستر. لعلى من شق لكم أو سطيح (٢) لا خذ ثأر أو لقصد صيح والفيد باق والطواشي صبيح (٣)

قل الفرنسيس إذا جئت المرك الله عدلى ما مضى قد جئت مصر تبتغى أخذها فساقك الحدين إلى أدهم رحت وأصحابك أودعتهم خمسون ألفا لا يشرى منهم أودك الله إلى مثلها فاتخده كان وباباكم، بذا راضيا فاتخده كان وباباكم، بذا راضيا وقل لهم إن أضروا عودة لا فرجع لويس عن عزمه .

وفى هذه الموقعة التي شرحناها ، ظهر تضامن طبقات الشعب ظهورا محمودا . وقد أسهبنا فى شرحها ، لا نها السبب المباشر لتوطيد سلطة الماليك وظهور قوتهم ، وبروز أطاعهم ، وظلوا من بعدها يتلسون الفرصة للوثوب العملي إلى عرش البلاد .

وقد أنيحت لهم هذه الفرصة عندما أساء إليهم «توران شاه» وإلى شجرة الدر معا .

سنة ۲۹۸ م ض۱۸۱ ، ومن سلوك المقريزي حوادث سنة ٦٤٨ هـ

١ -- هكذا سمى «صبيح» هذا بالفاطمى . وسماه ابن خلدون «المعظمى» وهو أقرب لنسبته إلى المعظم توران شاه .

٢ - شق : كاهن كان في زمن كسرى . وسطيح كاهن آخر من بني ذئب كان في الجاهلية .
 ٣ - هذه الأبيات من حسن المحاضرة للسيوطى ج٢ض٣٩، ومن دىوان ابن مطروح طبع الجوائب

إذكف عنهم الخير، وتوعدهم بالا ذى، وفضل عليهم أخصاءه الوافدين معه من الشام. وكان أولى له أن يتخذ من بما ليك أبيه هؤلاء قوة وسندا، وعونا وعضدا، لتدبير ملك وحفظ عرشه، وبخاصة بعدما ظهر منهم من قوة ونشاط وشجاعة وإفدام، وبعد أن كانوا سببا في انتصاره و دحر عدوه. لذلك كان افصرافه عنهم وتهديده لهم طيشا منه وحمقا، دفعهم إلى الانتهار عليه. وما زالوا به يأتمرون حتى قتلوه أشنع قتلة وأبشعها. وملكوا عليهم من بعده زوجة أبيه وشجرة الدرية. وأطاعوها تبما لذلك ولما بدا منها لهم مرب عدل وكياسة، ولما فرقته عليهم من وظائف وأعظيات. أو بالا حرى، لإطاعتها لهم واتبارها همهم، وافطوائها تحت كلمة أحد زعمائهم وهو الأمير وعزالدين أببك. فعينته وأنابك العساكر، أى قائد الجند، وهي أرفع مرتبة في الجيش. فكان عز الدين المدير لمملكتها وصاحب الرأى في دو لنها، على الرغم عا يقال من إنه كان لا يتصرف في الا مور إلا بعد مشورتها.

ضربت وشجرة الدر، الحجاب على نفسها ، فكان لذلك أثره فى ضعف مشورتها ، وصعوبة اتصالها بأمرائها ، وحسن اطلاعها على مهام دونتها . زد على ذلك أنها كانت أول امرأة بملكة فى الإسلام ، فسكان تمليكها غريبا ، حتى قيل إن الخليفة العباسى ـ على ضعفه .. أرسل إلى الماليك ينعى عليهم أن يملكوا امرأة ... كمان ذلك كله حافزا لهم على إعادة النظر فى أمر الملك من جديد ، وكش بينهم الا خذ والرد . حتى رأت شمرة الدر بثاقب نظرها ، وبعيد رأيها ، أن تخلع نفسها من الملك ، بعد أن مكشت فيه نحو ثما نين يوما . ثم استشير الا مراء والقضاة لاختيار سلطان جديد ، فتمت المشورة بسلطنة الا أمير من وشجرة الدر ، ليكون ذاصلة بالبيت المالك القديم ، مع أنها زوجة سيده .

كمان ذلك في ربيع الآخر عام ٦٤٨ ه. فركب و عز الدين، في حفل جامع زاخر ، و بأبهة وجلال ، وأجاس على سرير الملك . وقبل الا مراء الا رض بين يديه ، و لقبوه و بألمك المعز ، . فكان أول سلاطين الماليك بالديار المصرية ، وعلى يده انتقل الملك من الا يو بيين إلى طائفة الماليك ، فرب بعده توالى سلاطينهم على عرش البلاد سلطانا .

### دولتا المماليك

#### 135 A - 778 A

#### الدولة البحرية ٦٤٨ هـ – ٧٨٤ هـ

مؤسسها وعز الدين أيبك ، وحكمت نحو مائة وثلاثين سنة بين سنتى ٦٤٨ هـ ٥٠٨٠ م - ١٣٨٧ م ، وكلة والبحرية والملقت على طائفة من الماليك قبل تأسيس دولتهم ، وهذه الطائمة هى التى أسكنها سيدها الملك الصالح ونجم الدين الآيوى ، بقلعة الروضة . فمر فوا بالبحرية . وصاحبهم هذا الاسم . وليس معنى ذلك أن كل سلاطين هذه الدولة أو بماليكها من الماليك الصالحية نفسها ، بل منهم سلاطين و بماليك من غير البحرية الصالحية . وذلك لأن هؤلاء تشتتوا من بعد ، وأصبحوا في حالة من رية يرقى لها ، بعد قتل رئيسهم و فارس الدين أقطاى ، في عهد السلطان الملك و المعز أيبك ، لأن هذا السلطان شعر بتآمر الصالحية عليه . فأخذ يقوى نفوذه ، ويحصن عرشه ، وجند لشفسه بما ليك جددا سموا بالمعزية ، ثم بعلش بالبحرية فقتل زعيمهم و فارس الدين ، وشتت جمعهم فسار كثير منهم إلى الشام . ومع ذلك ظلت هذه البحرية : والبحرية ، أيضاً لصيقة بما ليك هذه الدولة فعر وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية ودرلة الاتراك ، (١) . وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية ودرلة الاتراك ، (١) . وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية ودراة الاتراك ، (١) . وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية ودراة الاتراك ، (١) . وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية ودراة الاتراك ، (١) . وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية ودراة الاتراك ، (١) . وقد جمع الملك المنصور قلاوون ، بعد ذلك شتات الصالحية والمناه المناه المناه المنهم المناه المناه

ا حد ذكر الدكتور الفاضل ناشر سلوك المقريزى في ص ٣٧، من السلوك ، أن تسمية دولتهم «بالبحرية» تسمية حديثة . ولكن يفهم من الفصل الذي كتبه المقريزى في خططه تحت عنوان «ذكر دولة المهاليك البحرية» أنها تسمية قديمة .

وسماهم والبحرية ، أيضا ، لأنه أحدهم . فبق هذا الاسم فيهم و في بقاياهم ، وأطلق على إحدى طوائف أجناد الدولة .

وقد غزت الدولة البحرية جملة غزوات موفقة ، وكبحت جماح النتار فى عدة وقائع م هدفعت خطرهم عن مصر دفعا تاما ، وكفك فت من عدوا مهم على بلاد الشام . وكان ملوكها بمصر مستقلين ، وملكوا باسمها \_ فى أغلب أيامهم \_ بلاد الشام وجزيرة العرب، ووصل : وذهم حينا إلى شواطى م الفرات والجزيرة ، وما ورا م ذلك ، كما وصل حينا آخر إلى ملاد المغرب . وسيتضح ذلك فيما بلى من هذا الجزء .

والآن نورد ثبتا موجزا بأسماء ملوك هذه الدولة مع الإشاره إلى أهم الحوادث في أيامهم (١) . ذاكرين أنه تعاقب على العرش منهم أربعة وعشرون ، من بينهم أربعة عشر ملكا من أسرة قلاوون وحدها .

# ١ - الملك المعز وعز الدين أيبك. ٢٤٨ هـ - ٥٥٥ هـ (٢)

هو عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحي التركاني. كان من عماليك الملك الصالح بجم الدين بن أيوب ، فأعتقه ، وما زال به حتى رقاه أميرا . ولما توفي الملك الصالح الشرك عز الدين في تدبير أمور الدولة ، مع بعض أمراء الماليك البحرية ، ريئما يمود و توران شاه ، بن الملك الصالح ويتولى عرشه . فا عاد وتوران شاه ، وانهزم الفرنجة عسد ما بينه و بين أمراء أبيه ، فأدى ذلك إلى قتله ، وصار الملك إلى و شجرة الدر ، عدبت ملكما بوساط . وعز الدين ، شم خلعت نفسها ، واختير وعز الدين ، سلطانا على البلاد ، وتزوج و شجرة الدر ، ليخطّى بعلاقة بيت الملك ، وكانت سلطنته في ربيع الآخر عام ١٤٨ ه .

ا - لم نسهب في ذكر هؤلاء الملوك وحوادثهم ، فني سلوك المقريزي وبدائع ابن إياس والنجوم .
 لأبي المحاسن متسع لمحبى الإسهاب .

٢ - ذكر ابن إياس والمقريزى فى خططه أنه عام ٥٥٥ هـ . وقال القلقشــندى فى صبح الأعشى
 أنه عام ٢٥٤ هـ .

مِنَا الملك يَصَغُو لَعَرَ الدِّينَ، وَأَ فَذَ هُو يَضْبِطُ أَمَوْرَهُ. غَيْرَانَ بِلادِ الشَّامُ اعتلت عليه > وكان قد ملكها الملك الناصر الآيوبي . ويبدو أن الأمراء نفسنوا على د عز الدين ، أن يِصَدُو له وجه الملك . فانتهزوا الفرصة وأرغموه على إفامة أحد الأيوبيين معه في الملك، الكي يستطيغوا به لقاء الحارجين على ملك مصر : فتم لهم ما أرادوا ، واستقدموا إلى البلاد شخصًا من الأيو بيين ، اسمه و مظفرالدين يوسنف (١) ، بن و الملك مسعود الأيو بي به وسنه عشرؤن ، أقامُوه ملكا أيضا ، ولقبوه بالأشرف . فضار للبلاد ملنكار. هما : المعز والأشرف ا فصير المعز ريبًا قوَّى عضدة بمما ليك جدد سماهم المعزية ، وأمَّــرمنهم عُددًا . ثُمَ انقُرد بِالملك ، وسجن الأشرف ، ثُم نقاه بعد قليل . وكانت قد وقعت بينه ووين الناصر وقائع، انهزم فيهاالناصر ، ثم تم الصلح بين الاثنين عام ٢٥١ ه على أن يكون اللحريين إلى الأردن ، وللناصر ماوراء ذلك . وأنَّ يكون للمصريين غزة والقدسيونا بلس والساحل كله ، وأن تطلق أسرى الشام ، إلىغيرذلك . وقد أخد المعزثائرة عرب الصعيد والبحيرة غيرهما ، وشنق زعيمهم الشريف حصن الدين ثعلباً . ثم رأى أن خطر البحرية قد استشرى ، وأنهم استطالوا عليه حتى هموا بقتله ، وثقل عليه زعيمهم . فارس الدين أقطاى ، \_ بالرغم من أنه عاونه فى غزواته \_ فاحتال حتى قتلة ، وأدخــل اليأس إلى قلوب أعوانه ، فتفرقوا ، ومنهم من رحل إلى الشام . وبذلك استراح المعر من الشاغبين عليه ، ولم يعد إزاءه غير زميجته الملسكة وشجرة الدر ، . فقد حاول أن يتزوج سواها قوقعُ الخلف بينهما ، وأساء في التصرف معها . قيل : وعزم على قتلها ، فأحنتها وأثار غضبها . و لكنها تلطفت به حتى أمكنتها الفرصة فيه ، ودست إليه من خدمها من قتله وهو يستحم . وهكذا بدأ العصر بالمؤامرات والدسائس التي لازمته . وكانت وفاة المعن حُمُـلت ﴿ شِجْنَةَ الدر ﴾ بعد قتله إلى أم ولده على فقتلها جواريها ودفنت بعد أيام .

٧ ـــ المنصور , نور الدين بن المعز ، ٥٥٥ هـ – ٢٥٧ ه

هو نور الدين على بن المغرأ يبك . ولى الملك بعد قتل أبيه عام ٥٥٥ ه ، وكان صغير السن : قدير له المملكة الأتابكي « قطز » . وفي عهده زاد خطر النتار ، وخربوا بقداد ،

وأزالوا الخلافة العباسية منها، وهموا بالزحف على الشام ومصر. فشعراً مراء مصر بالخطر الداهم القريب، ورأوا أن يملكوا عليهم أحددكبارهم، ليعتمدوا عليه في صد العدوان. لذلك خلعوا المنصور بعد أن لبث في الحكم قرابة سنتين وثمانية أشهر وملكوا عليهم أنابكيه وقطن، عام ٢٥٧ه.

#### ٣ ـ المظاهر وسيف الذين قطر ، ٢٥٧ ه - ١٥٨ ٥

أصله من ماليك المعر أيبك ، وليس من البحرية . ولى الملك بعد المنصور بن المهز ، وهو الذى خلعه وقبض عليه وعلى أخيه وأهه وسجتهم ، وذلك عام ١٥٧ ه . واعتذر إلى من خالفة و نازعه من الأمراء ، يصرورة التأهب لمحازبة التدار وصدهم عن الديار ، ولا يسكون ذلك على يد ملك صغير حدث . وأبدى استعداده للتنازل عن العرش متى تم لهم هزيمة العدو ، ثم لية مواتى الملك من يشاءون . وهكذا أخذ يترضاهم ، ومن ثم استعد للقاء النتار . وبعد قليل دهم هو لاكوالتترى مدينة خلب وخربها وقتل أهلها وهنتم قلمتها ، ولوى جيده إلى دمشق — وكان عليها الملك الناصر — فقر الناصر ، واستسلمت دمشق المقاتح . وبعث هو لاكو خطا با إلى قطر يطلب إليه الطاعة والتسليم . فما كان من قطر إلا أن قتل رسل هو لاكو ولم شعث أمرائه ، وأعد العدة معهم المفتال ، وخرج المقاء التتار بجيوشهم الجرارة الزاحفة . وهناك بفلسطين التق بهم بموضعين أولها دعين جالوت ، أسلابهم . وكان لهذه الهزيمة أثرها الممنوى فى نفوس المسلمين ، إذ فهموا — على الأقل في التارهم . وكان لهذه الهزيمة أثرها الممنوى فى نفوس المسلمين ، إذ فهموا — على الأقل في ديارهم . وكان لهذه الهزيمة أثرها الممنوى فى نفوس المسلمين ، إذ فهموا — على الأقل في التتارة وقة يستطاع القطب عليها . وبهذه النضرة وقى الله مصرشر التتار ، وفتح أما فها بلادالشام ، فأصبحت تابعة لها إذ استولى قطز عليها من القرات إلى حدود مصر.

عاد قطر من الفتال مظفرا ، فدير له الأمير بييرس البند قدارى مؤامرة لاغتراله . وكان بييرس في مقدمة أمرا ته الذين أبلوا معه بلاء حسنا في حروبه . فتمت قتلته على يده ويد المؤتمرين ممه ، وذلك في أخريات عام ٣٥٨ ه . ولم يكن قدأتم سنة في حكمه . وقفر إلى العرش بعده الأمير بييرس .

# ٤ - الظاهر وركن الدين بيرس ، ١٥٨ ه - ٦٧٦ ه (١)

هو ركن الدين بيبرس البند قدارى . وقد لقب بالظاهر . ولى عام ٦٥٨ ه . وهو أهم ملوك الدولة البحرية . وأصله من أرض القبجاق ، أسرو بيع ، واشتراه صغير السن رجل يدعى و العاد الضائع ، ، فباه اللاميرو علاء الدين أيدكين البندقداري . ثم انتقل ملك إلى الملك الصالح نجم الدين الآيوبي ، فنسب لذلك إلهماوقد أعتقه الصالح وضمه إلى عما ايكه البحرية ورباه معهم ، فشب شجاعا باسلا لايهاب الموت . وقد عرفته الحروب ـــ وهو أمير ــ مقداما صنديدا . عرفته في موقعة ﴿ المنصورة ﴾ التي هزم فهما الفرنحة في ا عهد توران شاه، و موقعتي. ءين جالوت ، و د بيسان ، اللتين هزم فمهما التتارفر عهد قطز . اشترك بيرس ، قبل سلطيته ، في عدة مؤامرات ، منها مؤامرته مع الماليك البحرية مزعامة و فارس الدين أقطاى ، ، ضد الملك المعن . فلما قتل و فارس الدين ، وشتت شمل زملائه ، فر و بيبرس ، مع بعضهم إلى بلاد الشام ، والصل عسكما الناصر . ثم عاد لمل مصر في عهد قطز ، وعين و أيابك العسكر، ، فقا تل معه في الطليعة . ثم دبر مؤامرة اغتيال و قطر، بعد انتصارهم على التتار، إذ تقدم بيبرس إلى سلطانه ليقبل يده لأنه منحه جارية حسناء من سبابا التتار ـ كما قمل ـ وكانت هذه علامة بمبرس لأعرائه ، فانقضوا على سلطانهم بالسبوف فقتلوه . وأقاموا ببعرس مكانه سلطانا . وقبل إن وقطز ،كان قد وعد بيبرس بوالاية حلب، ثم أخلف، فكان ذلك سبباً للوحشة بينهما (٢)، وسبيلا للائتار فالفضاء علمه .

ويعتبر المؤرخون وبيبرس المؤسس الحقيق لعظمة الدولة البحرية ، لما تم على يده وفى عهده من جليل الأعمال . فلقد اعتلت عليه بلادالشام فى أول عهده بالسلطنة إذ أعلن الأمير وسنجر الحلمي ، بنفسه سلطانا عليها ، وتلقب بالملك المجاهد ، وجمع من حوله عدة من الأمراء . وزاد الطين بلة معاودة التتار الزحف على بلاد الشام ، فنهبوا وقنلوا وسروا . هذا إلى زيادة نفوذ الفرنجة فى إماراتهم الشامية ، وإلى قيام مما ليك المعز بمؤامرة واسعة النطاق للقضاء على سلطنة بعيرس .

ا حسر ترجمة بيبرس موجودة بتفصيل واسع في سلوك المقريزي ، كذلك في بدائس ابن إياس وتحوها . وفي الفوات لابن شاكر فصل عنه ج ١ ص ١٠٩ .

٧ – هذه رواية السيوطي في كتابه ﴿ تَارِيخُ الْحَلْفَاءُ ﴾ عند الـكلام عن شرح حال التتار .

هذه أمورجبهت مصر ، فلم يكترث لهسا ، وقابلها ثابت الجأش قوى النفس صلب الإرادة ماضى العزيمة . ففتك بماليك المعز وقضى على مؤامرتهم . وجرد جيشا قوى الشكيمة على بلاد الشام فأخضع أمراءها ، وأوقع بالتتار وردهم عنهادا حرين . وأذل الفرنجة ونهنه من نفوذهم . وهزم الاتراك السلاجقة ، وفتح جملة من البلاد منها : البيرة والسكرك ، وحمص ، وبيسارية ، وأرسوف ، وصفد ، وبافا ، والشقيف ، وأنطاكية ، وحمن الاكراد ، وعكا ، وصافيتا ، وبلادسيس .

وأهم ما يتصف به بيبرس: الشجاعة والإقدام على الحروب وحسن ترتيبها، مسح الدهاء والكرم وحب الخير والإحسان إلى الفقراء. وكان يكرم العلماء وينطوى تحت مشورتهم، ويقربهم. وكان بعضهم يخاشنه في الحديث والنصيحة فلايبطش به لمخاشنته، وكان يهاب سلطان العلماء في زمانه وهو وعزالدين بن عبد السلام، ووقعت بينه وبين عبدالله يحيى النووى أحد علماء الشام مكاتبات أغلظ له فيها النووى الصيحة، فما زاد على أن نفاه من دمشق (١). وبعث إليه ابن مالك النحوى صاحب الألفية المشهور رسالة من الشام يستعينه فيها على صلاح حاله، فأعانه.

ومن أجل أعماله: أن أمر بإيطال شرب الحنور ومقارفة الزنا، وأشباه ذلك من المفاسد. وشدد النكي على مقترفى هذه الآثام، حتى شدا بذكره يعض شعراء عصره، وتفكه بذلك بعض منهم آخر (۱) كما أنه نظم البريد وخصص له الحيل، وني كثيرا من العائر، ومن بينها مسجده الشهير. وجدد المسجد النبوى الشريف، وشاد القناطر والاسوار، وحفر الترع والحلجان، إلى غير ذاك من ضروب الإصلاح والإنشاء.

وقد انتاب البلاد في عهده قحط وغلاء ، وكان به ميل إلى ظلم الرعية والقسوة عليها بفرض الضرائب المرهقة ، بدعرى الحاجة إلى المال للجهاد وإعداد الجند ، مــع امتلاء

انظر الأغراض الكتابية ق الجزء الثالث من هذا الكتاب ،

٧ – انظر باب • الزجل في الجزء الرابع من هذا الكتاب.

بيت المال بالمال. غير أنه لم يكن به ضنينا على جنده ، واتهمت طائفة من نصارى القاهرة المحداث الحرائق فى بعض أنحائها ، فتكاد يحرق أفرادها عنما بالهم الو لا شفاعة بعض أمرائه ، فعفا عنهم يعد أن دفعوا له غرما ماليا .

ومن أهم الحوادث في عهده، أولا: أنه أقام خلافة على يد التتار . فكان في هذا كسنب وذلك بعد أن زالت الحلافة العباسية الأولى من بغداد على يد التتار . فكان في هذا كسنب أدبي لمصر ، و تأهيل لزعامية العالم الإسلامي وجعل القاهرة حركزا للعلوم الإسلامية . ثانياً : أنه أعاد خطبة الجمعة والدراسة إلى الجامع الازهر وعمره هو وجامع الحاكم بعد أن هجراز مناطويلا. ثالثاً: نصب أربعة قضاة شرعيين ، واحد من كل مذهب من المذاهب السنية الاربعة ، بعد أن لم يمكن بالبلاد إلا قاضي قضاة شافعي واحدد يقضي بمذهب الإمام الشافعي . وابعا : أمر بأن يطاف بالمحتمل حدين خروجه من مصر إلى الاراضي المقدسة . حدولي الملك بعده ابنه الملك السعيد .

# السعيد , أبو المعالى مخمـــد ، ٢٧٦ ه - ٢٧٨ ه

هو أبو المعالى محمد بركة خان بن الملك الظاهر بيبرس ، ولى الملك بعد أبيه سنة ٢٧٦ ه ، وهو فى الثامنة عشرة من عمره تقريبا . فبطش ببعض الأمراء ، فأضمروا له الحقد والضفينة ، وحاكوا له انؤامرات ، وأعلنوه بالحرب حتى اضطر إلى أن يخلع نفسه من السلطنة ، وينزح إلى الكرك ، حيث مات بعد قليل ، ونقل إلى دمشق ودفن مع والده . وكان خلعه بعد نحو سنتين من حكمه عام ٢٧٨ ه . وعا يذكر أنه كان زوجا لابنة قلاوون الذي ملك فها بعده أخوه الملك العادل .

#### ٣ ــ العادل و سرف الدن سلامش ، ٢٧٨ ه

هو سيف الدين شلامش بن الملك الظاهر ببيرس . ولى الملك بعد خلع أخيه . كان عمره سبع سنوات . فاستبد بتدبير دولته الأمير و قلاوون ، أنابك العسكر . فكات يخطب له مسع السلطان يوم الجمعة ، وضربت النقود باسميهما . ثم صفاوجه الأمور لقلاوون ، فحلع العادل ونفاه إلى الكرك ، بعد مائة يوم من سلطنته ، وفي نفس السنة الى ملك فيها . ثم ولى قلاوون السلطنة .

## ٧ – المنصور , سيف الدين قلاوون ، (١) ٦٧٨ ه – ٦٨٩

هو سيف الدين قلاوون الآلني العلائى الصالح النجمى ، ولقب بالمنصور . ولى الملك سنة ٢٧٨ ه . وكان من قبل عملوكا بيسع للامير علاء الدين آق سنقر ، ثم ملكه الصالح نجم الدين الآبوبى ، فضمه إلى بما ليكه البحرية . ثم أعتق . ولبث يترقى في سلك الإمارة حتى صار أنا بكيا في عهد العادل بن بيبرس . وقد اشترك من قبل في جوادث البحرية .

ويعتبر و قلاوون ، من أعظم سلاطين هذه الدولة ، لماقام به من فتوح و أعمال جليلة ، ولأنه رأس أسرة قلاوون التي تتابع على عرش مصر منها أربعة عشر ملكا . وحكموها وحدهم قرابة مائة عام وكان و قلاوون ، مغرما بشراء الماليك الجدد ، قيل : بلغت عدة ما اشتراه اثنى عشر ألف مملوك ، وقبل : أقل .

وبعد توليته بة لميل خرج عايمه نائبه بدمشق الأمسير وشمس الدين سبغقر الأشقر ، وأعلن بنفسه ملكا عليها و تلتب بالملك الكامل ، فأرسل إليه مملوكه وطرنطاى ، وكان نائب سلطنته بمصر ، فما زال به وطرنطاى ، حتى استسلم . ودانت بلاد الشام ثانية المنصور . وكان التتار قد شرعوا فى الهجوم على بلاد الشام ، وخربوا مسدينة حلب . فوثب عليهم و قلاوون ، بحند كشيف ، وشتت شملهم فى مدينة وحمص ، وأخذ يماود حربهم ، حتى فل من عزيمتهم ، وثبط من همتهم ، وارتدوا عن الشام خائبين . وحاصر مدينة وطرابلس ، أربعة وثلاثين يوما ، حتى انتزعها هى و و حصن المرقب ، من يد الفرنجة . وخرب وطرابلس ، وبنى على مقربة منها مدينة وطرابلس ، الحالية وغزا بلاد اليوبة مرتين ، واستولى منها على غنائم وأسلاب كثيرة .

ثم مات المنصور بعد أن حكم نجو إجدي عِشرة سنة ، وبعد أن أذل النتار والفرنجة وأخضع الشام . وكانتٍ وفانه عِلم ٦٨٩ ه .

ومن أجل آثاره و البهار ستان ، المنصوري الذي أنشأه بالقاهرة ، وهو مستشنى عام لكثير من الأمراض ، ومدرسة طبية . وكانت الهقراء تعالج فيه بالجان . وفيه قبة عظيمة دف فيها . وله كذلك مسجده شهور . وقيل : إن سبب بناء و البهارستان ، أرب المنصور ، وهم أن العوام خالفوا أمره و خرجوا عليه ، قام جنوده فأعملوا السيف في

١ — في السلوك والبدائم وتحوهما تراجم لقلاوون . وكذلك في فوات ابن شاكر ج ٢ ص١٦٦٠

رقابهم جزافا ثلاثة أيام، حتى قتلوا منهم عددا لايحصى، وأخذ المسى. والبرى. ثم بدا له سو. عمله، فكنف عنهم، ثم ندم. ثم بنى هـذا المسجد تكفيرا لذنبه، وأوقف عليه أوقافا لاتحصى . كما أوقف غيرها على أعمال البر والإحسان .

ومن حسناته كذلك ، أن ألغى بعض الضرائب المرهقة، ومنها ماكان يتقاضاه ناظر المال زكاة خاصة للبال ، من صاحبه أو من ورثته بعد موته ، ولو بعدوا ، أوضاع منهم المال . ومنها ماكان يجيبها المبشرون بفتح من الفتوح التى تتم على يد السلطان . ومنها رسم الساط الذى يجي من الناس للاحتفال بوفاء النيل – وولى الملك من بعده ا بنه الاشرف خليل .

## ٨ – الملك الأشرف وصلاح الدين خليل، ١٨٩ ه – ١٩٣ هـ

تولى الملك بعد وفاة أبيه ؛ بعهد منه ، وذلك فى سنة ٩٨٩هـ – وكان بينهو بين نائب السلطنة وطر نطاى، فى عهد أبيه بغض ، فقتله فى بدء ولايته ، مع أنه هو الذى حفظ له العرش من عبث الأمراء له بالاستيلاء عليه . ثم أناب السلطان مكانه الأمير وعلم الدين الشجاعى ، ولكن كان هناك وزير ذو صلة و ثقى بالسلطان ، وهو لبن السعلوس ، فكان هو المتصرف الحقيق فى شئون دولته .

وقد حارب الأشرف فى بلاد الشام ففتح مدينة ، عكا ، بعد أن رماها بالمنجنيق وهدم سورها وقلعتها وكانت بيد الفرنجة . وفتح ، بيروت ، وغيرها ، ثم دخل مصر عائدا دخول الفاتحين .

غير أن الأشرف اشتط في القبض على أمرائه والتنكيل بهم بالسجن أو الخنق ، وسمع وشاية وزيره ابن السعلوس في الأمير و بيدرا ، وهو من كبار الأمراء ، فأتخنه بهجر القول . فما كان من و بيدرا ، إلا أن تآمر هو وبعض الأمراء على اغتياله . فتم لهم ما أرادوا ، عندماكان الأشرف في بعض نزهة . فو ثبوا عليه وقتلوه قتلة شنيعة مزقوا فيها جسده شر بمزق عام ٣٩٣ ه ، فمات وهوفي نحو الثلاثين . بعد أن حكم نحو ثلاث

١ -- بدار الكتب المصرية كتاب عن الأشرف اسمـه « الألطاف الحفية » لمؤلفه عبد الله ابن عبد الظاهر . طبع باريس ، وبرقم ١٩٥٨ تاريخ منه جزء -- وفي الفـــوات ج ١ ض ١٩٣ فصل طويل عن الأشرف أيضا .

سنوات . وملك بعده «بيدرا» .

استقر رأى قائلى الاشراف على تمليك هذا الأمير ، فهو رأس المؤامرة ، ولفبوه ، بالملك الانجد ، غير أن أتباع الأشرف لم يتركوا ، بيدرا ، في ليلنه تلك إلا مقتولا فلم ينعم بسلطته ، ولم يعترف به أحد . ولذلك يسقطه كثير من المؤرخين من عداد ملوك هذه الديلة .

## ٩ -- الناصر « محمد بن قلاوون ، ٣٩٣ ه -- ١٩٤ ه

بويع بالسلطنة بعد مقتل أخيه الأشرف، ومقتل ويدرا ، وذلك عام ٢٩٣ ه، وكان في سن التاسعة . وهذه أول تولية له لأنه خلع من السلطنة وعاد إليها مرتين . وفي هذه المرة قام بتدبير الملك له نائب السلطنه الأمير وكتبغا ، وكان صغر سن السلطان ، سببا في طمع الأمراء في المملكة ، واضطراب أحوالها . فقامت فتنة شهمواء بين الأمير وكتبغا ، والشجاعي ، ووافقه الأمراء على خلع الناصر ، فجلعه بعد أن حكم وقل . فاستبد وكتبغا ، بالملك ، ووافقه الأمراء على خلع الناصر ، فجلعه بعد أن حكم أحد عشر شهرا . وتولى السلطنة مكانه . وتم ذلك عام ١٩٤ ه .

## . ١ – العادل «كسّبغا المنصوري ، ١٩٤ ه – ١٩٦ ﻫ

تولى الملك بعد أن خلع الناصر عام ١٩٤ ه. وأصله من سبايا التتار الذين أسرهم المنصور قلارون في موقعة وحمص، ثم أعتقه ، وما زال يرقى حتى أصبح نا ثب السلطنة ، ثم و ثب إلى سرير الملك . ومن أعماله أنه رحل إلى بلاد الشام في السنة الثانية من حكمه ومهد أمورها ، وبينها هو في الشام إذ أعان أمراء مصر خلعه سنة ٢٩٦ ه بتدبير الأمير ، لاجين ، نا ثب سلطنته ، و و ثب و لاجين ، مكانه إلى السلطنة ، فظل العادل إذاء ذلك ، مقيما في و صرخد ، مخلوعا و إن كان مرعى الجانب مكرما ، وكانت مدة سلطنته في مصر غو سنتين ، و فيها و قع الغلاء و انتشر الوباء و قصر ماء النيل ، و توطنت بمصر طوائف من المغول تعرف و بالا و مراتبة ، جلت إلها بأمر العادل .

ومما يذكر أن العادل هذا لبث حتى عاد الناصر بن قلاوون إلى الســــلطنة ، فولاه ملكا على نيابة «حماة ، عام ٢٩٩ ه . فظل بها نائبا عن سلطان مصر حتى أدركته الوفاة عام ٧٠٧ ه .

#### ١١ ــ المنصور . حسام الدين لاجين ، ٦٩٦ هـ \_ ٦٩٨ هـ

أصِله من معتوق قلاوون. وكان نائب سلطنة في عهد وكتبغا، فانتهز مِقام سلطانه بالشام ودبر أمر خِلعه، ووثب على سلطنته عام ٢٩٦ه. ومِن أعماله: أنه جدد بناء جامع ابن طولون وأوقف عليه أوقافا طائلة. وأنه أعاد تقسيم البلاد المصرية إقطاعات جديدة، وفرقها ببنه وبين الأمراء والجنود، وخص نفسه منها بنصيب كبير. وهذا النقسيم هو المعروف وبالروك الحسامى ، فكان سببانى النفرة بينه وبين الأمراء. ومما زاد النفور، أنه عين مملوكه و منكوتمر، فائبا عنه فزاد نفوذه، وكان غاشما، أساء إلى كثير من الأمراء. فدبروا مؤامرة لفتلهما، فقتلانى اياة واحدة من عام ٦٩٨ه.

# العودة الأولى للناصر محمد بن قلاوون ٦٩٨ هـ ٧٠٨ ه

بعد أن قتل المنصور لاجين، استشار الآمراء بعضهم بعضا فيمن يولونه السلطنة، فاتفقوا على إعادة الناصر محدين قلاوون. فعاد إلى عرشه بعد أن ظل نحو أربع سنوات مقصياعنه، وذلك عام ٢٩٨ ه. وعاونه في تدبير شئون الدولة الآميران و سلار، نائب السلطنة و و بيبرس، الجاشنكير أتابك العسكر (١) وبعد سلطنته بقليل أراد التتار أن يفزوا بلاد الشام ومصر. فاستعد الناصر برجاله وزحف إلى الشام. وهناك في و سلية، قرب بعلبك، وقعت بين الفريقين معركة حامية، دارت فيها الدائر على الناصر وجيشه، ففر من وجه التتار. وأمعن التتار في فيلول المصريين سلبا ونهيا، وفي بلاد الشام قتلا وتخريبا. فنشاور أهل دمشق فيها بينهم، فاستفر دأى علبائهم عسلي طلب الآمان من وغازان، ملك التتار، فأمنهم، وكان الآميرو قفيجق، نائب الشام سكان سهو الذي حسن لغاز أن غزو الشام، ولذلك عينه نائباعنه فيها. — ومع ذلك ظل التتار بعيثون في بلاد الشام فسادا. وأخذ الناصر بعد فرارة يحشد جيشا جديداً لملاقاة أعدائه. ثم زحف إلى بلاد الشام ثانية عام ٧٠٧ه ه ومعه الجليفة وقضاة مصر الآربعة ونحو مائتي ألف جندى. فلاق جنود وغازان، في موقعة ومرح واهط، (٢)، فانتصر الناصر الف جندى. فلاق جنود وغازان، في موقعة ومرح واهط، (٢)، فانتصر الناصر الف جندى. فلاق جنود وغازان، في موقعة ومرح واهط، (٢)، فانتصر الناصر الناصر الف جندى. فلاق جنود وغازان، في موقعة ومرح واهط، (٢)، فانتصر الناصر الناصر

ا \_ أَكُ مِنْ أَلْسَاوُكُ أَنْ بِيرِسَ هَذَا كَانَ أَسْتَادَارِا .

ح ذكر فى السلوك أنهم تلاقوا فى « شقیب » ، وروى فى البدائم « فى مهرج راهط » وذكر كل مواضعه أنه « تحت جبل غباغب » قريبا من دمشق . وقيل إن « مهرج راهط » هو « شقحب » و « مهرج الصفر » راجم العبر لابن خلدو ت ج ٥ ص ٤١٧ ، ٨١٨ .

عليهما نتصارا حاسما . وأفنى التتار إفناء تاما، حتى أنه لم ينج منهم إلا القليل ، وغنم منهم غنائم عدة ، ولكن بعد أن قئتل من أمراء مصر وجنودها وعربانها عدد كبير . وقدانت بلاد الشام بذلك لمصر ثانية ، وخضعت لمشيئة سلطانها . ثم عاد الناصر إلى مصر ، وقد صفا له وجه الملك . ومازال صافيا حتى فسديما بينه وبين و بيبرس ، . فرحل الناصر من القاهرة معلنا بأنه يرحل للحج \_ ولكنه عندما وصل إلى الكرك ، خلع نفسه من السلطنة ليولى الأمراء من يشاءون . وذلك عام ٧٠٨ ه بعد أن حكم في هذه المرة نحدو تسع سنوات و نصف .

#### ۱۲ ــ المظفر و ركن الدين بيبرس ، ٧٠٨ هـ - ٧٠٩ ه

هو بيبرس الجاشنكير من مما ليك المنصور قلاوون . وكان قد ترقى في عهد الناص محد ، فصار أنا بكيا . فلما خلع الناصر نفسه عن الملك وقع اختيار الامراء عليه فولى السلطنة عام ٧٠٨ ه . فقبض على الأمراء الموالين للناصر ، فكان ذلك سببا في هروب بعضهم إلى الناصر والاجتماع به بالكرك . فأرسل المظفر إليه يهدده بسبب من يحتمع إليه من الأمراء . فثار غضب الناصر وكما تب نواب بلاد الشام في أن يسكيفوا عنه أذى المظفر بيبرس . فأظهروا خضوعهم للناصر وطاعتهم . فلما رأى ذلك ، سار إلى بلاد الشام ودخلها ملكا وسلطانا ، وخطب باسمه على منابرها . فسكان ذلك خير تمهيد لعودته ثانيا إلى عرشه بمصر . ولمارأى المظفر بيبرس أن الأمراء ينحازون إلى جانب الناصر ، ثما أنيا إلى عرشه بمصر . ولمارأى المظفر بيبرس أن الأمراء ينحازون إلى جانب الناصر ، ثم إنه فرفى بعض خواصه إلى صعيد مصر . وزحف الناصر إلى البلاد المصرية منتصرا . فلما دخلها سنة ٥٠٩ ه ، أرسل أمانا إلى المظفر بيبرس ، وأمره بأن يسير من صعيد مصر من بيت المال والخزائن ، ففعل وامتثل الأمر ، وسار متوجها إلى الكرك . وبينا هو في طريقه إليها إذ قبض عليه وأتى به إلى القاهرة ، ثم خنق أمام الناصر . وكانت مدة حكمه عشرة أشهر وأربعة وعشرين يوما .

#### العودة الثانية للناصر محمد بن قـــــلاوون ٧٠٩ هـ ٧٤١ ه

عاد إلى سلطنتة سنة ٥٠٩ ه بعد أقل من عام مضى على مفارقتها . ولما دخل القاهرة وصعد إلى الفلعة ، بايمه الخليفة المستكنى بالله والفضاة الآربعة وسائرالآمراء . ثم قبض على الملك السابق وأعدمه كما بينا . ثم أخذ في القضاء قضاء حاسما على أعدائه والمؤتمرين به . ويظهر أنه رأى أن نواب السلطنة خطرعليه ، فكان يفتك بالواحد منهم تاوالآخر ، ثم ألغى نيابة السلطنة . ورحل في عسكر كثير العدد إلى بلاد الشام ، ومنها إلى البدلاد الحلمية ، عدلي أمسل أن يلتق بالتتار . ولسكنهم لم يحسروا على لقائه . فامتد نفوذه في أرجاء تلك البلاد حتى ها به الناس . وخطب باسمه على منابر بلاد المفرب ، وسعت إلى وده الملوك ، وأرسلت إليه الهدايا النفيسة . وذخرت خزائنه بالمال . وبلغ ماكان لديه من الماليك والآمراء نحو أربعة وعشرين ألفا ، وقيل بلغ عسدد ما اشتراه اثني عشر من الماليك والآمراء نحو أربعة وعشرين ألفا ، وقيل بلغ عسدد ما اشتراه اثني عشر من الماليك والآمراء والشعراء .

ومن أعماله: أنه قسم البلاد الشامية والبلاد المصرية إلى إفطاعات جديدة بينه و بين الامراء والجند. وهو يخالف التقسيم الذي تم في عهد الملك المنصور حسام الدين لاجين. ويعرف التقسيم الجديد باسم و الروك الناصري . وقد قام الناصر ببناء جملة قصور وعمارات ومساجد وقناطر. وهو الذي حفر الخليج الناصري عام ٧٧٤ه، ومن ذلك الحين أصبح لكسر سده كل عام يوم حافل. وهو الذي أنشأ حوش القلعة ، وجمله ببستان بديع. وحج مرتين(١) وبصحبتة الملك المؤيد صاحب حماة وجمع من كبار الامراء. وأهدى إلى الكعبة الشريفة في حجته الثانية سنة ٧٣٧ه بابا من خشب السنط الاحر مغطى بالفضة. وقد صيق الناصر الحناق على البغاياو أهل الفساد ، وأبطل بمضالمكوس الظالمة . وولد أحد عشرولدا ذكرا ، اعتلى عرش البلاد منهم ثمانية ، وقد مات الناصر عام دولتها . وهو بلاريب من أعظم سلاطين الدولة ، ولايد انية مسنهم سوى أبيه المنصور وأربعين سنة وثمانية أشهر. وقد تولى من بعده ابنه أبو بكر ، وكان قدعهد إليه قبل وفاته .

<sup>·</sup> ح خرج الناصر للحج ثلاث ممات . ولكن في الرة الأولى عدل عن الحج وأنام في الكرك .

# ١٣ ــ المنصور وسيف الدين أبو بكر ، ٧٤١ هـــ ٧٤٢ ه

هو ابن الناصر محمد بن قلاوون. . بويع بالسلطنة بعد موت أبيه عام ٧٤١ه. وكان أبوه قد جعله وليا لعهده ، مع أنه ليس أكبر أبنائه . وجلس على سرير الملك وعمره نحو العشرين . ولكنه لم يدم فيه سبوى تسع وخمسين ليلة ، ثم دبرت ضده المؤامرات ، فقبض عليه الأنابكي وقوصون ، وأرسله إلى السجر . بمدينة قوص ، وهذاك قتل . وتولى من بعده أخوه .

# ١٤ ــ الأشرف « علاء الدين كجك ، ٧٤٧ ﻫ

وهو ابن الناصر محمد ، ولى السلطنة بعد خلع أخيه وذلك فى أوائل سنة ٧٤٧ه . وكانت سنه حينتذ أقل من ثمانى سنوات . فاستبد الآنابكي ، قوصون ، بالآمروكان قد جمع بين الآنابكية و نيابة السلطنة . وقد اضطربت أحوال الدولة ، ووقع الخلف بين الآمراء . فتجمع عدد من أمراء الشام حول ، أحمد بن الناصر محمد ، وكان مقيا بالكرك ب وهو أكبر إخوته ب فرغبوا إليه فى أن يلي السلطنة عوضا عن أخيه بالكرك ب وهو أكبر إخوته ب فرغبوا إليه فى أن يلي السلطنة عوضا عن أخيه ، وتوجهوا جميعا إلى مصر فوقعت فتن إذ ذاك كثيرة ، أدت إلى النبض على وقوصون، وخلع السلطان الآشرف ، كحك ، وتولى مكانه أحمد . فزال ملك كجك في عام تو ليته بعد حكم خمسة أشهر نقريبا .

# ١٥ - الناصر وشهاب الدين أحد ، ٧٤٧ ه - ٧٤٣ م

هو أكبر أبناء الناصر بن قلاوون. ولى الملك بعد خلع أخيه سنة ٧٤٧ه، وأول عمل قام به أمره بقتل سبعة من الأمراء، وسجن آخرين بمن توهم فيهم العدارة له. فكان هذا سببا في نفور قلوب الجند منه. ثم إنه أقام بالسكرك زمنا طويلا، ولم يلتفت إلى شتون الرعية. فنظر الأمراء في الآمر، وقر قرارهم على أن يطلبوا إليه الحضور. فلم يلب لهم طلبا. فقرروا خلعه و تولية أخيه إسماعيل. وهكذا انتهت سلطنته بعد شهرين واثني عشر يوما، في أو ائل عام ٧٤٣ه. وظل مقيا بالكرك زمنا، ثم قتل بأمر أخيه.

# ١٦ -- الصالح و علام الدين إسماعيل ، ٧٤٣ - ٢٤٧ ٥

هو أبر الفداء إسماعيل بن الناصر بن قلاوورن . ولى السلطنة عام ٧٤٣ ه ، بعد عزل آخيه الناصر أحمد . وشغل بقتال أخيه زمنا حتى استسلم له فى النهاية ، وقبض عليه وقتل . وكارن الملك الصبالح محبا للعدل معروفا بالبر والإحسان . وقد توفى سنة ٧٤٣ ه .

#### ١٧ ــ الكامل و شعبان بن الناصر محمد ، ٧٤٧ هـ ٧٤٧ ه

بويع بالسلطنة عام ٧٤٦ه بعد موت شقيقه إسماعيل بعهد منه . ثم قبض على بعض الأمراء وسجنهم ، وأخذ بصادر أموال المباشرين ، وعادى كثيرا من الأمراء ،وهم بقتل أخوين من إخوته منهما أخوه «حاجى ، فكان ذلك سببا في تحزب بعض الأمراء عليه ، فدارت بين الفريقين موقعة في جهة قبة الهواء ، انهزم فيها السلطان وولى هاربا . فانفقت كلمة الأمراء على خلعه وتولية أخيه «حاجى » . وكان ذلك عام ٧٤٧ه بعد توايته بنحو سنة وشهرين و نصف ، وقد قبض على المكامل فيا بعد ، وخنق في سجنه بأمر أخبه .

#### ۱۸ — المظفر دحاجي بن الناصر محمد ، ٧٤٧ هـ ٧٤٨ ه

جلس على سرير الملك بعد خلع أخيه التكامل شعبان ، عام ٧٤٧ه. وكانت سنه دون العشرين. وفي أول عهده قبض على عدد من الأمراء ، وسجنوا بثغر الإسكندرية ، وأمر بخنق بعض الأمراء الآخرين. ثم إنه اشتغل بتربية الطيور والحمام واللعب بها ، ولها عن النظر الصادق في شئون الدولة ، واستخف بالأمراء . فتفسيرت قلوبهم عليه وانفقوا جميا على خلعه . فوقعت بين الفريقين موقعة رائعة أسر الملك دحاجي ، على إثرها إسنجن ثم خنق ، فمات بعد سلطنة دامت سنة و ثلاثة أشهر و ثمانية عشر يوما ، وكان ذلك عام ٧٤٨ه . يم ولى الملك من بعد أخوه .

# ١٩ ـــ الثاصر , أبو المحاسن حسن بن الناصر محمد ، ٧٤٨ هـ ـــ ٧٥٢ ه

ولى الملك بعد أخيه وحاجى، عام ٧٤٨ ه إذ اجتمع رأى الامراء بعد لاى \_ على توليته . وكان عمره حينئذ ثلاث عشرة سنة . فعاونه بعض الاعراء في تدبير ملكه . ووقع في زمنه طاعون جارف وهو وباء عام ١٧٤٨ الذي أهلك كشيرا من الناس واشتد بسببه الغلاء . وقامت قتنة شديدة في بلاد الشام ، إذ اعتدى نائب طرا باس و جبغا ، على دمشق ، واغتال نائبها و أرغون شاه ، فو ثب جندها على نائب طرا باس ، وقبضواعليه ثم شنقوه . ثم إن بعض الامراء تآمر على خلع الملك فقبضوا عليه وسجنوه بالقلعة داخل منزل الحرم سنة ٧٥٧ ه ، بعد أن لبك في الحكم نحو ثلاث سنين و تسعة أشهر. واختاروا من بعده أخاه صالحا .

# ٢٠ ــ الصالح و صلاح الدين بن الناصر محمد ، ٧٥٧ هـ - ٧٥٥ ه

بويع بالسلطنة عام ٧٥٧ ه بعد خلع أخيه حسن. وكان الساعى إلى تمليكه الأمير وطاز ، ولذلك أصبح هذا الأمير صاحب التصرف المطلق في شئون الدولة . فدبت عقارب الحسد والبغض له في قلوب كثير مسن الأمراء ، وأجمعوا أمرهم على قتاله هو والسلطان . فوقعت حرب أهلية بين الفريقين قرب المطرية عند خليج الزعفران ، قتل فيها عدد كبيرمن الأمراء . ثم انتصر السلطان عليهم وقبض على بعضهم وألقاه في السجن . ثم خرج عن طاعته نائب حلب و بيبغا أروس ، و نائب طرا بلس و نائب حماة و نائب صفد وغيرهم ، فوقعت البلادالشامية في فتنة قاسية بسبب ذلك . فسار إلهم السلطان بعسكر كثير ، وطارد وبيبغا، حتى هرب إلى بلادالنركان . وقبض السلطان على كثير من جنوده ، وأعدم بعض الأمراء المنضمين إليه ، وسجن بعضا آخر . ثم عاد إلى القاهرة في حفل عظم . وقد مات في زمنه الخليفة المستكني بالله العباسي ، فقولى الخلافة ابنه أبو بكر المعتضد وقد مات في زمنه الخليفة المستكني بالله العباسي ، فتولى الخلافة ابنه أبو بكر المعتضد بالله . وثار عربان الصعيد فأخد ثورتهم ، وغتم منهم أسلابا عدة ، وأسرنحو سبعائة نفس منهم ، وأعدمهم في القاهرة .

و بعد أن حدكم نحو ثلاث سنين و ثلاثه أشهر و نصف ، دبرت مؤامرة لحنعه برعامة الأمير و شيخو العمرى ، ، مع أن هذا الأميركل مسجونا من قبل ، فأطلقه عذا الملك، وقد نجمت مؤامرته ، فقبض على السلطان ، وسجن بمسئزل الحرم بالقلعة أيضا . وانفق

الأمراء على إعادة الناصر حسن إلى العرش ثانيا . وكان خلع الملك الصالح عام ٧٥٥ ه . عودة الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون ٧٥٥ هـ ٧٦٢ هـ

عاد إلى العرش في سنة ٥٥٥ ه بعد خلع أخيه الصالح. وكان طبيعيا أن يطلق يد الأمير وشيخوالعمرى ، الأتابكي في الملك. وقد شاركه في ذلك الأمير وصرغتمش ، وقد بني الأمير وشيخو ، مدرسة جليلة الشأن ، ودورا ، وخانقاه ، وغير ذلك من العائر النافعة ، ثم أو قف عليها أو قافا و اسعة . وكذلك فعل السلطان حسن، إذا نشأ مدرسته المشهورة عام ٧٥٨ هـ وكان أحد الماليك يحقد وعلى الأمير وشيخو » ، فغافله مرة وعاجله بضربة كانت القاضية . و بموته خلا الجو للأمير و صرغتمش » . وسرعان ما فطن السلطان إلى ضخامة نفوذه ، فخشي عافبته ، فعجل بالقبض عليه . فثارت ثائرة أنباعه فأخرها السلطان ، وسجن نفوذه ، فشيء من أم إنه خنق و صرغتمش » وهو في سجنه . إلا أن الفساد كان قد امتد ، حتى حثيرا منهم ، ثم إنه خنق و صرغتمش » وهو في سجنه . الا أن الفساد كان قد امتد ، حتى حقو وقيل : إنه خنقه و رماه في البحر ، لأن جثته لم بعثر لها على أثر . وذلك عام ٧٦٧ هـ . وكذنت مدة حكمه زهاء عشر سنوات و نصف ، ومن أعمال هذا السلطان : أنه نزع بعض الأراضي له بوسة على منا فع الكمنائس و الأديرة ، وأنهم بها على الأمراء وأنه أ بطل كثيرا من العادات التقاليدية الخرافية ، وكشيرا من أنواع الفساد .

# ٢١ ـــ المنصور ( محمد بن المظفر حاجي ) ٧٦٧ هـــ ٧٦٤ ه

هو حفيد الناصر بن قلاوون . بو يع بالسلطنة بعد مقتل عمه الناصر حسن عام ٧٦٧ه. وكان عمره حينئذ أربعة وعشرين عاما . وقد قام بتدبير ملسكه الأمير ، يلبغا ، العمرى الناصرى الذى أصبح أتابكيا . وفي أول عهده بالحكم أفرج عن كثير من الأمراء المسجونين . ثم اضطربت عليه أحوال البلاد الشامية ، فحرج إليها في عدد من أمرائه ، وجمع من جنده ، وأخمد فتنتها ، وقبض على زعمائها ، ثم عاد إلى القاهرة . فما لبث إلا ربثما قبض عليه الأمير ، يلبغا ، وخلعه وسجنه بالقلعة ، وولى بدله ابن عمه . وذاك في عام ٧٦٤ ه بعد أن حكم نحو سنتين وأربعة أشهر .

### ۲۲ ـــ الأشرف د شعبان بن حسين ، ٧٦٤ ه ـــ ٧٧٨ هـ

هو أبو المعالى زين الدين شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون . ولى الملك بعد خلع ابن عمه المنصور عام ٧٦٤ ه ، وكانت سنه العاشرة . قدير له الملك الامير و يلبغا ، العمرى ، وفي عهده غزا صاحب قبرص مدينة الإسكندرية وخربها . فسار إليه السلطان في جمع كثيف ، و لكنه وجده قد غادرها إلى بلاده . ثم ثارت جماعة من أمراء الماليك على السلطان إوالاتابكي و يلبغا ، ، وخالفوا أوامرهما ، فوقعت بين الفريقين معركة هائلة ، كادت تدوردا ثرتها على السلطان وجنوده . و لكنهم انتصروا في النهاية ، و تمكنوا من القبض على أعدائهم ، فسجنوهم بالإسكندرية .

ثم إن الآتابكي ويلبغا ، قام بتشبيد عمارة بحرية كبيرة ، لاستخدامها في الدود عن السواطيء المصرية ، وحمايتها من عبث الفرنجة . وفي يوم إنزال هذه السفن إلى النيل أقيم احتفال رائع ، شهده السلطان . فلها انتهى من شهود الاحتفال عبر إلى جهة الجيزة ومعه أتابكيه ويلبغا ، وكان ويلبغا ، قد عذب طائفة من مماليكه . فانتهزوا هدف الفرصة ، واقتحموا عليهما مخيمهما . ففر ويلبغا ، إلى القاهرة ، أما السلطان فقد وقع في قبضة يدهم وانقاد لهم . وبينها كان هذا يحدث في ناحية الجيزة ، إذا اجتمع عدد مرس لأمراء والماليك بزعامة ويلبغا ، وملكوا عليهم أعا السلطان الأشرف ، وهو و أنوك ابن حسين ، واجتمع الجمعان متقا بلين على شاطئي النيل ، وتراشقا بالنشاب ، وتراميا بقذائف النفط . ثم تمكن الملك الأشرف من العبور إلى القاهرة خفية وصعد إلى مقره بالقاهم ، فالتفت به طوائف عدة من الأمراء والجند الموالين له ، ففت ذلك في عضه بالفريق الآخر فتخاذل ، ثم قبض على ويلبغا ، وقتل شرقتله .

هذا . وقد شبت في عهد ذلك السلطان فتن متعددة منهاما <sup>م</sup>دبر لخلعه من السلطنة ، وفي عهده أيضا اشتدت فتن الأمراء ، وزاد خطر الماليك الجند ، وضعف السلطان عن كبح جماحهم ، كما اشتد خطر الفرنجة على عملكات الدولة ببلاد الأرمن والشام ، ونهبوا المدن وقتلوا المسلين . وفي عهدده نفشي وباء جارف في القاهرة ، وانتشر الجراد في دمشق وضواحها ، وثارت العامة على بعض الأمراء .

وخرج السلطان إلى الحج عام ٧٧٨ ه. وبصحبته الخليفة والقضاة الأربعة وكبار الأمراء ، فانتهزبعض الأمراء الباقين في القاهرة ، فرصة غيابه و ثاروا ضده ، وملكوا

عليهم ابنه عليا . وكانت الماليك المصاحبة للسلطان شعبان فى ركبه ، قد ثاروا به أيضا ناحية العقبة ، وكادوا يفتكون به ، لو لا أنه فر ودخل إلى القاهرة مختفيا ، فدلت على مكانه إحدى النساء ، فقبض عليه الجند ، ثم سجن وخشتى فى ذلك العام . بعد أن قضى فى السلطنة نحو أربع عشرة سنة . ومن عجيب الامرأن يقول ابن إياس : . لمن أيام هدنا السلطان كانت هادئة من الفتن ، مع أننا علمنا أنها كانت ملاى بها .

# ۲۳ ــ المنصور , على بن شعبان ، ۷۷۸ هـ – ۷۸۳ ه

هدو ابن الملك السابق . ولى الملك فى غيبة آبيه عام ٧٧٨ ه . وكانت سنه نحدو سبع سنوات . وقد أصبح الانابكي و أينبك البدري ، صاحب الحول والطول فى دولته . وامتلائت أيام هذا السلطان با لفتن والحروب الداخلية بين الأمراء . وهى حروب أطاع وأهواء وكانت إحدى نتائجها أن قبض على الآنابكي وأينبك ، ثم سجن . ومازالت الفتن تترى ، والوقائع يندلع لهيبها ، إلى أن توفى السلطان بعد أن مرض زمنا . وكانت وفا ته سنة ٣٨٨ ه بعد أن حكم نحو خس سنوات . وعايذ كر أن الا مير وبرقوق ، العثما في الدولة الجركسية فيما بعد حقد ظهر في عهد هذا السلطان ظهور اقويا وسطهذه الفتن . وأخذ يستبد بأمور الدولة حتى وصل إلى الا تا بكية . وبذلك صارصاحب الا مر والنه مي فيها .

# ٢٤ - الصالح و أمير حاج بن شعبان ، ٧٨٣ ه - ١٨٨٠

هو ابن الا شرف شعبان ، وأخو السلطان السابق . بويع بالسلطنة عام ١٨٧ ه بعد و فأة أخيه . وكان فى نحو الحادية عشرة . فقام بتدبير ملكه الا تا بكى . برقوق ، العشانى الجركسى . وقد قام هذا الا مير بأعمال جليلة منها أنه أرسل حملة تأديبية إلى التركان المغيرين على البلاد الحلبية ، وطردهم منها . وأدب عرب البحيرة الثائرين . وأقام جسرا عظما على أحد خلجان النيل جهة الروضة . إلا أن نفسه حدثته بالوثوب إلى السلطنة . فأخذ يعد العدة لذلك . فقضى على جماعة من منازعية من الا مراء ، ثم عمل على خلع الملك الصالح ، فحمع لذلك بجلسامن الخليفة والقضاة وكثير من الا مراء وتشاوروا فى الا مر، فوافقوا على خلع الملك الصالح ، وتولية الا تا بكى برقوق العثمانى . بحجة أن الرعية فسدت وساءت أحوالها . كثر وخروج العربان عليها ، وذلك عام ١٨٤ ه . وبذلك انتهت الدولة البحرية . وبدأ عهد الدولة الجركسية . وبرقوق العشمانى الجركسي هو مؤسسها . وقد حكم ، أمير حاج ، في هذه السنة نجو سنة وسبعة أشهر .

# دولة المماليك الجركسية

#### 3 AY - 77 PA

تلك هي الدولة الثانية من دولتي الماليك . وأصل ملوكها من الجنس الجركسي . ولعل هذا الاختلاف اليسير في الجنسية ببنهما ، هو السبب في أن يعتبرها المؤرخون دولة أخرى جديدة مغايرة للماضية . مع أن الحق في أنهما لا يفترقان في مظهر جوهرى ، لأن ملوكهما من معتوق الماليك المشتراة أو من أبنائهم ، ولأنهما لم يتبعا في الحدكم إلا نظاما واحدا في أصل حقيقته . على الرغم من أن النظام الورائي للسلطنة كان أكثر مراعاة في الدولة البحرية . وعلى الرغم من أن الثورات والفتن والمؤامرات الداخلية . قد نشطت في الدولة الجركسية ، وعلى الرغم من فساد الجند ، ومن اختلاط أجناسهم ، وعدم العناية النامة بتربيتهم ، في الدولة الثانية ، بالنسبة المان من ذلك في الدولة الأولى .

أما ما عدا ذلك فهما فيه متشابهتان . فقد امتد نفوذ مصر المستقلة في عهديهما ، فلكت بلاد الشام والحجاز في أكثر الآيام . وبسطت نفوذها أحيانا على بلاد السودان والمفرب ، وما وراء بلاد الشام نحو الشرق . وشغك بمحاربة التشار والفرنجة والسلاجقة . ويتشابه ملوك ها تين الدولتين في حب الظهور بمظهر المحافظة على الدين والفيرة على الشريمة ، فها بوا العلماء وقربوا أهل الدين والصالحين . واندفعوا إلى وقف بعض بمتلكاتهم على وجوه البر ، وبنوا المساجد والمدارس والمستشفيات والسبل . كا يتشابهون في النشأة العسكرية والصبر على الكفاح ، كما أن نظام العمل وترتيب الدوواين وما إلى ذلك ، كان يسير في الدولتين على وتيرة واخدة نقريبا . ولهذا لا أفهم كبير معنى لجعلهما دولتين لا واحدة ، إلا ما ذكرنا من اختلافهما في التركية والجركسية . وإلا ما راعاه البعض من أن ، البحرية ، كانوا يسكنون أول أمرهم قلعة الروضة ، وأن الجركسية كانوا يسحكنون قلعة الجبل . وأصلهم من رعايا بملكة خوارزم ، أكثر المنصور قلاوون من شرائهم ، حتى بلغ عددهم نحو ثلائة آلاف

هو برقوق بن آنص الجركسى ، وينسب إلى الخواجا ، عثمان ، تاجر الرقيق الذى جلبه إلى مصر . وقد أسعده الحظ حتى وصل إلى! الأثابكية فى عهد الملك المنصور على ابن الأشرف شعبان ، قد برله أمور الدولة ، ثم دبرها لا خيه من بعده ، ثم خلعه وو ثب إلى سرير الملك فى عام ٨٧٤ه . وعلى يده انقضى ملك آل قلاوون تقريبا . وانتقلت الدولة إلى الجركسية .

وقد كان السبب في سلطنته أن الملك آل إلى الصغار من آل قلاوون . فسرحت الفتن في البلاد ومرحت . فرأى الحليفة والقضاة والاثمراء ، أن يولوا في الملك رجلا قويا ينقذ الرعية من الفساد . واختاروا أن يمكون الاثابكي « برقوق بهوذلك الرجل . وكان أول ماقام به ، أن أهدى الحلع الثمينة والمناصب الرقيعة إلى أنباعه وخلصائه وقبض على كثير من أعدائه ، وأودعهم في السجن دون رحمة . وكان فانسكا قاسيا فها به الناس ، وأبطل كثيرا من العادات الذميمة ، ومخاصة ما كان يعمل في عيد النيروز ، وذلك أن يقف كثير من العوام يقهرون عظماء الدولة على أن يعطوهم مالا . وفي ذلك أن يقف حشير من العوام يقهرون عظماء الدولة على أن يعطوهم مالا . وفي ذلك اليوم ، يسكش تراشقهم بالبيض والتصافع بالا نطاع ، إلى غير ذلك . فشدد و برقوق ، النسكير على القائمين بذلك وضرب على يدهم وهددهم بالشنق ، حتى كفوا وارتدعوا عن غيسهم . ثم بني مدرسته الشهيرة عام ١٨٨٨ ه ونظم فيها أمر الدراسة . وساق لمقاتلة و تيمور لنك ، التترى حملة من الجنود . فهزمته في ناحية و سيواس ، ومنعته العبث بالبلاد الحلبية . ثم شق عصا طاعته بعض أمراء الشام بزعامة الأمير

ا ــــ في خطط المقريزي جزء ٣ م ٣٩٠ تحت عنوان « ذكر دولة المهاليك الجراكسة » ما يفهم منه أن الذي سماهم البرجية هو المنصور قلاوون . وفي ص ٣٤٨ تحت عنوان « الطباق بساحة الأيوان » ما يفهم منه أن الذي سماهم البرجية هو ابنه خليل .

و يلبغا ، الناصرى نائب حلب ، فسير إليهم برقوق جندا كثيفا . ولكن كانت عاقبته الخذلان . وزحف و يلبغا ، إلى الناهرة غدخلها بعد قتال بسير . ثم نهبتها جنوده . فنظر الأمراء والخليفة فيمن يولونه سلطانا ، ولا سيما أن و برقوقا ، قد اختنى ، فاجتمع رأيهم على إعادة الملك الصالح و أمير حاج ، إلى الملك ثانيا . فتم فى ذلك عام ، ٧٩ ه . بعد أن حكم برقوق نحو ست سنين وتسعة أشهر .

# عودة الصالح و أمير حاج بن شعبان ، ٧٩٠ هـ ٧٩٢ ه

وهو من بني قلاوون . وآخر ملوك الدولة البحرية . اتفقت كلمة الأمراء على دعوته للسلطنة ثانيا بعد اختفاء برقوق عام . ٧٩ هـ و لقيوه. بالمنصور ،بدل . الصالح . . ودبر له الملك الأمير , يلبغا الناصري ، الاتا بكي . فجد في البحث عن , برقوق ، حتى قبض علميه وسجنه في قاعة الكرك مسكرما . ثم شبت فتنة صداً بلبغا ، تزعمها الأمير « تمر بغا منطاش » . فوقعت بين الفريةين معركة حامية الوطيس في جهة الرميلة . فانهزم « يلبغا ، وقبض عليه ، وأصبح « تمريغا ، أتابكيا مكانه وبيده مقاليد الأمور . ثم إن . برقوقاً ، انتهز فرصة الفتن الداخلية والحروب الأهلية الواقعة بين الفريقين ، وبث دعايته في الكرك ، حيث كان مسجونا ، وتحيَّــل حتى ملـكمها وقوى بهــا أمره ، ففر إليه عدد كبير من مما ليدكم ، فاشتد بهم أزره . وعاونته طوائف من العريان . فاستطاع الزحف بكل أو التك إلى البلاد الشامية ، فالكما بعد جملة وقائع و بعد معاناة شديدة بينه وبين أهامها ونوابها . هنا خرج الملك الصالح ومعه الأمير. منطاش ، والخليفة والقضاة والأمراء والجند لمحاربة وبرقوق، وانتزاع الشام منه ، فوقعت بين الفريقين معركة حامية في ﴿ شَقَّحَبِ ﴾ ، انهزم فينه ﴿ بِرقوق ﴾ .. غير أنه ما لبث أن كر" على أعدائه كرة صادقة فغلبهم ، بعد أن أفني منهم عددا كبيرا. فاضطر وأمير حاج ، إلى خلع نفسه من السلطنة، وأشهد الخليفة والقضاة على ذلك. فبايعوا . برقوقا ، في مكان المعركة ، وعادوا جميعا وعلى رأسهم سلطانهم و برقوق ، ،فدخل القاهرةفي حفياوة زائدة ولقاء كريم . وبذلك انتهى ملك آل قلاوون نهائيها من مصرعام ٧٩٧ هـ.

عودة الظاهر و برقوق العثماني ، ٧٩٧ هـ ٨٠١ ٥

عاد إلى عرشه عام ٧٩٧ . وفي أوائل عهده وقعت اضطرابات متعددة في بلاد الشام

اشترك فيها ومنطاش، فلما طال عليها الأمد، أعد السلطان العدة ، وخرج إلى بلاد الشام في عسكر كشيف ، فتمكن من القبض على كثير من أعدائه هناك وأعدمهم عن آخرهم ، وفيهم ويلبغا ، الذي كان سببا في خلعه من السلطنة في المرة السالفة . غير أنه لم يستطع القبض على ومنطاش ، ولذلك لما عاد إلى مصر ، لبث ومنطاش ، وأعوانه يعيثون في بلاد الشام فسادا ، حتى أقلق بال السلطان . فشدد في طلبه حتى قبض علمه وقتل .

وما فرغ برقوق من القضاء على الفتن الذاخلية والفتك بمناوئه ، حتى أخدة وتيمور للك ، التترى يزحف على بلاد الشام ، بعد أن اجتاح ملك فارس والعراق . خف السلطان للقائه ومعه أمراؤه وجنوده ، ومعه الخليفة والقضاة . وحينا بلغ مدينة حلب ، وافته رسل من ملوك عدة يخطبون وده . من بينهم رسول ملك العثمانيين ، بايزيد ، ، يعاهده على أن يتعاونا لصد التتر . فرحب برقوق بكل هذه الوفادات . وسمع التتار باستعداد الجنود المصرية للقائم ، ففضلوا العودة إلى ملكمم ، وكفوا عن الزحف على أملاك الدولة المصرية .

ثم مرض « برقوق ، وعهد بالسلطنة من بعده لابنه فرج . ومن أهم آثاره مسجده المشهور ، كما أنه أقام كثيرا من الجسور والآسوار والعائر . وأرصد أوقافا طائلة على وجوه البر والإحسان . ثم توفى في عام ٨٠١ه . بعد أن حكم في اهذه المرة نحو تسع سنين وثمانية أشهر . ومات وعمره ثلاث وستون سنة . وهو ولاشك من أعظم سلاطين الماليك . وعصره شبيه بعصر الناصر محمد بن قلاوون في كثرة من عاشوا فيه من العلماء والادباء وأفذاذ الرجال . وقد ولى السلطنة اثنان من أبنائه .

#### ۲ ـ الناصر د فرج د بن برقوق ، ۸۰۱ ه ۸۰۸ ه

هو زين الدين أبو السعادات بن برقوق . ولى الملك سنة ٨٠١ه . بعد وفاة أبيه بعهد منه فبا يعه الخليفة والقضاة وشبيخ الإسلام عمر البلقيني والأمراء . وكانت سنه حينئذ النتي عشرة سنة . فدبر له الملك الاتابكي « إيتمش البجاسي ، غير أن « إيتمش ، المذكور انقلب ضد السلطان بعد قليل . فوقعت الفتن بين أنصار الاثنين . وتلاقوا في معركة حامية ، فانهزم جند « إيتمش ، ففروا إلى الشام ، بعد أن عاثوا في القاهرة فسادا . وكان نائب الشام « تنم » قد حدثته نفسه بالخروج عن طاعة السلطان ، فتلق الجنود

المنهزمة بصدر رحب ، وانضم إليه فى عصيانه نواب حلب وحماه وصفد وطرا بلس ، وقويت شوكته ، فجرد السلطان عليهم جيشا قويا ، وسار هو فى طليعته . فهزمهم هزيمة منسكرة ، ففروا من وجهه . وتمكن أعوانه من القبض على كثير من هؤلاء العصاة و بينهم دايتمش ، فسجنوا ثم قتلوا . وعين السلطان نوابا جددا عنه فى تلك البلاد .

وفى عهده زحف و تيمور لنك ، على مدينة حلب ، واستولى عايها و فتلك بأهلها ، ومثل بهم أقبح مثلة . فجمع له السلطان فرج عسكرا كشيفا وخرج للقائه . فتلاقى العسكران لقاء جزئيا ثم تصالحا . إلا أن و تيمور لنك ، انهز عودة السلطان إلى مصر ، لتلافى الفتن التي أثارها أمراؤه ، وطرق دمشق ، وأجبر سكانها على دفع أموال طائلة له ، ثم عاث جنده فيها فسادا ، فعذبوا أهلها ، وأنخنوا فهم قتلا، وهتكوا أعراض نسائها ، وأسروا عددا ضخا من علمائها وقضائها وأعيانها وأمرائها وجنودها ، وصنعوا بها أشنع بما صنعوا بمدينة حلب . ثم أشعلوا النار في دورها وتركوها خربة مففرة . . فهم السلطان فرج بالخروج لملاقاته ، ولكن و تيمور لنك ، كان قد تلافى هذا التلاقى ، ورحل عن المدينة ، و فسطت السفارة بين الملكين ، فتصالحا على أن يطلق كل منهما ما لده من الآسرى .

ومن أهم ما شغل بال السلطان فرج ، الفتن والثورات الداخلية الني أضرم نارها الأمراء فيما بينهم ،بسببأطاعهم وحقودهم ونزوعهم إلى العصيان ، واشتداد معاكساتهم له فستم السلطان تلك الحال ، ورأى أن يهجر القلعة \_ وهي مقر حكمه \_ ويختني . . بعد أن حكم نحو ست سنوات ونصف . فانفقت كلمة الأمراء على تولية أخيه ، عبد العزيز ابن برقوق ، ، وذلك عام ٨٠٨ه .

# ٣ ـ المنصور د عز الدين عبد العزيز بن برقوق"، عام ٨٠٨ ه

اختاره الأمراء ملكا على البلاد بعد أخيه عام ٨٠٨ ه وله من العمر نحو عشر سنوات . فدبر له الآمر الأثابكيُّ وبيبرس ، فأثار ذلك حنق منافسيه ولا سيما الأمير ويشبك الشعباني ، فتجمع أعداء الآتابكي وبيبرس ، وجدّوا في إعادة السلطان فرج إلى العرش ــ وكان مختفيا في منزل أحد أتباعه . فوقعت بين الفريقين المتنازعين معركة هائلة ، انقصر فيها أتباع فرج . فلما عـــلم بذلك ، أسرع من مخبئه بالصعود إلى القلعة ، وسجن أخاه الصغير ، ولما يمض على سلطنته سوى شهرين وعشرة أيام .

#### عودة الناصر د فرج بن برقوق، ۸۰۸ هـ – ۸۱۵ ه

عاد إلى عرشه بعد قليل . وفي أو ائل عودته خرج عن طاعته بعص أمراء البلاد الشامية ، وكاد بفلت من يدة زمام تلك البلاد . وكان من الثائرين بها الأميران : «شيخ المحمودى ، و « نوروز الحافظي » . فزحفا على البلاد المصرية بسكتائب عدة فلاقاهم الناصر ، فهزموه . فأغرتهم هزيمة على أن يتبعوه إلى القاهرة . فكان هذا سببا في أن يكر عليهم ، فهزمهم هزيمة نكراء فروا من بعدها إلى الشام بعد فناء كشير من العسكرين . وقد كانت هذه الفتن المتوالية والعصيان المستمر ، سببا في أن حبب إلى السلطان استخدام المنف والشذوذ في معاملة الماليك ، حتى كان كثيرا ما يذبح بعض بما ليكه بيده . . . افنفرت منه القلوب ، وهجره كثير من الجنود ، وانحازوا إلى أعدائه بالشام . فقو بت شوكتهم ، وتجمعوا تحت قيادة الأميرين «شيخ » و « نوروز » . فف السلطان فرج إلى لقبائهم بجهة تدعى « اللجون » بالشام ، فهزم وأفل نجمه . فلع من السلطنة وقبض عليه ، ثم أعدم عام ه ۸ ۸ ه ، بعد أن حكم في هذه المدة نحو سبع سنوات .

ويعتبرالناصرفرج من أعاظم سلاطين الدولة الجركسية لشجاعته وبطولته فى القتال، وماجدده من المبانى، ولامتلاء عصره بكثير من العلماء والآدباء. غيراً نه مفياً قيل كان محبا لشرب الحور، ميالا إلى سفك الدماء، قليل الحرص عبلى الدين، ولهذا حكم علميه أعداؤه بالكفر! ... وعانى الناس فى عهده كثيرا من آلام الظلم والطغيان.

#### سلطنة الخليفة والمستدين بالله العباس ، ١٥هـ

هو أبو الفضل العباس بن الإمام محمد المتوكل على الله وكان هو خليفة ذلك العضر من بنى العباس بمصر. ولى السلطنة المصرية فى عام ٨١٥ هو حسما للزاع القائم بين الأميرين المتزعمين : وشيخ و و نوروز ، ، على أثر خلي السلطان فرج ، واختلاف الأمراء فيمن يولونه السلطنة من الأميرين . فانفق الوأى على تو لية خليفة العصر أبى الفضل العباسى ، لدر م أسباب النزاع ، وأعطيت بلاد الشام للأمير و نوروز ، ابتداء من غزة إلى بلاد الفرات . أما الأمير و شيخ ، فاختار أن يكون أنا بكيا بمصر .

وهذا الحليفة هو الوحيد من ني العباس الذي ملك مصرزمنا ، دفعته إلى ذلك أسباب قاهرة خارجة عن اختياره . ونظرا إلى حرج موقفه أمام الاتراك أصحاب السلطان ، ومعرفته

مقدما ما .. يتول إليه أمره ، احتاط واستبق لنفسه منصب الخلافة ، يعود إليه مستقلابه إذا لم تفلح سلطنته . والواقع أنه لم يكن له من أمره شيء ، بل كان المستبد دونه بدكل شيء هو الآنا بكي «شيخ» المحمودي . وكان وجود هذا الحليفة في السلطنة ، من باب التمهيد لساطنة «شيخ» . ولذلك سرعان ما خلمه بعد ستة أشهر تقريبا ، وو ثب بنفسه إلى الساطنة بحجة أن البلاد في حاجة إلى سلطان تركى ، يتولى بحنكته قيادها . وذلك في عام ١٥٥ه .

# ع ـــ المؤيد , أبو النصر شيخ المحمودى ، ٨١٥ هـ – ٨٢٤ ه

كان من بما ليك السلطان و برقوق ، فأعتقه . وأخذ يدرج في مدارج الرقى والإمارة حتى صار نائب الشام . ثم تعاون هو وصديقه نوروز الحافظي على خلع السلطان فرج ، ثم لما تولى الخليفة العباسي سلطنة البلاد من بعد فرج ، استبدبه الأمير و شيخ ، ثم خلعه وجاس مكانه على سرير الملك عام ١٨٥ه . وكان و نوروز ، صديقه نائبا با اشام ، فشق عليه ملك و شيخ ، . و خرج عن طاعته ولم يعترف بسلطانه . فما كان من المؤيد إلا أن عبأ الجند و حملهم إلى دمشق وكربهم على عدوه و نوروز ، ، فهزمه وقبض عليه وجزرأسه . وأخذ في تمهيد البلاد الشامية و الحلبية ، ثم عاد إلى مصر .

و اكن تكررت ثورة أمراء الشام عليه . فشدد النكير عليهــم وقتل منهم عــددا كبيرا ، فدانت له هذه البلاد . وقد مرض المؤيد ثم توفى فى أوائل سنة ٨٢٤ هـ .

ومن أهم آثاره جامعه المشهور بالفاهرة بجوال باب زويلة . وكان المؤيد شجاعــــا كريما محبا للعلم والموسيق . وقيل كان يفهم العربية وينظم الشعربها . وتولى بعده ابنه .

# ه ـــ المظفر و أبو السعادات أحمد بن المؤيد شيخ ، ٨٢٤ ه

اختيرالسلطنة بعد وفاة أبيه عام ٨٧٤ هـ وكان رضيما لما يفطم . فديرله الأمر الأمير وطط ، وكان أمير بجلس وليس نائب سلطنة ولا أتابكيا . وكان أتابكى العصر هو الأمير والطنبغا القرشى ، وكان قد أرسل على رأس تجريدة لتأديب العصاة من نواب الشام . فلما سمع بسلطنة المظفر امتنع عن طاعته واستقر ببلاد الشام . فترقى حيداد الأمدير وطط ، إلى منصب الاتابكية بمصر . فلما تم له ذلك قوى نفوذه واشتد ساعده ، وتروج أم السلطان الرضيع ، وعول على تأديب والطنبغا ، فرحل إليه في جندكشير ، وحمل معه في ركبه سلطانه ومرضعته وأمه ، فقبضوا على العصاة وأعدموهم .

ولما شهد وطهل ، ما آل إليه أمره من بسيئه ملك بريناء زمان ، خليع السلطان وهو بدمشق ، وأعلن بنفسه سلطانا عسلى البلاد المصرية وما يتبعها . وبايعه الخليفة والقضاة والأمراء وذلك في نفس عام ٨٧٤ه . وعاد إلى القاهرة فدخلها سلطانا ، فلقيته في أبهى حلة ... وبذلك انتهت سلطنة المظفر الذي لم يدم في الملك سوى تمانية أشهر الاقليلا . ـ ثم إنه سجن وظل مسجونا حتى توفي مطعونا وسنه العاشرة نقريباً .

#### ۲ - الظاهر وططر ، ۲۲۸ هـ

هو سيف الدين أبوسعيد ططر الظاهرى الجركسى . كان فى عداد بما ليك د برقوق ،، ثم دفسع به حظمه إلى عرش السلطنة المصرية ، إذ بويع بها وهو فى دمشق عام ٨٢٤ ه . و احكنه لم يدم فى سلطانه ؛ إذمرض بعد عودته من الشام ، ثم توفى فى عام توليته . وقيل إن مطلقته ـ وهى أم السلطان السابق ـ قد دست له سما كان السبب فى مرضه ، و بويع أبنه من بعده .

## ٧ - الصالح و ناصر الدين محمد بن ططر ، ١٢٨ هـ ١٢٥ ه

بو يع بالسلطنة بعد وفاة أبيه عام ٨٧٤ ه ، وعمره حينئذ إحدى عشرة سنة . قد بر له الا م الا تابكي و جانى بك الصوفى ، وكان لهمذا الا تابكي أعسدا من الا مراء ، حاقدون عليه ، وعلى ما صار إليه من عزوجاه . وتزعمهم فى ذلك المقر السيق و برسباى الدقاقى ، الدوادار . فما زالوا به ، حتى قبضوا عليه وسجنسوه . وانفرد بشئون الدولة الا مير و برسباى ، المذكور . فلما رأى أن شوكته قسد أصبحت قوية ، خلع السلطان الطفل ، وتبوأ مقعده عام ٨٢٥ ه .

## ۸ - الملك الأشرف و برسیای ، ۸۲۵ ه - ۸٤۱ ه

هو أبو النصر و برسباى الدقاق الظاهرى . بوبع بالملك عام ٨٢٥ ه فأخذ فى غزو قبرص ، فهزم ملكها وأسره مععددمن جنوده، وسيقوا إلى القاهرة بمصفدين في الأغلال. ولم يهدأ له بال ، حتى قبض ثانية على الاثمير و جانى بك الصوفى - لا نه كان قد فرمن سجنه - فأعدم . شم جمع الاشرف جندا كشيفا ، ورحل بهما إلى بلاد الاثرمن لتأديب الخارجين عليه فيها ، وعلى وأسهم و قراملك ، ولكنه عاد من غير طائل .

مرض الا شرف بعد ذلك . واختلط عقله . فاضطربت أحكامه ، وشذت أوامره

قيل: إنه رسم مرة بنني الــــكلاب إلى الجيزة ، وعدم خروج النسوة ، وقتل بعض الا طباء! ... ومازال حتى توفى عام ٨٤١ هـ . ودفن بمقدرته التي أنشأها بالصحراء .

ومن أعماله: مدرسته بسوق الوراقين ، ومدرسته بخًا قاه سرياقوس . ـ وفي عهده وقع طاءونان جارفان بالديار المصرية أحدهما عام ٨٣٣ ، والآخر عام ٨٤١ ه . واشتهر بدنا نيره الاشرفية وأجود أنواع الدنانير ، .وبما يذكر أنه عهد إلى و لده بالسلطنة من بعده ، وجعل الا تابكي و جقمق ، وصيا عليه .

## ۹ ـ الملك العزيز د يوسف بن برسبای، ۸٤١ ـ ۸۳۲ ه

وهو أبو المحاسن جمال الدين ، بويع بالسلطنة فى أواخر عام ٨٤١ هـ ، بعد موت أبيه وبعهد منه . وعمره حينئذ أربع عشرة سنة . فدبر له أمر المملكة ، وصيه الا تابكى و جقمق ، فيكت مؤامرة لخلمه ، نجحت بعد ثلاثة أشهر ، فى أوائل عام ٨٤٢ هـ . وتولى السلطنة الا تابكى و جقمق » .

#### .١ - الظاهر و جقمق العلائي (١) ، ١٤٨ ه ٨٥٧ ه

هوسيف الدين أبو سعيد جقمق العلائى . بويع بالسلطنة عام ١٤٢ ه بعد الملك العزيز. وقد هم الا تابكى و قرقاس الشعبائى ، ، بأن ينقض على السلطان ، وينتزع منه السلطنة . فوقعت بين الفريقين معركة شديدة فى جهة الرميلة ، انهزم وقاس ، على أثرها وفرهاربا ثم تمكن السلطالان من القبض عليه ، وسجنه ثم قتله ، وخرج عن طاعته نائب الشام ، فأدبه وقتله أيضا . وفى عهده كذلك تجمع عدد من العبيد السود ، فى ناحية الجيزة ، وسلطنوا منهم واحداً ، وعاثوا فى تلك الناحية فسادا . فبطش بهم السلطان جقمق بطشا شديداً ، وجمعهم وساقهم إلى أسواق بلاد الروم حيث بيعوا .

بعد أن انتهى السلطان من إطفاء نار الفتن المتوالية المذكورة ، عاشت البلاد فى كنفه زمنا ، عيشا هادئا بعض الهدوء بالنسبة لعصور سابقيه . ثم مرض عام ٨٥٧ ه ، وأحس دنو الموت . فنزل عن العرش لابنه فى ذلك العام . وما لبث غير قليل حتى

١ - ترجم له السخاوى فى الضوء ببعض التفصيل ج٣ رقم ٢٧٨، وقال فى السياق : إن الرضى محدبن الشهاب أحمد بن الغزى أفرد سيرة جقمق ف حياته بالتأليف هذا وقد ترجم له أيضا شهاب الدين ابن عربشاه :

قبض ، بعد أن حكم أكشر من أربعة عشر عاما . وكان جقمق كريماً برا محبا للعلماء معظها الأمراء .

#### ۱۱ ـ المنصور وعبان بن جقمق ، ۸۵۷ ه

بويع بالسلطة قبل وفاة أبيه بنحو شهر ، وذلك فى أوائل سنة ١٥٥ ه. وهو أبو السعادات فخر الدين . وكنانت سنه تسعة عشر عاما ، وعاونه فى تدبير ملكه ، الأمير و إينال العملائى . . إلا أن فريقا كبيراً من الماليك ، رغب فى تمليك الأتابكى و إينال ، الممذكور . فخلموا المنصور بعد سلطته بثلاثة وأربعين يوما لا غير . وتولى السلطنة مكانه و إينال ، فقبض على المنصور وسجنه بالإسكندية .

#### ١٢ ــ الأشرف و إينال العلائي ، ١٥٧ه ـ ١٦٥ ه

هو أبو النصر سيف الدين إينال العلائى الظاهرى . ولى الملك بعد خلع المنصور عثمان عام ١٥٥ ه . وقد ساد فى عهده الهدوء وقلت خلاله الثرورات الداخلية زمنا . ثم ثارت عليه الماليك و الجلبان ، مرارا . ومن هذه المرار ثورة عام ١٥٥ ه الني اشترك فيها خليفة عصره القائم بأمر الله حمزة بن المتوكل . فانخذلوا جميعا ، وخلع الخليفة من منصبه ، وتولى مكانه أخوه المستنجد بالله . غير أن هؤلاء الماليك اجترءوا على السلطان ، واضطر إلى إسكاتهم ببذل المال لهم .

ومن أعماله: أن أرسل حملة لتأديب المفيرين على أملاكه الشمالية ، فنجحت فى تأديبهم ، وأنشأ عمارة بحرية لتأديب الفرنجة المغيرين على قبرص وسواها ، ولكنها لم تفدكثيرا . وعرفهذا السلطان بالكرم وهدو مالنفس ، ويقال إنه كان أميا لايعرف القراءة ولا الكتابة . وهو من مما ليك برقوق .

وقد مرض الأشرف عام ٨٦٥ه. ولما أحس دنو أجله ، تنازل عن ملسكه لابنه أحمد في هذا العام أيضا . وما لبث حتى مات بعد قليل ، وعد أن حكم حوالي ممان سنوات وشهرين .

# ١٣ - الؤيد , أحمد من إينال ، ١٨٥٥

هو أبوالفتح شهاب الدين أحمد بن الأشرف إبنال . بويع بالسلطنة قبيل وفاة أبيه. وكانت سنه نحو ممان وثلاثين سنة . وقد جعل الآتابكي د خشقدم ، معينا له في تدبير الملك. ثم ثار عليه بما ليك أبيه لأنه لم يحابهم بالمال والوظائف. فثارت بين الفريةين واقعة نكراء فيجهة الرميلة، استمرت ثلاثة أيام. فانهزم السلطان وفر واختنى. فطلب الثائرون الأتابكي وخشقدم، وبايعوه بالسلطنة. وهكذا انتهى حكم المؤيد ولم يمض على يوم توليتة سوى أربعة أشهر تقريبا.

## ١٤ -- الظاهر و خشقدم الناصري ، (١) ٨٩٥ هـ- ٨٧٢ هـ

هو أبو سعيد سيف الدين خشقدم. بويع بالسلطنة عام ٨٦٥ه، بعد الاعتداء على الملك المؤيد واختفائه . وكانت رغبة كثير من الماليك ، متجهة إلى تمليك نائب الشام الامير و جانم ، فكاتبوه بذلك ، وملكوا عليهم و خشقدم ، مؤقتا ريثها يعود الاثمير وجانم ، ويتسلم زمام السلطنة . إلا أن و خشقدم ، ثبت في السلطنة ، وعاونه على ذلك و إبطاء جانم ، في عودته .

وقد بدأ خشقدم حكمه ، بالقبض على الملك المؤيد ، أحمد بن إينال إ. وسجنه مع أخيه وأمه فى ثغر الإسكندرية . ثم أرضى الا مراء والجند ، وفرق عليهم أموالا طائلة . واسترضى كذلك الا مير دجانم، ليأمن جانبه مؤقتا . فاستبقاه فى الشام . ثم رتب أمر البطش به سرا وأغرى به ، فكانت العاقبة قتل دجانم ، وبذلك شخلص من منافس قوى . وهبت بعد ذلك ثورة بين الماليك عاصفة ، بقصد الاعتداء على حياة السلطان . ولكنها باءت بالخيبة ، بعد محاولات عدة . ونظر السلطان من حوله فرأى هناك منافسا جديدا يعظم أمره ، ويشتد ساعده ، ويكثر تا بعوه ، وهو الا مير «جانى بك ، فلم يتردد فى أن دير له كمينا ، قتله فى صباح باكر .

ومن أعماله أن أرسل تجريدة لتأديب الغرنجة في رودس ، كما أنه أدب الغربان الثائرين عليه . وقد مرض في عام ٨٧٢ ه واستمر مريضا نحيو أربعين يوما ، كانت البلاد فيها مسرحا لفوضى الجنود والا مراء معا ، ثم توفى في الغام المذكور بعد أنحكم نحو ست سنوات و نصف .

الظاهر خثقدم أصله روى الجنس ، وأيسجر كسيا ، ولذلك لا يعده بعض المؤرخين من ملوك الدولة الجركسية . فهو مثل الظاهر تمريغا .

# 16 ـ الظاهر وأبو النصر بلباي ، ۸۷۲ ه

هو أبو النصر سيف الدين بلباى المؤيدى من معتوقى الملك المؤيد شيخ . كان أتا بكيا في عهد سلفه و خشقدم ، وقد دبر له أمر الدولة الا مير الدوادار وخير بك ، ولكسنه اضطرب في حكمه و اغتال بعض الا مراء فاضطربت أحوال المملكة ، وكس فيها الفساد، و تفاقت الفتن . فنقم الا مراء الباقون عليه ، وخلعوه من السلطنة في عام توليته و با يعوا الا تا بكي و تمر بغا ، بالسلطنة . فانتهى حكم و بلباى ، بعد نحو شهرين فقط .

# ١٦ ـ الظاهر . أبو سعيه تمريغا الناصرى ، (١) ٨٧٢ ه

اختاره الا مراء للسلطنة ، بعد عزل الظاهر د بلباى ، فبويع بها عام ۸۷۲ ه . ولكنه لم يلبث في السلطنة سوى ثمانية وخمسين يوما . ثم غدر به جماعة من الماليك الخشقدمية ، بزعامة دخير بك ، الدوادار ، وقبضوا عليه ثم أعلن دخير بك ، بنفسه سلطانا على البلاد . إلا أن أنا بكي هذا العصر وهو الا مير وقايتباى ، كان متغيبا . فلما سمع بهذه الحركة ، عاد بسرعة ، ومعه عدد كشيف من الجند ، دهم به السلطانين القديم والجديد ، على حد سواء ، وقذف بهما في السجن ، ووثب إلى عرش البلاد . ـ أما و تمر بغا ، فقد ـ د سجنه في مدينة دمياط فظل هذاك معززا مكرما إلى أن توفى عام ۸۷۹ ه .

## ۱۷ ـ الأشرف و أبو النصر قايتباي ، ۸۷۲ هـ ۹۰۱ ه

هو أبو النصر سيف الدين ، الأشرف قايتباى المحمودى الظاهرى . جلبه إلى مصر الحواجا ، محمود ، فاشتراه الأشرف ، برسباى ، ، ثم انتقل المدكة إلى الظاهر «جقمق» . ولذلك ينسب إلى «محمود ، وإلى «جقمق ، فيقال : المحمودى الظاهرى . ثم أعتقه الظاهر ، جقمق ، فأخذ سبيله في معراج الترقي والإمارة ، حتى و ثب إلى العرش في عام ٨٧٧ ه.

وقد واجه في بدء حكمه وجملة عتمات: منها فرار السلطان السابق ، و تمريضا ،

الحرام السخاوى في الصوء بشيء من التفصيل ج ٣ رقم ١٧٦ ، والظاهر تمريغا من الجنس الرومي وليس جركسيا وبذلك لا يعده بعض المؤرخين ملوك الجراكسة فهو كالظاهر خشقدم .

من سجنه بدمياط ، إلى بلاد الشام ، ومنها إلى حلب . فعمل السلطان على القبض عليه ، وإعادته إلى سجنه . ومنها خلو الخزائن من الأموال ، مع شعوره بالحاجة إليها لإعداد الجنود ، حتى يرد الأخطار الحارجية عن المملكة . فعمل على جمع ما يستطيع منها ، على الرغم من معارضة رجال الدين له في ذلك . ومنها انقضاض وسوار ، (١) - ملك الأبلستين وأحد أمراء التركان - على أملاك الدولة ، في شمال الشام والبلاد الحلبية . حتى عظم أمره واشتد بأسه ، واستولى على قلعة وإياس ، فجرد عليه السلطان جملة حملات ، فباءت بالحنيبة ، إلا الحملة التي قادها الأمير الشجاع الباسل ويشبك الدوادار ، وعام ٥٧٥ ه ، فإنها هزمت جنود سوار ، وأعادت شمال البلاد الشامية والحلبية إلى طاعة السلطان . ووصات في غزوها إلى شواطىء نهر جيحون ، وحاصرت قلاع التركان ، طاعة السلطان . ووصات في غزوها إلى شواطىء نهر جيحون ، وحاصرت قلاع التركان ، شم شددوا الحصار على و سوار ، حتى استسلم وخضع . فساقوه إلى مصر هو وجمع من الأسارى مصفدين في الأغلال ، بعد أن ولوا أخاه على بلاده مكانه . ثم قتل وسوار ، على بأب زويلة .

ومما شغل بال السلطان أيضا ، إغارة ملك العراقيين و حسن الطويل ، على أملاك الدولة في الشام . فساق إليه جيشا قوياً بقيادة الآمير و يشبك الدوادار ، أيضا ، فرده على أعقابه . إلا أن هذا الآمير المقدام ، قد قتل بعد ذلك ، حينها خرج بعض أمرا ، شرق الشام عن طاعة السلطان ، ووقعت بسبب ذلك فتنة عيا ، بمدينة حماة ، فخف الآمير و بشبك ، لإطفائها عام ٨٨٥ ه ، فنجح في ذلك نجاحا تاما . إلا أن انتصاراته المتوالية ، أغرته على أن يمعن في الفتح ، وبسير إلى شرق الفرات . فأصيب بهزيمة كبرى عند حصار مدينة و الرها ، وقتل أمادها هو وكشير من جنوده ، وعذبت عدة من أمراء مصر المرافقين له في الحلة . وكادت البلاد الشامية والحلمية يفلت زمامها من يد أمراء مصر ، لولا أن تدارك السلطان هذا الخطر ، وبعث محملة جديدة بقيادة الآنابكي و أزبك بن ططخ » ، فكان لها أثر حميد في إعادة الآمن إلى نصابه في الملاد .

على أن قايتباى لم يابث ـ بعد أن فرغ مما تقدم ـ أن واجه عدوا جديدا ، أخذ

ا -- سوار هو ابن سایمان بن ناصر الدین بك بن دلفادر الترکمانی . كان حاكما على الأبلستین ومرءش . خرج عن طاعة سلطان مصر ؟ فحاربه مرارا حتى هزم وشنق « اقرأ ترجمته فى الضوء اللامم ج ٣ رقم ١٠٤٦ .

يطفى على أملاك الدولة ، ويغير على أطرافها . وهذا العدو هو العثمانيون ، الذين لم يكسفهم عدوانهم على البلاد ، فأغروا وعلى دولات ، أخا وسوار ، بالثورة فى وجه السلطان ، وعاونوه على ذلك . فلم يجد السلطان بدا من محاربته ، فساق إليه جندا من مصر ومن حلب كسروه شركسرة ، ولكن بعد أن أثخن فيهم قتلا . وكانت هذه الحادثة بد النزاع الذى وقع بين المصريين والعثمانيين ، والذى كبر ونما فى المستقبل ، حتى أفضى إلى الاحتلال العثماني الممقوت .

ولما رأى السلطان قايتباى ، ما يقوم به العثمانيون ضد بلاده ، حاربهم أكبر من مرة ، وعادت إليه جنده منتصرة فائزة ، تسوق فى أصفادها عديدا من الآسرى . ولقد خرجت إليهم فى عام ٨٩٣ ه ، حملة مصرية كبيرة العدد بقيادة الآنابكي أزبك بك ، أيضا ، فأوقعت بجند العمانيين ، وهزمتهم هزيمة منكرة ، فولوا من بعدها مدبرين ، بعد أن استولت منهم على مدينة و أدنه ، و أطنا ، وخرجت إليهم حملة أخرى عام مهد أن استولت منهم على مدينة و أدنه ، و أطنا ، وخرجت إليهم حملة أخرى عام مهد أن استولت منهم على تبادل العثمانيين نفسها بآسيا الصغرى ، واستولت على و قيسارية ، ، مم تصالح الطرفان على تبادل الأسرى .

وأعتقد أنه لو صفا قلب البلاد لسلطانها في ذلك الوقت ، وترك الامراء حرب المطامع والاهواء ، ونبذ الجند حب المال والثورة في سبيل طلبه بحق و بغير حق ، والتفوا جميع حول سلطانهم العظيم ، وقادتهم الشجعان ، لتغير بهم وجه التاريخ ، ولاشروا الراية المصرية الجيدة ، في آفاق من الدنيا بعيدة . ولا غرابة ! فقد واجه قايتهاى ، أعداء من الخارج أقوياء عنيدين ، ففل غربهم ، وكفكف من همتهم ، وخضد شوكتهم ، حتى أرغمهم على مصالحته . ولكن مع الاسف الشديد ، ثار الجند في عهده عدة مرات ، وأتواع بضروب من الفساد كبيرة . وبخاصة الماليك ، الجلبان ، المذين بلغ من حقهم أن استخفوا بالسلطان ، وأكثروا من العدوان على الناس واستمروا في حقهم وفي غوايتهم هذه ، حتى كانوا شر ما بليت به مصر من جنود . ومن خاص في العدون وطومان باى . إذ كان تخادهم فيا بعد ، سببا من أسباب الاحتلال العثماني في عهد الغورى وطومان باى . ومن خاسن قايتباى : أن أدب العربان الثائرين بنواحي البلاد العابئين بها . كا أنه طش مرارا عدة بجنود الفرنجة المغيرين على الشواطي . . كا أنه كان كثير التفقد بطش مرارا عدة بجنود الفرنجة المغيرين على الشواطي . . كا أنه كان كثير التفقد بلدن الكبيرة والأمصار ، فزار مدينة الإسكندرية ودمياط والفيوم ، وطوق في بلاد

الشام وحلب نحو أربعة أشهر . وعرج على بيت المقدس .

ومن أعماله: إنشاء برج عظيم يكون كالحصن لمدينة الإسكندرية. وقد أقيم فى مكان منارها القديم عام ٨٨٧ ه. و بناء كثير من العائر النافعة، وإصلاح بعض المساجد كالجامع الأزهر، والحرم النبوى الشريف، إذ شبت فيه نار صواءق فسببت تلف جزء منه، فجدده الأشرف قايتهاى عام ٨٨٦ ه. وله عدد من المدارس والمساجد، وضروب عدة من أعمال البر.

وقدأقدم بعض الماليك ، على العدران على السلطان ، فرماه أحدهم بنشاب وهو في سريره ، رغبة في قتله . فلماشعر السلطان بذلك حمَّ ومرض ، واشتدت عليه وطأة المرض ، فتولى الأمرمكانه ابنه محمد . مم توفى الأشرف بعد قليل . وذلك في عام ١ . ٩ ه ، وله من العمر نحو ست و ثما نين سنة ، حكم البلاد منها نحو تسع وعشرين سنة و فصف .

ومن مساوئه: أنه قطع مرتبات بعض الجند والموظفين ، وصادر كثيراً منهم ، وفرض عليهم الاتاوات والغرامات على أنه كان يميل إلى ا بتزاز أموال الاوقاف ، للإن اق منها عدلى حروبه وتجاريده . ومهما يكن من أمر فإن الاشرف قايتباى ، من أعظم السلاطين الذن حكموا البلاد المصرية . وولى ا بنه السلطنة من بعده .

#### ۱۸ - الناصر و محمد بن قایتبای ، ۹۰۱ ه - ۹۰۶ ه

هو أبو السعادات ناصر الدين محمد بن قايتباى . بويـع بالسلطة عام ١٠١ه ه ، قبل وفاة أبيه بيومسين ، واستبد بقد ير دولته الاتابكي وقانصوه خمسائة ، والاستادار دكر نباى الاحر، . وقد إضطرب حبل الامن ، وطمع وقانصوه خمسائة ، في السلطنة ، فدبر مؤامرة اشترك فيها الخليفة المتوكل على الله أبوالعز، وقضاة الدولة الاربعة ، وعدد من الامراء ، وبايعوا وقانصوه ، فتسمى بالملك الاشرف .

ولكن السلطان الناصر تعصب له جندكثير من مماليك أبيه. فوقعت بين الفريقين حرب أهلية شعواء، انهزم فيها وقالصوه، وجنوده وأصيب، فيفر واختنى، بعد أن وقعت القاهرة فريسة للنهب والسلب، وعاد الخليفة والقضاة إلى مبايعة الناصر ا. . . وتركت هذه الفتنة في أعقابها فتناً أخرى متعددة، قتل فيها كثير من رءوس هدذه المؤامرات ومدبريها، ووقع فيها أنواع شي، من فساد الجنود وعبثهم، حتى اضطروا

الناصر إلى تغيير لقبه والتلقب د بالأشرف ، ، حتى يتساوى المالمك الأشرفية وغيرهم ، ويصبح الجميع منسوبين إلى السلطان ... ومع ذلك تمخضت هذه الحوادث عن انقسام الأمراء والجند معسكرين: معسكر يتزعمة الأميير ﴿ أَقْبِرِدِي ﴾ ، ومعسكر يتزعمه « قانصوه بن قانصوه ، وهو خال السلطان ، وقــد بزغ نجمه فى هذا العهد . ومن عجيب الاَّمْرَأْنَ فِربِقَ , قانصوه ، المذكوركان يدافع عن السلطان ، بينها كان هوطامعا في الخفاء في أن يقفز إلى كرسي السلطنة 1 . . والفريق الآخريناوي حزب وقانصوه ،، وهوحزب السلطان الناصر، بينها السلطان الناصر نفسه يعطف سراً على فريق وأقبردي. . . و تقاتل الفريقان وتراميا با لنشاب والرصاص وقذا ئف النفط ، وانضم إلى كل فريق جمع مرب العربان . ومن الرياء أن كان كل منهما ينادى : • الله ينصر السَّلطان ، 1 ويعلم الله مقدار ما يضمرون له من الحب ! وظلت الحالكذلك ، والبلاد في قبضة هـــذه الفتنة الأهلية العمياء ، يصيمها القحط ، ويصمى أبناءها القتل ، ويفنيها الخراب ، أكثر من شهر . حتى أذن الله ، فانهزم . أقبردى ، الدو ادار ، وسلك سعيله إلى بلاد الشام عابثاً بها . فعجل السلطان بإرسال تجريدة خلفه بدُّدت شمله ، ونكشت فتله ، ثم عادت إلى مصر ، وعاد هــو إلى عبثه بـلاد الشام . وبينما الفساد يتفاقم أمره ؛ والأهواء تذكو شرورها ، إذ عاجل السلطان كمين رصده له أحــد أمرائه وهو د طومان باى ، فقتل شر قتلة ، إثر المالي لهو حاءًات عام ٤. ٩ ه . فذهب في سن السابعة عشرة ، ضحبة اطبيشه و نزقه ، وعدم إقامته على نية واحدة في تصرفانه ، بعد أن حكم نحو سنتين وثلاثة أشهر وتسعة عشريوما .

# ١٩ ــ الظاهر . قانصوه بن قانصوه ، ١٠٥ هـــ ٥٠٥ ه

هـو آبو سعيد قانصوه الأشرفى ، أصله من مماليك ، قايتباى ، ، وأخـو سريته أم السلطان الناصر بن قايتباى . وقد علا نجمه بسرعة ، فقد كان المتصرف فى شئون الدولة فى عهد ابن أخته . وظل يدبر الأمر لنفسه ، حتى وثب إلى الملك . ولم يمض بين إقامته علوكا فى أطباق القامة ، وبين تسنمه كرسى المملكة سوى ست سنوات .

وأول ماءنى به: إرسال حملة تأديبية ، عــــلى بلاد حلب ، وبلاد التركمان ، حيث انتشر فيها نفوذ غريمه ، أقبردى ، الدوادار وأعوانه . فعادت الحملة ومعها عدد كبير من أسراهم . وأدب عرب عزالة الضار بين بجهات البحيرة ، بحملة قادها الأمير ، طومان باى،

الدوادار. فهزم جموعهم ، وشتت شملهم . وقبض على كشير منهم ، واستاقهم إلى القاهرة محكيلين بالأصفاد .

ومن أهم ماحدث فى عهده: خروج الأمير و قوصروه ، نائب الشام عن طاعته ؛ فهم بتأديبه. ولـكمنه فوجىء بعصيان داخلى عنيف ، بزعامة الأميرين و جان بلاط، الأما بكى و و طومان باى ، الدوادار. فوقع بينهماو بين السلطان موقعة ، انتهت بانخذال السلطان واختفائه ، بعد أن حكم أقل من عامين. وذلك فى سنة ٥٠٥ه.

#### ٢٠ ـ الأشرف , جان بلاط بن يشبك ، ٩٠٥ هـ - ٩٠٦ ه

بويع بالسلطنة عام ٥.٥ ه ، على اثر اختفاء الظاهر « قانصوه » . وهو أبو النصر جان بلاط بن بشبك الأشرفى – فلما ملك ، دبر له ملكه الأمير « طومان باى ، وجد في البحث عن الظاهر « قانصوه » ، حتى قبض عليه ، وسجنه بالإسكندرية ، مم كـ شرت مصادراته للموظفين وغيرهم ليجمع ما لا ينفقه على الجند .

وأهم ماشُّ فل به خروج ، قوصروه ، ذئب الشام عن طاعته ، وتحصنه بها ، واستيلاؤه على مدنها . وكذلك الأمير ، دو لات باى ، نائب حلب ، أعلن العصيان ، وقيل : إن هذا كله بترتيب و طومان باى ، الدوادار ، إذ كان يمهد انفسه فى الباطن . ومن سوء حظ وجان بلاط ، أن أخرج إلى البلاد الشامية والحابية تجريدة كبيرة ، بقيادة وطومان باى ، نفسه . فلما زحف بها على بلاد الشام ، انضم إليه عصاتها ، وأعلن بنفسه بهنهم ساطانا ، وتلقب وبالعادل ، م عاد إلى الزحف من جديد ، على البلاد المصرية . فلمارأى ذلك ، السلطان و جان بلاط ، مع جنده وعدد ، وتحصن بالقلعة ، وأقام بها على استعداد السلطان و جان بلاط ، مع جنده وعدد ، وتحصن بالقلعة ، وأقام بها على استعداد المفارعة و ترك بقية فجاج البلاد مفتوحة أمامهم . فحاصروه بالقلعة ، ولم ينجهمن الحزيمة حصنه العتيد . فأسر بعد موقعة رائمة كشيرة الحول ، وسجن فى الإسكندرية ، ثم ختق عام ۲ ، ۹ هـ ، ومدة حكمه نحو نصف عام وتولى السلطنة العادل و طومان باى ، ،

#### ۲۱ – العادل وطومان بای ، ۹۰۹ ه

هو أبو النصر طومان باى الأشرق، من عماليك قايتباى. ذهب فى عهد سلفه إلى بلاد الشام لتأديب العصاة، فألفهم حوله، وسار عملى رأسهم ضد سلطانه الأشرف وجان بلاط، بعد أن تسلطن هناك باسم و العادل، ، في أو اسط عام ٥٠٦ هـ و انتهى

أمره ، بأن أصبح سلطان مصر .

وطومان باى هذا هو الذى غدر بابن سيده فقتله ، وأعنى الناصر ومحمد بن قايتباى ، وهو الذى غدر بالسلطان و قانصوه ، ، فكان من أهم أسباب خلعه عن ملسكه . ومع ما عرفته الرعية عنه من الغدر ، كان محببا إليها فى أول عهده ، لظهوره بمظهر الرجل المحب لها إلحدب عليها . غير أنه ما لبث حتى غدر بأحد الأمراء الذين عاونوه على السلطنة ، وأعنى وقوصروه ، ، فقد أمر بخنقه . ومن ذلك الوقت أخذ شره يزداد وشدد فى البحث عن أعدائه من الأمراء ، وألحق بالناس بسبب البحث عنهم اذى كثيرا ، حتى أصبح بغيضا إلى الجميع . فحرج عليه عدد من الأمراء والجند ووقع بين الفريقين نزال ، انكسر فيه الملك العادل . فاختنى بعد سلطنة لم تدم إلا نحو ثلاثة أشهر . وظل مختفيا زمنا حتى قبض عليه فحز رأسه . وتسلطن بعده الملك الغورى .

## ۲۲ ـــ الأشرف و قالصوه الغورى ، ٩٠٦ ه ــ ٩٢٢ ه

هو أبو النصرقانصوه الغورى ، من مماليك الآشرف قايتباى أعتقه فأخذ سبيله إلى الترقى ، حتى كان أستادارافي عهد الملك السابق وطومان باى ، فاما اختنى وطومان باى ، اتفقت كلمة الأمراء على تولية الغورى فازال يتأبى عليهم ، وهم يلحون عليه بالقبول ، حتى لبس خلعة السلطنة ، ودمعه يجرى إذ ذاك ، عام ٢٠ ، ه ه . وكانت سنه ستين عاما تقريباً .

تولى الأشرف الغورى أمرالمماكة المصرية ، وهى فى أحرج ساعاتها ، فقد اضطربت أحوالها الداخلية ، وتركز فى نفوس أمرائها وجنودها حب العصيان والخيانة ، واعتادوا الفتتة والثورة ، وانتأبى على أوامر السلطان . وابتليث مصر إذ ذاك بط ثفة الماليك « الجلبان » ، الذين بدأ شرهم في عهد و قايتباى » وضاعت من قلوبهم هيبة السلطان . ضحوا بمصلحة الوطن فى سبيل الاستحواز على المال ، وإرهاق السلطان بالإنفاق عليهم . فهذا بنيان تصدع داخله ، ولم يبق له قوام ، غير هيكل خارجى ، أصبح ينم عما تحتوى جوانبه . لهذا طمع فى الدولة المصرية الطامعون ، وامتدت إلها أظافر القطط ومخالها ، مم استأسدت علها ، حتى هدمت بنيانها ، وقوضت أركانها ، وأداات من حريتها ، وأزالت استقلالها ، فأصبحت تابعة ، وكانت متبوعة . وباتت خاضعة ، وكانت عزيزة

منيعة . و تلك عاقبة محتومة لامفر منها ، لمن لها وأمر. مكر الزمان .

واجه الغورى منذبد. حكمه ، شرورا فى الدولة متعددة ، وشدائد جمة ، أخذ بعمل جادا فى سبيل القضاء عليها . ولو أنصفه بنو جلدته ، وتركوا الفتن والمطامع ، ونبذوا هواهم جانبا ، لتغير بهم وجه التاريخ ، وانقلبت أمامهم أوضاعه ، ولامتد ملك مصر إلى شواطى، بحر مرمرة . . .

وأول ما عُـنى به الغورى ؛ القبض على السلطان السابق و طومان باى فقبض عليه ، مم أعدم . و ثار فى وجهه الأمير و مصر باى ، . فما زال به حتى أعدمه . واضطرب أمر الما الما يك عليه طلبا لنه قتهم ، فاضطر إلى اللجوء الأموال الموقوفة ، فأخذ منها جا نبا و فرض الضرائب على الناس ، حتى تذمر وا منها ولكن ماذا بصنع وخزائنه خاوية ؟ واشتدت الفتن فى بلاد الحجاز و بين أمرائها ، حتى اعتدوا على حجاج مصر ، والشام . فعمل على تهدئة الحال و تأمين طريق المسافرين . وشذ عن طاعته بعض أمراء الشام ، فصا نعهم حتى أعادهم إليها . وازداد عبث عربان البلاد فى نواحها ، فكف أ بديهم عنها .

إلا أن ذلك كله ، لم يكن غير تسكين وقتى لهذه الادواء ، لانها كثيرا ماعادت إلى ثورانها مرى جديد .

ومع ذلك كله ، كانت أمامه أخطار خارجية يحسب لها ألف حساب . ولكمنه تباطأ في الاستعداد لها في الأوقات المناسبة . ذلك ــ في أغلب الظن ــ بدافع الأحوال الداخلية . وأهم هذه الأخطار : عبث الفرنجة ، وإغارة سلطان الفرس ، الشام إسماعيل الصفوى ، على أملاك الدولة ، وطموح العثمانيين إلى توسيع ممذكمتهم .

أما الفرنجة ، ولاسيما البرتفاليون . فقدها لهم ما كانت تجبيه مصر ، وما يجنيه البنادقة ، من الضرائب والأجور المفروضة على المتاجر بين الهند والشرق و بين أور با ، لمرورها بطريق مصر . فما زالوا حتى كشفواطريق جنوب إفريقيا . فتحولت بعض المتاجر إليه ، و نقصت إيرادات مصر تبعا لذلك . ولم يكتفوا بهذه ، بل أخد ذوا في العبث بالسفن المصرية ، والشواطيء المصرية والمتاجر المصرية ، في الشمال وفي الشرق ، وأ ثقلوا على بعض أمراء العرب والهند الذين تربطهم بمصر روابط اقتصادية . فاستغاثوا بالسلطان . فشي « الغورى ، استفحال هذا الخطر ، وصنع عمارات بحرية ساقها لتأديب هؤلاء العابثين في الشمال وفي الشرق ، وفي بحر العرب وشواطيء الهند ، بقيادة الأمير « حسين العابثين في الشمال وفي الشرق ، وفي بحر العرب وشواطيء الهند ، بقيادة الأمير « حسين

الكردى ، . ولكنها لم تستطع كبح جماحهم ، بل وقتلوا كثيرامن جندها . ـ ولم يغتصر خطر الفرنجة على هذا ، بل كانوا يرسلون إلى البلاد عددا من الجواسيس ، لاستطلاع أحوالها . وكانوا يُـطمعون ملك الفرس ، الشاه إسماعيل ، بالاستيلاء عـــلى أملاك السلطان . واستطاع المصريون ـ في بعض الاحيان ـ أن يقبضوا على هؤلاء الجواسيس والدساسين ، و يمثلوا بهم شر مثلة .

وأما والشاه إسماعيل ، ملك الفرس ، فكشيرا ما أغارت جنوده على مدينة حلب وأطراف الشام ، وعبثت بها . وكان يراوغ السلطان ، فبينها تغير جنوده على البلاد ، إذ يرسل الهدايا والمكاتبات إلى السلطان ، معتذرا إليه عما جناه هؤلاء الجنود . ولولا ما شفل به والشاه إسماعيل ، من حروب أخرى ، لكان له \_ ولا شك \_ موقف آخر صريح تجاه مصر . فقد ابتلي و بأزبك خان ، ملك التتار ، فما زالت الحروب تترى بينهما ، حتى قتل و أزبك ، عام ١٦٩ ه . فتألم السلطان والغورى ، لموت ملك التتار ، لا لأنه مات ، ولكن لفراغ و الشاه إسماعيل ، من الاشتغال به . . . ومع ذلك فقد سُلط على هذا الشاه من بعد ، العثمانيون الطامعون في ملكه . فما زال به السلطان و سليم ، العثماني حتى أذله وكسره شركسرة ، وملك جانبا كبيرا من بلاده . وأخذ يتفرغ للفاء سلطان مصر وأمرائها وجنودها .

ولقد بدأ تدخل السلطان سليم ، في شئون مصر ، بأن عاون ابن دسوار ، ضد عمه دعلى دولات ، نائب حلب ، في نزاع بينهما ، وطلب إلى السلط ن أن ينصف هذا الابن ، فرفض السلطان هذا الطلب . وكان السلطان من قبل هذا ، قد أرسل حملة إلى مدينة حلب ، تقيم فيها ، ثرقباً للحوادث والحروب الناشبة ، بين , الشاه إسماعيل ، و د السلطان سليم ، . و من عجيب الأمر وغريبه ، أن عاث جنود هذه الحملة فساداً في مدينة حلب ، حتى فضل أهلها أن يهجروها . . ! ثم عادت هذه الحملة عام ٢٠ ه دون أن نقوم بعمل ما .

وفى عام ٩٢١ ه تحقق السلطان الغورى ، أن العثمانيين يزحفون على البلاد الحلمية ، متجهين نحو الجنوب ، ويبنون القلاع والحصون . فتباطأ الغورى فى الاستعداد لملاقاتهم ورد زحفهم ، وأعتقد أن أهم أسباب تباطئه تلكؤ الأمراء عن تلبية ندائه تلمية سريعة ، وروح العصيان البادية فى صفوف الجند ، وتذمرهم بسبب تأخر مرتباتهم .

ومهما يكن من أم ، فقد أخذ يعد العدة . فجهز حملة قوية ، لم يدخر وسعاً في الإنفاق عليها والدعرة إليها ، وتزويدها بكافة أنواع الاساحة ، والحنيل والملابس والقوت والمال ، ونسلت الحملة من البلاد المصرية في ربيع الثاني عام ٢٢ ه ه . فخرجت في حفاوة باهرة ، بين أكف الدعاء والرضا . وبدت في أبهى زينة وأجمل حلة بجنودها وأمراثها . وخرج السلطان ومعه الحليفة والقضاة ، فبلغوا أبواب حلب .

هذا بعث السلطان و سليم ، ، رسلا من عنده إلى الغورى ، يبدى له الود السكمين والحب الحالص ا ورفع إليه الهدايا الثمينة ا وبعلم الله أنها الحرب والمسكر والحديعة . وأنها القدرة فى الاستطلاع ، والبراء فى النخذيل و تثبيط الهمة . فرد الغورى أجمل رد . . وكان أجمل به أن يحتاط للأمر ، ويأخذ له أهبته . ولكنه كان غافلا عن مكر عدره . فما وصلت رسل الغورى إلى السلطان سليم ، حتى مثل بهم ، وردهم إليه أقبح رد . وعالتهم بزحفه للفاء سلطانهم ، في « مرج دا بق ، قريبا من حلب .

تلاقى الفريقان فى « مرج دابق » فى رجب عام ٢٧ ٩ ه ، وعلى الرغم من كدرة العثمانيين وقوة مدافعهم ، أوقع المصريون الرعب فى نفوسهم ، حتى هم السلطان سليم بالفرار . هنا مع الأسف وقع التخاذل فى صفوف جنود مصر ، فقد أشيع أن السلطان يفضل فرقة منهم على أخرى ، فتقاعدوا عن القتال الصادق ، ثم ظهرت الحليانة المديرة التي تزعمها « خاير بك » نا ثب حلب ، إذ فر من المعركة دون سبب واضح ، وكان على ميسرة الجيش المصرى . فلما فر ، تبعه جنود كثيرون . فوقع الاضطراب والخوف فى صفوف جند مصر ، ببنما ثبت السلطان الفورى فى عدد قليل من جنوده ، وهو يرى بعينيه ، خيانة خليفته وقضانه وأمرائه ، واستسلامهم لمدوه دون مقاومة تذكر . وهو يرى بعينيه فوار جنده ، فيقول : « إلى أين يا أهل المروءة ا هذا وقت المجونة ، . فلم يلتفت إلى ندائه أحد ، فأصيب بالشلل . . ودهمته الجنود العثمانية من كل جانب - وكانت قد عادت إليها شهامتها - فوقع إلى الأرض ، فتلقفته المنانية من كل جانب - وكانت قد عادت إليها شهامتها - فوقع إلى الأرض ، فتلقفته على جيش مصر ، وأخذت فلو له تعود منهوكة القوى ، خائرة العزيمة إلى البلاد ، ناركين جسد سلطانهم وسط فيافى حلب بجهولا . وبذلك انتهى ملك الغورى ، بعد أن حكم بعد سلطانهم وسط فيافى حلب بجهولا . وبذلك انتهى ملك الغورى ، بعد أن حكم بعوست عشرة سفة .

وأهم ما يؤخذ على الغورى: بطؤه وتراخيه في الاستعداد لمقابلة الاخطار، وتخوفه من الجند والأمراء، وعدم الحزم في معاملتهم، وخصوصاً في ساعات الشدة العصبية التي تتعرض لها البلاد، وانخداعه بالظواهر، وعدم احتياطه منها، وجمعه الضرائب الظالمة من الناس، ثم إنفاقها في إنشاء البسانين، وجلب أشجار الفاكهة، وتوسيع الميادين، وإنشاء السواقى، والعناية بالعائر والمبائى. وهذه كلما ضروب من الميادين، وإنشاء السواقى، والعناية بالعائر والمبائى. وهذه كلما ضروب من الإصلاح محودة، ولكن لمكل شيء إبان وكان أولى به أن ينفق المال على تنظيم الجند وأن يضرب على يد من يضمرون له الغدر والخيانة. وكان عبا الأنواع الرياضة والنزهة والتساية، مع أن صوت الحرب من حوله كان صحاباً.

وهذا كله لا يمنعنا أن نذكر بعض منشئاته النافعة ، فقد أنشأ يجهة العقبة : مخافر وأرصفة وفنادق وسواتى ، وما إلى ذلك . مما يحتاج إليه الحجاج ، فى ذها بهم إلى الحجاز ، أو إبابهم منه . وأقام المئذنة ذات الرأسين بالجامع الازهر ، وجدد خان الخليلى . وأنشأ ميدان القلعة ، وجمله بالاشجار المجلوبة من الشام وغيرها . وأجرى إليه الماء من النيل بوساطة سواتى متعددة . كما أسس كثير آمن الجسور على خلجان النيل ، وخصوصاً جسرالفيوم . وله منشئات كشيرة غير ذلك . وهو من أعظم سلاطين مصر . وقد ملك من بعده «طومان باى » .

۲۳ ــ الملك الأشرف , أبو النصر طومان باى ، ۹۲۲ هـ - ۹۲۳ ه

هو من مماليك و قايتباى ، مم أعتقه و الناصر بن قايقباى ، وما زال يدرج فى مدارج الرقى ، حتى بلغ فى ممسلكة الغورى منزلة سنية . بم كان نائب غيبة ، حينما خرج الغورى إلى قتال العثمانيين بحلب . وفى أثناء ذلك ملا قلوب الناس أمناً ، بسهره على حفظهم ، وحراستهم من اللصوص وقطاع الطريق والعابثين ، فأحبوه . ولما قتل الغورى، اجتمعت كلة الأمراء على توليته . فأخذ وطومان باى ، يعد العدة اللقاء العثمانيين ، ورد زحفهم عن البلاد . وكان شجاعا قويا ، وبطلا صنديداً لايهاب ، ولكن حوله أمراء عائرين ضعافا متنازعين ، وجنوداً منحلى العزيمة ، قليلى الثقة بالنفس . ومهما يكن من شيء ، فقد بدأ وطومان باى ، بإرسال طليعة من الجند ، على رأسها الآمير وجان بردى الغزالى ، ، وكان هذا قد أضر الحيانة للسلطان كصديقه و خابر بك ، نائب حلب . فا لبئت طليعته أن إن انهزمت .

أحب وطومان باي ، أن يبادر بالخروج إلى الشام بجنودكثيفة ، فمنعه الأمراء وأصبروه ، والعثمانيون يزحفون ، حتى دخلوا مصر نفسها. فأحب وطومان باى ، أن يبادر بلقائهم في جهة الصالحية ، قبل أن يصلوا إلى القاهرة ، ولا سما أنهم في حينهم منهوكو القوى ، قليلو الغذاء ، لطول سيرهم . فن السهل الفتك بهم . فنعه الأمراء أيضا وأصبروه ، ولم يحبوا أن يقا ثلوا بعيداً عن القاهرة .كأن القاهرة وحدهاهي وطنهم دون سواها ، أو أنها نلهم الشجاعة والإفدام درن غيرها 1 لكننه الجبُّن والخور والجهلُّ والسفهوقصرالنظر . ثم خرجوا إلى جانب القاهرة بناحية الريدانية، وحصنواظهورهم ، حتى لا يطعنوا من الحلف . وقبيل : كان عدد جنود مصرنحوعشرين ألف مقاتل . والـكن قوتهم المعنوية متداعية ، والاتحاد بينهم ضائع ، والتعاون مفقود . وأصبح كلمنهم يفكر فى نفسه فحسب ، ومصيره هو ،لامصير البلاده . فوقعت بينهم و بين العثمانيين الزاحفين ، معركة شديدة الروع في ناحية الريدانية في أو اخرعام ٩٢٢ هـ ، قتل فيهامن الجمعين عدد كبير. ودارت الدائرة عـلى المصريين ففروا من الميدان . وفركـذلك , طومان باى , بعد أن ثبت زمنا مع فئة قليلة من أتباعه. وغنم العثمانيون غنائم لا تعد ولا تحصى . بم زحفوا على القاهرة . وملكوها ، وعاثوا في أرجائها فساداً . وأتخنوا في أهلها قتلاوسلباً وهتكا . وتحصن ﴿ طُومَانَ بَاى ، بِالصَّمَيْدِ ، ثَمَّ أَخَذَ فَى الرَّحْفُ نَحُو القَّاهِرَةَ . فلاقاه العثمانيون في ناحية الجيزة. وهزموه هزيمة نكراء. والكن بعد أن أظهر ضروبا من البطولة الحارقة. تم فرطومان باى إلى بعض أصدقائه من عربان البحيرة ، فسلموه إلى السلطان وسلم، جزاء وفاقا لصداقته لهم ويده عندهم ...! ولما قبض عليه ، شنق أشنع شنقة ، على بأبُّ الاحتلال العثماني الممقوت .

### تعقيب

على الرغم مما يجول فى خاطرى — وأنا مصرى — من الحنق على دولتى الماليك وسلاطينهما وأمرائهما وجنودهما جمعاء، وما يفيض بالنفس من شعور الآسف الشديد على ما اجترحوه، من تجاهل الشعب المصرى، ومن نبذه نبذ النواة وعـــدم الاكتراث له، والإثقال عليه بضروب من الظلم والقسوة والإرهاق، وعلى ما ألفوه من

التنازع على السلطان تنازعا يمليه الطمع والهوى ، لاالإيمان والعقيدة . وتوحى به المصلحة الداتية العارضة ، لا المصلحة العامة الباقية ، ــ وسنبين ذلك فيابعد ــ أقول على الرغم من هذا كله ، خنقتنى العبرة وملكتنى الزفرة ، عند ماطا لعت أخبار الفتح العثمانى اللعين ، وما اقترفه العبانيون من مآثم في القاهرة وفي مصر . فقد كانت مصرفي عصر الماليك ، مستقلة منشورة السلطان في جميع البقاع الإسلامية ، تدين لها هذه البقاع بالتبعية السياسية أو التبعية الأدبية ، فكانت مركز الإسلام ، ومبعث الحركة العلمية ، وسنزل الخلافة . أما العثمانيون فقد أز الوا استقلالها ، وعبثوا بحرياتها . وزادوها ظلمة على ظلمة ، ومكث مو . ودة تحت عب الاحتلال ، إلى أن قامت بنهضتها الحديثة من ويلاتها ، فعادلها العلم والمال والحياة والحرية والقوة والمعنوية ، والإيمان بالمفس والثقة بالله .

العثمانيون نهبوا أموال البلاد وملئوا جعابهم بذهبها وكتبها وساقوا إلى القسطنطينية خليفتها وقضاتها وأطباءها ومهندسيها ومباشرى الأعمال فيها ونجاريها وحداديها ،وكل ذى علم وفن معروف فيها ، ثم تركوها قاعا صفصف يحرى الحراب على أديمها . فأى إيم هذا الذى افترفوه ؟ . . . انتقل بهذا الاحتلال قلب الإسلام من القاهرة إلى القسطنطينية ، ومعه مركز العلم ومنزل الخلافة ، إذ تحييلوا على الخليفة المتوكل فنزل لهم عنها وهر فى قبضة يدهم ، وقد كافئوا خونة الأمراء المصربين الذين عاونوهم فى خطة الفتح مكافأة قيمة فقد عين و خاير بك ، نائبا عن السلطان العثماني في القاهرة والدقب و ملك الأمراء ، وعين و جان بردى الغزالي ، نائبا عنه في الشام . — ولو كانت في الشعب حياة وقوة لمزق أجساد الخونة شذر مدر ، مهما لا قى في سبيل ذلك من سوء .

# السلطنة ونظام الحكم

كتبنا كلمة سابقة عن منشأ الماليك، وعرفنا أنهم كانوا يجلبون من بلادهم إلى الأسواق المصرية وغير المصرية ، فيشتريهم السلاطين والأمراء . وعرفنا أيضاً كيفية انتقال الحركم المصرى من يد الأيورين ، إلى الماليك البحرية ، وهم عالميك الصالح نجم الدين الأيوبي . وسنكتب فيما بعد ، كلمة نشرح فيما ثقافة هؤلاء الماليك ، وأدوارها وطرقها . وسيتضح لنا أن المملوك ، في أغلب الأحوال ، كان يظل وقيقاً زمنا غير عدود ، يعيشه في طباق القلعة معيشة جندية خالصة . حتى إذا ما ثبت لدى السلطان ، أن عملوكاما ، ذر مقدرة وكفاءة ممتازة ، وبدا له ما يثبت تلك القدرة والكفاءة ، أعتقه وأثرله من الطباق إلى وظيفة أخرى . وأعانه على حياته الحرة بما يعطيه من مال وقاش وخدل وما شابه ذلك .

وعتق المملوك لايخرجه عن أنه لا يزال من جند الدولة ، ومن سواعدها التي تستند إليها ، بل عتقه أول مراحله في خدمتها العليا ، حينئذ يتسع أفق الرقي أمام المملوك ، وتساوره المطاميع ، وتدفعه مقدرته وحظه معاً ، إلى التنقل في وظائف الدولة شيئاً فشيئا ، ويخلع عليه السلطان اقب الإمارة ، فتسمو بذلك منزلته ، ويتنقل في مدارجها صعدا، آخذاً طريقه نحوالمناصب الرئيسية . وقد تدفع به الحوادث إلى أن يكون أستاداراً أودواداراً أو أنا بكيا أو ناثب سلطنة . وهذه المناصب من أسمى وظائف الدولة ، وليس وراءها غير منصب السلطنة الجليلة . فإذا بنغ المملوك هذا الحد ، أصبح دانياً إلى هذا المنصب . وكثيراً ما تتقلب الآيام ، و تتبدل الحوادث ، فإذا بهذا الآتاب كي أو النائب أغتار للسلطنة ، وإن هذه المناصب المذكورة وما ما ثلها كانت تؤهل شاغلها لتولى الملك . فإذا اختير ملك جديد ، أقام بالقلعة ، وأعني قلعة الجبل ، فقد استخدمت في معظم هذا العصر مقراً وسماً للسلطان .

و إليك بعض الأمثلة التي تبين المراقى التي صعدها بعض السلاطين ، من حالة الرق إلى حالة السلطنة ، وذلك نقلا عن ابن إباس وغيره :

السلطان كشبغا المنصوري ، : أسره الملك المنصور قلاوون في موقعة عمص ، التي ...

كانت بينه وبين النتار ، فأصبح من بما ليكه . ثم أعتقه وجعله أمير عشرة ثم صار مقدم ألف ، وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون صار نائب سلطنة . ثم خُلع الناصر ، وقفز وكتبغا ، إلى العرش .

و السلطان برقوق العثمانى ، — جلبه إلى مصر و الخواجا عثمان بن مسافر ، تاجر الرقيق ، فاشتراه منه الآتابكى و يلبغا ، ثم أعتقه . ولما تغير وجه الدهر لماليك و يلبغا ، م هرب و برقوق ، إلى الشام ، فخدم عند الأمير و منجك ، نائب الشام ، ثم ترقى أمير ، شرة فى دولة الأشرف شعبان ، ثم أمير أربعين ، ثم مفدم ألف ، ثم أمير أخور كبير ، ثم أصبح أتابك العساكر فى دولة المنصور على بن الأشرف شعبان . ثم صار سلطاناً .

و السلطان جقمق العلائى و ــ أصله جركسى جلبه و الخواجاكزل و ، فاشتراه منه و العلائى على و بن الأثابكي و إينال اليوسنى و قدمه إلى الملك الظاهر و برقوق و فصاد من جملة الماليك السلطانية ، ثم ر م قسى خاصكياً ثم ساقيا . ثم قبض عليه وسجن في عهد الملك الناصر فرج ، ثم أطلق سراحه . وعين أصير طبلخاناه و خازنداراً في دولة المؤبد شيخ ، ثم صاد مقدم ألف في عهد السلطان ططر ، ثم عين حاجب الحجاب في عهد الاشرف و برسباى و ترقى حتى المغ الأنابكية ، فلما كان عهد ابنه العزيز ، أصوب و جقمت و نظام الدولة ومشيرها ، ثم خلع العزيز ، وولى و جقمت و السلطنة .

غير أن الزمن الذي يستغرقه عمد الوك أسعده الطالع ، وبلغه منصب السلطنة ، من عهدرقه إلى عهد سلطنته ، مختلف طولاوقصراً ، حسب اختلاف الأشخاص والظروف . عبر أن أقصر زمن ولاشك كان زمناً طويلا ، ولا يعتبر قصيراً إلا با لنسبة إلى سواه . فند يسلخ المملوك أردمين عاما أو خمسين ، في حياة رقى مطرد ، حتى يصل إلى كرسي السلطنة . ولذلك عُده المرا عجيبا ، أن بصل السلطان الظاهر و قانصوه بن قانصوه ، إلى منصب السلطان ، في مدة لم نتجاوز ست سنوات ما بين رقه وعتقه و بين سلطنته .

والآن أصبح مفهوما أنكل جندى مملوك ، قد يحول عليه الزمان ، وتدفعه الأقدار ، إلى أن يكون سلطانا يوماما . والأقدار إذا صنعت ذلك لا تتكلف معجزة خارقة ، أو شذرذاً عجيبا ، أوسنية غير معلومة ، أو التواء وتحويراً في سياسة متبعة . بل ذلك هو المترقب المنتظر . ولهذا لايصح أن تعترينا الدهشة ، عندما يحدثنا التاريخ أن فلانا المملوك أو الأمير ، حدثته نفسه يوما ما ، بأن يلي السلطنة ، وبأنه إذا ولي السلطنة يصنع كذا وكذا. فقد روى (١) أن الأمير حسام الدين لاجين المنصورى ،كان قد اختنى مرة فى مئذنة جامع ابن طولون ،ونذر أنه إن صار سلطانا اليعمرن هذا الجامع ، وقــــد صار سلطاناً ووفى بنذره .

وروى (٢) : أن المنصور قلاوون لما كان أميرا ، في عهد الملك الظاهر , بيبرس ، خرج في غزاة ، فأصيب بةو لنج (٣) ، فعولج منه في مدينة دمشق ، بمعرفة أطباء جلبوا له الدواء من مستشفى , نور الدين الشبيد ، فبرأ . فناق إلى زيارة هذا المستشفى فزاره ، ونذر إن آماه الله الملك ، أن يبنى مستشفى د ،ارسنانا ، فلما أوتى الملك بربنذره ، وأقام د البيار ستان المنصوري ،

وقيل (٤): إن الملك المؤيد شيخا ، سجن مرة وهو أمير \_ فى خزانة شمايل \_ فقاسى بها شدائد دخليمة ، فنذر فى نفسه ، إن خلص من هذه الشدة ، وصار سلطانا ، يمدم هذا السجن ، ويقيم مكانه مسجدا . ولما صار سلطانا على مصر ، بربوعده و بنى جامعه الشهير بجانب باب زويلة ، مكان السجن المذكور .

وحكى (٥): أن الأما بكى تمراز \_ الذى توفى عام ٩٠٢ هـ فى عصر المــلك الناصر محمد بن قايتباى \_\_ كان إذا سأله أحد فى حاجة ، يقول : اصبر علينا حتى يجىء وقتها . وكان طامها فى السلطنة فخابت فيه الظنون ...

هذا ، والسلطان وأمراؤه وعاليكهم هم أهل الرأى ورجال الحكم وأرباب المناصب دون سواهم . يعاونهم بعض من يختارونهم من المتعممين ، ليلوا مناصب القضاء والكتابة وما إلهما .

إذن ! اعتبر المآليك أنفسهم و الطبقة الحاكمة ، في هذه البلاد وما يتبعها . وذلك عالم من القوة الباطشة ، والأيدى المسلحة ، والكثرة الجندة ، وحق القيام وحدهم بالفتح والغزو . ولم يخرج الملك عن أن يكون لواحد منهم . ولكن من هو هذا الذي يخصونه بهذا الشرف العظيم ؟ . . . وكيف يجدونه ؟

لم يوضع نظام ما لوراثة السلطنة ، وإنما كانت مؤهلات الأمير الشخصية ، وما

١ - ابن إياس ج ١ ص ١٣٦٠

٧ - خطط المقريزي ج ، ص ٢٦٠ .

٣ — القولنج: مراض معوى مؤلم يعسر معه خروج الثفل والريح .

٤ — ابن إياس ج ٢ ص ٦ ص ٥ - ابن إياس ج ٢ ص ٣٣٠

يوده من حدَكة ودهاء ، وما يبديه من بلاء فى الحروب ، ومن إحسان فى السياسة ، ومن قدرة على الانتفاع من الفرصة السانحة ، وما يستطيع جمعه حول نفسه من مماليكه الاخصاء ، وغيرهم من محبيه ، ومن ذوى المطامع ، من يكوتن له منهم عصبية قوية يخشى بأسها . كل هذه الامور ، كانت هى التى تقرب الامير تدريجيا ، أوقد تقذف به أحيانا إلى المناصب السكرى . مثل أتابك العسكر أو نائب السلطنة . فيصبح قاب قوسين أدنى من منصب السلطنة .

بل إن الأمير إذا ما وصل إلى مرتبة النيابة والكفالة أو الأتابكية ، يقع فى نفسه \_ غالبا \_ أن الأقدار تهيئه بذلك لتولى السلطنة . فيعمل البلوغ أمله هذا ، ولتحقيق إحساسه الباطني ، بكل وسيلة مشروعة أوغير مشروعة . حتى لتجده فى أغلب الأحوال ، يدبر لسلطانه المكائد ، وينصب له الحبائل ، ويخلق حوله المشاكل . ويحيك من أجله سلسلة من المؤامرات ، تنتهى غالبا بخلع السلطان أو قتله قتلة شريرة ، ووثوب الناتب أو الأنابكي إلى كرسي المملكة .

فالأتابكي « قطن ، خلع الملك المنصور « نورالدين على بن المعن ، سنة ٢٥٧ ه وتولى مكانه . والأتابكي , بيبرس ، البندقداري ، قتل بيده سلطانه « قطن ، وو ثب إلى عرش السلطنة عام ٢٥٨ ه . والأتابكي « شيخ المحمودي ، خلع سلطانه الخليفة « المستعين بالله ، وتولى السلطنة سنة ٢٥٨ ه . و هكذا .

و تعتبرهذه الحالة أمراعاديا في دولتي المهاليك. ومعنى ذلك أن نظام الوراثة لم بكن مرعيا لديهم. وهذا لا يمنعنا أن نقول: إن أسرة المنصور وقلاوون، كان لها نصيب كبير من وراثة الملك في الدولة البحرية. وإن أسرة وبرقوق كان لها نصيب آخر أقل من ذاك في وراثة الملك في الدولة الجركسية. وقد ولى السلطنة من أسرة وقلاوون ، أربعة عشر ملكا. وقد ولى بعضهم بناء على وصية من أبيه بذلك. فإن المنصور وسيف الدين أبا بكر، بن الناصر مجمد بن قلاوون ، قد بويع بالسلطنة بعد موت أبيه بعهد منه. وقد يكون هذا العهد لولد غير الابن الأكر ، مثل عهد الناصر مجمد إلى ولده المنصور المذكور.

غير أن مبايعة السلطان لا يمكن أن تتم فى الواقع إلا بعد أن يتشاور الامراء فى الأمر فيما بينهم ، ويقع اختيارهم على من يصلح لللك . سم إن هذه المشورة قد تستغرق زمناً . وفى خلال هذا الزمن يحكم الماليك البلاد بلاسلطان فبعد متمتل لاجين ، دبرالامراء

الأمر ، حتى عاد الناصر . وقد بقيت السلطنة شاغرة يومين عقب انكسار السلطان و قانصوه بن قانصوه ، واختفائه . ثم تولى السلطنة الأنابكي . جان بلاط ، . وبعد قتل الغورى بقيت البلاد نحو خمسين يوما بلا سلطان بم ولى السلطنة . طومان باى ، .

وقد درج أمراء الماليك ـــ بعد وفاة السلطان أو خلعه أو قتله مثلا ــ ــني أن يعقدوا مجالس للشورى ، يتبادلون فيها الرأى فيمن يصلح للسلطنة . حتى إذا ما العقد على شخص ما ، أحضروه في حفلة رائعة ، يتقدم فها الخليفة ثم القضاة بمبايعته . ﴿ إِنَّهَا إِنَّ الأمراء له الأرض، بعد أن يلبس شعار السلطنة ، ويحمل في موكب، وعملي رأسه القبة والطير ، إلى أن يجلس على كرسي السلطنة . فتجرى رسوم الحفلة المذكورة وعلى إبرها بوزع علمهم الخلع والعطايا والوظائف السنية ، فيرقى من يشاء ، ويقرمن بشاء ، ويعزل علماء. فإذا وقع اختيارهم ، على معهود إليه بالملك من أبيه المتوفى مثلًا أوعلى ابنه أو أخيه ، ـ ولو لم يكن معهوداً إلى أحدهما ، ولوكان صغير السنـ ، أقاموا له رسوم التو اية وقبلوا له الأرض. غير أنهم لايستمرون على طاعته ، إلا بمقدارما في هذا الاستمرارمن نفع شخصي لهم . لالأنه و ارث شرعى السلطنة ، ولا لأنه أصبح ذا حق قانونى فيها ، ولالأنه واجب الطاعة ، ولالأن في طاعته مصلحة عامة للشعب ، تهون في سبيلها المصلحة الخاصة ... ا وإذا شعر أحد الأمراء أو فريق منهم ، بأنه لم ينل في عهد السلطان الجديد مآريه ، أو أنه إذا التقض عليه وثار في وجهه ، ينال بمن يخلفه هذه المآرب ، فسرعان ما ينتقض تمكن الفرصة هذا الثائر \_ وكثيراً ما تمكينه \_ من أن يطفى على سلطانه ، فيقتله أو يسجنه أو ينفيه من الأرض ، ومحل غديره محله . وقد يكون هذا الغير بمن لا يمتون إلى بيت الملك السالف بصلة ما . وهكذا .

ومن السلاطين من كانصفير السن ، ولذلك طمع فيه الطامع بسرعة ، و ثار في وجهه ، و نزعه من السلطنة و نولى من بعده رجل جديد . كما وقع في عهد الناصر مجمد بن قلاوون ، حينها تولى أول مرة ، وسنه تسعسنوات ، فحسكم أحد عشر شهرا ، ثم خلعه «كتبفا » المنصورى ، و تولى بنفسه السلطنة عام ١٩٤ ه . وكما وقع في عهد الملك الصالح « أمير حاج بن شعبان » حفيد قلاوون ، حينها تولى أولى مرة وسنه إحدى عشرة سنة . فحم نحوسنة وسبعة أشهر ، ثم خلعه « برقوق ، العثماني و تولى بنفسه السلطنة عام ١٨٤هو أسس الدولة الجركسية .

ولم تذكر مذاك نظم للوصاية على السلاطين الصغار تحفظ حقوقهم في الملك، وتنشهم تنشئة ملكي مناسبة ، تؤهلهم لأعباء السلطنة المقبلة . ويندر أن تجد سلطانا ترك من خلفه طفلا صغيرا يلى السلطنة من بعده ، ثم أوصي عليه أحد الأمراء الكبار . وإذا ما أوصاه فيغلب أن ينتزع الملك منه ـ مع العلم بأنه روى ما يفهم منه أن مجالس الوصاية كانت معروفة في تلك العصور . فإن الملك المظفر صاحب حماة والمتوفى عام ٢٤٣ ه ، قد ترك من خلفه ابنه محمدا المنصور ، وسنه عشر سنوات . فأتيم عبيه مجلس وصاية مكون من أربعة رجال من أفذاذ علكته منهم شيخ شيوخ حماة شرف لدين ، عبد العزيزالا نصارى » . وكان هذا المجلس يرجع في رأيه إلى أم الملك (١) . هذا مع أن علمكة حماة كانت إحدى أقسام الدولة المصرية الواسعة في زمر المماليك . هذا مع أن علمك مرعيا ، وبما رواه ما ذكره في ترجمة الناصر حسن قال : « في سنة الوصاية لم يكن مرعيا ، وبما رواه ما ذكره في ترجمة الناصر حسن قال : « في سنة الوصاية لم يكن مرعيا ، وبما رواه ما ذكره في ترجمة الناصر حسن قال : « في سنة الوصاية لم يكن مرعيا ، وبما رواه ما ذكره في ترجمة الناصر حسن قال : « في سنة الوصاية الم يكن مرعيا ، وبما رواه ما ذكره في ترجمة الناصر حسن قال : « في سنة الوصاية لم يكن مرعيا ، وبما رواه ما ذكره في ترجمة الناصر حسن قال : « في سنة الوصياء فأعذروا له في ذلك » .

وحقاً كان يعاون الملك الصغير كبير من الأمراء، أنا بكيا أو ناثب سلطنة أوغير ذلك. فيصر فيه شئون الدولة. ولكن مع هذا كله، كان الملك الصغير يجلس مع الأمراء مجلس السلطان، وتقدم إليه الأوراق الرسمية، فيمهرها أبتوقيعه الكريم... ويرقى من يشاء ويعزل من يشاء، كما يفعل السلطان الكبير تماما، ولو أن تصرفه هذا كان صوريا. فقد روى (٢) أن الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون تولى الملك عام ٧٤٨ ه فأهدى خلع الوظائف، وألقاب الإمارة إلى من شاء وعمره ١٣ سنة. وروى: أن الأشرف كجك بن الناصر محمد بن قلاوون ولى الملك عام ٧٤٨ ه في سنوات، فتصرف في الأحكام صغيرا، وعاونه الأنابكي وقوصون، في كان إذا احتاج إلى توقيع السلطان أخذ وقوصون، بيد و كجك، والقلم فيها، ويريه كيف يوقع على المراسيم والمناشير، وهكذا كان الحال في عهود غيرهما من السلاطين الصغار.

١ - كتاب تاريخ « حماة » للصابونى .

٣ -- عن ابن إياس ج ١ -- ١٩ و١٧٧ .

هذا ، وإذا اختار الأمراء عليم سلطانا ، فالمفروض أنه سلطان مدى حياته . ويستمر سلطانا فعلا مدى حياته "، أحتى تصادفه وفاته الطبيعية . إلا إذا عاقته ثورة جاءً ، نـكون فيها عاقبته ، من خلع أو سجن أو إعدام أو نني أو اختفاء . وينــدر أن يخلح سلط ن بغير ثورة أ، أو نزاع بين أنصاره وأعدائه . كما يندر أن نولى سلطان تولية ، وقتة ريشا يعين سلطان سواه تعيينا دائما . . . ا فقد حدث ذلك مرة واحدة في تاريخ دراتى الماليك ، حينها خلع الملك المؤيد أحمد بن إينال عام ٨٦٥ ه وأرسل الثَّارُونِ إِلَى الْأَمِيرِ ﴿ جَانُمُ ﴾ قَاتُبِ الشَّامُ لَيْتُولَى السَّلْطَنَةُ . ثُم ولوا فيها مؤقَّمًا الأنابكي ﴿ خشقدم ، فتلقب بالظاهر ، وانتظر الجميع عودة ﴿ جَانُمْ ، ، ولَـكُنَّهُ أَبِطَأُ في العودة ، فساعدت المقادير الظاهر و خشقدم ، على أن يثبت في سلطنته ، بعد أن كان فيها خارجاً عن هيئة عمال الحكومة . . . ! ولبث يحكم نحو ست سنوات ونصف . والأمراء هم أصحاب الأمر في تولية السلطان . واكن ذلك لا يتم بنــاء على قانون موضوع وقواعد مدونة محكمة ، وإنما هو العرف جروا على اتباعه . أما الجند فهم من ورائهم بشدون أزرهم وليس لهم رأى فعلى قاطع وقت الشورى في أمر السلطنة. وإن كَانَ الْأَمْرِاءُ يَرَاعُونَ حَيْنًا انْجَاهُ رَأَى الْجِنُود . ومع ذلك فقد تدخل الجنود في التولية في أخربات الدولة الجركسية .ومن ذلك تدخلهم عقب اختفاءالظاهر بنقانصوءعام ٥٠ هـ في أمر من يخلفه . فقد كان أمامهم ثلاثة مرشحون ، هم : الأمراء دنا نى بك الجمالى، ، والأتا بكى « جان بلاط » والدوادار « طومان باى » . وكان هناك مرشح رابع أيضاوهو الأمير « قانصوه خمسهائة » الذي قد ملك آنا ولم يثبت ملكه ولم يعترف به فاختني . ـ فنادي الجنرد على. قانصوه خمسائة ، إذا أراد أن يظهر من خفائه ، فليظهر ، لتسند إليه السلطنة. فلم يظهر . ثم عرض اسم د ثانى بك الجمالى ، فرفضه الجنــــــــــ ، ثم انحصر الأمر بين الأميرين الصديقين . جان بلاط ، و د طومان باي ، . وكان د طومان باي ، مقر با من الجند ورغبتهم متجهة إليه، فعرض اسم . جان بلاط ، للسلطنة فلم يرضه الجند . و لـكن طومان بای ، تعصب له وأمالهم إليه ـ لحاجة في نفسه ـ فاستقر الرأى على احتيار . جان بلاط ، فىالسلطنة . فكانت سلطنته تمهيداً لسلطنة . طومان باى ، ، إذ خرج عليه وحاربه وهزمه و تولى مكانه (١) .

والأمراء كنذلك هم أصحاب الأمر في خلع السلطان ، وإزاحته عن السلطنة بأي

١ - راجم ابن إياس جزء ٢ ص ٣٦٩٠

شكل ، ويندر أن يتم ذلك بدون فتن ومؤامرات فيما بينهم ، ينقسمون فيها فريقين : فريقاً مع السلطان وفريقاً عليه ، يحتربان حتى ينتصر أحدهما . أما الجند فالفالب أنهم ذرو رأى مرعى وذوو أثر فعلى في مسألة خلع السلطان أو إبعاده عن كرسيه ، لانهم هم الذين يعززون الفريقين المحتربين من الأمراء ، فتدخلهم في الخلع أكثر من تدخلهم في التولية .

وهناك عنصر ثالث فى تولية السلطان، وهو الخليفة والقضاة الشرعيون الأربعة . فلا بد لتمام التولية من حفلة مبايعة ـ كما ذكرنا ـ يتقدم فيها الخليفة أولا إلى السلطان المختار فيها يعه بالسلطنة . م يتبعه القضاة فيها يعون ، ثم من بعاهم الأمراء . ولا تتم توليه السلطان بغير ذلك .

غير أن الحاليفة والقضاة ليسوا ذرى رأى مرعى فى التولية أو الحلع ، وإنما هم مأمورون فيؤدون ما أمروا به ، ولا قدرة لحم على الامتناع عن المبايعة ، إما دامت مشورة الأمراء قد تمت . ومن السهل إذا ماحدثهم النفس بالامتناع عن المبايعة \_ وهى لا تحدثهم \_ أن يصرفوا عن وظائفهم ويقلدها سواهم فيقوم بما يطلب منه من المبايعة على خير وجه مرضى .

وقد اشتد تزاحم الأمراء حول منصب السلطنة ، وكثر تطلعهم إليه وتشوفهم نحوه . وبسببه كانت نشور ثائرتهم وتدبر هؤامراتهم . مع العلم بأن هذا المنصب الشائك كان كثير الأعباء ، وهو حمل نقيل على عانق حامله لأنه قل أن يُشفلته إلا مخلوعا أو هنفيا أو مسجونا أو مقتولا . فوق ما يلاقيه في حياته من أذى المؤامرات والفين ، أو مسئوليات الحروب أو غير ذلك . ومن الطريف أن نقص في هذا المجال ، ما وصف ابن إياس به الشهائي و أحمد بن العيني ، إذ روى أنه كان يقلد السلاطين في معيشته ، حتى أطلق عليه و عزيز مصر ، وعرض اسمه مرة للسلطنة ، ولكن لم تنم سلطنته ، وقد لطف الله تعالى به حيث لم يل السلطنة لئلا يقضى عمره كله في القيد والسجن إلى أن عوت (١) .

ولدلك كان بعض السلاطين يتأبى على الأمراء ، حين اختياره للسلطنة ، ويمتنع عن قولها خوفا من أعبائها ، ورهبة من مسئوليانها . ومنهم الفورى الذي قيل إنه

١ -- ابن إياس جزء ٢ ص ٩٤ في سياق ترجمة الأشرف فايتباى .

امتنع عن قبولها ، وألبسه الأمراء خلعة السلطنة ، ودمعه يجرى رهبة منها . ولذلك كان بعض السلاطين يلجأ إلى دعوة الأمراء الذين اختاروه للسلطنة إلى أن يقسموا له يمين الطاعة والولاء والإخلاص على المصحف العثماني ، فيقسمون والله يعلم ما تنطوى عليه قلوبهم من أهواء . . !

وقد يمكون ضربا من ضروب التسلية أن نذكر للقارى كيف تم اختيار الأمراء للأشرف وطومان اى آخر الملوك الجركسية ، وكيف قبل السلطنة وذلك عام ٩٢٢ ه. فإنه حينارجعت فلول الجيش المصرى بعد هزيمة الغورى فى ومرج دابق ، وبعد قتله ، وقع إجماع الأمراء ، على سلطنة وطومان باى ، ، وكان نائب غيبة . فامتنع عن قبولها ، وأصر الأمراء على توليته ، وهو يمتنع . ثم ركب هو والأمير وعلان ، وجماعة من الأمراء ، وتوجهوا إلى كوم الجارح ـ خارج القاهرة ـ عند الشيخ وأبوالسعود الجارحى ، ! فلما جلسوا بين يديه ، عرض الأمراء عليه الأمر ، وذكروا تمنح وطومان باى ، عذره ، واحتج بأن خزائن بيت المال خاوية على عروشها ، وأنه لايقبل السلطنة إلاإذا تعهد الجنود والأمراء بألايطا لبوه بنفقة ، وأن الجبيع رهن إشارته ، لا يخونونه ولا يعصونه إذا استعد للحرب ، بمناسبة زحف العثمانيين على البلاد . ولما تراض الجميع بين يدى الشيخ ، أحضر لهم مصحفا شريفا فأقسمو اعليه بما تراضو اعليه وتواصوا به ـ ثم جرت بعد ذلك رسوم التولية كالمعتاد . . العالمان البلاد ا

بعد أن تبين لنا ملابسات السلطنة من تواية وخلع وما إلهما ، نستطيع القول إن عدم وضع نظام ثابت مقرر مرعى لوراثة الملك وطريقة الحسكم ؛ كان من أهم أسباب الاضطراب والفتن في دو لتى الممالمك . وأعنى نظاما آخر غير ما اتبعوه .

على أن النظام الذى لنبعوه ، يعتبر فذا وعجيبا فى التاريخ ، ووحيد نسجه . وقل أن نجدله ضريبا فى تاريخ الحكم وأدواره ، فى أية أمة من الأمم . فلا هو ملكية وراثية ، مطلقة أو مقيدة . ولا هو جمهورية شورية ، يرأسها فرد أو جماعة من المستبدين أو غير المستبدين .

و لعله أقرب شبها ، إلى حكومات الأشراف ، وهى التى عمادها بضعة نفرمن الأفذاذ والرءوس ، في الطبقات العالمية من الشعب ، يقومون معا متعاونين على حـكم الشعب ،

وخدمة شئونه الاجتماعية والاقتصادية .

غير أن هذا القياس لابد فيــه من سان الفارق . إذ الأشراف في اليونان القديمة مثلاً ، وخاصة في إسعرطة وأثينا قبل الميلاد بنحو ستة قرون ، كانوا من الشعب نفسه ، ومن صممه ، وإن كانوا طبقة عتازة من طبقانه . فهي تغار على الشعب غيرة طسعمة غير مجلوبة ، وتعطف عليه عطفا عميقا لا كلفة فيه . بل وكانت تعتبر نفسها صاحبة الوطنالاولى ، والمكلفة حراسته ، وتوجيه كل طبقة من طبقاته إلى خير المجموع ونفعه . وبينها كانت هذه إالطبقة الممتازة الحاكمة المذكورة من ﴿ أَشْرَافَ ﴾ الشعب ، إذ كان بين طبقانه عـدد من و الأرقاء ، يعملون في فلح الأرض . هذا كان في بلاد اليونان . أما في مصر فقد كان الماليك طبقة طارئة على الشعب من الحارج ومن أمم شتى . فليست من صميمه ، ولا هي إحدى طبقاته التي قسمته إليها الاحداث الطبيعية والعوامل الاقتصادية . ثم إنها طبقة متجددة ، وتجددها يفد علمها من الخارج عادة ، ومن أسواق الرقيق! ثم إنها طبقة وأرقاء ، أما طبقات الشعب آلاخرى فهى من و الاحرار ، . لو أن طبقه الماليك كانت من صميم الشعب ، مولودة منه و ناتجة عنه . أولو أنها كانت طبقة طارئة عليه ، و الكن محدودة ، ثم أقامتهي وسلالاتها في هذا الوطن زمناطويلا ، بغير أن يكون لها مدد أجنى من الخارج ، لطبعت بالطابع المصرى الصحيح ، ولجرت فى دمائها الجنسية المصرية الخالصة ، ولأصبحت تفارعــــلى مصر ، لأن مصر وطنها المحبوب، لا لمكما المحمى . ولأمها البلاد العزيزة ، لا الضياع الحاصة .

ولعلنا لا يخطى ، إذا قلنا : إن حكومة الماليك ، كانت خليطاً متهازجا عجيبا ، من نوعين متنافرين . هما : حكومة الاشراف ، وحكومة الطغاة . فإن الطبقة الحاكمة هناهى وطبقة الماليك ، ، وأمراؤها هم الذين بيدهم الأمر والنهى فى البلاد وهم الذين يختارون سلطانها . فحكومتهم وحكومة أشراف ، . ثم إن السلطان الذى يولونه ، يلى بعد ذلك كل الأمور بنفسه ، وقل أن يستشير ، وإذا استشار فبمحض إرادته ، وهو غير مقيد بنا نون ما . فيعمل و ينقد أن المصلحة فما يعمل ، فحكومته و حكومة طغاة ، .

أما الشعب ــ وقدكان يتكون من عناض وأجناس شتى ، مما خلفته فى البلاد العصور المنصرمة ــ فلاوجود له هنا ، ولا صوت له ، ولامظهر لإرادته فى إدارة بلاده ، وإنما مهو آلة صاء يؤمر فيفعل ، وتفرض عليه الضرائب فيدفعها ، لا لأنها ننفق فى المصالح

العامة وفى حاجات البلاد، بل لأن الذى يفرضها عليه قوى غليظ القلب، لا يحب إلا الطاعة إذا أمر. ولذلك توقف البعض عن دفع الضرائب خلال الزحف العثمانى لانشغال الماليك به ، حتى يرى لمن ستكون البلاد فيؤدى إليه حينئذ ما عليه من الضرائب ...! ولعل المظهر الوحيد، الذى يمكن أن نعتبره مظهر الإرادة الشعب، هو اشتراك القضاة فى حفلة مبايعة السلطان ـ لأن هؤلاء القضاة، من طبقات الشعب الآخرى غير طبقة المهاليك. ومع ذلك قد علمنا أنه لم يمكن فى مقدورهم، الامتناع أو التخلف عن الحضور أو المعارضة، فليس لهم فى ذلك صوت مسموع. حتى إذا كان بينهم رجل قوى الشكيمة، حديد الرأى، صلب العزيمة، ورع القلب، ذوغيرة على مصالح المسلين، وأراد أن يتوقف عن البيعة، فإنه يستطيع، وسرعان ما ينظر فى أمره و يجاب إلى طلبه. والغالب أنه يتوقف فى أمور شكلية، لا تمس صميم المبايعة، ولا تعبر عرب كرامة والغالب أنه يتوقف فى أمور شكلية، لا تمس صميم المبايعة، ولا تعبر عرب كرامة الشعب باعتباره شعيا.

ومن أمثلة ما يحكى فى هدده المناسبة عن الشيخ عز الذين بن عبد السلام، شيخ الإسلام فى عهد الظاهر بيبرس ، أنه جلس فى صدر المجلس الذى بايع بيبرس بالسلطنة وامتنع عن مبايعته، وقال له : ياركن الدين ا أنا أعرفك علوك البندقدار ! فما بايعه حتى جاءه من شهد له ، بخروج بيبرس عن ملك البند قدار ، الملك الصالح نجم الدين الآيوبي ثم أعتقه .

أقول : لقد كان الشيخ عز الدين ذا مهاية وجراءة فى الحق ، وكان يلقب بسلطان العلماء . قيل : لمنه لما توفى كان بيرس ينظر إلى جنازته ، وهو واقف بالقلعة ، ثم قال : ما استقر ملكي إلا الآن ...

# 

نقصد بكمتابة هذا الفصل أن نرسم صورة موجزة ، ولكن واضحة ، نبين فيها طرق النربية التي اتعبت في نثقيف بما ليك مصر في هذا العصر الذي نحن بصدده ، ونتانج هذه الثربية ، مع بيان طرق استخدامهم بعد الانتهاء من عهد التربية الرسمي .

وقد كانت الرغبة فى العصور الوسطى منصرفة فى الدول التى كثر استخدام الرقيق فيها ، من سبايا الفرس والترك والروم ، إلى الانتفاع بهم فى أعمال الحدمة فى الفصور ، وماشابه تلك الحدمة خارج القصور ، والتسرى بالجوارى الجميلات ، أوالانتفاع بمواهبهن فى الحدمات المناسبة . ولم يعن بتربية الذكور تربية جندية منظمة استعدادا للانتفاع بهم فى الحروب ، إذ كان الجنس العربي مختصاو حده بهذه التنشئة دون سواه ، بدافع العصبية فى الحروب ، إذ كان الجنس العربي مختصاو حده بهذه التنشئة دون سواه ، بدافع العصبية من الحروب ، إذ كان الجنس العربية ، و بنى لما ايكه منهم المدن الخلفاء إلى اتخاذ الجنود من الأجناس الاخرى غير العربية ، و بنى لما ايكه منهم المدن الخاصة . فبدأت من ذلك الحين تمتد العابة إلى الأرقاء و بهتم بتربية جندية منظمة .

وأول عناية الصرفت إلى تربية عاليك مصر ، الذين تولوا قيادها بعد انقضاء عصر الأيوبيين ، كانت عناية الملك الصالح نجم الدين الأيوبي ، فقد راعه بما ليكه بإخلاصهم له ، حينها قبض عليه أدداؤه من ذوى قرابته ، وسجنوه بالكرك ، فبق حوله هناك بماليكه ، وكانوا أيما نين رجلا . حتى أطلق وعاد إليه ملكمه وجلس على أديكة مصر بمعاونتهم ، فعظمت مكانتهم لذيه . وحينها استنب له الأمر في مصر ، أكثر من شرائهم ، وجعلهم أمراء دولته و بطانته (١) . قيل: فلما زاد شفهم على الناس ، وعبثهم ببضائد التجار ، وارتفعت أصوات القاهريين منهم بالشكاية ، بني لهم الملك الصالح قلعة خاصة ، وهى قلعة الروضة . فأصبحت لهم بمثابة الشكمنات العسكرية ، وأمرهم بألا يزايلوها وألا يخالطوا الناس . وقلعة الروضة المذكررة تسمى قلعة المثمياس أيضا ، وقد زودها الملك الصالح ، بكل ما يحتاج إليه بماليكه من زاد وأسلحة ، وبني حولها البسانين وجملها خير تجميل (٢)

١ - عن خطط القريزى جزء ٣ ص ٣٨٤ « ذكر دولة المالك البحرية » وكذلك تحت.
 عنوان « الطباق بساحة الايوان » ج٣ ص ٣٤٦

اقرأ خطط المقزيزى ج ٣ ص ٢٩٧ « ذكر قلعة الروضة » .

وبلغ عدد من كارب بهامن الجنود أقل من الآلف ، ومنهم الآمراء عزالدين بنأيبك ، وبيرس البندقدارى ، وفارس الدين أقطاى ، وقلاوون الآلف ، وبلباى الرشيدى ، وسنقر الروى ، وغيرهم . وقد ملك من الآمراء المذكورين في الدولة البحرية : عز الدين وسرس وقلاوون .

واطردت ثقافتهم طيلة عصرى الدولتين ، وكانت ترمى فى جوهرها إلى الاحتفاظ بهم جنودا \_ هم والارقاء الجدد الطارئون عليهم باستمرار \_ وذلك لان دولتهم لن نقوم إلا إذا وجدت لهما سواعد مفتولة ، وقلوبا تملؤها الشجاعة ، وع ولا أمهرتها الدربة والمرانة فى ضروب القتال . فكان لابد لهم إذن من الاحتفاظ بهم جنودا على أهبة الاستعداد لخوض المعامع والجروب ، والدفاع عن الوطن ، والذود عن حياض الإسلام ، والاحتفاظ بالملك . يفزعون إلى حمل السلاح ، إذا ما نفخ فى الأبواق ، وقرعت الكشوس . ولا يمنع هذا أن يتزود منهم من يشاء ، ومن يدفعه ميله الحاص ، من موارد العلم وموائد الآدب . لذلك لا تعجب إذا لقيت منهم رب القلم ، أو ناظم الشعر ، أو الفقيه الدارس لعلوم الدين .

ولما كانت الثقافة العسكرية هى برنامج تعليمهم ، ناسب أن نورد عنها بعض التفصيل. وقد كان للسلطان بما ليك ، يقيمون فى طباق قلعة الجبل ، يسمون ، الما ليك السلطانية ، هم أهم من تتجه إليه العناية بالثقافة . وقد كان الأمراء بما ليك آخرون ، لكل واحد منهم طائفة . وهؤلاء بلاشك أقل ثقافة ودرية من الماليك السلطانية .

والثقافة العسكرية المذكورة ، مرت فى ثلاثة أدوار : ١ ـ دور الصرامة ٢ ـ دور النساهل ٣ ــ دور الاعمال .

و لنتكلم عن كل دور منها .

### ١ ــ درر الصرامة

هو دور الآخذ بالشدة ، وفرض النظم الدقيقة ، والسهر على تنفيذها ، بقسوة لا تعرف سدلا إلى اللين أو المصاعة. فهو دور الثقافة السكاملة .

وحقا ، إن قلعة الروضة قد تهدمت ، وقوض أركانها الملك المعز بن أيبك ، وشقت شمل مماليه كما البحرية . وذلك لانهم ضايةوه فى أول عهده بالسلطنة ، وأرغموه على قبول أحد الآيو بين شريكا له فى الملك . فرضى مكرها ، وصابرهم وصابر نفسه ، وعمل على شراء بما ليك له خاصة . حتى إذا ما رآهم قد أصبحوا من حوله كثرة ، يسمل التغلب

بهم على أعدائه من الماليك البحرية ، بياش بهم ، وقتل رءوسهم ، وشتت شمل الباقين منهم ، ففروا من وجهه إلى بلاد الشام . وقد ملك من مماليك المعز بن أيبك : الملك المظفر وقطز » . \_ ولكن الماليك البحرية ، عادوا من بعد ابن أيبك إلى هذه البلاد ، حتى ملك منهم الظاهر و بيبرس ، فأعاد بناء قلعة الروضة ، وأسكن بها عددا من الأمراء والجنود . ومع ذلك ، قد بتى عدد من البحرية وشتتين هم وأبناؤهم ، حتى جمعهم الملك المنصور قلاوون ، وأسكنهم بأبواب قلعة الجبل ، بعيدا عن والبرجية ، . لأنه كان قد ابتنى لمماليكه الأخصاء بروجا في تلك القلعة . جملها بما جلبه إلها من بناء قلعة الروضة ، وأسكنهم بها وسماهم والبرجية » .

كانت بهذه البروج طباق مقسمة ، يسكن فى كل طبقة منها أبناء جنس واحد من المهاليك . ويشرف على مماليك كل طبقة و أغوات ،أو طواشية ،و و زمامون ، يهيمنون على تنفيذ الأوامر وتعليم الماليك . ولـكل طبقة فقيه أيضا .

وأهم العصور التي سادت فيها الثقافة الـكاملة : عصر المنصور « قلاوون ، وابنيه الأشرف خلمل ، والناصر محمد .

وينقسم التعليم في هذا الدور إلى ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: تبتدى، من عهد الصغر إلى سن البلوغ . فكانت إلمهاليك تجلب صغار السن ، ثم يوضعون في الطباق تحت إشراف والاغوات ، فية ومون ببعض التمرينات الرياضية الهينة ، ويعلمون الكتابة والقراءة ، ويلقنون آيات من الذكر الحكيم ، وضروبا من الفروض الدينية ، ويعودون الصلاة ، ويحفظون بعض الادعية لتلاوتها في مناسباتها . ويحبب إلهم الدين والذود عنه ، والتخلق بكل جميل من الاخلاق .

المرحلة الشانية : وتبتدئ من سن البلوغ ، وفيها يؤخذ المملوك بكل شدة ، فلا يتسامح معه إذا غلط أو هفا ، أو بدا منه شذوذ خلق . بل يعاقب على ذلك عقابا قاسيا . ويقسم الماليك إلى طوائف ، وتوكل كل طائفة إلى معلم ماهر ، فيمرنها على السباحة فى الماء ، واللعب بالسيف ، والضرب بالرمح ، والقذف بالاطواق ، وركوب الخيل والعدو على ظهورها ، والمبارزة ، ورمى النشاب . ولعب الكرة \_ وقد تكون على ظهور الخيل ـ وليس هناك مانع من أن يجنح المملوك فى وقت فراغه إلى مطالعة علم أومدارسة أدب. ولذلك قد يتفقه أحدهم فى الدين ، وقد يأخذ نفسه بنظم الشعر أو الكتابة .

ونهاية هذه المرحلة ايست محدودة بسن معينة ، بل هى رهن ظهور مهارة المملوك وبروز مواهبه ، ونضج خواصه .

المرحلة الثالثة: إذا ما برزت مواهب المملوك ، فنبه شأنه ، وذاع فضله ، وعرفت قدرته ، وسعة حيلته ، وشوهدت عليه ضروب الشجاعة ، وحسن البلاه فى الرياضه العسكرية عرض ، واشترك فى سباق أو مبارزة أو حفل أو لعب ، أو سيق فى عداد المحار بين إلى صفوف القتال ـ وتكون مكافأته فى النهاية أن يعتق ، وترد إليه حريته ، ويوكل إليه أمروظيفة من الوظا تف الصغيرة ، ويكتبله إنطاعها . ـ والإنطاع عبارة عن جزء من الأرض يستغله صاحبه كما يشاء . أو يفرض له عليه مال معين ـ عبارة عن جزء من الأرض يستغله صاحبه كما يشاء . أو يفرض له عليه مال معين ـ ويظل جنديا موظفا ، فيترقى فى سلك وظائف الجندية ، حتى يبلغ مبلغ الإمارة ، فيمنحه ويظل جنديا موظفا ، فيترقى فى سلك وظائف الجندية ، حتى يبلغ مبلغ الإمارة ، فيمنحه السلطان لقبها ، ثم يترقى فى سلك وظائف الجندية ، حتى يبلغ مبلغ الإمارة ، فيمنحه السلطان اقبها ، ثم يترقى فى سلك المسلطان القبها ، ثم يترقى فى سلك المسلطان القبها ، ثم يترقى فى سلك السلطان القبها ، ثم يترقى فى سلك السلطانة .

ولم يسمح للملوك فى هذا الدور ، أن ينزل إلى المدينة ، ولا أن يختلط بأهلما ، ولا أن يتزوج ، حتى يعتق .

وكانت السلاطين معنية بملابس بماليك الطباق عناية محودة ، وألبسهم بعضهم في بعض الآحيان الملابس الفخمة ، والمناطق الذهبية المزركشة . وقدمت إليهم المآكل والمشارب الشهية وكان المنصور وقلاوون بيزل إلى مواضع الطعام والمطاهى ، ويشهدا لآطعمة بنفسه قبل تقديمها إلى المالياليك . ولا يتسامح مع المتهاون في إعدادها ، إذا ماوجد تهاونا . وسمح لهم الإشرف و خليل ، ، بالنزول إلى المدينة بعض النهار ، بلا تخلف إلى المدينة بعض النهار ، بلا تخلف إلى المدين وعنى بتقسيمهم إلى طوائف حسب جنسياتهم . كما أسبغ عليهم الناصر و محمد بن قلاوون ، كثيرا من النعمة ، وغالى فى جلهم . وكان يوصى تجار الرقيق ، بالعناية فى احتيارهم من خار الغلبان . ورفع أثمانهم حتى وصل ثمن الواحد إلى آلاف الدراهم، ولذلك كان يسيل لعاب آباه الأطفال لهذا المال الوفير والخير السكثير . فيلقون بأطفالهم بين أيدى التجار ، ويوصونهم ببيعهم فى مصر ، مهد النعمة الغزيرة والتربية العالية والمستقبل الزاهر . وسمح لهم الناصر بالنزول إلى حمامات المدينة مرة فى كل أسبوع . تحت عنون الرقياء .

وكانت نتيجة هذه النربية العسكربة الخلقية من خير النتائج . وقد صدق المقريزى إذ قال : , إنهم كانوا سادة يدبرون المالك ، وقادة يجاهدون في سبيل الله ، وأهل سياسة يبالفون في إظهار الجميل . »

ويظهر أن هذا النظام الدقيق الذي أخذوا به في هذا الدوركان طبيعيا ، إذ كانت الدولة في بد. نشونها ، ففيها كثير من الحيوية . والماليك الجدد حديثو العهد بعظمة سلطنتهم ، فكان لابد من التشدد في تربيتهم ، حتى تبقى دو لتهم قائمة ، وسلطتهم منشورة ، و نفوذهم ممدودا . وعرف من الماليك في هذه الفترة الآولى ، أناس اشتهروا بحب الألعاب الرياضية وبأعمال الفروسية ، ومنهم سلاطين مصر وكبار أمرائها . رقوى عن الملك السعيد ، محد بن الظاهر بيبرس ، أنه ثوفي عقب عثرة عثرها فرسه أثناء لعبه بالكرة في حكسرت أضلاعه ، وذلك عام ١٧٨ ه (١) . وروى عن ، قطلبجابن بلبان الجوكندار ، وكان من أمراء الأربعين بدمشق – توفي عام ١٧٠ ه – أنه كان فارسا بطلاخفيف الحركات . ويقال إنه عدا بفرسه ، فقطع فصف سفرجلة من غصنها ، وبتي نصفها الآخر مكانه ، وكان ماهرا في لعب الكرة (٢) . وروى أن «محد بن بكتمر ، المتوفى عام ١٧٠ ه انتهت إليه الرياسة في زمانه في لعب الكرة ، فلم يكن من يجاريه إلا و علاء الدين قطلبجا ، . فكانا إذا اجتمعا ، رأى الناس منهما العجائب . وكان الناصر ، وعد بن قلايون ، يكرم محمداً هذا ، ويدعوه « أخى ، (٣) . وقد كان العورى يزاوله واسم خاصة من السنة ، يزاوله فيها السلطان وخاصة أمرائه ، وقد كان الغورى يزاوله ، بالرغم من كبر سنه وإن تأخر عصره .

على أننا فى الواقع لسنا فى حاجة إلى الاستشهاد على فروسيتهم بدليل ما ، وأما منا حروبهم فى الدولة البحرية ، وإيقاعهم بالفرنجـة ، وهم خـلاصة جنود الأوربيين . وبالتتار ، وهم الذين كتسحوا أواسط آسيا . فأوقعوا بهؤلاء وهؤلاء ، المرة تلوالمرة ، حتى ودوهم عن البلاد صاغرين .

هذاوقد قيل : إن مشتريات المنصور وقلاوون، بلغت ١٢ ألف مملوك . وقيل إنهم كانوا • ٣٧٠ مماوك فقط . فأكملها ابنه الأشرف « خليل ، إلى عشرة آلاف . وقيل اشترى الناصر

١ - عن ابن لياس جزء ١ س ١١٤ ٢ - عن الدرر الكامنة جزء ٣ رقم ٢٥١

٣ - عن الدرر الـكامنة جزء ٣ رقم ١٠٥٢

« محمد بن قلاوون ، نحو ۱۲ ألف مملوك . وبلغت مماليك جيوشه ، نحو ٢٤ ألف مملوك .
وكان المكل أمير بماليكه فى هذه الآونة أيضا . وروى أن بماليك الامير «صرغتمش» المتوفى عام ٧٦١ ه ، فى عهد الناصر « حسن بن محمد بن قلاوون ، ، بلغت عدتها مما نما نما نما نما محمد وأن مماليك الامير « بلبغا ، العمرى الذى قتل عام ٧٦٨ ه ، فى عهد الاشرف شعبان ، بلغت عدتها ثلاثة آلاف بملوك .

### ٢ - دور التساهـــل

هو دور التراخى وترك التشدد ، وإباحة أنواع من الحرية لماليك الطباق ، وعدم عصمتهم من التمتع بلذا ثذكانت محرمة عليهم فى الدور السابق . وظهر هذا الدوربوضوح ، فى عهد السلطان الظاهر « برقوق » العثمانى ، مؤسس الدولة الجركسية . وقد استمرت فيه التربية العسكرية التي وصفناها ، وأهم ما طرأ عليها التسامح فى نزولهم من طباقهم إلى المدينة ، وإباحة التروج . فكان من أثر ذلك أن اختلطوا بالعوام وصاحبوا سفسلة الناس ، وعاشروا النسوة . فبدأ الترف الجسدى يكون محببا إلى نفوسهم ، وبدأت البطالة تكون عادة ممقو ته لهم ، وبدأت ملكتهم الحربية تتعثر وتخور ، وفنونهم العسكرية تنسى . تكون عادة ممقو ته لهم ، وبدأت ملكتهم الحربية تتعثر وتخور ، وفنونهم العسكرية تنسى . والجندى كان ولا يزال آلة صهاء ودابة عمياء ، ما دام فى شكناته و بين رؤسائه . فإذا ما أترف ، وأبيح له النعيم ، الصرف إليه الصراف الملهوف ، والمنكب عليه المنكباب الظامى ، الصادى ، فسلا يبقى على شى و ولا يذر .

### ٣ - دور الاهـال

وابتدأ في عهد الملك الناصر و فرج بن برقوق ، ومنذ عهده لم توجه إلى تربية الماليك العسكرية عناية كبيرة دقيقة ، كاكانت توجه إليهم من قبل و ترك لهم الحبل على الغارب ، وظن الناصر و فرج ، أن إطلاق الحرية لهم ، سبيل إلى إنماء مواهبم ، وإذ كاء ملكاتهم ، فليس ثم ضرورة إلى دفعهم لفقيه أو مؤدب ، بل قيل : واستقر رأى الناصر و فرج ، على أن تسليم الماليك للفقيه يتلغهم ، .

وقد قلت أجورهم ، وغث طعامهم ، وأُعطوا جانبا من المال لينفقوا منه على ما كلهم . فاختلفت في ذلك مشاربهم ، واتجهوا وجهات متباينة فعككت وحدتهم ،

و باعدت بينهم . ولم تعد تبذل فى سبيل اختيارهم عناية ولا دقة . فاستقدموا كبارالسن ، ومنهم من كان محترفا فى بلده قبل وفوده إلى مصر .

وفى عصر الدرلة الجركسية ، كان السلاطين أحيانا يتوالون على العرش بسرعة . ويزولون بسرعة . ويغلب أن يتخذكل سلطان لنفسه جماعة من الماليك جددا ، يطلق عليهم اسمه ، ويسكنون فى عداد ساكنى الطباق بقلعة الجبل ، يتعصب لهم السلطان ، ويتعصبون له . ويعنى بهم عناية خاصة لا يظفر بهاغيرهم من الماليك الآخرين . فنتج من ذلك أن تعددت أنواع الماليك ، فكان منهم \_ عرود الآيام \_ فى الطباق : مماليك مؤيدية ، وإينالية ، وأشرفية ، وبرسبية ، وخشقدمية ، وغير ذلك .

وكانت الحقود والضغائن تفرق بين هذه الجماعات ، نتيجة للغيرة والتحاسد .

ومن الطريف المناسب ذكره أن بماليك الأشرف قايتباى « الأشرفية ، وأنوا بعد وفاته أن ابنه الناصر قدكون لنفسه جماعة جديدة من الماليك ، وسماهم « الناصرية ، وصرف إليهم عناية تحرمتها الأشرفية ، فثاروا ، وأر غموا الأمراء والسلطان على تغيير لقبه وتلقيبه بالأشرف ، كابيه ، ليكون الجميع « أشرفية » ، فك يفرق بينهم في المعاملة ، وقد تم هذا التغيير فعلا . !

ولماشح عليهم السلاطين ، بالمال والرعاية والنربيةالصالحة ، فسدواوكثرت ثوراتهم . وكان أكثرهم ثورة الماليك و الجلبان ، وقد أمر الناصر و محمد بن قايتباى ، بإضافة عسدد من هؤلا. الجلبان ، إلى كل أمير لتأكل معه من إقطاعه ... 1 فتأذى كل من الفريقين ، وكانت هذه الحالة أدعى إلى فساد الخلق .

وقد حاول بعض السلاطين كالغورى ، المحافظة عليهم ، وإعادة النظام إليهم ، ومنعهم من النزول إلى المدينة ، ووضع القيود لهم فى سبيل الزواج ، وحظر بخالطة النساء عليهم . ولمسكن كانت الثغرة قسد انفتحت ، وكمانت النفوس قمد جنحت إلى اللذة ، وأشر بت حب العصيان ومخالفة الأوامر . ولذلك ذهبت همذه المحاولات عبثًا . وخولفت دون اكتراث . بل رثى أنه لماناب الأمير وطومان باى الداوادار ، عن السلطان والغورى ، فى السلطنة عند غيا به فى حروب العثمانيين ، بالبلاذ الحلية ، لم يلزم أجنادا لحلقة بالمبيت بالقلعة . وعن اشترى وجدد فى الماليك ، فى الدولة الجركسية : الملك المؤيد شيه ، فقد قيل وعن اشترى وجدد فى الماليك ، فى الدولة الجركسية : الملك المؤيد شيه ، فقد قيل .

وعن اشترى وجدد في الماليك ، في الدولة الجركسية : الملك المؤيد شييخ ، فقد قيل . بلغت عاليكه و المؤيدية ، خسة آلاف علوك . والملك الآشرف برسباي ، بلغت مماليك و البرسبيمية ، خمسة آلاف مملوك ، والملك الظاهر و خشقدم ، بلغت مما ليكه والخشقدمية » أربعة آلاف مملوك . وكان الملك الآشرف و قايتباى ، مغرمابشراء الماليك ، حتى قيل : إنه لولاالطواعين التى أصيبت بها البلاد فى عهده الأصبح بحموع ماعنده ثمانية آلاف مملوك. وهكذا تعددت طوائف الماليك ، بتعدد الملوك واتجاههم وجهة حزبية خاصة فى اقتنائهم .

ومع ضعف التربية العسكرية والخلقية فى هدا الدور لم يترك السلاطين وكشير من الأمراء مزاولة ما أغرموا به قبلا من ضروب المرانة الرياضية . فلقد كان الأشرف الغورى – على الرغم من شيخوخته – لايفتأ يلعب الكرة فى مواسمها الخاصة هو وخاصته من الأمراء – كما ذكرنا – وكمانوا يلعبونها وهم على ظهور خيولهم فى ميدان القلعة ، وقد تصاحبهم الموسيةا وقت اللعب .

۱ -- مقریزی خطط ج ۳ س ۳٤۸

# الرتب والمناصب الهامة في الدولة 🗥

قال القاقشندى ما ملخصه: ﴿ إِن الدولة الآيوبية ، لما خلفت الدولة الفاطمية خالفتها في كشير من ترتيب الدولة ، وغيرت معالمها . وجرت على ماكانت عليه دولة وعماد الدبن زنكى ، بالموصل ، ودولة ابنه ﴿ نور الدين محمود ، بالشام . ثم جاءت الدولة الركية ، وقد تنقحت المملكة و ترتبت . فأخذت في الزيادة في تحسين الترتيب و تنضيد الملك ، وقيام أبهته و نقلت عن كل مملكة أحسن ما فيها . فسلكت سبيله ، حتى تهذبت ، وفاقت سائر المالك . ، وبفهم مما كتبه في صبح الاعشى (٢) ، وكذلك المقريزي (٣) في خطط وما نشره أبن إياس (٤) في ثنايا بدائعه . ما يلي :

أن مناصب الدولة – عدا منصب السلطنة – كما نت مقسمة بين نوعين من الرجال هما: المتعممون ، والأمراء . وقد أطلن لفظ والمتعممين ، على المثقفين من أبناء الشعب ، المتخرجين فى المساجد ، النابغين فى علم أو أدب . وهؤلاء يختار منهم : قضاة القضاة ونواجم ومساعدوهم ، وكتاب الدواوين ومعاونوهم ، وكتاب السروشيوخ المدارس والخوانق ، وما إلى ذلك . أى تركت لهم مناصب القضاء والسكتابة والتعليم ومايتصل بها . ولهؤلاء أجور وررانب وضروب من المعونة يمنحونها من أوقاف أونحوها لقاء أعمالم . أما الأمراء ، فأصلهم – كا ببنا – من معتوقى الماليك ، الذين سمت بهم همتهم وحظهم ، إلى مرتبة الإمارة . ولسكل واحد من هؤلاء إفطاع يمنحه فيستغله وفق هواه ، أو يتناول منه مالا معينا . ويتغير إقطاء ، ويعطى أوسع منه ، كلما ترقى . ويرد الإفطاع إلى السلطن ليمنحه لأمير آخر ، إذا توفى صاحبه أو علم .

و يُمتبر الأمراء جمعيا أعضاء عاملين في الجيش وضباطا ، ، الأمن غضب عليه السلطان منهم ، فنفاه وجعله وطرخانا ، : أي عاطلا بلاعمل . ولسكل أمير رياسة على طائفة من

۱ — اعتمدنا فی هذا الباب علی ج ؛ من صبح . الأعشى ، وج ٣ من خطط المقریزی ، ومتفرقات فی بدائم ابن إیاس وسلوك المقریزی .

٧ - ج ٤ من صبح الاعشى تحت عنوان « من أحوال المملكة ما عليه ترتيب المملكة ... الح »

٣ -- ج ٣ من الخطط ص ٣٤٨ تحت عنوات • دار النيابة ، وما بعدها

عام ٨٠٩ ه ، ٢٢٩ ه بدائر الزهور .

الجنود محدودة ، حسب مرتبته . ومن هؤلاء الأمراء من يشغل - بجانب إمارته وظيفة من وظائف الدولة ، أو أكثر . ومنهم من يكون بلا وظيفة . والوظائف التي توكل إلى بعضهم ، هي ماعدا وظائف القضاء والكتابة والتعليم وما يتصل بهامما اختص به د المتعممون ، . فغيرها ، مقصور على طائفة الأمراء دون سواها ويندرأن يوظف في إحداها متعمم ، إلا إذا كانت عملاكتابيا .

ومراتب الإمارة ـ في الغالب ـ أربع . وهي :

ا ــ أميرمائة ومقدم ألف: ويرأس مائة فارس ، وقد تزيد . ويتقدم ألف أمير، عن دونه في المرتبة . ويبدو لنا أنه تقدم أدبي لاغير. وهذه المرتبة أرفع مراتب الإمارة . ويختار من طبقتها نواب السلطنة ، وأكابر موظنى الدولة مثل الآنا بكي وحاجب الحجاب . ــ وبلغ عدد الأمراء المقدمين في أيام الناصر بن قلاوون أربعة وعشرين ، مم نقص هذا العدد أو زاد قليلا . وبلغ في عهد الغورى نحو ستة وعشرين أميرا .

٢ ــ أميرطبلخاناه: وبرأس أربعين فارسا، وقد تزيد. وهذه المرتبة ثانية مراتب الإمارة. ويختار من طبقتها موظفون أقل خطرا من سابقيهم، وكشاف الأعمال. وعدد أمراء هذه الطبقة لاضابط له. وقد بلغ في عام ٥٠٨ ه، نحو خمسة وأربعين أميراً ، كان منهم عشرة موظفون، والباقى بغير وظيفة.

٣ ـ أمير عشرة: ويرأس عشرة فرسان ، وقد تزيد . ويختار من طبقتها أصاغر الولاة والموظفين . وعند أمراء هذه الطبقة لا ضابط له أيضا . وبلغ في عام ٨ . ٩ ه نحو مائة و ثمانين أميراً .

ع ـ أمير خمسة : وهم قلائل ، ويعتبرون كأكابر الجنود .

ورتب الإمارة رتب عسكرية ، وتمنح عادة فى حفل عظيم . وبخاصة عقب حفلة تولية سلطان جديد . وقل أن تمنح ألقاب الإمارة لأحد من أبناء السلاطين ، بل يعرفون بالأسياد . ويقال لأحدهم : سيدى فلان .

والمملوك إذا أكتمل شبابه وأينع ، وأظهر كفاءة ونشاطا ، أعتق ، ومنح لقبا من ألقاب الإمارة ــ وهو أمير عشرة غالبا ـ ثم يعطى خيلا وقماشا ومالا ، ويفرد له إقطاع جديدة مناسبالقبه . وبعد زمن يقضيه فى نشاط مستمر ، يرقى إلى أمير طبلخاناة، وبعد زمن آخريرقى إلى أمير مائة ومقدم ألف ، وهكذا غالبا .

وبتكون الجيش من هؤلاء الأمراء ، ومعهم الجنود ، والجنود أنواع ، وأهمها

وأوسعها عددا والماليك السلطانية ، وهم من تحدثنا فيا سبق عن ثقافتهم . وكثيراً ما يتخذ بعض الأمراء حاشية لنفسه وجندا ، من عاليك أخصاء يشتريهم بماله الخاص . يعينونه إذ استرك في حرب أو فتنة .

أما الوظائف التي يليها بعض هؤلاء الأمراء ، فكشيرة . ولانقصد هنا أن نستوعبها ونتتبع الأحوال التي تقلبت فيها . وإنما نذكر بعضها فحسب . فنها :

١ - النيابة : وهى ثلاثة أنواع (١) نيابة السلطنة (ب) ونيابة الأقاليم
 ( ج) ونيابة الغيبة .

(١) نيابة السلطنة: هي أرفع مناصب الدولة. ويدعى شاغلها ﴿ نَائَبِ السلطنة، ويتعلى شاغلها ﴿ نَائَبِ السلطنة، ويقال له أيضاً والنائب الكافل، و «كافل المالك الإسلامية، وهو يحكم في كل مايحكم فيه السلطان، ويؤشر على ماينبغي أن يؤشر عليه. فهو في الواقع - الحاكم الفعلي وليس للملكة إلا نائب سلطنة واحد. وسنتحدث عن النيابة بتفصيل.

(ب) نيابة الأفاليم: كانت المملكة مقسمة إلى عدة أقسام، هى و توابعها، كالبلاد الشامية والحلبية. ويقال لكل قسم و نيابة، ويحكم كلا منها و نائب، يختار من كبار الأمراء. فكان مثلا لكل من الشام وقلعة دمشق وحلب، وصفد، وطرا بلس، وحماة، والسكندرية، ونائب، وأعظمهم جميعا و نائب الشام.

وعما يذكر أن نواب « حماة » من بنى أيوب أبناء المظفر ، أطلق عليهم لفظ «ملوك حماة ، أيام الناصر محمد بن قلاوون تكريما لهم .

(ج) نيابة الغيبة: وهى نادرة ، ولا تكون إلا إذا خرج السلطان و نائبه فى غزاة خارج البلاد . حينئذ ينصب أحدكبار الأمراء ، و نائب غيبة ، يقوم بالمهام حتى يئوب السلطان . و رجا اللانا بكية : ومعناها إمارة الجند . و يقال لشاغلها و أنابك ، و أنابك ، و أنابك ، و أنابك العساكر ، وهى تلى رتبة نيابة السلطنة فى الأهمية ، وقد تضارعها ، وقد ترها ، كا سنبينه .

٣ ــ الحجوبية: ويسمى شاغلها وحاجب الحجاب، ويختار من أكابر الأمراء المقدمين. وهوحاكم وقاض كبير له أعوان. ويفصل فى المنازعات التى تقع بين الجنود والأمراء، وفى قضايا الدراوين السلطانية. ولمنصبه أهمية كبرى ، حتى قيل إنه يلى نيا بة السلطنة فى الأهمية. وقد اتسع اختصاصه بتوالى الأيام حتى قصل فى المنازعات المدينة، بل وفى

العض القضايا الشرعية . والتي تقع بين أفرادالرعية الابينالأمراء والجندفحسب . وذلك من باب استدرار الأموال من المتخاصمين . وقد وسوس له الساع الاختصاص وحب المال أن يقضى وفق هواه بغير مراعاة لاحكام الشرع وسنتحدث عنه فى باب القضاء .

٤ ـــ أمير مجلس: ويوكل إليه أمر الأطباء ومن إلهم.

ه ــ أمير سلاح : وهو رئيس السلاح دارية من الماليك السلطانية . يوكل إليه أمر الأسلحة السلطانية ، وحمل السلاح للسلطان في الأوقات الجامعة .

.٦ ـــ أمير أخور : يوكل إليه النظر في الاصطبلات السلطانية وخيولها .

٧ ــ رأس نوبة : يوكل إليه الحــكم على الماليك السلطانية ، وكبح جماحهم .

۸ ــ الاستادار: يوكل إليه النظري بيوت السلطان جميعها ، والإشراف على مطابخه .
 ومشاربه وحاشيته وخدمه ، وينفق على بيوته ومن فيها . ويدبر له ما يحتاج إليه .

ر. ١ - أمير جاندار : يعاون الدوادار وكماتم السر ، ويستأذن الأمراء فى الدخول الملطان ، وينظم مواكب السلطان حين سفره ، ويتسلم بعض المغضوب عليهم يفية الزردخاناة ، وهى تحت إشرافه .

١١ - الجاشنكير : ينظر في الموائد السلطانية ، مع الاستادار .

١٢٠ ــ الخازندار: ينظرني خزائن الأموال السلطانية ، تحت إشراف ناظر الخاص.

١٣ ــ شاد الشرابخاناة . ينظر في المشارب السلطانية ومافيها من فاكهة وحلوى وأشربة.

١٤ – أستادارالصحبة: ينظر في اللطالخ السلطانية ، ويشرف على الأطعمة و تنظيم الموائد .

١٥ ــ مقدم الماليك . يشرف على الماليك السلطانية ويحكم فيهم

١٦ ــ الزمَّام: يشرف على تربية الماليك السلطانية .

١٧ — نقيب الجيش: ينظم الجند ويزينهم وقت الرض. ويحضر إلى السلطان أو نائبه من يحتاج إليه من الأمراء وغيرهم.

١٨ ـــ المهمندار : يقابل الرسل والوافيدين إلى الأبواب السلطانية ، من داخــل اللهدد أوخارجها .

١٩ ــ شاد الدواوين: وهويُــ هين الوزير في عمله، ويستخلص الأموال ونحوها .
 ٢٠ ــ شاد العائر: يوكل إليه أمر العائر السلطانية ونحوها، فيبني أو يجدد.

٢١ ــ والى القاهرة: يقوم بالمحافظة على الأمن في هذه المدينة. وهو بمثابة والمحافظة
 الآن. وللنواحي الأخرى ولاة غيره.

٢٢ ــ الـكاشف : وهوضرب من حكام الأقاليم .

٧٢ ــ الوزير: ينظر فى الأمور المالية وتحصيل المال وصرف النفقات وتعيين المباشرين. وكانت هذه الوظيفة جليلة الشأن، وكان صاحبه اقريبا من السلطان، تم تذاقص خطرها وألغيت حينا. ويعاون الوزير أحيانا: شاد الدواوين وناظر الدولة. ويقوم مقام الوزير فى عمله. ومستوفى الصحبة، ويعد المراسيم ليوقع عليها السلطان.

٢٤ – ناظر الحاص: وظيفة أحدثها الناصر بن قلاوون لما أبطل الوزارة . وموضوعها: النظر في كل ما يتصل بمال السلطان الحاص . وأصبحت كالوزارة . ولشاغلها أتباع من كتاب ديوان الحاص ، كمستوفى الحاص . وناظر خزانة الحاص . وللظر في أمر الإقطاعات بمصر والشام ، والكتابة بالكشف عنها ، ومشاورة السلطان في أمرها ، ويتصل بالنظر في شئون الماليك السلطانية ، وله أتباع .

٢٦ ــ المحتسب : ينظر في شئون القاهرة ، ويراقب الصناع والعنال والتجار ومن إليهم ، ويراقب استقامتهم ، ويضرب على يدالمنحرفين منهم ، وهوشبيه ومحكمدار، العاصمة .

هذا ، وهناك كثير من الوظائف العامة ، غير ما سلف ، ضربنا الذكر صفحاءنها وعن اختصاصها . وحسبنا ما ذكرناه . و نرى من النافع في هذا المقام ، أن ننوه مهذا الثبت القيم ، الذي سجله ابن إياس في بدائعه في مطلع حوادث عام ٥٠٨ ه مرة ثم ٢٢٥ ه مرة أخرى . دون في كل أسماء القائمين بالأمر في الدولة ، والهيئة الحاكمة فيها . مع ذكر وظيفة كل منهم . ونحن هنا ننقل ثبت عام ٢٢٧ ه ذاكرين الوظائف دون أسماء الشاغلين لها فعلا إذ ذاك . فهى تعين على رسم صورة لأولى الآمر في البلاد ، ومن بعاونهم ، ومنهم من ضم وظيفتين . وهي بإيجاز :

١ ــ السلطان ٢ ــ الخليفة ٣ ـ قضاة القضاة الأربعة ،

ع ــ أمراء مقدمون أرباب وظائف ، وعددهم ستة وعشرون ، منهم من يشغلون

الوظائف الآنية: أميركبير, أتابك، . أمير سلاح. أمير مجلس. أمير أخوركبير. وأس نوبة النوب. حاجب الحجاب. الدوادار الكبير. الاستادار. كاشف الكشاف والباقون بلاوظائف.

و - نواب البلاد الشامية والحلبية: نائب حلب. نائب طرا بلس. نائب حماة. نائب صفد: نائب غزة. نائب القدس. نائب الكرك. ومن النواب من شغل آكثر من نيا به واحدة و الرب غزة . نائب القدس. نائب الكرك. ومن النواب من شغل آكثر من نيا به واحدة المهاد الله الله الله الله الكبير . تاجر المهاد السحبة . رأس نوبة ثان . الحاجب الثانى ، والى الشرطة . المهندار . نقيب الجيش . شاد الشون . الترجمان . معلم المعلمين ، أمراء رءوس نوب كثيرون . قال ابن إياس ، وقد تكامل في هذه السنة من الأمراء الطبلخانات والعشرات فوق الثلثمائه أمير . كالم البياس ، وقد تكامل في هذه السنة من الأمراء الطبلخانات والعشرات فوق الثلثمائه أمير . بناظر الجيش . مستوفيا ديوان الجيوش . ناظر الحاص . ناظر الأوقاف . الوزير . ناظر الدولة . كانب الماليك . ناظر الأصطبل . مستوفى ديوان الخاص . ناظر الردخانة . المتحدث في الزردخانة . المتحدث في الديوان المفرد . المتحدث في الشون السلطانية وغيرهم من المباشرين وأعيان الدولة . المتحدث في الديوان المفرد . المتحدث في الشون السلطانية وغيرهم من المباشرين وأعيان الدولة .

٨ ــ أعيان الحدام الطواشية والحاصكية: في هذه السنة تكاملت الحاصكية، فبلغت نحو ألف وما تني خاصكي من مشتريات السلطان.

وهذا. ونظراً لما لنيا به السلطنة والأنابكية والوزارة والقضاء والحلافة من أهمية . أفردنا لكل منها فصلا ، بترجمة عدد بمن شغل منصها . أما وكتاب السر ، فنتحدث عنهم في الجزء الثالث بعون الله .

## نيانة السلطنة (١)

درجت السلطنة المملوكية منذ نشوئها تقريبا ، على أن يكون لها و نائب سلطنة » . ومنصب والنيابة » أرقى مناصب الدولة جمعاء . ونائب السلطنة في المرتبة الثانية بعد السلطان . وهو أوسع الاسراء نفوذا ، وأكثرهم اختصاصا ، وذلك بحمكم منصبه . ويقوم بإنجاز كثير من الأعمال التي تعتبر من اختصاص السلطان . فتعرض على سمعه القضايا المرفوعة إلى السلطان ، فيفصل فيها ، وقد ترسل إلى السلطان طلبا لموافقته . وفي هذه الحالة يكفيه النائب مئونة النظر بنفسه في تلك القضايا .

وينظر النائب فى أحوال الجيش ويفتشه . ويخرج أنواعا من الإقطاع ، ويختار لها من يشاء، ويرشح لمراتب الإمارة بعد مشاورة السطان . ويعين من يريده للوظائف المختلفة ماء ما كان خطير الشأن منها ، كالقضاء والوزارة وكمتابة السر ، فإنه يعرض على السلطان من يصلح لها ، وقل ألا يجاب . (٢)

والذائب يشاوره كثيرمن أرباب الدولة ورؤسائها فى أموراختصاصاتهم . ويكتب إليه نواب الآقاليم فيها يكتبون فيه إلى السلطان . ويمتازعنهم بأنه يلقب وبالنائب الكافل، و كافل الممالك الإسلامية الشريفة ، ويمشى الأمراء فى ركابه . إلى غير ذلك من ضروب الميزة والاختصاص . فهوالسلطان الثانى ، واليد العاملة المحركة لشؤن الدولة . وهو ـ فى الغالب ـ الحاكم الحقيق فى البلاد . وقد يشتد نفوذه ، حتى يطفى على نفوذ السلطان نفسه .

ويختار النائب مـــن أوسع الأمراء جاها ، وأشدهم دها. ، وأفضلهم ذكا. ، وأكثرهم حنكة ودربة . وقد يعين في وظيفته تلك ، خوفا منه أي ترضية له .

وكشيراما نرشح النيابة شاغلها لتولى السلطنة . فقد تتقلب الظروف بالسطان ، ويختنى

١ - راجع ما كتبناه بعد عنها في باب « أثابكية العساكر » .

وراجع كتاب « التعريف » لابن فضل الله تحت عنوان « النواب » . وخطط المقريزى ج ٣ تحت عنوان « النيابة » . بدائع ابن إياس فى حوادث السنين المذكورة . والسلوك فى ٣٩٠ ، ٣٩٠ وحوادث السنين المذكورة .

حذا مؤدى كلام المقريزى . ويفهم من عبارة القلقشندى أن النائب يعين من يشاء في الوزارة وكتابة السر . وقل ألايجاب فيمن يعينه

من مسرحه لسبب ما ، أو يدعوسبب إلى اختفائه ، وهنا يقفز النائب و يتولى السلطنة مكانه ، وقد يوجد من الدواعى ، ما يختفى لأجله نائب السلطنة نفسه . كأن يتراءى للسلطان القبض عليه ، آو الحكم بإعدامه أو نقله من منصبه عقاباً له . فإذا اختنى خلامنصبه ، وأقيم فيه نائب جديد . لذلك قد يتعدد نواب السلطنة فى وقت واحد ، مثل عهد الناصر محمد بن قلاوون ، فقد شهد جملة من النواب . و يبتى لكل واحد منهم لقبه ، فيقال له ونائب السلطنة ، ، وإن كان شاغل المنصب منهم واحدا فقط ، وهو الرجل العامل من بينهم .

وهناك منصب آخر يسامق و النيابة ، و يطاولها جاها و نفوذا ، وهو و الآتا بكية ، \_ إمارة الجند \_ . وكثيرا ما طغى شاغله والآتابك ، بجاهه و نفوذه على ماللنا ثبمن جاه و نفوذ . وربما جمع أمير بين منصبي و الآتا بسكية ، و والنيابة ، معا ، فيبلغ بذلك الغاية من الملك والسلطان . ويرجع سبب ذلك \_ في أغلب الأحوال \_ إلى شخصيته وإلى نصيبه من الحيلة والذكاء والإعوان .

ومهما يكن من شيء ، فقد تقلبت الأحوال بنيابة السلطنة ، طول العصر ، فصادفتها جملة أمور نلخصها فيما يلي :

فى ١٣ شوال عام ٦٤٨ ه استناب الملك المعز الأمير وعلاء الدين البندةدار ، بديار مصر ، اترتيب الأمور وكشف المظالم (١) ، فهر أول نواب السلطنة بمصر وفى خلال عام ٥٥٠ ه أمسر الملك المعز أيبك عددا من مماليكه ، وجعل مملوكه الأمير سيف الدين وقطن ، نائبا لسلطنته ، ووكل إليه تدبير شئونه (٢) . وكان واسع النفوذ ، أثيرا عند سلطانه ، عاونه على تثبيت ملكه ودعم أركانه . ومن ثم توالى نواب السلطنة فى كل عهد تقريبا . حتى كان عهد الأشرف خليل بنقلاوون ، وكان نائب سلطنته وطر نطاى ، ومن عم توالى نواب السلطنة وتبيرا ، عهد تقريبا . عنه الدين سنجر ، الشجاعى . واختار من بعده الأمير وبيدرا ، عوضا عه . غير أنه ما لبث أن عزل الوزير الشجاعى المذكور ، وعين مكانه صديقه وصفيه وشمس الدين بن السعلوس، وزيرا عام ١٩٠ ه . وأطلق يده فى شئون المملكة ، وصفيه وشمس الدين بن السعلوس، وزيرا عام ١٩٠ ه . وأطلق يده فى شئون المملكة ، حتى صار صاحب الحل والعقد فيها . فطغى نفوذه على نفوذ النائب و بيدرا ، ، ومشت حتى صار صاحب الحل والعقد فيها . فطغى نفوذه على نفوذ النائب و بيدرا ، ، ومشت الأمراء والقضاة فى ركايه ، وقرئت القصص والمظالم عليه ، وقصل فيها برأيه دون أن

يستشير السلطان . وعظم بذلك منصب الوزارة ، وشأى النيابة وغيرها .

ولما ملك الناصر ومحمد بن قلاوون، تتابع فى عهوده عدد من نواب السلطنة ، ساءت العلاقات بينهم وبينه ، حتى قرر إلغاء والنيابة ، جملة ، كفا لشر النواب . فتم ذلك عام ٧٣٧ه . غير أن هذا المنصب سرعان ما أعيد فى عهد ابنه والمنصور، ، واخترير لنيابة سلطنته الأبير وطةزدم، وذلك فى عام ٧٤١ه.

ولما كانت سنة ٧٤٧. ملك الأشرف و كحك ، بن الناصر ، وفي عهده جمع الأمير وقوصون، بين منصي و النيابة ، و و الآتابكية ، وعظم أمره واستبد ، وغلب عليه القب و الآنابكي ، . غير أنه لبث كذلك زمنا وجيزا ، ثمُ قتل ، وخُلع ملكه فانفصل المنصبان . وعين في النما بة الأمير وطشتمر .

و لبئت و النيابة حتى كان عهد الناصر حسن بن قلاوون . فأ الهاها عام ٧٥٥ ه . كما ألهاها أبوه من قبل . و أنشأ مكانها وظيفة جديدة هى و الإمرة الكبيرة ، و اختار لها الأتابكي و شيخو ، العمرى الناصرى ، فهو أول من سمى بأمير كبير . وظل هو والأمير وصرغتمش ، صاحى الحول والطول زمنا .

ولما زالت دولة الناصر حسن عام ٧٦٧ه ، عادت نيا بة السلطنة إلى الظهور مرة أخرى ، في عهد خلفه المنصور محمد بن حاجي . وعين فيها الأمير وقشتمر المنصورى ، وظلت قائمة حتى عام ٧٧٥ه . إذ تولاها الأمير و منجك اليوسني ، وجمعها إلى والأنا بكية ، ، وأصبح صاحب الحول والطول في أيام الأشرف شعبان ابن حسين ابن الناصر محمد . كاكان وقوصون ، من قبل . فلما ولى ابنه على بعده ، فصل بين المنصبين وعين في والنيابة ، الأمير إو أقتمر الصاحبي ، الشهير بالحنبلي . وفي و الأما بكية ، الأمير وأمره بالسفر إلى دمشق و نائبا ، بها . فسمع وأطاع . !

وقبض على وطشتمر ، فخلا الجو للأمير وأينبك ، فأسندت إليه والأتابكية ، واستبد بها بعده الآتابكي وبرقوق ، قبل سلطنته ، فاختفت والنيابة ، حينا ، حي أسس وبرقوق ، دولته الجركسية عام ٧٨٤ ه ، فاختار لنيابة سلطنته الأمير وسودون الفخرى ، الشيخونى ، ويبدو انما أن النيابة اتضعت عن قبل ، فقد وفد إلى مصر المقر السيني وبيدمر ، الخوارزى نائب الشام زائرا ، فأكرمه السلطان ، رقوق ، وقدمه في المواقف الرسمية على

انا نب سلطنته و سودون . .

وآل أمر النيابة في عهد فرج بن برقوق إلى الآمير ، تمراز، . ويبدو انا أنها عطلت من بعد، زمنا طويلا ، واستبد بأمور الدولة الأنابكيون وأخوانهم . حتى كان عهد السلطان وجقمق، عام ٨٤٧ه . فعين في أواخر العام المذكور الآنابكي وأقبغا، التمرازي نائبا لسلطانه ، مع الآتابكية ، فعظم أمره .

قال ابن إياس ما ملخصه : ﴿ أَنْ أَقْبِهَا النَّمَرازَى ، صار يحكم بين الناس ، وعلى بابه رأس نوبة و نقباء . وهو آخر من تولى نيابة السلطنة المصرية » .

هذا . وقد كان لنائب السلطنة ، دار خاصة بالفلعة وتسمى ددار النيابة ، ، يقيم فيها لسماع القصص وللأحكام : أى لمباشرة عمله . وقد بناها المنصور قلاوون عام ٦٨٧ ه ، وأول من سكنها وطر نطاى . قلما ألغى ابنه الناصر نيابة السلطنة ، هدم تلك الدار . ثم أعاد النائب وقوصون ، بناءها ، ولكن لم تمكل ، حتى قبض عليه ، ثم ما زالت حتى أقام بها النائب و آق سنقر ، عام ٧٤٧ ه ، بعد تجديدها . وظل النواب يقيمون فيها ، وبشر فون على الجيوش المصرية منها ، حتى عهد النائب وتمراز ، أيام و فرج بن برقوق ، فهجرها ، ولم يقم بها .

## نواب السلطنة (١)

ولى نيابة السلطنة ، كثير من أمراء الدولة متتابعين . ومنهم من بلغ السلطنة ، ومنها البلاد . مثل : تطز المعزلي ، وكتبغا المنصورى ، ولا جين المنصورى . ومنهم من لم يباغها ، ووقف به جده عند النيابة . ونحن هنا نترجم لعدد من هؤلاء في إيجاز مناسب ، مع ذكر ماعثر نا عليه من سنوات وفاتهم فحسب ، إذكثير منهم جثهل أول سيرته . فنهم :

### ١ - علاء الدين إيدكين البندقدار الصالحي ٦٨٤ ه

أول نواب السلطنة بديار مصر . اختاره الملك المعز أيبك في ١٣ شوال ٦٤٨ هـ . فجلس في دار العدل مع النواب ، وأخذ في ترتيب الاُمور . وكشف المظ لم . وما زال حتى اختار مكانه مملوكه , قطز ، عام ٦٥٠ ه .

١ - يراجم فهرس سلوك المقريزي في تراجم هؤلاء النواب جميعاً . وكذلك بدائع ابن إياس والمنهل الصافى لأبي المحاسن والضوء اللامع السخاوي ، وغيرها من كتب التراجم .

وهذا الأمير من جملة مماليك الصالح نجم الدين الأيوبى . كما أن الظاهر بيبرس ، كان. من جملة مماليكه هو ، ولذلك نسب إليه فقيل له : « البندقدارى » .

ولما ساءت العلاقة بين المعز والمماليك البحرية ، وبينه وبين زوجته شجرة الدر ، قبض على عدد من البحرية الصالحية ، ومن بينهم ، « إبدكين ، ، واعتقلهم بالجب بقلعة الجبل عام ٢٥٥ ه . يم لما ولى « بيبرس ، السلطنة ، حظى هذا الأمير عنده ، وولى نيابة دمشق زمنا يسيرا ، ثم ولى نيابة حلب ، وشهد عصر الملك السعيد ، واشترك مسع الثاثرين عليه ، حتى خلعوه . وقد مات « إبدكين ، عام ٦٨٤ ه .

« سلوك المقريزي ج ١ ص ٧٣٠ ؟

#### ٢ - عز الدين و إيدم ، الحلي ٦٦٧ ه (١)

ورد ذكره فى سلوك المقريزى ، ويفهم منه أنه كان نائبا للسلطنة فى عهد السلطان. «قطن » (٢) ، فلما ولى « بيبرس » السلطنة بعد قتل «قطن » ، حفظ « لميدمر » القلمة » حتى سلمها لمل « بيبرس » . وسرعان ماعين « بيبرس الأمير « بيليك » الخازندار مملوكه ، نائبا للسلطنة ، مكان « لميدمر ، عام ٢٥٨ ه .

وقد اختیر و إبدم ، ۲۹۲ ه ، لیکون و أتابکا ، خاصا للملك السعید بن بیبرس ، وهو ولی للعهد . غیر أنه یبدر لنا أنه احتفظ له بلقب و نائب السلطنة ، وأنه کان ذا مکانة رفیعة لدی و بیبرس ، وفی أو اخر عام ۹۹۶ ه ، طعنه أحد الجانداریة بسکسین ، فأصابه إصابة بالفه . واساه من أجلها و بیبرس ، أكبر مواساة . وقال : و والله یهون علی موت ولدی برکة ، ولا یموت الحلی » .

وفى صفر عام ٦٦٧ ه اختار ، الملك السعيد ، \_ وكان يحكم عوضا عن الده \_ الأمير بدر الدين ، بيليك ، الخازندار بدلا من ، الحلى ، وعقب ذلك خرج ، الحلى ، مع السلطان ، بيبرس ، إلى بلاد الشام ، فات هناك بدمشق فى أول شعبان عام ٦٦٧ ه ، عرب نيف وستين سنة ، ومن آثاره : أنه جدد الجامع الأزهر عام ٥٦٥ ه . وأقام به مقصورة ومنبرا جديدين ، وضم إلى أوقافه أوقافا كانت مغصوبة ، وكان سببا فى عودة صلاة الجمعة فيه بعد عطله منها زمنا طويلا . وقد حج ، الحلى ،

١ -- في النهج السديد ، دعاه حمرة « الحلي » وحمرة « الحلي » : انظرج بـ ١ ص ٤٨٢ ، ٤٩٠
 ٢ -- وهذا يوافق رواية ابن أبي الفضائل في النهج السديد بـ ١ ص ٤٠٨

#### 

« سلوك المقريزى ج ١ ص ٤٣٧ ، ٥٤٥ ، ٥١٩ ، ٢١٥ ، ١٩٥ ، ٣٥٠ ، ٥٥٥ ، ٥٦٠ ، ٥٥٥ ، ٥٦٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥

#### ٣ ـ بدر الدين بمليك الخازندار ٢٧٦ ه

كان مملوكا للظاهر بييرس، قبل سلطنته. ، فلما صار سلطانا ، خلع على ممملوكه هذا وأقامه في نيا به سلطنته عام ٢٥٨ ه. وفوض إليه شئون الدولة ، فصار صاحب الحمل والعقد فيها . وخرج ممع السلطان مرار آلى بلاد الشام للقتال . ولعله أبعد عن النيا بة زمنا ، وحل محله فيها ، دعز الدين إبدمر الحلى ، ، حتى كان عام ٣٦٧ ه ، إذ اختاره الملك السعيد حينها كان يجلس للحكم عوضا عن والده نا ثبا له .

ولما مات « بيبرس ، فى نواحى دمشق ، كان معه , بيليك ، ، فكتم خبر موته لئلا يطمع التتارفى بلاده فى هذه الفترة العصيبة . وسار إلى مصر ، ومعه محفة السلطان كانه فيها . حتى بلغ مصر ، فأعلن الناس بوفاة سلطانهم . وأتم سلطنة ا بنه و الملك السعيد ، وبذلك حفظ له العرش . فأقره و الملك السعيد ، في نيابته . فلبث قليلا حتى مات عام وبذلك حفظ له العرش . ويقال إن و الملك السعيد ، دس إليه السم خروفا منه . وروى صاحب النهج السديد : أن و بيليك ، دخرل إلى والدة الملك السعيد ، عتمب سلطنته مباشرة ، يعزبها بوفاة و بيبرس ، ويهنئها بسلطنة ابنها ، فسقته سكرا وليمونا ، أصيب عقبه ومرض . فرشوا طبيبه و عماد الدين النابيلي ، فأهمله فات . وقد كان وبيليك ، عسنا كثير البر ، عارفا بالتاريخ ، جيد الحمل ومن آثاره : أنه بني عام ١٦٥ه ، مقصورة جديدة بالجامع الازهر ، لما جدده و عزالدين الحلي ، ورتب فيه أيضا دروسا في فقه الشافعي ، والحديث ، والقراءات ، وأوقف على ذلك أوقافا كافية . ولما مات حزن الناس علمه ، وكانت جنازته حافلة .

د این ایاس ج ۱ ص ۹۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ – والسلوك ج ۱ ص ۵۵۰ ، ۲۵۰ ، ۸۲۵ ، ۸۲۵ ، ۸۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲ ص ۹۵۶ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ،

#### ع \_ شمس الدين آق سنقر الفارقاني ٦٧٦ ه

اختاره الملك السعيد بن بيبرس ، نائبا السلطنته عقب وفاة , بيليك ، عام ٢٧٦ ه . فلبث قليلا مم أثار غضب السلطان ، فقبض عليه ، وسجنه بثغر الاسكندرية (١) ثم أمر بخنقه في العام نفسه ، ودفن في سجنه . ـ وذكر صاحب النهج السديد : أنه ولي النيابة عام ٢٧٧ه ه ، فوقع شقاق بينه و بين الخاصكية \_ حرس السلطان الخاص فقتلوه في العام المذكور . و ابن إياس ج ١ ص ١٠٩ ، ١١٢ . - النهج السديد ج ٢ ص ٤٩٣ ، ٤٩٨ ، ٤٩٥ ، ٤٦٠ - السلوك ج ١ ص ٢٠٥ ، ٤٩٨ ، ٥٤١ .

### مس الدین سنقر المظفری الاانی ۱۸۰ هـ

ولى النيابة عقب وفاة «آق سنقر». فرأى الامور مختلة ، والنظام فاسدا ، بتحكم الصبيان الجهلة من الخاصكية ، الذين أخذوا يوغرون صدر السلطان عليه. فطلب إلى سلطانه الملك السعيد، أن يقيله ، فأقاله . وما مكث إلاقليلافي نيابته . ومات عام ١٨٠ ه ، وهو مسجون ـ كا قيل ـ بالإسكندرية .

، النهج ج ١.، وسلوك المقريزى (راجع الفهرس.) ٣ -- سيف الدين كوندك الساقي ١٨٠ ه

ولى النيابة بهد استقالة وسنةر المظفرى ، عام ٢٧٦ه. وهو من رجال الخاصكية . وكان إذ ذاك شابا ذكيا . ومن قبل كان مع سلطانه الملك السعيد في المسكتب صغيرين ، فالعقدت بينهما صلة الود . فلما ولى له نيابة سلطنته ، مكن له تمكينا ، لم يكن لاحدقبله . ورسم بألا يوقع لاحد إلا بقله وعله ، وقد عاونه في مهمته الاتابكي قلاوون الالني . وفي عام ٨٧٨ه هو وقعت بينه وبين الخاصكية منازعة ، وكادوا يقتلونه . لولا أن حماه الامير وسنقر الاشقر ، وطلبوا إلى السلطان عزله فأمره بالرحيل إلى حلب ، ومنحه إمرة أربعين . ا فحاول أن يوقع بين السلطان وأمرائه ، ومنهم وقلاوون ، لينتقم . فاستشرى الفساد بين الفريقين ، حتى خلع الملك نفسه .

و بعد حين ، ولى السلطنة المنصور , قلاوون , ، فتآمر ,كوندك, عليه مع آخرين ،

١ — هذه رواية ابن إياس . ويفهم مِن السلوك أنه لم يخرج للإسكندرية ، وأنه مات عام ٣٧٧ه .

. وهموا بقتله . فقبض عليه ، وسلم الأمير دحسام الدين طر نطاى، عام ٦٨٠ ه ، فصرب عنقه ، و أغرقه في محيرة طبرية .

« ابن إياس ج ١ ص ١١٣ - النهج السديد ج ٢ ص ٤٨٦ ، ٤٨٧ - السلوك ج ١ مص ٦٨٥ ، ٤٨٧ - السلوك ج ١ مص ٦٨٥ ، ٢٨٦ ،

### ٧ – عز الدين أيبك الأفرم الصالحي

عينه السلطان بيبرس في أول سلطنته ، أمير جاندار (١) . فسافر في عام ٢٦٠ ه . وبعسكر إلى بلاد الصعيد ، وأوقع بعر بانها الثائرين بقوص . وسافر إلى أسوان عام ٣٧٠ ه مع آخرين لقتال ملك النوبة العابث بتلك الجهات . \_ ثم أقيم نائبا للسلطنة في عهد العادل وسلامش ، ولكن الأمر كان في يد الأتابكي وقلاوون ، فلما ولى وقلاوون ، السلطنة ، اختاره نائبا لسلطنته عام ٣٧٨ ه . فلبث قليلا ، ثم استعنى مدعيا المرض . فأعفاه السلطان ، ورتب له مايكفيه . واستشاره فيمن يخلفه ، فأشار عليه باختيار الأمير وحسام الدين طراطاى ، ، فوافق ذلك هوى في نفس السلطان . ولم يلبث أن ندبه مع عدد من الأمراء وجموع من الجنود ؛ لمحاربة وسنقر الأشقر ، الذي ملك بلاد الشام ، وخرج على السلطان . فما زال به حتى أخضعه . واشترك مع السلطان في حرب النتار .

ر این لریاس ج ۱ ص ۹۹، ۹۰۹، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۱۹، والسلوك ج ۱، . ۸ ـــ حسنام الدین طرفطای ۳۸۹ ه

هو طرنطاى بن عبد الله . كان من بما ليك المنصور قلاوون . رباه صغيرا ، وترقى هو فى خدمته . حتى تقلد المنصور سلطنة مصر ، فجعله نائب سلطنته ، بعد و الأفرم ، الصالحى . وذلك عام ١٨٧ ه . وهو أول من سكن و دار النيابة ، التى أنشأها المنصور عام ١٨٧ ه . وقد بعثه المنصور عام ١٨٦ ه . للقبض عل الأمير وسنقر الا شقر ، ، الذي أعلن بنفسه سلطانا على بلاد الشام . فا زال به حتى استسلم ، فساقه إلى مصر ،

أمير جاندار: هو الذي يستأذن على الأمراء ليفخلوا لجدمة السلطان. ويقدم البريد إلى السلطان ، مع الدوادار وكاتب السير - «صبح الأعثنى ج ٤ ص ٧٠٠.

ودفع به بین یدی المنصور .

ولما مات المنصور ، وتولى ابنه الأشرف خليل . دس له الأمير ، علم الذين سنجر الشجاعى ، الوزير دسيسة عنده . وكان الاشرف يكره ، طر نطاى ، قبل سلطنته ، لا نه يعرقل أعماله وآماله . وقيل الأشرف : إنه يعمــــل على إفساد مملكته . فقبض عليه عام ٦٨٩ ه ، فسجنه با قلمة ، ثم أمر بخنقه .

وكانت الأمراء قد حذرته من بطش الأشرف خليل ، وراودوه على ألا يعاونه على إنمام سلطنته بعد أبيه ، وأغروه بالقبض عليه . وأحكن وطرنطاى ، كان واثقا من نفسه معتمدا على مهابته ، حريصا على أن يكون وفيا لسيده المنصور ، فلا يغدر بابنه ، فراح ضحية ثقته ووفائه . وأحاط الآشرف بماله وتحفه ، ويقال إنه ترك من ذلك الشيء السكثير . وكانت له مدرسة اشتهرت بالمدرسة الحسامية .

و ابن لمياس ج 1 ص ١١٥ لمالي ١١٩ ، ١٢٢ ـ وخطط المقريزى ج ٤ ص ٢٢٨ تحت عنوان والمدرسة الحسامية، ـ سلوك ج ١ ص ١٥٥ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٧ ، ٧٣٤ ، ٧١٥ ، ٧٣٤ ، ٧١٥ ، ٧٣٤ ، ٧١٥

#### پدر الدین بیدرا ۱۹۴۳ می

ولى الوزارة حينا في عهد قلاوون ، بإشراف القاضى تتى الدين عبد الرحمن بن بنت الاعر ، وشهد له هذا القاضى عند سلطانه ، بالسداد والحزم واللطف في العمل . ثم عزل منها ، وو ايها القاضى المذكور . ثم عزل القاضى وأعيد الآمير ، بيدرا ، ، فسار و أعمالها بمفرده . وكان حينئذ أمير بجلس . ثم رقى إلى الاستادارية مع الوزارة . وظل كذلك إلى آخر عهد المنصور قلاوون ولما آل الملك لابنه الاشرف خليل ، خلع على الامير ، بيدرا ، وجعله نائب سلطنته ، وذلك عام ١٩٨٩ ه ، بعدم طرفطاى ، . وخرج عام ١٩٦١ ه ، فحلة من عسكر مصر لقتال سكان جبال كسروان ببلاد الشام ، فآب خاسرا عام ١٩٦١ ه ، في حلة من عسكر مصر لقتال سكان جبال كسروان ببلاد الشام ، فآب خاسرا بن السعلوس ، وأطلق يده ، فاستبد بتد بير المملكة ، وأصبح بيده الحل والعقد فها . وطغى بنفوذه على نفوذ الغائب ، بيدرا ، و تدخل فها يعتبر من اختصاصه ، فلم يظهر وطغى بنفوذه على نفوذ الغائب ، بيدرا ، و تدخل فها يعتبر من اختصاصه ، فلم يظهر المناث عضبا لعله عيل السلطان إليه . ثم إن و ابن السعلوس ، انتهر بعض الاخطاء التي خضبا لعله عيل السلطان إليه . ثم إن و ابن السعلوس ، انتهر بعض الاخطاء التي خضبا لعله عيل السلطان إليه . ثم إن و ابن السعلوس ، انتهر بعض الاخطاء التي خضبا لعله عيل السلطان إليه . ثم إن و ابن السعلوس ، انتهر بعض الاخطاء التي السلطان بين السلطان إليه . ثم إن و ابن السعلوس ، انتهر بعض الاخطاء التي المناث عضبا لعله عيل السلطان إليه . ثم إن و ابن السعلوس ، انتهر بعض الاخطاء التي السلطان المله عيل السلطان إليه . ثم إن و ابن السلطان إليه . ثم إن و ابن السلطان إليه . ثم إن و ابن السلطان إليه . ثم إن المناث عضبا لعله عمل السلطان إليه . ثم إن و ابن السلطان إلى السلطان السلطان إلى السلطان إلى السلطان إلى السلطان إلى السلطان إلى السلطان إلى السلطان السلطان السلطان السلطان إلى السلطان إلى السلطان إلى السلطان ا

وقع فيها غلبان و بيدرا ، ودس له عند السلطان ، حتى أحنقه عليه . فأحضره وأغلظ له فى القول ، وأثقل عليه فى الحديث ، حتى جرح كرامته ، وتوعده بكل سوء . فتحيل الأمير و بيدرا ، وتلطف به حتى خلص من بين يديه ، وفى نفسه ما فيها من الفيظ والحنق . فأضر له الشر ، وأخذ يدبر هو وأتباعه مؤاهرة لاغتياله . وقد سنحت لهم الفرصة المرجوة فى يوم السبت ه المحرم عام ١٩٣ ه ، إذ خرج و الآشرف ، فى إحدى رياضائه بالجيزة ، ولم يكن فى صحبته غير أمير واحد . وكان أتباع و بيدرا ، يرافبون حركاته وسكناته حتى انفرد ، فمجموا عايه هجمة صادقة ، ومزقوا جسده شر بمزق ، وتركوه جثة هامدة رهن الخلاء .

ثم انتمروا فيما بينهم فيمن يستحق السلطنة ، فاستقر الرأى على سلطنة و بيدرا ، . فتلقب بالملك و الأعجد ، ، وقيل و الرحيم ، . ولسكن الحبر شاع و ملا البقاع . فهبت بقية الأمراء ، ومعهم الماليك السلطانية ، ووفدو المالجيزة ، وأحاطوا وببيدرا ، ومن معه ، فقطعوه بسيوفهم إربا إربا . فانتهى آمره بهذه العاقبة ، ولما تمر على سلطنته ليلة كاملة . وقد ولى النيابة من بعده «كتبغا» ثم «لاجين» ، وقد صاركل منهما ملكا ـ كما ببنا \_ .

د ابن لیاس ج ۱ ص ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۲۸ ،

#### ١٠ شمس الدين قرا سنفر المنصوري ٧٢٨ هـ

هو قرا سنقر بن عبد الله ، الجوكندار المنصورى . اشتراه المنصور قلارون قبل سلطنته ، ثم ترقى فى خدمته ، إلى أن ولاه نيابة حلب عام ٦٨٢ ه ، (١) . وبقال إنه من أبناء النصارى .

وفى عهد الأشرف خليل عزل من نيابة حلب عام ٦٩١ه، ووف فى عصبة الأمير ، بيدرا ، نائب السلطنة حينذاك ، لقتال سكان جبال كسروان ، فلم يظفروا بطائل . ثم دخل القاهرة ، وانضم إلى ، بيدرا ، ، ودبر معه مقتل الأشرف خليل . ثم اختنى زمنا . ولماصار الملك إلى «لاجين» ، أقام ،قراسنقر، نائبا لسلطنته عام ٣٩٦ه (٢) .

١ - في السلوك ج ١ ص ٨ ٧ أنه ولى نيابة حلب عام ١٨١ه.

٣ -- هذا كلام ابن إياس. وفي الدرر: أنه ولى نيابة السلطنة في غهد «كتبفا». وإلأول أصح له
 لأن نائب «كتبفا» كان « لاحيين » الذي وثب من بعده من النيابة إلى العرش.

غير أنه لم يلبث غير أشهر ، ثم فسدت علاقانه بالسلطان « لاجين » ، واتهمه بحملة تهم ، هنها كثرة جباية الأموال بغير حق . وقبض عليه ، فلبث في سجنه زمنا ، ثم أطلق سراحه في عهد الناصر بن قلاوون . وقدم إلى الناصر ضروبا من المعونة ، فحظى عنده . وولى عدة نيابات ، منها نيابة الشام عام ٥٠٧ه . ثم فسد ما بينه و بين الناصر ، ففر مع جماعة إلى « خربندا ، ملك التتار ، فأعجب به ، وسر بعقله وذكائه ، وحبب إليه الإقامة لديه ، وزوجه تترية حسناه عالية القدر ، وهي ابنة وقطلوشاه ، أحد أمراه التتار الكبار . وقد توفى في ٢٧ شوال عام ٧٧٨ ه . وقد كان شجاعا صنديدا غير هياب ، يقصده الطامعون في جدواه . ومدحه بعض الشعراء ، وكان حسن التدبير واجح العقل . وقد بني عام ٥٠٠ ه مدرسة بالفاهرة عرفت إذ ذاك بالمدرسة القراسنقرية .

د ابن إياس ج 1 ص ١٣٦ ، ١٣٧ - والدرر الكامنة ج ٣ رقم ٦٢٥ - والخطط ج ٤ ص ٢٣٢ »

# ١١ ــ سيف الدين منكو تمر الحسامى ٦٩٨ ﻫ

كان بملوكا للسلطان حسام الدين لاجين. فأنعم عليه فى أول سلطنته عام ٢٩٦ه المام، حتى أفامه مائة وتقدمة ألف، فصار بذلك من عظاء الأمراء فجاءة. ولم ينصرم العام، حتى أفامه فائبا لسلطنته بعد قبضه على النائب و قراسنقر ، ولم يكن ومنكو بمر، أهلالهذا المنصب الحليل ؛ إذ كان فى الأمراء من يفوقه درية وخبرة ، وأحق منه بالنيابة احتيفاءته وأقدميته . . وبلغ من عناية السلطان به أن هم مرة بجعله وليا العهده . كل ذلك أحقد عليه قلوب الأمراء . وأطنق السلطان يده فى شئون الدولة فعبث بالحقوق و غير وكان أكبر معوان للسلطان على تنظيم والروك الحسامى ، الذى قسم فيه الإقطاعات تقسيم جديدا ، عده الأمراء وألجنود بجعامهم . فأغرى السلطان ببعض الأمراء ، فقبض على البعض وفرمنه البعض . فثارت بذلك ثائرة التآمر عليهمامعا . وتزعمها الأميران و كرجى ، و حفيمى ، فقتل وكرجى ، السلطان غيلة فى إحسدى الليالى ، فاستسلم و منكو بمر ، على الأثر إلى و طفجى ، ، فبعثه إلى جب القلعة سجينا . فكاد يبطش به من في الجب من السجناء الذين أرسلهم إليه من قبل . وسرعان ما استدعاه وكرجى ، بعد ساعة ، وذبحه بيد ، ، وكان ذلك عام ١٩٨٨ ه .

وكان د منكوتمر ، ظالماً غشوماً كثير الدس الأمراء ، مستبدا . فـكان عمله هـذا وبالا عليه . ومن آثاره مدرسته المنكوتمرية ، مجارة بهاء الدين بالقاهرة ـكانت ـ التي أكمل بناءها عام ٣٩٨ ه.

«ابن إياس ج ١٣٨٠١٣٧ - خطط المقريزى ج ١ص ٤٢٠١٤١ و ج٤س ٢٣٠»

#### ۱۲ ـ سيف الدين وسلار ، المنصوري ٧١٠ ه

أصله من التتار الأويراتية ، اشتراه قلاوون قبل سلطنته ، ومنحه لابنه على . فخدمه وخدم بعده الأشرف خليلا . وحينها عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون عودته الأولى إلى ملكه عام ٩٩٨ه ، عقب قتل الملك «لاجين» ، عين الأمير «سلار» نا ثبا للسلطنة فى ذلك العام. قديرله أموردو لته وسارفى رفقته عام ٩٩٨ه ، إلى بلاد الشام لقتال غازان ملك التتار.

ولما وافت سنة ٧٠٧ ه ، ساءت العلاقات بينه وبين سلطانه الناصر ، ودبت عقارب المشاحنات بينهما . وضغط على السلطان في تصرفانه حتى غص السلطان به وبالأتابكي « بيبرس » الجاشكير ، المذين كانا يدبران له أمر بملكته ، فاستبدا بذلك الأمر من دونه . فهزم الناصر على أن يخلع نفسه من السلطنة ، فرارا من هذين الحاجرين ، فأعلن عام ٧٠٨ ه ، بعزمه على الخروج إلى الحج . وخرج فعلا ، ولكنه تخلف في الكرك ، وخلع نفسه من الملك . فتشاور الأمراء فيمن يولونه . وكانت الرغبة متجهة بجد إلى اختيار النائب « سلار » ، ولكنه صمم رأيه وأعلن عزمه على عدم قبول هذا المنصب اختيار النائب « بيبرس » فتلقب الرفيع ، مع أهليته له . فتمت بذلك المشورة على اختيار الأنابكي « بيبرس » فتلقب و بالمظفى » وظل « سلار » نائب سلطنة أيضاً في ذلك العهد الجديد .

ازداد نفوذ و سلار ، وعدلا جاهه وقويت سطوته وظل كذلك زمنا ، حتى تقلبت الاحوال ، واثنمر كثير من الأمراء والجند على خلع وبيبرس، والتف عدد منهم حول الناصر بالكرك ، وكاتبه أمراء الشام بالطاعة . فزحف بأنصاره من الكرك إلى الشام، وخطب باسمه على منابرها . مم أعد العدة المزحف على مصر . فاحتاط الامير و سلار ، لنفسه ، وظهر بسعد نظره وقوة حيلته ، في أنه أخد يزين للظفر بيبرس أن يخلع نفسه من السلطنة ، ويعلن بطاعته للناصر، قبل أن يدهمه بجنوده . فرضي المظفر مرغما ، وأطاع ، وكانب الناصر بهذه الطاعة ثم فر .

أما وسلار ، فإنه لم يظهر عداء للناصر ، وأعد العدة لحسن استقباله . فأطلق من في السجون من أمرائه الموالين له ، وأغلق خزائن المال ، واحتفظ بالملك سليها ، ريثما يعود الناصر ، فيتسلمه . \_ هذا إذا استثنينا مانهبه المظفر و بيرس ، وقت هروبه ، من مال وسلاح وتحف وعماليك .

عاد الناصر إلى عرشه عودته الثانية عام ٥٠٧ه، فتقدم إليه النائب وسلار، وقبل الا رض بين يديه، وطلب إليه أن يعفيه من مهام منصبه، وأن يسمح له بالإقامة بعيداً عن القاهرة فى إقطاعـــه بجهة والشوبك، فأعفاه وبذلك انتهت نيابة سلطنته عام ٥٠٧ه، بعد أن قام بها نحو إحدى عشرة سنة . وأقام بالشوبك، وقيل بالكرك.

ورق إلى علم السلطان الماصر بعد زمن أن أخا و سلار ، وأتباع و سلار ، يدبرون مؤامرة لاغتياله . فقبض على طائفة منهم . ثم حل و سلار ، على العودة إلى القاهرة . فلما حضر بين يديه ، دسه فى السجز ، فبق به زمنا قليلا ، ثم مات كداوحسرة عام ٧١٠ ه . ولما توفى ، حملت تركته إلى الناصر ، فضمها إلى عتلكانه . وقيل إنها كانت مليئة بأموال كثيرة وأنواع شتى من التحف النادرة والجواهر الثمينة ، مما بعد فذاً فى با به . وينسب إلى و سلار ، أنواع من الملابس والسلارية ، ، التى استخدمت طيلة هذا العصر من بعده : وكذلك أنواع أخرى من الا سلحة وأدوات القنال . كما أنه كان كثير البر والتصدق على الفقياء . وقد دفن فى المدرسة الجاولة .

دابن إياس ج ١من ص ١٣٩ إلى ٥٦ - الفوات ج ١ص٢٣٧ - الدووج ٢ رقم ١٩١٣ .

## ۱۳ — بكتمر الجوكندار المنصورى ۷۱٦ ه

كان حسن الصلة بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون . ولاه إمارة الحاج عام ٧٠٠ ه، فبذل ضروبا من البر ، وشكرت سيرته . وقد أقامه الناصر نائبا لسلطنته عام ٧٠٩ ه، عقب خروج و سلار ، منها . ولكن مالبث حتى فسدت علاقاته بالسلطان ، فقبض عليه عام ٧١١ ه ، وأودعه السجن بالإسكندرية . ثم نقل إلى الكرك ، ويقال إنه قتل بها ، عام ٧١٦ ه ، وكان رزينا لين الجانب كشير الصدقات .

وابن إباس ج ١ ص ١٥٤ ، ١٥٧ - الدروج ١ رقم ١٣٠٧ ، .

### ۱۶۰ ـ بيس الدوادار المنصوري ۷۲٥ ه

أصله من مماليك المنصور. ولاه نيابة الكرك، ثم عزله الأشرف و خليل، ورقاه «دواداراً كبيراً. وقد أرسله الناصر محمد في عام ٧٠٩ ه في إثر الملك المظفر و بيبرس، الجاشنكير، لما فر من وجهه، إلى إخيم. فتلطف هو والأمير و بهادر آص، به، حتى استرد منه ما نهبه من المال والتحف.

واختاره الناصر نائبا لسلطنته عام ٧١١ه. بعد القبض على د بكتمر ، . إلا أنه لم يستمر طويلا ، بل ساءت فيه ظنون الناصر . فقبض عليه ، وقدف به في السجن يعام ٧١٧ه . فلبث بسجن الإسكندرية نحوخس سنين ، ثم شفع فيه النائب د أرغون ، فأطلق عام ٧١٧ه . ثم حج عام ٧٧٧ه . ومات عام ٧٧٥ ه ، عن نحو ثما نين عاما . وقد اشتفل د بيرس ، بالعلم والتاريخ ، ومن مؤلفاته : زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ، والتحفة الملوكية في الدولة التركية .

، ابن إياس ج ١ ص ١٥٤ ، ١٥٧ ـ تاريخ آداب اللغة لجورجي زيدان ج ٣ ص ١٨٦٠ ـ حسن المحاضرة ج ١ ص ٣٢٠ ـ الدرر ج رقم ١٣٨٤ ، .

# م 1 ـــ أرغون الدوادار الناصري ٢٣١هـ

اشتراه المنصور وقلاوون ، ورباه مع ولده الناصر و محمد ، فظل فی خدمته ، ولازمه . فلما قبض الناصر علی نائبه و بیبرس ، عام ۷۱۲ ه ، اختار و أرغون ، نائباً . فسنت سیرته ، ودفع عن الناس کثیرا من الظلم . وزار مرة منیة ابن خصیب ، فحرب بها کنائس للنصاری ، ومنع استخدام النصاری فی دیوانه . وکلفه الناصر عام ۷۲۲ ه أن بقبض علی و مهنا ، العربی الثائر . فتباطأ . فأثار بذلك غضب الناصر ، فقبض علیه م أخرجه نائبا علی حلب . فات بها عام ۷۳۱ ه . وکان ذادرایة بفقه أبی حنیفة ، و دا عنایة کبری بافتناء الکتب ، مع الحلم و حب الحیر .

ابن إياس ج ١ ص ١٥٧ - الدرو ج ١ رقم ٨٧٣ .
 ١٦. - ظقزدمر الناصري ٧٤٦ هـ

أصله من بما ليك المؤيد صاحب حماة . انصل بالناصر , محمد ، ، فعلت عنده مكانته .

وزوج ابنتيه لولديه المنصور والصالح . ثم ولى نيابة السلطنة عام ٧٤١ه ، في عهد المنصور أبى بكر بن الناصر . ولكن أمر الدولة كان بيد و قوصون ، أنا بكى العصر قبض و قوصون ، على المنصور ثم على نائبه ، و نفاه إلى دمياط . وأصبح و قوصون ، نائبا وأتا بكيا معا . ثم أطلق سراح و طفز دمر ، وأرسل نائبا على حلب في أول عهد الصالح بن الناصر . ثم نقل إلى نيابة الشام . ثم أشخص إلى مصر مريضا ، فات بها عام ٧٤٦ه .

د ابن إياس ج ١ ص ١٧٦ ، ١٧٧ - الدروج ٢ رقم ٢٠٤٢». ١٧ ـ سيف الدن د قوصون ، . الساقي الناصري ٧٤٢ه

أحد أمراء مصرالعظها، قدم إلى مصر لأول مرة عام ٧١٩ه (١) . حينها حضرت إلى مصر خطيبة السلطان الناصر محمدبن قلاوون ، وهى ابنة القان وأزبك ، صاحب المسوصل . حضرت فى ذلك العام ومعها طائفة من الأمراء والحدم والماليك . وكان وقوصون ، بين هؤلاء الماليك فأعجب الناصر به إعجابا دفعه إلى شرائه . وقيل دفع ثمنه ثمانية آلاف من الدراهم . وقيل ثمانين ألفا . وقد أعنق توا . فلم يعش بين الطباق بالقاعة ، كما عاش غيره من الأمراء . وكان وقوصون ، يفتخر بذلك \_ وقد ذكر نا قبلا المفال أخرة التي وقعت بينه ربين الأنابكي و بكتمر ، الساقى ، وهي من هذا القبيل .

وقد صادف وجوده ، هوى فى نفس الناصر بن قلاوون ، حتى ركن إليه أ، وقدمه فى كثير من الأمور والمهام . ورافقه فى سفره إلى الحجاز للحج عام ٧٣٧ ه . م روجه من بعد ذلك إحدى بناته (٢) . فمكان هذا الزواج إحدى مفاخره ، وقد زادت به منزلته رفعة ، وجاهه علوا ، ونفوذه اتساعا . حتى أضحى قرينا للاتابكي « بكتمر ، في المنزلة والجاه والنفوذ ، بل ربما شآه فى ذلك . مع أن « بكتمر ، هذا كان مدبر شئون الملك الناصر ، وعليه كل اعتباده فى تصريف شئونه . فلما مات

١ - ذكر في الخطط أنه قدم عام ٧٢٠ ه.

۲ -- یفهم من ابن ایاس أن هذا الزواج کان عام ۷۳۳ ه ، وذکر فی الدرر أنه کان عام ۷۲۷ هـ

و بكسمر ، خلا الجو الأمير و قوصون ، وانفسح أمامه المجال ، وانسع الأفق ، وازداد قربا من الناصر ، وأنعم عليه بأسلحة و بكسمر ، فلما انقضت أيام الناصر و تولى ابنه المنصور أبو بكر عام ٧٤١ه ، أقيم و قوصون ، أنا بكا للمساكر . وكان هناك أمير يحقد عليه هو و طاجار ، اشتد بينهما الجفاء ، حتى انقسم الجند معهما فريقين متعاديين . ثم حبب و طاجار ، إلى السلطان أبى بكر أن يقبض على و قوصون ، ، فأوصى السلطان أحد خواصه من الجنود باغتياله . فما كان من الجندى إلا أن أسر الحبر إلى و قوصون ، ، فعجل بقد بير ، وامرة مع فئة من الأمراء ، كانت نتيجها خلع السلطان ، و إقامة أخيه الأشرف علاء الدين كجك مكانه .

حينها تربع و كجك ، في دست الملك كان صغير السن ، ف كان و قوصون ، بجواره كوصى عليه . وهنا بلغ قمة بجده و نهاية سؤدده ، فأبرم و نقض ، وحل و ربط ، وأمر و نهى ، وجمع إلى الأتابكية نيابة السلطنة عام ٧٤٧ ه . وأخذ في تجديد دار النيابة ، بعد أن كان قد هدمها الناصر بن قلاوون . قيل : وكان يجلس في داره ، و يمد للأمراء سماطا أعظم من سماط السلطان .

هـنه الغاية التي بلغها وقوصون ، أثارت الحقود والضغائن في قلوب منافسيه وأعدائه . وبما أشعل نيران هذه الحقود أيضا ، أن أصدر أمره بالقبض على من توسم فيهم العصيان من الماليك السلطانية ، ومن كبار الأمراء كالأمير وطشتمر ، نائب حلب في ذلك الوقت ، وكالأمير وإيدغمش ، أمير أخور كبير ، وكالأمير وقطلبغا ، الفخرى . فأهاج بذلك على نفسه فتنة لم يقو على درئها . فقد أخذته الأعداء من كل جانب ، واستباحوا داره . وأغروا بها العوام ، فنهبوا من مكنو نائها ما أغناهم دهرا . فقد كانت مليئة بكثير من المال والتحف والسلاح والخيل ، وغير ذلك . \_ دمرا . فقد احتمى بالقلعة . ورأى بعينيه ما يفعله الرعاع بداره ، فلما اشتد الأمر ، أرسل إلى وليدغمش ، في طلب الأمان ، فقبض عليه و إيدغمش ، وسجنه بالزر دخانة ، ثم أرسل في طي الليل إلى سجن الإسكندرية . وأهين أتباعه ، وقتل منهم بالزر دخانة ، ثم أرسل في طي الليل إلى سجن الإسكندرية . وأهين أتباعه ، وقتل منهم كثيرون . ثم أعدم وقوصون ، بالإسكندرية عام ٧٤٢ ه .

هذه هى نهايته ، بعد أن بلخ من المجد مبلغا عظيما ، حتى هابته الأمراء . قيل إنه لما تزوج ابنة الناصر محمد ، أهدى إليه الأمراء نحو خمسين ألف دينار . وكان كريما

كثير البذل والساح . وله مسجد بناحية بركة الفيل بالقاهرة ، وخانقاه بجمة باب القرافة ـ كانت ـ .

• ابن لمياس ج ١ ص ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٦ ، لك ، ١٧٩ - الخطط ج ٤ ص ١٠٤ - الخطط ج ٤ ص ١٠٤ - الخطط ج ٤ ص ١٠٤ - الدر ر ج ٣ رقم ٢٢٢ ،

#### ١٨ \_ طشتمر البدري الساقي ٧٤٣ ه

كان من عاليك الناصر بن قلاوون . و ترقى -تى بلغ الإمارة . و لكنه كان غليظ القلب ، شديد البأس . لذلك لم يسترح إليه ضمير الناصر . فقبض عليه عام ٢٧٧ هـ . وقيل عام ٧٧٧ هـ . فشفع فيه بعض الأمراء ، فخل سبيله . ومع هذا ظل مقوتاً لدى الناصر . وقد عين نائبا لحلب في عهد المنصور أبي بكر بن الناصر . وفي عهد خلفه الأشرف و كحك ، رغب نائبا السلطنة الآتابكي و قوصون ، في القبض عليه فلم يفلح . وألب عليه و طشتمر ، بلاد حلب والشام . فلما زال عهدهما ، قدم و طشتمر ، إلى مصر . وألب عليه وعين نائبا للسلطنة في عهد الناصر أحمد بن الناصر محمد عام ٧٤٧ ه ، غير أنه لم يهنأ بهذه وعين نائبا للسلطنة في عهد الناصر أحمد بن الناصر محمد عام ٧٤٧ ه ، غير أنه لم يهنأ بهذه النيابة إلا شهرا تقريبا ثم ساءت علاقاته بالسلطان ، فقبض عليه وسجنه بالقلعة . ثم سافر السلطان أحمد إلى الكرك ، فساق معه و طشتمر ، وزميله و قطلو بغا ، فسجنا في قلمها مدة ، ثم أعدما عام ٧٤٧ ه . فسكان قتلهما مما عجل بخلع السلطن . و بتراءى لنا أن وشعار طريفة .

وابن أياس ج 1 ص ١٦٤ ، ١٧٩ ؛ ١٧٩ ؛ ١٨١ - الدر ج ٢ رقم ٢٠١٧ - الخطط ج ٤ ص ٣٤٩ » .

# ۱۹ – شمس الدين آق سنقر السلاري ٧٤٧ هـ.

كان فى جملة بما ليك المنصور فلارون . ثم ضم إلى الأمير وسلار ، فنسب إليه . ثم حسن اتصاله بالناصر بن قلاوون ، فزوجه بابنته . وولى فى عهده فيا بة صفد وغيرها ، فأحسن الولاية واشترك بعد الناصر فى عدة حوادث ، حتى ملك الناصر أحمد بن محمد ، فولاه نيا بة السلطنة بعد وطشتمر ، وظل بها فى عهد خلفه الصالح إسماعيل عام ٧٤٣ ه فأتم تجويد دارالنيا بتربا لقلعة ، وأعادها إلى سابق مجدها ، وأقام فيها لسماع القصص والشكايات .

غير أنه لميقم طويلا، حتى تغير قلب السلطان عليه ، فسجنه بالإسكندرية أو اتل عام ٤٤ ٧ . ثم أطلق سراحه بعد زمن . وكان فى عداد الثائرين على السلطان شعبان بن الناصر . فلما ملك المظفر حاجى ، قبض على « آق سنقر » ثم خنقه فى عام ٧٤٧ ه . « ابن إياس ير ١ ص ١٨١ ، ١٨٥ ، ١٨٧ — الدرر جر ١ رقم ١٠١٤ — الخطط جر س ٣٤٩ ، ج ٤ ص ١٠٠ » .

## ٢٠ ــ سيف الدين الحاج آل ملك الجوكندار ٧٤٧ ه

أصله من سبى الأبلستين . وآل ملك إلى قلاوون قبل سلطنته . ثم صار أميراً وترقى في الإمارة . وأعجب به الناصر محمد لرجاحة عقله . وولى نيابة السلطنة عام ١٤٤ ه بعد القبض على وآق سنةر و . ومن أهم ما قام به أن هدم و خزانة البنود و الني كانت سجنا في عهد بني أيوب ثم اتخذها بعض الفرنجة داراً للفساد . وبني مكانها مسجدا . لبث وآل ملك وفي نيابته زمنا ، يجلس في دار النيابة للحكم ، حتى مات سلطانه السالح إسماعيل عام ٢٤٧ ه ، وتولى مكانه أخوه الكامل شعبان بن الناصر ، فقبض عليه وسجنه بالقلعة زمنا . ثم أفرج عنه ، وولاه نيابة دمشق فصفد . ثم أوصى بالقبض عليه ثانيا ، فأرسل إلى سجن الإسكندرية عام ٧٤٧ ه فخنق . وكان يجنح نحو الخير ، وفيه دن وعبادة .

د ابن ایاس ج ۱ ص۱۸۳ ، ۱۸۴ ، ۲۱۰ الخطط ج ٤ ص ۱۰۸ – الدر ج ۱ رقم ۱۰۸ » .

# ۲۱ ـــ أرقطاى القفجني ٥٥٠ ه

كان من مما ليك الأشرف ، وكان ذكياً خبيراً . ولى نيابة خمص عام ٧١٦ه ، ثم صفد وغيرها . ولما قبض السلطان السكامل شعبان ، على النائب وآل ملك ، ، عينه مكانه في النيابة عام ٧٤٦ (١) . فظل فيها حتى شهد عصر المظفر حاجى . فلما ملك الطيش هذا الملك ، تآمر الأمراء عليه بزءامة وأرقطاى ، ودارت وحى الحرب بين الفريقين . ثم قبض على وحاجى ، ومضوا به حاسر الرأس إلى وأرقطاى ، فلقيه لقاء كريما ، وأنف أن يقتله . وأمر بسجنه في القلعة . ولكن أحد الأمراء غدره وخنقه .

١ — ذكر في الدرر أنه ولى نيابة السلطنة لأول مرة في عهد المنلف حاجي .

وملك من بعده الناصر حسن، فحلع نيا بة حلب على . أرقطاى ، عام ٧٤٨ ه ، ثم نقل إلى دمشق نائبا . و لـكنه كار مريضا ، فات فى طريقه إليها عام ٧٥٠ ه . وسنه ٧٨٠ سنة . وكان كيِّسا أديبا .

د ابن ایاس ج ۱ ص ۱۸۶ ، ۱۸۸، ۱۸۹ سـ الدرد ج ۱ رقم ۸۷۷ ، ۲۲ ـــ بیبغا أروس الناصری ۷۵۶ هـ

كان خاصكيا في أيام الناصر محمد . ثم كان في عداد الثائرين على المظفر حاجى . وهو الذي غدر به وساقه إلى المقابر في الباب المحروق ، وخنقه هذاك ، بدل أن يمضى به إلى سجى القلعة . لهذا علت مكانته عند السلطان الجديد ، وهو الداصر حسن بن الناصر محمد . فأقامه نائبا لسلطنته ٧٤٨ ه ، عوضا عن وأرقطاى ، الذي عين نائبا لحلب ، ثم ما لبث أن تغير قلب سلطانه عليه ، فسجنه بقلعة الكرك عام ٥٥١ ه . فلما خثلع الناصر حسن ، وملك الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد عام ٧٥١ ه ، أفرج عنه ، وجعله نائبا لحلب ، في ذلك العام . فلبث زمنيا ثم أظهر العصيان ، وزحف بجند كشيف إلى بلاد الشام ، ودخل دمشق وساداً . فرج ودخل دمشق . وانضم إليه كشير من الأمراء والعربان ، فعاث في دمشق فساداً . فرج أما هو فقد في إلى بلاد النزاكة فأرسل خلفه من قمض عليه في الأبلسةين . وقتل عام ٧٥٤ ه . وهو أو و منجك اليوسني ، الآتي ذكره .

« ابن إياس ج 1 ص ١٨٩ ، ١٩٠ ، ١٩٥ ، ١٩٦ ، الدورج 1 رقم ١٣٨٧ ٢٣ ـــ أرغون السكاملي ٥٥٧ هـ

أصله من مما ليك الصالح إسماعيل ، رباه صغيراً ورقاه . وكان جميل الشكل حسن السياسة . وولاه الناصر حسن نيابة حلب . ثم ولى نيابة دمشق . واختاره الصالح صلاح الدين صالح ، نائبا لسلطنته عرضاً عن « بيبغا أروس ، عام ٧٥٧ ه . غير أنه كان قايل الحيلة إزاء الأمير و طاز و الدوادار ، الذي امتد نفوذه ، وأصبح صاحب الحل والعقد في البلاد . وانتقل إلى نيابة حلب عام ٧٥٤ ه (١) . فثبت بها أركان السلطنة .

١ - ذكر ابن إياس ج ١ ص ١١٩٠ أن أربلون كيان نائباً على الشام عام ٧٥٣ ه. فلعله عين .
 فيها ثم نقل إلى حلب - وفي الدرر أنه عين نائباً لحلب عام ٧٥٣ ه للمرة الثانية . ولم يذكر أنه كان نائب سلطة عصر .

و لبث بها حتى عين مكانه الآمير «طاز ، عام ٧٥٥ ه وقبض على « أرغون ، وسجن بالإسكندرية زمنا . ثم أفرج عنه ، وعاش بالقدس عاطل ، حتى مات عام ٧٥٨ ه وهو دون الثلاثين .

د ابن ایاس ج ۱ ص۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۰۱ – الدور ج ۱ رقم ۸۷۱. ۲۶ – سیف الدین قبلای الناصری ۷۵۲ ه

ولى نيابة الكرك، ثم الحجوبية فى أيام الناصر حسن بالقاهرة. وولى نيابة السلطنة فى أيام الصالح صلاح الدين، بعد نقل الأمير و أرغون الكاملى، منها عام ٧٥٣ه. وقد ومن بعده شغرت نيابة السلطنة مدة فى عهد الناصر حسن، حتى عين فيها و قشتمر، وقد مات و قبلاى، عام ٧٥٦ه.

« ابن ایاس ج ۱ ص ۱۹٦ ـــ الدرو ج ۳ رقم ۲۱۷ ــ الخطط ج ۳ ص ۳۵۹ ، ۲۵ ـــ قشتمر المنصوری ۷۷۱ هـ (۱)

أقامه السلطان المنصور محمد بن المظفر حاجى ، نائباً لسلطنته عقب تواييته عام ٧٦٧ه . ولما انتهى عهده لبث ، قشتمر ، نائبا لحلفه الأشرف شعبان حفيد الناصر محمد . وكان نفوذه صديلا بجوار ، يلبغا العمرى ، أتابك العسكر إذ ذاك ، بم نقل نائباً لصفد عام ٧٦٤ه . ثم عاد إلى مصر . وعين في عهد الأشرف شعبان نائباً لصفد عام ٧٧١ه . وفي هدا أيضا ، حاجب الحجاب سنة ٧٦٨ه ، وانتقل إلى نيابة حلب عام ٧٧١ه . وفي هدا العام وقعت فتنة بينه و بين الأمير ، حبار ، آل فضل ، وطو ائف العربان . فاشتد الفقال ، بين الفريقين ، فقتل خلاله ، قشتمر ، وكان عالما بالعربية حسن الخط .

«ان إياس ج ١ ص ٢١١ و ٢١٣ و ٢١٩ و ٢٢٥ و ٢٢٦ - الدور جهر قم ١٣٤ ،

أصله من مماليك صاحب ماردين . وكان يجيد الضرب على العود . أصل بالناصر عمد بن قلاوون منذ عام ٧٢٨ ه ، فحظى عنده ، وترقى في سلك الإمارة . وولى مرارأ

١ - ذكر في الدرر أنه قتل بضواحي حلب عام ٥٧٧ هـ .

بلاد الشام نا ثباً . فلما خلت نيابة السلطمة في عهد الأشرف شعبان عام ٧٧٠ هـ (١) جعله نا ثباً . فلبث قرابة عامين ، ثم توفى عام ٧٧٧ ه . وكان من خيار الأمراء ،كثير البر والصدقات قليل الأذى .

« أبن إياس جـ 1 من ص ٢٢٤ إلى ٢٢٧ ـ الدور جـ٣ وقم ١٦٠ وجـ ٤ وقم ٩٩٨ ، ٢٧ ــ طشتمر العلائي ٧٨٤ هـ .

لما توفى الأمير على المارديني نائب السلطنة عام ٧٧٧ ه ، عين الملك الأشرف شعبان. ابن حسين ، الأمير و طشتمر العلائى ، نائبا عوضاً عنه ، فلبث فى النيابة زمناً ولعله هو الذى تولى الآتابكية بعد فى عهد المنصور على بن الأشرف . و انظره فى الآتابكة ، . ومات عام ٧٧٤ ه .

« ابن إياس ج ١ ص ٢٢٧ - الدرر ج ٢ رقم ٢٠١٨ ، ٠

٢٨ ـــ المقر السيني إيدمرا لدوادار ٧٧٥ هـ

كان نائباً على حلب ثم طرا بلس . فاستدعاه الأشرف شعبان عام ٧٧٥ ه وجعله أنا بك عسكره و نائب سلطنته معا . فلبث كذلك مده بسيرة ، ثم توفى فى العام نفسه ، وقبل عام ٧٧٦ ه . وكان حسن السياسة عادلا متواضعا ،

د ابن إياس ج 1 ص ٢٢٨ ــ الدور ج 1 رقم ١١٢٧ ، ٢٩ ـــ سيف الدين د منجك اليوسني ، ٧٧٦ هـ

يعتبر هذا الأمير ، من أفذاذ رجال عصر الماليك ، لكبرة ماشغله من المناصب وعديد ماقام به من الأعمال ، فوق اتصافه بالشجاعة والإقدام . وكان يندبه السلاطين لمهام الأمور ، فيقوم بها بكفاية ودربة وعزم . وقد أتى عليه حين من الدهر كان صاحب الحل والمقد بالديار المصرية .

وكان , منجك اليوسني ، أجد الأمراء الممتازين ، في عهد الملك الصالح إسهاعيل ابن الناصر محمد . فلما اشتدت الفتنة ، بين أخيه المخلوع المسمى الناصر أحمد ، المننى في الكرك ، واستسلم الناصر لجنود أخيه السلطان ، فقيدوه ، أرسل السلطان إليه الآمير , منجك اليوسنى ، فقط علم وأسه وأحضره إلى القاهرة في علمة ، وذلك في صفر عام.

١ - ذكر فى الدرر ج ٤ رقم ٩٩٨ أنه عين فى نيابة السلطنة عام ٧٦٩ هـ ولكنه استعفى من
 النيابة بعد قليل ، ثم عين فى الأتابكية فى نفس العام . انظر ترجته فى الأتابكة .

٥ ٧٤ ه. وكأن إذ ذاك سلا حداراً .

ولما ثار الأمير و يلبغا اليحياوى ، نائب الشام ، فى وجه السلطان الكامل شعبان ، وأظهر. العصيان عام ٧٤٧هـ، اجتمع رأى الأمراء على أن يوفد السلطان الأمير ومنجك اليوسني . إلى الشام ، ليتحسس الأخبار ، فتوجه إلها تو أقبل أن يتوجه إليها السلطان بجنوده .

ثم مازال يعلو به الجدد، حتى عينه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد، وزيرا وأستادارا بالديار المصرية ببإشارة من أخيه و يابغا أروس، نائب السلطنة إذ ذاك عام ٧٤٨ ه، فنفذ أمور الدولة ودبرها واقتصد من نفقات الماليك مبلغ ستين أاف درهم شهريا ، وقطع روانب أخرى . وفي هذا العام انحرف بحرى النيل ، فتآكلت شواطئه وخيف الغرق . فوكل إلى الأمير و منجك ، إصلاح هذه الشواطيء ، ففرض على كل متجر بمصر والقاهرة ، وعلى كل نخلة بجهة الشرقية ، درهمين من الذخة ، فاجتمع له من ذلك مال كثير . فاشترى عدة مراكب ، جاب بها الأحجار إلى الشاطيء ، لتقويته ضد المياه ، حتى يكسر من حدتها . وما زال جادا في عمله ، دون نتيجة حاسمة ، حتى زاد طغيان المياه ، وضج الناس بسببه . فأدى فشله في مهمته إلى اتهامه ، والقبض عليه ومصادرة أمواله ، ثم عزل من الوزارة . ولكن سرعان ما عاد إلها .

ويما يذكرأنه وهو في الوزارة ، أباح في عام ٧٤٧ هـ للجند ، النزول عن الإنطع. أو المقايضة عليه . فجد جدهم ، و بذل كل منهم ، إقطاعه لمن يدفع من العامة وسواها في . سبيله المال المتناسب ، على شرط أن <sup>و</sup>يدفع مبلغ نظير ذلك للوزير .

ويبدوأن «منجك» كان يسمى إلى المال بطرق عدة ، ويخازه لنفسه . وعنى بضروب من الافتصاد لتوفير المال المدولة . غير أنه لم يخل من الشبهة . وأخذت الظنون تتجمع حوله ، والنفوس تتوثب بحقدا عليه . وحاول أن يوسع فى اختصاصه ، وأن يضيف وظيفة نظر الحاص إلى الوزارة ، فاعترضه الأمير «شيخوالعمرى» ومنعه . فكان ذلك من جملة أسباب النزاع بين «شيخو» و «يلبغا أروس» نائب السلطنة حينذاك . وأخى «منجك، وكان سببا فى خروج « منجك » من الوزارة . إلا أنه عاد إليها بعد قليل - كا ذكرنا - : ولقد زاد موقفه حرجا ، أمام السلطان حسن ، فقبض عليه عام ١٥٧ه ه ، هو وطائفة من الأمراء، وسحنهم فى الإسكندرية وأحاط بماله ومدخره ، فلبث «منجك» فى السجن ، حتى ولى الملك السلطان الصالح بن الناصر محمد ، فأعلق سراحه عام ٧٥٧ ه ، وأنعم عليه

تبتقدمة ألف ، وأعاد إليه بعض ما أخذ منه . وعرضت له محنة بعد قليل ، اختنى عـلى أثرها . يم قبض عايه . ثم أطلق عام٥٥٥ه. ثم عاد السلطان حسن إلى العرش ، فأصلحت الظروف بينه و بين دمنجك، ، فعينه نائباً علىطرا بلس ، ثم نقل إلى حلب عام ٧٥٩ ه ، عوضا عن الأمير وطان، ، الذي قبض عليه ، ولكن الأمير ومنجك، ، لم يلبث أن دب الفساد فيما ينه وبين السلطان ، فعول على الاختفاء ، فاختنى عام ٧٦٠ ه . فعاقب السلطان بعض شيعته ، وأقام الأمير . بيدمر الخوارزى ، نائباً لحالب كانه. ثم آل أمره إلى القبص عليه، فأشخص إلى السلطان ، فو بخه. ثم ما لبث أن عفا عنه ، ومنحه إمرةً أربعين في الشام ، على أن يقيم هذاك عاطلا. فسافر اساعته إلى لك البلاد. فلبث زمنا. ثم اشترك مع وبيدمر، نا ثب الشام ضده يلبغاء العمرى مدىر الدولة للمنصور بن حاجي ، فقبض عليه وسجن زمنا، حتى نصبه السلطان الأشرف شعبان حفمد الناصر محمد ، نائبا للشام ، خلفا الأمير وأزدمر العمرى، المتوفى، ذلك عام ٧٧١ه (١) . فظل بِما حتى توفى المقر السيغي وإيدمر، ناتب سلطنة مصر عام ٧٧٥ه ، فاستدعاه حينتُذ السلطان الأشرف شعبان وأقامه نائبا للسلطنة وأنابك عسكر معا ، فجمع بذلك بين أكبر منصبين في الدولة . وفوض إليه السلطان ، أمور المملكة في الديار المصرية والشامية ، وجعل من حقه أن يخرج أنواعا من الإقطاع دون مشورة السلطان. ولاشك أن هذا العهدكان عهد عظمة الأمير «منجك، اليوسني، إذ أصبح صاحب الأمر فى البلاد ومعتمد السلطان . فلبث يكنفيهما مئونة الرأى والتدبير، حتى توفي عام ٧٧٠١ هـ ، وعمره نجو سبعين سنة . ودفن في الخانقاه التي أنشأها لنفسه في رأس الصوة تجاه والطبلخانات، السلطانية إذ ذاك . وكان معروفا بالبر والإحساب وله آثار عده . ـ وعين من بعده وأقتمر بن عبد الغني، عام ٧٧٨ ه فلم يلبث إلا قايلاً . ومما يذكر أن السلطان . برقوقا ، كان من مما ليك دمنجك اليوسني ، حينها كان نا تباعلي الشام. دان ایاس ج ۱ ص ۱۸۲ ، ۱۸۶ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ۲۰۸ ، ۲۲۰ ، ۲۲۸ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰ وخطط المقریزی ج ۳ ص ۲۵۳ ، ج ٤ ص ۲۶ ا الدروج ۽ رقم ١٩٨٥،

# ٣٠ ــ آ قتمر الصاحبي

وهو الشهير بالحنبلى .عين نائبا للسلطنة عام ٧٧٨ه ، عقب تولية السلطان المنصور على بن الأشرف شعبان ، عوضا عن المقر السيني « آقتمر بن عبد الغني ، الذي عينه الآشرف شعبان نائب سلطنته ، في ذلك العام نفسه ، فلم يمكث بها إلا قليلا ثم عزل ، ثم عاد كما سنبينه فما بعد .

أما «آقتم الصاحي» فإنه وقع نفور و نزاع بينه وبين الأمير « أينبك البدرى »، وكان قد نزعم نزاعا وقع بين الأمراء . فأشار « أقتمر » الصاحبي على السلطان المنصور على بالقبض على «أينبك» . ولكن المشورة لم تتم إلى غايتها . واستطاع الأمير «أينبك» البدرى ، أن يهدد الأمير النائب « أقتمر » الصاحبي ، وأمره بأن يغادر البلاد تو آ إلى المدسق . وتوعده بالفتل إن توقف عن تنفيذ الأمر . فصدع هذا به . ورحل إلى بلاد الشام في العام نفسه . وأصبح « أينبك » سيد الموقف في مصر ، كما سيتضح في ترجمته . حتى قبض عايه . وفي هذا دليل على ضعف نيابة السلطنة في ذلك الحين .

و این ایاس ج ۱ ص ۲۳۹ ق ۲٤٠ .

# ٣١ - آقتمر بن عبد الغني

كان نائبا على الشام عام ٧٦٨ه. ثم عينه الأشرف شعبان حفيد الناصر، نائبا للسلطنة عام ٧٧٨ه، قبل « أقتمر » الصاحبي السابق ذكره، وذلك وقت خروجه للحج. فلبث في منصبه قليلا، ثم عزل في العام نفسه. وقبض عليه وسجن. ولما نني « آقتمر » الصاحبي إلى نيا بة دمشق في عهد المنصور على بن الأشرف شعبان بتهديد الأتابكي «أينبك» البدري، أفرج عن « آقتمر بن عبد الغبني » وأعيد إلى نيا بة السلطنة. فكان ضديل النفوذ بجوار « أينبك » .

« ابن الیاسج ۱ ص ۲۱۷ و ۲۳۱ و ۲۳۹ و ۲٤۰ -- الدورج ۱رقم ۱۰۰۸». ۳۲ – سودون الفخری الشیخونی ۷۹۸ هـ (۱)

شفرت نيا بة السلطنة ، بعد « آ فتمر بن عبدالغني ، إذ استبد بالملك في أخريات الدولة

١ - ذكر المقريزى في خططه جزء ٣ تحت عنوان « دار النيابة » قال : « ولم يل النيابة أحد في الأيام الظاهرية » . ولكن ابن إياس صريح في أن « سودون » ظل زمنا في عمد الظاهر « رقوق » ، وهو نائب سلطنة ، حتى مات .

البحرية الآنابكي « برقوق » . فلما صار سلطانا على مصر عام ٧٨٤ ه ، وأسس الدرلة الجركسية ، عين في نيابة سلطنته الآمير « سودون » الفخرى الشيخوني . وقد وفد على مصر حينذاك الآمير « بيدمر » الحوارزى نائب الشام ، فأكرمه « برقوق » وقدمه في بعض المواقف على « سودون » . وفي ذلك مافيه من انضاع منزله النيابة .

#### ٣٣ - تمراز

ذكره المقريزى، وقال إن الناصر فرج بن برقوق أقامه فى نيابة السلطنة ، فلم، يسكن دار النيابة ، ولا خرج عما يعرفه من حال حاجب الحجاب ، وهو غير تمرازد الاً نا بسكى فى عهد قايتباى .

« الخطط ج ٣ ص ٨ ؟ ٣ »

## ٣٤ ـــ أقبغا التمرازي.

أحد الأمراء الذين اعتمد عليهم السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق . إذ خلع عليه عام، ٨٤٣هـ إمرة سلاخ ، بعد أن كان أمير مجلس. وظل يتقدم في عليا المناصب لديه ، حتى. عين في العام المذكور أنا كيا ونائبا للسلطنة معا . وهو آخر النواب.

قال عنه ابن إياس : « صار يحكم بين الناس ، وعلى بابه رأس نوبة ونقباء . وهو. آخر من تولى نيابة السلطنة بالديار المصرية » .

ولما ثار تاتب الشام « إينال الحكمي » وخرج عن طاعة السلطان ، أرسل مكا له الأمير « أقبعا التمرازي » ناتبا على الشام. و بنقله من النيابة بمصر، انهمي عهدها.

« أين إياس ج ٠ و ص ٢٧ . ٢٥ »

# أنابكية العسكر

روى القلقشندى (١) فى صبح الأعشى ، قال : « الأنابكية ، ويعبر عن صاحبها بأنابك العساكر . قال السلطان عماد الدين فى « تاريخه » : وأصله « أطابك » ، ومعناه الوالد الأمير . وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقى ، حين فوض إليه ملكشاه ، تدبير المملكة سنة خمس وستين وأربعائة ، ولقبه بألقاب ، منها هذا . وقيل : أطابك ، معناه « أمير أب » والمراد أبو الأمراء وهو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكافل . وليس له وظيفة ترجع إلى حكم وأمر ونهى . وغايته رفعة المحل وعلو المقام » .

ويفهم من حديثه هذا أن و الأنابك ، هو أبو الأمراء . أى مقدمهم جميعا . وأنه لقبه هذا - في العصر المملوكي ـ لقب شرف فحسب . وأنه ليس لديه عمل جدى ـ بحكم لقبه ـ يشترك به في إدارة شئون الدولة .

ولكنا نشعر \_ وقد قرأنا تاريخ هذا العصر \_ أن الأنابكية كانت من أهم مناصب الدولة وألقابها . وأن و الآنابك ، كان يشترك باستمرار فى شئون الدولة ، ويديرها ، وأنه كان يندب لحل كثير من مشاكلها : وأنه كان فيصلا فى المعقد من أمورها . وأنه كان - فى الغالب \_ كبير قوادها ، والمقدم على رأس جندها ، والمشار إليه المذكور فى حروبها : بل كثيرا ما بذ و الآنابك ، نائب السلطنة ، وغض من شأنه .

والهل والانابكية وكان الملحوظ فيها عند بدء إنشائها ، أن تكون لقب شرف، ولكن الانابكيين فى العصر المملوكى لم يقفوا عند هدذا الحد . بل برزوا بروزا واضحا ، وكثيرا ماكان والاتابك ، محورا للدولة تدور حوله ، والواقع أن الدولة عرفت والانابكية ، منذ عرفت والنيابة ، تقريبا . فقطن المعزى ـ وهو ثانى نواب السلطنة ـ كان أيضا أول الاتابكية ، وذلك فى عهد المنصور على بن المعز أيبك ، جامعا بين الرتبتين ، ولما صار سلطانا اختار للانابكية الامير فارس الدين وأقطاى ، المستعرب ، ووكل إليه مع الوزير تدبير العساكر واستخدام الاجناد وسائر أمور

١ - صبح الأعشى ج ؛ ض ٨ ؛ في باب « ذكر أرباب السيوف » في الدولة التركية .

الدولة (۱). ولم يحدث فى أى عهد من عهود سلاطين الماليك، أن شغل و الآنابكية ، أمير لم يكن أهلا لها . أو كان دون نائب السلطنة مهابة ومكانة ، وشجاعة وإقداما وجاها وعصبية ، وتدخلا فى أمور الدولة . بل ربما كان و الآنابك ، أقرب مجلسا إلى السلطان . وكثيرا ما رشحت و الآنابكية ، شاغلها لولاية السلطنة . وولى السلطنة سلاطين كانوا من قبل أنابكة . ولما خلع الناصر محمد بن قلاوون فى المرة الثانية ، وقع الاختيار على سلطنة و الآنابك ، بيبرس الجاشد كير ، مع وجود و نائب السلطنة ، الأمير سلاد .

وقد تقلبت ظروف الزمان بنيابة السلطنة ــكا بينا ــ ، فألغيت أكثر من مرة ، وظلت شاغرة حتى تنوسي أمرها ، ثم لما عادت ، عادت أضعف مماكانت عليه . ولما شغلها , أقبغا ، التمرازي عام ٨٤٢ ه ، ثم فارقها ، كان ذلك آخر عهد الدولة بها . في حين أن و الاتابكية ، منذ نشأت في الدُّولة ، لازمتها ، حتى انتهت معها . ولم تختف إلا لمحات يسيرة ، كما وقع في عهد قلاوون وابنه خليل ، وكما وقع في عهد العادل « طومان بای ، عام ، ، ، ه ه ، بعد أن فتك بأ تابكية « قوصروه ، فأنه لم يعين بدلا منه ، حتى أخذ الغورى بزمام السلطنة . فأقام في د الآتا بكية ، الأمير . قيت الرجي . . وفي الوقت الذي كان يخلو من « نيابة السلطنة » كان « الآتابك » مرجع السلطان وسنده ومستشاره . كالأنابكي الأمير السكبير «شيخو » العمري ، في عهد الناصر حسن . وحدت في طروف كشيرة ، أن ضخم نفوذ « الأنابك » ، حتى صار المتصرف الوحيد في شئون الدولة . \_ روى ابن إياس في ترجمة المظفر قطز قال : « إنه خلع على الأمير بيبرس ، واستقر به أتابك العساكر ، وفوض إليه جميع أمور الدولة » . ـ وفى عهد المنصور بن حاجى ، عادت « نيابة السلطنة » بعد إلغائها. زَمنا ، فعين فيها المقر السيني « قشتمر » المنصوري ، ولكنه كان ضعيف السكلمة قايل الجاه بإزاء « أنا بسكي » عصره ، المقر السيني و يلبغا ، العمرى الناصرى ، إذ كان هو مدبَّر شئون الدولة دون سواه . ـ وفي عهد الغوري ، كان « أتا بكيه » مرجعه في ضبط الامور "، ولم تـكن هناك , نيا بة سلطنة » . والأمثلة وفيرة .

وقد تسمو منزلة أمير ليس « نائبا ولا أتابكيا » ، ويمده السلطان بثقته ، ويطلب

١ -- السلوك ج ١ ص ٤١٨ .

مشورته ، ويطلق يده ، فيضخم نفوذه ويخمل من عداه من الأمراء ، سواء في ذلك النائب و الآنابكي ، ومن الآمثلة على ذلك : القاضى المقرائزيني ، عبد الباسط ، ابن القرشى : كان ناظر الجيوش في عهد ، برسباى ، ، ولكنه ظل صاحب الرأى في دولته زمنا . \_ والجالى ، يوسف ، ، ناظر الخاص في عهد ، إينال ، ، كان مدبر علكته . \_ والآمير ، أقبردى ،الدوادار ، ضخم نفوذه في أخريات عصر ، قايتباى ، ، حتى صاد صاحب الحل والعقد . \_ والآمير «كرتباى » الآحر ، عين في عهد الناصر ابن قايتباى عام ١٠٩ هـ ، وزيرا وأستادارا وكاشف كشاف ، وصاد صاحب الآمر في الدولة . وقد ظل «كرتباى » هذا زمنا في أوائل عهد الناصر المذكور ، حتى وقعت الدولة . وقد ظل «كرتباى » هذا زمنا في أوائل عهد الناصر المذكور ، حتى وقعت فتنة اختسفى على أثرها . وظهر شخص آخر مكانه ، وهو خال السلطان ، ويدعى «قانصوه » ، فعينه السلطان في «شادية الشر ابخاناة » . واجتمعت فيه ثقة الملك ، وأصبح والعقد بمصر ، مع وجود « الآنابكي » «تمراز » . ثم اختير «قانصوه » بيده الحل والعقد بمصر ، مع وجود « الآنابكي » «تمراز » . ثم اختير «قانصوه » بيده الحل والعقد بمصر ، مع وجود « الآنابكي » «تمراز » . ثم اختير «قانصوه » بيده الحل والعقد بمصر ، مع وجود « الآنابكي » «تمراز » . ثم اختير «قانصوه » بيده الحل والعقد بمصر ، مع وجود « الآنابكي » تمراز » . ثم اختير «قانصوه » .

وبمن طغی نفوذه علی نفوذ أتابكی عصره: الامیر «طومان ای » الدوادار الذی ملك بعد باسم العادل ، كان دوادارا ؛ وأستادارا ، ووزیرا، وكاشف كشاف ، فرعهد «جان بلاط» عام ٥- ٩ ه ، وكان صاحب الرأى فی الامور ، مع وجود الاتابكی « تانی بك الجالی » .

هــــذا . ويبدو أن لقب « الأنابكي » كان يلازم صاحبه ــ ولو بعدت به الأحوال عن شئون السلطان ــ أكثر بما كان لقب « النيابة » يلازم صاحبه . كما يبدو أنه إذا جمع أمير بين لقى الأنابكي والنائب ، برز لقبه الأول و بقى ، أكثر من الثاني .

وبمن جمع بين الرتبتين : ﴿ قطر ﴾ و ﴿ قوصون ﴾ و ﴿ منجك اليوسني ﴾ :

ومن حظى بالسلطنة من الأنابكية : الظاهر «بيبرس» ، كان أنابكيا في عهد قطز (۱) . والمنصور قلاوون ، وكان أنابكيا في عهد العادل سلامش . والظاهر «برقوق» ، كان أنابكيا في عهد الصالح أمير حاج . والمؤيد شيخ كان أنابكيا في عهد العربر في العربر في عهد العربر في العربر في عهد العربر في العربر

۱ — روی ابن إیاس أن بیبرس کان أتابکیا من بدء عد قطزج ۱ ص ۹۹، ۹۹ وفی السلوك أن « فارس الدین أقطای المستعرب » هو الذی کان أتابکیا منذ أول عهد قطز : ج ۱ ص ۰۰٠

#### ابن برسبای . وغیرهم کشیرون . الانایکه (۱)

ولى الأتابكية عدد كبير من الأمراء متنابعين ، وبلغ منهم السلطنة كثيرون . أما من لم ببلغها ، فنحاول هنا أن نثبت له ترجمة مناسبة أيضا ، ذاكرين ما عثرنا عليه من سنرات الوفاة . فنهم :

## ١ \_ فارس الدين أقطاى المستعرب

ويعرف بالصغير ، أحد أمراء الدولة البحرية . اختيراً تا بكيا في أول عهد المنصور على بن المعز أيبك عام ٦٥٥ (١) . ولكن الجل والعقد كان إذ ذاك ، بيد نا تب السلطنة الأمير ، قطز ، فلما ولى قطز السلطنة ؛ أقر ، أقطاى ، أنا بكيا كما هو ، عام ١٥٧ ه . وفوض إليه أمر عسكره ، واستخدامهم ، وسائر أمور الدولة ، بمعاونة الصاحب ، ذين الدين يعقوب » .

وقد اشترك و أقطاى ، مع سلطانه و قطز ، عام ٢٥٧ ه ، فى غزو النتار بيلاد الشام ، وهزيمتهم فى موقعتى و عين جالوت ، و و بيسان » . \_ غير أنه يبدو لنا أنه ضلع مع المتآمرين على سلطانه ، بزعامة و بيبرس » . فقتلوه على مقربة من أرض الصالحية . وكان و أقطاى » أول من بايع و بيبرس » بالسلطنة بجعله بيبرس أنا بكا لعسكره \_ كاكان \_ عام ٨٥٨ ه . ولكنه كان أقل نفوذا من نائب سلطنته الأمير و بيليك » الخازندار » بملوك و بيبرس » و عجل ثقته .

وفى عام ٣٦٢ هـ . اتهم النصارى بإضرام الحرائق فى أرجاء القاهرة ، فأمر السلطان «بيرس» بأن يجمعوا ويحرقوا '. فشفع فيهم « أقطاى » ، فَــَفُـرُض عليهم غرم مالى ، بدلا من العقوبة ، مع إلزامهم إصلاح ما أتلفوه من الدور .

وهــذا الأمير غير « فارس الدين أقطاى » رأس الماليك البحرية ، الذى قتله الملك المعز أيبك عام ٦٥٢ ه .

« ابن إياس ج ١ ص ٩٨ ، ١٠٤ - سلوك المقريزي ج ١ ص ٤٠٥ ، ١١٨ ،

١ — راجع فهرس السلوك للمقريزي .

۲ - رواية ابن إباس ج ۱ ص ۹ ۹ ، ۹۸ تدل على أن « أيطاي» بلغالأتابكية لأول مرة في عهد ديرس عام ۲ ۵ هـ رواية السلوك ج ۱ ص ۶۰ تدل على أنه بلغها منذ عهد المنصور بن المعزعام ۵ ۹ هـ

۳۳۶ ، ۲۳۶ ، ۲۳۰ ، ۲۰۵ ، ۳۷۰ - المج السديدج ۱ ص ۸۰۶ ، ۹۶۰ ، ۳۵۰ - ، ۲ ص ۲۰۱۶ ، ۲۱۷ ، ۲۱۰ . ۲ ص

#### ٢ \_ بكتمر الساق ٧٣٣ ه

ولى الاتابكية بعد . أقطاى ، ألتابكيون وصلوا إلى منصب السلطنة مثل المنصور تقلاوون . وشغرت الاتابكية حينا (١) ، ومازالت حتى وليها . بكتمر الساقى ، في عهد الناصر محمد بن قلاوون .

وقد ذكره ابن إياس فقال ما ملخصه: ولما خرج السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى الحجاز حاجا للمرة الثالثة عام ٧٣٧ ه. خرج بصحبته عدد من الأمراء، من بينهم الأمير و بكتمر الساقى ولاتابكى ، هو وولده الامير أحمد. فلما قضوا حجهم ورجعوا ، مرض الأمابكى و بكتمره فى أثناء الطريق ، فلما وصل إلى وعيون القصب، ثقل عليه المرض فات هناك ، ودنن فى الناحية نفسها يوم ثانى المحرم عام ٧٣٧ ه. مم مرض ابنه ، وتوفى على أثره ودنن و بنخل ، وبعد مدة نقلت جثتاهما إلى القاهرة حيث دفنتا فى الخانقاه التى أنشاها و بكتمر، بالقرافة الصغرى بالقرب من جبل المقطم ، (٢) .

وگان بكتمر من بما ليك المظفر بيبرس الجاشكير ، ثم انتقل ملكه إلى الناصر مجمد ابن قلاوون ، فحظی عده وجعله افيا . و مازال بترقی ، حتی صار أتا بك عسكره . و كان مقر با منه كثیر الجلوس إلیه . و كان الناصر كثیرا ما يقیم بدار بكتمر، ثم صاهره ، فعلا بدلك جده و اتسع جاهه . حتی صار الملك لا بیرم أمراً دون استشارته ، و لا به تحی إلیه نفیس دون أن يقسم له منه . فكثر ما له و زاد دخله غیر أن هذا الحظ الذی و اناه علی بدی الملك نفسه أغراه به ، حتی قبیل إنه أمل أن ينتربح سلطانه من كرسیه ، و يستوى بنفسه عليه . فبادر الناصر إلى مناجزته ، فدس له - كما قبيل - من سقاه هو و ابنه السم ، فانا - كما نقدم - ترك د بكتمر ، من النفائس ما لاحصر له . وقد كان و افر العقل زائد الحرمة كيس الحديث و قور الحسنا . و هو الذى تلاحی ، مع الامیر «قوصون» و تفاخر ا

١ - ذكر في السلوك أن الأمير « بكتاش » كان أتابكا في عهد لاجين .

۲۰ روی فی الدرر الـکامنة أن ابن بكتمر مات قبله بثلاثة أیام ، ویفهم من حدیثه أن الناصر
 محمد بن قلاوون له دخل فی موتها . وأن موت بكتمر كان فی أوائل عام ۷۳۱ هـ .

ففخره , قوصون ، لانه لم يكن مثل , بكتمر ، بمن عاش فى طباق القلعة . وقد أشرنا إلى هذه المفاخرة آنفا فى باب , أصل الماليك ، : وكان موته فؤزا , لقوصون ، ، إذ ترقى واستولى على جميع الأسلحة التى خلفها , بكتمر ، وقد قومت بنحو ستمانة ألف دينار . , ابن إباس جزء ١ ص ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٦٨ – الدرو ج ١ رقم ١٠٣٨ ،

# ٣ 🕳 د سيف الدين شيخو العمري ١٠٨٧ ه

من عماليك الناصر محمد بن قلاوون ، ظهر في أيامه وأيام أبنائه ، وحظى عند المظفر حاجي بن الناصر ، ولمما اشتدت الفتنة بين هذا:ااسلطان وبين أمرائه عام ٧٤٨ هـ.بسبب طيشه وتهوره في معاملتهم ، ورأى أنهم عـــــلي أَفْنِة الاستعداد الإيقاع به ، رأى أن يوسط بينِه وبينهم هذا الآمير « شيخو العمرى:». فاجتمع بهم ليتفنهم رأيهم . فطلبوا إليه أن ينزل السلطان عن كرسيه . فبلغ الأمير . شيخو ، هذه المقالة إلى السلطان فأ بى . وانتهى الأمر بقتله وزوال ملكه . ثم مالبث أمر «شيخو» أن علا . وأخذ نجمه يصعب في أول سلطنة الناصر حسن ، فولاه نيابة دمشق . غير أنه سرعان ماغضب عليه ، فسيق. بسبب ذلك إلى السجن بةلمعة دمشق ، ومنها أرسل إلى سجن الإسكمندرية عام ٧٥١ ﻫ ، ثم أفرج عنه في عهد الملك الصالح صلاح الدين ابن الناصر محمد عام ٧٥٧ ه. ومن ثم أصبح من خاصة رجاله ، حتى إنه رحل معه فى جملة الأمراء إلى بلاد الشام عام ٧٥٧ ﻫ ، وقاتلوا" بعض الأمراء الخارجين في فتنة ﴿ يَلْبُغَا أُرُوسَ ﴾ ، وقبضوا على كُثير منهم ثم عادرًا . وفي عام ٧٥٤ ه ، اشترك مع بعض الأمراء بقيادة السلطان المذكور ، وأدبوا عربان الصعيد الذين شقوا عصا الطاعة على السلطان بقيادة شيخهم « أبن الأحدب » ، غير أنه مالبث أن تزعم حركة اتمارعلى هذا السلطان ، كانت نتيجتها أن خلع من عرشه ، وأعيد مكانه الملك الناصر حسن بن الناصر محمد عام ٧٥٥ ه. فلما تمت عودته إلى السلطنة ، كأنّ طبيعيا أن يقرب إليه الأمير « شيخو » ، فصارأ تا بكي عسكره . وألغيت نيابة السلطنة ، وأقيمت مكانها , إمارة كبيرة ، يسمى شاغلها ﴿ أَمِيراً كَبِيراً ﴾ . وأول من شغلها هو « شيخو العمرى » . وبذلك اجتمعت فيه الـكلمة ، وصارت بيده مقاليد الأمور . وعظمت مكانته وكثر حساده ومنافسوه ، ومنهم الوزير « منجك اليوسني ، . وكـثرت أمواله ، حتى قيل له : « قارون عصره وعزيز مصره » . واستطاع في عام ٧٥٦ ه ، أن ينشىء مسجده المشهور وخانقاه بجى الصليبة الطولونية . وأنشأبهـا حمامين وربوعا وحوانيت ، ونظم فيها دروسا تلتى عقب صلاة العصر من كل يوم ، وأقام فيها عدداً من الصوفية . وكان المدرس الذي يلتى بهادروسة شيخ الإسلام أكل الدين الحنني منجلة الاحناف في عصره . وأجرى أرزاقا على هؤلاء الصوفية وأوقف على ذلك كله أوقافاواسعة . ثم إنه في عام ٧٥٨ هـ اغتاله , قطلوقجاه ، (١) السلحدار أحد الماليك السلطانية والذي يمت بصلة إلى , منجك اليوسني ، وهو في الإيوان يوم موكب ، فضربه بالسيف في وجهه ثلاث ضربات ، فوقع مغشيا عليه ، وحمل إلى بيته ، ثم توفي بعد أيام ، ودفن في الحانقاه الشيخونية التي آنشأها . وكانت جنازته حافلة ويومه مشهودا ، وكثر حزن في الخانقاه الشيخونية التي آنشأها . وكانت جنازته حافلة ويومه مشهودا ، وكثر حزن والناس عليه ، لما له من الفضل الكثير والآيادي البيض ، أما قائله فقد قبض عليه ، واعترف أنه اندفع إلى فعلته الشنعاء ، لآن الآما كي لم ينصفه في مظلة رفعها إليه . وقد أمر السلطان بتسميره والطواف به ، ثم قتله على مشهد من مما ليك الآتا بكي , شيخو ، أمر السلطان بتسميره والطواف به ، ثم قتله على مشهد من مما ليك الآتا بكي , شيخو ، . وبهذه المناسبة نذكر أن الآمير و شيخو ، كان أحسد الذين عنوا بجلب الماليك وشرائهم ، وتربيتهم ، حتى بافت عددة مما أيكه سبعهائة عموك .

د ابن لمياس ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، إلى ٢٠٠٠ ، - خطط ج ٤ ص ١١٣ – دروج ٢ رقم ١٩٥٠ ، .

ع ـ يلبغا العمرى الناصري الكبير ٧٦٨ ه

كان هذا الأمير من عاليك السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد . وفي سنة . ٧٦ هـ أنعم هذا السلطان على بملوكه ويلبغا ، وإقطاع واسع ، هو إقطاع الأمير وتنكر بغا المارديني أحد الأمراء المقدمين ، والمتوفى في السنة المذكورة . وصار و يلبغا ، أمير مجاس من ذلك الحين . وتعتبر هذه السنة بدءا للجد السعيد الذي صادف الأمير و يلبغا ، فما زال نجمه في الصعود ، حتى أصبح من خيرة المقربين لدى السلطان حسن ولكن ذلك حز في نفوس أعدائه . فشو ا بالسعاية والدس بين ويلبغا ، وسلطانه . وزينوا السلطان ضرورة مناجزته قبل عدوانه . فما كان من السلطان حسن . إلا أن هم با افتك بمملوكه ، إثر ليال قضاها السلطان في لهو ولعب وصرح ، بين خيام أنيقة ، ضربت لذلك في شط الجيزة . وكان ويلبغا ، إذ ذاك أحد الذين أقاموا في الخيام مع السلطان هناك ، وسمروا معه . فلما أحس ويلبغا ، من السلطان بقرب غدره ، زايل خيمته في نفس الليلة التي فجأه السلطان أحس و يلبغا ، من السلطان بقرب غدره ، زايل خيمته في نفس الليلة التي فجأه السلطان فيها ، وهي ليلة الأربعاء به جمادي الأولى عام ٧٦٧ ه . و بذلك نجا من الفتك به . و ف

۱ -- هذه رواية ابن إياس . وذكر في الخطط أن اسمه « ياى»

الوقت نفسه كان ويلبغا » قد دبر لسطانه كمينا برز له في خلال عودته ، فوقعت بينه و بين جند السلطان موقعة قاسية ، انكسر فيها السلطان ، وفر تحت جنح الطلام هار با إلى الفلعة . وفلم السياح كان الأمير ويليغا ، وقيل إنه خيزته ، وحامر السلطان في القلعة . ففر منها ثم قبض عليه ، فسيجنه ويليغا ، وقيل إنه خيزته ورماه في البحر ، لانه لم يعثر اله على أثر من بعد ، ولم يدن في مدر سته داخل القية التي أنشأها لذلك ، ولما تم ذلك كله أصبح « يليغا » ، بعد أن هزم سلطانه وسيده ، صاحب البكلمة والأمر والنهى . ولهذا أصبح « يليغا » ، بعد أن هزم سلطانه وسيده ، صاحب البكلمة والأمر والنهى . ولهذا السرعان ما اختاره السلطان الجديد ، وهو الملك المنصور محمد بن المظفير حاجي أتبابكا المسكره ، في تلك السنة - ٧٦٧ هـ . وأصبح الغائم بتدبيرا الأموري المملكة . وفي السنة التالية تزوج و يليغا » و مجونه طولوز ، زوجة أستاذه الملك الناصر حسين اهن مد وبلغ من الشالمة عام ١٠٤٤ ه ، وقبض عليه و بجنه في دور الحرم بالقلمة ، مجتفظا به الطورارى . وولى مكانه الملك الأمرف شعبان أباالمه لى دور الحرم بالقلمة ، عتفظا به الطيرارى . وولى مكانه الملك الإسروب شعبان أباالمه لى على من عداه من الأمراء ، ولإسمانا أبا السلطان الإشرف شعبان في سن صفيرة ودون اليلوغ . وساعده على هذا الطفيان ، أن كان السلطان الأشرف شعبان في سن صفيرة ودون اليلوغ .

وفى عام ٧٦٧ هو إجه الأنابك ، يليغا، فتنة شديدة تزعمها ضده الأبير ، طنبغا الطويل ، وكمان هذا الأمير برتبة أمير سلاح . فاستصدر ، يلبعا ، مرسوما سلطانيا ، لطنبغا ، بأن بكون نائبا على الشام ، فرفض أن يطيع المرسوم ، وجمع جموعه لمقائلة جنود السلطان وأنابكيه معا . فقلاق الغريقان فى ناحية ، قبة القصر ، فانكسرت جنود يلبغا وفر هار با . وكادت الهزيمة تنم عليه ، لولا أنه كان قد أكمن لأعدائه كينا فجأهم فى عودتهم وكسرهم شركسرة ، وقبض عصلى الأمراء المنزعمين فى هذه الحركة ومنهم فى عودتهم وكسرهم شركسرة ، وقبض عصلى الأمراء المنزعمين فى هذه الحركة ومنهم وطنبغا » ، وسيتوا فى الإسار بين يدى « يلبغا » . فأرسلوا تحت جناح الليل إلى السجن بثمر الإسكندرية . ثم فرقت رتبهم وإقطاعاتهم على رجال جدد ، وعظمت بذلك منزلة « يلبغا » ، حتى كان الامراء الكبار يسعون إليه بالهدايا النفيسة .

ومن أجل أعمال « يابغ » أن رسم فى عام ٧٦٧ ه ، بإنشاء عمارة بحرية ترسل إلى الشواطىء لسكى تؤدب الفرنجة المغيرين عليها ، وتمنع هجر مهم وعبثهم على هذه البلاد . وقد احتفل بإنزالها إلى النمل احتفالا شائقاً .

وبينهاكان الاحتفال على أتمه إذ كانت المؤامرات تحاك للفتك بالأتا بكي , يلبغا ، . فبينها كان في شط الجيزة مع السلطان ، إذ شعر بوثوب بعض عاليكه عايه ، لأنه ضرب أحدهم وقطع أنفه . ولكنه استطاع أن يفر وهو متزى بزى فلاح . ولما بلغ القاهرة جمع حوله عُدداً من الأمراء والجند ، ووقفوا في الصباح تجاه الجيزة ، ووقف إزاءهم في الشاطىء الآخرالماليك الثائرون عليه ، وقد أغروا السلطان وأرغموه على أن يقف بين صفوفهم . وظل القتال دائرًا بين الفريقين . \_ ومن الاحتياطات التي اتخذها ويلبغا ، أن أعلن خلع السلطان الأشرف شعبان ، و با يع هو ومن معه أخاه . أنوك ، ، ولقبوه بالملك المنصور ، و نادوا باسمه في أرجاء القاهرة ١ وكُذلك أمر المـلاحين في النيل بأن سلطان شعبان ، فنقله هو وجموع من جنوده إلى الشاطىء المذكور . ومن ثم صعد إلى مقره بالقلعة . فتسامع الناس بصعوده ، وتراجع عسد من الملتفين حول و يلبغا ، عن فصرته . ففت ذلك في عضده ، و نكص عائدًا إلى بيته بناحية الكبش في أسوأ حال . واتى من العوام شروراكثيرة فى أثناء عردته . ثم إن السلطان الاشرف شعبان أرسل إليه من قبض عليه وسجمنه . غير أن مما ايكه الثائرين أخرجوه من السجن عنوة وأذا قوه ألوانا من العذاب، وتقدم إليه أحدهم واسمه , قرائمر ، وضربه بسيفه ضربة أطاحت برأسه عن جثته . ثم مثلوا بها شرتمثيل ، وبعد لأى دفنوه فى مقرة عند الباب المحروق . وكان قتله ليلة الأحد و ربيـع الثانى عام ٧٦٨ ه . وهكنذا كانت خائمة . يلبغا العمرى . الله عن العز والجاه الشيء الكثير ، واقتنى من الماليك مايزيد عن ثلاثة آلاف عملوك . غير أنه على ما يظهر كان سيء المعاملة . وقال ابن إباس : إنه كان سفاكا للدماء . ولا أدل على خيانته وعدم وفائه من أنه غدر أستاذه الناصر حسنا و تزوج زوجته من بعده . ـ و د يلبغا ، هذا غير يلبغا الناصري الذي ظهر في عهد برقوق و ثار عليه . أما المترجم هذا فقد كان برقوق أحد مما ليكه .

> و ابن لمياس ج ١ من ص ٢٠٧ لل ٢١٩ - الدور ج ٤ دقم ١٢١٨ ، ٥ – المقر السيني استدمر الناصري ٧٦٩ ه

أحد أفذاذ هذا العصر . وقد عينه السلطان الأشرف شعبان ، أتابك العساكر ، عوضا عن , يلبغا ، العمرى ، بعد مقتله عام ٧٦٨ ه . قسكن هذ الأمير حيث كان

يسكن الأناكى ويلبغا ، والتف حوله عاد كبير من ممالياك ويلبغا ، وتشبه به في رواحه وغدوه وعظيم جاهه ، حتى حسده كثير من الأمراء . وما زال الحسد يأكل قلومهم ويستفرها ، حتى ثاروا ثورة جامحة ، وطلبوا إلى السلطان أن يسلمهم الأنابكي. « استدمر ، ليفتكوا به . و لكن « استدمر » كان قد استطاع أن يضم إليه عددا كبيرا منأمراء وجنود، ودهم الثائرين عايه دهمة قاسية ، ففر منهم من فر ، والكسر في النهاية منهم من انكسر . ثم استطاع أن يقبض على كثير منهم ، ومن وبنهم الأمير و الجاى اليوسني ، والأمير و يلبغا آص ، والأمير و أرغون شاه تتر، رغيرهم ، وسيقوا جميعًا إلى سجن الإسكندرية . خلال عام ٧٦٨ه أيضا . فطهرت حاشية السلطان مؤقتًا من بذور الفساد . وكان هؤلاء الأمراء يدءون أن د استدمر » يسعى بالفساد والنم ببنهم و بين السلطان . والظاهر أن نفس « استدمر » لم تكن مخلصة للسلطان، و أنه وقع "محت تأثير بما ايك , يلبغا ، الذين جربوا لذة الفتن . فقد روود مرة بأن يخلع السلطان . وبقوم هو ملكا على البلاد . ولكنه أنى . ولعل الفرصة لم نكن وانته بعد ، وهو في . أول سنى أنا بكيته . ولذلك سرعان ما أعد للامر عدته في عام ٧٧٠ ﻫ ، بعد أن قبض على خمسة من كبار الأمراء بضغط من مماليك ويلبغا، وساقهم إلى السجن . يم هم بالقبض على السلطان . ومن سوء حظه أن كان بما ليك « يلبغا » قُد عائوا في الأرض فسادا ، وأذاقوا كشيرا من الناس سوء العذاب . فكرهوهم وتمنوًا زوالهم . وما هي إلا أن نشبت الحرب الأهلية بين جنود ( استدمر ) اليلبغاويين وبين جنود السلطار شعبان ، حتى انضم إلى جانب السلطان عدد ضخم منالعوام ، ومعهم المقاليع والحجارة ، . انتقاما من هؤلاء الماليك . فكسروهم شركسرة . وهرب و استدمر ، . ثم قبض عايه بعد أن قتل العوام عددا كبيرا من مماليك « يلبغا » . ومن سوء تصرف السلطان شعبان أن سمع لمن تقدم إليـــه شافعا في و استدمر ، فأطلق سراحه وجعله في حراسة ابن عمته الأمير « خليل بن قوصون » . فما كان من الرجلين إلا أن تعاهدا على الانتقاض على السلطان . وجهدا حتى اجتمع حولهما عدد ضخم من الأمراء ، والجنود . وشعر السلطان بدنو الوثبة عليه وأوجس خيفة . والكن جنوده ومن انضم إليهم من العوام ، شتتوا شمل المتآمرين في موقعة مروعة ، قتل فيها عدد كبير من بما ليك « يلبغا » و نني عدد آخر ، وقبض على « استدمر » و « خليل »وغيرهما ، وسيقوا إلى سِبن الإسكندرية وأمر السلطان بالإفراج عن كثير بمن سجنهم « استدمر » ومن بينهم الأمير « يلبغا آص، الذي أسندت إليه الآنا بكية من بعد .

« ابن إياس ج ١ من ص ١١٩ إلى ص ٢٢٤ ، الدروج ١ رقم ٧٧٢ (١) »

#### ۲ - « يلبغا آص المنصوري » : ۷۷۰ ه

أحد الأمراء الذين ظهروا في عهد السلطان الأشرف شعبان حفيد قلاوون . ولما أسندت الأتابكية إلى « استدمر » الناصر ، كان الأمير « يلبغا آص » ، في جملة الأمراء الناقين عايه ، والذين جرت ببنهم وبينه فتن ووقائع عدة ، كان من نتائجها أن قبض عليه مع آخرين وأودعوا في السجن عام ٧٦٨ ه ، بثغر الإسكندرية . ولما وقعت فتنة واستدمر ، بينه و بين السلطان وقبض في النهاية عليه ، رسم السلطان بالإفراج عن أعداء « استدمر ، فخرجوا من السجن وفي جملتهم « يلبغا آص » المنصوري عام ٧٧٠ ه . فأسند إليه السلطان منصب الأتابكية . غير أنه لم يحسن سياسته تجاه السلطان ، إذ تحقق أنه يهم بالانقضاض عليه ، فناجزه السلطان وقبض عليه ، وأعاده إلى السجن ، هو و بعض المتآمر بن معه ، و منهم الأمير « ماكستمر الشيخوني » . م قتله في ذلك العام — وذكر . في الدرر أنه قتل قبل قبل ذلك .

وذكر فى الدرر أيضا أن الأشرف شعبان عين فى الآنا بيكية بعده « استدمر » ثم « طقتمر » النظامى ، ثم « ملكتمر » المحمدى و « يلبغا » المنصورى معا . ثم « منكلى بغا » الآتى ذكره .

«ابن إياس ج ۱ حوادث عام ٧٦٨-٧٧٠ هـ الدروج ٤ رقم ٩٩ ه ترجمة منكلي بغا الآتي» ٧ ـ منكلي بغا الشمسي ٧٧٤ ه

أحد بما ايك الناصر حسن . ولى نيابة الشام زمنا فى أول حكم الأشرف شعبان من عام ٢٦٤ ه . ثم زار مصر عام ٧٦٨ ه . بأمر السلطان ، وقدم إليه وإلى الأمراء هدايا نفيسة . فنقله إلى نيابة حلب ، وجعلها أرفع من نيابة الشام . ولما قبض على ديلبغا آص، توالى من بعده عدد من الآتا بكة ، ثم ولى الآتا بكية و سنكلى بغا ، عام ٧٦٩ ه . فظل بها حتى توفى عام ٧٧٤ ه . وذكر فى الدرز أنه ولى نيابة السلطنة بمصر عام ٧٦٩ ه . ثم

١ -- ما ورد في الدرر هو ترجة «استدمر» بالنون بدل التاء . وهو الديذكر وفاته عام ٧٦٩ هـ

اَسَتُعْنَى مَنْهَا . وَبَعْدُ قَايِلُ وَلَى الْأَنَاكِمَيَّةً .

وقد كان من أماثل الأمراء . وقد تزوج السلطان . برقوق ، ابنته عام ٧٧٨ ه وهي. ابنة أخت الأشرف شعبان حفيد الناصر . وهو غير . منكلي بغاء الشمسي ، الذي ظهر في عهد المؤيد شيخ .

د ابن ایاس ج ۱ ص ۲۱۲۰۲۱۳، ۲۲۰٬۲۲۲ ۲۲۰٬۲۲۲ ـالدروج، دنیم ۹۹۸ ... ۸ ــ سیف الدین الجای الیوسنی ۷۷۵ ه

هو الجاى بن عبدالله اليوسني ، أحد البارزين في عهد الأشرف شعبان حميد الناصر. بن قلاوون . ويمتــاز بأنه تزوج أم هذا السلطان وهي . خوندبركة ، وله عاييه فضل رعايته صغيراً . غير أنه حينها أسندت الأنابكية إلى , أستدمر ، الناصري عام ٧٦٨ ه ، . كان الأمير و الجباي ، في عداد مناوئيه ، الذين ثاروا في وجهه . ولكن و أستدمر ، استطاع أن يقبض عليه وعلمهم ، بعـــد قتال عنيف استفرق نصف يوم . وأرسلهم. مقيدين إلى سجن الإسكندرية . فلبث « الجاي ، في السجن حتى قامت الفتنة والقال بين استدمر ، ومعه عاليك د يلبغا العمرى ، ، وبين أنصار السلطان وانهى الأمر بالقبض. على و استدمر ، وسجنه ، فرسم السلطان بالإفراج، كشير ،نسجتهم الا تا كمي وأستدمر ، ، . ومنهم الاُمير و الجاى اليوسني . . وسرعان ما عينه السلطان ، أمير سلاح عوضا عن . الأمير , أزدمر ، العامري الناصري الخازندار ، وذلك عام ٧٧٠ ه . وفي عام ٧٧٤ ه ، لما توفى الأنابكي و متكلي يغاء الشمشياستدعي السلطان الأشرفالأمرو الجاي اليوسني. وأسند إليه منصب الانابكية . وهذه السنة بالذات ، توفيت زوجــة ، الجــاى ، وهى أم السلطان الأشرف. ويظهر أن هذا كان بداية النحس لهدا الأنابكي، فإنه ما لبث في أوائل عام ٧٧٥ هـ، أن سولت له نفسه أن يشق عصا الطاعة على سلطانه. وقيل أن. سبب ذلك خلاف وقع بينهماعلى ميراث الأم المتوفاة . فوقع بين أنصَار الاثنين معارك فادحة ، عرض السلطان أثناءها عليه أن يـكون ناثبا على حماة ، و لـكنالاً مَا بكي والجاي. السلطان نجو شيرا . ثم أيقن أنهم لا شك لاحقوه، فرى بنفسه وجواده إلى النيل فغرق. تم أخرجت جثنه ، ودفن بمدرسته التي أنشاها في سويقة العزى ، وذلك يوم الجمعة . ٦٠ عُرِمَ سُنَّةً ٧٧٥ هـ . وقد كَانِ مُهِيها كَشَيرُ الصَّدْقَات .وقداً نشأ مدرسة عام ٧٦٨ مـ وزودما یخوانهٔ کنتب، ورتب فیها دروسا ــ وتلوکه رخرکس، هو الذی قتل بیده السلطان. شعبان المذکور عام ۷۷۸ ه.

« ابن إياس جزء اص ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۳۵ – خطط ج ٤ ص ٢٤٩ ... ٩ ـــ المقر السيني ( إيدمر ) ٧٧٥ هـ

« ابن أياس جزء 1 ص ٢٢٨ -- الدود ج 1 رقم ١١٢٧ »

# ١٠ ــ المقر السبني ﴿ أَرَعُونَ شَاهِ ﴾ الاشرق:

صار أنا كيا بعد « إيدمر ، و « منجك اليوسني ، في يهد السلطان الأشرف شعبان . وقد صحبه في خروجه إلى الحج عام ٧٧٨ ه ولما عصاهم الجنود ، وانشق عليهم عدد من الأمراء في الطويق ، ووقع بين الفرية بين معارك دامية ، فرالسلطان وفرمعه الآنابكي وأرغون شاه ، ، ودخلا القاهرة مختفيين . ولكن أمراء القاهرة كانوا قد أعلنوا بالمصيان أيضا وأقاموا ابن السلطان الأشرف ملكا عليهم وهو المسمى « عليا ، فأنت ترى أن ظروف هذا الآنابكي قدساءت إلى أبعد مدى .

د ابن إياس جزء ١ ص ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٣٩ ،

## ١١ ــ الأ.ير عشتم المحمدي

وهو الشهير باللفاف كان أمير عشيرة ، فأقامه السلطان المنصور على بن الأشرف شعبان أتابكيا مباشرة عام ٧٧١ هـ عرضا عن « أرغون شاه ، ، وأنغم عليه بممتلكاته أيضا ، وذلك إثر ثورة عنيفة خلع فنها السلطان الأشرف نفسه ثم قتل . وتولى مكانه ابنه على المذكور . ولبث «طشتمز ، بمنصبه هذا قرابة ثلاثة شهور وفصف ، ثم عزل. ونبي إلى القدس عاطلا .

<sup>•</sup> اين إياس جز م و ض ٢١٠١ ، ٢٤٠ »

## ١٢ - الأمير , أينبك , البدرى

ظهر هذا الأمير واشتد جاهه وذاع صيته ، في عهد المالك الأشرف شعبان حفيد الناصر محمد بن قلاوون ، واستمان في سبيل ظهوره ، بسلسلة من المؤامرات على سلطانه ، وعلى أنداده من الأمراء وسنحت له الفرصة ، حينما خرج السلطان الأشرف شعبان ، إلى الحج عام ٧٧٨ م فاشترك في ثورة تزعمها الأمير وطشتمر، المحمدي المعروف باللفاف. وكان مقرها القاهرة . وادعى الثوار أن السلطان شعبان . قد قتل في العقبة . واستدعوا ابنه الأمير عليا ، وملكوه على البلاد ولقبوه بالمنصور . ولما تم لهم هذا الأمر.، زادت مكانة الامير وأينبك. . واستطاع أن يعثر على البيت الذي اختبًّا فيه السلطان الا شرف شعبان بالقاهرة ، إذ في من بما لمكه الثائرين علمه بالعقية ، وعاد مختفما إلى القاهرة ، هو وأنابكيه وأرغون شاه ي . ولما قبض عليه الأميرو أينبك ي شدد عليه في السؤال ، حتى اعترف، بأموال وذخائرعدة . ثم أسلمه إلى بعض أعدائه ، فقتلوه أشد قتلة . واكتسب ﴿ أَيِنْبِكَ ، بِذَلِكَ مَكَانَةَ جِدِيدَةَ ، وصار أمير آخور كبيرا : وبلغ من جرأته أن دس منوماً , بنجاً ، لا حد منافسيه من الا مراء وهو الا مير المقرالسيفي وقرطاي, الطاذي رأس نوبة النوب في ذلك الوقت . وأرثار فتنة ضد السلطان وكشير من أمرائه ، حتى اضطر نائب السلطنة إذ ذاك وهو الا مير و آقتمر ، الحنبلي ، أن يتقدم إلى السلطان المنصور على و بطلب إليه أن يقبض على الأمير ﴿ أَينْبِكُ البِدرِي ﴾ . ولكنه كان قد استشرى شره، وكش معاونوه والمتعصبون له والطامعون في جاعه . فلم يجد مانعا لديه من أن يتهدد ناثب السلطنة وأن يتوعده وأرسل إليه \_ وكان قد سار نحو المطربة \_ أن يخرج منها توا إلى دمشق ، وأن يكون نائبا على الشام . فلم يستطع نائب السلطنة أرب يخالفه ، وسار إلى دمشق من لملطرية . فخلا الجو في الدولة من كثير من منافسي ﴿ أَينْبِكَ ﴾ فكان طبيعيا أن يخلع عليه السلطان مرتبة أنا بكية عسكره، وذلك في أواخر شهر صفر من عام ٧٧٩ ه . بعد القبض على الا تا يكي وطشتمر المحمدي ، اللفاف . و يظهر أن من سوء حظ هذا الا مير ، أن تجمع عليه في بلاد الشام كثير من أعــدائه ومن ضحايا اعتدائه . ومع أنه أصبح صاحب الحل والعقد في البلاد المصرية ، يتصرف في أمورها حسب مشيئته حتى إنه خلع الحليفة المتوكل على الله من الحلافة ، وولى مكانه ابن عمه زكريا ابراهيم ، ولقبه بالمستعصم بالله ، وفرق بماليكه الا خصاء ، فأسكن بعضهم في مدرسة السلطان حسن ، والبعض الآخر في مدرسة الا شرف شعبان . أقول : مع كل ذلك ، لم يستطع القضاء على جميع أعدائه في داخل القاهرة . وقد الرعلية نواب البلاد الشامية ، وخرجوا عن الطاعة ، فجهز لهم جيشا خرج به إلى بلاد الشام ومعه السلطان المنصور على محمولا في محفة - وكان لايزال صغيرالسن - وذلك في ١٩ ربيع الأول من عام ٢٧٩ هـ ولسكن الجيش ما عتم بعد خروجه من القاهرة ، ووصوله إلى بلبيس أن وقعت في صفوقه الفتنة ، وتاق بعض من فيه إلى أن يفتك بالأمير ، وقالو فجاه أخى الأنا بكر ، أيذبك ، وكان في طليعة الجند . قلما أحس الأمير ، أيذبك ، وأخوه بالفدر ، قرا قافلين إلى القاهرة حاملين معهما السلطان . فانتشرا لخبر في أرجاء القاهرة ، وشجع الجبناء ، وتحفز الكثير من الأمراء والجند إلى القضاء على الأنابكي ، أيذبك ، في شحم كل من الفريقين جموعه ، وتلاقيا في ناحية الرميلة ، واقتتلا قتالاشديدا . حتى انكسر الأمير ، قطلو لجاه ، أخو ، أيذبك ، . وقبض عليه . ففر الأنابكي ، أيذبك ، واختنى زمناً . وذلك كله في يوم إلاثنين ٣ ربيع الثاني من عام ٢٧٧ ه . وق الأحد واختنى زمناً . وذلك كله في يوم إلاثنين ٣ ربيع الثاني من عام ٢٧٧ ه . وق الأحد أحد أولى الأمر في ذلك الوقت ـ من قبض عليه . وأرسل مقيدا إلى سجن الإسكندرية أحد أولى الأمر في ذلك الوقت ـ من قبض عليه . وأرسل مقيدا إلى سجن الإسكندرية ومعه عدد من المتعصبين له . فقال فيه الشاعر الشييخ شهاب الدين العطار المصرى :

من بعد عز قد ذل أينبكا وأنحط بعد السمو من فتمكا وراح يبكى الدماء منفردا والناس لايعرفون أين بكى والقى سجنه ألوانا شتى من التعذيب. وهوصاحب الدرب الذى في والسبع سقايات، و ابن لمياس ج ١ من ص ٢٣٢ إلى ص ٢٤٢،

## ١٣ ــ المقر السيني وطشتمر العلاثى، ٧٨٤ ه

كان نائبا على الشام. عينه في نيابته السلطان المنصور على بن الآشرف شعبان في أول ولايته الملك : وكان تعيينه في يوم الاثنين ٧ ذي القعدة سنة ٧٧٨ ه. فسافر في ذلك اليوم من القاهرة إلى مقر وظيفته . ويظهر أنه كان وقورا جليل الشأن . لأن السلطان المذكور أرسل إليه يطلبه إلى القاهرة بعد زوال أنا كية . أينبك ، البدري . فلما حضر خرج السلطان إلى لقائه مع سائر الامراء ، وأصعده إلى القلعة ومنحه مرتبة الاتا بكية . وقد استقدم إمعه من ديار الشام طائعة من الأمراء من عصابته ، فأنم عليه السلطان

برتب وألقاب عدة. وكان له عدد من الماليك ، وقعت فتنة بيهم و بين الهريقين قتال والزيني بركة الجوباني كان فيها القضاء عليهم وعلى سيدهم. إذ وقع بين الهريقين قتال عنيف في الرميلة. فلما طال أمر هذا القتال ، صعد الآتابكي وطشتمر الى باب السلسلة ، ولق الأمير آخور برقوقا - الذي صار سلطانا فيها بعد - ويبدو أن غرض وطشتمر ، أن يتوسل إلى برقوق ليفض هذا النزاع الدائرة رحاه . ولكن و برقوقا كان كبير المطامع ، فانهز هذه الفرصة ، وقبض على وطشتمر ، وأرسله إلى السجن بثغر الاسكندرية ، وذلك كان في أخريات العام ١٩٧٩ه ، وبذلك انتهت أتا بكية وطشتمر ، وعين مكانه برقوق ، الذي ظل في الاتابكية ، حتى صار سلطانا على البلد المصرية . - ولعل وطشتمر ، هذا هو الذي كان نائب سلطنة بمصر عام ٢٧٧ه . في عهد الاشرف شعبان بن حسين . ولعله هو الذي مات عام ١٨٧٤ ه .

د ابن إياس ج ١ ص ٢٢٩ ، ٢٤٢ ، ٣٤٣ ، ــ الدروج ١ رقم ٢٠١٨ » . ١٤ ــ المقر السيني « إيتمش البجاشي ، (١) ، الجركسي ٨٠٢ هـ

ظلت الأتابكية بيد برقرق العثمانى ، بعد القبض على وطشتمر ، آخر عام ٧٧٩ ه ، حتى صار برقوق سلطانا على مصر عام ٤٧٨ه . فأقام فى الاتابكية أحد أتباعه وهوالامير و إيتمش البجائين ، وكان قد ظهر قبل ذلك فى عدة حوادث هامة . فقد حاول الامين و بركة الجوبانى ، أن يوقع الشر والفتنة بينه و بين الاتابكي و برقوق ، عام ٧٨١ ه ، فى عهد الملك المنصور على . فقد أرسل الامير و بركة ، إلى و برقوق ، فى الاربعاء ٧٧ صفر من العام ، لذكور ، يخبره أن الامير و إيتمش ، ألبس عاليكه آلة حرب ، واستعد للوثوب على برقوق . واكن انضح أن الخبر عاد عن الصحة ، وانتهى أمر هذه الدسيسة ، بأن تدخل بين بوقوق . واكن انضح أن الخبر عاد عن الصحة ، والشيخ وأمين الدين الخلوتى ، وأنمان بهنهم الصلح ، فهدأت الفتنة حينا .

واشرك الأمير و إيتمش، بماليكه مع عند آخر من الا مراء بماليكهم، في إطفاء الحريق الهائل الذي شب بظاهر باب زويلة ،عند باب دار النفاح ، واتصل لهيبه بكثير. من النواحي المجاورة . وأوصل إليها التلف والدمار . وذلك في ٢٥ مر . ذي الحجة سنة ٢٥٥ه . وفي أخريات تلك السنة أنعم السلطان المنصور على الا مير وإيتمش بإبارة»

الجاشى: ذكر بالثين بالسين ، وذكر بالجيم وبالجاء...

أخورية كبيرة عوضا عرب «برقوق، الذى صار حينئذ أنابكيا. وانعقدت المودة بين الاثنين حتى أب « إيتال اليوسنى» الاثنين حتى أب « إيتمش » عاون «برقوقا » وهو أنابكي على عصبة « إينال اليوسنى» الحاقدين عليه. إذ انحاز «برقوق» إلى دار « إيتمش » فمنحه السلاح والماليك وقائلا معا حتى هرب عدوهما وذلك في شعبان عام ٧٨٠ ه.

واشترك كـذلك فى إطفاء فتنة عربان البحيرة ، التي طمت وعمت عام ٧٨١ ه . فقد تناهت الا خبار إلىالقاهرة ، بأنه قد تجمع نحو خمسة آلاف منهؤلاء العربان وأغاروا على مدينة دمنهور ، بزعامة أحدهم « بدر بنسلام » . ونهبوا أسواقها وبيوثها ، وألحقوا التلف ببلاد أخرى غيرها . فأرسل الا تا بكي « برقوق » حملة تأديبية عليهم، بقيادة ثمانية من كبار الأمرا. ، كان الأمير « إيتمش » في عدادهم ، وقد نجحت هذه الحملة في مهمتها . ولما آل الملك إلى « برقوق » عام ٧٨٤ ه ، جعل الاُمير « إيتمش البجاشي» أنا بكيا للعسكر . فكان بذلك أول الا تابكة في دولة الجراكسة . وأصبح عنداً قويا يعتمد عايه السلطان «برقوق» . وقد كمان فيمن خرج عن طاعته الا مير «يلبغا الناصري» ، وكمان حينئذ نائبًا عن السلطان في حلب . وكان عصيانه في أوائل ٧٩١ هـ ، والتف حوله بعض عسكرية ، يكل إلها أمر تأديبهم . فكان الا تابكي « إيته ش البجاشي » أحد أمرا. هذه الحملة . إلا أنها حينها بلغت مدينة دمشق . وأت «يلبغا » قد ملك الشام وقلعتها . وتلاقى الفريقان المتعاديان في ظاهر دمشق ، فانكسر عسكر السلطان ، وهرب من أمرائه من هرب وأسر من أسر . وكان نصيب « إيتمش » من هذا كله أن أسر وسجن بقلعةدمشق، وذلك في ٢٦ ربيع الثاني عام ٧٩١م، فظل في سجنه زمنا . أما يلبغا فقد استطاع الزحف إلى القاهرة . وكانت النتيجة أن نزل السلطان برقوق عن عرشه. وعاد إلى السلطنة الملك الصالح أمير حاج بن الملك الأشرف شعبان . فانتهت بذلك أنا كمية إيتمش ، إذ عُ بن لمبغا الناصرى ، مكانه في الأثابكية في هذه الدولة الجديدة .

ظل «إيتمش» بعدذلك منكور الاسم غير مذكور . حتى جرت الأيام بجرى جديداً وعاد السلطان برقوق مرة ثانية إلى ملكه ، فكانطبيعيا أن يعيد «إيتمش» إلىالا تاكية. غير أن ذلك لم يتم إلا عام ٨٠٠ه ، إذكان يشغل الا بكية آخرون بالتوالى ، قذف بهم الا يام إليها بعد سجن «إيتمش» . ومع ذلك لم يفتأ «إبتمش» قبل أن يلى الا اكية للرة

الثانية ، يعاون السلطان ويشارك في شئون الدولة . في ذلك أنه اشترك مع بعض الا مراء في دفع عدوان الا تابكي « منطاش » عن مدينة دمشق عام ٧٩٧ ه إذكان ثائرا ضد السلطان ، برقوق ، ، ثم عاد ، إيتمش » هو وجماء \_ ق من الأمراء ، إلى القاهرة بعد مطاردة ، منطاش ، وذلك عام ٧٩٧ ه . وتوسط بين مما ليك الطباق وبين الا مير وجمال الدين محمود ، الا ستادار ، إذ ثاروا عليه \_ بسبب تصرفانه معهم \_ ثورة كادت تودى به ، لولا أن تدخل الا تابكي «إبتمش ، في الا مرهوو مما ليكه ، وكنف عنه عدوان المعتدين ، ثم صالح الطرفين . ومازال هذا حاله حتى عادت إليه الا تابكية \_ كا قلما \_ عام . . ٨ ه . وأصبيح من أقرب المقربين إلى السلطان « برقوق » . و لقد حدث في السبب ٢ ذى العقدة من عام . . ٨ ه . أن لعب السلطان بالمكرة والصولجان مع الا تابكي إ و إيتمش » فغلبه أن لعب السلطان بالمكرة والصولجان مع الا تابكي إ و إيتمش » فغلبه السلطان فهم الا تابكي و إيتمش ، بعمل وليمة من ماله ، فذمه السلطان وقام هو بعمل الوليمة نيابة عنه ، فكانت وليمة فاخرة جمعت ما لذ وطاب ، والتأم فيها شمل كشير من الا عراء وغيرهم .

ما زال « إبتمش » متربا من « برقوق » حتى مرض « برقوق » مرض الموت . فعله في عادالاً وصياء على أولاده وماله وأواقه . وتوفى ، وورث الملك من بعده ابنه « زين الدين فرخ » عام ٨٠١ هـ . فثبت « إبتمش » فى منصبه ومنحه أيضاً لقب أميير أخوركبير فظل صاحب حول وطول . وكان السلطان فرج صغير السن إذ ذاك ، فاستمد الا تابكي « إبتمش ، من صغره سلطة و نفوذا ، وتصرف فى كمثير من أمور الدولة ، وسكن بباب السلسلة . وأخذ يضرب على يد من يعصيه . فقيض فيمن قبض عليه ، على الا مير « سودون » أمير أخور كبير ، وهو أحد أقرباء « برقوق » وأحد الواجدين على « إبتمش » فقيده وسجنه بثفر الإسكندرية . وقبض كذلك على الا مير « تمراز » الناصرى و « تمربعا » المنجكي وغيرهما فقيدهم وأرسلهم إلى السجن بثفر الإسكندرية . فأن مسيطرا على شئون الدولة . مقصرفا فيها ، تغدق عليه الإنعامات من الملك وما أن بلخ سن الرشد ، حتى حدثت « إبتمش » نفسه آمارة ، بالثورة والانقضاض على السلطان . فيم عاليكه وأعدهم الحرب في يوم الاثنين ، ١ ربيع الأول من عام ٢٠٨ ه ، وانضم فيم عاليكه وأعدهم الحرب في يوم الاثنين ، ١ ربيع الأول من عام ٢٠٨ ه ، وانضم فيم عاليكه وأعدهم الحرب في يوم الاثنين ، ١ ربيع الأول من عام ٢٠٨ ه ، وانضم إليه عدد من الا مراء . واجتمع إلى السلطان كثير من الا مراء والماليك ، وتقاتل

الفريقان بباب السلسلة قتالا عنيفاً ، حتى انكسر ﴿ إِيتُّمْشُ ﴾ وهرب نجو قبة النصر ، وخسر فى هذه المعركة خسارة كبرى إذ نهبت متلكاته وزايله أنصاره . وكانت ثورته تلك وبالا على مدينة الفاهرة ، وكاد يعم بسبيها الفساد والنهب. ـــ مم إن الأنابكي « ايتمش ، فر إلى بلاد الشام هو ومن لف لفه من الأمراء ، فبلغوا دمشتى يوم الاثنين ٢٤ ربيع الأول من عام ٨٠٧ ه، فقو بلوا هناك بحفاوة بالغة ، إذكان نا نبالشام حينتُذ من الذين شقوا عصا الطاعة على سلطنة فرج ، وهو الأمير «تنم» . فاجتمح شمل هؤلاء معا وقويت شوكتهم ، وانضم إليهم نائب حلب و نائب حماة و نائب صفد و نائب طرا بلس، وكاد الامير «تنم» يكون سلطاناً على بلاد الشام. إلا أنالسلطان فرجا خرج بحملة عسكرية كبيرة ، لتأديب هؤلاء العصاة . فالما بلغ الشام انحاز إلى جانبه عدد من الثوار ، وحل الضعف في صفوف أعدائه ، فقر الآتابكي « إيتمش » ومعه « تنم » نائب الشام وكـثير معهم. فرغب السلطان فيصاحهم فأبوا . فتابعهم بجنوده حيثها حلوا وأوقع بهم فيموقعة كبيرة بمكان يقال له : الحبت ين. . وانتهى أمر الأنابكي ﴿ إِيتُمْسُ ، بِالقبض عليه هو و دتنم، وغيرهما ، فتميدوا وحبسوا بة لمعة دمشق ، حتى أمر السلطان بقتلهم فقتلوا . قتل إذن الآتا بكي وإيتمش البجاشي، ذبحا ببرج الحمام بقلعة دمشق. وأرسل رأسه مع رموس غيره ، فطيف به في أرجاء القاهرة ، ثم عاتى على باب زويلة . وبهذا انتهت حياة ذلك الرجل في شعبان سنة ١٠٨ه.

د ابن ایاس ج ۱ ص ۲۶۳ الی ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۱۰۵ ، ۱۳۲۰ الضومج ۲ رقم ۱۰۵۹ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ الضومج ۲ رقم ۱۰۵۹ ،

#### ١٥ ــ المقر السيني « يلبغا الناصري، ٧٩٣ هـ

ويلبغا » الناصرى هذا كان من أنباع ويلبغا » الناصرى الناصرى الكبير مملوك الناصر حسن المذكور سابقا . وقد بدأ نجم ويلبغا » الناصرى يتألق في عهد الملك المنصور على ابن الاشرف ، فكان أمير سلاح . وحياته كحياة أنداده من الأمراء ، عبارة عن سلسلة من الحوادث والمؤامرات والمفامرات التي يخوض عبا برامقامرا ، فلعله يكون فيهامن الفائزين . كان ويلبغا ، في عداد الأمراء الذين دافعوا عن الأشرف شعبان ، ضد النائرين عليه حينها خرج للحج عام ٧٧٨ ه ثم فر ، ثم اشترك عام ٧٧٩ ه في فتنة شعواء ، تزعمها الامير

«برقوق» العثماني ـ السلطان برقوق فيما بعد ـ والأمير «بركة» الجوباني وغيرهما ، وذلك في عهد السلطان المنصور على بن الأشرف فقاتلوا عددا آنر من الأمراء المعادين لهم فانتصروا عليهم وسجنوهم بثغر الإسكندرية . وأقام الأمير « يذبغا الناصري » من ذلك الوقت يحكم في باب السلسلة بين الناس ، نحو سبعة أيام ، منفردا في ذلك عن صحابته من أهل فتنته ، فخفرهم هذا إلى مناجزته . فهجم عليه الأمير « برقوق » العثماني والأمير بركة الجوباني ، في وقت الظهيرة ، وأنزلوه إلى بيته مرغما . ومن ذلك الوقت دبت عقارب الحسد والحقد بين الأمير « يلبغا » الناصري و بين الأمير «برقوق » العثماني . وظل ذلك بينهما مساجلة ، ولا سيما بعد أن بلغ «برقوق» منصب الأنابكية ثم السلطنة ، فلما رق دبرقوق » إلى الأتابكية أخر يات عام ٢٧٩ ه ، قبض على «يلبغا» وقيده وأرسله إلى السجن بشعر الإسكندرية ، ونزع منه لقبه وإقطاعه طبعا ، وأعطى لسواه ، وهو الأمير «إينال» اليوسني . ويظهر أنه أطلق سراحه بعد قليل ، لأنه مالبثأن ظهر في ميدان الفتنة التي اندلع له بها ، بين الأنابكي «برقوق» والأمير بركة ، الجوباني . إذكون الأمير «بركة ، فرقةين لحرب «برقوق» ، إحداهما كان فيها الأمير « يلبغا الناصري » وذلك في شهر ربيع الأول سنة ١٨٧ ه . فتصدى لهذه الفرقة المذكورة الأمير « إيتمش» البجاسي، عائد حرت أمامه وغلبت على أمرها ، وكذلك كان نصيب الفرقة الأخرى .

ويظهر أن فتن هذا الا مير ، هدأت حينا ، لا نه استطاع أن يعين نائبا لحلب . غير أنه ما لبث أن عاد إلى فتنه ، بعدما اعتلى و برقوق ، كرسى المملكة المصرية . فقد بلغه في سنة ٧٨٧ ه ، أن و يلبغا الناصرى ، نائب حلب ، متواطىء مع الا مير وسولى ، أبن ذى الغادر أمير التركان ، وأنهما قد انفقاع العصيان . فلما تحقق السلطان وبرقوق ، صدق هذا الحبر ، أرسل إلى ويلبغا ، الامير وبهادر ، المنجكى الاستادار ، يستقدمه إلى السلطان ، فقدم معه . فلما بلغا غزة قبض عليه وقيده ، وأرسله إلى سجن ثفر الإسكندرية . وعين الامير وسودون ، المظفرى نائبا على حلب مكانه . وأرسل الامير وجمال الدين عمود ، شاد الدوا ، ين ، إلى حلب لمصادرة ممتلكات ويذبغا ، ولبث ويلبغا ، في السجن زمنا مغضو با عليه . ثم أطلق سراحه ، وأعيد إلى نيا بة حلب . وكان قد انتقدل إلى سجن دمياط عام ٨٨٨ه . بأمر السلطان وظل فيه بغير قيد . فاستقدمه السلطان برقوق في شهر شعبان من سنة ٩٨٨ ه رأ كرمه و خلع عليه وأعاد ، إلى نيا بته . فنشطت دسائسه وا تتاراته شعبان من سنة ٩٨٨ ه رأ كرمه و خلع عليه وأعاد ، إلى نيا بته . فنشطت دسائسه وا تتاراته

- من جداله ، وأساء إلى الأمير « سودون » المظفري نائب حلب من قبله عام ٧٩١ ه · وخرج عن طاعة السلطان ، وقتل عددا من الماليك ، وقبض على عدد من الأمراء . منهب الساطان « مرقوق » للقضاء على هذه الفتنة . وكان يريد في الظاهر الإصلاح بين . و يلبغا ، و اين و سودون ، المظفري ، و أوصى في الياطن بالقبض على و يليغا ، . وكان وسوله في ذلك الأمير و تلكشمر ، . وكانت هناك صحبة وصداقة أكيدة بين وتلكشمر ، و « يلبغا » . فهيأ « يلبغا » كمينا « لسودون » ، فقتله وهو قادم بدعوة منه للصلح . ثم أظهر « يلبغا ، عصيانه للسلطان ، والتف حوله بعض الجند والأمراء ، ومن ببنهم « تمر بغا » الأفضلي المسمى « منطاش » الذي كان علوكا « لبرقوق » ثم نقم عليه . ثم مصار من بعد أنا بكيا \_ كما سيأتى \_ . فعزله السلطان من وظيفته ، وجمز جيشا لمكافحته. ولكن « للمغا » كان قد زاد شره ، وامتدت فتنته حتى عمت بلاد الشام . فلما وصلت حملة السلطان إلى الشام ، احتربت مع عدوها فانكسرت وأسر بعض أمراثها ، ومن بينهم الأنا بكى « إيتمش » البجاسي . وفر الباقون . اشتد بذلك أزر « يلبغا » وزحف بجنود من النراكة والعربان على البلاد الشامية ومنها إلى البلاد المصرية ، حتى قارب 'الصالحية فبلغما . فاضطرب السلطان « برقوق ، لذلك ، وأخذ يستعد لملاقاة عدوه . غير أن عددا من الأمراء غدر بالسلطان وهجره وانحاز إلى « يلبغا » ، ففت ذلك في عضده ورأى ضعفه إزاء خصمه ، فأرسل إليه يعرض التنازل عن العرش ، لقاء أن يؤمنه على نفسه . فأمنه « يابغا » ، واختنى « برقوق » وزالت سلطنته، و تولاها من بعده الملك الصالح أمير حاج بن الملك الأشرف شعبان ، للمرة الثانية عام ٧٩١ ه. وكان طبيعيا أن يَـكُون « يلبغا الناصري » أنابكي العسكر في هذه الدولة بدل إيتمش . ابتسم الزمان لهذا الأمير ، وأصبح صاحب الحول والطول في البلاد . فاتجهت عنايته أولا إلى القبص على عدوه السلطان برقوق ، فأطلق المناداة عليه في القاهرة ، وهدد من يكون مختبئا في داره وأشنع العقو بات ، حتى دل على مكانه دليل . فقبض عايه وأرسله مسجونا مقيدا بقلعة الكرك فأكرمه نائها يومئذ الأمير حسام الدين الكجكني .

ظن« يلبغا » الناصرى ، أن الدهر قد صفا له، وأن وجه الأيام قد راق. وأنميدان المنافسة قد خلا من المنافسين . غير أن الظروف خطأت هذا الظن . فإنه سرعان ما وقع

بينه ربين صديقه و منطاش ، خلف شديد ، ودبت بينهما عقارب الفتن والحسد . فتهيأ و منطاش ، للبطش بصديقه يوم الاثنين ١٦ شعبان سنة ٧٩١ ه ، وكما يدين الفتى يدان أه جمع منطاش بما ليكه ، و لبسوا ثوب الحرب وأعدوا عدتها فى ذلك اليوم واقتحموا باب السلسلة والتفحوطم عدد عظيم من العوام والعبدان ، واجتمع اليهم بما ليك و برقوق بوغيرهم من الموتورين . وكان و يلبغا ، قد استعد للقاء هؤلاء الثائرين . وتلاقى الجمعان في الرميلة . فاستحر القتال بينهما ، واستخدمت فيه شتى وسائله ، وظل يومين حتى غاب الأتاكى و يلبغا ، على أمره ، وفرتحت جنح الليل هو وبعض عصابته . و بمموا شطر بلاد الشام . غير أنه ما وصل إلى بلبيس ، حتى قبض عليه هو وصحابته ، وسيقوا إلى القاهرة . ومن ثم قيد وسجن بثغر الإسكندرية . وبذلك انتهت أنا بكيته ، وتولاها من بعده و منطش .

ظل ، يلبغا ، مقيما في سجنه حتى وقعت الواقعة بين الأنابيكي ، منطاش ، وبين السلطان « برقوق ، الخلوع ، وكان من نتائجها أن زال شبح « منطاش » من مسرح السياسة -المصرية ؛ وعادت سلطنة , برقوق » مرة أخرى عام ٧٩٢ ه . فرأى « برقوق » أن يستصنى و يلبغا ، ويذهب ما فى قلبه من وجد عليه . فرسم بالإفراج عنه ، ومنحه لقب أمير سلاح . و لعل الذي دفع « برقوقا ، إلى ذلك ، أن لهما عدوا مشتركا هو « منطاش ، . ولذلك ما لبث السلطان « برقوق » حتى استخدم , يلبغا ، في مطاردة « منطاش ، . الذي فر وأخذ يعيث فسادا في بلاد الشام . فرحل , يلبغا ، إلى دمشق وأوقع هو غيره . من الأمراء بجنود . منطاش » والمنحازين إلى صفوفه . وصدف أن قتل ناتب إالشام حينتُذ ، فأرسل السلطان « برقوق ، تقليدا إلى « يلبغا ، وعينه ناثبا على الشام ليمـكن. له من مكافحة منطاش ودفع شره . وقد أبلي « يلبغا ، في هذه السبيل بعض البلاء . غير أنه كان لا يزال يضمر الشر ، ويترقب الفرص للعودة إلى الكيد لبرقوق . ولم يكن يمنعه من ذلك إلا وجود منطاش في أطراف بلاد الشام ، ومعاودته مناوشتهم الفينة بعد الفينة ، فأحب. يلبغا ، أن يعمل على إبعاد «منطاش ، حتى يخلو لهجو المكيدة . فأوعز. إلى الأمر سالم الدوكاري أمير التركمان ، أن يغرى منطاش على الهرب إلى بلاد الروم . وكان برقوق في ذلك الوقت ، قد زحف بجند كشيف إلى البلاد الشامية ، ليطهرها من. « منطاش ، وعبثه . فأطلعه أمير التركمان المذكور ، على مراسلة . يلبغا ،واثنماره ووجهة- نظره . فلم یجـــد السلطان . برقوق ، بدا من القبض على « يلبغا ، ومن لف لفه من الأمراء ، وسجنهم بقلعة حلب ثم أمر بقتلهم جميعا فقتلوا . وانتهت بهذا حياة « يلبغا الناصرى ، وذلك في عام ٧٩٣ هـ .

« أبن أياس ج ١ ص ٢٣٣ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٤٧ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٢ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٩ – ال در ٢٩٣ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ – ال در حج ٤ رقم ١٢١٩ » .

١٦ - « تمريغا الأفضلي ، المعروف بمنطأش الأشرفي ٥٩٥ ه

كان أولامن مما ليك الأشرف شعبان فنسب إليه . ثم فى سنة ٧٨٧ ه اشتراه السلطان و برقوق » ، وهو أخو الأمير تمرباى الدمرداشى ولبث فى رق برقوق مدة حتى رباه ثم أعتق ، ونفحه بخيل وقماش وعينه جمدارا . هذا هو «منطاش» الذى ابتلى به السلطان برقوق فى عداد من ابتلى بهم من الثائرين عليه والخارجين على طاعته ، والذى أفلق باله زمنا ليس با قليل . وما ذلك إلا لأنه كان يضمر بين جنبيه كمية من الشرور والطمع كافية لأن تجعل حياته سلسلة من الكمفاح .

كان « منطاش ، شجاعا باسلا ، إلا أنه جنوح إلى الفساد ، فضربه سيده برقوق تم نفاه إلى بلاد الشام ، فظل يعيث فسادا فى أرجائها ملتمسا ساعة الانتقام من سيده . فحانت له ساعة الانتقام المرجوة حينها ثار فى وجهه الأمير يلبغا الناصرى ، وقت أن كان نائها على حلب وحدثته نفسه بالعصيان ومزاحمة السلطان والغدر به . وتهيأت أسباب النصرة ليلبغا ومن معه وفى جملتهم « منطاش ، فقد زحف على «صر زحفا لم يجد معه السلطان برقوق بدا من النزول عن عرشه والاختفاء عن العيون . وبذا عادت السلطنة إلى الملك الصاخ أمير حاج بن الأشرف شعبان عام ٧٩١ ه . وصار يلبغا أنا بك عسكره .

أمار منطاش » فقد أصبح قسيما ليلبغاً في هذا الجاه العريض الذي باغه ، بل وأصبح أحد الحاقدين عليه ؛ بل أصبح أول هؤلاء الحاقدين . فلماذا تـكون الأا بكية وجاهها للملغا وحده ؟

ظهرت هذه الروح لدى « منطاش » ، ومتى خبئت نفسا الصديقين تحفزا للشر واستمر الخلاف . ولهذا سرعان ما وقع الخلف بين «منطاش» ويلبغا ، وملأت صدريهما الحقود والأطاع . فلم يجد « منطاش » بدا من مناجزة نده فجمع عاليكه وزودهم بضروب من

"السلاح، وعاونهم عديدكبير من العوام والعبيد وكثير من مماليك الأشرف شعبات والظاهر برقوق ومن لف لفهم من الموتورين من يلبغا . وذلك في يوم الاثنين ١٦ شعبان عام ٧٩١ه . وتراى الفريقان واحتالا في القتال وأسباب النصر ، حتى انهزم جمع يلبغا وولى الأدبار . ففر تحت ستر الليل هو وعدد كبير من الأمراء إلى بلاد الشام ، ولكنه قبض عليه في بلبيس وأعيد إلى يد و منطاش ، فسجنه بثغر الإسكندرية وأمر « منطاش ، بالإفراج عن كثير من الأمراء الذين سجنهم يلبغا ومن ببنهم المقر السيخ سودون الفخرى نائب السلطنة ، كان .

بهذا الانتصار وثب « منطاش » إلى مرتبة الأنابكية ، وصار مصدر الأمر في هذه البلاد بجوار سلطانها أمير حاج .

أحب « منطاش » بعد ذلك أن يخلى الميدان من كل منافسيه . فأراد البدء بالسلطان برقوق سيده القديم وعدوه الحالى ، والمسجون بقلعة الكرك . فاستصدر « منطاش » من السلطان أمير حاج مرسوماً شريفاً أرسله إلى نائب الكرك يأمره بقتل الملك الظاهر برقوق.وكان برقوق قداستصفىجماءة منرجالالكركوحراس قلعتها. فقتلوا الرسولالذى يحمل المرسوم ، وهموا بقتل نائب الكرك نفسه فاستجار ببرقوق فحاه . وأخذ نفوذ برقوق يتسع ويزداد فى الكركحتى ملك قلعتها وأخذ يعد العدة الإغارة على الشام ثم مصر فاضطرب ومنطاش » أ بما اضطراب ، ومالات نفسه الحيرة ، وأخذ يستعد للظروف . غير أن برقوقا كان قد انضم إلى جيشه أناس كشيرون أغار بهم على بلاد الشام وملكها. وانساق كشير من أمرائها إلى الانضواء تحت رايته . ففت ذلك في عضد , منطاش , ، وحاول أن إستعين على برقوق بفتوى دينية . فعرض على الخليفة والقضاة الأربعة سؤالا نصه : « ما تقول السادة العلماء في رجل خلع الخليفة وسجنه وقيده من غير موجب لذلك . وقتل رجلا شريفًا في الشهر الحرام في البلد الحرام ، واستحل أخذ أموال الناس بغير حق ، واستعان بالكفار على قتال المسلمين . ، ، ـ فامتذموا من الإجابة حتى يجيب شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني . فأجاب بقوله : « إذا قامت عليه البينة بذلك وجب قتاله ومحاربته فهو خارجي ، ، . وتوالي العلماء والقضاة يـكـتبون من بعده ... والمتبادر إلى الذمن أن , منطاش ، أراد أن يك.تسب الرأى العام ضد برقوق ، ويذكر الناس ببعض أعماله السيئة التي وقعت منه في أول دولته . ـ غير أن ذلك كله لم يجد خفعا، فإن برقوقا تفلب على كل الصعاب التى اعترضته فى سبيل امتلاك الشام، وإن كان قد لتى بها ضروبا من الإرهاق والعنت. فلم يسع و منطاش، إلا أن يجهز حلة كثيفة الجند يسير فى طلعتها هو وسلطانه أمير حاج. و أخذت هذه الحملة فى المسير نحو الشام منذ الإثنين ١٧ من ذى الحجة سنة ٢٩٧ ه، وكادت جودها ترفض الحروج لما نال بعضهم من أذى و منطاش، وسوء تصرفه. ـ تلاقى الفريقان فى البلاد الشامية وظل النصر والهزيمة يتناوبان كل فريق، والوقائع تترى بينهما، حتى انكسر عسكر وطل النصر والهزيمة يتناوبان كل فريق، والوقائع تترى بينهما، حتى انكسر عسكر ومنطاش، وولوا الادبار. وبينها أخذ السلطان برقوق يزحف بجنوده للاستحواذ على مصر، إذ ظل ومنطاش، شريدا نى الديار الشامية. وبلغ برقوق مصر وصعد ولى مقر الحدكم بالقلمة يوم الاربعاء ١٥ صفر سنة ٢٩٧ ه وخلع السلطان أمير حاج.

من الكرك جانا الظاهر وجب معو أســـ الفابة ودولتك ما أمـــ بر منطاش ما كانت إلا كذابة

كانت هذه الحاتمة التي انتهى بها أمر و منطاش ، حافزا له إلى أن يهب نفسه المشر والعبث والفساد ، وأن يعيش عيشة الفتاك المشردين ليكه ن شوكة حادة نؤلم جنب دولة السلطان برقوق . لذلك ما عتمت الآخبار أن جاءت بو ثوب و منطاش ، على مدينة دمشق ، و بموافقة عوامها له على تسليمها إليه فهبت لصده عنها عدة من الأمراء من بينهم إيتمش البجاسي ويلبغا الناصري الآنابكيان من قبله ، فأوقعوا به واقعة هائلة ثم تراجع الفريقان . و بعد قليل كر و منطاش ، بعصابته على مدينة عينتاب ، واستطاع نائبها بعد جهد أن يشتت شمله ، فهرب إلى ضفاف الفرات . . . وفي سنة ٩٧ ه التف حوله عدد كبير من النركان والعربان و بعض الأمراء ، حتى توالت الأخبار بأنه قد ملك حاة وحص و بعلبك ، وسالمه أهلها . وأخذ في حصار الشام و فجأ دمشق و نهب أسواقها ومتاجرها ، شروره . فحرج سنة ٩٧٧ ه إلى الشام في جند كثيف و معه الخليفة المتوكل والقضاة وألار بعة وسائر الأمراء إلا قليلا منهم ، فبلغ دمشق وأقام بها زمنا ثم يمم شطر حلب، وقبض على عدد من الأمراء إلا قليلا منهم ، فبلغ دمشق وأقام بها زمنا ثم يمم شطر حلب، وقبض على عدد من الأمراء الذين يضمرون له السوء و من بينهم يلبغا الناصرى الذي لم يخلص في مكافحة و منطاش ، ، ثم قتلهم . وأخذ في تطهير البلاد الشامية و الحلمية من

فساد و منطاش ، وكان هذا لا يفتا يختلس الفرص للسكر على مدن الشام و حلب نم يرتد إلى ضفاف الفرات . فكاتب السلطان برقوق الأمير نعيير بن جبار يطمعه فى جائزة فريدة إن هو قبض على و منطاش ، . وكان السلطان قد عاد إلى الديار المصرية قبيل سنة ٤٩٧ ه و لم يظفر بالقبض على « منطاش ، . ثم إن نعيرا المذكور كان تعد صاهر و منطاش ، ! فلما اتفق مع أبى يزيد الدوادار نيابة عن برقوق على أن يقبض على « منطاش ، احتمال عليه حتى أوقعه فى أسره وأرسله مخفورا إلى نائب حلب ، فأرسل السلطان إليه الأمير طولو بن على شاه ليحضره إليه . فأخذ هذا الأمير فى التحقيق معه ليظفر منه بما غصبه من البلاد . إلا أن و منطاش ، كان قد أصاب نفسه بخنجر كان فى ليخاهر منه في كل مدينة ، حتى باغ القاهرة فعاق على باب زويله . . و فرح السلطان بذلك فرحا لا مزيد عليه . و بهذا باغ القاهرة فعاق على باب زويله . . و فرح السلطان بذلك فرحا لا مزيد عليه . و بهذا بختمت حاة هذا الأمير وكان ذلك ه به ه

« ابن إياس ج ١ ص ٢٦٢ إلى ٢٩٩ ـ تاريخ ابن خلدون ج ٥ ص ٤٨٧ ، ٤٩٧ ٤٠٥ ــ الدرر ج ٤ رقم ٩٩٥ » .

#### ١٧ ــ إينال اليوسني ٧٩٤ هـ

كان المقر السيني و إينال اليوسني » هو الذى وقع عليه اختيار السلطان برقوق ليسند إليه منصب أتا بكية عسكره عقب عودته إلى سلطنته واندحار الآنا بك السابق تمر بغا الأفضلي المعروف بمنطاش وتم ذلك في أوائل سئة ٧٩٧ ه.

ولقد تقلب «إبنال» في مناصب شتى قبل بلوغه هذه الرتبة الجايلة . فقد كان إلى سنة ٧٩١ ه ، أتا بك العساكر بدمشق في عهد سلطنة برقوق الأولى . وكان الأمير يلبغا الناصرى حينئذ نا ثبا على حاب فبدرت منه بادرة عصيان تحققها السلطان برقوق . فخلعه من نيا بته وأسندها إلى «إينال»: غير أن يلبغا كانت قد اشتدت فتنته وزحف بجنود جمعها إلى مصر ، واستطاع أن يزيل ملك برقوق ويعيد الملك الصالح أمير حاج إلى عرشه . فرم إينال في قامة صفد . ــ فنما عاد برقوق إلى نشاطه وزحف من الكرك إلى الشام ، اضطر بت أمورها و نآم المتآمرون ، وانضم المنضمون إلى صفوف برقوق . وكان من اصطر بت أمورها و نآم المتآمرون ، وانضم المنضمون إلى صفوف برقوق . وكان من

أثر ذلك أن أطبق سراح الأمير إينال اليوسنى بوساطة دوادار نائب صفد المدعو يلبغا السالمى . وقد كان هذا من ءاليك برقوق ، فانفق مع حاجب صفد و نائب قلعتها على الإفراج عن « إينال » . وبمجرد خروجه تزعم حركة العصيان ضد الآنابكى « منطاش» وسلطانه أمير حاج . فكان ذلك نصرا جديدا لبرقوق . واستطاع « إينال » أن يمتلك صفد وقلعتها ومخازنها ، وأن يكون قوة فعالة فى الوصول إلى النصر الذى يرجوه برقوق . وسار إ « إينال » بجانب برقوق حتى كتب له النصر على عدوه « منطاش » ، وعاد إلى سلطنته ، فأسند الآنابكة إلىه .

ومن عجيب الأمور أن « لمينال » هذا كان في يوم ماء دوا ثائرا على برقوق . وذلك في عام ١٨٠٠ هـ في عهد سلطنة المنصور على . فقد انفق في يوم الاننين ٢٤ شعبان من ذلك العام أن سار برقوق \_ وهو أنابك لمساً أير ق إلى السلطنة \_ نحو المطرية ، فاغتم الأمير « إينال اليوسني » \_ وكان إذ ذاك أمير سلاح \_ هذه الفرصة ، وجمع عالميكه ولبسو الباس الحرب ويمموا جهة الرميلة . وانضم إليه عدد من الأمراء والمماليك السلطانية وأحدثوا فتنة هائلة ، فحطموا باب السلسلة وأغاروا على مستودعات الأسلحة الخاصة بالأنابكي برقوق . وذلك كله حسدا لبرقوق ، ورغبة في التخضيد من شوكسته والتقليل من جاهه . ولولا أن أسرع برقوق بالعودة ، ولولا أن عاونه في محنته الأمير بركة إيتمش البجاشي ، فنحه عالميسكه وكمية هائلة من الأسلحة ، ولولا أن كان الأمير بركة الجو باني غائبا في مزارعه بالبحيرة ، وهو صديق حميم الأمير « إينال اليوسني » ، أقول أولا ذلك ، لوقع لبرقوق مالا تحمد عتباه . ولكنه استطاع مع هذه الظروف أن يقضى على خصمه ، وأن يقبض عليه هو وأعوانه وأن يبعث بهم مصفدين في الأغلال إلى سجن على خصمه ، وأن يقبض عليه هو وأعوانه وأن يبعث بهم مصفدين في الأغلال إلى سجن الإسكندرية . وقد قال الشاعر المصري ابن العطار في ذلك :

قد ألبس الله برقوقا مهابته نهار الاثنين في عزّ وتمكين وراح إينال مع سودون وانكسرا وكان يوما عسيرا يوم الاثنين

ومن عجيب الأمور أيضا أن برقوقا ــ وهو أتابكى ــ كنان السبب في ترقية الأمير « إبنال اليوسني » إلى أمير سلاح بدل يلبغا الناصري الذي قبض عليه ، وذلك في أخريات عام ٧٧٧هـ . فكان جز وه منه الثورة والفتنة .

ومهما يكن من أمر ، فقد لاءمت الظروف بينهما وأصبح برقوق سلطانا ، وأصبح

د إينال ، أتابك عسكره ، غير أنه ــ على ما يبدو ــ وقع منه ما كـان سببا فى غضب السلطان عليه ، ولذلك أبعده عن منصبه ، وأقام مـكانه الأمير كمشبغا الحموى . وقد توفى حوالى عام ٤ ٧٩ ه ، أو فى هذا العام .

و ابن إباس ج ١ ص ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٧٠ ، ٢٧٦ ، ٢٨١ ، ٢٨١ – خطط ج ٤ ص ٢٥٢ – دررج ارقم ١١٣٥ »

## ۱۸ ـ كشبغا الحوى ۸۰۱ ه

من مما اليك ابن صاحب حماة ، قدمه للناصر حسن . ترق حتى كان نائبا على حلب فى عهد الملك الصالح أمير حاج بن الأشرف شعبان . وذلك فى أول عودته إلى الملك عام ١٩٧ ه . وكان الأنابكي حينئذ و منطش ، . وكان برقوق مسجو نابقلعة الكرك ، ثم بدأ و برقوق » يستعيد سلطانه و يرحف بعصابته من الكرك إلى الشام ، بعد أن استولى على السكرك . فضلع الأمير و كشبغا ، مع و برقوق ، وأعلن العصيان بحلب ، شأنه فى ذلك شأن كثير غيره ، من أمراء البلاد الشامية والحلبية . وقد قدم و كشبغا ، إلى و برقوق ، فى ذلك الوقت عدة مساعدات متنوعة إبان دخوله دمشق ، وأصاب و برقوق » فى ذلك الوقت هزيمة مؤقتة ، فهرب هو والأمير وكشبغا » ، ورحل هذا إلى حلب وأقام فيها الوقت هزيمة مؤقتة ، فهرب هو والأمير وكشبغا » ، ورحل هذا إلى حلب وأقام فيها حصونا ، استعدادا للظروف . إلا أن أهالي حلب كانوا قد أصابهم ضيق بسبب تصرفات نائبهم و كشبغا » فا نهزوا فيه فرصة ، حينها أرسل و منطش » بعض عصابته ، بزعامة شخص يدعى « تمان تمر » الأشرفي لامتلاك حلب باسم و منطش » ، فالضم أهل حلب إلى هؤلاء المفيرين ، أما الأمير وكشبغا ، ، فقد أقام مع جنوده في بعض الأبراج الحصينة ، وظل الفريقان يتراميان ثلاثة أشهر ، حتى كتب النصر للأمير وكشبغا ، . وانكسرت أمامه عصابة ومنطش » رولوا الأدبار . فأخذ كشبغا » يستعيد نفوذه في المدينة ، وانكسرت أمامه عصابة ومنطش » روادوا الأدبار . فأخذ كشبغا » يستعيد نفوذه في المدينة ، وعكنف أمامه عصابة ومنط ش ، وزاد على مبانيها ومرافة ها ما محت ك له الظروف .

وكان «برقوق» قد استعادسلطانه في البلاد الشامية والحلبية في تلك الأثناء ، وزحف بجنوده على مصر ، واسترد عرشه فيها . وبذلك وحدده استطاع «كشبغا ، أن يسترد نفوذه في حلب ، ويقوم بهذه الضروب من الإصلاح . د وفي عام ٧٩٣ ه وفد الأمير «كمشبغا ، إلى مصر ، وحظى بمقابلة « برقوق ، ، وأطلعه على ما يضمره ويظهره التركان والحروج عن الطاعة ، معاونة منهم « لمنطاش ، الله ترضد السلطان.

فأعد السلطان الأمر عدته . وأقام وكشبغا ، من ذلك الحين في القاهرة بجوار السلطان ، إذ كان ير ناح إلى مشورته . — ولما خرج و برقوق ، بجنوده في الاثنين ٢٢ شعبان من عام ٢٩٧ ه ، إلى بلاد الشام للقضاء على و منطاش ، وعبثه ، أقام الأمير «كشبغا الحوى، ناتب غيبة عنه بمصر حتى يعود ، مفضلا إياه بذلك على نائب سلطنته ، المقر السدفي وسودون ، الفخرى . فكان ذلك مرشحا له للوصول إلى مرتبة الاتابكية . فما إن انتهت أنايكية وإينال اليوسني، حتى أسند السلطان هذه المرتبة الجايلة إلى الاميروكم شبغا الحموى» . ظلم أمورهذا الامير تجرى له بالسعد ، حتى كانت سنة . . ٨ ه ، فحدث منه ما استاءله قلب السلطان و برقوق ، فخلعه من منصبه ، وقبض عايه وقيده ، وأرسله مسجونا إلى ثغر الإسكندرية . فظل في سجنه سنتين إلا قليلا . ثم توفاه الله في أخريات عام ١ . ٨ ه ، ثغر الإسكندرية . فظل في سجنه سنتين إلا قليلا . ثم توفاه الله في أخريات عام ١ . ٨ ه ، وهو في السجن المذكور . وأعيدت الانابكية من بعده إلى الامير و إيشمش » البجاسي . وهو في السجن المذكور . وأعيدت الانابكية من بعده إلى الامير و إيشمش » البجاسي . وابن إياس ج ١ ص ٢٧٦ ، ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٨ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ، ٣٠٩ ،

#### ۱۹ - « بيبرس ، الركني ۱۱۸ه

كان و بيبرس ، هـذا دواداراكبيرا في عام ٨٠٠ ه في عهد السلطان و برقوق ، ، وهو قرببه ، وأبلى بلاء محمودا إلى جانبه في الثورة التي شبها ضده الأمير «على باى مـوالأمير و يلبغا ، الاحمدي الاستادار . وهو الذي قبض على «على باي ، وهو مختبيء ، وصعد به إلى القلمة وألتي به بين يدى و برقوق ، ، فأمر بسجنه .

ظل « بيبرس » دواداراكبيرا ، إلى أن توفى « رقوق » . وقبل وفاته جعدله فى عداد أوصيائه على أملاكه وأوقافه . وفى دولة السلطان « فزح بن برقوق » ثبت « بيبرس » فى دواداريته الكبرى كاكان . \_ ولما وقعت الفتنة بين الناصر « فرج » والآنا بسكى « إيتمش » البجاسى ، انحاز « بيبرس » إلى جانب السلطان . فكان احد الا مراء الذين دفعوا عنه وكسروا جنود « إيتمش » ، وأ بلى فى ذلك البلاء الحسن . لما فر الا تا بكى « إيتمش » إلى دمشق ، اختار السلطان الا مير « بيبرس » الدوادار مكانه فى الا تا بكية ، وذلك فى شهر ربيع الا ول من سنة ٢ . ٨ ه .

من ذلك الحين أصبح الأميرة بيبرس، مقربا لدى السلطان ، مرعى الـكلمة لديه . وآله حاث أن قبض السلطان على بعض كبار الموظفين ، للتحقيق معهم في أموال بددوها ، وكاد يبطش بهم لولا أن شفع فيهم لديه الآتابكي « بيبرس ، فأطلق السلطان سراحهم .

ولمــا وقعت فننة الأمير « تنم ، نائب الشام ، وخرج السلطان « فرج ، لمحاربته ، أناب عنه في غيبته الاتابكي « بيبرس ، ، وذلك في شهر رجب من عام ٨٠٢ هـ .

ولما زاد خطر التتار وزعيمهم و تيمور المك و ببلاد الشام ، واضطر السلطان و فرج ، أن يسير لقتاله وأعد الأمر عدته ، كان الأتابكي و بيبرس و الركني في مقدمة من سار بجانبه إلى هذا القتال ، وقد بدأ خروج هذه الحراة في ٣ ربيع الثاني سنة ٣٠٨ه. لكنها لم تحقق ما أعدت له تماما ، إذ استشرى من بعد عودتها خطر و تيمور لنك ، على بلاد الشام وما والاها .

ويظهر أن الآيام وغيرها ، لم تدع « بيبرس » ينعم باستمرار بمنزلنه السامية لدى السلطان « فرج » . إذ أنه قرب إليه الأمير « نوروز » الحافظى فى ذلك إلعام ، وجعله « شير الدولة ومدبر المملكة ، فه ظم جاهه و نفذت كلمته . ثم نزوج « نوروز » أخت الملك الناصر فرج عام ٤٠٨ ه ، فكان ذلك بمثابة تثبيت لمنزلته . فأنى للأتابكي « بيبرس » أن ينافسه ؟ . . . لذلك رأى السلامة في أن يصافيه ويصادقه . فيق مرعى المكلمة لدى « نوروز » .

ولما هبت على السلطان فتنة الأمير و جكم ، العوضى و ونوروز ، الحافظى ، اشترك الأابكى و بيبرس ، فى إطفائها بنحو ألف بملوك ، وذلك فى شوال عام ٤٠٨ ه . وخسر الأمير و نوروز ، بهذه الفتنة مركزه السامى لدى السلطان فحاول الأنابكى و بيبرس ، أن يصلح ذات بينها ، فوعده السلطان خيرا ، وأسرفى نفسه غدرا . فقد وعده أنه إذا أتاه بالأمير و نوروز ، ، يصفح عنه و يمنحه نيابة ما . فلما طلع به إليه منحه نيابة الشام ، ولتكن ونوروز ، ما لبث حين سارأن قبض عليه ، وقيد وأرسل إلى سجن الإسكندرية . فكان ذلك مثارا لجزع الأنابكي و بيبرس ، وحنقه على السلطان ، لأنه لم ببر له بوعده و بدت النفرة بينهما . ولهذا أمره في سنه ه ، م ه أن يرحل منفيا إلى دمياط ، هو و أسرته و يقيم بها . وكاد يتم رحيله ، لو لا أن تدخل كل الأمراء المقدمين فى الأمر ، وشفعوا له لدى السلطان . فأ بطل أمره إليه بالرحيل ، ومنحه رضاه . غير أن ذلك لم يستصف قلب و بيبرس ، على السلطان ، فقد أخذ يكيد له كيدا ، ويوغر صدور الأمراء بستصف قلب و بيبرس ، على السلطان ، فقد أخذ يكيد له كيدا ، ويوغر صدور الأمراء بستصف قلب و بيبرس ، على السلطان ، فقد أخذ يكيد له كيدا ، ويوغر صدور الأمراء المتعون في الأمراء الأمراء المتعون في الأمراء المتعون الأمراء المتعون في الأمراء المتعون الأمراء المتعون الأمراء المتعون الأمراء المتعون الأمراء المتعون المتعون الأمراء المتعون المتعون المتعون المتعون المتعون المتعون المتعون المتع

عليه ، حتى أصبح فى كل مكان عليه نقمة بادية فلم يجدبدامن أعتزال السلطنة ، والاختفاء عنها عام ٨٠٨هـ.

تولى السلطنة بعد و فرج ، أخوه المنصور و عبد العزيز ، فعلت منزلة الاتابكى و بيبرس ، عنده ، وأقره فى منصبه . فأصبح صاحب الحل والعقد بالديار المصرية . إلا أن ذلك كان مثاراً لغضب بعض الأمراء وحقدهم عليه ، ولا سيا الأمير و يشبك ، الشعبانى . فانقسمت القوى فرقتين ، وأخذت كل فرقة تكيد للأخرى ، حتى وقعت الحرب بينهما ، فكانت عقى و بيبرس ، الانكسار . وزالت دولة مكلكه المنصور و عبد العزيز ، وعاد و فرج ، إلى عرشه مره أخرى ، وكل ذلك قد استفرق شهرين وعشرة أيام من العام نفسه . فلما عاد السلطان و فرج ، إلى عرشه ، قبض على الأنابكي و بيبرس ، وساقه مقيدا إلى سجن الإسكندرية ، وانتهى بذلك عهد أنابكيته . وقد قتل عام ١١٨ ه . وولى الأنابكية من بعده الأمير و تفرى بردى » .

#### ۲۰ -- تغری بردی بن یشبغا ۸۱۵ ه

کان نائبا لحلب عام ۲۹۱ ه ، عینه فی هذه النیا به السلطان برقوق . فظل فیها قرا به أربع سنرات . و فی سنة . . ۸ ه استقدمه ، و أنزله فی منزلة الأمیر ، طاز ، و خلع علیه ، وجعله أمیر سلاح . و ظل فی مرتبته هذه ، حتی انتهی عهد ، برقوق ، و بدأ عهد ابنه ، فرج ، ، فأقره فیها : \_ و لما ثار الاتابكی ، ایتمش ، فی و جه السلطان «فرج» سنة ۲۰۸ ه انجاز «تغری بردی » إلی جانب الاتابكی و أبل فی ذلك بلاء حسنا . غیر أنها دحرا و فراهما و من معهما إلی الشام ، فلع ، تغری بردی » من إمرته . علی أنه لم ينجه هربه من و جه السلطان . فقد افتنی أثر الهار بین الامیر ، جکم ، العوضی ، وقبض علی ، ایتمش ، و «تفری » و غیرهما ، و سجن «تغری » فی قلعة دمشق ، فحک مسجو نا و حا من الزمن ، حتی ثارت ثائرة « تیمور لنك ، علی أملاك السلطان ، و اضطر إلی و حا من الزمن ، حتی ثارت ثائرة « تیمور لنك ، علی أملاك السلطان ، و اضطر إلی عند ما و صل إلی غزة ، و جعله نائبا علی الشام . غیر أنه مالیث غیر قلیل ، ثم عاد مع عند ما و صل إلی غزة ، و جعله نائبا علی الشام . غیر أنه مالیث غیر قلیل ، ثم عاد مع السلطان « فرج » إلی مصر ، فی جمادی الآخرة من العام المذ کور ، دون أن یقوما هما السلطان « فرج » إلی مصر ، فی جمادی الآخرة من العام المذ کور ، دون أن یقوما هما

ومن معهما بعمل حاسم ضد تيمور انك ، و بق د تغوى بردى ، في مصر ، فعين السَّلطان. الأمير ﴿ سُودُونَ ﴾ قريبُه نائبًا على الشام مكان ﴿ تَغْرَى بُردَى ﴾ . غير أن ﴿ سُودُونَ ﴾ هذا ما لبث أن وقع في أسر « تيمورلنك » . ولذلك أعاد السلطان « تفرى بردى ، إلى نيا بة -الشام عوضا عن ﴿ سُودُونَ ﴾ . وذلك بعد زمن يسير وفي العام نفسه . وفي أوائل عام؛ ٨٠٤ ه ثقلت تصرفات الأمير « تغرى » على أهـــــل دمشق ، فتربصوا به الدوائر ، ورجموه ، ونجى نفسه بالفرار من وجههم إلى نائب حلب . فلما علم السلطان « فرج ، -هذا الخبر خلع على المقر السيني « أقبغًا الجمالي » وقلده نيابة الشام عوضًا عن « تغرى » . فعاد هذا بعد زمن إلى القاهرة ـ ولما فسد ما بين الأنابكي . بسرس ، والسلطان . فرج ، واختنى السلطان . فرج ، وملك أخوه «عبد العزيز » ، ثم عاد « فرج » إلى العرش عام ٨٠٨ ه ، قبض على الأنا بكي « بيبرس » وعين مكانه في الأنا بكية الأمير «تغرى بردى،. فأخذ من ذلك الوقت ببذل النصيحة والإرشاد للسلطان . فرج » . واحكن هذا كان مستردا إلى حد أن نصائح أنا بكيه ذهبت هباء . فقد نهاه كشيرا عن بطشه بمما ايك أبيه-برقوق ، و لكنه لم يستمع إلى نهيه . وتخلص من ناصحه بأن أمر بأن يكون نائبا علىالشام مرة جديدة . وذلك في أوائل عام ٨١٢هـ . وهكذا انتهت مهمته في هذا المنصب بعد أنسلخ . فيه نحو أربع سنوات ، لم يستطع فيها أن يبسط نفوذه كما بسط سواه من أنداده . ـ وبعد , فرج , ملك الخليفة المستعين ، وكان أنابكه المؤيد شيخا . وسرعان ما نفز الوبد شيخ إلى السلطنة . فظهر في عمده الأنابكي ﴿ قرقاس الشعباني ، . ثم « الطنبغا القرشي».

ذكر السخارى أنه توفى سنة ه ٨١٨ه، وهو نائب على دمشق . ـ وهو والد المؤرخ: أبى المحاسن صاحب النجوم الزاهرة .

« ابن لمیاس ج ۱ ص ۳۰۳ ، ۳۰۸ ، ۳۱۸ ، ۳۱۹ ، ۲۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ، ۳۳۶ ،

#### ٣١ – الطنبغا القرشي ٨٢٤ ه

من مما ليك الظاهر برقوق . ضلع مع يشبك ثم شيخ . حتى كان أتابكيا في عهد "للك المؤيد شيخ المتوفى عام ٨٧٤ه . فلما توفى ، ملك من بعده ابنه المظفر , أحمد ، . وكان , الطنبغا القرشى ، غائبا حينئذ في البلاد الشامية ، على رأس حملة لتأديب الدصاقة

من النواب. فاستبد بالأمر دونه الأمير وططر » وكان أمير مجاس. وانتهز الفرصة لصغر سن الملك ، وأصبح مدبر المملكة ، واعدا بأنه سيستمر كذلك حتى يعود والطنبغا القرشي، من الشام. غير أن والطنبغا ، لسوء حظه ، علم بتغير هذه الاحوال ، فدئته نفسه بالعصيان ، فأعلنه وهو في البلاد الشامية ، وملك دمشق وقلعتها وحصنها ، وجمع ما استطاع من العربان وغيرهم ، وانتظر اللقاء إذا أحد حدثته نفسه بالقتال . فكانت هذه فرصة صالحة للأمير وططر » ، إذ وثب إلى منصب الاتابكية ، ومنها وثب بعد قلمل إلى رتبة السلطنة . \_

استعد «ططر» لقتال «الطنبغا» وخرج من مصرومعه جنده وأمراؤه وملك الصفير محمولاني محفة. فما بلغوا الشام حتى ارتعبت مفاصل «الطنبغا»، وأعلن بالطاعة للسلطان. غير أن «ططر» قبض عليه ثم أمر بخنقه، وهذا كله في عام ٨٧٤ ه. ولم يعين أنا بك غيره في عهد السلطان «ططر» حتى مات، ثم عين في الأنا بكية «جاني بك الصوفى» في عصرا بنه . « ابن إياس ج ٢ ص ١٠١٠ - "ضوء جزء ٢ رقم ٢٠٢٥».

#### ۲۲ \_ جاني بك الصوفي ۸۳۶ ه (۱)

بعد زوال الأتابكي « الطنبغا القرشي » ، لم يعين في الأنابكية أحد في عهد الملك وططر » ، إذ كان عهدا قصير الأمد . فلما تولى ابن ططر ، وهو الملك الصالح و محمد » ، أقام في أنا بكية عسكره الأمير « جانى بك الصوفى » وجعله مدبر بملكته ، إذ كان هو صغير السن . وذلك في أواخر عام ١٨٤ ه . فصار الأمير « جانى » من ذلك الوقت ، صاحب الحل والعقد في البلاد . فأ أار ذلك حفيظة غيره من الأمراء . فو قعت بينهم الفتن : وكان على رأس الحاقدين الأمير « برسباى » الدقاقي - الذي صار سلطانا بعد - فاستطاع « برسباى » أن يقبض على عدوه « جانى » وأرسله إلى السجن بالإسكندرية . وانتهت بذلك أنا بكيته وكأنها لم تكن . بل انتهت أيضا سلطة الملك الصالح « محمد وظل الأمير « جانى به في د بينعالثاني من عام ١٨٥ ه . وظل الأمير « جانى بك » مسجونا حتى عام ١٨٥ ه ، فأدخل إليه مبرد ، تغلب به على قيده ، فكسره وهرب . فاضطرب الملك « برسباى » لهذا الحادث ، وعذب كشيرا

١ - ذكر السخاوي في الضوء أنه مات في منتصف ربيع سنة الآخر ٨٤١ هـ..

من الناس بسببه ، دون أن يذنبوا ، اعتقادا منه أنهم قـــد أخفوه لديهم . وما زال الأمر كذلك ، حتى نمى إلى السلطان أن « جانى بك الصوفى ، قد فر إلى بلاد التركمان فهدأت نفسه . ـــ وفي سنة ٨٣٥ هـ وفد إلى القاهرة بعض النراكمة ومعهم رأس الاتابكي « جانى بك ، ليحظوا لدى السلطان بهذه الفعلة الشنيعة . فأمر بأن يطاف بالرأس في القاهرة ، ثم علق باب زويلة ثلاثة أيام ، ثم في ميضأة جامع الحاكم . . .

« ابن أياس ج ٢ ص ١٤ ، ١٨ ، ١٩ ـــ الضوء ج ٣ رقم ٢٣٠ » . ٢٣ ـــ قجق الشعباني ٨٢٩ هــ .

أصله من بما ليك الظاهر و برقوق ، ترقى فى عهد الناصر و فرج ، حتى صاراً من الأمراء المقدمين . وا نضم و لنوروز ، و و شيخ ، فى ثورتهما بالشام . فلما ملك المؤيد شيخ مصر ، جعله حاجب الحجاب . ثم غضب عليه وحبسه بالإسكندرية ، مم أطلقه السلطان و ططر ، وحظى عنده ، فرقاه . وما زال حتى كانت سنة ٨٢٧ ه ، فى عهد و برسباى ، فاختيراً تابكا ، واستمر فى الانابكية حتى مات ٨٢٩ ه . فنزل السلطان وصلى عليه مع المصلين ، وكان و قد جُدق ، أميرا جليلا معظا ، ماهراً فى ركوب الخيل و فنون الفروسية . وولى الانابكية بعده و يشبك الاعرج ، .

د الضوء ج ٦ رقم ٧٠٧،

# ٢٤ ـ يشبك الساقى المعروف بالأعرج ٨٣١ ه

أصله من بما ليك الظاهر و برقوق ، كان خاصّ كيا في أيامه . واشترك مع ويشبك الشعباني في حروبه ووقائعه . فحرح جراحا وليغة أصيب على أثرها بالعرج . و والغ مرتبة الإمارة في عهد الناصر و فرج ، والضم بعد مدة مع و نوروز ، الحافظي ، فأرسله إلى حلب ليحفظ قلعتها . ولما استتب الملك للمؤيد شييخ ، غضب عليه و نفاه إلى مكة ، ولمب ليحفظ قلعتها . ولما استتب الملك للمؤيد شييخ ، غضب عليه و نفاه إلى مكة ، بعد أن ظل من أتباعه زمنا . ثم اتصل بالسلطان وططر، قبل سلطنته ، ولمب في خدمته مدة ، ثم ترقى على يديه بعد أن أصبح سلطانا . وقد عظم أمر ويشبك ، في عهد الاشرف و برسباى ، ناختاره أتا بكالعسكر و بعد و قبق ، الشعباني . فلبت حتى مات عام ١٩٨٩ مي و وعال يذكر أن الملك الصالح و محمد بن ططر » ، تزوج ابنته . فلما مات عنها تزوجها

الأشرف , برسبای ، . وكان « يشبك ، يحب الحنير ويكثر من العبادة . « ابن أياس ج ۲ ص ۱۶ ، ۲۲ — الضوء ج ۱ رقم ۱۰۸۸ » . « د ببیغا المظفری ، ۸۳۳ هـ

لعله هو أيضاً أحد إلا تا بكة الذين ظهروا في عهد الملك المؤيد . شيخ ، المحمودي . لانه وقت أن تغلب الامير برسباى الدقافي علىسلطنة الملك الصالح محمد بن ططر وأتابكه جانى بك الصوفى ، كان هذاك أتابك آخر على قيد الحياة وهو , بيبغا المظفرى , . لذلك اشتور الأمراء عام ٨٢٥ ه في ربيبع الآخر فيمن يولونه السلطنة : أيولون الأتابك بیبغا ، أم یولون برسبای ؟ . . . وقد کان برسبای إلى ذلك الوقت دوادار کبیرا . فتقدم « بيبغا المظفرى » وآثر بالسلطنة زميله« برسباى» . والحقأنه ما فعل إلاما نقضى به الحكمة . لأن« برسباي» كان ذاقوةوشكيمة حادة حينتُذاك فلايبعد ـ إن قبل «ببيغا » السلطنة ـ أن يقفزعليه في الغد و ينتزعها منه . فقدمها إليه من أهون سبيل وآمن طربق ، وضمن انفسه أن يبقى أنابك عسكرنى هذه الدولة . وقد تم له ما أراد . فقد منحه برسباى بعد سلطنته هذه المرتبة . أو بالأحرى استبقاه فها ، ويوصف و بيبغا ، هذا بأنه طلق اللسان شديد العارضة لايعرف من العربية إلاقايلها ، حاد الطبيع سيء الخلق . فحا لت هذه المؤهلات دون بلوغــه منصب السلطنة . ولم يرشحه لها الجند . وبما يذكر هنا أن دبيبغاء ظل قايل الحيلة ضيق السطوة أمام السلطان، برسباى ومن يثق فهم من الأمراء. إذ صار في أول عهده صاحب الحل والعقد في مصر المقر و الزيني عبد الباسط بن القرشي خلیل، ناظر الجیوش المنصورة . ثم صار بعده مملوك برسبای الامیر . جانی بك ،وهو الذي اجترأ على أتابك العصر . بيبغا ، المظفري فنفاه إلى الإسكندرية دون علم السلطان . ـــ وذكر السخاوى فى الضوء أن « بيبغا ، توفى عام ٨٣٣ ه .

« ابن إياس جـ ٣ ص ١٥ إلى ١٧ ، ٢١ ، ٢٧ ، ٢٧ ــ الضوء جـ ٣ رقم ١٠٦ ، ٢٦ ـــ سودون الظاهري ٨٤١ هـ

يبدو لنا أنه كان أنابكيا فى عهد « برسباى » بعد « بيبغا، المظفرى . واسمه سودون ابن عبدالرحمن ، وأصله من :ا ايك الظاهر برقوق . وكان من خاصكيتة .م ترقى فى عهد الناصر فرج فصار من الأمراء المفدمين . ثم ولى نيابة غزة ، ثم ولى نيابة طراباس

فى عهد المؤيد شيخ . وما زال حتى اختاره الأشرف وبرسباى، للدوا دارية ال-كبرى ، ثم لنيابة الشام عام ٨٢٧ هم عوضاءن تنبك البجاسى . ثم نقل إلى مصر آنابكيا . ثم نقاعد بعد مدة وأرسل إلى دمياط . فمات بها عام ٨٤١ هـ . وكان جليلا شجاعا حسن السياسة . وله مدرسة بخانقاه سرياقوس، أوقف علمها أوقافا .

و الضوء ج ٣ رقم ١٠٤٨ ،

#### قرقاس الشعباني ٨٤٣ (١) ه

أصله من بما ليك الظاهر وبرقوق ، ثم ملحكه ابنه الناصر و فرج ، و فأعتقه وجعله خاصكيا . ورقى دوادارا صغيرا في عهد المؤيد شيخ . وما زال يرقى ، حتى صارحاجب الحجاب . ثم نقل إلى نيابة حلب بعد قصروه . ثم اختاره السلطان الظاهر و جقمق ، أتابكا لعسكره في عام ١٤٢ هـ ، ومنحه الإمرة الكبيرة . وكان و قرقاس ، يطمع فى السلطنة ، فأحب أن يحتال على سلطانه و جقمق ، ويقبض عليه وهما يلعبان الكرة ، ثم يعلن بنفسه سلطانا ، غير أنه لم يستطع ولم تجز حيلته . ووقعت النفرة بين الرجلين ، ودارت رحى الحرب بين فريقيهما جهة الرميلة . فانهزم و قرقاس ، وهرب . ثم أرسل ودارت رحى الحرب بين فريقيهما جهة الرميلة . فانهزم و قرقاس ، وهرب . ثم أرسل الى السلطان بطلب الأمان ، فأمنه . فصعد عنده ، فقبض عليه وقيده وأرسله إلى سجن الإسكندرية . وذلك عام ١٤٢ ه . ثم استطاع وجقمق، أن يثبت عليه كفرا ، وحكم عليه به قاضى قضاة الما الكية وشمس الدين البساطى ، ، فضر بت عنقه في السجن عام ١٤٣ ه .

وقد عين فى الأنابكية من بعده الأمير , أقبغا ، التمرازى ، وهو الذى جمسع بين الأتابكية ونيابة السلطنة . وكان آخر نوابها وقد ذكرناه فى النواب : بم ظهر بعد ﴿ أَقْبِعًا ﴾ الاُمير يشبك السودرنى .

ه ابن لمياس ج ۲ س ۸ ، ۲۶ لملى ۲۷ ــ الضوء ج ٦ رقم ٧٢٩ . ۲۸ ـــ يشبك السودوتي ٨٤٩ هـ

ظهر هذا الآمير في عهد السلطان و فرج بن برقوق ، و انحاز إلى جانب سلطانه في الفتنة التي شنها ضده الأمير و جكم ، العوضي عام ٨٠٤ ه . وكانت له يدفي نصرة السلطان عليه وقت قتاله . بم حسن اتصاله بالسلطان و ططر ، وما زال نجمة في صعود حتى

<sup>(</sup>١) يفهم من رواية السخاوي في الضوء أنه قتل عام ١٤٢هـ

وضار في عهد الملك الظاهر و جقمق ، العلائي أمير بجلس ، بعد أن لبث خاجب الحجاب ورمنا . وفي سنة عهده مقل و أقبغا ، التمرازي الآتابكي في عهد و جقمق ، إلى نيابة الشام ، ووقع اختيار هذا السلطان على الآمير و يشبك السودوني ، ، فرقاه إلى الآتابكية عوضا عن و أقبغا ، التمرازي . وكان و يشبك ، قبيل العام المسدكور قد عادن السلطان جقمق ضد الآتابكي و قرقاس ، الشعباني الثائر في وجهه . وما زال و بشبك ، أتابكيا حتى توفي في عهد جقمق أيضا عام ١٩٨٩ ه . فتولى الآتابكية بعده إينال العلائي ، الذي مملك البلاد بعد ذلك عام ١٩٨٩ و تلقب بالملك الآشرف . وذلك بعد خلع المنصور بن جقمق .

وابن إياس ج ١ ص ٣٤٥ ، ج ٢ ص ٢٥ إلى ٢٩ - الصوء ج ١٠ رقم ١٠٨٩ ،

#### ۲۹ \_ تانی بك البردبكي الظاهري ۸۹۲ ه

أصله من بما ليك الظاهر برقوق. وكان من الخماصكية في عهد المؤيد شيخ، وظمل ويمترق حتى بلغ الآنا كية في عهد إينال. وكان إينال العلاقي الآنا بكي ، لمما بلمخ مرتبة السلطمة عام ٨٥٧ه، أقام في الآنا بكية بدلا من نفسه ابنه المقرائسها بي أحد وهو الذي صار سلطانا بعد أبيه وتندم الآمراء من ذلك. فأسرع السلطان إينال بخلع ابنه من الآنا بكية ومنحها للأمير «تاني بك البرديكي ». الظاهري. فلبث في الآنا بكية خلال سلطنة إينال. ولما تولي السلطنة ابنه اشها بي أحمد عام ٥٨٥ه ، أقام في الآنا بكية الأمير خشقدم. وهو الذي صار سلطانا على مصر، على أثرا نكسار الملك المؤيد أحمد أمام الثوار من الماليك في العام المدكور. فلما بلغ خشقدم منصب السلطنة منح الآنا بكية للمةر السيفي جرباش المحمدي المعروف بكرت.

هذا وكان « تانى بك » أو «تنبك » رجلا وقورا متدينا لينا . ومات فى عام ٨٦٧هـ مقار با التسعين .

. و ابن إياس ج ٢ ص ٤٠ ــ الصوء ج ٣ رقم ١٧٣ في . تنبك . .

٣٠ \_ جرباش الجركسي المحمدي المعروف مبكرت ٨٧٧ ه

تنقل هذا الآمير في ثلاثة أنواع من الإمارة : اثنين في عهد سلطان واحد وهو السلطان وإينال ، العلائي . وهذه الإمارات هي : إمارة الآخوريةالكبرى ، رقى إليها في أول عهد إينال عام ٨٥٧هـ وفي أواخر عام ٨٦١ه هـ . وقي إلى أمير مجلس . ثم ارتق

في ديرد الملك المؤيد أحمد بن إينال إلى أمير سلاح ، عوضا عن الأمير و خشقدم ، الذي، ارنتي إلى الأنابكية . وذلك عام ٨٦٥ ه . ولما آلت السلطمة إلى الأنابكي خشقدم ، خلع على الأمير , جرباش المحمدي ، ، ورقاه إلى الا تا بكية عوضا عنه ، عام ٨٦٥ ه أيضا . غير أنه السوء حظه أنساق في أوائل عام ٨٦٦ هـ (١) إلى الاندماج في الثورة التي شنها؟ الماليك الأشرفية ـ عاليك الأشرف برسباى ـ صد السلطان خشقدم فإن هذا السلطان قبض في مستهل العام المـذكور علىكشير من أمراء هؤلاء المهاليك . فثاروا في وجهه وبحثوا عن متزعم يرأس حركتهم ، فوقع اختيارهم على الأنابكي « جرباش المحمدي ، فتصدوا إليه ، وكان قد اختنى عن عيونهم في تربة الظاهر برقوق ، فما إن التقوا به حتى. سلواسيوفهم وأرغموه على الركوب معهم ، ونشروا فوق رأسه أعلاما سلطانية ودخلوا به مدينة القاهرة من باب النصر. وكانوا يرمون إلى سلطنته وخلع الملك خشقدم ، ولذلك لقبوه بالملك الناصر . فما كان من مما ليك خشقدم إلا أن أوقعواً بهم . ثم تلطف خشقدم واستقدم إليه الأنا بكي ﴿ جرباش ﴾ بوساطة الأمير﴿جاني بِكُ المعروفُ بنائب جدة ﴾ وهو الذي تحيل عليه حتى أصعده إلى السلطان بالقلعة . ثم أوقعوا بالماليك الأشرفية حتى شتتوا شملهم وقبضوا على بعض متن عميهم . أما هذا الا ُنابكى فقد كانت الحادثة آخر عهده بالا نا بكية إذ خلع منها . ثم قبض عليه وسجن بدمياط فلبث بهـا زمنا حتى آ لت السلطنة إلى الأشرف قايتباى ، فسعى بعض الا مراء لديه الإفراج عن هذا الا تابكي ، فأفرج عنه في رمضان عام ٨٧٦ هـ (٢) وسمح له بالإقامة في القاهرة عاطلاً ، فبلغ القاهرة -في أخريات العام المذكور ؛ فما إن حضر حتى صعد إلى السلطان للتشرف بمقا بلته فلقيه لقاء حسنا وأكرمه . ثم عاش بعـــد ذلك زمنا متبطلا بالقاهرة ، حتى وافته منيته في رمضان ٨٧٧ ه مناهزا سن التسعين . وأصله من عاليك الناصر فرج بن برقوق . وقد تزوج بخوند شقراء بنت هذا السلطان، وقد ولدت له ابنه الناصري محمدا. وقد توفي هذا الولد وأمه بعد قليل. وقد اشتهر بكرت لكونه كثير الشعر. وولى الا تا بكية بعده الاً مير قائم التاجر .

۱ - روى في الضوء اللامع ج ٣ رقم ١٥٢ في ترجمة « تمراز » الفمسي أن همذه الثورة كانت عام ٨٦٩ هـ.

حده روایة ابن إیاس. ویفهم من السخاوی أن السلطان « خشقدم » هو الذی عفا عنه
 واستقدمه إلى القاهرة .

#### ٣١ ــ قانم التاجر المؤبدي ٨٧١ ه

وهو ابن صفر خجا الجركسي المعروف بالناجر . اشتراه المؤيد سييخ ثم اعتقه وجعله من الماليك السلطانية ثم من الخاصكية . وظل يترقى ، حتى كان أمير بجلس في أول عهد السلطان الظاهر خشقدم . ولما انساق الاتابكي جرباش المحمدي في ثورة الماليك الاشرفية ضد السلطان خشقدم ، كما تقدم في ترجمته عام ٨٦٥ ه ، ظهرنجم الامير وقانم ، وولى الاتابكية بعده . ثم ساد علاقته بالسلطان بعض الجفاء ، ولكن ذلك لم يدم . لانه في عام ٥٧٥ ه ، أقام حفلاعظيا للسلطان خشقدم ، شهده جمع من الامراء والماليك الجند، وقام فيه اللاعبون بألعابهم حتى عم السرور جميع المشاهدين . ومازال الاتابكي ، قانم ، في منصبه ، حتى وافته المنية في أوائل سنة ١٧١ ه ، إذ مات فجأة ، وقيل إنه مات مسموما .

وقد ولى الاتابكية من بعده على التوالى « بلباى » المؤيدى ، ثم تمريغا الرومى ، ثم قايتباى المحمودى . وقد صاركل منهم سلطاناً على التعاقب . فلما ولى قايتباى السلطنة ، اختار لنيابته الامير جانى بك قلقسير .

د ابن لمیاس ج۲ ص ۷۱، ۷۶، ۷۹، ۸۰ - الضوء ج ٦ رقم ۹۹۵،
 ۲۳ - جانی بك قاقسیر الأشرفی ۸۸۳ هـ

أصله من بما ليك الأشرف برسباى . وأخذ فى الترقى حتى صار حاجب الحجاب فى عهد خشقدم وأرسله هو وخمسة أمراء فى تجريدة إلى البحيرة . ثم هو وأزبك ابن ططخ إلى العقبة لنأديب عربانها أوائل سنة ١٨٧٨ ه . وقد وصل إلى مرتبة الأابكية فى أول عهد السلطان الأشرف قايتباى المحمودى عام ١٨٧٨ ه . فلما خلعها السلطان عليه ، نزل من الفلعة إلى منزله فى موكب حافل . ولما أخذ السلطان وقايتباى، فى إعداد حملة عسكرية ، يؤدب بها الشاه وسوار ، بن دلغادر ملك الأبستين ، الثائر فى وجهه ، والزاحف على بلاد السلطان ، كان الأما بكى وجانى بك قلقسير ، فى متمدمة أمراء هده الحملة ، فى يوم الاثنين ١٢ شعبان سنة ١٧٨ ه . ثم جاءت أخبار فى شهر ذى القعدة من هذه السنة ،

بأن عسكرها كسركسرة شذيعة ، وأسر الأنابكي و جانى بك فلقسير ، ، وقتل جماعة من الأمراء والجندكشيرة . وعادت البقية الباقية منها فى حالة يرثى لها . وكانت هذه المكسرة في يوم الاثنين ٧ من ذى القعدة . ثم إن وسوارا ، سجن الأتابكي و جانى بك قلقسير ، في جب ، فلبث فيه أياما ثم أطلق سراحه . ولكن هذا الآسركان سببا فى زوال منصب الأما بكية منه ، إذ وهبه السلطان للأمير وأزبك بن ططخ ، فكأن الآما بكي وجانى بك قلقسير ، لم يمكث فى منصبه هذا سوى شهرين تقريبا .

رلما اطلق سراحه رحل إلى حلب مكرما . وكان إطلاق سراحه ضربا من السياسة ، ا تبعه « سوار » وأراد من ذاك ، أرب يكون سفيرا بينه وبين السلطان للصلح. فلبث «جانى بك » زمنا في حلب ، إلى أن تهمأ للرحدل إلى مصر . يظهر أن السلطان كان قدشك في نواياه . ولذلك أرسل إليه يستبقيه في حلب . غيرأن أمر الاستبقاء لم يصل إلى حلب ، إلابمد أن فارقها «جانى بك » في حاريقه إلى مصر . وحضر في جمادي الأولى من سنة ٨٧٤ . فصعد إلى القلعة ، وتشرف بلهاء السلطان الأشرف ، فقام له وعانقه وأكرمه ، وخلع عليه وأهدى إليه. ثم بعـــد أيام منحه لقب أمير سلاح ؛ لأنه كان اللقب الشاغر في ذلك الحين . ولكنه أقل من مرتبته الني يستحقها . ومع ذلك فقد بقيت له حرمته . فناب عن الأنا بكي وأزبك بن ططخ، في فتح السد في العام المذكور ، لغيابه عن القاهرة فی ذلك الحین . و تدخل \_ عام ۸۷۷ هوفی شهر المحرم منه \_ بین الاتابكی دأزبك، والأمسير وتغرى بردى ططر » بسبب نزاع شب بينهما . و لبث بمصر مرعى الجانب موفور الكرامة ، حتى رأى السلطان الاشرف قايتباى أن يجرد حملة تأديبية إلى وحسن الطويل . ملك العرافين ، بسبب إغاراته على بلاد السلطان . فجهز هـذه الحملة في جمادى الآخرة عام ٨٧٧ هـ . وكان الأمير دجاني بك قلقسير ، على رأس الأمراء بها . فسارت إلى حلب مسرءً . ثم ألحقها بحملة أخرى . وفي خلال إقامة «جانى بك» بالشام أرسل السلطان إليه خلعة ، وأمره بأن يبتى نائبا في الشام عرضا عن نائبها المتوفى ، وهو برقوق النيابة زمنا طويلا، وتولاها بجدارة وكفاءة . وفي ربيع الأول من سنة ٨٨١ ه أرسل هدية إلى السلطان الأشرف ، كان في جملتها عشرة آلاف دينار من الذهب وأنواع شتى من المنسوجات اثمينة . وما زال . جانى بك قلقسير ، في هذه النيابة ، حتى وافته منيته

هى شهر ذى الحجة عام ٨٨٣ ه . بعد أن تولى مناصب عليا شتى . وكان معروفا بالشجاءة والفروسية والكمفاية التامة لمما يعهد إليه من الأعمال .

د ابن ایاس ج ۲ ص ۷۹، ۸۱، ۸۱، ۹۸، ۹۰ الی ۹۳، ۹۸، ۹۸، ۱۰۰ الصدوم ج۳ مرا، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱ م ۱۸۱ – الصدوم ج۳ رقم ۲۱۹».

# ٢٣ ــ أزبك بن ططخ ٤٠٩ ه

أحد أجلاء الأمراء ، وذوى الأثر والاسم الباقى منهم . وكان ميدان ظهوره عصر السلطان الا شرف قايتباى . ولبث فى الا تابكية بمصر ثلاثين عاما . قام بمهامها بمهارة وقدرة . وهو منشىء الا زبكية ، وتتلخص سيرته فما يلى :

يقال إن أصله من الماليك الكتابية ، الذين اشتراهم السلطان الا شرف وبرسباي»، وقد جلبه إليه الخواجا ولمطخ، من بلاد جركس وكان مراهقا ، فاشتراه وبرسباى ، عام ٨٤١ه . قيل : ثم تحول ملك إلى بيت المال . فاشتراه منه الملك الظاهر وجقمق ، وأعتقه ثم رقاه ساقيا فأمير عشرة في عام ٨٥٢ ه بدلا من تمراز البكتمري المصارع ، ثم جعله من رءوس النواب . وزوجه ابنته من مطلقته « خو ندمغلي » ابنة ناصر الدين ابن البارزى . ـــ و تزوج أختها عام ٨٧٠ ه بعد وفاة زوجها . وفي أو اثل عهدا لا شرف إيذال كان خازندارا كبيرا . ثم إنه كان في عداد الاثمراء الذين سخط علمهم هذا السلطان ، لأنه انتزع السلطنة من الملك عثمان بنجقمق . وكان الأمير وأزبك، منحازا ـ ولاشك ـ إليه مع المنحازين . لذلك لما تم أمر و إينال ، العلائي في السلطنة قبض على عدد من الأمراء كان من بينهم الأمير وأزبك بن ططخ ، وذلك عام ١٥٧ ه . وسجن الجميع مقيدين بسجن الاسكندرية ثم. نقل إلى صفد ، ثم أطلق سراحه بعد حين عام ٨٥٨ ه. وأرسل إلى القدس عاطلاً . ثم عاد بوساطة زوجته والجالى ناظر الخاص عام ٨٦١ هـ و تقلبت به الاحوال حتىصاررأس نوبة النوب في عهد الظاهر «خِشِقدم». ثم غضب عليه وخشقدم، فنني مع تمريغا الظاهري ــ الذي ملك بعد ــ بسجن الإسكيندرية ، حتى شفيع فها الأنابكي قانم التاجر، فأفرج عنهم بعد ٣ أيام . ثم اختيرف عام ١٧٨ه ، الحكي يخرج إلى العِقبة هو والأمير جانى بك قلقسير بسبب فساد عربانها . فقام بهذه المهمة . ثم عاد بعد

وفاة الملك « خشقدم » ، وقيام سلطنة الظاهر « بلباى » . فكان في صحبته نحو ستين من . العربان أسرى فى الأغلال فأمر «بلباى » بقتلهم فقتلوا . واتضح أن « أز ك ، قد بلخ فى رحلته هذه إلى الأزلم .

وما حان عصر الأشرف «قايتباى ، حتى أخذ نجم الأمير ، أزبك بن ططخ ، فى الصعود . فعين نائبا على الشام \_ وقيل عين على الشام قبل ذلك \_ . وفى ذلك الحين \_ أعنى فى عام ٨٧٧ ه \_ قامت فتنة الشاه ، سوار ، ملك الأبلستين ضد السلطان فرد له حملة عسكرية قادها أتابكيه ، جانى بك قلسقير ، ، وكان نصيبهاالفشل وأسرقائدها . فنحه السلطان قايتباى الأمير ، أذبك بن ططخ ، فلا بذلك منصب الا تابكية بمصر ، فنحه السلطان قايتباى الأمير ، أذبك بن ططخ ، واستقدمه من الشام على وجه السرعة المتولاه .

ويما يذكر هنا أن « أزبك ، كان قد اشترك فى الحملة ضد « سوار ، وانهزم مسع المنهزمين ، وعاد إلى حلب جريحا لا مال معه ولاسلاح ولاجند . فلما أسند إليه السلطان منصب الا تابكية ووافته الرسل بذلك فى المحرم عام ٩٨٧ه ، زم رحله و يمم شطر مصر ، فبلغها فى صفر من هذا العام . فظل فى هذا المنصب نحو ثلاثين سنة من عام ٩٨٣ ه إلى عام ٤٠٩ ه ، وهو مثال العمل الدائب والجهد المستمر . ماعدا نحو عامين قضاهما فى مكة .

أما الحملة التأديبية التى قادهاضد وسوار ، فقد كان نصيبها الفشل والانكسار، فأقام بعدها بحاب مدة ، ثم عاد بمن بقى من الأمراء والعسكر ، وفى صحبته شاه وبضاع ، أخو سوار ، الذى انتزع منه سوار بلاده فقليهم السلطان لقاء حسنا . وكانت عودة وأزبك، فى رمضان عام ٨٧٤ هـ . وفى أخريات عام ٨٧٦ هـ ، دعاه السلطان مع عدد من الأمراء

على رأس نجريدة لتأديب عرب الشرقية ، من بنى حرام وبنى وائل ، الذين زاد عبثهم ، وفجروا فى اعتدائهم على الناس ، حتى وصلوا إلى أحياء من القاهرة نفسها ، ونهبوا كثيرا من المتاجر والاقشة . فرحل إليهم « أزبك ، ومن معه من الامراء . ثم إنه عاد إلى القاهرة بعد عدة أيام ، ومعه بعض الاسرى فسجنوا بسجن المقشرة . أما الامراء الآخرون فقد بقوا زمنا آخر فى الشرقية ، القضاء على فتنة هؤلاء العربان . وقد عاود الاتابكي «أزبك» الذهاب إلى الشرقية ، ثم عاد ومعه عدد آخر من الاسرى مصفدين فى الاعلال . وذلك فى صفر سنة ٨٧٧ ه .

وظل الا منابكي و أزبك ، يقوم بمهام كشيرة بما تحتاج إليه الدولة : سياسة أو إدارة أو بناء أو غير ذلك . فكان هو المقدم عند كسر السد نيابة عن السلطان وكان يصحبه كشيرا في حفلانه الرياضية . ويعمل على الصلح بينه و بين بما ليكه السلطانية ، إن بدامنهم له عصيان . أو بين بعض الا مراء والبعض الآخر أو يتوسط لدى السلطان شفيعا لبعض المذنيين . أو يقوم بتهدئة فتنة يثيرها بعض الا مراء أو الجند . أو يستشيره السلطان في الا مور الهامة . وهكذا . وفي هذا كله دليل على ما كان له من علو الجاه ، نافذ الملكمة ومسموع الرأى .

وفي شهر رجب من عام ٨٨٠ ه ، رحل السلطان الا شرف قايتباى إلى القسدس فصحبه الا أنا بكى د أزبك ، فدبرا هناك ما اقتضى التدبير ، وعادا في شعبان هما أو من معهما . وفي ذى القعدة من نفس العام ، رحل رحلة أخرى بصحبة السلطان أيضالزيارة الفيوم ، فزارا هناك طاحونا تدور بالماء أنشأها خاير بك بن حديد أحداً مراءال صر .

# إنشاء الأزبكية

وفى العام المذكور « ٨٨٠ ه ، بدأ الاتابكى » أذبك إنشاء الازبكية ، وقد أورد ابن إباس وصفا شائقا لها ، نجمله فيما يأتى . قال : «كانت أرض الازبكية خربة عتلئة بكثب من الرماد ، ينبت بها بعض أشجار السنط والاثل ، وبها أضرحة بعض الأولياء . وتناولها بعض المصلحين بضروب من الإصلاح ، فأجرى إليها الماء ، بوساطة خلجان تمتد من "نيل ، وأنشأ بها المناظر والبسانين ، وما شابه ذلك . ثم عنى الزمان أثرها وعادت إلى خرابها، وتنافص عمرانها ، وما زال هذا أمرها ، حتى سكن الاتاكى «أزبك» ،

على مقربة ولم تكن أرضها ملكا له ، وإنما كانت من أملاك الدولة ما يخرج ونها من ممار بعود على الناس و احكن ، الاتا بكى و أزيك ، رأى أن يجرى إليها أسباب الحياة ، ويمد لها ضروب العمران ، فاستخار الله وأنقق عليها نحوا من ما ثنى ألف دينار . فهد أرضها بوساطة المحاريث ، وأنشأ مناخا لجماله ، ثم حفر بركة وجمل شواطتها ، وأجرى إليها الماء بوساطة خلجان . و بنى فو قها القناعل ، و نشر حو لها المقاعد ، وأحاطها با لبساتين وشاد الهاثر والربوع والحمامات والقاءات والطواحين والأفران ، وضرو باكثيرة من مرافق الحياة . حتى غدت الازبكية أحد منازه القاهرة . و تكسر سدود خلجانها كل عام في حفل ، يحضره الامراء والاعيان ، و يحتمع فيه الناس لمشاهدة واللهو والسمر . و مما أنشأه فيها مسجد كبير . وقد وهب السلطان أرض هذه الازبكية ، الأنا بكي «أزبك » بعد تمام هذه الجمود في إنشائها » ،

وقال السخارى فى الضوء: إنه ابتنى بها جامعًا عظيمًا ، قرر به صوفية ومدرسيين وقرّاء ، رزوده بجزانة كتب .

وفى أخريات عام ٨٨٥ ه ، عمد إليه السلطان ببناء فناطر فى ناحية الجيزة . وقد تم بناؤها فى شعبان عام ٨٨٥ ه فنحه السلطان هدايا قيمة . وفى جمادى الأولى من عام ٨٨٥ سافر فى صحبة السلطان الأشرف إلى الإسكندرية لتفقد شدّونها . وكان سفرهما بطريق النيل ومعهما عدة من الأمراء والجند . وشاهدا البرج الذى أنشأه السلطان بها . وعاد الجميع فى أخريات الشهر المذكور . ولما سافر السلطان الأشرف إلى الحج عام ٨٨٤ ه ، كان الأنا بكي « زبك » هوصاحب الحلوالعقد بالديار المصرية مدة غيبته ويماونه الأمير «يشبك» الدوادار . ولما عاد السلطان من حجه فرآق أنواعاً من الهدايا على الأمراء » وابتدأ فى ذلك بالا تا بكي «أزبك» .

وفى عام ٨٨٥ ه قنل الأمير «يشبك» الدوادار فى معركة حامية وقعت بينه وبين «با بندر» أحد نواب يعة وب بن حسن الطويل ملك العراقين. وكان يشبك قد خرج فى جند كشيف من مصر بأمر السلطان، فى طلب الثائرين على عملكاته، لاسيا «سيف» أمير آل فضل قتل نائب حماة. فكان حينه فىذلك الخروج، وبانهزامه انتشرت الفوضى فى البلاد الشامية والحلبية، حتى خاف السلطان عاقبتها. فأرسل إليها توا، الا تابكى وأزبك الإعادة الا من إليها فى عدد كشيف من الا مراء والجند. وفوض إليه أمر البلاد الشامية والحلبية، ووكل إليه حق العزل والولاية فى كل مناصها كما يشاء. فبلغ البلاد الشامية والحلبية، ووكل إليه حق العزل والولاية فى كل مناصها كما يشاء. فبلغ

و أذبك » فى ذلك الوقت ماشاء ، من عظمة وعاو جاه . ولما وصل إلى حلب ، وجد أن الفتنة قد ركدت . فأرسل رسولا إلى يعقوب » بن حسن الطويل ملك العراقين ، تلطف معه ليطلق من عنده من أسرى المصريين ، فأطلقهم وعادوا مع رسوله إلى حلب ، فكان ذلك نصرا مبينا للأتا بكى « أزبك ، وظل هناك يدبر أمر الملك ويثبت قاعدته . ثم عزم على العودة إلى مصر ، فبلغها فى شدوال سنة ٨٨٦ه ، ودخل القاهرة فى موكب حافل .

وفى شوال عام ١٩٠٠ه خرج الا تابكى و أزبك ، على رأس حلة عسكرية كبرى لتأديب جنود ملك الترك العثمانيين ، العابثين بأطراف بلاد السلطان ، ولتأديب وعلى دولات ، الثائرضد السلطان أيضاً . فأوقع و أزبك ، بأعداء السلطان ، وعاد ومعه منهم جم غفير ، مصفدين في الا غلال . ولولا عصيان جنده له مرات عدة بسبب الإنفاق عليهم ، لكان له شأن أعظم مما وقع وكانت عردته حافلة في ذي القعددة عام ١٩٨٨ فوهب له السلطان خلعا سنية .

وفى شهر جمادى الآخرة من سنة ١٩٨٨ ه، تم عتمه زواج الأمير وقانصوه خمسائة، وهو الذى كاد يكون سلطانا على مصر عام ١٠٩ هـ على ابنة الا تابكى وأزبك، من ابنة الظاهر جقمق، وذلك بجامع القلعة وبحضور الفضاة الا ربعة وأعيان الناس، وقد أهدى السلطان إليهم. وفى شهر رجب التالى تمت ليلة زفافهما فى الا زبكية. وكان لقانصوه، ركب حافل، تقدمته الامراء بالملابس الماخرة والخاصكية بالشموع. وحمل الا ثاث من الا زبكية إلى قناطر السباع حيث ببت وقانصوه، نحو أربعائة حمال. ويقال إن ثمنه نحو ما ثنى ألف ديار. وهدا كله دليل على ما بلغه الانابكى و أزبك، من علوجاه واتساع ثروة. وقد توقيت هذه العروس فى جمادى الآخرة عام ٨٩٧ هو بعدها بأيام توقيت أختما بكرا.

وفي هذه الآثناء ازداد عبث الآتراك العثمانيين بأطراف الدولة ، فحرد عليهم الآشرف قايتباى حملة عسكرية كبرى ، فافت الحملة الآولى ، بل فاقت ما سبتها من الحملات . وكان على رأسها الآنابكي وأزبك ، ومعه طائفة كبيرة من عظاء الآمراء من بينهم صهره وقانصوة خمسائة ، وأنفقت عليها نفقات طائلة وخرجت هذه الحملة من القاهرة في جادى الآخرة سنة ٨٩٣ه . وقد أبلت بلاء حسنا في مكافحة العثمانيين ، وغنمت

منهم الفنائم وأسرت الأسرى ، وساقتهم إلى مصر . وقد عاد الآنا بسكى و أزبك ، من حربه نلك ، في صفر سنة ٩٩٤ه . ف كان لعودته وقع عظيم في نفوس الناس . وقد خرج إلى حلب مرة أخرى لمثل الغرض السابق ، ف كان خروجه بحملته الجديدة في ١٥ وبيع الثانى عام ٥٩٨ه . وأبلوا بعض البلاء في محاربة العثمانيين ، ثم دبت فيهم الفتن فعادوا إلى القاهرة . وكان رجوع الآنا بسكى و أزبك ، من حربه تلك في مستهل المحرم سنة ٩٨٨ه . وهذه آخر تجاريده إلى البلاد الحلبية .

وقد تفرغ الآنابكي وأزبك ، بعد ذلك لأعمال البناء والتعمير سواء ما اتجهت إلبه رغبة السلطان أو ما اتجهت إليه رغبته . من ذلك ما أمر به في جمادى الآخرة سنة ٩٩٨ ه من تجديد عمارة المدرسة المنصورية التي بدهليز البيارستان ، وضرب على الفسقية التي بها قبة ، وجدد بها منبرا ، وأقام خطبة . وهذه أعمال حاولها من قبله الا تابكي وإيتمش ، البجاسي في دولة الناصر فرج ، فتعذرت عليه بسبب فتوى بعض العلماء ، بدعوى مخالفتها اشروط الواقف . ولكن وأزبك » تغلب على مثل هدنه الفتاوى . ومما يذكر هنا أن الا تابكي وتمايذ وأبك ، تفل عدد خلع وأزبك ، من الا تابكية . فلما قتل و تمراز ، وأعيد وأزبك ، إلى الا تابكية أعاد الخطبة إليها مرة ثانية ، فاستمرت بها زمنا طويلا .

و يما يذكر أنه منذ توليه منصب الا تابكية ، كان المقدم في فتح السد كل عام . ولم يفتتحه سوا، إلا إذا كان غائبا في تجريدة خارج مصر . ثم إنه فتح السد في ذي القعدة سنة . . ٩ هـ ، وكانت هذه آخرة مرة له في فتحه .

وفي يوم الخيس مستهل ذي الحجة من عام . . . ه ، بدأت حادثة فتنة تزعمها و قانصوه خمسائة ، وانحاز إليه الا أابكي و أزبك » لا نه صهره و وسببها أن بعض الماليك نهب دار الا مير و قانصوه خمسائة ، في أثناء تغيبه ليلة عيد الفطر بإقطاء ، ففهم أن الذي ساقهم عليه هو الا مير و أقبردي ، الدوادار ، لعداوة قديمة بينهما . فجمع حوله عددا ضخا من الا مراء والجنود ، ولبسوا آلة الحرب ، واجتمعوا بالازبكية عند الا تابكي و أزبك ، فا كان من السلطان الاشرف إلا أن نادي الجنود إلى الاستعداد للقتال ، ففت في ساعد أنصار وقانصوه ، و و أزبك ، ، وتفرقوا واختني منهم من الختني . ففرو قانصوه ، واختنى . وكان ذلك انتصاراً كبيراً لعدوه و أقبردي ، الدوادار

وعصابته . أما د أذبك ، فقداستقدمه السلطان إليه بالقلعة ، وأمره بالإقامة بها في قاعة البحر ، خوفا عليه من الماليك الجلبان أن يقتلوه . فلبث أسبوعا ، ثم خرج مع السلطان في صلاة الجمعة فتحفز له كثير من الماليك و هموا بالبطش به ، ولكن السلطان حماه . فرأى د أزبك ، أنه لم تعد تطيب له الإقامة بمصر ، وسط هذه العاصفة الهوجاء ، التي هبت ضده على حين غفلة . واستأذن السلطان في أن يقيم بمكة المسكرمة ، فأذن له . فزايل القاهرة في ركب غير حافل في ٨ ذى الحجة من العام المذكور . وانتهت بذلك أتا بكيته الأولى ، بعد أن مضى فيها نحوا من سبع عشرة سنة ، بلغ فيها من العز وألجاه ، ما رنت إليه عيون السلطاء ولم يبلغوه . ثم زايله كل شيء مزايلة فجائية لاسباب تافهة .

تقلبت الأحوال ، بعد أن غادر الآتابكي « أذبك » مسرح السياسة المصرية وترك الا تابكية . فتوفى الا شرف قايتباى وملك ابنه الناصر محمد . وبلغ « قانصوه خمسائة » منصب الا تابكية ، ثم زايلم فعادت إلى « تجراز » واشتدت الفتنة بين « قانصوه » و أقبردى » . وأعان « قانصوه » بنفسه ملكا على مصر ، ثم فشل في حركته وأدت ثورته هذه إلى اختفائه . ثم ظل « تحراز » في الا تابكية حتى قتله بعض الماليك في أخريات سنة ٢٠٩ ه . وفي عام ٣٠٩ ه » شعر جميع الأمراء بحاجتهم إلى أتابكي قدير ، وانفق رأيهم على استدعاء الآتابكي « أذبك » من مكة ، ليلي منصب الآتابكية بمصر المرة الثانية . فكتب السلطان الناصر محمد بن قايتباى ، مرسوما بذلك في أوائل العام المذكور . فعاد « أذبك » إلى القاهرة في يوم الخيس ٢٢ ربيع الأول من العام نفسه ، فنحه السلطان الناصر منصب الآتابكية ثانية . وكانت مدة غيابه بمكة نحو سنتين وثلانة أشهر . غير أنه في هذه المرقلم يعدله من الجاه أو الدكلمة المسموعة أو الشفاعة المقبولة ماكان أنه في المرة الأولى . ومع ذلك كان له أثر لا بأس به في تهدئة الفتن وقض المؤامرات ، التي كل يقوم بها الماليك ضد السلطان الناصر محمد بن قايتباى .

ولما قتل هذا السلطان في ١٥ ربيع الأدل عام ١٠٤ هـ، اضطرب الأمر على الأمراء وحاروا فيمن يولونه السلطنة ، واتجهت رغبة بعضهم إلى سلطنة الأنابكي وأزبك ، ، وفاوضوه فعلا في ذلك ، فأ بي إباء شديدا ، وأقسم ألا يكون سلطانا . وإلا يذهب إلى . مكة ويجاور فيها كما كان . ولعله خاف عاقبة السلطنة ، إذ رأى حولها كثيراً من المذاب الراغبة فيها والطامعة في نوالها . فرباً بنفسه عن مهاويها ومؤامراتها . فآلت

السلطنة إلى الأمير «قانصوه بن قانصوه » خال الناصر ، وظل « أزبك ، مستمرا ف. أتا بكيته ، إلى أن توفى فى عهد السلطان قانصوه المذكور . وكانت وفاته فى يوم، الأربعاء . ٣ رمضان سنة ٤٠٤ ه .

وبذلك انتهت حياة أحد أبطال هذا العصر . ويقال إنه كان إلى جانب نفوذه وجاهه ، يشوبه كبر وبطش . ومع ذلك فهو يعتبر أحد المصلحين المنشئين . وبالغازين الناشرين الواء مصر في الربوع الآخرى . وقيل إنه ترك من ورائه مالاطائلا . وقد دفن بتربة أستاذه الملك الظاهر جقمق ، وله ابن يدعى شرف الدين يحيي أقام في حماة زمنا طويلا ثم عاد لمصر . وتولى الآنا بكية من بعده الآمير جان بلاط وهو الذي لمغ رتبة السلطنة فيا بعد . وفي الفترة التي هاجر فيها . أزبك ، إلى مكة أسندت الآتا بكية إلى « تمراز ، ثم ، وقانصوه خسائة كما ذكرنا » .

## ٣٤ ـ الأمير وتمراز الشمسي، ٢٠ ٩ هـ

قدم إلى مصرمع جالبه عام ٨٣٦ ه، ثم صارمن بما ايك الآشرف برسباى. لغا يقال. له الآشرف نسبة إليه، ويقال له أيضا العزيزى نسبة للعزيز بن الآشرف برسباى فمو معتقه مم أعانه على حياته الحرة. وعين جمدارا. وفي عهد الآسرف إينال صار خاصكيا فساقيا ثم أمير عشرة. وفي عهد الظاهر خشقدم انضم مع الآنابكي وجرباش كرت، المحمدة معد سلطانه، وذلك عام ٨٩٨ ه. فاستحق النبي إلى دمياط. وفي عهد الظاهر تمربغا عادبالي القاهرة سنة ٨٧٧ه. وفي عهد الآشرف قايتباى علا نجمه وا تصل بالسلطان، إذ التصمر أنه أحد أقاربه حقيل إنه ابن أخته حد الحداد رقاه إلى مقدم ألف. وسافر

مع الحلة ضد وسوار » ثم صار رأس نوبة كبيرا ، ثم أمير سلاح ، وولى أمر البحيرة فمدت سيرته ، ورأس حملة ضد و على دولات ، فأبل بلاء حسنا . ولما انحاز الانابكي و أزيك ، إلى زوج ابنته الائمير و قانصوه خسمائة ، في فتنته ضد السلطان الائشرف والامير و أفبردي ، انحاز و تمراز ، إلى السلطان . وكان من نتيجة ذلك ما ذكرنا من نفي الانابكي و أزبك ، إلى مكة ، فلامنصب الانابكية فوهبه السلطان للأمير و عمراز ، وكان ذلك في يوم الاثنين مستهل صفر عام ١٠ ه ه . وبعد ذلك بأيام عينه السلطان أيضا اظراعلى البهار ستان المنصوري .

وفى شهر ذى القعدة عام ١٠٩ هـ. أيضا ، اعترى المرض السلطان الأشرف. فانتهز الفرصة الاتابكي و تمراز » ، وخاطبه فى أن يُخلع نفسه من الملك ليتولاه ابنه محمد ، فلم يطاوعه السلطان ولم يردعليه جوابا ، فاستصحب معه ابن السلطان وهم بتوليته . وأشيع حينذاك أن الاتابكي و تمراز » يرشح نفسه للسلطنة . فغضب جماعة من الأمراء من بنهم « قانه وه خمساته » و « كرتباى الآحر » ، وحمى غضهم ودفعهم إلى قتاله . ثم قبض وا عليه ، وقيدوه بقسوة ، وبعثوا به إلى سجن الإسكندية .

توفى الملك الاشرف قايتباى ، عقب ذلك بأيام قليلة ، وتولى أريكة الملك ابنه الناصر محمد ، فنح الاتابكية و لقانصوه خمسائة ، وهو الذى دبر ثورة ضد الاشرف قايتباى من قبل . فما لبث هذه المرة حتى دبر مؤامرة وثورة جديدتين ، ضيد سلطانه الناصر محمد ابن قايتباى ، و أعلن بنفسه سلطانا على البلاد . و لكن هذه الحركات كانت عاقبتها الفشل النام ، فاختنى «قانصوه خمسائة » ، وخلا منه منصب الابابكية ، وذلك فى جمادى الاولى عام ٢٠٩ هم ، فرأى السلطان الناصر بن قايتباى ، أن يفرج عن الاتابكي و تمراز ، ويعيده إلى منصبه . فأصدر مرسبومه إليه بذلك فى مستهل جمادى الآخرة من العام المذكور . ومن الغريب أن «قانصوه » لما اختنى قيل إن الامير وقانصوه ، الشامى ، وهو من عصبته ، توجه مع آخرين إلى الإسكندرية ليقتل وتمراز » فى سجنه ، مستمينا فى ذلك بنائب الإسكندرية ، لانه أخو وقانصو و خمسائة » . و لكن خاب مسعاه ، إذ فجاه فى الطريق هو ومن معه جماعة من العربان أثخنوا فيهم ، وقبضوا على «قانصوه » الشامى . وأو دعوه بسجن الإسكندرية حث كان «تمراز» .

وفي الشهر المذكور عاد « تمراز » إلى القاهرة ، فلقيه السلطان لقاء كريما ، وأعاده

إلى الآنابكية . غير أنه مالبث غير قليل ، حتى شعر بحركة ضده ، يقوم بها بماليك وقانصوه خمسهائة ، وغايتها قتله . فأمره السلطان بأن يقيم بالقلعة ، محافظة على حياته . فأقام في الجامع الصغير ، داخل «الحوش، السلطاني عدة أيام ، ثم ظهر «قانصوه خمسهائة» وحاول إضرام فتنة جديدة ، فاستطاع «تمراز ، حينئذ أن يترك مكانه ، ويسير وفي ركبه جماعات عدة من الماليك الجلبان الحانقين على «قانصوه » ليقضوا عليه ، وكان متحصنا بالأزبكيه في منازل مهره أزبك ، فلما شعر «قانصوه» بدنوهم ، لاذهو ومن معه بالفرار . وبعد ذلك سمح السلطان لأنابكية «تمراز » بأن يعود إلى داره .

ويبدو لنا من تتبع سيرة حياته هنا ، أن نفوذه صارمتقلصا ، وأن هناك من أمراء عصره من أصبح له نفوذ فوق نفوذه ، وجاه فوق جاهه ، وعصيية فوق عصبيته . لذلك لم يكنغريبا منه أن ينضم إلى الأمير وأقبردي، الدوادار ، حينها قام بثور ضد «تانصود» خال الملك الناصر محمد بن قايتباى في عام ٠٠ ٩ ه في شهر ذي القعدة، وقاتله قتالاً عنيفا استمر إلى أواخر ذي الحجة . فلما انكسر وهزم ، فر إلى بلاد الشام هو وعصا بته . أما الأنابكي « تمراز، فقد كان قبيل ذلك مريضا ، فلم يشعر بالكسار « أقبردي ، حليفه في حينه . فأرسل « أقبردى ، إليه يستدعيه للهرب معه ، فأبطأ عليه ، فتركه و يمم إلى بلاد الشام . و بقي « تمر از ، عصر ، فقبض عليه واقتيد إلى القلعة . و بينها هو في طريقه لقيه «بردبك، الاشقر من أرادلهم . ثم دفن في تربة الاشرف قايتباي . وكانت قتلته في ذي الحجة عام ٠٧ هـ . وكان أميرا دينا مهيباكشير البر . توفي في العقد الثامن في عمره . وكان له طمع في السلطنة حتى كان إذا سأله أحد إنجاز وعد ، أو تعلق به بأمل ، صابره ويقول . اصبر علينا حتى يجى. وقتها ، وكان متوددا للعلماء برا بالفقراء . وقد تزوج عدة مرات : تزوج وملكباى، ابنة قرقاس فما تت عام ٨٧٩م. فنزوج ابنة الملك المنصور ابن الظاهر جقمق بكرا ، فولدت له بنتالم تعش طويلا ، ثم مانت زرجه هذه ، فتزوج عام ٨٨٧ هـ ابنة الا مير دجانم، الا شرفي نا ثب الشام بكراً ، فولدت له .

## ۲۵ ـ قانصوه خمسائة الأشرفي بن طراباي ۹۰۲ ه

أمير من عظاء الأمراء ، ومن ذوى الأطاع الكبرى . حدثته نفسه با نتزاع السلطنة من صاحبها . فا نتزعها ثلاثة أيام ، وتلقب بالملك الأشرف . ولكن سلطنته لم تكن إلا كرؤيا الحالم . ويقال إن أصله من الماليك الكتابية ، الذين ابتاعهم الملك الظاهر خشقدم . شم آل ملك إلى الاشرف قايتباى فأعتقه فيمن أعتق . ومن شم ظل يتقلب في مناصب الدولة حتى بلغ أرقاها . وقد اختير أميراً للركب الأول للحاج عام ٧٨٧ه .

وهو أحد المواهين إشعال نار الفتنة والائتمار ، وأحد الذين رموا بأنفسهم فى محيط الحروب الأهلية ، الني جرت بين المماليك فى خلال دواتهم الشانية ، ليصل من وراء ذلك إلى ما تصبو إليه نفسه من أمل .

و يبدر أنه كان محبا للنزاع والشغاب منذ نشأته ، حتى مع جيرانه الأدنين . فقد حدث في عام ٨٨٣ ه ، وفي شهر ربيع الأول منه ، أنه أنشأ بعض الأبنية في جهة قناطر السباع بالفاهرة ، فاقتطع في سبيل ذلك بعض أشجار جاره ، وفتح في ناحيته بابا بغير حق ، بما اضطر هذا الجار ، وهو المدعو الشهابي أحمد بن أسنبغا الطيار ، إلى شكايته إلى المطان الأشرف قايتباى ، فانتصف له منه ، مع أن « قانصوه ، كان في ذلك الحين من أخصاء السلطان .

وفى ربيع لأول من عام ١٨٤ه ، منحه السلطان الأشرف قايتباى الدوادارية الثانية . وفى الشهر نفسه أصلح الأمسير « يشبك » الدوادار الكبير بين « قانصوه خمسمائة » والأمير «جانم» الشربني ، إذ كانت بين الاثنين وحشة وجفاء ، وقدجمع بينهما فى وليمة حافلة . وفى شهر المحرم عام ٨٨٦ ه قفر الأمير « قانصوه » من الدواد إرية الثانية إلى الأمير آخورية المكرى . و بين الوظيفتين مراحل شتى . وهكذا علا نجمه وسعد جده و بدأ يحون من عظاء الأمراء .

ولما خرج الأما بكى « أزبك بن ططح » عام ٥٠ ه فى شهر شوال ، لقتال « على دولات » وتحت قيادته حملة عسكرية كبرى ، كان « قانصوه خسمائة » أحد كبار أمرائها . وقد نجحت هذه الحملة نجاحا نسبياً ، كا بينا فيا سبق . ويقال إن كمتيبة « قانصوه ، كانت رائعة الملبس والسلاح والمظهر ، ويقال إنه أنفق في إعدادها نحوا من ثما نين ألف دنار .

وبدأت سنة ٢٩٨ ه ، بالفلاء والاضطراب ، وثوران الماليك ، ولاسيما الجلبان ، فانقسموا فرقتين : إحداهمامع قانصوه » والثانية معالاً مير وأقبردى الدوادار. وهو الذى ابتلى « قانصوه » بعداوته ومنافسته له . وقد حظى « قانصوه » فوق اختصاص الاشرف به ، بزواجه من بنت أتابكي العصر الامير « أزبك ، وحفيدة الملك الظاهر « جقمق » . وثم العقد في جمادي الآخرة عام ٢٩٨ ه ، بجامع القلعة وبحضور القضاة الاربعة وعظاء الناس ، وأهدى إلبهم السلطان بعض الهدايا المناسبة . و بعد أيام تمت ليلة زفاف العروسين ، على أروع ما يكون زفاف في ذلك الحين . وركب « قانصوه » في جهرة من الا مراء والخاصكية ، والشموع في أيديهم . إلى آخر ما ذكرنا في ترجمة « أزبك » . وهذه العروس قد توفيت بعد زواجها بنحو خمس سنوات ، وذلك في جمادي

ولما زاد عبث العثمانيين بأطراف البلاد ، رأى السلطان الأشرف أن يجرد عليهم حملة أخرى . فكانت بقيادة الا تابكي «أزبك» وصحبه فيها أيضا الا مير «قانصوه» صهره . وخرجت الحملة تقصد البلاد الشامية والحلبية في جمادى الآخرة سنة ٩٩٨ه. وخرج «قانصوه» في ركب حافل كالركب السابق في الحملة الا ولى ، وأبلت الحملة بلاء حسنا في مكافحة الا عداء ، وعادت في صفر عام ١٩٨٤ه.

وفى شهر ذى الحجة سنة ٨٩٦هـ، اختلف الأمير «قانصوه» والأمير «أقردى» الدوادار بسبب نوتى . فكان ذلك بدءاً للنزاع المستحكم والمنافسة الدموية بين هذين الامعرين ، مماكان ذا أثر بارز فى حياتهما .

وفي ربيع الآخر سنة ٨٩٨ه ، عين «قانصوه» أمير حبح في ركب المحمل . فرج بركبه في شوال من العام نفسه باحتمال مهيب . وعاد من مكة في المحرم عام ٩٩٨ه ، ولم يلهج أحد بالثناء عليه ، فقد بدرت منه — على ما قيل — بوادر آذت الناس ، وأخذ من بعضهم جمالهم ، وترك بعضهم في « ينبع » حين عودته ، فتألموا لذلك . ولعل هذا كان بدء نحس هذا الاثمير . فإنه ما لبث حين مرض السلطان الاثشرف عام . . ه ه ، أن قيل له ما يؤخذ منه إن «قانصوه» اجترأ على مقام السلطنة ، ولذلك منعه السلطان من الدخول عليه أثناء مرضه . وهذا دليل على كثرة أعدائه ، وفي لبلة عدد الفطر من العام المذكور ، رحل «قانصوه» إلى إقطاعه ، فانهزت طائفة وفي لبلة عدد الفطر من العام المذكور ، رحل «قانصوه» إلى إقطاعه ، فانهزت طائفة

جن الماليك المعادية له ، هذه الفرصة ، واقتحموا داره ونهبوا ما فيها ، وأحرقوا أغلب نواجبها . قلما عاد وقانصوه ، وعلم ما حل بداره إبان غيابه ، ملا قلبه الشرعلى عدانه ، وعزم على تأديبهم ، وأحد في تدبير الأمر لذلك . فلما كان يوم الخيس مستهل ذى الحجة ، جمع وقانصوه ، عصابته من أمراء وما ليك سلطانية ، وشرعوا أسلحتهم ، وتجمهروا بالازبكية حول بيت الاتابكي وأزبك » صهر وقانصوه ، حيث انضم إليهم الاتابكي نفسه . فاضطر السلطان الاشرف قايتباي إلى مقابلتهم بالشدة ، خوف استطارة هذه الفتنة . فكانت عاقبتهم الانكسار والهزيمة . و عما . يذكر أن الامير و أقبردي ، الدوادار كان أحد قائدي عسكر السلطان ، ولذلك تعد . ونها من تدبيره وسياسته وشجاعته . وبعد هذه أولي الهزائم الي مني بها وقبض على كشير . من عصابته .

ظل الأمير , قانصوه ، محتفيا نحو تسعة أشهر . ثم ظهر وصعد إلى القلعة ، فلقيه السلطان لقاء حسنا . ولكنه خشى عليه أن يفتك به الجند إذا رأوه . فاحتال السلطان على الجند ، بأن ألبس «قانصوه ، ثوبا بعلبكيا \_ بما يكفن فيه الموتى عادة \_ دلالة على استسلامه . ومن العجب أنه نزل إلى داره ، يصحبه الأتابكي الجديد , تمراز ، الشمسي والأمير , أقبردي ، الدوادار عدوه اللاود ا . . .

غير أن فئة كبيرة من الماليك الجلبان من عصبة «قانصوه» ، سرعان ما أثارت فتلة في ذي القعدة عام ١٠٩ هو شرعت سلاحها وذهبت إلى جهة الرميلة ، وحاصرت ، أقبردي ، الدوادار ، وأحرقوا بعض الدور . فاختنى «أقبردي » ومرض السلطان «قايتباي ، بسبب هيده الفتنة ، وهم الا تابكي « تمراز » بأن يعلن بنفسه سلطانا ، أو يملك ابنقايتباي . وهكذا كانت فتنة بماليك « قانصوه » ، سببا في اضطراب الا مور وانشعاب الاهوه . فلما علم «قانصوه » بما عول عليه الاتابكي « تمراز » دهمه بحنوده وانشعاب الاهوه . فلما علم «قانصوه » بما عول عليه الاتابكي « تمراز » دهمه بحنوده ومهه الأمير «كرتباي » الاحر ، وقبضا عليه وقيداه وأرسلاه إلى سجن الإسكندرية . ونهبت دور الامير «أقردي » ومن لم المه من عصابته . وكانت النتيجة بعد ذلك أن اشتورالامراء فيمن يولونه السلطنة ، وذلك لان السلطان اشتد عليه المرض ، ود لل وفي دور النزع ، فاتفقوا على تولية ابنه الملك الناصر محد . وقد تمت توليته ، وتوفى

أبوء بعد قليل . وكان هذا فى الشهر المذكور .

كان طبيعيا أن يكون الأمير وقانصوه و صاحب الحل والعقد في هذه الدولة الناصرية الجديدة ، فنحه السلطان الناصر بن قايتباى منصب الأنا بكية والإمارة الكرى ، عقب توليه مهام السلطنة .

وكم كان يكون سعيدا بجدودا لو قنع بما بلغه من المناصب الممتازة ، ولم يتطلع إلى ما فوقها من مرتبة السلطنة ! ... ولكن لعله قد خدع صفرسن سلطانه الجديد ، فقد ولى الملك في الرابعة عشرة من عمره . وسرعان ما دبت الآهواء والغطرسة في نفس و أن نصوه » ، وسولت له أن يمتنع عن أن يصلى مع السلطان صلاة عيد النحر في العام المذكور ، أو صلاة الجمعة ، ثم أخيذ في تطهير القاهرة من مما ليك الآمير و أقبردى » الدوادار ، فشتتهم في أما كن عدة . وعاون صديقه و كرتباى ، الآحر ، فأسندت إليه وظائف عدة ، منها الوزارة والاستادارية ، وكاشف الكشاف وغيرذلك . وطفق يبحث عن مكان عدوه و أقبردى » قد فر إلى غزة . وأخذ في تتبع أنصار و أقبردى ، حتى اصطروا إلى أن و أقبردى » . قد فر إلى غزة . وأخذ في تتبع أنصار و أقبردى » حتى اصطروا إلى شأن أتا بكيه «قانصوه» ؟ ... حاول أن يصلح ذات البين ، فامن من استخفى من عصبة شأن أتا بكيه «قانصوه» ؟ ... حاول أن يصلح ذات البين ، فامن من استخفى من عصبة ودبر من وراء الستاد أمرا خطيرا ، فإنه استضاف بعض أنباع و أقبردى » ، وبينا هم في مأدبته وفي داره ، إذ دهمهم الجند وقبضوا عليهم ، وساقوهم إلى النيل ، وأغرقوهم - كاقل - .

وفى أيلة الآربعاء ٢٨ جمادى الأولى سنة ٢٠ ه ه اجتمع و قانصوه ، بأ نباعـه من أمراء وجنود ، وتهيئوا لسلطنته فى الغد . وفى صباح الاثربعاء المَـذكور ، استقدموا الحليفة والقضاة ، واجتمع عددكبير من أمراء وعسكر ، واحتال الجميع على الحليفة ، حتى خلع السلطان الناصر محمد بن قايتباى ، وأعلن و بقانصوه ، سلطانا على البلاد . وتلقب بالملك الأشرف ! ! . . . وكادت سلطنته تقع عند جميع الناس موقع القبول ، ويضمن لها البقاء . لولا أن الملك الاشرف و قانصوه » ! لم يحتط للستقبل ، واشتط فى معاملة أعدائه ، وأمر بالقبض على الملك الناصر ، فاهتاج لذلك عددكبير من عاليك

أييه ، يتزعمهم الا ميرا و قانصوه ، خال المسلك الناصر ، و قاوموا و قانصوه خمسائة ، مقاومة كبيرة . و آلت العاقبة بالهزيمة مقاومة كبيرة . و آلت العاقبة بالهزيمة على و قانصوه خمسائة ، و آل الفرب و الاختقاء في مستهل جمادي الآخرة ، و لم يمض على سلطنته سوى ثلاثة أيام ! وعادت السلطنة بذلك إلى صاحبها الملك الناصر من قايتباي .

كانت القاهرة فى خلال هذه الفتنة التى قام بها ﴿ قانصوه ﴾ ، مسرحا للفوضى والنهب والسلب ، نحو أسبوعين ﴿ وباختفائه انتهت أتابكيته . فأســـندها السلطان الناصر إلى الأمير ﴿ تَمْرَانَ الشَّمْسَى للمرة الثانية ، واستقدمه من سجنه بالإسكندرية .

وفى ١٨ جمادى الآخرة من العام نفسه أى ٢. ٩ ه ، ظهر «قانصوه» بعد اختفائه ، فتسامعت به عصابته ، فيممت شطره ، والتفت حوله فى درب المرسينة عند قاطر السباع . فسار بهم إلى الآزبكية ، ليبيت ليلة ثم يستأنف هجومه فى الصباح . ولكردن الليلة بددت أحلامه ، فقد انفض من حوله جمعه شيئا فشيئا فى الصباح ولم يقيه وا معه . فلما وقع ذلك رأى «قانصوه» شبح الهزيمة ماثلا أمام عينيه هو ومن معه ، وتسامعوا بقدوم الماليك الجلبان لقتالهم ، فآثروا الفرار من وجهم وتوجهوا نحو غزة ، فنقوا فى طريقهم الأمير «أقبردى» — وكان مختفيا فارا من وجه «قانصوه» فأوقعوا به فى طريقهم الأمير «أقبردى» — وكان محتم نجدة من غزة على حين غفلة ، وبمن معه ، وكادوا يفتكون بهم ، لولا أن جاءتهم نجدة من غزة على حين غفلة ، فانكسروا أمامها شركسرة . وهدنه وابع هزيمة تصيب أميرنا «قانصوه خمسائة » . ويقال إن «قانصوه » قبض عليه إذ ذك وقتل وأرسل رأسه إلى القاهرة مع غيره من الرءوس . ولبث الناس فى شك من أمر قتله ، ومع ذلك كله فقسد كانت واقعته مع وأقردى » آخر العهد به .

وكان . قانصوه ، أميرا جايل الشأن كبير الأطاع ، شجاعا وافر العقل محبا للبناء ، شيد بعض الدور والأبراج بالأزبكية وبةناطر السباع .

وقد تولى الأتابكية من بعده « تمراز » الشمسى . ثم عاد إليها « أزبك » بر ططح صهر « قانصوه » . ثم « جان بلاط» الذي ولى السلطنة بعد زمن . وكان أنا بكيا في عهد الظاهر « قانصوه » . ثم اعتلى السلطنة بعده ، فأسند الأنابكية إلى الأمير « قوصروه » ناثب الشام حينذاك . ولكن « قصروه » أعلن بالعصيان ولم يلب الأمر . فظلت

الأرا تكية شاغرة مدة يسيرة .ثم أسندها السلطان «جان بلاط، إلى الأمير وتانى بك الجالى» .

« أبن أباس ج ٢ ص ١٤٧ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٣١ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ١٨٧ ، إلى ٢٨٧ ، ٢٨٠ ، إلى ٢٩٣ ، ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ . الضوء ج ٦ رقم ٢٨٢ .

٣٣ \_ تانى بك الجالى "ظاهرى ٨٠٥ ه

أصل هذا الأمير من بما ايك الظاهر و جقمق ، وقد برز في عهد الناصر و محمد بن قايتهاى ، ، فكان نظام الملك وأمير سلاح . وكان في جملة من انضم إلى الأمير وقانصوه خمسائة ، في ثوراته المتعددة ، وقاتل معه ضد الأمير و أقبردى الدوادار ، . واختنى أكثر من مرة ، على أثر الهزائم المتوالية التي منوا بها . وظهر أخيرا في عهد الناصر أبن قايتباى ، أبضا ، واختير أميراً لركب المحمل عام ١٠ ه ه . ولما ولى سلطنة مصر الأشرف و جان ولاط ، عام ٥ ، ه ، حفظ منصب الاتابكية لنائب الشام وقصروه ، غير أن و قصروه ، أبلا أن و قصروه ، أبلا المحمد بالشام وأعان السلطان بالعصيان كما نوهنا \_ فأسند أتابكية عسكره ألى الأمير و تاني بك الجالى ، وذلك في المحرم عام ١٠ ه ه .

و مما يجدر ذكره هذا ، أن الأمير و طومان باى ، بن قانصوه ، كان فى ذلك الحين أمير سلاح ودوادارا كبيرا ووزيرا وأستادارا وكاشف كشاف ، جمع بذلك بين وظائف عدة من أهم وظائف الدولة . فقوى أمره ، واشتد ناصره ، وأصبح صاحب الحل والعقد فى البلاد . وغض من شأن الآنابكي و تانى بك الجالى ، . و وطومان باى هذا ، هو الذى ملك البلاد فيها بعد ، وتلقب بالعادل بعد قتال طاحن مع السلطان «جان بلاط ، فإن و جان بلاط ، أرسله على رأس حملة إلى بلاد الشام ، لإخضاع نائبها العاصى و قصروه ، . فاتحد مسع و قمروه ، ، وأعلن شفسه سلطانا ، وزحف بجنوده من الشام على المصر ، فاربه سلطانها و جان بلاط ، وكان فى جملة الأمراء الذى انحازوا إلى السلطان الآنابكي وتانى بك الجمالى» . غير أنهم انهزمرا وقر منهم كشيرون، انحازوا إلى السلطان الآنابكي وتانى بك الجمالى» . غير أنهم انهزمرا وقر منهم كشيرون، وفى عدادهم وتانى بك واختنى ولم يعثرله على أثر . وكان ذلك فى عام ٢ . ٩ ه فى جادى الآخرة . ولما ثارت ثائرة الجند والآمراء ضد العادل وطومان باى ، وانتهت بهزيمته واختفائه ، ظهر و تانى بك ، وانضم إلى الأمراء النائرين ، ومنهم وقيت الرجي ، ، واختفائه ، ظهر و تانى بك ، و اغيره ، فى منزل و قانصوه خميائه ، بقناطر السباع .

وكان و قانصـــوه » ما زال مختفيا \_ فتم الانفاق على سلطنة الأنابكي و تانى بك ، . وكادت تتم سلطنته ويبابع ، لولا أن الجند لم ير تضوه . فعدل عنه إلى الأمير وقانصوه الغورى ، ، فولى السلطنة . فتيض على و تانى بك ، و نفاه إلى مكة . فسافر صحبة الحاج في شوال عام ٢٠ ه ه . وظل هناك زمنا . وقيـــل إن والجازاني ، العربي الثائر بمكة ، عبث و بتانى بك ، عام ٨٠ ه ه ، وطلب منه مالا ، فاعتذر . فعاقبه عنا أ فاحشا حتى مات و أخذ ماله .

اشتراه الملك الأشرف وتابتياي ورظل حتى أعتق و أخذ طريقه إلى علما المناصب، حتى "تولى نماية حلب في عهد الملك الظاهر « قانصوه بن قانصوه » سنة ع. و ه . و بظهر أنه كان أحد المفرمين بالمصمان ، فإنه ما لبث حين دخل الشام في طريقه إلى حاب ، أن استولى قوة واقتدارا على أموال الأمير دكرتباي، الأحمر ، وكانت نحوا من ٦٧ ألف دينار ، بدون أن يستأذن السلطان ــ جاء هذا الخر إلى القاهرة في شهر جمادي الأولى من العام المذكور ، وعلم به السلطان «قانصوه» فغضب ، وأوفد إلى قصروه من يأمره برد المال ، فلم يأبه لهذا الأمر ، واعتذر بأعذار واهية . ــ وظل « قاصروه » في نماية حلب ، حتى انتقل الأمير « جان بلاط ، \_ السلطان فيما بعد \_ من نيابة الشام إلى الأتابكية بمصر ـ فانتقل الأمير « قاصروه » إلى نيابة الشام عوضا عنه ، في ذي الحجة عام ٤٠٤ ه . غير أنه ما لبث أن عاد إلى عصيانه ، فأعلنه في رمضان عام ٥٠٥ ه . وقد كان هذا العمل من جانب «قاصرو» من أهم الأسباب التي أودت بملك السلطان «قانصوه». فإنه أخذ في إخصاعه ، فبعث إليه رسولا وهو « أقياى الطويل » يطلب إليه أن يكلف عصمانه ، وأن يترك قعة الشام المائم ا ــ وكان قد استولى عليها ــ وفي نظــير ذلك لايؤاخذه السلطان بما قدمت يداه. والكنه أصر وتمادى في العصيان. فأعد السلطان له حملة نؤدبه ، وهم بالمسير بنفسه إليه . ولكن كانت القلوب قد تغيرت علمه ، والنفوس تحفرت للو ثوب ضده \_ وكان هناك الأمر « طومان بأي » \_ الذي ملك فيما بعد \_ و ببنه و ببن «قصروه» علافة وطهدت فقادطومان باى الثورة صدالسلطان «قا نصوه» ، ومازال

به حتى أزال دولته ، و ملك من بعده الأنابكي « جان بلاط ». فلما استولى هذا على عرشه ، طلب إلى الأمير ، قصروه » نائب الشام أن يتولى منصب الأنابكية بمصر ، وذلك في ذي الحجة عام ه ، ه ه . و لكن « قصروه» ظل على عصيانه القديم وامتنع عن قبول هذا المنصب الساي – و العله كان متواطئا في الخفاء مع الأمير « طومان باي » فضمه الله الساي ، حين بلغ الشام أن أعلن بنفسه سلطانا ، و دخل في طاعته الأمير ، قصروه » ، وعاونه أكر معاونة . و زحفا معاً بجنودهما من الشام على البلد المصرية ، فأدخلا الرعب و الهلم في قلب سلطانها « جان بلاط » ، و وقعت بين الفريقين المصرية ، فأدخلا الرعب و الهلم في قلب سلطانها « جان بلاط » ، و وقعت بين الفريقين مواقع يطول شرحها ، كان « قصروه » من أكبر الأبدى العاملة فيها ، الساعين إلى إنجاحها . قبيل إنه كان هو و مما ليكه يشتفلون في حفر الحنادق ، التي استدعتها خطتهم الحربية ، قبيل إنه كان هو و مما ليكه يشتفلون في حفر الحنادق ، التي استدعتها خطتهم الحربية ،

فانما تم النصر « لطومان باى ، وأصبح ملكا على الديار المصرية ، وقبض على « جان بلاط ، واختنى أناكميه و تانى بك الجمالى ، وذلك فى جادى الآخرة عام ٥٠٩ هـ ، أسند منصب الأنابكية بمصر ، إلى عضده الأكبر ومعينه الأمين الأمير « قصروه » . ومنحه جملة من الثياب الفخمة النفيسة ، وقدم إليه ألوانا من الشكر والاحتفال ، جزاء له على ماقام به من معونة ، في سيدل الوصول إلى السلطنة .

و يظهر أن الزمر أراد أن ينتقم من الأمير و قصروه الدسائسة السابقة ، و و أمراته على سلاطينة ، و عصيانه لهم عصياناً متكرراً ، كان له أثر كبير في انتقال السلطنة مر رجل إلى آخر . وكان هذا الانتقام \_ وما أشده وأقساه \_ على يد صديقة وصفية وسلطانة الجديد وطومان باى ، 1 . فإنه لم يمض على تنصيبه في الا أنابكية ، وسكداه في دار وأزبك ، بالا زبكية ، وإفاضة أسباب الجاه عايه ، غير أيام ، حتى بطش به وطومان باى ، بطشة قاسية . وكان وقعروه ، قداعتاد أن يبيت بالقلعة ، أيلة الاثنين والخيس ، وفي ليلة الخيس مستبل رجب من العام نفسه \_ ، ه ه \_ تفاول طعام العشاء مع السلطان بالقلعة ، وجلسا يتجاذبان أطراف الحديث . و بنها كان وقصروه ، آمنا مطمئناً إلى محدثه إذ كان هذا المحدث قد أعد الحرب ، فنزع من مجلسه ثزعا، وألق به في غيابة السجون بجوار الدهيشة ، ثم خنق بعد عدة عليه ، فنزع من مجلسه ثزعا، وألق به في غيابة السجون بجوار الدهيشة ، ثم خنق بعد عدة أيام ثم دفن في تربة الصاحب وخشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب وخشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب وخشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب وخشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب وخشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب و خشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب و خشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أيام ثم دفن في تربة الصاحب و خشقدم ، الزمام قريباه ن حوش العرب . وهكذا انتهت حيأة أي العرب .

أحد أبطال الا مراء المناضلين المغامرين فى سبيل النفوذ والجاه والسلطان . وكانت قتلة «قصروه» وغدر « لمومان باى ، به ، من أهم الا سباب التى نفرت قلوب الناس من هذا السلطان ، فتداعى ملك بعد قليل وانهار صرحه .

ويوصف « قصروه » بالكرم والشجاءة والعفة ، ومات في نحو الخسين من عمره ، وقد لاحت فيه علامات المشيب .

ولما توفى «قصروه» لم بعين مكانه فى الأنا بكية أمير آخر. وأشيع أن السلطان طومان باى يرغب فى إسنادها إلى أحد خواصه المسمى الأدير فان بردى الدوادار الثانى . غير أنه اختار الا مير طراباى الشرب فى رأس نوبة النرب لموالاة الا تابكية مؤقتا ريثها يعين فيها أمير بصفة نهائية . ولكن زالت دولة «طومان باى»، وبدأت دولة «لغورى فأسندت الا تابكية إلى الا مير قيت ارحى .

داین ایاس ج ۲ ص ۳۵۳، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۷۱، ۲۷۱ الی ۲۷۳، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۳، ۲۷۲ الی ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۸۲ الی ۲۷۹، ۲۷۹، ۲۸۲

## ٣٨ - قيت الرحي (١)

ظلت الأنابكية شاغرة منذ وفاه الاثمير «قصروه» وو كل أمرها مؤقتا إلى الاثمير «طرابای» الشربني رأس نوبة النوب. ثم انهت على ذلك دولة السلطان «طومان بای» ابن قانصوه. و تربع السلطان «الفوری» على عرش هذه البلاد، فاختار لأنابكيته الاثمير «قيت الرحى»، وذلك في عام ٥٠٩ه.

وقد كان الا مير «قيت» أحد الخاصدكية في عهد السلطان الا شرف «قايتباى» فنحه هذا السلطان إمارة عشرة في المحرم سنة ٩٩٨ ه، ومن ذلك الحين أخد يدرج في مدارج الرقى ، حتى صار واليا على القاهرة في شهر وجب عام ١٩٧٨ ه، في عهد قايتباى . وذلك عقد، وفاة والها « قيت الساقى » .

ولما ثار الا مير قانصوه خممائة ثورته الجامحة ضد السلطان قايتباى والأمير أقردى الدوادار سنة . . . ه ه ، انحاز إليه الا مير «قيت» فيمن الحاز من الأمراء . فلما انهزم قانصوه قبض على كثير من عصابته ، ومن بنهم الا مير «قيت» . وولى الحسكم ابنه

الجزء الرابع من ابن إياس ضبط « الرجي » بالجيم

الداصرعام ١٠ ٩ ه. فأطلق سراح « قيت » هو وغيره من عما بة «قانصو دخسمائة » ، و أنهم عليه ورداه أميرا مقدما — وكان « فانصوه خسمائة » في ذلك الوقت قد صار أتابكي عصره فلا غرابة أن كان « قيت » أحد رجاله المقربين ، حتى وصل إلى هذه المرتبة . وقد الضم إليه في ثورته ضد السلطان الناصر « محمد بن قايتباى » ، غير أن عاقبتهم في هذه المرة أيضاً كانت الحزيمة . فاختني « قيت » ببن من اختني ، وظل حتى عاد إلى الظهور بعد عيد النحر بقليل عام ٢٠ ٩ هـ ، وذلك على أثر انهزام الا مير أقبر دى الدوادار في ثورته ضد السلطان محمد بن قايتباى وخاله الأمير قانصوه . وقد عاون «قيت ، في إنمام هزيمة أقبر دى واصرة السلطان ، لذلك منحه منصب حاجب الحجاب في المحرم سنة ٣٠ ٩ هـ وفي رسيع الأول من تلك السنة بعثه السلطان مع فانصوه البرجي وقانصوه الفورى من الأمراء على رأس تجريدة إلى بلاد اشام ، التأديب أقبر دى والقبض عليه . وذلك لانه على أثر هزيمته فو إلى الشام ، وطفق بعيث هذاك فساداً . في ازالوا بأقبر دى حتى أجدلوه إلى حلب ، فطار ده أهلها حتى قر إلى بلاد التركان ، وعاد « قيت الرحبي ، إلى مصر وقسد انعقدت بينه و بين قانصوه الغورى أو اصر الصداقة و المودة .

ولما تواترت الآخبار بما يقوم به عرب غزالة بالبحيرة ، من ضروب العبث والفساد، جردت عليهم حملة كان ، قيت ، أحد أمرائها . وقد خفت إليهم يوم عيد الفطر عام ، ه ، في عهد له السلطان قانصوه بن قانصوه ، ولكن هذه الحملة كان نصيبها الفشل والخذلان .

وفى ذى القعدة سنة ٥٠٥ ه ، خلع السلطان الظاهرة انصوه على الأمير وقيت ، نيابة طراباس عوضا عن و بلباى ، المؤيدى . غير أن نيابته هدده لم تتم ، وذلك لأن دولة الظاهرة انصوه كانت قدد آلت إلى الزوال ، و ثارت عليه ثائرة وطومان باى و حان بلاط فأعيد وقيت ، الى منصب حاجب الحجاب بالقاهرة ، ولم يسافر إلى طرابلس .

وفى ربيع الأول عام الم- ه ه . وأى السلطان جان بلاط أن يبعث إلى بلاد الشام حلة عسكرية التأديب الا مير قصروه نائبها الخارج عن الطاعة . وكانت الحملة بقيادة طومان باى الدوارار ، وكان وقيت ، من أمرائها . وقد خرجت الحملة من مصرفى ربيع الثانى من العام نفسه ، وهى الى آل أمره الله أن أعلن طومان باى بنفسه ملكا ،

وزحف بجنوده أو لئك على مصر ، وا نتزع سلطنتها من ملكها جان بلاط . فلها تم أمر طومان بائ با شام فرق المناصب والا لقاب مقدما على من عاونه من الأمراء ، ووعد كلا منهم بمنصب أو لتب ، فسكان نصيب وقيت ، أن عين أمير سلاح عوضاً عن طومان باى نفسه . وزحف بالجميع على مصر ، فما زال « قيت ، يعاونه هو وغيره ، حتى تمت السلطنة بمصر الطومان باى . فبرحينئذ بوعده و نال الأمير وقيت الرحي ، إمارة سلاح . فم إن السلطان طومان باى أخسذ فى معاملة أمرائه بتسوة وشدة وظلم . فقتل أنا بكيه قصروه ، ثم عول على القبض على قانصوه الغررى وزميله « قيت الرحي » . فأرسل فى طلهما فى إحدى لهالى شهر رمضان عام ٥٠ ه ه ، لحضور حفلة اختنام البخارى يا لقامة ، وكانا قمد أحساب رب عد ر السلطان بها ؛ فلم يحضرا . فسكان ذلك مثاراً الزاع شديد بين السلطان المذكور وأمرائه ، أدى فى الهاية إلى اختفائه وأيلولة السلطنة إلى « قانصوه الغورى » . وعلى إئر سلطنته أسند منصب الأنابكية إلى زميله وصديقه « قيت الرحي » . وكان هذا أمراً طبيعيا . فلقد كان الأمير « قيت » فى مقدمة الأمراء الذى تعصبو القانصوه الغورى ودعوه إلى أن بلى منصب السلطنة الرفيع هذه البلاد . وطا تم أمر « قيت » فى الأنابكية ألى زميله الأمراء الذى تعصبو القانصوه الغورى ودعوه إلى أن بلى منصب السلطنة الرفيع هذه البلاد .

ولما تم امر «قيت» في الآنا بلية ، اصبح صاحب الحل والعقد في مصروصا حب الحكمة والمشورة . وكان هذك الآمير « مصر باي " ، الدوادار الكبير ، وكان ذا مكانة متازة لدى الأشرف الغورى . فكان بذلك منافساً خطرا الأمير « قيت » . غير أن الآيام سرعان ما أفسدت علاقة الآمير «مصرباى» بالسلطان الفورى . فأدى ذلك إلى القبض عليه ثم سجنه ، ثم هر به ثم قتله بعد ذلك . و بمو ته يخلا الميدان للأمير « قيت » . وواتته الظروف واستبد بكلمته ورأيه ، وطفق يبدو بين الناس بمظهر الآبه والعظمة ، ولاسيا في حف لات فتح السد . فبدأ الناس ينفرون منه ، وخاصة حينا فرض عليهم بعض الضرائب المادحة ، وجباها منهم بلا رحمة ولا إشفاق . حتى أقدم بعضهم على الوقوف له في الطرقات ورجمه . ومع ذلك لم يتزعزع مركزه لدى الدلمان .

 فساقه أمامه إلى القاهرة ، ودفعه بين يدى السلطان ، ففرح بذلك ، وفرض عليه أتاوة باهظة . واستبقاه سجينا في بيت «قبت» نفسه .

ثم إن هذا السجين ما لبت أن فر من سجنه ، فكان فراره مثار شخفاء طويلة بين الأمير «قيت الرحي» و بين أحد الأمراء الكبار وهو « قرقاس بن ولى الدين» وكان حينذاك أمير سلاح . وقد اتهمه « قرقاس» بأنه هو الذى تواطأ على هر به وتسبب فيه . وقلد تداخل السلطان بنهما وأصلح ما فسد من أمرهما ، ولكن من ذلك الحين تفسير قلب السلطان على الأنابكي «قيت» ، وساورته نفسيه بالبطش به ، حتى كان شهر رجب سنة . 1 ه ه ، فأمر بالقبض عليه . وكان قد اتضح له أن «قيت» تحدثه نفسه بالسلطنة ، ويهيء الظروف لبلوغها والوثوب على سلطانه ، وأنه كانب في هذا الشأن بعض الأمراء فعلا . \_ فلما سيق إلى السلطان أعلنه بما قدمت يداه ، ووبخه توبيخا جارحا ثم دفعه في السجن وصادر أمواله وجميع ما يمتلك . ووجد أنه يمتلك كشيرا من المال وضروبا في السجن وصادر أمواله وجميع ما يمتلك . ووجد أنه يمتلك كشيرا من المال وضروبا وفي معيته أميران وخمسون مملوكا سلطانيا \_ ويظهر أنه لتي جزاءه عادلا . فقد لم كان وفي معيته أميران وخمسون مملوكا سلطانيا \_ ويظهر أنه لتي جزاءه عادلا . فقد كان خرما بالإسكسندرية . ثم قبل إنه نقل بأمر من السلطان «الغورى» إلى سجن دمياط في زمنا بالإسكسندرية . ثم قبل إنه نقل بأمر من السلطان «الغورى» إلى سجن دمياط في ذي القعدة عام ١٢ م ه م و تولى الأنا بكية بعده الأمير قرقاس بن ولى الدين .

«'بن إياس ج ٢ ص ٢٦٠، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٩٠، ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٣٠، ٢٥٠ ٦٥٠ «'بن إياس ج ٢ ص ٢٦٠، ٢٧٩، ٢٥٠ – و ج ٤ حوادث السنين المذكوره – و ج ٣ ص ٨٥».

#### ٣٩ ــ قرقاس بن ولي الدين ١٦٩ هـ

أصل هذا الأمير من اليك الأشرف قايتباى ، وأعتقه و تولى مناصبهامة فى الدولة و نيا بات عدة ، بعضها فى زمن قايتباى نفسه . من ذلك أنه فى شهر ربيع الآخرعام ٨٩٦ه. أرسله السلطان المذكور إلى دمشق و وكل إليه جباية بعض الأموال وهى ضرائب الأملاك عن خمسة أشهر ، وذلك بعد أن كان قد بلغ مرتبة أمير أخور ثان . وقد بدت من «قرقاس» فى دمشق مساوى عدة و ألحق بالناس ضروبا من الظلم والآذى والقسوة حتى جي منهم هذه الأموال .

وفي ذي الحجة سنة ١٠ هم، أنعم السلطان الناصر محمد بن قايتباى عليه بتقدمة ألف . وفي سنة ١٠ ه ه عبن أميرا للحج . ولما قامت فتنة الأمير أقبر دى الدوادار ضد السلطان الناصر وخاله الأمير قائصوه وزحف بجموعه على القاهرة وامتد القتال بين الطرفين ، انحاز «قرقاس» إلى جانب أمراء السلطان وظهر بعد اختفائه ، إذ كان من قبل قد انحاز إلى جانب الأمير قانصوه خمسائة الذي وقعت العداوة بينه و بين أقبر دى وتصدى كل منهما الآخر . وكان «قرقاس» في نفسه حقد منذ زمن بعيد على الأمير أقبر دى ، لذلك النحم إلى جانب عدوه قانصوه خمسائة . ولكن أقبر دى تغلب على قانصوه خمسائة وهزم جوعه فانكسر واختنى . فاختنى أعر ذلك الأمير قانصوه ، وكان صاحب الحل وظهرت عداوة أنبر دى لخال السلطان الناصر وهو الأمير قانصوه ، وكان صاحب الحل والربط في البدلاد في ذلك الحين ، ظهر «قرقاس» هو وكثير ، من اختنى من عصبة قانصوه خسمائة وانحازوا إلى جانب قانصوه ، ومنهم تاني بك الجالي وقيت الرحبي وقانصـوه خمسائة وانحازوا إلى جانب قانصوه ، ومنهم تاني بك الجالي وقيت الرحبي وقانصـوه الحمودي وجان بلاط بن يشبك كالذي ملك فيا بعد \_ . وكان ظهورهذه الطائفة وانضامها المحمودي وخال الناصر سببا في غلبته لاقبر دى وانتصاره جميعا عليه .

وفى شوال من سنة ٩٠٣ ه خلع السلطان الناصر على الأمير , قرقاس ، ومنحه لقب رأس نوبة كبير عوضا عن جان بلاط الفوري لوفاته ، وظل فى هذه المرتبة حتى لانقضت دولة الناصر وملك خاله الظاهر قانصوه أبو سعيد .

وفى شوال فى يوم عيد الفطر من عام ٤٠٥ ه ، تواترت الأخبار بثوران عرب عزالة على كاشف البحيرة ، فرأى السلطان الظاهر قانصوه أن يعززه بتجريدة من أمرائه وجنوده . فبعث على رأسها ، قرقاس ، وقيت الرحبي وغيرهما ، وكان العرب المذكورون بقد نزلوا بجهة المعيصرة بناحية طرا ، فارين من البحيرة . فلا قاهم الأمراء والجنود هناك ، ولكن العرب تغلبوا عليهم وأوقعوا بهم إيقاعا قاسيا وقتلوا عدداً كبيراً من جنودهم وغلمانهم ، وكان نصيب الأمير ، قرقاس ، أن أصيب بحرح في وجهه . وقد حفزت السلطان هذه الكسرة على أن يرسل إليهم عدداً ضخا من الجنود أوقعت بهم وشتت شملهم وردتهم على أعقابهم .

وفى العام السالف الذكر عين ، قرقاس ، أميرا لركب المحمل . فحرج على رأس وكبه فى شوال وعاد فى المحرم عام ه . و ه . وقد كان للامير ، قرقاس ، يد محودة فى معاونة الركب الفزاوى فى التخاص من العربان الذين اعتدوا عليه بالقرب من الشرقة . ولولاه الهتكوا بهذا الركب فتكا ذريعا ، وبالركب الأول المصرى أيضاً ، وكان أميره الناصري محمد بن خاص بك .

و بعد قليل في خلال هذا العام عين الظاهر قانصوه الأمير , قرقاس ، نائباً على حلب ، فظل في هذا المنصب حتى دالت دولة الظاهر وتملك الأشرف جان بلاط ، وكان إلى هذا الحين لم يسافر إلى حلب لتسلم مهام وظيفته . . حتى كان مستهل ربيع الآخرة من عام ٢٠٩ ه ، فرج من القاهرة إلى حلب لولاية أمرها . فلبث بها مدة حتى تمت مؤامرة الدوادار طومان باى مع نائب الشام حينئذ ، وهو الأمير قصروه ، على انتزاع السلطنة من جان بلاط . وكان طومان باى قد أرسله جان بلاط سلطان مصر إلى الشام على رأس تجريدة كبرى لقمع عصيان قصروه . فنم تواطؤهما هناك وأعلن طومان باى بنفسه سلطانا على الشام ، وزحف على مصر . هنا كان , قرقاس » وأعلن طومان باى بنفسه سلطانا على الشام ، وزحف على مصر . هنا كان , قرقاس » نائب حلب في جانب السلطان جان بلاط ومن عصابته ، فقبض عليه طومان باى وسجنه مع كثير من الأمراء في قلعة دمشق . هنا افترق الصديقان وأعنى بهما , قرقاش » وقيت الرحي ، فقد أصبح قيت من عصابة طومان باى . وربما كان لهذا التفرق أثر فيها حدث بنهما فنها بعد .

ظل « قرقاس » فى السجن حتى دالت دولة طومان باى . ورقى إلى عرش البلاد الأشرف الغودى . فأطلق سراحه وعاد إلى مصر ، وحظى عند هذا السلطان . وصار أمير سلاح يركن إليه السلطان فى مهام كشيرة . حتى تغير قلب الغورى على أنا بكية قيت الرحبي وقبض عليه عام ، ٩ ٩ ه وكانقد وقعت شحناء بين قيت و « قرقاس ، بسبب فرار السجين بركبات أخى الجازاني من أمراء مكة ، وكان مسجونا في دار قيت . فلما تم كل ذلك خلا الجو للأمير « قرقاس »، وأسند إليه السلطان منصب الانابكية بعد سجن قيت . فأصبح صاحب الحل والعقد في البلاد المصرية ، وشارك السلطان في تدبير أمور الدولة ، وناب عنه في فتح الحليدج .

وقيل إنه فى ربيع الأول سنة ١٦٦ ه م طلع من الحراقة التى عند المقياس بمدّ حفلة وفاء النيل فنشر خازنداره عــــلى رأسه خفائف الذهب والفضة ، فتكاثر الناس عليه ليلتقطوها، فجفل به الفرس، فقلبه فى البحر، فأعلنه الذونية ورأ نقذوه من الغرق ، وحرج

إلى الشاطىء مبلل الثياب. وقيل إن فرسه قد غرق. أما هو فأصيب في رجله.

وكان يتفقد شئون الدولة ، فسافر مراراً إلى نواحى الشرقية والغربية والصعيد ، ومرة إلى الإسكندرية نيابة عن السلطان الغورى لمشاهدة التحصينات الجديدة بها. وظل هذا شأن ، قرقاس » ، حتى وافاه أجله المحتوم فى يوم ٢٣ رمضان سنة ٢١٩ ه . فرجت الفاهرة لموته . وكانت جنازته حافلة ، سارفيها القضاة الاربعة وسائر الامراء والمباشرون والاعيان . وبين يديه الكفارة من الخبز والتمر والغنم . وصُلى عليه فى جامع السلطان حسن . وفت بل السلطان نعشه وهو فى المصلى و بكاه بكاء كثيرا ، وحمل بنفسه نعشه ومشى به خطوات تكريماً له ، ثم تلقفه منه الامراء ، ودفن فى نربته بالصحراء بجوار نربة الاشرف إينال . قيل : وكان لين الجانب كثير التواضع . أمضى فى الانابكية ست سنين وشهرين إلا سبعة أيام . و ترك أربعة أبناء ، و نحوا من سبعين ألف دينار سوى الحلى والعبيد . وظلت الاتابكية شاغرة من بعده نحوامن أوبعة شهور ، ثم عسين فما الامير دولات باى .

، ابن إياس ج ٢ ص ٢٦٩ ، ٢٩٣ ، ٣٠٤ ، ٣٢١ ، ٣٤١ ، ٣٤١ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٣٥٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧ ، ٣٧٧

## .٤ ـ دولات بای بن أركاس الساقی ٩١٧ ه

هو ثالث الأنابكية في عهد الغورى ، وقد عين في هذا المنصب بعد وفاة الأا بكي قرقاس بن ولى الدين بنحو أربعة شهور ، ظلت فيها الأنابكية خالية من شاغلها . وكان تعيينه في أو اثل عام ٩١٧ ه لسكنه لم يهش بعد ذلك سوى خسة عشر يوما ، ثم توفى في ٢٥ صفر من العام المذكور .

ويتلخص تاريخ حياته فى أنه كان من بماليك الأشرف قايتباى ، ثم أعتق وطفق يتقلب فى الوظائف حتى كانت ٢٠٥ ه فى أوائل عهد الناصر محمد بن قايتبلى . فعين فى شهر المحرم نائبا على ألبيرة ، فحرج إليها بعد زمن يسير . ثم نقل منها إلى نيابة حلب . وفى عهدالأشرف جان بلاط، أظهر قصروه نائب الشام عصيانه ، فرشح السلطان المذكور الأممير ، دولات باى ، نائب حلب ليتولى نيابة الشام بدلا من قصروه . ولكن قصروه كان قعد انضم إليه أو أنه انضم إلى طومان باى الدوادار الذى أرسله السلطان جان بلاط لتأديبه بالشام ، فأعلى بنفسه سلطانا على البلاد الشامية وانحاز إليه

قاصروه وكذلك الأمير «دولات باى» نائب ، حلب ، وزحف معهم إلى مصر ، ونزل فى جامــــع شيخو . ولما اعتلى طومان باى عرش البلاد واستتب له الأمر أسند إلى دولات باى ، نما نه الشام وذلك سنة ٥٠٥ ه فى شهر رجب .

ولما صارت السلطنة إلى الأشرف الغورى عاد «دولات باى» إلى مصر ومنح لقب أمير سلاح. وثار الماليك الجلبان مرة وهموا بأن يعلنوا به سلطانا على البلاد بدلا من الغورى ، ولكنه تحيل في التخلص منهم وفر بنفسه إلى السلطان ثم عين في الأنابكية بعد وفاة قرقماس كما ذكرنا ، في ١٠ صفر سنة ١٩٥ هـ ، فلبث فيها خمسة عشريوم ، ثم توفى ، فكانت جنازته حافلة وصلى السلطان عليه ، ودفن في تربة العادل طومان باى . قيل: وكان أميراً جليلا جميل الصورة أبيض اللون مستدير اللحية أسود الشعر . مات وله من العمر أراهون عاماً ، فكثر حزن الناس عليه ، وكان لين الجانب قليل الأذى . ـــ وتولى الأنابكية من بعده الأمير سودون العجمى .

#### ٤١ - سودون العجمي ٧٧ ه

من الأجلا. الذين ولوا هذا المنصب الجليل فى الديارالمصرية ، و لِقِ خاتمته وزالت حياته بزوال الدولة : أعنى دولة الماليك .

ويعرف هـذا الآمير بسودون بن جانى بك ويشتهر بالعجمى . وأصله من مماليك الآشرف قايتباى ، ثم أعتق وتقلب فى مناصب عدة حتى بلغ من مناصب الدولة أعلاها، واشترك فى أهم الحوادث العامة المصرية التى تتعلق بسياسة الدولة . ونشير هنسا إلى بعض ما ذكرنا ، فنقول :

إن قايتباى عينه في استدارية الصحبة في ربيسع الثاني سنة ١٠ و ه.

ولمسا ثارت ثائرة الأمير أفردى الدوادار في عهد السلطان الناصر محمد بن قايتباى ، عام ٢. ٩ ه ضد خاله قانصوه . الضم الأمير دسودون العجمى ، إلى فريق السلطان وأ بلى بلاء حسنانى الدفاع عن القلعة هو وجماعة من الأمراء ، حتى ارتد عنها أقبردى وأصابته الهزيمة . وفي عام ٤٠ ٩ ه أرسل في عداد حلة تأديبية للقضاء على أقبردى أيضا ، الذي ثار ببلاد الشام وعبث بها ، وكان على وأس الحلة تانى بك الجمالى .

ولمـاكان ه. ٩ ه وكان شهر ربيع الأول ، عينه السلطان جان بلاط أميراً للحج بركب المحمل في ذلك العام . ولمــا عادكان منحزبجان بلاط ضد طومان باى الذي مــلك ببلاد الشام . لذلك منحه السلطان جارب بلاط منصب رأس نوبة كبرى ووضا عن قالصوه الغورى الذى أعلن عصيانه والضم إلى طومان باى . غير أن دولة جان بلاط سرعان ماولت ، وأعقبتها دولة طومان باى ، فلم يكن للأمير « سودون » فيهامن الأمر شيء . وأغلب الظن أنه سجن في ذلك العمد . وقد أعطيت إمارته ، وهير أس نو بة كبرى للامير طراباى الشريني الذي وكل إليه التكلم في أمور الأنابكية •ؤقتا حينها قتل السلطان طومان بای أتا بكیه قصروه عام ه. وف دولة الغوری كان الامیر و سودون ، أحــد الأمراء العظاء الذين يستند إلهم السلطـان في تدّير شئون الدولة . وظل كـذلك حتى توفى الأتا بكى في صفر عام ١٧٥ هـ. فرأى السلطان الغورى أن يسند هذا المنصب إلى الأمــــير « سودون العجمى » فتم ذلك فى ٢٧ ربيبع الأول عام ١٧ ۾ . وصار يد السلطان فى كل شيء و نا تباعنه فى أمور كشيرة ، ومصاحبًا له فى تنقلاته و أعماله . ومن ذلك توجهه معه إلى الجيزة ومنها إلى الفيوم في شهر صفر عام ٢٢ ه ه اتفقه أحوالها. وسائر في صحبته أيضا إلى البلاد الشامية والحلبية في يوم السبت منتصف ربيح الثاني من نفس العام . وقد خرجا معا وعسكرا في الريدانية في جيش كثيف جدا للقياء العثمانيين الزاحفين على بلاد الساطان وتمتلكات مصر . وهو اللقاء الذي كان فيه الطامة عليهما معا، وعلى البلاد جميعاً وانتهى بدخول العثمانيين هذه البلاد . وكان خروج الأمير «سودون، هو وأتباعه من الريدانية في يوم الجمعة ٢١ من ربيسع الثانى المذكور .

ولما التق الجمعان في « مرج دابق » في شهر رجب من العام نفسه ، قيل إن الأمير وسودون العجمي» الآتا كي كان أول من برز للقتال ، وعاونه نائب الشام الآمير سيباى ومعهم الماليك القرائصة ، فهزموا جنود العثمانيين هزيمة منكرة ، وأسروا منهم كثيرا من الاسرى وغنموا منهم غنائم لا تحصى . ولولا دبيب الحلاف بين فرق هذا الجيش العظيم وظهور الحيامة في بعض أمرائه ، لا تتصر الغورى وجنوده وأمر ؤه ، ولكان لمصر شأن غير هذا الشأن . وقد كانت النتيجة الأولى لهذا التخاذل الشنيع والفرقة التي وقعت بين الماليك القرائصة والماليك الجلبان أن قتل الآتا كي الشجاع الامير وسودون العجمى ، عند أول كرة جديدة للعثمانيين على عسكر مصر . وكذلك قتل سيباى ، فكان

قتلهما نذير سوء للجيش المصرى ، إذ توالت عليه الهزائم حتى سحق وقتل سلطانه .

فى ميدان الدفاع عن مصر وعن حربتها وبمتلكاتها قتل الأمير «سودون ، بجانب سلطانه . ولما بلغ خبره مصر ، حزن عليه الناس واشتد عليه عويل ذويه . وهـكذا قضى عليه بعد أنشغل مناصب عدة ومنح ألقاباً مختلفة . منها : أمير مجلس وأمير سلاح . وقام بالآتا بكية نحو خمس سنوات ، وأظهر ضروبا من القدرة والسياسة والشجاعة . قيل : وكان أميرا دينا خيرا ابن الجانب .

« ابن إياس ج ٢ ص ٢٩٣ ، ٣٥٥ ، ٣٥٦ ، ٣٧٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٠ ... و في ج ٤ فى سياق ترجمة الغورى وفى التواريخ التي أوردناهـا ـــ وفي ج ٣ ص ٢ ، ١٣ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٠ ، ٤٦ ، ٤٧ ، ٢٥ ، ٠

## ٤٢ -- سودورن الشهابي الدوادار ٩٢٣ ه

عيمه الساطان طومان باى الأشرف أتابكياً على الديار المصرية بعد مقتل سودون العجمى فى مرج دا بق ، وذلك عام ٢٩ هـ فى يوم الخيس ٢٠ رمضان بعد سلطنته مباشرة . وكان «سودون » هذا أوير ومقدما ، ورأس نوبة النوب فى عهد الغورى . وقد خرج معه فى عداد أمرائه إلى قتال العثمانيين بحلب ، فلما تمت الهزيمية فى مرج دا بق ، عاد وسودون » فى جملة العائدين من الأمراء ، وكان قد طمع فى أن يكون سلطانا . ولكنه لما وصل إلى القاهرة وجد أن طومان باى قد اعتلى السلطنة ، فتألم لذلك ، ولكنه ما عتم أن ولى له الآتابكية . وقائل معه العثمانيين وسلطانهم «سلما » بالريدانية ، وجرح عتم أن ولى له الآتابكية . وقائل معه العثمانيين وسلطانهم «سلما » بالريدانية ، وجرح بعض العربان \_ إثر الهزيمة \_ وأتى به بين يدى السلطان سليم فوجده قد جرح وكسر فحده وكاد يموت ، فوبخه ، وأمر فطيف به على ظهر حمار فعات على ظهره ، وذلك فى أول المحرم عام ٢٢٣ هـ . وهو آخر أتابكية مصر .

« ابن إياس جه ص ٣٦ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٣٥ ، ١٤٣ ، ١٤٥ » .

# أفناذ من رجال العصر (١)

تحدثنا فيما سلف عن النيابة والأنابكية ، وهما أهم مناصب الدولة إلى يليها رجال السيف — عدا السلطنة — وترجمنا لعدد من رجالها . وكنا نود أن نتتبع كل منصب سواهما ونذكر نقلبات الحوادث به ، ونترجم لعدد من رجاله — عن لم يبلغوا النيابة . ولا الأنابكية — ولكن هذا ضرب من البحث عسير ، وبخاصة لتقلب الرجال فى شتى المناصب ، وعدم قصر الرجل على منصب وحده . لذلك آثرنا أن نترجم الهدد من هؤلاء الرجال ، تحت العنوان المتقدم ، مرتبين حسب عصور ظهورهم ووفياتهم ، جهدالطاقة . و نتبتهم بحديث عن الوزارة وتراجم للوزراء .

## ١ ـــ سيف الدين طفجي الأشرفي ٦٩٨ ﻫ

كان من ما ليك الأشرف خليل ، وارتقى فى سلم الإمارة ، حتى أصبح فى عداد الباردين فلما قتل أستاذه الأشرف ، قاد وطفحى ، ما ليكه الأشرفية وانتقم له ، وقتل قاتله بيدرا وظل وطفحى ، حتى كان عهد السلطان لاجين ، فج عام ١٩٧ ه ، وكان نائب السلطنة حينذاك الأمير منكوتم ، لايستريح إلى تصرفاته ، فأخرجه إلى طرابلس نائبا ، فسخط وطفحى » واستعنى من هذا المنصب ، ولم يسافر ، فأبى منكوتم . وكان يضمر فى نفسه القبض على وكرجى ، أخى وطفحى ، فدب الشر بين الفريقين . ودبر وظفجى ، وأخوه ، مؤامرة لاغتيال السلطان لاجين . فقدت ل بعده منكوتم . وأمل وطفحى ، في مقال أن يقفر إلى السلطنة ، ويقر أخاه فى نيابتها . وكاد يتم ذلك ، لولا أن الأمير بكتاش الفخرى أمير سلاح ، كان قد خرج فى غزاة ، فتريثوا حتى يحضر ، فلما حضر لقيه وطفحى ، بعد لأى . وأسفر اللقاء عن قتل و طفحى » وذلك عام ١٩٨ ه ، بعد أيام من مقتل لاجين .

## و خطط ج ع ص ٢٤٦ \_ سلوك ج ١ ،

الدرر لابن حجر ، والضوء للسخاوى ، وغيرهما من كتب التراجم ، وفي ثنايا بدائم ابن الماس ، وسلوك المقريزى وخططه ، كثيرون من هؤلاء الأفذاذ ، فليرجع إليها من شاء التوسع .
 ويلاحظ أن بعضهم لم يكن في أصل منشئه من المهاليك .

## ٢ - علاء الدين طبيرس الخازنداري ٧١٩ ه

هو ابن عبد الله الوزيرى. كان مملوكا للامير بدر الدين بيليك الحازندار نائب السلطنة. مم ملكه بيدرا . ثم أعتق بعد مدة ، وترقى . وحظى عند السلطان لاجين قبل سلطنته . فلما تقلدها . ولى وطيرس ، نقابة الجيوش بمصر عام ١٩٧ ه ، فحسنت سيرته فيها ، وحمدت إدارته . وبنى جامعا وخانقاه ومدرسة بجوار الأزهر ، ورتب فيها درسا للشافهية . وتمت عمارتها فى سنة ٧٠٩ ه . وأوقف عليها . ومات فى عام ٧١٩ ه ، ودفن . مدرسته بجوار الازهر .

« خطط ج ٤ ص ٢٢٤ -- الدر رج ٢ رقم ٢٠٥٤ » .

## ٣ ـــ آقوش الأفرم الجركسي ٧٢٠ هـ

أصله من مما ايك قلاوون ، ثم كان نائبا للشام في عصر محمد بن قلاوون . وثبت في منصبه في عهد المظفر بيبرس عام ٥٠٩ ه ثم خلع لما عاد الناصر ، وأناب مكانه الأمير كراى المنصورى . فلما استبدكراى ، عن له وأعاد «آقوش » . ولم يابث أن خلعه ثانيا عام ٧١٧ ه ، وأحل محله الأمير تنكز الحسامى ، وحاول الناصر محمد أن يقبض عليه ، ففر إلى خرنبدا ملك التتار وأقام بهمدان حتى مات عام ٧٧٠ ه ، وكان فارسا بطلا عافلا جوادا خيراً محبا للملاء .

كان علوكا الأمير شرف الدين أوحد بن الخطيرى . ثم ائتقل ملكه إلى الناصر ابن قلاوون . فرقاه حتى أصبح من أمراء الألوف \_ مقدم ألف \_ وعظم أمره ، وقربه الناصر إليه ، حتى كان يبيت معه بالقلعة . وكان كشير الفخر من واجاكر يما . مات في مستهل رجب عام ٧٣٧ه ، ودفن بتربته خارج باب النصر . ومن آثاره جامعه ببولاق، الذي بناه عام ٧٣٧ هكذلك ، وجمله ورتب به درسا للشافعية ، وزوده بخزانة كتب جليلة . ووقف عليه أوقافا .

«خطط ع ص ١١١ - الدروج ١ رقم ١١٢٦ ، ·

<sup>(</sup>١) ذكر الخطيري ، في الخطط بالخاء والطاء . وفي الدرر بالحاء والظاء .

#### ه ـ بدر الدين التركاني ٧٣٨ ه

وهوا لأمير محمد بن فحرالدين حيسى النركانى. ولاه الناصر بن قلاووز شادا للدواوين. وكانت الدولة حينذاك بغير وزير، فاستقل بتدبيرها أعواماً. ثم نفر منه ناظر الدولة كريم الدين الصغير، قدير الأمر لدى الناصر، حتى أخرجه إلى طرا بلس شادا للدواوين أيضاً ثم عاد إلى القاهرة بعد سنتين . فولى كشف الوجه البحرى ، ثم منح أمير طبلخا اه . وماذ ال حتى مات عام ٧٣٨ ه . وله جامع في المقس .

و خطط جع ص ١١٣ - الدرر ج ٤ رقم ٣٤٦ ، ٠

## ٣ ـ سيف الدين تنكز الحسامى ٧٤٠ ه

جلبه إلى مصر الخواجا علاء الدين السيواسى ، فاشتراه الأمير حسام الدين لاجين . م صار من خاصكية الناصر بن قلاوون . وظهر نجمه فى سلطنته الثالثة . وقدأسند إليه هذا السلطان نيابة الشام عام ٧١٧ ه عوضا عن الأمير آقوش الأفرم . وقيل إن السلطان . حينتذ جعل نيابة الشام أرقى وأسمى من نيابة حلب . وقد كان العكس قبل ذلك . وظل م تذكر ، زمنا طويلا في هذه النيابة .

وفى سنة ٥١٥ ه وردت إلى مصر أخبار حملة أعدها « تنكز ، وسار بها إلى ملطية فاصر أهلها ومن بها من الأرمن حتى طلبوا منه الأمان ، وسلمت إليه فى ٢٢ محرم من الك السنة .

وفى سنة ٤٣٤ هـ وفد الأمير « تنكر ، من بلاد الشام على مصر ، وزار السلطان كمادته فى كل عام ، إذ كان يزوره فى كل عام مرة ومعه نفائس الهدايا ، فلما جاء فى العام المذكور ، أنزله السلطان فى الميدأن السكمبير عند البركة الناصرية إذ ذاك ، وبالغ فى إكرامه و تعظيمه . وكان هذا آخر لفاء ببنهما . و بعد أن أقام مكرما عدة أيام بارح القاهرة إلى الشام مزودا بالخلع القيمة من السلطان الناصر محمد ، و نزل من العلمة فى موكب حافل . و بلغ بذلك أوج عزه .

وكان سبب عزه هذا رضا السلطان الناصر محمد عنه ، إذ كان تنكز من ، اليكه ـ كما ذكرنا ـ فجعله خاصكيا ثم أمير عشرة ثم أمير طبلخاناه ثم مقدم ألف ، وهكذا رقاه حتى عينه فى نيا بة الشام ، فظل فيها نحو ٢٨ سنة ، حتى عظمت مهابته وزاد ثراؤه

وزاول منصبه بحنكة وقدرة وعدالة . وربماكان هذا هو السبب الذي أثار حقد الامراء عليه . فسعى بعضهم بالنميمة بينه و بين الساطان الناصر ، فتغير عليه قابه ، فأمر باستقدامه سنة ١٤٠ ه . و بعث إليه الرسل تلو الرسل ، فكان من سوء حظه أن عصا الاوامر ورفض المجيء توا ، و أبطأ ، حتى اضطر السلطان إلى أن يسوق عليه تجريدة ، ويسيرها إلى بلاد الشام . فقبضت عليه ، وقيد . وذلك في ذي الحجة من السنة المذكورة . وحملت نفائسه وأمواله ، وكانت كثيرة بينها الذهب والفضة والياقوت والاؤلؤ والحلى النمينة ، فقائسه وأمواله ، وكانت كثيرة بينها الذهب والفضة والياقوت والاؤلؤ والحلى النمينة ، من الضياع عصر والشام ما دخله مائة ألف دينار كل عام . ثم سجن بثغر الإسكندرية ، فظل به مقيداً أربعين يوما ، ثم أمر السلطان بخنقه . ثم نقل إلى دمشق ودفن في مدرسته فظل به مقيداً أربعين يوما ، ثم أمر السلطان بخنقه . ثم نقل إلى دمشق ودفن في مدرسته عام ؟ و تم نقله في أراخر سنة ؟ ٧ ه . \_ وقيل في فوات الوفيات إنه نقل عام ؟ وقيل في فوات الوفيات إنه نقل على ده نقل إلى ده قبل في فوات الوفيات إنه نقل عام ؟ وقيل في فوات الوفيات إنه نقل على ده نقل إلى ده نو نقل يك دو نقل المناز المودى :

فی نقـل تنڪو سر أراده الله ربــه أَلَى به نحـــو أرض يحبها وتحـــبه

عما يذكر أنه جد المك الصالح صلاح الذين حفيد قلاوون ـ لأمه خوند قطلوملك . « ابن لمياس ج ١ ص١٥٧ ، ١٥٩ ، ١٧١ · لله ١٠١٠ ، ١٩٤ – الدرر ج١ رقم ١٤٢٤ – فوات الوفيات ج ١ ص ١١٧ » .

٧ - علاء الدين أقبعا الناصري ٧٤٤ ه

يعرف ، بأقبعا (١) عبن الواحد ، ، كان استادار الناصر محميد بن قلاوون . وهو مرب مشتريانه ، رقاه شادا للعائر ، ثم استدارا في عام ٧٣٧ ه ، فعظم جاهه واتسعت دائرة نفوذه ، وكان مثالا للنشاط . فلمامات الناصر، قبض عليه ابنه المنصور عام ٤٤٧ وصادر أمواله وبمتلكانه . وكانت له ثروة ضخمة . وادعى بعضهم عايه بمال لدى السلطان ، فهدد إن لم يفهم حقهم ، فوفي لهم . وكان المالك المنصور يحقد على ، أقبا ، قبل سلطنته لأنه رد شفاعته مرة ، إلا أن مدبر دولته الأمير قوصون كانت له عناية ، بأقبعا ، . فغفف عنه بعض ما أراده له السلطان من تعذيب . فلما زالت دولة المنصور وقام في الملك

١ - قال في الدرر: اسمه أقبعا بن عبد الواحد .

أخوه الأشرف كجك، وكان قوصون صاحب الأمر في دولته. أطلق سراح «أقبعا»، وجعله في عداد أمراء الشام. فاتهم بعد حين بالضهامه إلى الملك الناصر أحمد بن الناصر محمد، لما قام بفتنته بالكرك - وهو منفى بها - ضد أخيه السلطان علاء الدين إسماعيل بن الناصر محمد. فقبض على «أقبعا» وحمل من دمشق إلى الإسكندرية وقتل بها عام ٤٤٤ه. وكان به ظلم وطمع وكبر. وأنشأ مدرسته الاقبعاوية بجوار الازهر.

و خطط ج ٤ ص ٢٢٥ الدروج ١ رقم ١٠٠١ ، .

## ٨ ـــ علم الدين سنجر الجاولي ٧٤٥ هـ

هو سنجر بن عبد الله ، كان مملوكا الأمير جاولى (١) ، أيام الظاهر بيبرس . وانتقل ملسكه إلى بيت قلاوون ، وأخذ طريقه إلى التقدم ، حتى حسن انصاله بالناصر بن قلاوون ، فجه نائبا لغزة عام ٧١١ ء ، ووسع اختصاصه . ثم وقع بينه وبين الأسير تنكز نائب الشام نزاع بسبب دار ، فشكاه إلى الناصر ، فقبض عليه عام ، ٧٧ ه . وظل معتقلا نحو ثما نى سنوات ، ثم أفرج عنه ، ثم أرسله السلطان الصالح اسماعيل بن الناصر محمد ، نائبا على حاة ، ثم نقل إلى غزة بعد قليل ، ثم عاد القاهرة وولى نظر المارستان ، ثم خرج نائبا على حاة ، ثم نقل إلى غزة بعد قليل ، ثم عاد القاهرة وولى نظر المارستان ، ثم خرج نائبا على طرا بلس ، وكان في جملة المبعوثين الإطفاء فتنة السلطان أحمد بن الماصر المنفى بالسكرك . ومات بمصر في به رمضان سنة ٥٤٧ ه ، ودفن بمدرسته التي أنشأها بحوار السكب عام ٧٢٣ ه . وكان على معرفة بمذهب الشافعي ، وروى وصنف وأفتى أخيراً وشرح مسند الشافعي . وكان ذا خبرة بأمور السياسة والملك .

« خطط ع ص ٧٤٧ - الدرر ج ٢ رقم ١٨٧٧ »

٩ ـ علاء الدين بن ذنبور (٢) ١٥٤ هـ

هو الصاحب علام الدين ، واسمه عبد الله بن تاج الدين أحمد بن إبراهيم . ويشنهر بابن ذنبور . وهو بمن تقلبوا في مناصب الدولة . وكان قد عظم أمره ، و نمت أمواله نموا عظيما ، وزادت مقتنياته زيادة واسعة ، واجتمع له من الوظائف مالم يحتمع لغيره، فكان وزيراً و ناظر الجيوش . و ناظر الخواص . فقوى بأسه ، و زها بنفسه على الناس . وقد غضب عليه السلطان الصالح صلاح الدين عام ٧٥٣ه ، بعد ما بلغ منزلة و جاها

١ -- قال في الدرر : اسم جاول - بلاء ياء

٢ - ذكر في الخطط وفي الدرر أنه : علم الدين

وقد أحصيت أمواله ومقتبياته ، ففاقت العد والحصر . وكمان لديه من كل غال ونفيس ، حتى قيل : إنة أربى على ماكمان عند الحلفاء من ذلك . نذكر على سبيل المثال: لافا من قطع الأقشة الصوفية والحريرية ، وستين قنطارا من الأوائر الذهبية والفضية ، وقنطارين من صناديق الياقوت والماس وحبات اللؤاؤ ، وستمائة ألف دينار من الذهب، وثلاثين أردبا من الفضة ، وآلافا من الحيول والبغال والجال ، ومثات من العبيد والماليك جوارى وغلمانا . وبضائع محزونة تقدر بأربعائة ألف دينار . وستمائة مركب، ومائتي بستان وحقل ، وألفاو أربعائة ساقية ، وآلافامن رءوس الضأن والأبقار . وأربع نسوة ، ومائتي سرية . وكمان له لدى الهاس شيء كثير .

نة ول: إن كان يبدو شيء من المبالغة فيها ذكر ، فهو يدل \_ على كل حال \_ على ماكان لدى هذا الرجل من ضروب المال. ويشعرنا بأن طرق جمعها والاستحواذ عليها لم تكن طرقا طبيعية.

دابن إياس ج ١ ص ١٩٧. ١٩٨ -فوات الوفيات ج ٢ خطط ج ٣ ـ الدرر ج٧رقم ٢١٠٢هـ

#### ١٠ - سيف الدين صرغتمش الناصري ٧٦١ه

جلب هذا الأمير رقيقا إلى مصر سنة ٧٣٧ه ، فاشتراه الناصر بن قلاوون . وقد برز في عهد الصالح صلاح الدين ، ثم في عهد أخيه الناصر حسن . وقد سافر في عداد الأمراء الذين صحبوا الصالح المذكور إلى البلاد الشامية لقنال الأمير بيبغا أروس ، سنة ٧٥٧ه . فتغلبوا عليه وعادوا لمصر .

وفى عام ٤٥٧ ه ثارت قبائل عربية كشيرة ببلاد الصعيد ، والتفوا حول شيخ قبيلة عرك ، واسمه الأحدب ، وألحقوا بنلك البلاد خسائر كشيرة . فخرج الصالح ليقا تلهم بنفسه ومعه جمع من أمرائه وجنده ، كان في مقدمتهم الأمير «صرغتمش، فأوقعوا بهم ، وأخنوا فيهم .

ولما دالت دولة الصالح، وعاد الناصر حسن إلى عرشه سنة ٧٥٥ه، ظل «صرغتمش»

صاحب الحل والعقد فى البلاد : مع الآنا بكى شيخو ، وإن كانت رتبته رأس نو بة النوب. غير أن ذلك لم يطل ، فقد قتل شيخو سنة ٧٥٨ ه ، وا نفرد وصرغتمش ، الآمر ، وأصبح مرجع السلطان فى كل شىء ، وكانت ببنه و بين الآمير و طاز " - نائب حلب إذ ذاك \_ عداوة . فانهز الفرصة وأمر بالقبض عليه وون علم السلطان ، وسجنه بالإسكندرية . وأخذ يستبد بشئون الدوله ، ويولى ويعزل من يشاء ، فثقل أمره على على السلطان سنة ٧٦١ ه وخشى منه . وأشار عليه بعض الآمراء بأن يبادر بالقبض عليه قبل أن يدبر للسلطان أمراً . فقبض عليه فى رمضان من العام المذكور ، وهو فى موكبه بالإيوان . فاهتاج مماليكه \_ وكانوا نحو ثما نمائة \_ فتقلدوا أسلحتهم واستعدوا للقتال فى الرميلة . فو ثبت عليهم الجنود السلطانية ، فكسروا شوكتهم ، فتفرقوا ولم نقم قائمة . وانهز كثير من العامة هذه الفرصة ، وهجموا على بيوت و صرغتمش ، ومنازل أتباعه ، فنهبوا مافها .

وقيد وصرغتمش » وأرسل إلى سجن الإسكندرية ، فأقام نحوا من ثلاثة شهور ثم خنق . وقد كان مليح الصورة يقرأ القرآن ، ويشارك فى الفقه . غير أنه كانت به شراسة، وقد اقتنى مالاكثيرا . وقيل كان موته سنة ٥٥٧ ه .

وبما يذكر أنه جد المظفر أحمد بن المؤيد شيخ ، لأمه خوند سعادات .

« ابن إياس ج ١ من ص ١٩٦ إلى ٢٠٨ - وج ٢ ص ١٠ - خطط ج ٤ ص ٢٥٧ - الدرر ج ٢ رقم ١٩٧٨ ،

#### 11 - طاز الدوادار ٢٦٧ ه

أحد الأمراء البارزين. وكمان أحد السيمة الذين كمان بيدهم أمر الدولة في عهد المظفر حاجى . ثم اتسع جاهه وعلا نجمه في عهد السلطنة الأولى للناصر حسن . وبمن أثاروا الفتنة عليه سنة ٧٥٧ه ، وتزعم المؤامرة ضده لخلعه . فجمع عدداً من الأمراء والجنود في ١٧ جمادى الآخرة في السنة المذكورة ، وقبضوا على السلطان حسن وسجنوه بالقلعة ، وأقاموا أخاه الملك الصالح سلطانا على البيلد . بذلك أصبح الأمير وطاز ، صاحب الحل والعقد ، يدبر شئون البلاد كما يشاء ، يأمر الملك فيطيع . فكان ذلك من العوامل التي أحقدت نفوس الأمراء عليه ، وغيرت قلوبهم . فوقعت المشاحنات واحتدم القتال بين الفريقين . فاستطاع الأمير وطاز ، والسلطان الصالح أن يشتتا شمل أعدائهما

وأن يقبضا على زعمائهم ويدعاهم السجن , غير أن الأمير «طاز» لم يبلغ مرتبة الأنابكية ولا نيا بة السلطنة على الرغم من تضخم نفوذه . ثم جدله أمر جديد ، وهو تضخم نفوذ أميرين من كبار الأمراء هما : شيخوا العمرى وصرغتم الناصرى . فمكان ذلك مشارا لخوفه ، بل لمحنته فيما بعد ، على يد صرغتمش . وكبان الأمير شيخو يعرف ما فى نفس صرغتمش ضد الأمير «طاز» ، ويعرف أنه يحاول البياش به ، فمكان يقعده ويرجماعن بلوغ غايته . — وقد اننهز هذان الأميران الفرصة حينها توجه الأمير «طاز» إلى بلاد البحيرة المصيد ، وقبضا هما وأتباعهما على السلطان الصالح ، وأودعاه السجن وخلماه ، وقررا عودة السلطان الناصر حسن المخلوع ، وذلك عام ٥٥٥ ه . ولما تم لهم ماأرادوا، وعاد الأمير وطاز» من رياضته ، قبضوا عليه وقيدوه وأرسلوه إلى السجن . فأقام فيه أياما حنى شفع فيه بعض الأمراء ، فأطلق سايله . وعينه السلطان حسن نانبا لحلب . فظل في هذا المنصب حتى توفى الأنابكي شيخو . وخلا جو البلاد الأمير صرغتهش . فانهز الفرصة وأمر بالقبض على الأمير وطاز» نا ثب حلب من غير علم السلطان ، وذلك عام ٥٥٥ ه . فارسل إلى مصر وسجن بثغر الإسكندرية . فلبث زمنا ثم أطلق سراحه . فارسل إلى مصر وسجن بثغر الإسكندرية . فلبث زمنا ثم أطلق سراحه . ومات بدمشق عام ٥٧٩ ه . فأرسل إلى مصر وسجن بثغر الإسكندرية . فلبث زمنا ثم أطلق سراحه . ومات بدمشق عام ٥٧٩ ه . فأرسل إلى مصر وسجن بثغر الإسكندرية . فلبث زمنا ثم أطلق سراحه .

وابن إياس جا ص١٩٣، ١٩٤، ٢٠١، إلى ٢٠٣، ٥٠٠ الدرد جه رقم ١٩٩٨-

## ۱۲ ــ أزدمر العمرى ۷۷۱ ه

هو الأمير أزدمرالعمرى الناصرى الشهير بالخازندار وأبى ذقن ، جد والد المؤرخ ابن إباس المصرى صاحب بدائع الزهور . كان أهير سلاح فى بدء عهد سلطانة الأشرف زين الدين شعبان حفيد الناصر محمد . ثم إن هدد السلطان نقله نائبا لطرابلس فى أول حكمه سنة ٧٦٤ه . وفى عام ٧٧٠ هكان مقيا بمصر . وكان بينه و بين بما ليك يلبغا عداء، فأرغموا الانابكي استدمر على القبض عليه ، فسجنه حتى رئسم بالإفراج إعنه فى أوائل عام ٧٧١ه . وولاه السلطان نيابة الشام عوضا عن الامير على المارديني ، فلما وصل فى سفره نحو الشام إلى العريش ، مرض هناك وعاد إلى القاهرة . فلبث مدة مريضا ثم توفى ودفر بالترافة الصغرى بالقرب من زاوبة الشيخ أبى العباس البصير رضى الله عنه . وكان الامير أزدمر جليلا دينا خيرا له بر معروف وآثار . أنشأ سبيلا بطرابلس

وخانا بحلب وأوقف على الحرمين . وتولى أربع نيابات هى : حلب و ارا بلس والشام. وصفد .

واين إياس ج ١ ص ٢١٣ ، ٢٢٢ ، ٢٢٥

## ١٢ -- بيدم الخوارزمي

وهو نائب الشام في عهد السلطان المنصورعلى بن الأشرف شعبان وأتا بكيه برقوق موفى سنة ٧٨١ ه شق عضا الطاعة بدمشق ، وخرج على السلطان فقبض عليه جندها ، وسير إلى الفاهرة . فسجن في دمياط . فظل بها ، حتى ملك السلطان الصالح أمير حاج ، فرسم بالإفراج عنه عام ٧٨٣ ه ، وأعاده إلى نيابة الشام . فظل بها مرعى الجانب حتى كانت سنة ٢٨٩ ه ، وكانت السلطنة قد آلت إلى برقوق . فحضر الأمير والمقدر السينى وبيدمر ، الخوارزى ليزور السلطان برقوق وقدم إليه هدايا نفيسه ، فأكرمه السلطان وأعلى مكانة وقدمه على نائب سلطنة سودون الفخرى . وأقام زمنا في القاهرة ثم عاد إلى الشام .

# د ابن إياس ج ١ ص ٢٤٨ ، ٢٥٥ ، ٢٦١ - الدرر ج ١ رقم ١٣٩٣ ،

أحد عظاء الأمراء المصريين الذين شهدوا ضروبا من لعيم الحياة وترفها . واقتنوا النفيس من متاعها ، وأحاوطوا أنفسهم بصنوف من الملاذ ، قيل : كانت عادة رؤساء مصر اقتناء الجوارى المغنيات ، يغنين لهم ليلا فى وقت مرح وسرور . وآخر من فعل ذلك منهم الأمير جمال الدين محمود الاستادار ،

ويعرف هذا الأمير بابن على الظاهرى. وقد عينه فى الاستادارية السلطان برنوق العثمانى فى يوم الاربعاء ١٦ ربيع الأول عام ٧٩٢ه. وقد جعله أستادار العالية ، وناظر الخواص الشريفة ومشيرا للدولة ، فزادت عظمته ونفذت كلمته ، وهيبت سطوته وكان له ولد هو الناصرى محمد ، وقد عينه السلطان برقوق نائبا لثفر الإسكندرية فى عام ٧٩٤ه.

ويظهر أرب هذه المكانة التي نالها الأمير جمال الدين أحقدت بعض الماليك عليه . ولعله أيضا كان يسير في عمله على غير رغبتهم ، ولاسيما مماليك الطباق بالقلعة . ولهذا أنهزوا فرصة نزوله من القلعة في يوم الاثنين ١١ جمادي الأولى عام ٧٩٤ هـ بـــد تأدية خدمته السلطان ، ورجموه ، فهرب منهم فسحبوه إلى الرميلة ، وآذوه هناك إيذا. شديدا هو وبعض الموظفين ، فتدخل في الأمر الأمير إيتمش البجاسي بماليكه واستنقذهم منهم. وبعد مدة اصطلح الطرفان .

وما زال الأمير محمود في عز و ترف و ثراء ، حتى غضب عليه السلطان برقوق لبعض هفواته \_ و اهله رغب من وراء ذلك أن يستولى على مقتنياته من مال وجوهر وجوار . وكمان هذا الغضب سنة ٧٩٨ه . وفي يوم السبت ٢ صفر من هــــنا العام أرسل إليه طواشيا يدعى شاهين الحسنى الجرار ، فجمع ابنه محمدا ونساءه وسراريه وسجنهم . وهم بالقبض على الأمير جمال الدين محمود نفسه ، ولكنه اختنى . فكان ذلك آخر عهده بالأستادارية ، إذ عين السلطان فيها الأمير جمال الدين ، والبحث عما يقتنى ، ويحمع كل ما يعثر السلطان في تفتيش ما يملك الأمير جمال الدين ، والبحث عما يقتنى ، ويحمع كل ما يعثر عليه من نفائسه . فجمع من ذلك كله صنوفا تجل عن الحصر . منها على ما روى : سبعة أزيار كبار وزلعتان بملوءة فضة ودراهم . وجرتان من الذهب و ٣٦ ألف من دينار في مكان ، . . ٢ ألف دينار في مكان آخر ، و ٣٠ ألف دينار . هـذا عدا الجواهر موالحلى والخلواشية والغلال . والحلى والخواشية والغلال . والحلى والخواشية والغلال . وقد ذكر ناه في هذا البالي في رقم ه .

وقد صادر السلطان برقوق كل هذه الممتلكات واحتازها لنفسه ـ ثم قبض على الأمير جمال الدين محمود فى كوم الجارح ، فسجن هو وابنه فى خزانة شمايل ـ مكان جامع المؤيد الآن ـ فلبثا زمنا فى سجنهما حتى كانت سنة ٩٩٩ه ، فتوفى هذا الأمير وهو فى سجنه . ثم دفن فى مدرسته التى أنشأها خارج باب زويلة .

د ابن ایاس ج ۱ ص ۲۱۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۳۰۲ الی ۳۰۷ ـ تاریخ ابن خلدون ج ه ص ۶۹۷ ـ خطط ج ٤ ص ۲۶۲ ، ۲۵۲ » .

١٥ – تنم الحسنى ٨٠٧ ه

. هو نائب الشام فرالعهد الثاني لسلطنة الملك برقوق . وقد حضر إلى مصرسنة ٧٩٥ ه ،

الزيارة السلطان برقوق . فلما بلغ السلطان قدومه إلى الريدانية نزل من القلعة ولاقاه ، وخلع عليه وأنزله بالميدان الكبير عند الناصرية . فقدم « تنم ، إلى السلطان هدايا ضحمة نفيسة جدا ، ما بين عاليك وجوار ودنانير وأسلحة ، ومصحف ذهى ، وجواهر عينة ، وأقشة فاخرة ، وفاكمة متنوعة ، وسكر وحلوى شامية . وقد أقام له السلطان وليمة حافلة فى بر الجيزة ، وأقام أياما ثم عاد إلى الشام . ـ ظل تنم الحسنى فى منصبه حتى آ لت السلطنة إلى الملك فرج بن برقوق ، فشق عليه عصا الطاعة في سنة ٨٠٧ ه . وأطلق من في سجون قلعة دمشق من الأمراء . وفي الوقت نفسه كان الأنا بسكي إيتمش البجاسي قد أار في القاهرة ضد سلطانه فرج ، وكانت بين الفريقين.وقائع ودماء ، فر على إثرها إيتمش إلى الشام هو وعصبته من الأمراء . فلقيهم « تنم » الحسنى نائبها خير لقاء ، وقدم إليهم كل معونة من مال وسلاح وخيل وزاد . وانضم إليهم فى عصيانهم نائب حلب .وهماه وصفد وطرا باس، وعدد ضخم من الجند والعربان . وأصبح الأمير . تنم، شبيها بالملوك في بلاد الشام ، يركب كركوبهم وينزل كنزو لهم . وتحرك « تنم ، لقتال السلطان فرج ؛ فحف إليه فرج فى جند عظيم و الاقوا على مقربة من غزة . و الكن بعض أنصار « تنم » انضم إلى جانب السلطان فرج . ففت بذلك في عضده وعول على الفرار . ففر هو والأتابكي إيتمش البجاسي وعدد من عصبتهم إلى الرملة بمصر ، وتركوا السلطان بغزة . ثم إن السلطان فرجا أرسل إليهم قاضي القضاة صدرالدين المناوى الشافعي والأمير لماصر الدين بن الرماح ليصالحهم ، فأبوا وعولوا على القتال . فعاد إليهم|السلطان ووقعت بين الفريقين معركة حامية في مكان يقال له د الحبتين، في يوم السبت ١٢ رجب عام ٨٠٧ ه ، فانكسر د تنم ، وهرب ايتمش إلى الشام ، ولكن السلطان تمكن من القبض عليهما وسجنهما . وقد قبض على « تنم » وصودرت أملاكه . وعاد السلطان إلى دمشق وأمامه دننم ، نائها وهو مقيد راكب علىكديش . وظل دننم ، في سجنه حتى خنق بأمر السلطان فرج بعد أيام في نفس السنة .

> د ابن ایاس ج.۱ ص.۳۰۳، ۱۳۱۹ ایل ۳۲۶ - الفتوء ج.۳ رقم ۱۸۳۰ ۱۲۰ - نوروز الحافظی ۸۱۷ ه

أحد الأمراء العظاء ، وقد أخذ يترقى حتى كان رأس نوبة النوب في عهد السلطان فرج بن برقوق ، وكان من قبل مسجونا بتغير الإسكندرية لاشتراكه في عدة مؤامرات

فأطلق السلطان فرج سراحه وخلع عليه هذا اللقب في سنة ١٠٨هـ . وقدأ قام نوروز قبة على فسقية الخانقاء الشيخونية حينئذ ولم يكن لها قبة . وقد صحب سلطانه فرجا في قتاله ملك التتار تيمورلنك عام ٨٠٣هـ. فيكان أحد الأمراء الستة المقدمين في الطليعة ، وهم. الأتابكي بيبرس الركني وبكتمر ونوروز وأقباى الطرنطاى الحاجب وإينال باي ين قجاس ويلبغا الناصري . وقد كانت عاقبتهم الانكسار . ـ ثم إن نوروز علت مكانته لدى السلطان فرَج ، حتى أصبح في عداد من يثق بهم ويكل إليهم مهام دولته . وقد عينه-مشيرًا للدولة ومدبراً للملكة ، وقد دعمت مكانته لديه بأن تزوج من أخته وذلك سنة-٤ جم ه . وهي بنت السلطان برقوق ، ودخل بها « نوروز ، في ٢٠ محرم من تلك السنة -وكان لهما حفل عظيم . وفي تلك السنة ثارت فتنة « نوروز ، الحافظيموالاميرجكم العوضي. وغيرهما من الأمراء ضد السلطان ومن التف حوله من الامراء . وأدى ذلك إلى شبوب ثورة أهلية بين جنود الفريقين . ثم عمل السلطان والقضاة على إطفاء الفتنة ومصالحة الأمراء. فوقدالاً مراء المتعادون إلى حضرة السلطان، وقبلوا له الأرضو تصافحوا أمامه .. و لكنهذا التراضي كان علىحقد ودخل . فإنهم ماعتموا أن أثاروها فتنة جديدة وحربا. شعواء . فاضطر السلطان ومن معه من الأمراء إلى تتبع الثائرين وقتالهم ، فا يتصر عليهم ف. جهة بركة الحبش وأسر جماءً منهم وفر الباقون . ومن بين الفارين الا ميران جكم عوضى و « نوروز » الحافظي . وفروا إلى بر الجيزة حيث مكشوا ثلاثه أيام .ثم فارقهم. نوروز» إلى القاهرة وطرق باب الا أنا بكي بيبرس الركني ، ورجاه أن يشفع له عند السلطان فشفع وقدم إليه فرضيعنه اإسلطان فرج لآنه صهره ، وخلع عليه نيابة الشام . فأخذ في الرحيل. إليها ، فلما بلغ مخيمة الريدانية ، بعث السلطان في إثره من قيده و بعث به إلى سجن. الإسكىندرية . فظل «نوروز» في سجنه حتى عام ٨١٠ ه . فأفرج عنه السلطان فرج ـ وكانـ قد خلع ثم عاد إلى سلطنته \_ ولما أطلق سراح « نويروز » عينه نائبا الشام في ذلك العام . وكذلك أفرج عن الامير جكم العوضى ،وكان مسجونا . وعينه نائبًا لحلب .و بمجردوصول. كل منهما إلى مقر عمله أعان بالعصيان وأعان جـكم ينفسه سلطانا على حلب ، وتلقب والملك العادل. و لكنه سرعان مااعتدى عليه معتد فقتله فكفي السلطان شره. و بتي أمامه « نوروز » . وكان « نوروز » قد جمع حوله عددا من الأمرا. والجند منهم الأمير شيخي المحمودي ـ وهو الذي صار سلطانا على مصر فيما بعد و تلقب بالمؤيد ـ وكان إذ ذاك -

نائب طرا بلس . ولما قوى أمرهما في الشام سارالملك فرج لقتالها في عام ٨١١ ﻫ فتلاقوا بجهة نعرف بالسعيدية . فانكسر السلطان وتبعه الأمير « نوروز » وشيخ فى فراره إلى القاهرة ، و لكن السلطان استطاع بها لقاءهما فكسرهما فهربا إلى الشام ثانية مهزومين . ثم راسلهما الملك ومنح نيابة الشام الأمير شيخ . وأمر « نوروز ، بالإنامة فى القدس عاطلًا . ولكن على الرغم من هذا كله نقد بق لهذين الأميرين نفوذ عظيم في بلاد الشام حتى استطاعاً قطع اسم الملك الناصر فرج من الخطبة بدمشق ونوا عما ، وأجتمع حولها عدد ضخم من الأمراء والجنود . وذلك عام ٨١٣ ه ، ٨١٤ ه . فعول السلطان على فتالها ثاية . فدخل بلاد الشام بعسكر كشيف عام ٨١٥ه، و لكنه ا نكسر كسرة شنيعة بجهة تعرف باللجون ، وقبض علميه وفتل . وكان هذا النصر سببا لرفعة الأمير « نوروز » الحافظي وشبيخ المحمودي . وانفةا معا على تولية السلطان أبي الفضل العباس محمد المتوكل العباسى ، وهو الخليفة القائم فى ذلك الحين والمنتب بالمستعين بالله . انفقا على ذلك تفاديا للخلاف بينهما . وكذلك اتفقا على أن يسكون شيخ المحمودي هو الأتا بك . وأن يحكون « نوروز » نا ثباعلى بلاد الشام . فظل هذا الوضع أشهرا ثم تغلب الطمع على شيخ المحمودى ونزع السلطنة من المستعين بالله ، وتسنم ذروتها عام ٨١٥هـ . فـكان ذلك سببا لفضب نوروز فامتنع عنطاعته ببلاد الشام . و لكن السلطان المؤيد شيخا أعدلإخضاعه عدته . فلما استتب له الملك ـ: رج إلى الشام في عام ٨١٧ هـ . فحاصر « نوروز ، بدهشق حصارا " قويا حتى سلم له د لوروز ، فقطع رأسه بقلعة دمشق وأرسله إلى القاهرة فعلق على باب ﴿ زويله ثلاثة أيام . ثم دفن وانتهت بذلك حياته وجهاده الطويل .

## ١٧ - جكم العوضي ١١٠ ه

أصله من مماليك برقوق ، ومن الأمراء الذين برزوا أيضا في عصر السلطان فرج ابنه . وكان وجودهم من أسباب توجيه الحوادث إلى نواح معينة . وقد اشترك « جمكم ، في الثورة الأهاية التي وقعت عام ٨٠٤هـ . فتزعم هو وعدد من الأمراء المماليك السلطانية ضد الأمير « يشبك » الشعباني الدوادار . وما زالوا به حتى هزموه وفر من وجههم كما سنبين في ترجمته الآتية . فلما هدأت الفتنة خلع السلطان على الأمير « ج كم »

العوضى ، وجعله درادارا كبيراً عوضا عن يشبك الشعبانى . فعظمت مـكانثه وهيبت منز لته وأصبح مصدر خوف يخشاه بعض الأمراء ، حتى السلطان نفسه . ويظهر أنه كان يبدى الغطرسة والكبر ويضمر الشر ، وعرفوا هم عنه هــــــــذا ، فحافوه وتربصوا به الدوائر . \_ وما لبث وجمه العوضى أن انضم إلى نوروز الحافظي وغيره في فتنة صد السلطان فرج عام ٨٠٤ه . ثم صالحهم السلطان . وعقيب ذلك أرسل خلعة إلى أخى « جـكم » وهو المسمى قانباى العلائى ، ورسم له بالتوجه إلى حلب نائبا عن السلطان فيها . وكان ذلك على غير رغبة من « جكم » ، فعظم عليه الأمر وعاود الفتنة مرة أخرى، وانحاز إلى جانبه عدد ضخم من الأمراء والماليك . ولكن السلطان فرجا استطاع أن يقضى على مجموعهم ، فهرب زعماؤهم ومن بينهم الامير « جكم » العوضى والامير نوروز الحافظي ، فساروا نحو الميمون ثم الجيزة . أما نوروز فبعد ثلاثة أيام وفد على السلطان كما ببنا ثم كان نصيبه السجن . وأما « جـكم » العوضى فإنه أرسل إلى السلطان يطلب إليه الإذن له بالمسير إلى دمياط ، والإقامة بها دون سجن ، فسمح له بذلك ، واستقدمه أولا إلى القاهرة . فلما قدم قيد هو ومن معه وأرسلوا إلى سجن الإسكندرية . فظل « جكم » مسجو نا . ودالت السلطنة الأولى لفرج وأعقبه أخوه ، ثم عاد فرج إلى عرشه في عام ٨٠٨ هـ. و لما كانت سنة ٨١٠ هـ صدر أمره بالإفراج عن د جكم ، ونوروز . وأناب نوروزاً في الشام وأناب و جـكم ، في حلب . فما لبثا بعد توجههما أن ثارا وأظهرا العصيان. أما دجكم » فإنه أعلن بنفسه سلطانا على حلب وتلقب بالملك العادل. وأصبح صالحب الحل والربط فى البلاد الحلبية ، وجزء كبير من البلاد الشامية . فضاقت الأرضُّ على رحبها أمام الملك الناصر فرج ، وعول على الانتقام من هذا الخارج عليه . و لكنه ما عتم أن كني مثونته ، فقد خرج على حكم « جسكم » أحد أولاد قرا يوسف التركاني، فهب ﴿ جَكُم ﴾ للقائه ، والتقى عسكرهما ، فقتل ﴿ جَكُم ، وقت المعمعة ولم يعثر له على أثر وذلك سنة ٨١٠ هـ . وقيل سنة ٨٠٩ هـ . وكان مهيبا يحب العلماء ويسمع الشعر.

و ابن إياس ج ١ ص ٣٣٨ ، ٣٣٩ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٤٦ ، ٣٥١ ، ٣٥١ ، ١٥٣ ، الصوم ج ٣ رقم ٢٩٢ ، ١٥١ ،

#### ١٨ - يشبك الشعباني الدوادار (١) ٨١٦ه

ممن علا نجمهم في عهد السلطان فرج بن برقوق ، وبمن اعتمد عليهم هذا السلطان في تدبير أمور دولته . وقد منحه في سنة ٨٠٣ هـ لقب دوادار كـبير ومشير المملـكة ، وشارك نوروز الحافظي في القيام ؛الأعمال . غــــير أنه ما لبث إلا ريثما انغمس في فتنة ضد بعض المماليك السلطانية وكبار الأمراء واشترك معه فمها الأميران قطلو بغا الـكركى ، وأقباى الخازندار. ووقعت بين الفريقين معارك عدة وتدّخل بينهما السلطان. غير أن العاقبة كانت انهزام « يشبك » وطائفته ، وفراره واختفاؤه فى تربة خوند سمرا تجـاه باب جامع قوصون خارج باب القرافة إذ ذاك . وقــــد نهب العــوام ببته وبيوت البعيه . ثم عرف مكانه فقبض عليه . وأرسل إلى سجن الإسكىندرية ، فظل حتى عام ٨٠٤هـ، ثم أمرالسلطان فرج بالإفراج عنه ثم خلع عليه وأعاده دوادارا كبيرا كما كان . ومع ذلك هم بعض المما ايك بالبطش به فأستطاع الهرب منهم ، وقد عاقبهم السلطان بضربهم بالمةارع ، وأشهرهم في القاهرة ، فخمدت فتنتهم بعض الخود . وهكمذا ظل الأمير ﴿ يَشْبُكُ ﴾ يعيش تحت حمانة السلطان فرج ، حتى دالت سلطمته الأولى وخلفه فى السلطنة أخوه المنصور عبد العزيز بن برقوق . وكان متزعم حركة هذا الانقلاب الأنا بكى بيبرس الركني ، فأصبح صاحب الحل والعقد بالديار المصرية . . . فغض هذا من منزلة الأمير « بشبك » الشعباني الدوادار . وود لوعاد فرج إلى سلطنته ، وكان قد اختبأ لدى المقر السعدى إبراهيم بن غراب . فلما شعر ابن غراب بهذه الرغبة تجيش في نفس « يشبك » ، أخبره بمكان فرج ، ودبرا حركة اظهوره . ثم أعلنوا به ، فانحاز إلى جانبهم عدد مر. الجند والأمراء ، فوقع القتال بين هؤلاء وبين من التف حول السلطان المنصور ، فانتصر فريق « يشبك » وعادت السلطنة إلى فرج سنة ٨٠٨ ه ، وعادت سطوة الأمير « يشبك » إلى سابق عهدها . و بعد حين نفر منه السلطان ، فقبض عليه هو والأمير شييخ وسجنهما في قلعة دمشق ، ففرا . فتعقبهما نوروز وقتل « يشبك » ِ سنة ٨١٦ هـ، وأرسل رأسه إلى الناصر . فطيف به ، وعلق أياما . وكان « يشبك » . أميراً جليلا كريما وقورا.

« ابن إياس ج اص ٣٤٩،٣٤٧٣٤٦،٣٣٨،٣٣٧ من الضوء ج ١٠ رقم ١٠٩٠.

١ \_ قال في الضوء: إنه كان أتابكيا في عهد فرج.

## ١٩ – جاني بك مملوك الأشرف برسباى ٨٣١ هـ .

قال عنه ابن إياس ما ملخصه : لما دخلت سنة ٨٢٧ هـ . فيما تزايدت عظمة الامير «جانى بك » مملوك الملك الاشرف برسباى وصار أمير طبلخاناه ودوادارا ثانيسا . واجتمعت فيه السكلمة وصار صاحب الحل والعقد فى دولة أستاذه . وهو صاحب المدرسة التى بالقرب من المنجكية . وعا يحسكى عنه أنه ننى الاتابكى بيبغا المظفرى إلى ثفر الإسكندرية من غير علم السلطان . فلما علم السلطان بذلك لم يقل له : لأى شى فعلت ذلك . وتناهت عظمته حتى التف عليه جيسع العسكر إ. وكان الامراء المقدمون ينزلون معه من القلعة إلى بيته الذى بالقرب من سوق الجوارى . ولم يزل جانى بك على فالله حتى خشى منه الملك الاشرف أن يثب عليه ، فأشيع أنه دس له السم ، فاستمر عايلا ملازما الفراش حتى مات في أثناء دولة أستاذه . ولو عاش لو ثب على أسستاذه و تساطن . — ومات في نحو الخامسة والعشرين .

د ابن إياس ج ٢٦ ص ١٧ -- الضوء ج ٣ رقم ٢١٦ » .

## ٢٠ - عبد الباسط بن القرشي خليل ٨٥٣ ه

هو زين الدين . اشتهر هذا القاضى في عصر السلطان الأشرف برسباى . وقد كان من أتباع الملك المؤرد شيخ المحمودى ؛ فقربه برسباى فيمن قرب من أتباع شيخ . وجعله في عام ١٨٥٥ ناظر الجيوش المنصورة . وانسع جاهه وبسط نفوذه ، حتى قيل إنه أصبح صاحب الحل والعقد في عصر برسباى ، لا يبرم أمرا ولا ينقضه إلا بعد مشورته . وقد أطلق عليه لقب «عظم الدولة» . – وبظهر أنه لم يزاحمه في نفوذه هذا سوى مملوك برسباى ، وهو الأمير جانى بك ، إذ فاق نفوذه نفوذ كل اميرسواه . – ومازال الزينى عبد الباسط في نعمة من الجاه وبسطة من النفوذ ، حتى نقلبت الآيام وآلت السلطنة إلى ابن برسباى ثم إلى الظاهر جقمق العلائى ، فغضب على الزينى عبد الباسط عام ١٤٤٨ ه ، ابن برسباى ثم إلى الظاهر جقمق العلائى ، فغضب على الزينى عبد الباسط عام ١٤٤٨ ه ، وصادر أملاكه وصني موارده وأمواله وأخذ منه نحو ما تني ألف دينار و نفاه إلى مكة ثم نالناس و بالسلطان عنى توفى في ٦ شوال من تلك السنة . وكان كثير الخير والبر ، أنشأ عدة مدارس في مصر، و بيت ، المقدس والمدينة ، ومكة ، وكان كثير الخيو والبر ، أنشأ عداد مدارس في مصر، و بيت ، المقدس والمدينة ، ومكة ، وكان كثير الخيات لفقراء

د ابن إياس ج ٢ ص ١٦ ، ١٧ ، ٢٨ ، ٢٩ - ٣٢ - الضوء ج ٤ رقم ٨٩ ، ٠٠٠ - النوادار ٨٩٧ هـ ٢١ ـــ جاني بك الظاهري الجركبي الدوادار ٨٩٧ هـ

أصله بمبلوك لجوباش المحمدى الناصرى الآتابك. وانتقل ملك كه إلى الظاهر بحقمق قبل سلطته ، فأعتقه . فلما ولى السلطنة جعله خاصكيا . وولاه نظر الكنائس . وشادية جدة في عام ١٤٨ ه . فنهض بما وكل إليه نهوضا مجمودا . وظهرت كفاءته السلطانه ، فعظم عنده ، ومن ثم عظم جاهه ، وقوى نفوذه بوصار يقال له ، نائب جده ، ورقى أستادارا في عهد جقمق ، وأعنى من الاستادارية في عهد إينال ، ايتفرغ لاعمال جدة . وزيد في إقطاعه ، فأثرى ، وابتنى تربته الجميلة خارج باب القرافة ، وبها مدرسة وكتاب الايتام ، وحوض وبستان عظيم وبركة ، وغير ذلك . وأصبح مهيبا ، وكانبه الملوك ، وأهدى إليه . وأسندت إليه الدوادارية في عهد خشقدم ، فصار مدبر الدولة وبلغ أوجه ب وكان حسن السياسة كيسا محسنا به قتله الماليك الجلبان عليه أسفاره عام ٨٦٧ ه ، ودفر بتربته .

« الضوء جس رقم ۲۳۵»

## ۲۲ - برد بك الأشراقي ۸٦٨ ه

كان بمسلوكا للأشرف إينال . فرباه وأعتقه وزوجه ابنته الكبرى . رقاه دوادارا الله علمته ونفذت كلمته ، الشا . وما زال به يرقيه حتى صار دوادارا كبيرا ، فزادت عظمته ونفذت كلمته ، وأطيع أمره . فلما ملك خشقدم صادره وأحاط بماله ، ونفاه إلى مكة . ثم أمر له . با لعودة بعد حين فعاد ، ولكنه قتل في الظريق بيد بعض القطاع من الأعراب . عم . ما لدفن بخليص . ثم نقل إلى مكة

« الضوء جزء ٣ رقم ٢٠٠.

٢٣ ــ العلائي على بن محمد الأهناسي الاستادار ٨٧٠ ه

كان في أول أمره يشتغل و برددارا » لدى الاستادار زين الدين الحلمي . ثم انتقل إلى الاستاذارية عند المقر الشهابي أحمد بن الملك الاشرف إينال . فلما اختنى زين الدين

الحلبي عام ٨٥٧ ه و سعى ابن الأهناسي ، لدى إينال في تولى الاستادارية الكبرى ؛ فتم، له ذلك في العام المذكور. فأخذ جاهه في الازدياد . ثم ظهر زين الدين الحلبي في أو ائل الحرم عام ٨٥٨ ه . وشفع فيه لدى السلطان ، فرضى عنه ، وأعاده إلى منصبه وخلع منه و ابن الائهناسي ، . وفي عام ٨٦٠ ه عين في الوزارة عوضا عن سعد الدين فرج . بن النحال . فعظم أمره ثانية . ثم خلع منها في عهد خشقدم عام ٨٦٦ ه ، ثم أعيد في عام ٨٦٨ ه إليها ومعها نظارة الحاص . ثم جد له من العوامل ما دفعه على الاختفاء . ولكن قبض عليه وسجن وصودر ، ونني إلى مكة ، فات بها سنة ٨٧٠ ه .

و این ایاس چه ۲ ص کے ، ۶۵ ، ۵۰ ، ۷۷ ، ۷۹،۷۲،۷۹ ، ۲۸،۳۸۱ ، ۹۹،۹۰ ، ۹۹،۹۰ ، ۲۵ ، ۲۵ م

أصله من الأرمن . واسمه يحيي بن عبد الرزاق الأرمني . وكان يعرف بالأشقر ابن. كانب علوان . وقد ارتقى إلى الأستادارية في عهد السلطان الظاهر جقمق العلائي : وكان. هذا السلطان يعتمد عليه في كشير من مهامه ، فنفذت كلمتهوعلت سطوته . قيل : ولم يجيء من بعده من يضاهيه في منصبه نفوذاً وسطوة وعلو جاه . وذلك منذ عام ٨٤٩ ه . فلمـــا زالت دولة جقمق وابنه ابتدأ عهدنحسه وأفول نجمه . وكان قد فارق هذا المنصب فأعاده· إليه الأشرف إينال على كره منه. غير أنه ضاق بأعبائه فاختنى عام ٨٥٧ ه. فعين السَّلطان مكانه في الاستادارية العلاتي بن الاهناسي . ثم رسم السَّلطان بنفيه إلى القدس. وذلك في صفر عام ٨٥٨ ه . قبمجرد أن خرج متوجها إلى القدس بعث إليه السلطان من قبض عليه عندسبيل ابن قايمار ، وفتشه رجاء أن يجد معه مالا ، فلم يجد إلا ثلثمائة دينار و نثارًا من الفضة . وكان قد وشي به إلى السلطان أن معه مالا جمعه . ثم أمر السلطان. بإعادته إلى القاهرة . ثم أدخلوه إلى القلعة ومنها إلى البحرة وسجن . وفى يومه هذا أحضر إليهالسلطان المعاصير وعصره وآذاه لكى يعترف بمايدخره من المال ، فلم يعترف وطلب إلى. السلطان أن يبيع أوقافه و يأخذ منها ما يريد من المال . فحمل هذا الطلب عنه ناظر الحاص، فأمر بإحضاره بين يدى السلطان، فضربه نحوا من خسمائة عصا . ثم شفع فيه الامير تمراز الدوادار الثانى ، فقبل السلطان شفاعته وخلع عليه وأعاده إلى الاستادارية وصرف عنها العلائي على بن الأهناسي. ثم ضم إليه منصب كاشف الكشاف بالوجهـــين القبلي.

والبحري . فانتعش حاله بعض الانتعاش . حدث هذا كله في شهر صفر من عام ٨٥٨ هـ وفي ذي العقدة من السنة نفسها غضب عليه السلطان مرة أخرى وضربه ضربا مبرحا ، وتسلمه منه الجالى يوسف ناظر الخاص ، فسجنه لديه حتى يورد ما فرض عليه السلطان من غُسرم مالي . ويتبادر للذهن أن سبب كل ذلك كره السلطان له من زمان بعمد ، كرها أوجد السبيل إلى الوشاة ، فزينوا للسلطان أن هذا الرجل يربح من وظيفته الـكـثير من من المال فعليه أن يؤدى جانبا منه للسلطان 1 . فلما سجن ظل زمنا ، ثم نفاه السلطان إلى القدس فلبث هذاك حتى رجب عام ٨٥٩ ه. فعاد بصحبة الأمير بردبك صهر السلطان ، فرضي عنه ورد إليه منصبه. فلبث فيه حتى شهر جمادي الآخرة عام ٨٦٠هـ، فغضب عليه مرة أخرى بحجة أنه تأخر في تهيئة الطعام اللازم للقصر وجنوده . وضرب ضربا مبرحاً وكبل بالحديد وسجن . وولى مكانه الوزير سعد الدين فرج بن النحال . وبعد زمن استخلصمنه عشرة آلاف دينار ، و نفاه في شهر شعبان من السنة نفسها إلى المدينة المشرفة. فسار إليها بطريق البحر . فلبث زمنا بها . ثم أمر فعاد إلى القاهرة بلا عمل. وظل أمريه لدى السلطان ما بين غضب ورضا ، حتى كان عام ٨٧٤ ه وكان شمر ربيع الأول فثارت ثَائرة السلطارضده مرة أخيرة وقبض عليه وأحضر بين يدبه ، فأسمعه من الكلام قارصه، وأذاقه من الضرب أقساه وأمره . و ليث يعذبه هكذا يوما بعد يوم ، مسجونا بالبرج بالقلعة حتى مات في يوم وهو بالبرج. فأخبر السلطان بذلك ، فلم يصدق الحبر حتى جيء به إليه ميتاً ، فكشف عن وجهه ورفعه برجله ا ثم أمر بحمله . ففسل وكفن ودفن . وهكنذا انتهت حياته المريرة . وقد أنشأ بالقاهرة وغيرها عدة جوامع ومدارس ،وكان مو لده قبيل عام ٨٠٠ ه.

د ابن ایاس ج ۲ ص ۲۹ ، ٤٤ إلى ٤٧ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ١١٣ ، ١١٤ - الضوء ج٠٠ وقم ٩٨٣ »

## ٢٥ - برد بك البجمقدار ٨٧٥ ه

كان نائبا للشام . وكان يعرف ببردبك الفارسي الظاهري . ويعرف أيضاً بالأقرع، وكان من أعيان الناس وجماعة الظاهرية . وكان أمير عشرة في دولة أستاذه الظاهر جقمق ، ثم رقى أمير طبلخاناه ، ثم رأس نوبة ثانياً في دولة الأشرف إينال . ثم صار مقدم ألف . وحج أمير محمل غير مامرة . ثم ولى حاجب الحجاب . ثم صار نائب حلب

يفى دولة الظاهر خشقدم . ثم قبض عليه وحمل إلى القسدس عاطلا . ثم أعيد إلى نيا بة حلب . ثم نقل نائباً للشام فو ايها مر آين ومات بهما . وكمان أسيراً عند سوار ، وهو نائب حلب و أطلق بعد موت الظاهر خشقدم . وقاسى شدا ثد ومحنا . ومات فى عام ٥٧٥ هذا ، وقد قيل إن أبا بمكر بن على دوادار هو الذى دس السم الاستاذه برد بك . ومعذلك فقد توفى قبله بأيام 1.

د ابن إياس ج ٢ ص ١٢٢ ـ الضوء ج ٣ رقم ٢٤ . .

#### ٢٦ – برقوق الناصري ٨٧٧ ه

قال عنه ابن إياس ما يلي : ﴿ وَفَيْ شُوالَ ﴿ أَيْ عَامَ ٨٧٧ هِ ﴿ جَاءَتَ الْآخِبَارِ بُوفَاةً يرقوق الناصري الظاهري ذائب الشام . وكنان أصله من عاليك الظاهر جقمق ، وكنان شجاعا بطلا مقداما في الحرب ، عارفا بأنواع الفروسية في فنور لعب الرمح والرماية بالنشاب . وولى عدة وظائم سنية ، منها شادية الشرابخانا ، ثم تقدمة ألف ، ثم نيا بة الشام . ومات بها . وكنان قد جاوز الستين سنة مر- \_ العمر . فلما حضر سمفه ، أظهر السلطان الحزن والبكاء وتأسف عليه. وكان عنده بمنزلة الأخ، ثم أمر بإحضار أولاده وعاله إلى القاهرة . ثم رسم بنقل جثته إلى القياهرة ليدفن في تربته التي بباب القرافة . وكان لبرقوق برو معروف . وهو الذي أنشأ القبة على ضريح العارف بالله الشيخ عمر بن "فارض رحمه الله تعالى ورضى عنه » . هذا وقد عينه قايتباى فى نيابة الشامَ بعد وفاة نائها برد بك البجمقدار في صفر عام ٨٧٥ ه ، وارتقي إليها في مدة وجيزة . هذا . وعمَّا يذكر أن الأمير برقوقاحينها كان نائبًا ببلاد الشام انضم سنة ٨٧٥ ه هووعسكره إلى الحملة المصرية المرسلة لتأديب الشاه سوار بقيادة الأمير يشبك المدوادار : فلما قبض يشبك على سوار . كان قد وعامه بالأمان . فلما دخل علميه سوار رحب به . ىم لما هم بالانصراف أمره بالمرور على نائب الشام. برقوق .. ، وكانا قد اتفقا على الفبض عليه . فلما دخل على « برقوق ، سأله مرارا بتهـكم : من أنت ؟ . . . وهو يجيبه : أنا سوار . ثم أمر جنوده فوضعوا في بديه الحديد وفي عنقه .

« أَيْنَ إِياسَ جَ ٢ ص ١٢٢ ، ١٣٦ ، ١٤٢ الضوء ج ٢ رقم ٤٩ » .

۲۷ ـ إينال الأشقر البجاوي ۸۷۹ ه

قال فيه ابن إياس ما يلي : ﴿ وَفَيْهِ \_ أَى فَ شَعْبَانَ عَامُ ٨٧٩ هِ ـ تَوْفَى إِينَالَ الْأَشْقَرِ

البجاوى الظاهرى أمير سلاح ، وكان أميرا جايلا شجاعا بطلا . وكان ظالما غشوما عسوفا كثير الإسراف على نفسه . وكان عنده كرم زائد مع اتضاع . وأصله من مماليك الظاهر جقمق . وولى عدة وظائف سنية ، منهاولاية القاهرة ونيابة ملطية ونيابة حلب ، ورأس نوبة كبير ، وإمرية سلاح . وغير ذلك من الوظائف . وكان في آخر عمره ظهر به جذام وبرص فاحش جدا ، وقد توفى في عهد الأشرف قايتباى ، .

ابن إياس جزء ٢ ص ١٥٥ ، .

## ٢٨ جانى بك الأشقر الدوادار ٨٨٠ ه

قال عنه ابن إياس و وفيه - أى فى شعبان سنة ١٨٠٠ توفى جانى بك الأشقر الدوادار أحد خواص السلطان - أى قايتباى - وكان و ثيسا حشما عارفا سيوسا - أى حسن السياسة - توجه إلى الحجاز أمير حاج غير مامرة . وكان مقربا عند السلطان وكان أصله من مما ليك قانى باى فرفور . وانصل بخدمة جماعة من الأمراء ثم خدم الأشرف قايتباى من حين كان أمير طبلخاناة إلى أن بقي سلطانا . فأ نعم عايه السلطان بأمرية عشرة . وكان في سعة من المال . .

« أبن إياس جزء ٢ ص ١٦٢ ـ الضوء جـ ٣ رقم ٢١٧ » .

## ٣٩ ــ القاضي علم الدين شاكر بن الجيعان ٨٨٢ هـ

قال فيه ابن إياس ما ملخصه : « وفيه - أى فى ربيع الآخر عام ٨٨٢ ه - كانت وفاه القاضى علم الدين شاكر بن الجيعان بن عبد الغنى بن شاكر بن ماجد بن عبدالوهاب بن يعقوب الدمياطى الأصل القبطى المصرى متولى ديوان الجيش . وكان رئيسا حشما وجبها عند الملوك والسلاطين . وكان ذا تواضع للناس قاطبة . مشتغلا بالعلم . ومولده فى سنة سبمين وسبعائة . وهو الذى أنشأ الجامع الذى بالقرب من بركة الرطلى . وكان وكان نادرة فى بنى الجيعان ، . - وقال فيه السخاوى إنه أكبر أشقائه الحسة . ولد بالقاهرة ونشأ بها وتدرب بأبيه وجده وغيرهما فى الحدمة بالمباشرة وغيرها إلى أن بالقاهرة بعد أبيه فى كتابة الجيش ثم فى الحزانة . وكان برا بالفقراء والصلاح - مهر . ثم استقر بعد أبيه فى كتابة الجيش ثم فى الحزانة . وكان برا بالفقراء والصلاح - وكان هو وإخوته أصحاب الحل والعقد فى الدولة فى حقيقة الأمر - توفى بمنزله ببركة الرطلى .

د ابن إياس ج ٢ ص ١٧٤ - الضوء ج ٣ رقم ١١١٧ » .

# ٣٠ ـ الأمير جانم الشربق ٨٨٤ ﻫ

من أقرباء السلطان الأشرف قايتباى، وقد رقى إلى رتبة الإمارة بسرعة حتى بلغها وهو دون العشرين. وقدكان من قبل مملوكا فى الطباق بالقامة ثم خاصكيا ، فأمير عشرة ثم ناظر الجوالى ثم شاد الشرابخاناه . ثم عين مقدم ألف . وتزوج بأخت زوجة سلطانه قايتباى فعظمت حرمته ا وكان زفافه من الحفلات الممتازة التي شهدتها القاهرة ، زينت له الشوارع وعلقت له القناديل وأوقدت له الشموع ومشى فى ركابه الأمراء الكبار ، وأمسك الأمير يشبك الدوادار والأمير أزدمر الطويل حاجب الحجاب بعنان فرسه على عظمتهما .

و الكنه سرعان ما نوفى فى ربيع الثانى عام ٨٨٤ ه ، ومرض قبيل وفاته و تورمت قدماه . ولما مات دفن فى جنازة رائعة بسبيل المؤمنين . وحزن عليه قايتباى حزنا شديدا حتى أقام عزاءه ثلاثة أيام بالقلعة . وقيل إنه أمر النوادب بالدق واللطم عليه وهو ينظر إليهن ـ هذا وقد سرت إذ ذاك إشاعة مؤداها أن الأمير يشبك الدوادار هو الذى دس له السم فى الطعام فقتله . وقد تفاقت هذه الإشاعة حتى خاف مغبتها و نبا به المفام فى الفاهرة فرضى أخيراً أن يسافر على رأس الحلة المصرية لقتال سيف أمير آل فضل فـكان فيها حتفه .

هذا وقدكان الأمير جانم الشربني جليل القدر وافر العقل جميل الصورة محبو با من الناس . ـ وقد تزوجت زوجته من بعده بالأمير أقبردى الدوادار سنة ٨٨٧ ه .

وابن إياس جزء ٢ ص ١٨٧ ، ٢١٢ الضوء اللامع ح ٣ رقم ٢٥٦ . .

## ۳۱ \_ يشبك بن مهدى الدوادار ٨٨٥ ه

يعرف بالصغير . أصله مملوك للسلطان الظاهر جقمق ومن مشترياته . وقد رقى حتى صار دوادارا في عهد السلطان قايتباى . وكمان أبيض اللون مستديرالوجه أشهل العينين أشقر اللحية طويل القامة ملى الجسم . شجاعاً هماماً مكافحاً كثيرا لأطاع . ولما بلغ الدوادارية السكرى زاد جاهه وعظمت مهابته ، وأصبح افذ الكلمة في البلاد ومكان ثقة السلطان ، يستخدمه في مهام أموره . وفي ربيع الأول من سنة ٩٨٨ هم خلع عليه السلطان خلعة كخلمة الأنابكي ، وأسند إليه منصب الوزارة مضافا للدوادارية . فقسا يشبك على طائفة من الفقها ، والمعممين بإذن السلطان وقطع عنهم مرتباتهم من الأطعمة ، وحاول

استرداد بعض ما أخذوه فيما مضى . ولق عدد من هؤلاء عنتا شديداً وجورا وقسوة . ثم إنه سافر إلى الوجه القبلى ليطنيء ثورة للعربان هناك ، فنهب بلادهم وأسر عددا من نسائهم . فكان ذلك سبباً فى ثورتهم مرة أخرى بعد عودته . وكان يشبك إذا ما نولى أمر إنسان عليه غرم ألح فى عذابه حتى يستخلص منه المال . ولعل هذا هو السبب الذى من أجله أعجب به السلطان ، إذ ملا خزائمه بالاموال . ولهذا ما جاء شهر شعبان سنة من أجله أعجب به السلطان منصب الاستادارية فضلا عن الدوادارية والوزارة وكشوفية الكشاف . وكان قد ضها إليه منذ قليل . وبهذا كله أصبح ذا جاه عريض ، وعظم اسمه وعلا صيته وهيبت كلمته . وهو من القلائل الذين اجتمعت لهم أمثال هذه المناصب الرئيسية الكبرى . وهو مع ما اشتهر به من الظلم والضغط على ذرى الفرامات المناصب الرئيسية الكبرى . وهو مع ما اشتهر به من الظلم والضغط على ذرى الفرامات المالية ، كان يقدم بعض ضروب الإحسان . فن ذلك المفسل الذي أنشأه بالقرب من مدرسة السلطان حسن في العام المذكور بمناسبة ما نفشي في القاهرة من الطواءين ، فصارت الموتى تحمل إليه ، وهناك يكفنون ويخرجون ، و بدفنون على نفقته . فصارت الموتى تحمل إليه ، وهناك يكفنون ويخرجون ، و بدفنون على نفقته . فصارت الموتى تحمل إليه ، وهناك يكفنون ويخرجون ، و بدفنون على نفقته . فصارت الموتى تحمل إليه ، وهناك يكفنون ويخرجون ، و بدفنون على نفقته . فصارت الموتى تحمل إليه ، وهناك يكفنون ويخرجون ، و بدفنون على نفقته . فصارت الموتى تحمل إليه ، وهناك يكفنون ويخرجون ، و بدفنون على نفقته . في نفله المنه المناسبة ما تفشى في القاهرة من الطواءين ،

وفيسنة ٨٧٤ ه خرج الأميريشبك في شهر المحرم إلى الوجه القبلي ليجمع غلة العام، ثم عاد بعد قلميل. ثم توجه إلى البحيرة لإخضاع بعض عربانها الثائرين، وهم عربان لبيد، وبعد قلميل بعث إلى السلطان يطلب نجدة، فبعث إليه بعدد من الأمراء والجند وعلى رأسهم الآنا بكى أذبك. ثم عادوا بعد قلميل.

و في هذا العام ، عام ٧٥ ماء الحجاج بجهودين مكدودين لقلة الماء وموت الإبل ، فبعث إليهم الأمير يشبك بزاد وماء معونة لهم .

وفى شهر ربيبع الآخر من سنة ٨٧٥ه ، أعد السلطان تجريدة كشيفة الجند ليرسلها إلى سوار الخارج على الدولة ، والذي أغار على أملاكها الشامية والحلبية ، وهو التركانى ملك الأبلستين . وقد أسند قيادتها إلى الأمير يشبك الدوادار ويعارنه عسدد من كبار الأمراء . وقد خرجت هذه التجريدة في شوال من العام المدذكور ، وقد فوض السلطان إلى يشبك أمرالبلاد الحلبية والشامية . وجعل له حق التولية والعزل في مناصبها كا يرى . وزوده بخمسائة علامة بيضاء موقعة بإمضاء السلطان ليكتب فيها ما يشاء من الأوامر والتعيينات . فخرج ركبه حينذاك عدلى خير ما يخرج عليه ركب أمير وقائد . وتجمل جنده وزودوا بالحيل والسلاح والثياب . وقد زاره السلطان في وطاقه مرتين

حتى ءب عليه ذلك ١ ...

وكان الأمير «يشبك» متزوجا من خوند ابنة الملك المؤيد أحمـــد بن الأشرف إبنال ، فولدت له فى ذى القعدة ــ بعد خروجه بقليل فى حملته هذه ــ ولداسموه منصورا. وقد توفيت هــذه الزوجة فى أخريات سنة ٨٨٣ هـ ثم تزوج بعد زواجه منها بزمن ، بأخت الأمير قانصوه خمسائة .

وقد التي الأمير « يشبك » بعدئذ بعدره سوار على نهر جبحون وكسره شركسرة . ففرسو ارمن أمامه إلى قلعة زمنوطو وتحصن بها. فتبعه «يشبك» وحاصره أشد المحاصرة، واستخدم المدافع في رمى هذه القلعة . ــ وظل السلطان يمـده بالأموال والنفقة ليتم لهـ النصر . فلما رأى سوارعين الغلب أرسل إلى « يشبك ، يفاوضه فى الصلح وعرض عُليه أن يكون الباعن السلطان في قلمة درندة ، وأن يبعث بولده إلى السلطان وبيده مفاتيج القلمة دلالة على خضوعه. فأرسل « يشبك » إلى السلطان يستشيره في الأمر . فأبي السلطان إلا أن يحضر سوار بنفسه إلى القاهرة . قلما بلغ هذا الخبر سمع سوار ، خاف وُعُرِضَ عَلَى الْأَمْيِرِ «يَشْبِكُ» أَنْ يُؤْمِنُهُ عَلَى نَفْسَهُ وَأُولَادُهُ ، وَأَنْ يَقْيَمُ بِهُمْ بَقَلْعَةً زَمْنُوطُو. فبعث الأمير , يشبك ، يستشير السلطان في ذلك ثانيا ، ويظهر أن السلطان أبي أيضا في هذه المرة . بدايل أن الأمير « يشبك » ضيق الخناق على سوار حتى استسلم فقبض عليه . ووانى خبر ذلك إلى القاهرة فى المحرم سنة ٨٧٧ ه . \_ وقد أُمَّــر الأمير «بشبك» أخا سوار المسمى « شاه إضاع » مكان أخيه على إمارة الإبلستين مع خضوعه للسلطان. ثم لما استتب له الأمر وطهر البلاد من الخارجين على السلطان ، عاد إلى مصرمارا با اشام الاثنين ١٨ ربيـع الأول سنة ٨٧٧ ﴿ وَقُدُ السَّلْطَانُ وَالْأَمْرَاءُ وَالنَّاسُ خَيْرُ لَقَّاءُ ، وزينت نواحي عدة من القاهرة . أما سوار فقد أعدم . ــ وهذه أول حملة خرج فها الأمير « يشبك » .

لم يلبث الأمير ويشبك ، الدوادر في القاعرة إلا نحوشهرين . فلما كان شهر جمادي الآخرة من نفس السنة . بلغ السلطان أخبار عن حسن الطويل المغير على أملاك الدولة وتهديده اشاه بضاع أمير الأبلستين الخاضع للسلطان . فلم يجد بدا من أن يجرد عليه حملة قوية تقدمتها طليعة سبقتها بالسفر. أما الحملة نفسها فكان قد تده الأمير ويشبك.

خرج بحملته فى الشهر نفسه وكانت أكثر من ألنى جندى . فبلغ بهم حلب ، وكاتبه بها الشاه حسن العاويل صاحب العراقين ليطلق من بها من الأسرى نظير أن يطلق هو ما لديه من الأسرى . فأبى الآبير ويشبك ، وعول على منازلته . وبدأ مناوشته فاستعان حسن العاويل بأمراء المعرنجة وكاتبهم لذلك . فلم يأبه لهدندا الأمير ويشبك ، وزحف على ألبيرة ، وأجلى عنها جنود حسن العاويل بعد معركه عنيفة . فسلت البلاد الحلبية من شرهم . ثم عاد الأمير ويشبك ، بتجريدته إلى مصر . وكمان وصوله إلى القداهرة في يوم من أيام رمضان سنة ٨٧٨ ه . . . وهذه ثانى حملة خرج فها الأمير ويشبك » .

بلغ الأمير ويشبك ، بعد ذلك منزلة عالية ،كان من أثرها ومن أثر تصرفاته السيئة مع بعض الناس ، أن أوغرت صدور كثيرين عليه . فلما وجد أن الظروف قد نبت به عول على الاستقالة من عمله . فعرض الأمر على السلطان في شوال من السنة نفسها ، فقبل منه السلطان استعفاءه من الأستادارية والوزارة. لكنه استممله زمنا ثم قبله بعدُ ــ وبقيت في يده الدوادارية . وقد طمع فيه بعض الماليك الجابان فنهبوا بيته ومخازنه ، وطمعوا في قتله ففر منهم إلى الجيزة . أمَّا السلطان فإنه غضب عــــــلى هؤلاء المهاليك وعاقب بعضهم عتما با قاسيا . ثم هدأت هذه الفتنة بعد زمن يسير فعاد . يُشبِك، من مخبئه إلى القاهرة . \_ غير أن هؤلاء الماليك أضروا الشر « ايشبك ، . فما دخلت سنة ٨٧٩ هـ ، وما حان شهر رببع الأول ، وما حانت ليلة الحيس ، ١ منه حتى ثارت ثَاثرة الماليك الجلبان المذكورين . وقصدواقتل هذا الا ميروهو في داره . فعلمُ السلطان -لمصالحته فقبلوا يده واعتذروا له ، فرضى عنهم وزال مافى نفسه . ـ غير أنهم لم يكونوا مخلصين في اعتذارهم ، وخارلوا الكبيد له مرة أخرى . ثم إنه كثر منافسوه والحاقدون عليه ، حتى إنه اشتد الجفاء بينه و بين خشقدم الأحمدي الطواشي الوزير . فأعلن «يشبك، عزل نفسه من الدوادارية أيضا وأغلق بابه . وذلك فيشهر رجب عام ٨٧٩ هـ . فتلطف يه عدد من الأمراء من بينهم الأمير الكبير أزبك بن ططخ الآابكي ، حتى صعد معهم إلى القلعة لملاقاة السلطان، فطمأن خاطره وأصلح مابينه وبين الوزير، وقبُّ ل حشقدم يده . ثم وقع فى شعبان من العام المذكور عداء وجفاء بين الأمير «يشبك» وكاتب سر السلطان ، فشكا به يشبك ، إليه فانتصف له منه بعض الانتصاف .

وفي شوال عام ١٨٧٩ ه أيضا اضطربت أحوال الشرقية بسبب عبث العربان من بني حرام وبني واثل بها . فأرسل لهم السلطان الأمير و يشبك ، الدوادار ، خرج لتأديبهم نوا . وعاد من مهمته بعد قليل . وكاد يخرج في حملة أعنها السلطان قايتباى التأديب حسن الطويل ملك العراقيين لبغيه على جند حذب ، وذلك في ربيع الآخر عام ١٨٨٠ ه لولا أنها أوقفت ، بسبب عودة هذا المعتدى إلى بلاده . وفي جمادى الآخرة من العام نفسه ، سافر السلطان سفرته الثانية إلى دمياط فكان في مقدمة من صحبه الأمير و يشبك ، الدوادار . وفي رجب من العام نفسه خرج السلطان على غرة إلى زيارة ببت المقدس فكان ويشبك ، من مصاحبيه أيضا في خروجه ، ثم عاد معه في شعبان . وفي ذي القعدة من العام نفسه سافر السلطان إلى الفيرم سفره الثاني فصحبه ويشبك ، مع عدد من الأمراء والجنود ، لمشاهدة الطاحون المائية والبستان اللذين أنشأهما هناك خاير بك بن حديد .

وفى شهر رجب مر. العام نفسه وقع شجار بينه وبين الأمير خاير بك ابن حديد خرجت عر. طور الكلام إلى الملاكمة ا وقد لكمه «يشبك» فأطار غطاء رأسه . وكاد يقع مالا تحمد عقباه ، لولا تدخل بعض الأمراء لفض شجارهما . ومع ذلك فقد عمرت قلوبهما هما وأنباعهما بالعداوة والبغضاء وكان لذلك أسوأ الآثر من بعد .

وفى صفر عام ٨٨٧ ه أخذ الأمير ويشبك فى توسيع وتجميل بعض الطرقات والاسوانى ، فوضع مشروعا استفرق تنفيذه زمنا طويلا . ونزعت بسببه ملكية بعض المنازل والربوع ، فتألم أهلها لما لحقهم منظم بسبب ذلك . ومع هذا فإن الأميرويشبك ، يشكر لقيامه بهذا العمل الجليل ، إذ فيه ما فيه من نظام وراحة وصحة .

وفى الشهر نفسه و كل إلى « يشبك » تعذيب برهان الدين النابلسي وكيل ببت المال الكثرة جوره وما سلبه من المال ، وقد عذبه تعديبا شديدا ، قيل ضربه نحو ألفين روستمائة عصا ، وخلع أضراسه ودقها في رأسده . وكانت النتيجة أنه مات بسبب هذه العقوبة .

وفير بيع الأوليمن هذا العام ، سافرالسلطان مرة أخرى إلى الإسكندرية، واستصحب معه عددا من الأمراء كان منهم الامين ويشبك.

وفي رمضان أشيع أن السلطان ـ وكان إذ ذاك في حلمب زائرًا ـ مات هناك فاضطربت

القاهرة . وعلم الأمير و يشبك ، أن بردبك جيش \_ أحد الأمراء \_ يدبر ثورة لمصلحة جانبك الفقيه أمير سلاح ليجعله سلطانا . فاستقدمه و يشبك ، وحقق معه فأنكر، ثم قامت عليه البيئة فعذبه الأمير « يشبك » تعديبا شديدا حتى أشرف على الهلاك ، ثم نفاه إلى الواح ، ثم نفاه السلطان بعد زمن إلى القدس ، فتوفى بعد قليل سنة ٨٨٣ه .

وفى أخريات عام ٨٨٧ ه خرج الامير , يشبك, لتأديب بعض العربان الثائرين فى بلاد الصعيد ، ولإزالة الفتن الواقعة ببنهم . ثم عاد فى جمادى الأولى سنة ٨٨٣ ه ، ومعه رءوس الفتنة مصفدين فى الأغلال . فأ نعم عليه السلطان بهدايا قيمة ، وحكم على أسراه بالإعدام ، ومن بينهم أحمد بن عمر الهوارى أحد رؤساء العربان ،

وفى رجب سنة ٨٨٣ هـ أعيد الأمير ويشبك وإلى منصب الاستدارية وعزل منه تاج الدين بن المقسى . ـ وكان الأمير ويشبك ، كما رأينا، قد عادت له منزلته وسطوته وأصبح مهيب الجانب نافذ السكلمة . وفى شوال سنه ٨٨٣ هـ فى أول بوم منه خلع السلطان عليه مناصب مختلفة فصار أستادارا ودوادارا وكاشفا ومدبرا السملكة وغير ذلك مما لم يجتمع الهيره . وصار أيضاً متحدثا على ثغر دمياط . ولذلك رحل فى أوائل سنة ٨٨٤ هـ إيها وقام بضروب من الإصلاح فى مينائها . ومد سلسلة من حديد زنتها من يعبثون به من الفرنجة .

وفى ربيع الآخر سنة ٨٨٤ ه نوفى الأمير جانم الشريني صهر السلطان ، زوج أخته. فاتهم النـس الأمير « يشبك ، بأنه دس له السم فى الطعام . وتحفزت الماليك الجلبان للوثوب عليه وإيذائه وقتله، فأسكستهم عنه السلطان ، فسكنوا إلى حين . أما « يشبك ، نفسه فقد أو جس خيفة ، وامتنع زمنا عن الطلوع إلى القلعة ، وقد زادت حملة الناس عليه .

ما زال الأمير ، يشبك ، مرموق المحكانة يصحب السلطان في سفره آنا ، ويلقاه من سفره آنا آخر ، ويمدله الموائد الحافلة احتفاء به مرة ، ويعاونه مرة أخرى . ويصلحبين هذا الأمير وذاك ، ويشتد ويقسو في تعذيب بعض المتهمين الموكول أمرهم إليه . ويقيم بعض العائر ، ويقوم بضروب من الإصلاح، ويتعرض مرة لغضب الجلبان وسو مفعلهم .

ما زال كنذلك حتى كان شهر دبيع الأول عام ٨٨٥ ه فعينه السلطان للخروج على رأس تجربدة عظيمة إلى حماة بسبب اعتداء سيف أمير آل فضل على الأمير أزدمر

نائب السلطان في حماة رقتله . ف كانت خرجته المك آخر عهد القاهرة به : ... وقد رغب الأمير ديشبك ، إلى السلطان أن يكون على رأس هذه الحملة ليفر من الآلسنة الحادة التي كانت الموك سهرته ، و تنسب إليه قتل جانم الشريني ، وليفر من بطش الجلبان المتحفزين إليه والمهددين له . وقد خرج ورحل من القاهرة في ربيع الثاني ، فبلغ حلب بعدالشام، وجمع منهما جنودا عدة ، وما زال حتى اجتمع له نحو عشرة آلاف مقاتل . فعبر بهم بهر الفرات حتى بلغ مدينة الرها ، متعقبا أثر سيف أمير آل فضل ، وكان حاكمها بابندر نائباً عن يعقوب بك بن حسن الطويل . فشدد الأمير ويشبك ، عايها الحصار . وحاول حاكمها بابندر أن يهدى من هذا الحصار و عهد بإمساك الأمير سيف و تسليمه ، فرفض ديشبك ، ويظهر أنه كانت له نية في احتلال العراق . فاكان من بابندر إلا أن برز له بعسكره ، فدارت الدائرة على الأمير و يشبك ، ومن معهمن الجنود ، وأسرهو وعدد من بعسكره ، فدارت الدائرة على الأمير و يشبك ، ومن معهمن الجنود ، وأسرهو وعدد من رأسه في اليوم الرابع ، وبعث به إلى الملك يعقوب بن حسن الطويل ملك العراقين . وكان قتله في أو اخر رمضان عام ٥٨٥ ه بمدينة الرها ، وفي سن السادسة و الخسين . وقد وكان قتله في أو اخر رمضان عام ٥٨٥ ه بمدينة الرها ، وفي سن السادسة و الخسين . وقد وصلت جشه إلى القاهرة في ذى القه ـ دة عام ٥٨٥ ه ، ودفنت في تربته عند زاوية وصلت جشه إلى القاهرة في ذى القه ـ دة عام ٥٨٥ ه ، ودفنت في تربته عند زاوية كونه وسية و شهروش .

هكذا انتهت حياة أحد أبطال هذا العصر وأصحاب المطامع الجامحة فيه ، وذوى النفوذ والآثر في سيره . وقد رأينا في سيرته بمض سيئاته وحسناته . وهو من الأمراء الذين أغرموا بالبناء والتشييد فكانت له عدة قصور وقباب منها قبة بالمطرية ، وأخرى بالحسينية . وله مبرات عدة ، ومعاونات جمة للحجاج دغير الحجاج ، وبما يروى عنه حكاية ملخصها ، وأنه وجد يوما شيخا يتزيا بزى فلاح ، ومعه قنة على كشفه بسير في الصباح الباكر . فتفكه معه الأمير ويشبك، وسأله عما يحمل . فقال له : بيض ، جشت لابيعه وأشترى بشمنه خبزا لأولادى لأن معى ثلاث بنات . فرق له فلب و يشبك ، وسأله كم بيضة معه ؟ . فقال : عشرون ، فأخذها منه وأعطاه عشرين دينارا ،

هذا وقدكان السلطان الأشرف جان بلاط الذي ملك في عام ه. ٩ هـ البلاد المصرية ، أحد بما ليك الامير ويشبك، اشتراه بماله ، وعلمه وأهداه إلى السلطان قايتباي.

و ابن إباس ج ٢ من ص ٩٤ إلى ٢٠٢ – وص ٣٧٠ الضوء ج ١٠ رتم ١٠٧٧،

ملحوظة:

يوجد بدار الكتب المصرية مؤلف في ناريخ هذا الأمير وأخبار رحلته إلى آسيا الصغرى ، وهو مصور تصويراً شمسيا عن فسخة خطية بالقسطنطينية ، وتحت رقم ٢٥٩٢ تاريخ .

### ٣٧ \_ قانصوه البحياوي ٩٠٧ ه

قال عنه ابن إياس: أصله من بماليك السيني جقمق. وكان لا بأس به . تولى عدة وظائف سنية ، منها نيابة الإسكندرية و نيابة صفد و نيابة طرابلس و نيابة حلب و نيابة الشام . وجرت عليه شدائد و عن . وأسر عند يعقوب بك بن حسن الطويل – ملك العراقين – في كائنه يشبك الدوادار مع با بندر . و نفى إلى القدس . ثم تولى بعد ذلك نيابة الشام ، ومات بها و هو على نيابته وكان من أجل الامراء وأعظمهم قدرا .

دابن إياس ج ٢ ص ٣٢٢ »

## ٣٣ - أبو البناء بن الجيمان ٢٠٩ ه

هو أبو البقاء القاضى محمد بن يحيين شاكر بن الجيعان ، وهو من نوابغ هذه الاسرة، وممن ظهروا فى عصر قايتباى ، وعرف بالادب وحب العلم وحلاوة اللسان وحسن السياسة وطيب المعشر. وتقلب فى مناصب عده كاستيفاء الجيش ، وقد قتله بعض أشراد الماليك غيلة ، وهو يسير إلى عمله بعد أن أدى صلاة الفجر ، ويعتبر أحد رؤساء عصره. وله منشآت عدة ، منها الزاوية الحراء وقرر بها خطبة . ومنها حوض ورباط ، وقصور ومناظر ، وحولها أرض مزروعة مخصبة كانت ملهى للناس زمنا فى أيام فيضان النيل .

وراجع باب الحركة العلمية جزء ٢ من كتابنا هذا ي .

وابن إياس ج ٢ ص ٣٢٣ ، ٠

# ٣٤ ـ أقبر دى الدوادار بن على باى ٩٠٤ هـ

أحد عظاء الأمراء ذوى الهمة الوثابة والعزم الماضى ، والأطاع الحافزة ، كان من مم أخذ عاليك الأشرف قايتباى ، ثم أعتق ، وظهر أنه قريب السلطان المذكور . ومن ثم أخذ طريقه إلى عليا المناصب ورفيعات الرتب فى زمن هذا السلطان بكفاءة وجدارة . فمكان

أحد أقطاب ساسة عصره ومن لهم فى شئون الدولة يد فعالة مدبرة موجهة . ونافس بعض ذوى الرياسة من الأمراء ، فسكان الصراع بينه و ينهم عنيفا وسجالا .

ومن المناصب التي تولاها: إمرة سلاح، والدوادارية الكبيرة، والاستادارية والوزارة، وكاشف الكشاف، ومدير المملكة. وقد تزوج بأخت زوجة السلطان قايتباى، وهي التي كانت زوجة من قبل الأمير جانم الشربني المتوفى عنها عام ٨٨٤ه. فنز وجها أقبردي عام ٨٨٧ه.

وقد رقى إلى الدوادارية الكبرى فى عهد السلطان الأشرف قايتباى عقب وفاة يشبك ابن مهدى الدوادار عام ٨٨٥ ه . ومنذ ذلك الحين والمنافسة ببنه وبين قرنائه لا تنقضى ، والفتن لاتنتهى . وقبل ذلك وقعت فتنة فى ربيع الآخر سنة ٨٨٧ ه بين بما ليكه وبما ليك أزدمر نا ثب حلب وتقاتلوا بالرميلة زمنا ، وانضم إلى بما ليك أقبردى بعض المهاليك السلطانية . ثم سكنت الفتنة وهدأ الفتال .

وى شهر ذى القعدة من العام المذكور أضاف إليه السلطان منصب الوزارة وثبته فيه ، وكان من قبل منتدبا للعمل فيه فقط \_ و بعد قليل كاد الماليك الجلبان يسيئون إليه بسبب تأخر نفقهم ، فاضطر إلى الامتناع عن الدهاب إلى مقر عمله بالقلعة عدة أيام . م قصدت جماعة منهم إلى منزله و المطفوا معه وسألوه الوساطة لدى السلطان ليقدم إليهم نفقتهم المقررة \_ وكان قد امتنع عن نقديما القلة ما ادبه من المال \_ فقبل « أقبردى ، هذه الوساطة ، واكتسب بذلك جانبا منهم ، ولكن السلطان لم يستجب له ، فكان ذلك سببا لا نساع فتنة الماليك الجلبان ، ثم خفت وطأتها قليلا ، إذ قدم السلطان لهم بعض النفقة . ولكنها سرعان ما نشطت ودخلتها عوامل جـــديدة فى أوائل عام ١٩٨ ه وانقسم الجلبان فرقتين فرقة مع الأمير قانصوه خمانة ، وأخرى مع الأمير وقد أوردنا وانصوه خمانة من وقد أوردنا وترجه قانصوه خمانة صرو با من النزاع بينهما . .

ونى نفس العام ٨٩٧ ه سار أقبردى إلى الوجه النبلى مرة أخرى بسبب ثورة الدرب الاحامدة ، فقتل منهم مالا يحصى ، وأسر عددا من النساء والأولاد وسافهم إلى مصر حيث باعهم أرقاء ، وعذب جماعة منهم . وقد عاد بعد أن طهر منهم بلاد الصعيد . وكانت عودته في شهر رمضان من العام المذكور . وكان قد سافر قبل جمادى الأولى .

و لما و في النيل في عام ٨٩٣ هـ أنيب الأمير ، أقبر دى » لفتح 'لسد من السلطان . وقد كان أنا بـكيه ، أزبك » غائبًا عن البلاد في الحرب بالبلاد الحلبية ــ وهذ، هي السنة الوحيدة التي ناب فيها ، أقبردي » في فتح السد .

وفى عام ه ٨٩٨ ه ندب لتأديب عرب البحيرة ، فأدى مهمته وعاد فى شهر جماءى الآخرة من العام المذكور . ثم عاد إيهم بعد قليــــل لنفس الغرض ، يما ابث حتى سار فى شهر ذى القعدة إلى جهة نابلس لآداء بعض المهام ، ثم عاد بعد قليل . وكان قد ذهب إليها مرة أخرى قبل هذه ومعه كانب السر لجمع بعض الضرائب المةررة مم ذهب مرة ثالثة فى أوائل عام ٨٩٨ ه .

وفى ذى الحجة عام ٨٩٦ هـ ابتدأت الفتنة بيزداً قبردى ، وقانصوه خمسها تة بسبب نوتى ، واستعرت بينهما زمنا طويلا . وفى تلك السنة حجت زوجته وهى أخت زوجة قايتهاى . وفى ذى القعدة عام ٨٩٧ هـ ، خلع عليه السلطان وعينه فى منصب الاستادارية فضلا عن الدوادارية والوزارة .

وفى يوم العيد الأصغر عام . . . ه ثارت عصابة « أقردى ، من المهاليك الجلبان ، وهجموا على دار قانصوه خمسائة ونهموا ما فيها وخربوها وأحرقوا جوانبها . فكان ذلك سبها مباشرا لاشتباك الطرفين فى قتال مستمر ، وكان قانصوه إذ ذاك غائبا فى إقطاعه عن القاهرة . ولما عاد علم بما وقع ، فزاد حنقه وسخطه وحقده ، وأضمر هو وشيعته فى نفوسهم السكيد لاقبردى وشيعته ، فاما كان يوم الحبس أول ذى الحجة عام . . . ه ، وكب قانصوه هو وجماعته أفراسهم وتقلدوا سلاحهم واجتمعت جموعهم فى الازبكية ، وخيف أن تكون ثورتهم ضد السلطان . وحينئذ فشط السلط ن ومعه الأمير وأقبردى وجمعا جموعا من الأمراء والمهاليك السلطانية ، فانفض كثير من المهاليك السلطانية الملتفة حول قانصوه في فتخاذن واختنى . وكانت هذه نصرة باهرة لاقبردى .

وما حان شهر ربيع الأول عام ٥٠١ ه حتى ظهر « لأقبردى ، عدو جديد ، وهو الأمير قرقاس بن ولى الدين أمير أخور ثاك ، وأخذت عداوتهما أى الزيادة من ذلك الحين . وفي شوال من نفس العام وقمت الوحشة ببن أقبردى و ببن صديقه جان بلاط بسبب منصب الأخورية الكرى ، إذ رشح جان بلاط نفسه له ، فوقف في سبيله وأقبردى ، وا نزعه من السلطان لصديقه شادبك الحوخ . ثم ظهر قانصوه خسمائة بعد

اختفائه ، وكان السلطان يرغب في ظهوره ، فاسترضى مقدما كثيرا من الماليك بالمال حتى لا يقا بلوا قانصوه بالسوء إذا ظهر . فكان عمله هذا نذيرا للا مير ، أقبردى ، فأخذ حذره من الحوادث منذ ذلك الحين . ولما ظهر قانصوه الفيه السلطان خير لقاء . فرجحت بذلك كفته على كفة ، أقبردى ، واجتمع عديد من الماليك الجلبان ومن أنباع قانصوه وحاصروا ، أقبردى ، وعائوا في الارض فسادا . ولكن ، أقبردى ، كان قد أعد العدة للاختفاء من داره فافتحمها أعداؤه ونهبوا ما فيها . وقد قوى أمر قانصوه وأنباعه ، وحشم السلطان ومرض فلم يستطع كبح جماح الثائرين .ودخل في دور النصاة والخليفة على ذلك . فأصبح في الدولة الجديدة صاحب الحول والطول كا بينا والمنس في أله المبتق المبتق والطول كا بينا والمبتق المبتق .

لم يحد وأفردى ، بدا من الرحيل عن مصر ، وقد نبا به المقام فيها . وآلت الدولة فيها إلى عدوه قانصوه . فحرج إلى غزة مختفيا . ومن غزة إلى البلاد الشامية . و بلغت أخباره أسماع الآمراء في مصر ، وكان قد أهمهم أمره . فكتبوا إليه أمانا يخدعونه به حتى يثرب إلى البلاد فيقبضوا عليه \_ فأرسلوا إليه أمانهم هذا بإمضاء السلطان الجديد في ربيع الثانى عام ٢ . ه ه . وصنعوا خدعة أخرى في القاهرة للقبض على أتباعه المختفين، ومنهم شادبك الحوخ أمير أخور كبير . فآمنرهم حتى ظهروا فخادعهم قانصوه \_ وكان قد صار أتا بكيا \_ وأضافهم في منزله فانخدعوا وذهبوا إليه وهناك قبض عليهم وسيقوا إلى النمل وأغرقوا فيه .

كادت تكون سلطة قانصوه قد استتبت بعد أن استراح من عدوه وأقبردى، وأتباعه. والكنه طمع في الملك فحرك لمفسه أعداء جددا كافحوه مكافحة شديدة حتى هزموه. فقد حمل القصاة والخليفة على خلع الناصر والمناداة به هو سلطانا. فظل في ملكه ثلاثة أيام. ثم هب له خال الناصر وهو قانصوه بن قاصوه و هزمه هزيمة منكرة ، اختنى على أثرها، و تفرق عنه أثباعه.

أما د أقبردى . فإن السلطان النساصر كنتب إليه يطلب منه الحضور إلى القاهرة . وتم ذلك فى جمادى الآخرة عام ٢٠ ٩ هـ ، وتوجه إليه بمرسوم السلطان رسول خاص مو جانى باى . وكان د أفبردى ، مقما لدى أقباى نائب غزه . وقيل إن قانصوه خمسائة لما

اختنى فى غزة ليفتال هذاك و أقردى ، بجهة خان يونس قربها ، وكان و أهردى ، قد خرج من غزة متجها نحو الديار المصربة ، دهمه قانصوه خميهائة بعصابته فى الطريق ، وكاد يفتك به ، لو لا أن أقباى : ثب غزة سمع الحبر وعجل بنجدته وهو مزمع اللحاق به للسفر إلى مصر ممه ، ومعهدا عديد من الأمراء والجنود . فوقع بين الطرفين معركة حامية انهزم على أثرها قانصوه ، ولم يعلم له خبر من بعدها ، وقيل إنه فر ، وقيل إنه قتل أثباءها . أما و أقبردى ، فقد فرح بهذا النصر والقضاء المبرم على عدوه ، وقبض على كشير من أنباعه و نكل بهم . وقد فرح أيضا السلطان الناصر بن قايم اى لهسندا النصر المفاجي .

بلغ د أقبردى، القاهرة فى يوم الأحد ١٤ رجب ٩٠٢ ه بعد قراره منها فى أخريات العام السالف ٩٠١ ه. فلقيته القاهرة خير لقاء. ومعه عديد مرب الإسرى ورموس القتلى . ولم ينتض شهر رجب المذكور حتى خلع السلطان الناصر عليه لقبين كبيرين هما أمير سلاح ودوادار كبير . وأصبح فى يده الدوادارية الكبرى والاستادارية والوزارة وكشف الكشاف وإمرة سلاح . فبلغ بذلك كله حد التخمة فى المناصب والرتب قلم يعد لجديد منها مكان لديه ١ ... وأصبح شبيها بالأمير يشبك المهدى الدوادار ـ انظر رقم ٣١ ـ ووصل بذلك إلى أوج عزه ومجده .

کاد یـکون « أقردی » هادی "البال نا عم الفلب بمسا جاده الزمان . غیر أن بقدایا عمایة قاصوه خمسهائة من بمالیك و أمراء ، ادخرت له فی نفسها البغض و الحقسد ، وعولت علی الانتقام منه فی أیة صورة . فلم تر بأسا من أن تنضم إلی قانصوه بن قانصوه خال الملك "ناصر ، و تبكون حوله عصابة قریة ، ثم توغر صدره علی الأمیر « أقردی ، و تظهره فی ثوب المنافس الدی یجب القضاء علیه . وقد نجحت فکرتهم و حیلهم ، وشعر بذلك الامیر « أقبردی ، فاذ کمش فی نفسه وضاق صدره ، ورأی کلته و هی تزول رویدا رویدا ، بل أصبح یتوجس خیفة فی کل آن حذر الفدر و البطش به . و همكذا انقلبت الحال ، و أصبح « أقبردی » عوقفه هذا قریب الشبه بموقف قانصوه خمسهائة من القلب الناصر و خاله قانصوه بن قانصوه – فأخذ یعد العدة و بحصح إلیه الانصار . نم وقعت بن الطرفین موقعة قاسیة فی یوم السبت ع رمضان عام ۲ ، و هم انهزم فیها و أقبردی » و عصابته ، فهرب فی جنح اللیل إلی بلاد الصعید و هرب مع الامیر « أقبای » نائب غزة و عصابته ، فهرب فی جنح اللیل إلی بلاد الصعید و هرب مع الامیر « أقبای » نائب غزة

صديقه ، و بعد قيل بعث إليه السلطان الناصر يسترضيه ، فعاد إلى القاهرة فى أخريات شهر ذى القعدة سنة ٢ . ٩ هـ . وقد قابله عديد الأمراء والجند بالجيزة مقابلة حافلة ، وكما نما نناسوا ما كان من الجييع ، وصفا له الزمان لمحة من لمحاته . ثم هم قانصوه خال السلطان بالذهاب للقائه أثنياء قدومه ، فزين له قرناه السوء عاقبة هذا اللقاء وأرب وأقبردى ، وبالذهاب . فانقسم حينئذ الجنود والأمراء فرقا ثلاثا : واحدة مع أقبردى ، وواحدة مع قانصوه بن قانصوه ، وهم عصابة قانصوه خميائة وأعداء وأقبردى ، وفرقة مع السلطان الناصر . وكان بمن انضم إلى أعداء وأقبردى ، الأمير كرتباى الأحر ، وقبل دخوله القاهرة اعتدت طائفة من الماليك على منزله ونهبوا بعض نفائسه . ثم دخل القاهرة في جمع كثيف من الأمراء والجند ، وكأنه يزحف علم الافتتاحها . ـ قال ابن إياس هنا ماملخصه :

د إن د أقبردى ، لو أراد امتلاك القلعة فى ذلك اليوم منهزا هذه الفرصة لامتلكها ولتغير له وجه الزمن العبوس".

ولكن بعض أصدقائه أشار عليه بالنزول إلى داره أولا ، ليرى ما حدث بها ثم بعد العدة لما يبدو له عمله . فكانت فترة نزوله بمثابة ركود فى حركته فرقت عنه بعض الاتباع ، وفترت من حماسة آخرين .

أصبحت القاهرة منذ دخول « أقردى» إليها مسرحا للقيل والقال والمناوشة بين أتباع الطرفين ، ووقع بسبب ذلك ضروب من الفوضى . غير أن كل طرف أخذ يعسد عدته لموقعة فاصلة بقضى فيها على خصمه . وأنفق الأمير « أقبردى » على أتباعه نحو مائة ألف دينار من ماله . وجمع السلاح وأجد منه السكثير . يم وقعت الواقعة في يوم عيد النحر ، واستمر القتال واستحر أياما . يم إن فريقامن جند « أقبردى » خانه وانفصل عنه ، ففت ذلك في عضده ، وانكسر في أخريات ذي الحجة من هذا العام « ٢ . ٩ ه » . فترك القاهرة هو وجماعة من أنباعه ويم شطر بلاد الشام ، عابثاً ، كم يمر به من البلدان . وكانت هذه آخر مرة يغادر فيها القاهرة ، فلم يعد إليها بعد . \_ ولما بلغ مدينة غزة استولى عليها ، فرأى الأمراء في مصر أن يبعثوا في اثره تجريدة تكف أذاه عن بمتلكات الدولة . إذ أنه حايل انتزاع بلاد الشام وحاصرها نحو شهرين ، فدافع عنها أمراؤها وجندها ، ففر إلى حلب فلم يستطع الاستيلاء عليها ، على الرغم من انضام نائها إليه ،

فنمر وإياه وجماعتهما إلى دعلي دولات، ببلاد التركمان . وقد أرسلت التجريدة إثر ذلك ، « أقبردي » حتى قابلته هو وعصابته في جهة « عبنتاب » وهزمته هزيمة منكرة ، ففر «أقبردى» مغلوباً . ومن ثم عادت التجريدة إلى مصر فعاد هو إلى عبثه بالبلاد الحلبية . كل هذا وقع من « أقبردى » ، وظل الملك الناصر يُمعنى بأمره ويود لوأنه عاد ليضرب به المستبدين المتغلبين عليه مثل قانصوه خاله وكرتباى الآحر ناثب الشام وغيرهما ، لذلك هم بالسفر إلى الشام وحلب في تجريدة مِدعوى قنال . أقبردى ، ومن ثم يضمه إلى جانبه ويعود به إلى مصر . فكانت هذه الفكرة سببا في فتنة سرت بلهيما بين الأمراء ثم سكمنت قليلاً . ودُ برت مؤامرة لاغتيال السلطان فنجحت ، ونتج عنها أن آ لت السلطنة إلى خاله قالصوه بن قالصوه . وبذلك فـقد ً ﴿ أَقْبِرَدَى ، كُلَّ أَمْلُ فَي الرَّجُوعِ إِلَى مَصَّر . غير أن وأقبردى، لم تخف وطأته على بلاد حلمب والشام . فرأى الأمراء أن يعيُّسن نا نبا للسلطان في طرا بلس ، ورسم السلطان بهذا في رمضان عام ٤ . ه . وقد بلغ هذا التقليد إلى «أقبردى، وصولح في حلب . وأخذ يعد العدة للسير إلى مقر نيابته طرا بلس في شوال من العام المذكور . غير أنه ما لبث غير قليل . ثم توفي في ذي القعدة من العام نفسه وهو فى حلب ، بعمد هذه الحياة الطويلة المليئة بضروب الكفاح والنزاع وقبل اعترته وهو في حلب آفة جلدية قضت عليه . فدفن في ضريح سعد الأنصاري ، ثم نقلت جثته إلى القاهرة في أواخر صفر سنة ٥٠٥ هـ ، ودفن بتر بته التي أنشأها بالصحراء . وله من العمر أقل من ٥٠ سنة . وبما يذكر أن ابنة الأمير ﴿ أَقْبِرْدَى ۗ ، تزوجها الأمير طومان باي الدوادار الذي ملك البلاد بعد الغوري .

« ابن ایاس ج ۲ من ص ۲۱۲ لی ۳۹۲ --- ج ۳ ص ۱۰۵ -- الضوء ج ۲ رقم ۲۰۰۲ . .

## ٣٥ ــ كرتباى الأحمر بن مصطفى ٤٠٩ ه

من أمراء عهد قايتباى ، وكان أول بروزه فى المسرح السياسى والميدات العملى فى عام ١٨٥٠هـ. إذ أسند إليه السلطان المذكور عدة من الوظائف منها حجو بية الحجاب بطرابلس ، ونظر جيشها . ثم انتقل إلى نيابة صفد . ثم تنقلت أبه الآيام حتى سنة ١٠٩ه فاندس فى الفتنة المشتعلة بين قانصوه خسمائة وأقبردى الدوادار . وكارب من أنصار

قانصوه فى حوادث السبخة المذكورة . وعاونه على خلع السلطان الأشرف فابتباى و تولية ابنه الناصر محمد . ومن هنا أصبح كل منهما ذا حظ كبير وسطوة هائلة وصار بيدهما جميع أمور السلطنة ، أما قانصوه فأصبح أنابكيا . وأما «كرتباى» فقد صار وزيراً وأستادارا وكاشف كشاف ومقد بم آلف . وقد أجرى فيهذه الآونة ضروبا من العدل بين الناس والرافة بهم . فأبطل نظارة الأوقاف لأنها كانت مصدر إرهاق وجود . وأبطل ضروبا من المكوس . وحجر على الرسل والنقباء ـ في القضاء \_ في الأيا خذوا من الأخصام أكثر من نصني فضة ، وهكذا . \_ وكان تعيينه في الوزارة في شهر ذي الحجة سنة ١٠٩ هـ .

وقد اشتط وكرتباى ، فى تتبع أفصار أقبردى والتنكيل بهم ، فشتت شملهم فى أرجاء البلاد وفرق جموعهم . وفتش رحل أقباى الطويل نائب غزة إذ ذاك وهو متوجه إلى مقر عمله ، خشاة أن يكون قد أخنى أقبردى معه . وقد قام بالنفتيش بأمره وأمر قانصوه ، والى الشرطة . قلم يجده ، مع أنه كان مجتفيا عنده . وعذب شمس الدين الفرتوي إمام أقبردى ، وهكذا .

ألم اللعب . فجر عايه ووكل به أربعة من الحاصكية يمنعونه الاختلاط بسواه من الحاصكية بمنعونه الاختلاط بسواه من الصلية ، ومن التصرف في الأمور . فسكان ذلك سببا في حنق الملك عليه وكرهه إياه . وأدى ذلك إلى اضطراب الأمور . فسكان ذلك سببا في حنق الملك عليه وكرهه إياه . وعاونه وأدى ذلك إلى اضطراب الأمور . فسدت قانصوه خمسهائة بالسلطنة وعاونه وتحت بيعته وخلع الملك الناصر . غير أن ذلك لم يدم إلا نحو ثلاثة أيام ، ثم قاومهم الناصر بهمة خاله قانصوه بن قانصوه ، فتخاذلوا واختنى قانصوه خمسهائه بعد عراك كدير . أما وكرتباى ، فإنه رحل إلى المطربة للاستيلاء على ما فيها من الخيول ، ثم فر قانصوه إلى الشام ، ووقعت بينه و بين أقبر دى مناوشات أدت إلى هزيمة قانصوه و عدم العثور عليه ، فكان هذا آخر العبد به . تكا بينات أما وكرتباى ، فإنه اختنى منذ ذلك الحين وخلع من مناصبه وأسندت إلى سواء . وبما زاد الطين بلة أن الآمير أقبر دى كان قد عاد وخلع من مناصبه وأسندت إلى سواء . وبما زاد الطين بلة أن الآمير أقردى كان قد عاد غير أن الظروف دارت دورتها والتأمت عصابة قانصوه خمسائة حول خال الناصر قانصوه ابن قانصوه المناوئ لأقردى ، وعصابته ، ولما بدأ القتال بين الفريقين ظهر «كرتباى » فان قد عاد عان ضوه المناوئ لأقردى ، وعصابته ، ولما بدأ القتال بين الفريقين ظهر «كرتباى » في نصوه المناوئ لأقردى ، وعصابته ، ولما بدأ القتال بين الفريقين ظهر «كرتباى »

الآخر وانضم إلىشيعة قانصره بن قانصوه ، فزادوا به قوة وتماسكا ، وهزموا أقبردى، ففر إلى بلاد الشام . وبذلك صفا الجو مرة أخرى « لكرتباى ، . فأخذ في تتبع أنصار أقبردى مرة أخرى قتلا وتشتيتا . تم كل هذا في عام ١٠٣هـ

وفي المحرم عام ٥٠ ه رقى « كرتباى » إلى أمير سلاح . و لكن يظهر أنه أحس بكراهة الملك الناصر له . ولم يعد هو يستطيع ردا لهذه الكراهية ، ولا بدله من الأغضاء المرير عليها . فاستقال من مناصبه . قرأى الملك أن يعينه في منصب بعيد عن مصر ، فاختار له نيابة الشام ، لكى يعد هناك العدة و يمهد للتجريدة المرسلة للقضاء على أقبردى . فسافر بعد قليل إلى بلاد الشام . فأبلي هناك في حرب أقبردى بلاء حسمًا . وطارده هو ومن معه . ثم عاد إلى الشام فاستولى على قلعتها وطرد انائبها و نصب نفسه نائبا لها أيضا دون إذن من السلطان . فبعث إليه السلطان عتاباً رسميا مع أحد رسله ، فعاد من لدنه دون طائل . فسكان هذا يمثابة الحروج عن طاعة السلطان . ثم دبرت لهذا السلطان مؤامرة عاجله الموت فيها . قلم يستطع القصاص من هذا الخارج . وآلت السلطنة إلى خاله قانصوه بن قانصوه . و ببنها الأمور آخذة في الاستقباب لهذا السلطان الجديد إلى خاله قانصوه بن قانصوه . و ببنها الأمور آخذة في الاستقباب لهذا السلطان الجديد المناه من وضع له السم فقضى عليه . وكان موته في ربيع الأول عام ٤ . ه ه

، ۱۰۱۳ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۰۲ ، ۳۲۱ لک ۳۲۲ ، ۳۲۱ لک ۳۲۲ ، ۳۲۱ لک ۳۲۲ ، ۳۲۱ لک

# ٣٦ ـ أزبك اليوسني ٩٠٤ ه

أحد رجال عصر قايتبای . وكان أولا من مماليك الظاهر جقمق ثم أعتق . وعرف بأربك الحازندار ، لأنه تولى منصب الحازندارية السكبری أول حياته العملية الرسمية . ثم أخذ يسير صعداً في سلم الرقى حتى صار أميرا مقدما ، واختير لإمارة ركب المحمل عام ٨٨٧ ه ولم تحمد سيرته ، ثم عينه قايتبای رأس نوبة كبير عوضا عن تغری بردی ططر المتوفى . وكان تعيينه في شهر ربيع الثائى عام ٨٩٤ ه . وفي شهر صفر عام ٨٩٨ ه ندب لتأديب الثائرين في بلاد البحيرة ، فكان على رأس تجريدة تضم عددا من أمراء العشرات والجنود ، فأدى مهمته وعاد بعد قلمل ،

وفى ربيع الأول عام ٨٩٩ ه توفيت زوجته . وهى إحدى قريبات الملك الظاهر جقمق ، وكانت من قبله متزوجة بالأمير تنم المؤيدى نائب الشام .

وفى شهرصفر فى يوم الاثنين أول عام ٥٠١ هم، "رقى الأمير أزبك البوسنى إلى أمير سلاح عوضا عن نانى بك الجالى . وفى ذى الحجة من العام نفسه ، بعد أن آلت السلطة إلى الناصر محمد بن قايتباى ، ظفر الأمير « أزبك » منه بتقدمة ألف . غير أنه فى رجب عام ٥٠٢ هم ، ساءت علاقته بالسلطان المذكور فرسم بتفيه . وبظهر أنه انضم حينئذ إلى حزب قا نصوه خميائة ، فلما انهزم واختنى اختنى أنصاره ومنهم أزبك اليوسنى ، مم ظهر من اختفائه فى ذى الحجة عام ٥٠٣ هم ، حينما اشتد النزاع بين أقبر دى وقانصوه ابن قانصوه ، فانضم إلى هذا الأخير فى جملة من اضم من عماية قانصوه خميائة . فلما نفابوا على أقبر دى واستنب لهم الأمر ، كان من نصيب الأمير « أزبك » أن رقى إلى مقدم ألف وأعطى اقب مشير المملكة فى المحرم عام ٥٠٣ هم . غير أنه كل قد شاخ مقدم ألف وأعطى اقب مشير المملكة فى المحرم عام ٥٠٣ هم . غير أنه كل قد شاخ وهرم وكبرت سنه حتى أصبح لا يقوى على العمل . حتى إن السلطان الظاهر قانصوه ابن قانصوه لم يحد بدامن أن ينزع منه تقدمته و مهما لغيره ، فأ نعم بها على الأمير أزدمر ابن على باى فى جمادى الأولى عام ٤٠ هم ، فأصبح عاطلا دون عمل ، فما لبث بعد هذا ابن على باى فى جمادى الأولى عام ٤٠ هم، فأصبح عاطلا دون عمل ، فما لبث بعد هذا إلا رمضان من نفس العام ثم توفى . فصلى عليه السلطان قاضوه و دفن بمدرسته التى أنشأها . وكان لين لجانب دمث الآخلاق ومات وقد ذيف على المأنين .

د این لیاس ج ۲ ص ۲۱۳ ، ۲۱۷ ، ۲۰۹ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲۳ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ،

## ٣٧ ـ أقباى الطويل ٥٠٥ ه

قال عنه ابن إياس : و وفيه - أى فى جمادى الآخرة سنة ٥٠٥ هـ جاءت الأخبار من القدس بوفاة و أقباى الطويل ، الذى كان نائب غزة . ثم بقى رأس نوبة كبير ، وفر مع أفبردى الدوادار لما انكسر وخرج من مصر وآل أمره إلى أن أقام بالقدس بطالا حتى مات . وكان أصله من مماليك الأشرف قايتباى . وقيل إنه مات مسهوما ، وكان شجاعا بطلا ، وجرت عليه شدائد وعن وقاسى مالا خير فيه بسبب صحبته لافبردى الدوادار . وهو الذى كان سبباً فى نصرته على قانصوه خمسائة فى الواقعة بخان يونس

الذي بقرب غزة ، . وهو غير أقباى الطويل الذي ظهر في عهد الآشرف الغورى . ملحوظة : اقرأ ترجمة أتبردي الدوادار ففيها ذكر لأقباي الطويل .

، ابن إياس ج ٢ ص ٣٦٣ ـ الفوء ج ٢ رقم ٩٩٤ ، .

### ٣٨ ـ الأمير تاني بك قرا ٥٠٥ هـ

قال عنه ابن إياس : وني شعبان في يوم السبت سادسه - عام ٥٠٥ هـ - جاءت الآخبار من القدس بقتل د الآمير تاني بك قرا ، وكان مقيا بالقدس . وكان من عصبة أقبردي وفر معه . فلما استقر بالقدس نوجهت المراسيم بخنقه ، فخق وهو بين أو لاده وعياله وكانوا توجهوا إليه . وكان فله في يوم الآحد ثاني عشرمن رجب ، ودن بالقدس . فلما جاءت الآخبار بوفاته أسف عليه المكثير من الناس ، وكان أميراً جليلا رئيساً حشما اين الجانب قليل الآذي كشير الخير . ومن آثاره السبيل والصهر يج الذي أنشأهما برأس سويقة ابن عبد المنهم تجاه الرميلة ، وصرف على ذلك من ماله مالا له صورة ، فلما كمل بناه ذلك قدم هذا السبيل والصهر يج السلطان قايتباي ، فصار ذلك يعرف بسبيل السلطان . ومن آثاره المسجد اللطيف الذي أنشأه بحوار بيته عند خوخة القردي وكل أصله من عاليك الآشرف إينال ورق في دولة الآشرف قايتباي . وتولى عدة وظائف منها : تاجر الماليك والدوادارية انثانية ، ثم بتي مقدم قايتباي . وتولى عدة وظائف منها : تاجر الماليك والدوادارية انثانية ، ثم بتي مقدم من الشدائد والمحن ما يطول شرحه . وفاته الفتل عدة مرار . وفر مع أقبردي إلى ألبيرة وعدى الفرات . وكان موصوفا بالفروسية والشجاعة . ومات وله من العمر زيادة عن ستبن سنة ، . . .

وابن إياس ج ٢ ص ٣٦٤، ٣٦٥،

#### ۲۹ - مصر بای الدوادار ۷۰ ۹ هـ

أصله من مما ليك الأشرف قايتباى ، ثم أعتقه . ودفعت به الأقدار حتى عين فى عهد السلطان جان بلاط درادارا كبيرا فى جمادى الأولى سنة ٥٠٦ هـ و لما ثار طومان إى ضد الأشرف جان بلاط وأعلن بنفسه سلطاناً على الشام وأخذ فى الزحف على مصر ، كان , مصر باى ، الدوادار من حزب جان بلاط ، وانضم إليه وحارب فى صفوفه .

وكان نصيبه أن أزيل مر ِ \_ فوق فرسه ، ففر ونجا بنفسه واختني . وتم الملك للعادل طومان باي . ثم در « مصر باي » مؤامرة لاغتيال العادل وإزالنه من كرسيه ، وانضم إليه الأمير قيت الرحى والأمراء خشكان البيسق وجان بردى الغزالى وغيرهم من أعـاء العادل . وكانت النتيجة خلمه من عرشه واختيار الغورى للجلوس عليه ، فعـاد بذلك و مصر باى ، إلى دواداريته الكبرى . غير أنه ما لبُّث أن غضب عليه السلطان الغورى فقيض عليه فى يوم الثلاثاء ١٢ محرم عام ٩٠٧ هـ . بعد مشورة الأمراء ، وقيل كان هذا القبض بدون سبب ! . . . و بذلك خُـلع من منصبه وعين فيه سواه . ثم سجن بثغر الإسكندرية . ولكنه سرعان ما احتال حتى فر من سجنه . وقيل دس له بعض أتباعه مبردا كسر به قيده وفر ودخل القاهرة . ولعل الأمراء اشتموا منه رائحة أطاع وأهواءً ، خافوا على أنفسهم مغبتها . فنصحرا السلطان بالقبض عليه فأطاعهم . وكان وأخذ والى القاهرة يفجأ المنازل والمحال باحثاً عنه فلم يعثر عليه . أما « مصر باي ، فإنه جمع بعضاً تباعه من الماليك ، وأراد أن يفجأ بهم عددا من أعدائه من الامراء ليقتلهم، والتمس لذلك فرصة نزولهم بعد تناولالفطورمعالسلطان بالقلعة ليلة الإثنين ١٢ رمضان سنة ٧.٧ هـ. وقد انجلت حركته هذه عن تشتّت أتباء، ، وعن قتله هو في صباح الليلة اللذكورة : أعنى يوم الاثنين .

وابن ایاس ج ۲ ص ۴۸۰ ، ۳۸۳ ، ۴۸۰ – توج ٤ ص ۱۷ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ ، الی ، ۲۸ ،

# . ٤ ـــ المقر الشهابي أحمد بن السيني ٩ . ٩ هـ.

ظهر في عهد السلطان الظاهر خشقدم. وهو من كبار الأعيان ورؤساء الأمراء. وهو حفيد السلطان خشقدم. أمه ربيبة هـــذا السلطان، وأبوه عبد الرحيم بن قاضي القضاة بدر الدين محمود العيني الحنيني . توفيت أمه في أوائل سنة ٨٦٧هـ. وكانت لهما جنازة حافلة وفي عام ٨٦٩هـ. عينه السلطان أميراً للحج، وأنعم عليه بتقدمة ألف . فسافر في أخريات العام أميراً للحمل، ومعه الأمير بشبك الفقيه أميرا للركب الأول. وحجب معه خوند الأحدية زوجة السلطان خشقدم. وقد كان و المقر الشهابي أحمد بن

العيني ، في عذه الحجة مثالًا لا بناء الملوك وعظماء الرجال . فقد كانت له مهابة وجلال ، وخرج بركبه في أجمل زينة .. وكان رحله محلي أنواع الجواهر واليوآقيت والذهب ، وحوله عدد من الأمراء والمباشرين. ثم عاد من ملكة في أوا ثن عام ٨٧٠ هـ.. وفي غام ٨٧١ هـ ، خلع عليه السلطان وجعله أمير آخور كبيرا عوضا عن لمباي المؤبدي . ووثق به ووكل إليه كثيرًا من شدَّر نه ، حتى صارصا حبًّا لحل والعقد في الديار المصرية. وأنشأ حينذاك قصره العظيم المطل على البحر بمنشية المهرانى ـــ جهة الفسطاط ﴿ فَلَمَا كملت عمارنه شرفه السلطان بالزيارة في حفـل عظيم ـــ ولما دالت دولة خشقدم وخلفه ق الملك السلطان الظاهر بلهاى المؤيدي خلم على الأمير « أحمد بن العيني » لقب أمير مجلس عوضا عن تمريغا الذي صار أنابكيا ، وذلك في أول مواكبه عام ٨٧٢ هـ. في جاتى بك ــ نا ثب جده ــ المطل على الحلمج وسكن به . وسرعان ما آ لت السلطنه إلى تمريغا نفسه، وهو الملك الظاهر أبو سعيد الظاهرىعام ٨٧٧ ه . فى شهر جمادى الأولى . وهنا وقعت فتنكشيرة وتولى السلطنة في الواقع ثلاثه من السلاطين هم : "بمر ها وخير بك والأثابكي قايتباي . ثم كانت الفلبلة والنصرة لفايتباي . فكان لابد له من أن يفجأ أعداءه بالقبض عليهم . وكان من بينهم « المقر الشهابي أحمد بن العيني » / فسجن بالقلعة مقيدًا ومعه خير بك الذي سلطن نفسه . ثم نقلًا بعد قليل إلى منكان بالقرب من القصر الكبير بالقلمة : ثم فرض على كل منهما غرقم مالى كبير . وكان نصيب « ابن العيني ». أن فرض عايه نحو ما تني أ لف دينار ، خلا ما يدخره من النفائس والسلاح . ــــوقد بدأ بذلك نجم «١ بنالعيني» في الأفول. فإنه لم يستطع أن بني بما فُسُرضعليه ۖ فاستحضره السلطان قايتباي في أحد أيام شعبان عام ٨٧٣ هـ . بين يديه فيالدهشية وأسمعه مر. الحكلام قارصه وبطحه على الأرض وضربه بيده عشرين عصا تقريباً حتى أدماه فأغمى عليه . وشفع فيه بعض الأمراء فتركه . وأعيد إلى طبقة الزمام ،فأقام بها أياما ، ثم تسلمه الدو دار الكبير يشبك بن مهدى فاعتقله في داره ، حتى يؤدي ما فرض عليه من الغرم المالى . وقد انهز بعض الرعاع فرصة بؤسه ونحسه ونهبوا داره وما فيهــــا من نفائس تقدر بنجو خمسين ألف دينار ، مع أنه رشح مرة للسلطنة . ركان في جاه عريض وكلمة نافذة ، حتى كان يطلق عليه ﴿ رَبِّن مَصَّرَ ﴾ ﴿ لَهُ أَدِّي بِعَضَ مَا فَرَضَ عَلَيْهُ مِن

المال وأطلق سراحه ، وقد توسط له الآمير يشبك الدوادار والتزم و ابن العينى ، أن يورد كل شهر عثرين ألف دينار . ولكن سرعان ماقبض عليه إثانياً حتى يؤدى ما تبق . فأداه . وحينتذ رضى عنه السلطان ١ . . . فخلع عليه وأطلق سراحه ، فلبث من ذلك الحين بلا عمل . ولكنه حسن الصلة بالسلطان مختارا للسلامة والعافية عرب الكفاح والجلاد . فلان له السلطان و تعصب له فى بعض قضاياه الني لم ينفذ الحكم فيها بعض قضاة الشرع فو بخهم و عزلهم .

وانتهز د ابن العينى ، فرصة ختان ابنالسلطان فى شهر رجب سنة ه ٨٩٥ ، وأهدى اليه تحفة ثمينة وهى طست وإبريق من الذهب زنتهما ستمائة مثقال ومعهما هدايا أخرى، فكانت هدية من خير ما أهدى إلى السلطان . ثم تقدم دابن العينى ، فى طليعة الأمراء الذين احتفلوا بركب ابن السلطان فكان بمسكا بزمام جواده . وله ابن يقال « محمد بن العينى ، كان ذا عظمة و جاه كما بيه، ولكسنه ثونى في حياة أبيه ، فأدركه لقنوط واختار مكة الإقامة فيها ، فسلخ فيها نحو ست سنين حتى نت سلطنة الغورى ، وحدثت ببلاد الحجاز فتنة الجازانى و ذهب الأتابكي قيت الرجبي لإطفائها ، فأمره الغورى أن يستصحب في عودته ، الشهاب بن أحمد العينى ، مكبلا في الحديد ، فو جده قد مات بالمدينة بعد أن فرمن و جه الجازاني . وقد ذفي بالبقيع وذلك عام ه ، ه ه .

داین ایاس ج ۲ ص ۷۰، ۷۷، ۷۷ الی ۸۱، ۸۹، ۸۹، ۹۱ الی ۹۶، ۱۰۰ داری این ایاس ج ۲ ص ۷۰ حوادث رسیم ۲۰۳، ۲۰۳ ، ۳۲۲، ۲۰۳ ، ۳۲۲، ۲۰۳ ، ۶ ص ۵۷ حوادث رسیم الأول سئة ۹۰ ه.

# ٤١ ـ علا الدين على بن أبي الجود ٩٠٩ ه

من رجال عصر الغورى. قيل إن أصله سوقى من الصليبة. و إن أباه كان نجارا يقال له . و المعلم حسن، ثم تعشق صناعة الحلويات وسمى نفسه «أبا الجود». و أقام زمناطويلا يبيع الحلوى بباب حمام شيخو. فلما مات خلفه ابنه على في في في الله وكان يقلى المشبك بيده في رمضان » ثم انصل بالاستادار تغرى بردى . فاتخذه برددارا حافظ الثياب منم انصل بالاشرف الغورى قبل انصل بالاشرف الغورى قبل المطنته فاتخذه برددارا أيضا . فلما آلت إليه السلطنة استبقاه بردداراله كذلك ، وحظى عنده فزاد جاهه ونفذت كلمته . ثم وكل إليه هذا السلطان النظر في الاوقاف مندو با ثم ثبته

مها ثيا فيه فى جمادى الأولى سنة ٩٠٨ هـ، فزادت عظمته وتشبه بالأمراء ولبس الطوق وركب الخيل واحتذى بالأخفاف والمهاميز ،حتى عد من بين رؤساء مصر . وضمت إليه وظائف أخرى منها وكالة بيت المال ثم الوزارة ، والاستادارية ، وديوان الخاص وغير ذلك . قال ابن إياس : و فاجتمعت فيه السكلمة وتصرف فى أمر المملكة بما يختار ، .

وقد قررعليه السلطان الغورى مباغ اثنى عشراً لف دينار ينفقها شهريا على الجوامك، ويجمعها من أبواب المظالم التى ينظر فيها . فاضطر إلى ان يعتسف الناس ويجور عايهم ويصادر منهم ليجمع ما طلب منه من المال، واشتط فى عسفه وجوره وسوء حكمه بين الملتخاصمين ، حتى ساءت سمعته وكرهه الناس بعد أرب كانوا يعظمونه ، ولا أدل على العظيمهم إياه من أن القذهرة ازدانت له فى ليلة ختان ابنه فى ذى القعدة سنة ٧٠ ه ه .

فلدا زاد ظلمه وكثرت الشكاية منه غضب عليه السلطان وقبض عليه وصادر ماله واحتجز نساءه وحاشيته . وسلمه إلى بردداره بركات بن موسى ، ليعاقبه ويستخلص منه مالا قرر عليه ، فضرب ضرباً مبرحا وعذب . ثم نقل إلى بيت الوالى ؛ فقيده حتى أدى ما عليه من المال المقرر . غير أن السلطان رسم بشنقه يوم الاثنين ١٢ المحرم سنة ٩ . ٩ هـ، فشنق على باب زويلة ، واستمر معلقاً هناك ثلائة أيام ثم دفن . واحتاز السلطان ما وجد له من المال .

« ترجمته فی این إیاس ج ۲ ص ۳۸۷ - وج ٤ ص ۲۹ ، ۳۵ ، ٤٤ إلی ٤٧ ،

# ۲۶ ـــ الأمير مطرزا باي الشريقي ١٧ ٩ هـ

ترجم له ابن إياس فقال ما ملخصه: في يوم الجمعة ٣ المحرم سنة ١٧٥ هكانت وفاة الأمير «طرا باى الشريني» وأس نوبة النوب، وكان أصله من بما ليك الأشرف قايتباى، هجومن معانيقه، وولى من الوظائف السنية المدوادارية الثانية. ثم بتى وأس نوبة النوب في درلة الأشرف جان بلاط عوضا عن قرقاس بن ولى الدين الذي ولى الأتا بكية فيما بعد. وكانت وفاة الأمير «طرا باى» في ليلة الجمعة ودفر صبيحة يوم الجمعة. وكانت جنازته مشهودة. ونزل السلطان وصلى عليه في سبيل المؤمنين، وأخرجت قدامه كفارة ونبت على بابه. ودقت عليه زوجته بالطارات في الدراء، وكانت مدة انقطاعه بهدنا العارض تحو شهر. وكان له بمصر حرمة وافرة وكلة نافذة وسطوة زائدة، لم تقع لاحب

من الأمراء في عصرنا غيره. وقد اعتراه ورم في رجله وركبته. فرجت لموته القاهزة منه وفرح بذلك غالب الناس. فإنه كان صاره ا عسوفا شديد البأس زائد القسوة ، وقع منه أشداء كثيرة من أنواع المظالم بالديار المصرية ، لم تقع من غيره من الأمراء فيما تقدم، وحصل منه الضرر الشاءل لجماعة كثيرة من الماس من مصادرات و أخذ بيوت ورزق. وحل أوقاف وغير ذلك من مهاسده .

وكان من أول أمره فى عز وذا شهامة لم ينكب مرة ولم ينف مرة . ومات فى نحو السبعين . واتضح أن له أموالا طائلةوخيلا وجمالا وسلاحا ، فاستولى السلطان الغورى. على ذلك كله . وكان بينه وبين الآتابكي قرقاس بنولى الدين في الموت ثلاثة أشهروا ثناعشر. يوما ي . أ ه

وقد الل الأمير «طراباى الشريني » لقب أمير أخور رابع ، في شهر ذى الحجة سنة ١٠ ه ه ، في عهد الماصر محمد بن قايتباى . ثم أرتق إلى الأمير أخورية الثانية وذلك في أوائل سنه ٣٠ ه ه . ثم إلى الدوادارية الثانية في ربيع الأول سنة ٤٠ ه ه ، وفي شوال من العام المذكور ثار العرب في البحيرة وزاد عبثهم وفروا إلى المعيصرة ؛ فأرسل إليهم السلطان قانصوه تجريدة لتأديبهم كان من بين أمرائها الأمير «طراباى الشريني» فأصيب بحرح خطير شنى منه بعد حين . ثم كان رسولا لهذا السلطان بعثه إلى الأمير طومان باى الدوادار ، وكان قد أعلن عصيانه بالجيزة في ذي القعدة من نفس العام ، فلم يالح في وفادته . وكان عصيان طومان باى سببافي ضياع ملك قانصوه وأيلولة الملك إلى الأشرف وجان بلاط ، فعاود طومان باى عصيائه وأعلن بنفسه ملكا على بلاد الشام و تلقب بالعادل . ويظهر أن وطراباى » انضم إلى شيعته في الحفاء بدليل أن جان بلاط هم بالقبض على طراباى مرة ومنعه نحو ساعة من الخروج من القلعة ثم أطلقه .

ومع ذلك ثبت معه و الأمير طراباى ، الشريني أثناء زحف العادل طومان باى على القاهرة ، إلا أنه لم يلبث إلا ريثما شعر وجان بلاط ، بالهزيمة ودخل إلى دور الحريم بالقامة فأ بطأ زمنا انتهزه الأمير وطراباى ، وحمل النمجاة والترس السلطانيين وهما علامة السلطنة وفر بهما إلى العادل وطومان باى ، وأشاع أن الأشرف وجان بلاط ، فر من القلعة . في كان هذا العمل من أهم الأسباب التي أدت إلى هزيمة وجان بلاط ، ونصرة وطومان باى ، في الماك خلع على الأمير وطرا اى المناه والمناه الملك خلع على الأمير وطرا اى المناه والماه المناه الماه المالك خلع على الأمير وطرا اى المناه والماه الماك خلع على الأمير وطرا اى المناه والماه المناه والماه الماه الماك خلع على الأمير وطرا الى المناه والماه المناه والماه والماه

وعينه رأس نوبة كبير فى وجب عام ٥٠٦ هـ و بعد أيام رسم هذا السلطان الأمير وطراباى ، بأن يحمل أعباء الآنا بكية مندو إ ريثما يعين فيها أميرا آخر . فقام بهذه المهمة . ثم عاونه بعض المعاونة فى الثورة التى شبت ضده وأفلحت فى خلعه فمآ لت السلطنة حينتذ إلى الآشرف الغورى .

وفى ذى القعدة عام ٥٠٨ ه ه سار على رأس جماعة من الماليك السلطانية لإطفاء ثوران عرب الشرقية والغربية . وظل يقوم بمثل هذه الأعمال حتى وافاه أجله ، وينسب إليه بعض الظلم والجور كما ببنا .

«ابن اباس ج ۲ ص ۳۰۰ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ ، ۳۰۰ ، ۱۵۰ ، ۱۵۰ ، ۳۰۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۷۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲

### ٣٤ \_ خاير بك الخازندار ٢٠٥ ه

قال عنه ابن إياس ما مؤاده: وفي يوم الجمعة تاسع شهر رمضان كانت وفاة الأمير وخاير بيك الحازندار ، الكبير أحد الأمراء المقدمين وصهر السلطان ، زوج أخته قديما . فأخرجت جازته من بيته الذي عند الجامع الأزهر ، وتوجهوا بنعشه إلى سبيل المؤمنين ، فنزل السلطان له وحضر الحليفة وصلى عليه . وكانت جنازته حافلة ومشت فيها القضاة والأمراء المقدمون وأعيان المباشرين وغير ذلك من الأعيان ، ودفن في تربته التي أنشأها بالصحراء . وكان أصله من مماليك الظاهر خشقدم . وكان متزوجا بأخت السلطان قانصوه الغوري من حين كان جمدارا . فلما ملك الغوري أنهم عليه بإمرة عشرة . ثم عين خازندارا كبيرا ثم أمينا للسلطان على خزائن الأموال وغيرها ، وأصبح ذا مشورة مرعية لدى السلطان ، وذا أثر في تدبير أمور المملكة . ثم أنعم عليه بتقدمة أنف فاتسع جاهه . وأصبح من أقرب المقربين لدى السلطان . ومات وله من العمر نحو ثما نين سنة ، وله من المال والحيل والدخال والقماش والسلاحشي كثير » .

# و ابن إياس ج ي ص ٣٦٤ ، ٣٩٧ ، إلى ، ٣٩٩ .

## ع ع - قانی بای قرا ۹۲۱ ه

قال عنه ابن إیاس مامؤداه : فی یوم الجمعة سادس وعشرین من هذا الشهر \_ ربیسج آلاول عام ۹۲۱ هـ \_ کانت وفاة الآمیر قانی بای قرا ، أمیر آخور کسیر الذی کان

باش العسكر المتوجه إلى حلب. وكان موته بغتة ، ومرض خمسة أيام نقط ؛ حتى قيل إنه مات مسموما من بعض أخصائه . وأصله من مماليك الأشرف قايتباى ثم أعتقه وأعطاه خيلا وقاشا . ثم صار جامدارا فسلحدارا . ثم أمير عشرة فى سنة ٨٩٨ ه . ثم عينه نائبا فى صهيون وقيل إنه سعى لهذه النيابة بمال ، وتوسط له فيها الأمير . أزبك الخازندار ، ثم نقل إلى حلب فظل بها زمنا يسيرا ثم نقل إلى مصر وأنعم عليه بمقدم ألف فى دولة الناصر « محمد بن قايتباى ، ثم ارتق إلى الأمير أخورية الكبرى فى عهد الناصر فى المحرم عام ٣٠٩ هـ بعد قتل كرتباى الأحمر ، فظل فى منصبه هذا حتى توفى . أى مكث به نحوا من ثمانى عشرة سنة وثلاثة أشهر .

وكان أميرا جليلا في سعة من المال . ووجد له بعد موته شيء من المالكشير . ومن آثاره : جامع تجاه سوق الخيل . وجامع قريب من المهارة بجوار البركة الناصرية .

وكان أسمر اللون طويل القامة وكزه المشيب. ومات وله نحو لستين سنة. واشتهر بالفروسية والشجاعة ولعب الرمح حتى كان يلقب بقانى باى الرماح. ولكنه كثيرا ما أساء إلى الناس فى معاملتهم، واتى منه أهل الشام وحلب ظلما كثيرا حينها كان قائدا للتجريدة المرسلة إليهما. وكذلك كثيرا ما بطش بالفلاحين والعربان حينها كان يوجه إلى تأديبهم.

وأفامت له زوجته جنازة حافلة ومعزى حارا دام ثلاثة أيام بالندب والدف . وزوجته تلك بنت الامير و يشبك بن مهدى الدوادار . وبما يذكر أيضا أن ابنة قانى باى تزوجت عام ٢٧٩ ه الامير ألماس وكان أمير عشرة يوم دخوله بها . واحتفل بعرسه أمراء المملكة .

دابن لياس ج ٢ ص ٣٨٣ - ، ج ٤ من ص ٥٠٠ لل ٣٥٣ - ، ج ٣ ص ١٠ ي ...

### ٥٥ - جان بردي الفزالي ٩٢٧ ه

أحدكبارالامراءالذين أثروا بسياستهم وأعمالهم في مجرىالتاريخ المصرى ، ووجموه إلى نواحى خاصة ، ويعدمن أبطال عصرالاشرف الغورى . ويلخص تاريخ حياته فيما يلى : كان من مماليك الاشرف قايتباى ثم أعتق . وعين شادا في ضيعة الاستادار تغرى بردى في الشرقية ، وهي المسماة « منية غزال » فنسب إليها . ثم رقى جمداراً ،

ثم كان كاشفا للشرقية منذ عصر الملك الأشرف قايتباى إلى عصر قانصوه بن قانصوه . وفي شعبان عام ٤. ٩ ه غضب عليه السلطان المذكور لبعض هفواته ، وأمر بإعدامه لولا شفاعة بعض الناس قيه . وفي عهد الأشرف جان بلاط أنعم عليه برأس نوبة ثان السلطان ضد مناوئه طومان باى المتملك ببلاد الشام ، والزاحف بجنوده على مصر . غير أنه ما لبك حين رأى جنود العادل طومان باى ينتصرون شيئا نشيئا أن زايل سلطانه بالقلعة ، وانضم إلى خصمه العادل هو وآخرون ، منهم خاير بك الـكاشف ، وذلك يوم السبت ١٨ من شهر جمادي الآخرة عام ٢٠ ٩ ه . وقد انتصر العادل طومان ياى في النهاية ، وأصبح سلطانا على البلاد المصرية . فلما ثم أمره أخذ يطهر البلاد عن يشعر منهم بالمنافسة ، وكان في مقدمتهم الأمير قصروه نائب الشام الذي عاونه أكبر معاونة في الاستيلاء على مصر ، فقبض عليه وخنقه ا ثم قبض على أنصاره ، وكان منهم د جان بردى الغزالى ، كاشف الشرقية ورأس نوبة ثان . فسجن ، ثم ننى بعد قليل إلى قوص . غير أنه اختنى بعد قليل ، حتى قامت قيامة بعض الأمراء على السلطان العادل بزعامة قیت الرجبی ومصر بای ، فی شهر رمضان عام ۲.۹ ه ، فظهر « جان بردی ، ، وانضم إلى صفوفالثوار ضد العادل فى تلك الثورة النى أودت به ، وكانت عاقبتُها أيلولة الملك إلى الأشرف الغورى . فعين « جان بردى ، فى الحسبة ، يوم السبت ٦ شوال سنة ٩٠٠ ه عورضا عن قرقماس المقرى ، ثم اختنى و جان بردى ، لبعض الاسباب ، ثم ظهر ، ثم عين بعد زمن في شهر جمادي الأولى عام ٥٠٧ ه . في حجو بية الحجاب بحلب ، فحرج إليها بعد زمن يسير ، ثم انتقل بعد مدة إلى نيابة صفد عام ٩١٧ ه . وكان قد وفد على مصر بناء على دعوة من السلطان الغورى في ربيع الآخر عام ٩١٦ه ه . فأقام بمصر أياماً . وفى عام ٩١٧ هـ وقع بينه و بين الأمير سيباى نا ثب الشام شجار وجفاء ، فأرسل السلطان الغورى في يومُ الاثنين ١٦ المحرم في ذلك العام رسولًا من قبله ، من الخاصكية اسمه طومان باى ليسافر إلى الشام ، ويقوم بمهمة الصلح بين الأميرين . وبعد مدة انتقل « جان بردى الغزالى ، إلى نيابة حماة عام ١٨ p ه ، فطل بها زمنا طويلا إلى آخر العصر . وفى عام ٩٢٢ هـ رحل السلطان الغورى فى جيشه الـكشيف إلى البلاد الشامية والحلمبية لملاقاة العثمانيين ، فمر على حماة فتلقاه بها نائبها , جان بردى الغزالي ، خير لقاء وأولم له الولائم الحافاة . ثم زحف السلطان و تلاقى بالعثمانيين ، ولم يكن و جان بردى الغزالى ، أحد الأمراء اراحفين معه ، وظل في نيابته ، وقيل إنه أظهر الهزيمة ففت ذاك في عضد السلطان . وكانت النتيجة هزيمة السلطان وضياعه في مرج دابق . وانضحت خيانة خاير بك نائب حلب ، إذ فر منهزما من تلقاء نفسه أمام العثمانيين ، ففت في عضد الجيش المصرى . أما و جان بردى ، فإنه عمل على تعويق الجنود المصريين عن عودتهم إلى مصر . ثم إنه عاد إلى مصر مع بعض العائدين بعد الهزيمة في يوم الجيس ١٣ رمضان عام ٢٢ ه ه ، فرشحه السلطان الجديد طومان باى لنيابة الشام . ووقع بين الأمراء خلاف وشجار بشأن الوظائف . ومن ذلك ما وقع بين دجان بردى الغزالى ، وبين غلامير علان الدوادار الثانى . ولاشك أن هذا الطمع وعدم القدرة على حسمه من أهم أسباب الهزيمة إذ به تفرقت القلوب .

وأخذ السلطان طومان باى فى جمع جيش جديد لملاقاة العثمانيين بالشام ، واختار للة يادته الأمير . جان بردى الغزالى » . ثم تم تعيينه لنيابة الشام ، في يوم الخيس · ٧ رمضان ءام ٢٢ ه ه ، وأطلق علىه منذ ذلك الحين لقب ، ملك الأمراء ، وهو لقب كيثر إطلاقه في أخريات العصر . وفي أوائل شوال أخذ في أسباب الخروج بتجريدته التجريدة المفككة . ثم أخذت بقاياها تلحق به شيئًا فشيئًا ، وأخذ في مضايقة العثمانيين بنواحي غزة ، ولكن تم انكسارهم أمام عدوهم في الأحدي، ذي القعدة ، وذلك بسبب عَفرق قلوب الأمراء والجنود ، وتداعيهم وتكاسلهم عن اللحاق بأميرهم حتى اضطر إلى أَن يجمع عددا من العربان هذاك يستعين بهم في قتاله ، و لـكننه لتى العثمانيين في فئة قليلة ، غانهزموا هزيمة منكرة بالقرب من « بيسان » وقتل عديد من أمرائهم وجنودهم . وقيل إن , جان بردى ، نفسه جرح ، ونهب ما معهم . وقد سلم من الموت من عجل بالهرب والفرارـو لعلهذه الهزيمة كانت جزءا من برنامجالفزالى المتفوّعذيه معالعثمانيين ــ وعاد « جان بردى الغزالي ، من هذه الهزيمة النكراء ، هو وقلول جيشه ، فـخل القاهرة في يوم الأثنين ٥ من ذي الحجة عام ٩٢٢ هبو عد قليل اشترك مرة أخرى في قسّال العثمانيين مع سلطانه طومان باى حيث عسكروا في الريدانية ، فلما تمت الهزيمة أيضا على الجيوش المصرية ، هرب « جان بردى الغزالي ، ومعه عدد من الماليك ، قيل إنهم

هرس الى مكة ، وقيل إلى غزة ، ثم تبين فيما بعد أنه إنما انهزم وفقا لخطة موضوعة مرسما مع السلطان سليم شاه العثماني . فكانت خطته هذه أو خيانته تلك سدبا لهزيمة جيش مصر ، ولذلك سرعان هاعاد واتصل بالسلطان سليم ودخل إلى القاهرة في يوم الثلاثاء الحرم عام ٩٢٣ ه ، يحمل منشورا من سلطانهم بأمانه له ، ثم قابله في وطاقه ، ومنذ ذلك الحين انضم في وضح النهار إلى أعداء البلاد ومحتليها ، وأصبح شواظ نار على أهلها . وسكانها .

فقد حدث أنه في يوم الإثنين ١٠٩ صفر عام ٢٩٥ ه ، وار عربان الشرقية ووقفوا في طريق العثمانيين الزاحفين يتسقطون ما معهم من جمال وخيول وسلاح وينهبونهم ويقتلون منهم ، وقارسل إلهم السلطان سليم نحو ألف وخسمائة جندى عثماني وقيادة والأمير و جان بردى الفزالي ، فعاث بهم فسادا في بلاد الشرقية ، وقتل من عربانها وأسر وسبي ونهب ، وباع بعد ذلك ما نهبه وما سباه من ندا ، وبنات حتى بيعت البنت باربع أشرفيات . وهمكذا أصبح « جان بردى الغزالي » والأمير عابر بك الخائفان رجلي السلطان سليم اللذين ساعناه على احتلال مصر بخيانتهما . ولما استتب الأمر العثمانيين عصر عينه السلطان سليم ، نائبا عنه ببلاد الشام ، وجعل له حتى التصرف في الشامية والطرا بلسية . فجرج إليها حينها خرج السلطان سليم من مصر إلى بلاده في يوم الشامية والطرا بلسية . فجرج إليها حينها خرج السلطان سليم من مصر إلى بلاده في يوم الخيس ٢٣ شعبان عام ٣٣٣ ه ، و وبتي خاير بك « ملك الأمراء » نائبا عنه في مصر . . . .

واستقر « جان بردى الغزالى ، نائبا عن السلطان سليم ببلاد الشام وأصبح له حق التصرف فى شئونها . وقد طهرها من بعض العربان الثائرين بها . وخصوصا ناصر الدين ابن الحنش شيخ الأعراب والبقاع وغيرها بنواحي دمشق . وهو أحـــد المتعبثين بربوعه ــا . وفى شهر صفر عام ٢٥٥ ه ، بلغه أن الأعراب استولوا فى الطربق على أموال ركب الحج الشامى فى أثناء عودته من بلاد الحجاز، ومنعوهم من المسير ، فذهب وجان بردى ، توا وأ وقــع بهم وأعاد إلى الركب غنائمه وأمواله بعد أن غنم من الأعراب الشيء الكثير . \_ واشتط و جان بردى ، بعد ذلك فى معاملة عربان بيلاد الشام فحز فى هذا الشهر رءوس أربعة من كبار مشايخهم ، فسكان ذلك سبيا

في اضطراب حبل الأمن وهبوب الثورة عليه في جبل نابلس حينا من الدهر . — وقد أبلى دجان بردى الغزالى ، بلاء حسنا في دفيع الفرنجة العابين بسواحل الشام في عام ١٩٦ ه ، إذ قهرهم بعد أن أنحن فهم وأسر وغم . وأخذ في تثبيت مركزه في بلاد الشام حتى أصبح بمثابة ملك عليها . فلما آل ملك بني عثمان إلى سليان القانوني بن سليم في عام ٢٦ ه ه ، حدثته نفسه بالسلطنة على بلاد الشام والزحف منها على البلاد المصرية . وتوترات أخباره بمصر ، فقيل أطاعه الجند و بادوا به سلطانا على بلاد الشام واقبوه بالأشرف وخطب باسمه على منابرها ، وضريت السكة باسمه أيضا ، وأرسل هو لخايربك اليكون ملسكا على مصر ويبق هو ملسكا على الشام إلى الفرات ، ليطرد العثمانيين . وأخذ ليبكون ملك الأمراء و نائب العثمانيين بمصر يحصنها ويعد عدته ، وأرسل فأعلم السلطان خايربك ملك كان من أمر د جأن بردى الغزالى ، ، بذلك اعتبر خارجا وعاصما للسلطان بلمان بما كان من أمر د جأن بردى الغزالى ، ، بذلك اعتبر خارجا وعاصما للسلطان بين الشام ومصر نحو ثلاثة شهور ، جرد عليه السلطان سليان القانوني جيشا لإخضاعه . بين الشام ومصر نحو ثلاثة شهور ، جرد عليه السلطان سليان القانوني جيشا لإخضاعه . ستام عليه الحزيمة في ربيع الأول عام ٧٢ ه ه ، وقبض عليه وجز رأسه وأرسل إلى الستانبول . وكانت هذه هي نهاية هذا الأمير .

د ابن ایاس ج ۲ ص ۲۵۶ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۹۱ ، ۴۹۱ ، ۴۹۱ و ج ۶ ص ۶ ، ۲۰ ، ۱۲۱ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۱۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

### ۶۹ - خایر بك بن بلبای ۹۲۸ ه

هو المعروف بملك الأمراء والذى اشتهر أخى قانصوه البرجى. وهو أحد عظاء مراء الجراكسة ، وقد بلغ من الجاه والمجد والسيادة حدا يغبط عليه ، وتقلبت به ظروف حياة جادة حتى بلغ بحيلته عليها ما لم يبلغه سواه ، وحتى أتى عليه حين من الدهركان نائبا على مصر ، شبيها بالسلطان منه بالأمير ، ولكنه مع الاسف لم يسلك إلى مجده .

سبيلا مشرفا ، بل استخدم أخس ضروب الحيلة ، وسلك أو بأ المسالك وأحط السبل . حتى ليصبح اعتباره وصمة عار فى تاريخ الجراكسة ، و ثغرة ألم فى تاريخ مصر . ولابدع فى هذا الوصف، وما بالك بمن خان عهده وسلطانه وأمته وغدر بهم جميعا غدرا لم يكونوا يتوقعونه منه ، فإنه كان إحدى نواحيهم المأمونة فأنوا منها . وصعد على أكف هذه الخيانة والغدر فى سلم الرقى والجاه والمجد الزائف حتى أشرف منه على الغاية ...

وهو جركسى الجنس. وأبوه اسمه بلباى الجركسى، وله ثلاثة إخوة عاشوا فى كنف مصر و نعيمها زمنا طويلا، منهم خضر بك. ومنهم جان بلاط وكان مقدم ألف، ومات مطعونا فى عهد الناصر بن قايتباى، ومنهم قانصوه البرجى المعروف بالمحمدى، الدنق حتى بلغ نيابة الشام فى عهد الغورى.

أما و خاير بك ، الذي نحن بصدده \_ وهو أخوهم \_ فإنه كان من مما ايك الأشرف قايتُباي، وعاش في الطباق زمنا . وكان من المهاليك السلطانية ، ثم أعتقه سيده ، وعينه جمدارا ، فخاصكيا ، ثم صار أمير عشرة في دولة الناصر بن قايتباي عام ٥٠١ ه ، ثم أمير طبلخاناة ، ثم بعثه هذا السلطان رسولا من قبله إلى ملك العثمانين في رجب سنة ٣ . ٩ ه . فرحب به وأكرمه ، ثم قتل الناصر ، ولا يزال د خاير بك ، لدى ملك العثمانيين . و بلغهما الخبر فانقلب ملك العثمانيين على , خاير بك ، وقسا عليه وأسمعه قارص الـكلام. فعاد من لدنه في ١١ شعبان عام ١٠ ه ، في عهد الظاهر قانصوه بن قانصوه . ولما آل الملك إلى الأشرف جان بلاط أنعم عليه بتقدمة أالف ، ثم عينه مع تجريدة أسافر إلى. بلاد الشام بسبب عصيان الأميرقصروه وانضام طومان باى إليه ، فخرج فى ربيع الأول. عام ٥٠٦ ه . فكان نصيبه القبض عايمه هناك وسجنه بقلعة دمشق مع كشير من الأمراء ، فلما تم الملك للعمادل طومان باى بعث مرسوما إلى الشمام بالإفراج عن « خاير بك » فبلغ القــاهرة فى أخريات شهر رجب عام ٩٠٦ هـ، فأنعم عليه بتقدمة ألف كاكان في. عهد جان بلاط ، ولعلها ترضية له لـكسب جانبه ، ومع ذلك ثارت ثورة الأمراء على العادل وكان « خابر بك » من الثائر بن معهم ، وفسرعان ما آلت السلطنة إلى الأشرف الغورى بوساطة هؤلاء الأمراء ، ومنذ ذلك الحين أخذ نجم • خاير بك ۽ في الصعود . فني يوم الخيس ١٤ المحرم عام ٩٠٧ ه، أنهم عليه السلطان الفورى وعينه حاجب الحجاب ، وفي ذي القعده سنة ٨. ٩ ﻫ ، سافر إلى الصعيد لتهدئة أوران العربان هناك ،، وظل يقوم بمثل هذه المهام حتى توفى أخوه قانصوه البرجى الشهير بالمحمدى نائب الشام فترتب على موته عدة تنقلات ، ومنها انتقال الآمير دخاير بك ، نائبا على حلب؛ فخرج إليها فى حفل حاشد فى شهر جمادى الآخرة سنة . ٩ ه ، فظل فى هذه النيابة أمدا طويلا، حتى حدث النزاع بين سلطان مصر الأشرف الغورى وبين سلطان العثمانيين الملك سليم الأول ، وخرج الغورى سنة ٩٢٢ ه ه ، للقاء خصمه فى الديار الشامية والحلبية ، فسكان الأمير دخاير بك بن بلباى ، نائب حلب قائد ميسرة الجيش المصرى ، وقد لاقى سلطانه خير لقاء ساعة دخوله مدينة حلب وحمل بنفسه على رأس السلطان القبة والجلالة . . .

ولما التق الجيشان في و مرج دابق ، وكادت الهزيمة تتم على العثمانيين ويكتب النصر لجيش مصر ، انسل الآمير و خابر بك ، نائب حلب مظهرا الهزيمة و ترك ميسرة الجيش ، فوقع الاضطراب في الجملة كلهاو أقدم العثمانيون فرقوها شذر مذر ، وضاع الغورى، و تمهد السبيل بذلك لفزو مصر نفسها واحتلالها ، كل ذلك بسبب ما أظهره وخاير بك ، من هزيمة هي جزء من برنامج منظم متقق عليه بينه و بين العثمانيين لخيانة سلطانه و بلاده .

ولما ولى منهزما يمم شطر حماة ومهد السبيل بها وبحلب للعثمانيين. قادا ملك السلطان سليم مدينة حلب وقد عليه نائبنا الجليل د عاير بك ، فجعدله أحد أمرائه وخلع زى الجراكسة ولبس زى التراكمة . وما أجمل ماشبه به ابن إياس المؤرخ إذ قال: وهذه الواقعة تقرب من واقعة ابن العلقمي وزير بغداد لما والس على الخليفة المستعصم بالله ، وملك هو لاكو ، ثم انقلب عليه وقتله ، وقال : أنت ما فيك خير الاستاذك ، فما يكون فيك الخير لى دور بما يقع ولخاير بك ، مثل ذلك ،

ولكن ـ مع الأسف ـ كان السلطان سليم أكبيس. وأبعد نظرا من هولاكو . لأنه اصطنع هذا الخائن إلى أقصى حد ، وأسبغ عليه رضاه ليحكم بوساطته بلاده ، ويكفل بقاءها في يده . وقد كان .

وقد دخل «خاير بك» هذا مع العبمانيين وقت زحفهم على مصر . فلما تم لهم الأمر، عينه سلطانهم سا إنائبا عنه بمصر ، وقد تم تعيينه في يوم الثلاثاء ١٣ شعبان سنة ١٣ه. و و دفع إليه خانم الملك ، و فضله على يونس باشا أحد أتباعه . فظل يحكم هذه البلاد باسم العبمانيين حتى توفي . وقد وطد دعائم الحمكم العبماني فئنتي و نني وشرد وصادر وأخلص العبمانيين أكثر من إخلاصه لمصر، ولقب بملك الأمراء . وشهد عصر سلمان القانوني .

. وظل بقوم فى خلال نيابته برسوم الملك ومانقتضيه ظروف الحكم من احتفال بكسوة، وفتح السد ورعاية لحفل، وإطماء لثورة، وتصريف لأمــور، ومنح رئب وتولية موظفين، وغير ذلك ـ وقد أخذ السلطان سليم معه فى عودته إلى عاصته ابن الأمير . دخاير بك، رهينة فى يده حتى لا يعيث من بعده بشىء، وقد توفى بعد زمن .

وبما يذكر أن وخاير بك عرض في يوم الآحد ١٩ شوال سنة ٩٧٣ ه ، بذاحية منشية المهراني بالفسطاط سفنا محملة قمحا وشعيرا فيها نحو ثلاثين ألف أردب مرسلة من مصر إلى السلطان سليم . وبما يذكر أيضا أن جان ردى الغزالي الخائن الثاني وشريك وخاير بك ، والمعين نائبا على بلاد الشام من قبل العثمانيين ، حدثته نفسه بعد زمن بالعصيان وأرسل إلى دخاير بك عنائب مصر ، وأخبره الخبر طالبا إليه أن يتعاونا معا في النفاب على ، المثمانيين وفي أن يكون هو ملكا على الشام ، ويبقى دخاير بك على مصر . فاكمان ، من دخاير بك الا أن بعث إلى الملك سليمان القانوني ، فأعد له العدة وجرد عليه جيشا ، أباده سنة ٧٧ ه ه ، كما أشر ما . . .

وفى شهر ذى القعدة سنة ٢٨ ه ه . أصيب الأمير د خاير بك ، ملك الأمراء بمرض شديد زادت شدته يوما بعد يوم حتى فلج رحبس بوله وغائطه لما أصابه من ورم . فلما شعر بثقل مرضه وأحس بأنه مرض الموت أعتق جميع غلمانه وجواريه وأخرج عشرة آلاف أردب من القمح تفرق على مجاورى الأزهر وغيره من المزارات وغيرهم من الفقراء . وأطلق عددا من المساجين ، وقدم ضرو باكثيرة من الإحسان تكفيرا عما الفقراء . وأطلق عددا من المساجين ، وقدم ضرو باكثيرة من الإحسان تكفيرا عما جنت يداه ، فكان كاقال عنه ابن إياس المؤرخ: «لم يعرف الله اللوهو تحت الحل» . وقد وافاه أجله المحتوم في يوم الأحد ١٤ من ذى "قعدة سنة ٢٨ ه ع بعد أن ناب في مصر عن العثمانيين خمس سنوات و ثلاثة أشهر وسبعة عشر يوما .

وينسب إليه ابن إباس أنه كنان جبارا عنيدا سفاكنا للدماء مناعا للخير مسرعا إلى الشر ، كثير الحيلة والمنكر ، واستخدم الأقباط وأذل لهم المسلمين وكره العلماء وطلبة العلم . ومهما يكن من شيء فحسبه خيانة بلاده عارا ومذمة ، وهو آخر الجراكسة الذين حكموا مصر .

وقدوجد له بعد موته مال كثيروجمال وخيول وأقمشة وأوانى ، وقد بيعت ممتلكانه من بعده على يد الحكام الذين تولوا بعد موته . 

### ٤٧ -- الزيني بركات بن موسى المحتسب

هو القاضى «زين الدين بركمات بن موسى » الذى ظل محتسبا للقاهرة زمنا طويلا في عهد السلطان الفورى وبعده في عهد الاحتلال العبائي ، وأصل أبيه من العرب وتسمى أمه عنقا ، وأول ظهوره أن كان ركابا الملك الوبد أحمد بن الأشرف إينال ، ثم عين برددار الدى السلطان الفورى بعد ابن أبي الجود ، ومن ثم أخذ اسمه في الذيوع . وقد وكل إليه السلطان الفورى عقاب ابن أبي الجود واستخلاص ما قرر عليه من المال . ثم عينه وشعبان سنة ، ٩ هم ، في حسبة القاهرة فدخل في زمرة الأعيان والرؤساء ، وأخذ يجور ويشتط في معامله الناس وأكل أموالهم بالباطل ، وظل سادرا في جوره هذا حتى يخوب عليه السلطان وعزله من الحسبة والبرددارية وعن جميع الوظائف التي تولى أمرها، وقيل إنها كانت ستعشرة جهة ، منها نظارة خانقاه سرياقوس ، وولاية جهات البرلس. وكان عزله في رمضان سنة ١٩ هم ، ثم رضى عنه السلطان نعد حين وأعاده إلى حسبة القاهرة في ذى القعدة من نفسه العام . وعلا نفوذه مرة ثانية ، ثم ندبه السلطان ليقوم مقام الأنا بكي ريثما يعين أتا بكي جديد ، وذلك بعد وفاة الآنا بكي قرقاس سنة ١٩ ه . مقام الأنا بكي ريثما يعين والات باى في الأنا بكي

ظل ، الزيني بركات ، ممتعا برضا السلطان وبالجاء العريض حتى وقع شجار ببنه و بين الوزير الجمالي يوسف البدرى بحضرة السلطان ، ولم يرع للسلطان حرمة ، وأفحش في الإساءة إلى الجمالي على مسمع من السلطان ، فنق عليه وقبض عليه وأسلمه إلى ألماس الدوادار لمعاقبته ومحاسبته ، وذلك في جمادي الآخرة سنة ١٨ ه ، فاستمر في السجن عانية أيام ، ثم أفرج عنه ورضى عنه السلطان وأعاده إلى وظيفته ، فنزل من لدنه بالقلعة

هى موكب حافل وازدانت له القاهرة وأوقدت له فى نواحيها الشموع والقناديل ولقيه الناس بالطبل والزغاريد 1

وبعد زمن أشرك السلطان معه فى بعض وظائف غير الحسبة ، رجلا آخر يسمى أحمد بن الصائغ ، كان موظفا لديه ، فلم يلبث أن وقعت بينهما منازعة فى ربيع الثانى سنة . ٩ هـ ، وراود ابن الصائغ المذكور السلطان بثلاثين ألف دينار ليحله محل . « الزينى بركات، ، فنهره السلطان ولم يوافقه .

وفي جمادي الأولى سنة ٩٧٠ هـ ؛ ضم إليه السلطان استادارية الذخيرة . وفي صفر سنة ٩٧١ هـ ، استخلص منه السلطان ١٥ ألف دينار ، وقد عظم جاهه وظل كذلك حتى سنة ٩٧٦ هـ ، وحينئذ كثرت شكاية الماليك والناس منه بسبب ماجمعه منهم من الأموال المقررة واشتطاطه في الجمع حتى ألحق بهم البوار ، ولاسيا أنهم كانوا في زمن ارتفعت فيه الاسمار ارتفاعا كان عسفه أحد أسبابه . وطلبوا إلى السلطان عزله وتسليمه لهم ليقتلوه . فرضي أولا ، ثم رفض ، فزاد حنقهم . وهدده جماعة من الماليك بالقتل فخشي السلطان عليه وعزله من الحسبة وأسند إليه نظارة الذخيرة الشريفة في يوم الخيس مسفر السلطان عليه وغزله من الحسبة وأسند إليه نظارة الذخيرة الشريفة من يوم الخيس مفر سنة ٢٧٢ هـ ، وظلت وظيفة الحسبة من بعده شاغرة إلى أواسط ربيع الأول ، ثم عين أن ولها هذه المرة نحو إحدى عشرة سنة .

غير أن الغورى حينها زحف بحملته على البلاد الشامية والحلبية لملاقاة العثمانيين، وخلف على البلاد الأمير طومان باى نائب غيبة ، أضاف الحسبة من جديد إلى وبركات ابن موسى ، عوضا عن وماماى، المسافر معه فى الحملة ، حتى يعود . ولم يكتف بذلك، بل أضاف إليه وظائف عدة حتى صار مختصا بكثير من أمور السلطنة حتى بعود . فصار من ذلك الحين صاحب الحل والعقد فى البسلاد جميعها ، وأصبح طومان باى لا يبرم أمرا إلا بعد مشورته ا وعاونه معاونة جدية فى أمور المملكة وضبط الاسسمار منعا للغلو الفاحش ، ومازال حتى زالت دولة الغورى وآلت السلطنة إلى الاشرف طومان باى الفاحش ، ومازال حتى زالت دولة الغورى وآلت السلطنة إلى الاشرف طومان باى آخر ملوك الجراكسة . فبق و زين الدين بركات ، فى وظيفته ، إلى أن وقعت بينه و بين الشيخ أبى السعود الجارحي حادثة عجيبة تتلخص فى أن القاضى و زين الدين بركات ، ظلم رجلا يبيع الجلود ، فشكاه إلى الشيخ أبى السعود ، فبعث الشيخ أبو السعود إلى القاضى و جلا يبيع الجلود ، فشكاه إلى الشيخ أبى السعود ، فبعث الشيخ أبو السعود إلى القاضى

وزين الدين، وسالة خاصة بهذا الرجل وأساء فيها الـكلام عنه وسفيه . فلم يعرها القاضي. و زين الدين ، التفاتة ، فما كان من الشيخ أبي السعود إلا أن استقدمه إليه . وكان من غفلة ابن موسى أن قدم إليه في وكره بكوم الجارح وحوله أعوانه وأتباعه . فدا بلغه واجهه بجارح القول وقارص أنسباب . فحق منه القاضي وزايل مجلسه ، فما كان من الشبيخ المذكور إلا أن أمر أتباعه صفع القاضي على رأسه بالنعال؛ فصفعوه حتى كاد. يملك ، وقبضواعايه فسلمه الشيخ إلى والىالة الهرة الأميرعلان ، وقال له : ضعه في الحديد. وشاور في أمره وأخبره الخبر . السلطان نفعل الأمير علان ذلك 1 فرد عليه السلطان بأن. يخبر الشبخ أن يحدكم فيه حكمه 1 فكان جواب الشيخ أن يشهر الناضي ثم يشقق على باب زويلة ؛ ففعلوا . . . 1 و الكن لمناهموا بشنقه عاودرا الشيخ فى أمره وقالوا إن عليه مالاً للسلطان ، فإذا شنق ضاع هذا المال . وهناعفا عنه الشبخ ليني بماعليه من المال للسلطان ! أقول إن هذا تدخل سيء من هذا الشيخ في أمر القاضي ، وإساءة تصرف مر. السلطان ، بأن يجعل لمثل هذا الشيخ أمرا في الملك وشأ نا بينالموظفينوحكما على الجناة . و لكن الحق أن الفوضي إذ ذاك كانت ضاربة وهذه الحادثه إحدى مظاهرها . ــ و لعل إ عجبنا يزول حينها نقول إن هذا السلطان نفسه وهو طومان باى لم يتول السلطنة إلا بعد استشارة الشيخ الجارحي واجتماع الأمراء لديه كما بينا في البــاب الحاص بوراثة السلطنة ونظام الحكم . ــ ومع ذلك فقد ذكر ابن إياس أن الناس أنبكروا تدخل الشبيخ في . مثل هذه الأمور.

ظل القياضي « بركات » بعد عفو الشيخ عنه مسجونا لدى والى القياهرة . فانتهز وشماب الدين أحمد بن الصائغ » \_ وكان حاقدا على القاضي « بركات » منذ خصامه معه في عهد و الغوري » \_ هذه الفرصة وقدم نفسه لمرافعته ميديا أنه يستطيع أن يثبت عليه مائة ألف دينار إذا حاسبه . فما كان من القاضي « بركات » إلا أن ادعى هو أيضا أنه بستطيع أن يثبت على ابن الصائغ مائني ألف دينيار إذا حاسبه . فقبض على على ابن الصائغ أبضا حتى يحاسب كل منهما الآخر الشم - اسبهما الوالى معا وضرب القاضي عشرين عصاحتي وع وع وان بني بماقرو عليه من المال وقده عشرون ألف دينار . وضرب ابن الصائغ أكثر من أربعائة عصاحتي أشرف على المملاك وأشيع بين الياس .

أطلق سراح الفاضى « بركات ، بعد قايل . ورجا السلطان أن يعيد إليه وظائفه فلم يحب له رجا. ه ، وذلك في يوم السبت ٢٠ شوال عام ٩٢٢ ه . وهم السلطان بإعادته إلى وظائفه من بعد ، لولا أنه لم يف بكل ما فرض عليه من المال ، وأزمت السلطان حاجته إلى مال ، فعاد إلى الضغط على ابن موسى وأمثاله عن فرضت عليهم غرامات ، ثم هدأت هدذت هدأت ها الغضبة وأعاده إلى الحسبة في أوائل عام ٣٢ ه ه . ثم وكل إليه جمات المحلة . مم زحف العثمانيون على مصر واحتلوها وقتلوا طومان باى سلطانها . فاذا كان موقف « الزبني ، « وكات ، هذا ؟ . . .

بقى القاضى و زين الدين ، محتسبا للقاهرة كما كان فى عهد الجراكسة . وقد خلع عليه ملك الأمراء وخاير بك ، نائب العثمانيين فى مصر ، فى شهر شعبان عام ٩٢٣ ه وجعله مدير المملكة ، وناظر الحسبة الشريفة ، وناظر المارستان المنصورى وناظر الدخيرة الشريفة ، وغير ذلك من الوظائف حتى قيل إنه صار حاكم البلد الحقيق . وكان هو الذى يركب فى موكب الاحتفال برؤيا رمضان كل عام وحوله المصابيح وحملة المشاعل فى أيمة وعظمة . . .

وفى يوم السبت ١٥ ربيع الأول عام ٩٣٤ هـ عـين القاضى « زين الدين ، أميرا لركب المحمل الشريف ، وكان من قبله لا يليه ولا بؤمر عليه إلا أمير من المقدمين . وبهذه المناسبة خلع عليه ملك الأمراء « خاير بك ، خلمة و نزل من لدنه من القلعة فى . موكب حافل جـدا . ثم احتفل بركبه فى يوم الخيس ليلة الجمعة ١٩ رمضان من العـم المذكور وكان ركبا شائقا .

وقد ضمت إليه الاستدارية في شوال من هـ نا العام أيضا ـ وفي يوم السبت ١٨ شوال عام ٩٢٤ ه، خرج ركب المحمل ومعه أميره القاضى « زين الدين بركات ، ابن موسى قاصدا إلى بلاد الحجاز . وقد أصيب الحجاج في إمرته هذه بضروب من الأذى ما بين غـلاه وموت « جمال » وعبث عربان قطعوا عليهم الطريق في العودة . وقد عاونهم « خاير بك » نائب مصر بحملة من الجند بعث بهم إليهم في الطريق . وكان وصوله بركبه إلى بركة الحاج عائدا ، في يوم الأحد ٢٨ المحرم عام ٢٥٥ ه . ولم يصب الركب المصرى بمثـ لم ما أصيب به الركب الشامى . وذلك بهمة القاضى « بركات » . ولذلك شكره « خاير بك » .

وفى شهر جمادى الأولى عام ٢٥٥ ه خرج القداضى « بركات » إلى ناحية الصعيد لجمع بعض الضرائب وعاد بعد خمسة أشهر . ولكن حدثت فى غيابه ثورة على من قام مقامه ، إذ عبث بالاعمال عبثا أدى إلى غلوالاسعار ، فهاج الناس وماجوا ورغبوا إلى ملك الامراء أن يعين فى الحسبة رجلا خبيرا بأحوالها ريثها يعود « الزينى بركات » من الصيعد . فاضطر إلى تعيين القاضى « عبد العظيم » . من هذا يمكن الاستنباط أنه كان قواما للسوق و نظاما للاسعار . وكثيرا ما تدخيل فى مسألة النقد و تعديله حسب مقتضات الاحوال .

ظل القاضى « بركات ، يقوم بما تحتمه عليه وظائفه ، ويصحب النائب فى ترحله أجيانا ، ويستقبل القاصدين أحيانا أخرى ، ويقوم برسوم مختلفة تقتضيها ظروف وعمله ، كالترسيم على بعض المحكوم عليهم ، أو ضمان من لا شبهة فيه عنده وهكذا . وترامت عليه الوظائف والمراكز ، ومن ذلك أن قرر فى التحدث على جهات الشرقية كلها من المطرية إلى دمياط ملتزما بأن يدفع على ئلائه أقساط مبلغ أربعمائة ألف دينار فى كل عام ، فأصبح من ذلك الحين تدفع إلى بابه ظلامات تلك الناحية ، وذلك فى يوم الحنيس ١٦ شعبان عام ٩٦٨ ه . فزاد دخله و نما ماله وعظم جاهه .

ثم مات دخایر بك، ناثب مصر و تولى النیابة بعده سنان باشا التركى ، فثبت الناضى . د زین الدین ، فى مناصبه بعد قلق واضطراب علیها ، ولعله مات بعد قلیل .

ابن إياس ج ۽ في التواريخ المذڪورة ، ج٣

الوزارة بمعنى المعاونة وشد الآزر ، عرفتها الدول الإسلامية ، منذ مطلع حياتها حوّكان للخلفاء وزراء يعاونونهم فى تنظيم الأمور وتدبير المال وترتيب الجيوش ، ونحو ذلك من الشئون . ولكن لم يطلق على أحدهم كلمة «وزير» إطلاقا محدودا بها باختصاصاته وديوانه . ولم تصر «الوزارة» منصبا بارزا معروفا بين مناصب الدولة إلا منذ أوائل العصر العباسى .

وأول من أطلق عليه لقب دوزير» هو : «أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال، ، وزير الخليفة السفاح ، أول خلفاء الدولة العباسية . وكان يقال لأبى سلمة : وزير آل محمد .

وكان الوزير حينذاك يوكل إليه عالبا \_ كل شئون الدولة ، يصرفها كيف شاء ، فيولى ويعزل ، وببرم وينقض . فكانت منزاته لهذا ، من المهابة بمكان عظيم . وكان يختار من النابهين في الرأى والبيان والعلم .

وقد نهج هذا النهج ملوك الفاطميين في مصر ، منذ خلافة العزيز بالله ، إذ اتخذ مأبا الفرج يعقوب بن كاس، وزيرا له . وكان يعقوب بهودياوأسلم . وفوض إليه العزيز جميع أمور بملكته . ودرج الفواطم على هذه السنة \_ إلا قليلا \_ وأنسع نفوذ وزرائهم، وطفوا في أخريات دولهم ، حتى تلقبوا بألقاب الملوك .

واتخذ الفاطميون أحيانا ، وزراءهم من غير المسلمين ؛ ومن مسالمة القبط ، واليهود ومن الرافضة . فأبطل ذلك في الدولة الآيوبية ، إذ اتخذ الوزاراء من العلماء والمنشئين . وفي مقدمة وزراء الآيوبيين منشىء مصرالكبير ، القاضى الفاضل محيي الدين عبد الرحيم البيساني .

<sup>(</sup>۱) راجع حسن المحاضرة السيوطى ج ٢ تحت عنوان « ذكر وزراء مصر » ، وهو فصل ممتع فى هذا الموضوع ، عدد فيه وزراء الدولة الإسلامية ووزراء العصر المملوكى حتى أيامه . وراجع كذلك صح الأعشى ج ٤ ص ٢٨ وخطط المقريرى ج ٢ تحت عنوان « ذكر دار الوزارة الكرى » .

أو اختصاصها قد ضاق ، ومقامها قد اضمحل بالقياس إلى غابر أيامها . وذلك الإنشاء نيابة السلطنة والآتابكية وغيرهما من المناصب الرئيسية الكبرى ، ففضت هذه المناصب من مكانة الوزارة وتوزعت فيا بينها الكثير من اختصاصاتها . وأصبح أمر الوزارة مقصورا حفالبا على الشئون المالية وضبطها إبرادا وإنفاقا ، وفرض الضرائب التي يراها الوزير ضرورية وجبايتها ، والدظر في أمور الجيش . وللوزير معاونون أشرنا إليهم في مناصب الدولة .

وقد ينصب فى الوزارة رجل بارز الشخصية ذو خطوة لدى السلطان ، فيستمد من ذلك نفوذا يوسع به اختصاصاته حتى يطغى على سواه . ومن الأمثلة على ذلك الوزير شمس الدين بن السعلوس ، وزير الأشرف خليل بن قلاوون . فإن سلطانه أطلق يده فى شتون دولته ، حتى أصبح فيها كل شىء ، وكأنه السلطان أو نائبه . وأصبح القضاة والأمراء يقفون على أعتابه ، ويمشون فى ركابه .

كاأنه قد يوكل إلى الوزير أحيانا \_ وبخاصة إذا كنان من أرباب السيوف \_ أن يطنى م ثورة ما ، أو يقضى على فتنة . ومن الأمثلة على ذلك ، الوزير الأمير سنقر الاعسر، فإنه في عهدالناصر محمدين قلاوون ، خرج في عام . ٧٠ه، في عدد كبير من الماليك السلطانية لإطفاء ثورة العربان بالوجه القبلي ، بمن منعوا الحراج ، فأوقع بهم ، وأرغمهم على دفعه ،

واختير الوزراء في أول دولة الماليك ، من أصحاب العلم والقلم ، كما كـان الشأن في . عهد الآيو بيين ، ثم اختيروا من رجال السيف الآمراء .

ويما يذكر أن الناصر محمد بن قلاوون ، أالهي الوزارة في عام (١)، ٧٢٩ ه ، . ووزع اختصاصها بين ثلاثة مناصب هي : ناظر المال ومعه شاد الدواوين لتحصيل . المال وصرف النفقات ، وناظر الخاص ـ وقد استحدثت حينذاك ـ لتدبير الأموو . المامة ، وتعيين المباشرين . وكمانب السر ، المتوقيع في داو العدل فيما كمان يوقع فيه الهوزير سوا ، من تلقاء نفسه أم بعد مشاورة السلطان .

وكان سبب إلغائما أن الامير مغلطاى الجالى ـ وكان وزيرا وأستادارا حينذاك ـ. لم يحسن التصرف في شئونها . وكان له أيضا أعداء يكيدون له عند السلطالي الناصر

خکر المقریزی فی الخطط فی سیاق ترجمة مغاطای الجمالی أن الوزارة ألفیت عام ۷۷۸ هـ

و برمونه بضعفه فى التحصيل، ويرمون أحد معاونيه، وهو مجد الدين بن لفيتة (١) بالاستيلاء على بعض الأموال غيلة. فألفاها، وقصر الأمير مغلطاى على الاستدارية. ثم بعد وفاة الناصر عادت الوزارة إلى الظهور مرة أخرى. قال القلقشندى:

و واقتصرت على ماكانت عليه من التوقيع على القصص بدار العدل وغيرها » .

ومرت على الوزارة ظروف خلت فيها من شاغلها ، ومن الأمثلة لذلك ، الفترة التى تات وفاة الوزير موفق الدين هبة الله بن سعد الدولة القبطى فى عام ٧٥٥ ه ، فظلت عاطلة حتى عام ٧٥٨ ه ، فولها الأمير قشتمر .

هذا ، وكنا نود إلو اتسع المقام لاستيعاب تراجم الوزراء في هذا العصر . لكنا نقتصر على من سنوردهم ، بمن اشتر أمرهم في الوزارة ، ذاكرين أن من بين الوزراء والأمراء منهم بخاصة ـ من أوردنا ترجمته في الباب السابق ، لتقلبه ـ في وظأنف شتى غير الوزارة . ومنهم من سيرد في باب القضاة .

ومن نوردهم هنا مرتبون-سب عصور ظهورهم ووفياتهم ، غالباً .

ونشير فى هذا المقام إلى الفصل المستع الذى عقده السيوطى فى حسن المحاضرة ج ٣ تحت عنوان « ذكر وزراءمصر » ، فقد أوردفيه ثبتا قيما بأسماءوزراءالدول الإسلامية ، ووزراء العصر المملوكى ، مع بيان سنوات توليتهم وعزلهم .

#### الوزراء

#### ١ \_ هبة الله بن صاعد الفائزي ٥٥٥ ه

هو شرف الدين أبو سعيد ، هبـــة الله بن صاعد الفائزى ، وينعت بالأسعد . كان وزيرا للملك المعز أيبك ، فهو أول وزراء العصر المملوكى . وأصله من الأقباط ثم أسلم . ولما تولى الوزارة أحدث ضرائب ومظالم كثيرة كان صلاح الدين الأيوبى قد أبطلها ، فنقم عليه الناس . ولما قتل المعز ، ظل « الأسعد ، وزيراً لابنه المنصور وكان صغيرا ، ولمكن نقل عنه أنه قال عن سلطانه هذا ما يشعر بعدم رضاه عنه لصغر سنه ، وأنه يود أن يملك غيره ، فقبض عليه ثم قتل ، وذلك عام ٦٥٥ ه .

ذكر المقريزي في السلوك قال .

<sup>؛ --</sup> ذكر المقريزي في خططه في ترجمة مفلطاي الجالى وقال أن اسمه المجد بن لعيبة .

و فيها \_ أى سنة عوه ه \_ دخل الصارم أحمر عينه الصالحى بجماعة ، فقتلوا الوزير الفائزى في جماعه الأولى . . . قال ابن واصل حكى القاضى برهان الدين أخوالصا حب بهاء الدين ين حنا ، قال :

دخلت على شرف الدين الفائزى وهومعتقل ، فسأ لنى أن أتحدث فى إطلاقه ، بحـكم أن يحمل فى كل يوم ألف دينسار عينا . فقلت له : وكبيف تقدر على ذلك ؟ فقال : أقدر عليه إلى تمام السنة ، وإلى أن تمضى سنة يفرج الله تعالى . فلم يلتفت بما ليك المعز إلى ذلك ، وعجلوا بهلاكه وخنقوه . وحمل إلى القرافة ودفن بها » .

وقد ولى الوزارة بعده القاضى بدر الدين السنجارى ثم الفاضى تاج الدين بن بنت الأعز ، ونذكرهما في باب الفضاة . ثم الصاحب يعقوب بن الزبير الآبي .

« ابن إياس ج ١ ص ٩٣ ـ السلوك ج ١ ص ٣٧٠ ، ٥٠٥ ، ٢٠٦ ، ٤٠٩ ـ حسن المحاضرة ج ٢ باب ذكر وزراء مصر » .

### ٢ ـــ زين الدين يعقوب بن الزبير ٦٦٨ هـ

هو الصاحب يعقوب بن عبد الرقيع بن يزيد بن الزبير . ولى الوزارة فى ذى القعدة عام ٢٥٧ ه فى أول عهد الملك المظفر قطز ، بعد عزل القاضى تاج الدبن عبد الوهاب ابن بنت الآوز . وقد ظل « زين الدين » فى الوزارة حتى عزله الظاهر بيبرس فى ربيع الآخر سنة ٩٥١ ه ، وقبض عليه . وولى الوزارة بعده بهاء الدين بن حنا . وذكر ابن إياس أن ابن الزبير ولى الوزارة بعد الفائزى مباشرة .

وكانت بين الوزير و زين الدين يعقوب و بين بنى حنا عدارة وعنه سلبوا الوزارة . قال المقريزى فى خططه ما نصه : و ومن غريب ما يتعظ به الأريب أرب الوزير زين الدين يعقوب بن عبد الرفيع بن الزبير ، الذى كان بنو حنا يعادونه وعنه أخذوا الوزارة ، مات فى ثالث عشر ربيع الآخر سنة ثمان وستين وستهائه ، بالسجن ، فأخرج كما تخرج الأموات الطرحاء على الطرقات من الغرباء ، ولم يشيع جنازته أحد من الناس ، مراعاة للصاحب ابن حبا . وكان فحر الدين هذا ـ أى ابن حنا المذكور ـ يتنزه فى أيام الربيع بمنية القائد ، وقد نصبت له الخيام ، وأقيمت المطابخ ، وبين يديه المطربون فدخل عاميه البشير بموت الوزير يعقوب بن الزبير ، وأنه أخرج إلى المقام، من غير أن يشيع جنازته أحد من الناس . فسر بذلك ولم يتمالك نفسه ، وأمر المطربين

فغنوه ، تم قام على رجليه ورتص هو وسائر من حضر ، وأظهر من الفرح والخلاعة ما خرج به عن الحد . . فلم يمض على ما خرج به عن الحد . . فلم يمض على البشير بموت المذكور خلعا سنية . . . فلم يمض على ذلك سوى أقل من أربعة أشهر ، ومات فى حادى عشر شعبان من السنة المذكورة . ففجع به أبوه (١) .

و خطط ج ٤ ص ٩٠ تحت و جامع دير الطين ۽ ــ سلوك ج ١ ص ٤١٧ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ . ٢٤٤٧ ـ – ابن إياس ج ١ ص ٩٣ .

#### ٣ - بهاء الدين بن حنا المصرى ٦٧٧ ه

هو الصاحب بهاء الدين ، أبو الحسن، واسمه على بن سديد الدين محمد بن سليم . وهو أحد رجال الدهر حزما وحزما ، ورأيا ودهاء ، وخبرة وتصرفا . وقد تقلب في كمتابة الدواوين زمنا ، حتى بلغ منصب الوزارة . وذلك في عهد الظاهر بيبرس يوم ٨ ربيع الأول عام ٢٥٩ ه ، بعد القبض على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير . وقد وزر من بعده لابنه الملك السعيد كمذلك .

ولما وزرلبيبرس ، فوض إليه تدبيرالمملكة ، فقام بأعائها بمهارة وحسكة وعدالة مع سعة صدر وعقة وذكاء . وكان بيبرس يثق فيه ثقة مطلقة ويعظمه . وقد حاول بعض الأمراء أن يوقع بينهما ليقصيه عن الوزارة فلم يفلح . وقد جهد في جمع الأموال للظاهر ، واستحداث الضرائب ، واشتط في معاقبة المتأخرين في دفعها . حتى مات بعضهم من العقوبة .

و « بها، الدين ، رأس أسرة مجيدة ، خدم كثير من أفرادها الدولة ردحا من الزمان . وكانوا أهل ثروة وجاه وكرم ، وأدب وعلم ودين . وكان له ولدان هما الصاحب فخر الدين ، والصاحب زين الدين ، فرزى م بهما ، فعوضه الله خيرانى أبنائهما . وما منهم إلا عالم فاضل ورئيس كامل .

وكان « بهاء الدين ، حريصا على أصدقائه ، معوانا لهم ، كريما سمح اليدين يقصده الشعراء بالمديح أحياً ا ، فينالون من عطائه الجزيل ، وبمن مدحه الرشيد الفارق قال :

الصاحب فحرالدین بن حناهدا: هووالدالصاحب تاج الدین الآتی ذکره فی الوزراء کدلك ،
 وقد روی أن فخر الدین نابعن والده فی الوزارة زمنا . وترجته فی الحطط ج ٤ ص ٩٠ تحت جامع
 دیر الطین .

وقائل قال لى نبسه لنا عمرا فقلت إن عليها قد ننبه ل مالى إذا كنت محتاجا إلى عمر من الحجة فلينم حسبى انتباه على ومدحه سعد الدين بن مروان الفارق فتال:

يمم عليا فهو بحر الندى وزاده أفى المضلع المعضال فرفده بحر على مجادب ووقده مفض إلى مفضال يسرع إرب سيل نداه وهل أسرع من سيل أتى من عل وكان يستعين على تشمير ماله وتكثيره بالتجارة فيستعين بذلك على جزالة العطاء . وقد قام بإصلاحات وإنشاءات عدة . فسهر على بناء جامع الظاهر بالحسينية ، وهو الذى أتم بناؤه عام ٢٩٧ ه . وأنشأ مدرسة لنفسه عام ٢٥٤ ه ، بزقاق القناديل بمصر القدعة . .

وقد ولد بمصر أيضاءام ٣٠٣ هـ، وتوفى فى ليلة الجمعة مستهل ذى الحجة عام ٣٧٧ هـ ــ وقبل فى ذى القعدة ــ ودفن بتربته بقرافة مصر .

وقد ولى الوزارة بعده الفاضى برهان الدين الحضر السنجارى ، ونذكره فى باب القضاة . ثم وليها بعده فخر الدين بن لقيان المنشى ، ثم نجم الدين الأصفوئى. ثم الأمير علم الدين الشجاعى ، وهو الآتى .

« خطط ج ٤ ص ٩٢ ، ٣٠٣ ـ فوات الوفيات ج ٢ ص ٩٥ ـ سلوك ج ١ ص ٢٥١ ، ٢٥١ ، ٤٤٧ .

## ع ــ علم الدين سنجر الشجاعي ٩٩٣ ه

أصله من مماليك المنصور قلاوون ، ثم أعتق . ولما آلت السلطنة إلى المنصور أنعم على طائفة من مماليك بإمرات وتقادم ، ومنهم « سنجرالشجاعي ، ، فأصبح مقدم ألف ، عام ٦٧٨ ه .

ولما خرج المنصور إلى حلب لرد التتار والفرنجة ، استخلف على البلاد ابنه الملك الصالح ، وأقام معه الأمير « سنجر الشجاع ، لاستخراج الأموال و تدبير شئون المملكة ، وذلك عام ٩٧٩ ه فحكان بمثابة وزير له ، وبعد هذا العام استخدمه السلطان في أمور شتى ، وظل مدبرا للمملكة ، حتى كانت سنة ٩٨٢ ه ، فابتنى السلطان مستشفاه المشهور ، وجاذبه قبته ومدرسته بجهة بين القصر بن بالقاهرة . وقد عهد بعارة البناء إلى الأمير

. و سنجر الشجاعي، ، فقام بما عمد إليه خير قيام .

فلما كانت سنة ٦٨٥ ه غضب السلطان على مملوكه «سنجر» وقبض عليه وصادر ماله وعذبه وخلعه من الوزارة ، وولى فيها مكانه مملوكا بيدرا . وببدو لنا أنه عاد فرضى عنه ، إذ روى المقريزى في سلوكه ، ما يفهم منه أن السلطان المنصور استخدمه عام ٦٨٦ ه لبعض شئون مملكته وأطلق عليه لقب « مدبر الدولة » .

وقد أبان المقريزى فى سلونكه سبب غضب السلطان على الأمير و سنجر ، وذلك أنه باع للفرنجة من سلاح السلطان ورماحه وذخائره شيئا كشيرا . فسعى بعض المطلمين على جلية الأمر إلى السلطان فأخبره فغضب . وقد احتج والشجاعى ، بأنه باع العتيق من السلاح عا لا يصلح ، وبأنه إنما باعه إشعارا للفرنجة أن لدى السلطان من السلاح شيئا كشيرا ، حتى إنه يستطيع الاستغناء عن بعضه . . . ا ولكن قيل له : إن الفرنجة ربما وفسرت هذا بحاجة السلطان إلى المال . . . ا

ومهما يمكن من شيء فقد عزل « الشجاعي » من الوزارة في يوم الخيس ٢ رسيع الأول عام ٦٧٨ هـ، و لعل هذه العزلة والفضية معاهما اللتان أشار إليهما ابن إياس فيها سبق ، وأنهما كانتا عام ٦٨٥ هـ.

سجن « الشجاعى » حتى ٩ ربيع الآخر عام ٦٨٧ ه ، ثم أطلق بعد أن أخذ منه خسة وستون ألف دينار ، سوى ما صودر من ممتلكاته . ثم عين متحدثا في الأموال بدمشق فار على الناس ، حتى فر منه بعضهم .

ولما آلت السلطنة إلى الأشرف خليل ، أعاد الشجاعي إلى الوزارة في أول سلطنته ، وفيداً عمله بأن قام بمصادرة أموال الأمير طرنطاي نائب السلطنة ، الذي قتل بأمر الأشرف خليل ، وقبض على نسائه وجواريه وحاشيته وعذبهم ، واستخلص منهم أموالا طائلة . فعظم شأن « الشجاعي ، حتى ندبه السلطان لأعمال نيابة السلطنة ريئما يختار لها أميرا . ولم يكتب له تقليد بالوزارة أو النيابة ، فظل حتى عين الآمير « بيدرا ، نائبا، واقتصر أمره هو على الوزارة .

ثم استقدم الأشرف خليل صديقه ، وصفيه شمس الدين بن السعلوس من سكة ، فقدم في أوائل عام ، ٩٩ هـ . فأسند إليه الوزارة ، وعزل منها و الشجاعي ، .

ومع ذلك أخـــــذ . الشجاعي ، بعد قليل ، يعود إلى الاشتراك في شئون الدولة .

فاشترك مع السلطان فى حصار عكا ، ثم ولى نائبًا على دمشق ، وزيد فى راتبه وإقطاعه واختصاصه ، وقام هناك بجمله أعمال حربية بإهرة ثم عزل من نيابة دمشق فى ٦٩١ عام ٢٩١ ه فتألم لذلك .

قتل الأشرف بعد حين ، وولى السلطنة أخوه الناصر محمد ، وكان صفير السن ، فاختير لوزارته الآمير ، علم الدين سنجر الشجاعي ، مرة جديدة ، في المحرم سنة ٩٩٣ ه. ولكنه أخذ يستبد ، محدوعا بصغر سنالسلطان ، وعاقب ابن السعلوس وزير الأشرف خليل ، وأخذ في تدبير مؤامرة لخلع السلطان والكيد لكبار الآمراء ومنهم الآمير كتبضا المنصوري . وجمع بعض أتباعه ليفجأ بهم أعداءه ، فلم تفلح مؤامرته ، وهزم ، وفر . ثم طلب الآمان فلم يؤهنوه . فدخل على السلطان الناصر في دور الحرم ، وأغلظ وفر . ثم طلب الآمان فلم يؤهنوه . فدخل على السلطان الناصر في دور الحرم ، وأغلظ في القول . فعرض عليه السلطان أن يكون نائبا في حلب ـــ وقبل في قلعة الشام ــ فرفض ، وأحس غلبان السلطان منه الشر، فأمسكوه وقيدوه ، وأرسلوه إلى البرج بالقلعة ، ليسجن . فلقيه به بعض أعدائه من المما ليك البرجية ، فقتلوه وجزوا رأسه ، و بعثوا به الله الآميركتها .

بذلك الطفأت فتنته ، وتشتت أنصاره ، وختمت حياته . وطيف برأسه بالقاهرة-ومثل به شر تمثيل ، وكانت قتلته في صفر عام ٩٦٣ ه .

ونشير هذا إلى أن « الشجاعي ، لما عزل من الوزارة في عهد قلاوون ، و ليهما الأمير. بيدرا . ثم صار بيدرا نائب سلطنة ، وقد مرت توجمته في نوابها .

• ابن ایاس ج ۱ ص ۱۱۰ ، ۱۱۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ الی ۱۳۰،۰۲۹ الی ۱۳۰،۰۲۱ - ۱۷۱ ما ۱۷۲ ما ۱۷۲ ما ۱۷۲ ما

#### ه ــ شمس الدين بن السعلوس (١) التنوخي ٦٩٣هـ

هو القاضى والصاحب ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان بن أبى الرجاء ابن. السعلوس التنوخى . قيل : إنه كان تأجرا فى دمشق ، وولى الحسبة بها زمنا ، منه له مصان عام ٦٨٧ ه . ثم وقد على مصر فى بعض السنين . وكان يكتب خطا جيدا ، فاستطاع الاتصال بالأشرف خليل ، وهو أمير فى عهد سلطنة أبيه المنصور قلاوون ، فاتخذه ناظرا لديوانه . وكان ية وم له ببعض الأعمال التجارية فى البلاد الشامية ، فير بحمن .

١ -- هكذا في ابن إياس وضبط في السلوك «السلموس» بتقديم اللام على العين وفتح السين .-

ورائها الكثير من المال. لذلك ازداد قربا من الأشرف وأصبح محبوبا عنده، وعلت منزلته لديه، حتى صاركستشار خاص له فى جميع أعماله وتصرفانه. فخاف منه المنصور على ولده، وخشى أن يكون ذا أثر سىء فيه، ووشى به إليه الأمير طرنطاى، فضربه المنصور ونفاه إلى مكة، فأقام بها حتى توفى المنصور.

فى السلوك: فى عاشوراء \_ فأسندت إليه الوزارة، وفوضت إليه شئون المملكة، فعلت مهابته وهيبت سطوته و نفذت كلته. وأصبح يسيرفى ركابه الأمراء والموظفون والماليك، بل والقضاة الشرحيون، فإذا اجتمعوا ببابه يدخــــل عليه حاجبه ويقول: « أعز الله مولاً الصاحب قد اكتمل الموكب، فيخرج للركوب من داره أو إليها.

واتسعت أعمال الوزارة في عهده ، حتى طغت على نيابة السلطنة نفسها ، وحتى كانت الظلامات المرفوعة إلى السلطان تقرأ على الوزير و يمضى فيها أمره بغير مشورة السلطان. غير أن « ابن السعلوس ، كان سريعا إلى السوء والدس ، فأفسدما بين نفسه و بين كثيرين مر رجال المملكة ، كالأمير بيدرا والقاضى تتى الدين عبد الرحمن بن بنت الأعز (٢) . ونسب إلى هذا القاضى الكفر ، فدفع إلى السجن بسبب ذلك ، و ابث يكيد له حتى اتضحت براء ته فأطلق .

وقد أساء ابن السعلوس – بلاريب – إلى نفسه وإلى مليدكه بهده التصرفات الخرقاء ، حتى جلب لملدكه الأذى . وذلك أن السلطان الأشرف خليدلا ، أراد في عام ١٩٦ ه الرحيل إلى الاسكندرية . فسبقه إليها وزيره هذا ليمهد لا ستقباله بها . فاختلف هناك مع غلمان نائب السلطنة حينذاك وهو الأمير بيدرا – وكان ببنهما حقد خنى – وبعث بتفاصيل الخلاف إلى سلطانه فأضمر هذا الشر للأمير بيدرا واستقدمه بين يديه ووبخه وهم بالقبض عليه ، فترفق به بيدرا ، ورق أمامه حتى أطلقه ، ثم أخدن بعد إطلاقه يدبر مؤامرة لاغتيال هذا السلطان ، وقد نجحت مؤامرته ، وقتل الأشرف

وفي السلوك أنه كتب « ياشقير ، بأوجه الخير ، عجل السير ، فقد ملكنا »

٧ - فصلنا ماوقع بين السعلوس وبين القاضي تتى الدين في ترجمته في بابالقضاة .

وزالت دولته في العام المدكور .

ومن غريب ما روى عن « ابن السعلوس » أن خبر مقتسل سلطانه و افاه و هو بالإسكندرية ، فعاد إلى القاهرة ، واستأنف نشاطه السابق وركب من داره إلى ديوانه بالقلعة ، وهو على عادته من الزهو والسكبر ، غير عابى ما جرى ولا متخذ لنفسه الحيطة ، فعجب الناس منه وقال له أحد خاصته : « الرأى أن تختنى حتى تسكن الفتنة » . فقال : « هذا لانفعله ولانرضاه لعامل من عمالنا ، فكيف نختاره لانفسنا ؟ »

ثم آلت السلطنة إلى أخى المتوفى، وهو الناصر محمد، فاختار لوزارته الأمير سنجر الشجاعى. فسرعان ماجهد فى القبض على وابن السعلوس، وأسله إلى أحدالحاقدين عليه، وهو الأمير بهاء الدين قراقوش الظاهرى شاد الصحية. فطالبه بأموال وضربه فى مرة ألف عصا ومائة، وعاقبه وعذبه. ثم تناوله رجل آخر فعذبه كذلك واستخاص منه مالا كثيرا. ومازال حتى مات. وكان موته فى يوم الأحد ١٥ صفر عام ٣٩٣ ه. قيل: ضرب بعد موته ثلاث عشرة مقرعة. ودفن بالقرافة واستحوذ الشجاعى على ماله وآذى أولاده و نساءه وحاشيته. وزال بذلك كله عزه وجاهه، بعد ما لتى ضروبا من من الهوان والذلة.

ونما يذكر أن الأمير سنقر الأعسر \_ الذي ولى الوزارة بعد حين \_ تزوج بنت الوزير ابن السعلوس في جمادي الأولى عام ٦٩١ ه .

د ابن لیاس ت ۱ ص ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، ۱۲۸ لملی ۱۳۰ ـــ السلوك ج ۱ ، . ۳ ـــ ناج الدین بن حِنــًا ۷۰۷ هـ

هو الصاحب تاج الدين بن الصاحب فخر الدين بن الصاحب بها. الدين بن حناو اسمه محمد بن محمد بن محمد بن على محمد بن سليم . وقد مر ذكر جده بها. الدين . و نوهنا بأ بيه في ترجمة الصاحب يعقوب .

وهو فرع من تلك الاسرة المصرية المجيدة ـــ أسرة ابن حنا ــ قان المقريزى عنه في الخطط: « وانتهت إليه رياسة عصره ، وكان صاحب صيانة وسؤدد ومكارم وشا كلة حسنة وبزة فاخرة إلى الغاية . وكان يتناهى في المطاعم والملابس والمناكح . ويحود بالصدقات الكثيرة مع التواضع ومحبة الفقراء وأهل الصلاح والمبالغة في اعتقادهم . ونال في الدنيا من العز والجاه مالم يره جده الصاحب الكبير بهاء الدين ، .

وكان « تاج الدين » حسن الترتيب فى منزله منظما بحيث تقضى له مآربه ومآرب ومآرب -ضيوفه دون أن يتكلف إشارة ما ، وكان كريما يقصــــده الشعراء فيجزل لهم العطاء . مدحه الشهاب محمود والسراج الوراق وابن دانيال .

وقد تقلد « تاج الدین ، الوزارة بعد مقتل الوزیر سنجر الشجاعی ، وذلك فی صفر عام ۲۹۳ ه . قلبت بها أكثر من عام إلى جمادی الأولى عام ۲۹۳ ه ، ولم يوفق فی أعمالها ، فقصرف عنها . وو ايها من بعده فخر الدين عثمان بن الخليلي ، قال المقريزی فی الخطط : ما تقلد الوزیر الصاحب فخر الدین بن الخليلي الوزارة سار من قامة الجبل وعليه تشريف الوزارة إلى بيت الصاحب تاج الدين ، وقبل ياه وجلس بين يديه ، ثم انصرف الى داره » .

وقد دى لتقلد الوزارة مرة أخرى بمد زمن ، ولكنه لم يفلح كذلك نعزل . وقد سلم مرة للشجاعي ليماقبه فها يه ولم يضريه غير مقرعة واحدة على قميصه .

وقد ولد « تاج الدين » في ٧ شعبان عام • ٣٤ ه ومات في ٤ جمادي الآخرة عام ٧٠٧ ه ودفن في مدافن أسرته بالقرافة . وكان على شيء من العلم والأدب وينظم الشعر . ومن آثاره رباط الآثار بالقرب من بركة الحبش ، عمره ولسكنه لم يكمل في حياته . وجامع دير الطين . وقد اشترى بمض الآثار النبوية بستين أ اف درهم فضة . « خطط ج ٤ تحت عنوان « رباط الآثار » . سلوك ج مص ١٠٠٨ -الدررج ٤ رقم ٨٤٥»

## ٧ ـ شمس الدين سنقر الأعسر ٧٠٩ ه

أصله مملوك الأمير عن الدين إيدمر الظاهرى نائب الشام. ترقى فى عهد قلاوون حتى كان أستادارا فى دمشق، ثم أضيفت إليه وظيفة شدد الدواوين بدمشق أيضا فى جمادى الثانية عام ١٨٣ ه فأخذ طريقه إلى الرفعة من ذلك الحين. وكان يقوم للسلطان المنصور بخدمات جليلة. لذلك استقدمه إلى مصر فى ربيع الأول عام ١٨٩ ه وألقى إليه تعليماته الخاصة بجي الأموال. وقلده أمور الحصون بكل البلاد الشامية والسواحل وكذلك ديوان الجيش، فانسع نطاق عمله وقوى نفوذه.

ثم آلت السلطنة إلى الأشرف خليل ، وكان حاتداً على هذا الأمير ، فاستقدمه إلى مصر عام ٦٨٩ ه ، وأمر بضربه ومصادرة أمواله وعزله من وظائفه . و بعد حين ، وفى عام ٦٩٠ ه أعيد إلى شد الدواوين بدمشق ثانيا .

وفى عام ٦٩١ ه وفى منتصف جمادى الأولى منه تزوج هذا الأمير بنت الوزير. الخطير صديق الأشرف خليل ، وأعنى به الصاحب شمس الدين بن السعلوس ، على صداق جملته أ انف وخسمائة دينار ، معجله خسمائة . وكانت هذه الزيجة ـ بلا ريب ـ من أسباب تقدم الأمير و سنقر الاعسر ، لدى الاشرف .

ثم قتل الأشرف، وولى السلطنة أخوه محمد ثم العادل كتبغا . فظل الأمير و سنةر مسادا للدواوين بدمشق . ولكنه ما ابث أن قبض عايم للحاسبة ، وذلك في شوال عام ١٩٥ ه ، وأسلم الوزير خر الدين بن الخذيلي ، فاستخلص منه مالا ، وحزل من منصبه . ولما آلت السلطنة إلى المنصور لاجين المنصورى ، استخدمه لبعض شئونه . وكانت صلته به حسنة . وقد بعثه في أول سلطنته رسولا إلى دمشق وأمرائها المجمع الناس حول سلطنته \_ وقد كان السلطان السابق كتبغا المنصورى مقيما هناك \_ فاستطاع و سنقر ، أن يجمع له الأمر ، حتى دانت له بلاد الشام وأعلن في دمشق \_ وقد دخلما و سنقر » في صفر عام ٢٩٦ ه و تلقاه أهلها بالترحاب \_ أن من له مظلة ، فعليه بباب

ظل «سنقر » فى دمشق نحو أربعة شهور ، ثم استقدمه المنصور لاجين فى رجب . وقد عظمت مهابته وعلت كلمته وأصبح أحد الرؤساء المحوفين ، وقلده لاجين منصب الوزارة ، وأفاض عليه رضا كشيرا .

الأمير وسنقر الأعسى.

ولعل ما بلغه وسنقر الأعسر ، من عظمة ونفوذ أغراه بشيء خنى أضمره فى نفسه ، كان وبالاعابيه ، فإنه حدث أن أصيب السلطان لاجين بكسر فى يده من جراه وقوعه من فوق جواده وهو يلعب الكرة . وأراد المجبرون كسر بعض عظامه للتوفيق بين سائر العظام . فخاف السلطان وأظهر رهبة وجزعا ، وذلك بحضور وزيره والاعسر ، فأكان منه إلا أنه ادعى أنه وقع له مثل هذا الحادث ، وأنه كسرت عظامه بآلة حديدية ، لما طلب إليه ذلك . وشعر الملك باستخفاف وزيره به ، فأضر له الشر فى نفسه . ثم سرعان ما قبض عليه فى ذى الحجة عام ٢٩٦ ه ، فلم ينمم طويلا . ولم يول السلطان أحدا بعده حتى ربيع الآخر عام ٢٩٧ ه فأسند الوزارة إلى عدو والأعسر ، وهو الوزير بعده حتى ربيع الآخر عام ٢٩٧ ه فأسند الوزارة إلى عدو والأعسر ، وهو الوزير للمالدين بن الحليلي . فضيق الحصار على «الأعسر ، وصادر ممتلكاته ، وكاد لأنباعه وأرخى والاعسر ، في جب القلعة مسجونا .

قتل لاجين وآلت السلطنة إلى الناصر محمد ثانية ، فأفرج عن والأعسر ، في جمادى الأولى عام ٦٩٨ هـ وبعيد قليل أعاده إلى الوزارة فعاد إلى سابق عظمته وكبره ، ونشاطه .

وأخذ يقوم ببعض المهام ، ومن ذلك خروجه عام . ٧٠ ه فى مئات من المهاليك السلطانية إلى الوجه القبلي لإطفاء ثورة العربان العابثين به والمأفعين الحراج ، لما وجدوا الدولة مشغولة بحركات غازان ملك الثنار ، فأوقع بهم الأمير و سنقر ، وقتل منهم عددا كبيرا ، وصادر كثيرا من خيولهم وجمالهم وسلاحهم وأذلهم وأرغمهم على دفع الحراج . ظل الأمير وشمس الدين سنقر الأعسر ، سادرا فى غلوائه ، قاسيا فى معاملة غيره ، مشتطا فى عقوباته ، لابسا ثوب كبره وتيمه ، حتى ثقل على نفوس الأمراء . وهموا بإخراجه من الوزارة – وكان السلطان صغير الدن استبد بملكه الأميران بيبرس وسلار – ثم رأوا إرسال و سنقر ، إلى القلاع الشامية ليتفقد أحوالها ويصلح شأنها و يفتش مافها من رجال وعتاد ومال . فسافر إليها توا فى أخريات عام . ٧٠ ه وعين مكانه فى الوزارة الأمير عن الدين أببك البغدادى فى المحرم عام ٧٠١ ه .

عاد «سنقر» إلى مصر بعد قليل ، فظل بعيدا عن الوزارة ، مستمانا فى بعض المهام . وقد عاون النائب سلار فى ترميم الجامع الأزهر عام ٧٠٧ ه ، وحج معه عام ٧٠٣ ه ، و أسدى ألوانا من الإحسان . وق توفى عام ٧٠٧ ه .

«ابن إياس ج ١ ص ١٣٦ ، ١٣٩ ، ١٧٤ - السلوك ج ١ - الدروج ٢ ... وقم ١٩٠٥ » .

# ۸ – بكتمر الحاجب المنصوري ۷۲۸ ه

هو الأمير سيف الدين وبكتمر، ظهر بدمشق في نياية الأفرم. فكان أمير أخور، ثم ولى شد الدواوين، ثم الحجوبية. وكان واسع الجاه نافذ الـكلمة، فلما زحف الملك الناصر محمد بن قلاوون من الـكرك إلى دم قى عنده وبكتمر، وعاد معه إلى مصر فعينه نائبا لغزة عام ٧١٠ه.

لم يلبث « بكستمر » هذا فى غزة إلا قليلا ، ثم استدعاه الناصر ، وقلده الوزارة فى العام نفسه عوضا عن الصاحب فحر الدين بن الخليلى . فلبث بها حتى سنة ٧١٥ ه ، إذ قبض علم الماصر ، واعتقله نحو سنة و نصف ، وأخذ من ماله شيئا كشيراً . ثم أفرج

عنه ، ومنحه نيابة صفد سنة ٧١٦ ه ، قابث بها شهورا ، ثم عاد لمصر، وقد قوى أمره، و وأصبح من المقدمين لدى الناصر ، بستشيره فى مهامه لما لديه من خبرة ودراية وحسن سياسة ، وصبر على عمله .

وتزوج « بكتمر ، بنت الأمير جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك ، واقتنى. مالا كشيراً ثم زوج ابنته لخازنداره واسمه سيف الدين بخشى .

وحدث أن سرق من خزانته مال ، وأنهى خبر السرقة إلى الناصر ، فعاقب كشيرين. من الناس بسبب ذلك . غير أن و بكمتمر ، كان له أعداء يحقدون عليه ويكيدون له ، ومنهم الوزير مغنطاى الجمالى والأمير بكمتمر الساقى ، والقاضى فخر الدين ناظر الجيش . فدسوا إلى والى القاهرة أذ يتهاون فى ضبط هذه السرقة نكاية فى و بكتمر ، ، ثم ادعوا لدى الناصر أن خازنداره سيف الدين بخشى ، يقول عن اللصوص إنه متفق معهم ، فعا قب خازنداره . لذلك اغتم و بكتمر ، وملك كم الحزب ، فات ليومه سنة ٧٢٨ ه .

. ﴿ الخطط ج ٣ صُ ٣٠ ٩ تحت عنوان ﴿ دار الحاجب ﴾ \_ الدررج ١ رقم ١٣٠٦ . ٠

#### ۹ مغلطای الجالی ۲۳۷ ه

هو الأمير علاء الدين « مفلطاى » بن عبد الله الجمالى . مرب بما ليك الناصر محمد . ابن قلاوون . وقده أميرا ، وهو شاب . وحظى عنده وتقدم . وقدبه الناصر فى كـثير . من خصوصياته . وجعله أميرا لركب المحمل عام٧١٨ ه . ثم رقاه أستادارا .

وفيوم الخيس ٨ رمضان عام ٧٧٤ هـ ، قلده الوزارة عوضاعن الصاحب أمين الملك ، ابن الفنام . ولكنه اتهم بأنه أضاع أوضاع المملكة وفرط فى أموال المسلمين وفى الجبش . وأنه يجهل الأحكام . فشدد السلطان عليه النكير ، وندب لمعونته ناظر الدولة و ناظر الخواص ـ وهى وظيفة جدت حينذاك ـ ثم انتهى الأمر بإلغاء الوزارة جملة ، وتوزيع ، اختصاصاتها ، وذلك عام ٧٢٨ هـ ـ

واقنصر و مغلطای ، على الاستادرية . وكان له أعداء يدسون له و يحملون عليه لدى . السلطان ، و بخاصة لانه قدم صديته مجد الدين محمد بن لعيبة (۱) ، وكان ناظر الدرلة والصحبة والبيوت . و ترك حبال الامور في يديه ، فسار و فق هواه . ـــ و هم السلطان . عصادرة أموال و مغلطاى ، فتوسط له الامير بكتمر الساق ، فعفا عنه .

١ ــ سماه ابن إياس : ابن لفيته بالفاء والتاء .

وذهب , مغلطاى ، إلى الحجاز حاجا ، ثم عاد فتوفى بعقبة أيلة فى الأحد ١٧ المحرم . عام ٧٣٧ هـ (١) . أو حمل إلى القاهرة ودفن بالخانقاه التى أنشأها بجوار درب راشد بالقاهرة عام ٧٣٠ هـ ، والتي جعلها مدرسة للحنفية .

« الخطط ج ٤ ص ٧٣٨ تحت عنوان « المدرسة الجمالية » ـ والدروج ٤ رقم . ٩٦٤ ـ والسلوك ج ١ » .

١٠ -- الجناب الناصري محمد بن الحسام الصترى (٢) ٧٩٤ ه

من وزراء برقوق . ولى الوزارة خلفا للقاضى سعد الدين البقرى عام ٧٩٧ ه . ثم توفى عام ٧٩٤ ه .

د ابن إياس ج ١ ص ٢٩٣ ، ٢٩٦ ·

١١ -- موفقالدين أبو الفرج ناظر الجيوش ٧٩٦ ه

من وزراء عهد برقوق . اشتهر بناظر الجيوش ، إذ أنه تردد على هذه الوظيفة مرارا . وقد عينه فيها برقوق سنة ٧٨٦ ه بعد القاضى تقى الدين بن محب التيمى . يُم غضب عليه عام ٧٨٨ ه ، وضربه ما ثة وخمسين عصا . وفصله من وظيفته ، وعين مكانة القاضى كريم الدين بن مكانس .

ثم خلع برقوق ، وولى السلطنة وأمير حاج ،ثم عادبرقوق بعد قليل ، ويبدو لنا أن القاضى و موفق الدين ، أسندت إليه نظارة الجيوش حينذاك . وأضيفت مها الوزارة . إذ قال عنه ابن إياس : وإن السلطان برقوقا استقر به ناظرا للجيوش ، ووزيرا بالديار المصرية على عادته . وذلك الما عاد إلى سلطنته سنة ٧٩٧ه .

ثم فصل موفق الدين، من الوزارة، وعين فيها القاضى سعد الدين البقرى . ونصب دموفق الدين، مستوفيا للدولة بعد فصله . ثم مستوفيا على جميع أرباب الوظائف بالديوان المفرد ـ غير الأمراء ـ وسمى وزير الوزراء . فلبث مدة يسيرة كذلك ، ثم بوفي عام ٧٩٣ه .

«ابن ایاس ج ۱ ص ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ فی ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۱۳ ، ۳۱۳ ، ۲۹۳ ،

١ - في الدرر : أنه توفي سنة ٧٣٠ ه .

٢ - ذكره في الخطط في سياق الحديث عن و دار ابن البقرى ، ج ٣ ، فقال أسمه : الأمير ناصر .
 الدين محمد بن الحسام الصفدى .

#### ۱۲ ــ محمد بن رجب بن کابك ۷۹۸ ه .

هو الجناب الناصرى محمد بن رجب بن كلبك \_ وقال المقريزى : « ابن كلفت » . فشأ بالقاهرة محمود السيرة وشفل جملة من الوظائف السنية . إلى أن اختاره الظاهر برقوق وزيرا فى ١٤ ربيع الآخر عام ٧٩٦ ه عوضا عن سعد الدين البقرى . وقال المقريزى : « عوضا عن موفق الدين أبى الفرج » . فباشر الوزارة بمهابة ، ودبر المملكة المقريزى : « عوضا عن موفق الدين أبى الفرج » . فباشر الوزارة بمهابة ، ودبر المملكة ودراية ، واستعان فى عمله بعدد من المباشرين الذين كانوا وزراء . وأنعم عليه بإمرة عشرين فارسا فى ٣ ربيع الثانى عام ٧٩٧ ه . فلبث حتى مات بعد مرض طويل فى صفر عام ٧٩٨ ه وهو وزير ، وكانت جنازته حافلة .

دالخطط ج ۳ تحت عنوان و دار ابن رجب، وابن إياس ج ۱ ص ۳۰۹، ۳۰۹ ۳۰۹ والخطط ج ۳ معد الدين البقرى ۹۹۹ ه

هو الوزير الصاحب سعد الله بن البقرى ، ابن أخت القاضى شمس الدين شاكر أبن غزيل البقرى. كان نصرانيا فأسلم . وقيل إنه كان يظهر الإسلام ويبطن النصرانية .

كان من كتاب الدواوين ؛ بارعا فى رسوم الكتابة الديوانية . وقد نقلب فى وظائفها ، حتى اختاره الظاهر برقوق لنظر الديوان المفرد ونظر الحاص ، عرضا عزالصا حب كريم الدين عبد الكريم بن مكانس فى رمضان عام ٧٨٧ ه. ثم عزل وأحيط بماله ، وأخذ ما فى داره من الأوانى والثياب والمال والحلى والجوارى وغير ذلك ، وحمل إلى القلعة ، وضرب وأهين .

م لما عاد برقوق إلى عرشه ، قلده الوزارة فى ١٧ربيع الآخر عام ٧٩٧ ه ، عوضاً عن موفق الدين أبى الفرج . ثم عزل فى رمضان ، وأحيط بداره مرة أخرى .

ثم ولى الوزارة الأمير ناصر الدين محمد بن الحسام الصقرى ــ أو الصفدى ــ في ذى الحجة ، فاستخدم عددا من الوزراء المفصولين عن الوزارة ، في وظائف الوزارة المدعية ، كنظر الدرلة ، ونظر البيوت ، واستيفاء الدولة ، فكان نصيب ، ابن البقرى ، نظر البيوت . فكان يتف بين يدى ابن الحسام ، مع أن ابن الحسام كان دواداره فيما سبق البيوت . فكان يتف بين يدى ابن الحسام عليه وأزمه غرما ماليا كبيرا . ثم بعد قليل عاد وابن البقرى ، إلى الوزارة . وما زال هذا شأنه . يلى الوزارة ثم يفصل عنها ، ثم

یختار لغیرها أو یعود إلیها . ویؤذی فی سبیلها . إلی أن کان یوم ؛ رجب سنة ۷۹۸ ه، فأعید إلی الوزارة ، وکانت هذه آخر عرداته إلیها . إذ صرف عنها وقبض علیه ، فى وبیع الآول عام ۷۹۹ ه وصودر جمیع ما یملك ، وسیق مهینا علی ملا من الناس ، إلی دار ابن الطبلاوی ، حیث سجن ، ثم خنق لیلة ؛ جمادی الآخرة عام ۷۹۹ ه .

وبما يذكر أن له ابنا يدعى تاجالدين عبدالله، ولى الوزارة من بمد، ونظر الخاص، وعوقب ومات تحت العقو بة .

« الخطط ج ۳ تحت عنوان دار ابن البقرى ۔ ابن إياس ج ۱ ص ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ ، ۳۰۲ .

#### ۱٤ - مبارك شاه الظاهري ۸۰۲ ه

من وزراء برقوق . وقد عين هذا الأمير في الوزارة عام ٧٩٨ ه ، بعد الناصرى محمد بن رجب بن كلبك . بم خلع في العام نفسه ، وخلفه سعد الدين بنالبقرى . ثم آلت السلطنة إلى فرج بن برقوق عام ٨٠١ ه ، فأقام الأمير , مبارك شاه ، أستادارا . فحك أقل من شهر ، واستعنى ثم إن السلطان فرجا غضب على جماعة من أمرائه ، فذبحهم في بلاد الشام عام ٨٠٢ ه ، وكان من عدادهم الأمير , مبارك شاه ، (١) .

« ابن ایاس ج ۱ ص ۳۰۶ الی ۳۰۳ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ ، ۳۲۱ الضوء ج ۶ رقم ۲۲۸ ، ۱۰ ابن ایاس ج ۱ ص ۳۰۹ الجناب الرکنی عمر بن قایماز ۲۰۸۵

من وزراء برقوق أيضا . عين فى الوزارة خلفا للناصرى محمد بن الحسام الصقرى بعد وفاته عام ٧٩٤ ه . وعزل فى العام نفسه . وخلفه القاضى تاج الدين بن أبى شاكر ومات د ابن قا بماز ، فى رجب عام ٨٠٩ ه . ذكره الضوء فى . عمر قا يماز ، . وترجمه بإنجاز ، ولم مذكر الوزارة فما ولى . فلمله هو .

« ابن إياس ج ١ ص ٢٩٦ ، ٣١٦ — الضوء ج ٦ رقم ٣٥٩ . ·

#### ١٦ - سعد الدين القبطي ١١٨ ه

هو ابراهيم بن بركة ، سعدالدين القبطى المصرى الوزير ، ويعرف بالبشيرى . لماشب خدم في بيت ناظر الدولة التق بن المحب . ثم تنقل في خدم الأمراء ، حتى ولى الوزارة .

١ — قال في الضوء إنه لزم داره ، ومات في رمضان عام ٨١٦ هـ

نم قبض عليه فى الدولة المؤيدية عام١٦٨ ه . ثم لزم منزله حتى مات سنة ٨١٨ ه فى صفر وكان رئيسا ذا مهابة حسن الإسلام .

د الضوه ج ۱ ص ۳۳ » .

# ١٧ – تاج الدين بن أبي شاكر ٨١٩ هـ

هو عبد الوهاب بن عبد الله ، عين فى الوزارة خلفا لعمر بن قايماز بعد عزله سنة ٤٩٧ ه فى عهد برقوق ، اختاره وزيرا له فى أول سلطنته سنة ٨٠١ ه . وبعد زمن يسير أضيفت إليه الاستادارية ، بعد أن استعنى منها مبارك شاه . وفى العام نفسه عزل مر منصبيه . وعين مكانه فى الوزارة الامير شهاب الدين أحمد بن عمر الحسنى بن قطينة ، وفى الاستادارية الامير يلبغا السالمى .

وقد عاد « تاج الدين » إلى الوزارة مرة أخرى فى المحرم سنة ٨١٩ ه ، ثم مات فى ذى القعدة من السنة نفسها وهو من مسالمة القبط .

د ابن إباس ج ۱ ص ۲۹۷ ، ۳۱۸ ، ۳۱۸ – حسن المحاضرة ج ۲ باب د ذكر وزراء مصر ، – الضوء ج ه رقم ۳۸٤ ،

# ١٨ - أمين الدين بن الهيصم ١٥٩ ه

من وزراً ، عصر برسباى وا بنه ، ووزركذاك لجقمق . واسمه ا براهيم بن عبدالفي ا بن ا براهيم القبطي . وقيلكان ينسب إلى المقوقس صاحب مصر .

كان ناظر الدولة من سنة ٨٢٨ ه . ثم عينه برسباى في الوزارة سنة ٨٣٨ ه . (١) ، عوضاءن كريم الدين بن كانب المناخات ثم عزل ثم عادبعد مدة. وفي سنة ٨٥٣ ه . في عهد الملك جقمتى ، أصيبت البلاد بغلاء شديد وقحط بالغ ، ولم يستطع الوزير و أمين الدين ابن الهيصم ، أو سواه من المستوفين والمباشرين ، أن يخففوا عن الشعب ما يعانيه من آلام القحط ومشاق الغلاء . ولا أن يقدموا إلى الماليك حاجياتهم المرعية . لذلك قاسى الشعب حينذاك من أذى الماليك شيئا كشيرا .

وفي عام ٨٥٧ ه ، في عهد الأشرف إينال . اختنى الوزير . ابن الهيصم ، ، فخلعت

١ – ذكر في الصوء: أنه ولى الوزارة عام ٨٣٧هـ، وبه شيء من الحلاف في التواريخ الأخرى .

الوزارة على سعد الدين فرج بن النحال كانب الماليك . وبعد زمن ظهر و ابن الهيصم ، فأعيد إلى الوزارة ، وذلك في جمادى الأولى سنة ٨٥٨ ه . ثم اختنى ثانيا ، فعاد ابن النحال إلى الوزارة . وذلك في رمضان من العام نفسه . وما حان مستهل ربيع الآخر عام ٥٥٨ه (١) ، حتى أعلنت وفاة وابن الهيصم ، وكان حننى المذهب محبا للعلم والعلما . و ابن إياس ج ٢ ص ٢٠ ، ٣٢ ، ٣٢ ، ٤٤ إلى ٤٤ ؛ ٤٦ إلى ٨٤ – طبقات الشافعية – الضوء ج ١ ص ٢٠ ، ٣٦ ، ٣٢ ، ٤٢ الله ٤٤ ؛ ٤٦ إلى ٨٨ – طبقات الشافعية – الضوء ج ١ ص ٢٠ ، ٣٠ ، ٣٠ ، ٢٠

# ١٩ ـــ سعد الدين فرج بن ماجد النحال ٨٩٥هـ

أصل هذا الرجل من أقباط مصر . ورقى ، حتى عدد فى جملة رؤسائها . وكان كانبا للمهاليك فى عهد الأشرف إنيال ، فلما اختنى الوزير أمين الدين بن الهيصم ، عين مكانه فى الوزارة عام ٨٥٧ هـ ثم عزل فى جدادى الأول عام ٨٥٨ هـ ، وأعيد ابن الهيصم ثم أعيد و سعد الدين فرج ، مرة أخرى ، لاختفاء ابن الهيصم فى العام نفسه ، وظل حتى عام ٥٣٨ هـ . وفى صفر منه ، ثار عليه وعلى بعض المباشرين ، طائفة من الماليك الجلبان ، ونهبوا داره ، فاختنى ثم وتوارى عن أنظارهم . وذلك لأنه لم يؤد ما فرض لهم من الطعام تمام الأداء . وظل متواريا حتى هدأت الحالة ، فظهر فى ربيع الأول وظل متقلدا الوزارة . وفى جمادى الآخرة من السنة نفسها نقل من الوزارة إلى الاستادارية . ثم توفى في جمادى الآخرة سنة ٥٣٥ ه .

« ابن إياس ج ٢ ص ٤٤ ، ٤٤ ، ٢٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٧٠ – الضوء ج ٦ رقم ٥٧٠ ،

#### · ۲ ـ الشمس محمد البياوي ۸۷۰ ه

كان ناظر دولة ، وفى سنة ٨٦٩ ه ، انتقل الوزير بجد الدين بن البقرى إلى الاستادارية . فشفرت الوزارة حينا ، إلى أن اختار لها السلطان خشقدم ، الصاحب ، شمس الدين محمد البباوى ، . قيل : كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، وقيل : إنه كان طباحًا وكان من متعهدى توريد اللحم . ويبدو أنه أحسن اتصاله بالسلطان المذكور ، حتى أسند إليه هذا المنصب الجليل . وقيل : فاشمأز الناس من هذا التعيين ، وانحطت

١ - وقيل إنه مات في ١٨ صفر عام ٨٥٩ ه.

الوزارة فى نظرهم ، وإن كان قد قام بأعماله خير قيام . وقيل : كان ثقيل الظل ثقيل النطق . ولكن زادته ثقة السلطان به مهابة لدى الناس وإجلالا ، وسكن بين العظاء ببركة الرطلى .

وفى يوم الأربعا. ٢٨ من ذى الحجة سنة . ٨٧ هـ ، نزل فى مركب ، و توجه ناحية قناطر بنى منجا ، ثم رجع ، فأ بلغ فم خليج الزربية ، حتى انقلب به المركب ، فغرق ولم تظهر جثته .

ابن ایاس ج ۲ ص ۷۷ ، ۷۸ ، ۸۰ ، ۲۸ ، ۵۰

## ٢١ ـــ شرف الدين يحيي بن صنيعة ٨٨٢ ه

أصله من أقباط مصر. ولاه الظاهر خشتهم الوزارة سنة ٨٦٦ه، لما عزل وذيره الأهناسي . ثم عاد ابن الأهناسي إلى الوزارة ، وعزل و ابن صنيمة ، سنة ٨٦٨ه. وعاد فتقلدها سنة ٨٧٠ه ه بعد أن غرق الوزير ابن البباوي . ثم عزل ، وعين مكانه الزيني قاسم شفيته . وعاش و ابن صنيعة ، إلى المحرم سنة ٨٨٢ه ، وتوفى في الشهر المذكور ، بعد أن ولى الوزارة مرات عدة .

و أبن إياس ج٢ ص ٧٤ ، ٧٦ ، ٨٠ ، ١٧١ - الضوم ج ١٠ رقم ١٠٦١ ، ٠

#### ۲۲ - مجد الدين بن البقرى ٨٩٣ ه

هو الصاحب بجد الدين شاكر بن علم الدين بن البقرى، وأصله من الأقباط . عين فى الاستادارية فى جمادى الآخرة سنة ٨٦٥ه ، فى عهد أحمد بن إينال ، وذلك عوضا عن منصور بن الصنى . وهذه أول مرة بلى فيها الصاحب و مجد الدين ، وظيفة من وظائف الدولة السامية . فلبث فيها مدة ثم عزل . وفى عهد خشقدم عادلى الاستادارية سنة ٨٦٦ه ، عوضا عن الامير زين الدين يحى الاستادار .

وفى سنة ٨٦٨ ه عين فى الوزارة ، خلفا لعلاء الدين بن الأهناسى الذى اختنى ، ثم ما لبث أن قبض على هذا المختنى ، وسجنه ، وصادر أمواله ، واستخلص منه مائة ألف دينار ، ونفاه إلى مكة .

وفى سنة ٨٦٩ هـ إختنى زين الدين الأستادار ، فنقل « مجد الدين البقرى ، من الوزارة ألى الاستادارية مرة أخرى ، وظلت الوزارة شاغرة مرب بعده زمناً ، حتى

عين فيها الشمس محمد البباوى ناظر الدولة .

وظل « ابن البقرى » حتى عهد قايتباى ، فآ لت الوزارة والاستادارية معاوغيرهما، إلى الامير يشبك الدوادار سنة ٨٧٣ ه فى شهر شعبان . فقبض على « ابن البقرى » ، واستخلص منه خمسة آلاف دينار .

ولما خرج الأميريشبك الدوادار القتال فى بلاد حلب ، وهو الفتال الذى مات فيه ، عين « مجد الدين البقرى ، فى الاستادارية . ولكن ما لبث أن قبض عليه فى ذى الحجة سنة ٥٨٨ ه ، ليؤدى حسابا عما كان بيده من الاعمال والأموال . وعزل من منصبه ، وعين مكانه تغرى بردى بن بلباى الظاهرى ، خازندار الامير يشبك الدوادار . وقد حاسبه السلطان محاسبة عسيرة ، وآذاه وقسا عليه ، إذ كرهه لشمانته بالامير . يشبك ممناسبة ما جرى له من المحن فى قتاله . وسجن « ابن البقرى » بالمقشرة ، فلبث نحو ست سنوات ، حتى أوذى أهله وأولاده : وكانت خاتمة مطافه أن حمم عليه السلطان بالإعدام فى ربيع الاول سنة ٩٨٨ ه ، فانتهت بذلك حياته . ودفن فى تربة ابن عليه عليه يحى .

« ابن ایاس ج ۲ ص ۲۷ ، ۷۷ ، ۲۷ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۱۰۷ ، ۲۶۹ ، ۲۶۹ ، ۲۰۲

# ٢٣ ـــ زين الدين قاسم المعروف بشغيته . . ٩ هـ

هو الصاحب زين الدين قاسم بن أحمد القرافي القاهري ، ويعرف بشغيته .

ويقال إن هذا الصاحب كأن خبازا ، ثم اشتغل صيرفا للحم . ومن هنا انصل بالصاحب الشمس بن البباوى . وانصل بوظائف الدولة . فلما غرق ابن البباوى سنة ٥٨٠ هـ وكان وزيرا - عين مكانه الصاحب ، الزينى قاسم شغيته ، . واشترك معه فى أعمالها شخص آخر يقال له عبد القادر الطويل ، وكان ناظر الدولة ثم انفرد بأعمالها ، الزينى قاسم ، . فقام بها خير قيام ، وأصبح فى عداد رؤساء البلاد .

وفى شعبان سنة ٨٧٧ه ، اختنى د الزينى قاسم ، \_ ويبدو أن قايتباى \_ السلطان حينذاك \_ كان يضغط على مباشريه إذ ذاك ، ففر هذا الوزير من وجهه فندب للوزارة عبد القادر الطويل ناظر الدولة ، و بعد قليل أسندت إلى الصاحب شمس الدين محمد

والد علاء الدين بن الأهناسي .

ظهر « زين الدين قاسم » بعد قليل ، ورضى عنه السلطان . و لـكن أسند إليه نظر الدولة في ربيع الأول سنة ٨٧٧ ه ، فعـاون إذ ذاك الأمـير يشبك الدوادار الذي كان ذا وظائف عدة .

ظل « الزينى قاسم ، فى نظر الدولة حتى شعبان سنة ٨٧٥ ه ، فعزل وفرض عايه غرم مالى . ثم عاد إلى تقلد هذا المنصب فى جمادى الأولى عام ٨٧٩ ه ، مضافا إليه الحسبة فى وبيع الأول عام ٨٨٥ ه . ثم أسندت، إليه الوزارة .

م حدث ما دفعه على الاختفاء ، فلبت مختفيا حتى شوال سنة ٨٨٧ ه . فظهر ، وأنعم عليه السلطان وعينه ناظر الدولة عوضا عن موفق الدين بن الحمصى الاسلمى . ثم أضيفت إليه الوزارة مرة أخرى فى جمادى الآخرة سنة ٨٨٩ ه . وفى ذى القعدة سنة ٨٩١ ه عزل من وظيفتيه ، وقبض عليه وسجن ، وحوسب حسا با عسيرا عن أمواله ووظائفه ، وما زال بين ولاية وعزل ومصادرة حتى مات فى سجنه فى جمادى الآخرة سنة . . ٩ ه . وكان كيفئا فى عمله ، سديدا فى رأيه .

هو الأمير الصاحب خشقدم الأحمدى ، الطواشى الزمام أصله من بماليك جقمق . ثم عد من رجال عصر قايتباي . وقد أنعم عليه هذا السلطان برتبة رأس نوبة السقاة عوضا عن شاهين غزالى فى شوال سنة ٢٨٧ ه . ولما استقال الأمير يشبك الدوادار من الوزارة فى جمادى الأولى عام ٨٧٩ ه ، أسندت إلى الأميير « خشقدم » . وحاول الامتناع عن قبولها خوفا من أذاها ، وبكى ، فلم يأبه السلظان لبكائه ، فقبلها مرغما . ثم أضيفت إليه فى ربيع الأول عام ٨٨٧ ه ، الخازندارية الكبرى : والزمامية ، عوضا عن جوهر النوروزى ، فعظم أمره واتسع جاهه .

وفى عام ٨٨٤ ه اختير أميراً لركب المحمل ، فخرج من القاهرة فى حفل حاشد وقد حج معه السلطان هذا العام ، وسأس أمور الحج خير سياسة ، فلهج الناس بالثناء عليه، والدعاء له .

وفى رمضان عام ٨٨٧ ه سافر إلى الوجه القبلى بسبب الحصاد ، فدا عاد ، كان السلطان قد تغير قلبه عليه ، فاعتقله ليؤدى حسابا عما لديه من الأموال . م صرف عن الوزارة ، وعين مكانه فيها الجمالي يوسف بن الزرازيرى كاشف البهنسا ، وذلك في ربيع الآخر عام ٨٨٩ ه .

وعادت إليه الوزارة والخازندارية بعد زمن ، مم ما لبث أن غضب عليه السلطان قايتبای مرة أخری عام ٨٩٤ه في شهر المحرم ، وقبض عليه وهم بضربه .

شم إنه رحل بعد حين إلى سواكن؛ وهناك توفى سنة ٨٩٤ ه وكان معروفا بالقسوة وحب الشر .

د ابن لمیاس ج ۲ ص ۱۰۸ ، ۱۰۹ ، ۱۰۷ ، ۱۷۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۱ ، ۱۹۳ ، ۱۹۹ ، ۱۹۶ ، ۱۹۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰۰ – الضوء ج ۳ رقم ۲۸۲ ، ۰

۲۵ ــ الجمالي يوسف البدري ۹۲۵ ه .

من وزراء عصر الآشرف الغورى. وكانت له عنده منزلة سنية. يشهد لذلك أنه في سنة ١٨٥ ه. وقعت مشادة بينه وبين الزيني بركات بن موسى المحتسب، على مسمع من السلطان المذكور، وأساء إليه الزيني بحضرة السلطان. فغضب السلطان على الزيني وأساء إليه، ثم سجنه أياما. وحاسبه حسا باعسيرا.

وأصله من عاليك الأمير يشبك بن مهدى الدوادار ، قدمه الأشرف قايتباى . ثم سلك طريقه إلى الرقى وعايا المناصب ، حتى صار محتسبا للقاهرة . عينه الغورى في هذه الوظيفة في ١٧ رمضان سنة ١٩ ه ه ، عوضا عن الزيني بركات بن موسى . ثم عزل في ذي القعدة من العام نفسه ، وعاد الزيني بركات إلى منصبه .

وفى جمادى الأولى سنة ٩١٧ هـ ، ثارت ضده طائفة الماليك الجلبان ، لتراخيه فى تقديم اللحم المخصص لهم ، وهموا بقتله ، فاختبأ منهم ريثما هدأت فتنتهم .

غير أن السلطان الغورى غضب عليه بعد مدة ، فقبض عليه ، حتى يؤدى عن عمله حسابا . ثم أعاده إلى منصبه في يوم الخيس ١٣ رجب سنة ٢١ هـ . بعد أن كتتب صكا

على نفسه للسلطان بمبلغ خمسة وستين ألف دينار ، النزم بسدادها هو وناظر الدولة القاضي شرف الدين الصغير .

و ثار الماليك ثورة عنيفة فى شوال سنة ٩٢١ هـ ؛ ولم يطيعوا سلطانهم ، بل آذوه بسبب أجورهم المتأخرة ، ورواتبهم من اللحم ، التى لم تفرق فى مواعيدها . وطلبوا لما ليه عزل جماعة من مياشريه ، ومن بينهم و الجمالى يوسف البدرى ، وزيره . ثم سويت أمور هذه الفتنة ، بشروط منها : عزل و البدرى ، .

حانت سنة ٢٧ هـ ، والوزاره شاغرة ، إذ لم يعين فيها أحــد . و . البدرى ، كان قــد اختّى إبان الفتنة . فنودى عليه ، وطلب منه الظهور ، ووعــد بالأمان . فظهر في يوم الثلاثاء ٩ المحرم ، فأعيد إلى الوزارة ، ولـكن في ٤ شعبان من السنة المذكورة .

ثم آلت السلطنة إلى الأشرف طومان باى ، بعـــد مقتل الغورى ، فى مرج دا بق سنة ٢٢٩ هـ . فظــل و البدرى ، فى الوزارة ، و ببدو أنه أضيف إليه كشف البحــيرة ، لأنه نزع منه بعد ، وضم إلى حاجب الحجاب الأمير طقطباى فى شو ل سنة ٢٢٣ هـ .

ويبدو لنا أنه خلع من الوزارة بعد قليـل ، إذ قال ابن إياس ما نصه :

« فى يوم الخيس . أ منذى القعدة ـ سنة ٢٧ ه هـ خلع السلطان على الأمير يوسف البدرى» الذى كان وزيرا ، وقرره ناظر الذخيرة الشريفة ووكيل ببت المال عوضا عن بركات ابن موسى » .

ولما زحف السلطان سليم على مصر ، وامتلكها وفدعليه الأمير « يوسف البدرى»، في أوائل سنة ٣٧ هـ ، فآمنه ، وعينه متحدثا على جهات الغربية .

وفي يوم الخيس و ذي القعدة من العام المذكور و أعاده ملك الأمراء خاير بك نائب العثمانيين في مصر ، إلى الوزارة مرة أخرى ، وخلع عليه خلعا بهده المناسبة . وظل متمتعا بثقة ملك الأمراء ، حتى صدر منه ما أحقده عليه فقبض عليه في شعبان سنة ٩٧٤ م . وسجنه ، واعتقل زوجته وأولاده وغلبانه وحاشيته ، وفرض عليه غرما ماليا ضخما ذهب في سداده جميع ما يمتلكم من مال وجوهر وأثاث .

ظل « البدرى » فى معتقله نحو شهرين ، ثم أمر بالرحيل إلى الآستانة منفيا ، فرحل فى شوال سنة ٢٤ هـ . وطائفة من المباشرين . نفاهم ملك الأمراء خاير بك . فكثر الحزن عليهم وعم الآلم وعلا العويل بين أولادهم وأهليهم .

و ينها كانت السفن تمخر بهم عباب اليم إذ لقيهم طائفة من الفرنجة فاحتربوا مع حراسهم من جنود الغنائيين ففرقت سفينة د البدوئ، خلال الاحتراب، قرب جزيرة اقريطش وكريد، وبلغت أخبارهم القاهرة في صفر سنة ٩٢٥ هـ وبهدنه المأساة ختمت حياة أحد أبطال هذا العصر . وهو آخر وزرائه .

و جس ع ، و ، ٦ ٩ ، ١٤٠ ، ١٨١ ، ١٥٠ ، ١٨١ ، ١٧٥ ، ١٣٥ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨

المارة المرافق المراف

و عصرٌ شلاطين المهاليك أو نتاجمه العلمي و الأدبى ، و عصرٌ شلاطين المهاليك أو نتاجمه العلمي و الأدبى ، و علمه القسم الثانية الأولى و أوله باب الحلافة العباسية الثانية الدانية الثانية المانية الثانية التانية الثانية التانية التانية

William Services

# كشاف باعلام المجلد الأول

أبو البقاء بن الجيعان ﴿ مُحَدُّ بِن يُحِيُّ ا ان شاکر ، : ۲۱۱ أبو بكر من على الدوادار : ٢٠٢ أنو بكر محمد بن قلاوون دسيف الدين الملك المنصور، ٣٤، ٣٥، ٣٥، 147 . 1 . 7 . 1 . 0 . 1 . 8 . 9 . أبو بكر والمعتضد الخليفة العياسي، : أ بو السعود الجارحي والشيخ ، ٢٧٣٠ **۲**۳۸ : **۲**۳۷ أ بو سلمة حفص بن سلمان الخلال : أبو العباس البصير : ١٩٠٠ أبو العساكر: ٦ أبو الفداء إسماعيل والمؤيد صاحب حاة ، : ١٠٣ ، ٣٤ : وقاء أ بوالفداء إسماعيل والصالح بن الناصر 1. 4 1 1 7 1 77 1 70 : 8305 144 . 11 . . 1 . 4 أبو الفرج يعقوب بن كاس :٣٤٠ أبو القاسم أونوجور . ٣ . ٧ أبو المسك كافور الاخشيدي: ٦ أبو المعالى محمد والملك السعيد، ٣٨: آبو موسى : ٣ أبو النصرشيخ المحمودي والمالك المؤمدير

الظر شيخا .

(1) آق سنةر السلاري وشمس الدين ۽ : 1.4.1.7.44 آق سنقر الفارقاتي وشمس الدين، ٩٦: آقوش الأفرم الجركسي: ١٨٥٠١٨٤ آل ملك الجوكندار . الحاج سيف الدس: ١٠٧ ابراهيم بن بركة وسعد الدين القبطي ۽ : ٢٥٧ ابراهيم بن عبـــد الغني د أمين الدين ابن الحيصم ، : ٢٥٨ اراهيم بن غراب: ١٩٧ أبسانتك الأول: ٣ أسماتك الثالث: ٣ أبن الأحدب: ١٨٨، ١٨٨ ابن الأهناسي : الظر , العلائي، ابن دانيال وشمس الدين، ابن زنبور و علاء الدين عبد الله ۽ : 147 - 144 - 144 ابن السعلوس وشمس الدين، : ٣٠، 14 . 41 ابن مالك النحوى وجمال الدين، : ٢٧ ابن مطروح : ۲۰

٥٥١ إلى ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ١٥٤ ، ١٥٢ ، ١٠٢ .

أزبك خان و ملك التتارى: ٣٠ أزبك القان وصاحب لموصل: ١٠٤ أز لك اليوسني الخازندار: ٢٢٠،٢١٩ أزدم بن على باى: ٢٢٠

أزدمر الطويل: ٢٠٤ أزدمر العامرى الذاصرى الحازندار: ١٢٦

أزدمر العمرى : ۱۹۰،۱۱۲ أزدمر ونائب حلب، ۲۱۰ استدمر الناصرى: ۱۲۳،۱۲۲ ۱۲۳

أسد الدينشيركوه : ٨ الاسعدوشرف الدين هيةالله بنصاعد

الفائزی ، :۲۶۳ ، ۲۶۶ الإحكمندر المقدونی : ۶

اسماعيل بن محمد والملك الصالح بن الناصر، انظر أبا الفداء.

اسماعيل الصفوى والشاه: ٠٠٠ الأشرف إيثال العلائى والملك: ٥٠ الآشرف إيثال العلائى والملك: ١٦٣ ١٦٢ ، ١٦٣

۲۲۲،۲۰۰، ۱۹۹، ۱۷۹ الأشرف برسبای دالملك: : ۱۵، ۵۸ ۲۲۳۶۲۸ ۲۷، ۱۱۷، ۱۲۷، ۱۲۹،

70'77'7A VII 'V31' P31' • 61'101' 701' 001' 771' PAI'API أبو يزيد الدوادار : ١٤٠ الاحدب وشيخ قبيلة عرك: ١٨٨ أحمد بن اسنبغا : ١٦٥

أحمد بن إبنال والملك المؤيد، : ٥٠، ١٩٩، ١٥٢، ١٥١، ٧١، ١٩٩، ٢١٧، ٢٠٦

أحمد بن شبخ والملك المظفر، : ١٤٦. ١٨٩

أحمد بن الصائغ: ۲۲۷ ۲۳۸ ۲۳۸ أحمد بن طولون: ۲، ۲۲، ۲۲، ۲۷، ۲۷ أحمد بن عمر الحسني بن قطينة دشهاب الدين ، : ۲۵۸

أحمد بن عمر الهوارى : ٢٠٩ أحمد بن العينى والشهابي:٢٢٢،٢٢٢، ٢٢٤

أحمد بن محمد بن قلاوون الناصر ابن الناصر، : ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۸۷

أحسن : ۲ ، ۳ أخد بالداداد (۱۰۱۱ م. تا

أرغون الدوادار الناصرى . نائب السلطنة . : ۱۰۳

أرغون شاه الأشرفي وتاثب دمشق،:

174 - 177 - 477

أرغون الكاملي : ۱۰۹ ، ۱۰۹ أرقطاى القفجق : ۱۰۸،۱۰۷ أزلك بن ططخ والأنابكي.: ۳،۱٦ه ۱۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ،

الأشرف كجك بن الناصر محمد والملك. .

· 1.7 · 1.0 · 97 · V· · ٣0

الأشرف يوسف الأيوبي , الملك

مظفر الدين ۽ : ٢٤

أقباى الخازندار: ١٩٧

أقباى الطرنطاى الحاجب: ١٩٤ أقباى الطويل ونائب غزة، ١٧١،

. 77 . 4 1 1

أقبردي الدوادار : ٥٦، ١١٧ ١٦٠،

171 - 771 - 371 - 771

· 11. · 144 · 148 · 144

3.4, 117, 417, 16174

أقبغا النمرازی : ۹۲، ۱۱۳، ۱۱۳، ۱۵۰۰، ۱۵۱، ۱۵۱

أقيفا الجالي : ١٤٦

أقبعًا الناصري وعلام الدين، : ١٨٦،

144

أقتمر بن عبد الفنى : ١١٢، ١١٣ ، ١١٣ أقتمر الصاحبي الشهير بالحنبلي : ٩٢، ١١٣ ،

أقطاى . فارس الدين ، المستمرب : 119 ، ۱۱۸ ، ۲۲

الأشرف جان بلاط «الملك: ٥٠، ١٧٤، ١٧٠، ١٧٤، ١٧٠، ١٧٤، ١٧٤، ١٧١، ١٧١، ١٧٩، ١٨١، ١٧٩، ١٧٨، ٢٢١، ٢٢١٠

الْاشرف خليل بن قلاوون والملك، :

117 - 117 - 107 - 99 - 91

الأشرف شعبان بن حسين «الملك» :

P7: -3: 11: 7P P-1: -11:

1110 1111 1111 1111 0111

171. 174 (174) 17V (177

19. (187 : 177 : 177

الأشرف طۇمان باي،الملك، : ٦٢،

75. FF. 17. 77. 74. 741. 7

الأشرف قانصوه الغورى والملكَ ، : ب

1 (A. (V) (7) (7) (7) (A)

1 . 144 . 141 . 1/1 . 40 . 44

· 100 · 101 · 100 · 108

171717171717171

الأشرف قايتباي « لملك ، : 10 ،

775 · 777

71 · 11 · 70 · 70 · 30 ·

٠ ٨٣ ، ٨٢ ، ٦٢ ، ٥٨ ، ٥٥

108 107 107 118

· 101 · 101 · 101 · 100

171 - 771 - 371 - 071 -

VF1.1V1.7V1.5V1 > PV1.

أقوش زنب الـكرك . جمال الدين » : أكمل الدين الحنني : ١٣٠ ،

أمير حاج بن شعبان و الملك الصالح. :

· 11V · 11E · 79 · 8٣ · 8 ·

· 144 144 . 146 140 . 141

6191 6 127 6121 6 120

. ۲.4

أمينحتب الله لث: ٢

أمين الدين بن الهيصم: انظر إبراهيم ابن عبد الفني:

أمين الدين الحلوتى : ١٣٠

أمينمح ت: ٢

أنوك بن حسين : ٢٩ ، ١٢٣

أوحد بن الخطيرى و شرف الدبن ،:

: 118

أوكمتافيوس : ع

أيبك الأفرم الصالحي « عز الدين » :

أيبك البغدادي وعز الدين ، :

أيبك الجاشنـكير . عز الدين الملك

الليز،: ١٠، ١٩، ١٠، ٢٢، ٢٢،

~ VV . TV . T7 . T0 . TE . TT

~ 48 . 41 . VA

إيتمشالبجاسي الجركسي : ٤٤، ٥٥.

· 177 · 177 · 171 · 17.

· 181 · .179 · 170 · 178

· 197 · 17 · 180 · 187 ·

. 198

إيدغمش: ١٠٥

إبدك البند قدار , علا. الدبن ، :

31 . 17 . 00 . 18 . 78 .

190198

إيدمر الحلي: انظر عز الدين:

إيدم الخطيري وعز الدين ، : ١٨٤ إبدم الدوادار : ١١٠ ،

إيدم الظاهري وعز الدين ،:

إيدمر « المقر السيني » : ١٢٧

إينال الأشقر البجاوى : ٢٠٢ ،

4.4

إينال باي بن قجماس : ١٩٤

إينال الجـكمي : ١١٤ ،

إينال العلائى « المـلك ، . . . انظر الأشرف .

إينال اليوسنى ١٣١ ، ١٤٠ ، ١٤١٠

- 187

أينبك البدرى : ۲۰،۹۲،۹۲۰

· 179 ' 17A

ب

بابندر: ۱۵۸ ، ۲۱۰ ،

با يزيد « ملك العثمانيين » : ٤٤

بدر الدين بن سلام : ١٣١ ،

بدر الدين بيدرا . نائب السلطنة ي :

· 18 + 99 · 98 · 91 · 41 · 4.

311

بدر الدين بيليك الخيازندار , نائب

السلطة » : ١٥ ، ٥٥ ، ٩٦ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ،

بدر الدين التركمانى : ١٨٥ بدر الدين السنجارى :

برد بك الأشرنى : ١٩٩ ، ٢٠٠ برد بك الأشتمر : ١٦٤

برد بك البجمقدار : ۲۰۱ ، ۲۰۲ بردبك جيش:۲۰۹

برسمای الدقماق ، المـــلك ، انظر الأشرف.

· 150 · 157 · 151 · 150 · 157 · 157 · 157

. 197 . 191 . 101 . 10.

: 6 198 6 194

برقوق الناصرى الظاهرى : ١٦ ،

بركات بن موسى د الزبنى ، : بركات الشريف العربى : ١٧٥ : بركة الج ــــوبانى ، الزبنى ، : ١٣٠ ،

4 12 1

برهان الدين بن حنا : ٢٤٤

برهان الدين الخضر السنجارى: ٢٤٤ برهان الدين النا بلسي : ٢٠٨

بضاع شاه أخو سوار : ۱۵۲ ، ۰۰۳ بطليموس الاول : ٤

بعنخي : ۳

بكباك د بقبق ، : ٦

بكتاش الفخرى: ١٨٢

بكتمر الحاجب المنصوري «سيف الدن » : ١٥،

بكتمر الجو كندار المنصورى الساق : ۱۰۲ ، ۱۰۳ ، ۱۰۶ ، ۱۰۶ ،

بابای المؤیدی و الملك الظاهر و ۲۰۰۰

777 · 101 · 107 · 107

بلبای الویدی دغیر الملك الظاهری:

· 777 · 1V£

بهاء الدین من حمّا ، علی بن سدید الدین محمد، ۲۶۱ الحدید ۲۰۱،۲۵۰،۲۶۶ بهاء الدین قرافوش الظاهری : ۲۰۰ مادر آص : ۱۰۳

بهادر اض ۱۰۲۰ سادر المنجكي تر ۱۳۶،

بهیرس البندقداری و رکن الدین الملك

الظاهر، : ٩،١٤،٥١،١٩،

07 ) 77 ) 77 ) 77 ) 77 ) 77 )

.4V . 40 . 48 . VA . VV . VO

· 144 · 114 · 114

بيبرس الجاشتكير ، ركن الدين الملك

المظفر،: ۲۲، ۲۲، ۱۰۱،

. 114 . 117 . 1.4 . 1.4

4 118

بيېرس الدوادار المنصورى : ٥٤٠ . ۱۰۳ ،

مبيرس الركنى: ١٤٣ ، ١٤٤ ، ١٤٥٠

· 19 · 19 · 187

بيبغا أروس **د ناتب حلب ، : ۳۷** 

· 144 · 111 · 1·4

بيبغا المظفرى: ١٤٩ . ١٨٩

بيـدرا نائب السلطنة ، انظر بدر الدين ،

بيليك الخازندار « نائب السلطنة » انظر مدر الدين

بيدم الخوارزى , نائب الشام ، : ۱۹۲،۹۲، ۱۱۲،۹۲

ت

تاج الدين بن أبي شاكر: ٢٥٨ تاج الدين بن حنا ومحمد بن محمد، ٢٥٠٠ تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز: ٢٤٤ تاج الدين المقسى: ٢٠٩

تاتى بك البردبكي الظاهري: ١٥١،

تانی بك الجمالی الظاهری : ۷۱ ،

· 174 · 141 · 14 · 110

5 TT - 1 1A - 1 1VV

تانی بك قرا : ۲۲۱

تحتمس الأول : ٢

تحتمس الثالث: ٢

تغری بردی الاستبادار : ۱٤٥ ، ۲۲۶

تغری بردی بن بلبان الظاهری : تغری بردی بن بشبغا : ۱۶۵ ،

تغرى بردى ططر : ١٥٤، ٢١٩، تق الدين بن محب التسمى:

تَقَى الدين عبد الرحمن بن بنت الأعز :

4 4A

131 3

تلكتمر: ١٣٥،

تمان تمر الأشر في : ١٤٢ ،

تمراز البكتمرى المصارع: ١٥٥ ، تمراز الدوادار: ١١٤

تمراز الشمسي . الأنا بكي ، : ١١٧ ،

. 174 . 174 . 171 . 17.

· 174 · 177 · 178

تمراز , ناثب السلطنة ، : ۲۷ ، ۹۳ ، تمراز الناصرى : ۱۳۲ ،

تمرياي الدمرداشي : ١٣٧ ،

تمريغا الافضلي ﴿ مُنْطَاشُ الْأَشْرِقِ ﴾ :

. 177 . 170 . 177 . 28 . 27

· 12 · 179 · 177 · 177

. 187

تمريغا الرومى « الملك الظاهر » : ١٥ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٣٥ ،

جاني بك الظهرى و نائير جيرة ، : . 199 104 جانى بك الفقيه : ٢٠٩، جاني بك قلقسير الأشرف ١٥٣. ، 301 100 1101 جانی دك ملوك رسيای: ١٩٨، جاولي و الامير ، : ١٨٧ الجاي الموسني و ســـيف الدين ۽ : 174.6 177.6 178 جمار آل فضل: ١٠٩. جمعًا و نائب طرا بلس ، : ۲۷ جرياش المحمدي المعروف بكرت: 101 : 107 : 107 : 101 177 . 199 جرياش مملوك الجاي النوسني: چركس بملوك شعبان : ١٢٧ جعفر الصادق: ٧ جةمق العلائي والملك الظاهري: وي · 118 98 477 04 00 . 4 100 6 101 6 10+ 6 11V · Y · 1 · Y · · · 199 · 19A · 111 · 4.5 · 1.4 · 1.4 . جكم العوضى : ١٤٤، ١٤٥، ١٠٥٠ ( ) 97 ( ) 90 ( ) 98

جمال الدين أقوش و نائب الكرك . :

جمال الدين محمود الأستادار : ١٣٢،

·. ۲۲۳ ، 177 عربغا الظاهري: ١٥٥٠ تمر بغار المنجكي : ١٣٢ ، تذك البجاسي : ١٥٠ ، تنكز خا المارديني : ١٣١ ٪ تذكر الحسامي وسيف الدين ، : · 147 · 147 · 140 ننم الحسني , ما تب الشام ، : ١٣٣ ، 197 . 188 تم المؤيدي « نانب الشام ، : ٤٤ ، . 77 - 1 20 توران شاه و الملك المعظم ، : ٩ ، . 44.4.19 تىمورانك: يى ، دى ، يى ، ١٤٤ ، 198 187 180 ح الجازاني: ۱۷۱ ، ۱۷۵ ، جان بلاط الغوري: ١٧٧،

جان بلاط النورى: ۱۷۷، م جان بلاط و الملك ، انظر الآشرف. جان بردى العزالى: ۲۲، ۲۲۲، جانم الآشرفى و نائب الشام ، : ۱٦٤، جانم الشربنى: ١٦٥ ، ۲۰۹، جانم و نائب الشام ، : ٥١، ۲۱، جانى باى : ۲۱٤، جانى بك الآشقر الدوادار : ٢٠٠

جاني بك الصوفي : ١٤٧، ٨١ ،

۱۱۷، وسف باطر الحاص ۱۱۷،

جوهر النركاني اليشبكي : ١٧ ؛ جرهر الصقلي : ٧

\_\_

ح .

حاجى بن الناصر محمد والملك المظفري:

الحاكم بأمر الله "فاطمى: ٨

حرحور : ٣

حسام الدين طرنط\_ اي . نائب

السلطنة ، : ۲۹ ، ۲۰ ، ۹۱

. 4V . 4A

حدام الدين الكنجكي: ١٣٥،

حسام الدين لاجين . الملك المنصور. :

P1 ' 17 ' 77 ' VF ' AF '

حسن بن محمد ، الملك الساصر بن

الناصر ، : ١٦ . ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ،

· 1 · 4 · 1 · A · 97 · A1 · V ·

(11) (11) (11)

· 177 · 179 · 170 · 177

· 19 · 1 1 · 1 1 · 1 1 · 1 1 ·

. 7.0

حسن الطويل , ملك العراقين ، : ۳۵ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، حسين الحكردى : ۵۹ ، ۲۰ ،

حصن الدين أهلب. ﴿ الشريف » :

حزة بن المتوكل على الله و الخليفـــة القائم بأمر الله ، : ٥٠ ،

خ

خایر بك بن بلبای و ملك الأمراء » : ۲۲ ·

خاير بك بن حديد : ۲۰۸، ۱۵۷ ،

خار بك الخزندار: ٢٢٧

خاير ك الـكاشف : ٢٢٩

خريندا ملك التتار: ١٠٠، ١٨٤، وخريد: خشة دم الأحرب الطواشي الوزير:

· ۲ · ۷

خشقدم الز، م: ١٧١

خشقدم «الملك الظاهر ، : . ٥ ، ١ ٥ ،

70, 10, 101, 101, 101,

· 170 · 177 · 107 · 100

خشقدم البيستي : ٧١ :

خشكلدى البيستي: ٢٢٢

خليل بن قلاوون و الملك ، الظر الأشرف.

خلیل بن قوصون : ۱۲۶

خمارونه : ٦

خوند الأحمدية , زو جة السلطار\_\_ خشقدم ، : ۲۲۲

خوند بركة وأم الأثبرف شممان،

خوند سعادات و بنت صرغتمش و أم المظفر أحد ، : ١٨٩

خوند سمر ۱: ۱۹۷،

خوند شقراء ﴿ بنت النَّاصِرُ قَرْجٍ ﴾ : 107

خوند طولوز: ۱۲۲

خو ند قطلو ملك : ١٨٦

خو ند مغلي و بنت الماصري البارزي :

6 100

خير بك الدوادار: ٥٢ ، ٢٢٣ ،

دولات بای و نائب حلب ، : ۱۷۹ ،

· 11.

الرشيد الفارقي : ٢٤٥ ومسيس الثاني: ٢

ركن الدين ببرس البندقداري والملك الظاهر ۽ انظر بيترس ـ

ركن الدين ربرس الجاشد كير والملك المظفر ، انظر ربيرس .

زين الدين يحيي الحلمي الأستادار :

· Y · · · 199

زينالدين يعقوب بنالزبير والصاحب 111 337 3037

الزيني بركات بن موسى المحدّ يب وانظر ىركات ، :

الزيني عبد الباسط بن القرشي خليل:

· 141 · 184 · 11V

زين الدين قاسم المعروف بشغينة :

777 771

سالم الدوكاري أمير التركمان : ١٣٦ ، سراج الدين البلقيني: ١٣٨،

سراج الدين الوراق: ٢٥١

سعد الدين البقرى : ٢٥٦ ، ٢٥٦

سعد الدين بن مروان الفارقي : ٢٤٦ سعد الدين ﴿ قرج بِنِ النَّجِالِ ﴾ : ٢٠٠٠ ،

سعد الدين القبطي : د انظر إبراهيم ا ب*ن بر*كة .

السعمد محمد دركة بن بيرس و الملك : · 47 · 40 · 48 · A · · YA

سلار وسنف الدين ، ناتب السلطنة:

. 117 . 1 - 7 . 1 - 7 . 1 - 1

سلامش وسيف الدين الملك العادل

ابن ريس ، ۲۹، ۲۲، ۹۷،

سلمان القانوني و، لك العثمانيين ، ٢٣٢ سلم الأول و ملك العثمانيين ۽ : ٦٠ ،

11.75,711

سنجر الجاولى « علم الدين » : ۱۸۷ ، سنجر الحلمي : ۲۹

سنجر الشجاعي دعلم الدين ، : ٣١ ، ٨

سنقر الأشقر «شمس الدين»: ٢٩، م

سنقر الأعسر : ۲۵۲، ۲۰۱ إلى ۲۰۳ سنقر الرومى : ۷۷ ،

سنقر المظفرى الأاني وشمس الدين.: ٩٦ ،

سوار ملك الأبلستين : ٣٠، ٣٠ ،

701 301 701 771 7

سودون الشهابي الدوادار: ۱۸۲،

سودون الظاهرى : ١٤٩ ،

سودون العجمى : ۱۸۰ ، ۱۸۱ ، ۱۸۲ ،

سودون الفخرى الشيخوني : ۹۲ ،

· 177 · 118 · 117 · 97

191 1157 1187

سودرن المظفرى: ١٣٤ ، ١٣٥ ،

سولی بن ذی الغادر أمیر الترکمان :

سیمای د ناتب الشام ، : ۱۸۱ : سیتی الاول : ۲

سیزو ستریس : ۲ سمف أمیر آل فضل : ۱۵۸ ، ۲۰۹

. 11.

سيف الدين أبو بـكر بن محمد : انظر « الملك المنصور »

سيف الدين الآيوبي و الملك العادل : سيف الدين بخشى : ٢٦

سيف الدين برقوق « الظاهر » انظر برقوقا .

سیف الدین تنکر الحسامی ۱۸۶ الر ۱۸۹ سیف الدین الجای الیوسنی : انظر الجای .

سيف الدين سلار « نائب السلطنة » انظر سلار .

سيف الدين سلامش بن بيبرس والملك العادل ، انظر سلامش .

سيف الدين شيخو العمري الناصري:

· 117 · 111 · 97 · 77 · 17

. 14. . 184 . 181 . 18.

سيف الدين صرغتمش الناصرى:

سيف الدين طفجي الأشر في : ١٠٠ ، ١٨٣ ،

سيف الدين قبلاى الناصرى: ١٠٩، سيف الدين قطز ، الماك المظفر ،

الظر قطر المعزى .

سْيِفَ الدين قوصون ، الْأَتَابِكَي

والذ\_انب، ١٥٠، ٣٥، ٧٠،

(1.761.001.8cgm, qy.

· 14. (119 (11V

سيف الدين منجك اليوسغي : ٦٦ ،

· 111 · 11 · 1 · 1 · 1 · 1

111 · 111 · 111 · 111 · 111 · 111 ·

سنف الدين مذكو تمر الحسامي وناثب

السلطنة »: ۲۲، ۱۰۰، ۱۰۱،

۱۸۲

سيم الدين كوندك الساقى : ٩٦ ،

ش

شادبك أمار الإينالي الأشرفي: ١٦،

شادبك الخوخ : ۲۱۳ ، شاكر بن البترى , مجد الدين بن علم

سا در بن الب<sup>ہ</sup>وی ، مجمد الدین بن عام الدین م: ۲۹۰

شاكر من الجيمان و علم الدين » : ۲۰۳ ،

النباء إسماعيـــل الصفوى : . انظر اسماعها:

الشاه بضاع أخوسوار : انظر مضاع شاهين الحسني الجمدار : ١٩٢ ،

شرف الدين أوحد بن الخطيرى : انظر أوحد .

الفائزي : ۲۲۵، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۱۹۲۲ ،

الشريف حصق الدين أهلب: ٢٤

شعبان بن حسين و المــــلك » انظر الأشرف .

شعبان من محمد والملك السكامل. :

شمس الدين آق سنةر السلارى: انظر آق سنةر .

شمس الدين آق سنةر الفارقانى : انظر آق سنقر .

شمس الدین بن دانیال : انظر ابن دانیال

شمس الدين بن السعلوس : انظر ابن السعلوس

شمس الدين البياوى ,محمد» : ٢٦٠،٢٥٩ شمس الدين البساطى : ١٥٠ ،

شمس الدين سنقر المظفرى الاانى : انظر سنقر .

شمس الدين شاكر بن غزيل البقرى : ٣٥٦ شمس الدين الفرنوى : ٢١٨ ،

شمس الدين قرا سنقر الجوكندار المنصرري: ٩٩،

شهاب الدين بن قطينة : انظر أحمد

شهاب الدين أحمد بن الناصر ﴿ الملكُ الناص : انظ أحمد .

شواب الدين العطار المصرى الشاعي:

الشوابي محمود: ۲۵۰

الشهابي أحمد من أسنيغا الطيار : ١٦٥ الشهابي أحمد بن العمني : انظر أحمد .

شييخ المحمودي و الملك المؤبد، :

47A + 7V + 777 + EV + E7 + 10

YA . VII . FTI . F31 .

6198 . 101 . 10 . 189

شبخو العمري الناصري: انظر سبب الدمي .

شيشنق : ٣

الصالح أمير حاج بن شعبان و الملك ي : أنظر أمير حاج .

الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد

، الملك ، : ۲۸ ، ۲۷ ، ۱۰۶ ،

· 17 · 111 · 1.9 · 1. ٨

4 1AA 4 1AV 4 1A7 4 1EV

. 19 . 119

الصلاح علاء الذين أبوالفداء إسماعمل أبن الناصر: الظر أبا الفداء .

الصلاح ناصر الدين محمد بن ططر

« اللك ، ١٤٧، ٤٨ : « طلل ،

. 189

الصلاح نجم الدين الأيو في و الملك :: · 77 . 19 . 18 . 18 . 17 · V1 · V0 · ۲9 · 77 · 77

صبيح الماطمي والمعظمي، الطواشي: . 4.

صدر الدين المناوي والقاضي ، : . 195

صرغتمش الناضري: وسعف الدين، 6 384 6 188 6 81 6 TA

صفرخجا الجركسي: ١٥٣،

صلاح الدين الأبوني: ٨٠، ٩ ،١٣٠، صلاح الدين خلمل بن قلاوون والملك، انظر الأشرف.

صلاح الدين الصالح بن الساصر محد والملك وانظر الصالح.

صلاح الدين الصفدى: ١٨٦،

طاجار: ١٠٥٠

طاز الدوادار: ۲۷، ۱۰۸، ۱۰۹،

-114 - 631 - 911 - - 911 -

طراباي الشريق: ١٧٠، ١٧٠.

. طر نطاى نائب السلطنة : انظر حسام الدين

طشتمر المدرى الساقي و نائب

السلطنة ، : ۲۶، ۱۰۰ ، ۲۰۱ ،

طشتمر العلائي : ١١٠ ، ١٢٩ ،

. 14.

طشتمر المحمدى الشهير باللفاف:

17 . 17 . 17 . 47

ططخ اجر الرقيق : ١٥٥،

ططر والملك الظاهر ، ٤٧ ، ٨٤ ،

410+41EA+1EV

طغجى الأشرفى : انظر سيف الدين .

طقتمر النظاى: ١٢٥ ،

طقزدم الناصري و نائب السلطنة :

61.861.469

طقط ای حاجب الحجاب: ۲۲۶

طلائع بن رزیك : ۸

طنبغا الطوبل : ١٢٢ .

الطنبغا القرشى : ٤٧ ، ١٤٦ ،

6 18V

طولون بن على شاه: ١٤٠.

طومان بای و الملك » : انظـــر الأشرف .

طومان ماى و الملك ، العادل : ٥٦ ،

· 117 · 117 · 07 · 07

· 171 · 17- · 174 · 177

· 100 · 108 · 107 · 107

· 111 · 11. · 174 · 111

. \*\*

طيرس الخازنداري وعلاء الدين ، :

3 1 1 2

ظ

الظاهر برقوق « الملك » : إا ظــــر. برقوق .

الظاهر بلبای المؤیدی أبو النصر و الملك :: انظر ملمای .

الظاهر بيبرس و المملك : انظر بيرس .

الظاهر تمريغا والملك ، : انظر تمريغة الظاهر جممة العلائي والملك ، : انظر جممة .

الظاهر خشقدم و الملك ، : انظر خشقدم .

4 V) ( 74 ; 77 ( 0V ( 67

4 1VE + 1V1 + 177 + 11V

4 YIV " YIT " IVA " IVV

411

ع

العادل بن ببرس والملك سييف. الدين: انظر سلامش .

العادلُ سيف ال-ين الأيوبي و الملك، تـ

العادل طومان بای ، الملك ، : انظر طومان بای .

المادل كشبغا والملك ، : ۱۷، ۲۱، ۲۱،

11-11-11-10-11

العاضد العاطمي : ۸ عبد الباسط من القرشم

عبد الباسط بن القرشى خليل : انظر الزيني .

عبد الرحن بن بنت الأعز : انظر نهَ الدين .

عبد الرحيم بن محمود العينى : ٢٢٢ عبد الرحيم البيسانى «القاضىالفاضل» : ١٠ ،

عبدالهزيز بن عبدالسلام و عزالدين»: ۱۹، ۲۷، ۲۷ ، ۷۰

عبد العزيز الانصاري: ٧٠.

عبد المزيز بن برقوق و الملك المنصور عزر الدين » : ٥٥ ، ١٤٥ ، ١٤٦، ١٩٧ .

عبد القادر الطويل ٢٦١٠

عبدالله بن تاج الدين وعلاء الدين ابن ونبور و انظر ابن ونبور

عبد الله الوزيرى: ١٨٤ ،

عبد الله يحيي الزووي ٢٧:

عد الوهاب بن عبد الله و انظر تاج الدبن بن شاكر :

عبد الوهاب بن بنت الأعز : انظر تاج الدين

عثمان بن جقمق والملك المنصور ، : ١٥ ، ١٦ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٥١ ،

ع ان بن مسافر تاجر الرقيق : ١٦ 4 ٦٦ ، ٤٢ .

عن الدين بن عبد السلى لام: انظر عبد المزيز .

عز الدين أيبك الأوم الصالحي ٩٧ عز الدين أيبك والملك المعـــز ، : الملك المعـــز ، : انظر أيبك .

در الدين أيبك البغدادي : ٣٥٣ عن الدين إيدمر الحلي : ٩٤ ، ٩٥ ،

عز الدين إيدمر الخطيرى: ٦٧٧،١٦٧ عز الدين إيدمر الظاهرى: ٢٥١

العزيز يوسف بن برسبای « الملك » تـ

4114 . 11 . 84

- 117

علاء الدين آق سنةر : ١٧ ، ٢٩ ، ٢٠ ، علاء علاء الدين بن أبي الجود ، على ، : ٢٢٤ .

علاء الدین بن زنبور : انظر ابن. زنبور :

علاءالدين أبوالفداء إسماعيل بن الناصر :: انظر الصالح .

علاء الدين أقبِغا الناصرى : د انظر أقبِغا . .

علاء الدين إبدكن البندقدار : انظر إبدكن .

عَلاَ. الدين السيرامي ﴿ تَاجِرُ الرَّفَيْرُ ﴾ ١٨٥٠

علا. الدين طيرس الحزندارى : انظر طيرس .

علاء الدين كجك بن الناصر والملك. : انظر الأشرف .

العلائق بن الأهذاسي « على بن محمد » : ۲۰۰۰ ، ۲۰۰۰ .

العلائى بن إينال اليؤشني دعلى. : ٣٦٠

علان والى القاهزة: ٧٧ ،

علم الدين سنجر الجاولى : ١٨٧ ،

علم الدين سنجر الشجاعي : ٣٠،

علم الدين شاكر بن الجيمان: ٢٠١،٢٠٢

على بن أبي طالب: ٧.

على بن سديد الدين محمد : و انظر بهاء الدين بن حنا . .

على بن أشميان « الملك المنصور » : ا

· 148 · 144 · 14 · 149

131 4 181

على بن محمد الأهناسي : ﴿ النَّظْرِ النَّظْرِ النَّظْرِ النَّظْرِ النَّظْرِ النَّظْرِ النَّظْرِ النَّظْرِ

على بن المدر أيبك والملك لمنصور نور الدين، : ٢٤ ، ٢٥، ٢٥، ١١٥ ، ١١٥ ،

عَلَىٰ لَاٰرُلَاتَ أَخْوَسَــوَارَ : \$هُ ، ١٥٩ : ١٦٣ : ٢١٧ :

على المارديتي : ١٩٠، ١١٠، ١٩٠٠. العهاد الضائع : ٢٤، ٣٦.

عماد الدين زاكي : ٨٤٠٨٠.

عراد الدين أله باسي والطبيب ، : م .

عمر بن الخطاب: ه

عمر بن العارض: ۲۰۲.

عمرو بن العاص 🗝 . "

عمر بن قايماز ٢٥٦، ٢٥٧

غ

غازان ملك التماد: ۲۰۱، ۲۰۱،

ٺ

الفائز الفاطمي: ٨

فارس الدين أقطاى : انظر أقطاى فارس الدين أقطاى المستعرب: انظر

أقطاي .

فاعمة الزهراء: ٧

. 100

قانی بای فرفور : ۲۰۳ .

قايتباي و الملك ، انظر الأشرف .

قبلاى الناصرى : انظر سيف الدين .

فجق الشعباني :١٤٨ .

قرا تمر : ۱۲۳ .

قرأ سنقر المنصورى : انظر شمس الدين.

قراقوس|الظاهرى: انظر بها. الدين.

قرأ ملك : 🐧 .

قرطای الطازی : ۱۲۸

قرقاس بن ولى الدين : ١٧٦ إلى

- 717 - 174

قرقاش الشمباني : ٢٤٩ ، ١٤٦ ،

-101/10-

قِرقاش المقرى .

قشتىر المنصوري : ۹۲، ۹۰۹،

- 111 : 771 -

قصروه فائب الشام : ۲۵،۱۱۹،

· 177 - 171 - 174 - 174

4 174 4 174 4 175 4 17T

· 14.

قطر الندي: ٦.

قطر المعزى سيف الدين و الملك

المظفر ، : ۲۹، ۲۵، ۲۵، ۲۲،

. 1104 48 4 444 41 4VA+ TA

- 11A ( 11Y ( 117

فحر الدين بن لقمان القاضي : ٩٠، ٩٠ .

فرج بن برقوق ١٤٤،٤٥١ و٢١،٢٦١

4147 6 174 6 118 4 47 4 AT

114 4 140 4 140 4 144

· 147 · 107 @ 10 · · 184

-140 - 148

فرج بن النحال سعد الدين: انظر

سعد الدين .

. ق

قاسم شغيته : انظر زين الدين .

القاضي الفاضل: انظر عبد الرحم.

قائصوم البرجي : ١٧٤ .

قانصُوه بن قانصُوه ﴿ الْمُلْكُ ﴾ : انظر

الظاهر .

قانصوه خممائة والأتابكي 🛴 ٥٥،

. 171 . 17. . 104 . VI

171 171 1311 0711

4 174 4 17A 4 17V 6 177

11VV 1VE 11V1 11V.

قانصوه الشامى : ١٦٣ .

قائصوه الغوري: انظر الأشرف.

قا نصوه المحمودي : ۱۷۷ .

قانصوه المحماوي: ۲۱۱.

قان بردى الدوادار : ١٧٣٪.

قانبای العلائی ، ۱۹۶۰

قائم التاجر المؤيدى: ٢٥٢، ١٩٥٢،

قطلبجاً بن بلبان الجو كندار : ۸۰ كراى المنع قطلبجاً علاء الدين : ۸۰ ·

قطليغا الفخرى: م1076،

قطلوبغا الحركى : ١٩٧٠

قطلو بك الملائي : ١٩٢٠ .

قطلوشاه: ۱۰۰ .

قطلو فجاه و أخو أينبك، : ١٣٩ . قطلو فجاه السلحدار : ١٢١ .

قفحق نائب الشام : ٣٧ . ...

۱۸۰٬۱۱۹ ما ۱۸۹٬۱۸۹٬۱۸۹٬۱۸۹٬۱۸۹٬۱۹۰ قیر ۳۰

قوطون والاتابكي والناثيب أنظر المستفالة المست

قیت الربیخی:۱۳۳۰ ۱ ۱۹۰۴ ۱۹۰۴ ۱۹۰۴ ۱۹۰۳ میما لل ۱۷۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۰ ۱۲۲۲ ۱۲۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ا قدت الساقی ۱۳۲۰ ۱۳۰۶ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱

4

السكامل شعبان بن النياصر عمدية

كتبغا والملك المادل وانظى العادل و المحكم المادل و المنظن المحكم والملك والمنظن المحكم الملك والمنظن المحكم الأشرف و المحكم الم

رکزای المنصوری: ۱۸۴۰ کرتبای الآجر: ۵۵، ۱۱۷، ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ کرتبای الآجر: ۱۳۴۰ کرتبای ۱۷۱، ۱۷۲۰

كرجي : ١٨٣٠/١٠٠٠ . كريم الدين الصغير : ١٨٥٠. كرل تاجز الوقيق : ٣٦.

كشبغا الحوى : ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٣٠ . كوندك الساق انظر سيف الدين .

لاجين الملك المنصور : أنظرُ حسام الدين الويس التاسع ملك فرنسا : ٩ ، ١٨ ،

1 . L. S. 14

المؤيد أبو الفداء إسماعيل صاحب

1 . FT a sp

المؤيد أحد بن إنيال و الملك ، انظن أحد .

المؤید شیخ الجیمودی و الملك ، انظر ... شیخا .

محمد البباوى «شمس الدين» أنظل شمس الدين .

محمد بن بكشمر : ٨٠ .

محمدبن حاجى والملك المنصور بن المظفر،

ΛΥ · ΡΥ · ΥΡ · Ρ· Ι · ΥΙΙ · ΓΙΙ · ΥΥΙ ·

محمد بن ططر «الملك الصالح ناصر الدين: انظر الصالح.

محمد طغج : ٦ .

ممد بن صاحب حماة , المنصور بن المظفر . ٧٠ .

محمد بن العيني : ٢٢٤ .

محمد بن قایتبای « الملك الااصر »:

01 '00 ' A0 ' VF ' YA '

111 . 111 . 11V

61V. 6 174 .6 17A 6 17V

174 · 174 · 175 · 177 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 · 174 ·

محمد بن قلاوون والملك الناصري:

(40,48,44,44,41,10

V7 . A7 . P7 . 33 . FF .

. A1 . A. . 'V9 . V. . 79

· 44 · 47 · 41 · AA · Ao

· 1 · 7 · 1 · 7 · 1 · 1 · 1 · ·

· 1.4 · 1.7 · 1.0 · 1.8

. 17 . 119 . 117 . 1.9

· 117 · 140 · 148 · 174

10.10A 6 1AV

محمد بن محمد ﴿ أَجِ الدِّن بن حَمَّا ﴾ انظر تاج الدين .

محمد بن تحی بن شاکر: انظر أبا اليقاء.

محمـــود الناصرى بن جمال الدين بن الأستادار .

محمود نور الدين بن زنـکی : ۸ ، ۸ ، ۸ .

محيى الدين عبد الرحيم : القاضى الفاضل انظر عبد الرحيم .

المستضى العباسي .

المسعمَّصم بالله ال-باسي : ١٢٨.

المستعين العباسي : ١٥ ، ٢٦ ، ٤٧ ،

AF . VII . F31 . 0P1 -

المستنصر بالله الفاطمي : ٧ .

المستَكفي بالله العباسي : ٣٧ .

مسعود الآيو بي : ۲۶ .

مصربای الدوادار : ۹۹ ، ۱۷۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ .

المظفر أحمد بن شيخ ﴿ الملك ﴾ انظر منه أ

المظفر بيبرس الجاشـ نكير . الملك . انظر بيبري .

المظفر حاجي بن الناصر والملك م انظر حاجي.

المظفر صاحب حماة: ٧٠ .

المظفر قطز المعزى : انظر قطز . المظفر يوسف الآيو بى . الملك ، انظر الاشرف .

المعتضد العباسى د أبوبكر الخليفة ، انظر أبا بكر .

المعن أيبك . الملك ، انظر أيبك . المعن لدين الله الفاطمي : ٧ .

المعطم نوران شـاه و الملك ، انظرتوران شـاه .

مغلطای الجمالی:

ملکبای بنت قرقماس: ۱۶۶.

ملكتمر الشيخوني : ١٢٥ .

ملكشمر المحمدي : ١٢٥ .

ملكشاه بن ألب أرسلان: ١١٥. منجك اليوسنى: انظر سيف الدين المنصور أبو بكر بن الناصر: انظر با بكر.

المنصور حسام الدين لاچين و الملك . انظر سعف الدين .

المنصور عنمان بن جقمق و الملك . النظر عثمان .

لمنصور على بن الأشرف : انظر علميا .

لمنصور على بن أيبك ، نور الدين ابن المعز ، الملك ، انظر علما .

المنصور محمد بن المظفر صاحب حماه : انظر محمدا .

المنصور محمد بن حاجى والملك ، : انظر محمدا .

منطاش الأشرفي : انظر تمـــربغا الأفضلي .

منفتاح: ۲.

منكلي بغا الشمسي : ١٢٥ ، ١٢٦ . منكمو تمر الحسامي نائب السلطة : انظر

سيف الدين .

موفق الدين أبو الفرج ناظر الجيوش . موفق الدين هبة الله بن سعد الدولة القبطى الوزير :

مهمًا أمير العرب: ١٥٣٠

مينا : ١

ن

النّاصر أحمد بن الناصر محمد وشهاب الذين الملك ، ابظر احمد .

الناصر الآيوني ﴿ الملكِ ﴾ .

الناصر حسين بن الناصر محمد : الظر حسنا .

ناصرالدين بن الحنش دشيخ العرب: ناصر الدين بن الرماح: ١٩٣٠.

الناصر فرج بن برقوق د الملك ، انظر. فـــرجاً .

الناصر محمد بن قارد الملك، انظر محمدا. الناصر محمد بن قلارون و الملك و انظر محمدا .

الناصرى بن البارزى: ١٥٥٠ . الناصرى محمد بن خاص بك: ١٧٨٠ . الناصرى محمد بن فرج الناصر: الناصرى محمد بن محمود جمال الدين الاستادار:

نجم الدين الأصقوفي : نجم الدين الآيوبي , الملك الصالح , انظرالصالح .

نظام الدولة : ١١٥ . نعير بن جبار ١٤٠ .

نور الدين على بن أببك المعر و الملك المنصور ، : انظر علما.

نورالدبن محمود بنزنكي :انظرمحمودا.

نوروز الحاقطى : ۶۶، ۷۷، ۱۹۶، ۱۹۸، ۱۹۸، ۱۹۸،

- 197 - 197

و

الوليد بن عبد الملك : ٦ .

Δ

هولاكو : ۲۵ . ---:

يحيى الاستادار : انظر زين الدين . يشبك الدوادار : ٥٣ ، ١٦٥ ،١٦٥، ٢٠٤،٢٢٣،٢١١ إلى ٢٠٤،٢٢٣،٢٢١

يشبك الساق المعروف بالآعرج ١٤٨: يشبك السودوئي : ١٥١، ١٥٠ . يشبك الشعباني الدوادار : ٤٥ ،

يشبك الفقيه : ٢٢٢ .

يعقوب بن حسن الطويل ملك العراقين ١٥٩، ١٥٩، ١٩٥، ٢١١٠ ٠

يعقوب بن كلس « أبو الفرج » . يعقوب الصاحب زين الدين بن الزبير: يلبغا آص المنصورى : ١٢٤، ١٢٥ . يلبغا الاحمد الاستادار : ١٣٣ .

يلبغا أروس : ۱۱۱ ، ۱۲۰ . يلبغا السالمي : ۱٤۱ .

يلبغا العمرى الناصرى « محلوك الناصر حسن ، ٢٩، ٤٤، ٤٣ ، ٢٦ ١٦، ١١٤، ١١٢، ١١٦، ١٢١، ١٢١ ١٢، ١٢، ١٢٢ ، ١٢٢ ، ١٣١ ،

يليغا الناصري نائب حلب: ٣٠ ،

· 177 · 170 · 178 · 177 · 171 ·

يلبغا اليحياوى : ١١١ ·

. 148 . 14 .

يوسف بن برسباى والملك، انظر العزيز . يوسف الآيوبي مظفر الدين والملك . يوسف البدرى : انظر الجمالي . وسف ناظر الجمالي .

# فهرس القسم الأُول من الجزء الأول

| الموضوع                        | الصفحة           | الموضوع الموضوع                  | الصفحا |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|
| مادل كتبغا المنصورى            | ۳۱ ال            | مقدمة الكتاب                     | 1.     |
| المنصور حسام الدين لاجين       | ٣٢               | نظرة سريعة في تاريخ مصر          |        |
| العودة الأولى للنــاصر محمد بن | 44               | من الفراءنة إلى الماليك : تمهيد. |        |
| قلاوون                         |                  | مصر الفرعونية                    |        |
| المظفر ركن الدين بيبرس         | ٣٣               | مصر من عهد الإسكندر الى فتح      | ٤      |
| العودة الثـانية للناصر محمد بن | 45               | العرب                            |        |
| قلاوون                         |                  | مصر من فتح العسرب حتى قيسام      |        |
| المنصور سيف الدين أبوبكر       | 40               | دولة الماليك                     |        |
| الأشرف علاء الدين كـجك بن      | 40               | مصر في عهد الماليك ٦٤٨ هـ        |        |
| الناصر محمد                    |                  | A977                             |        |
| النــاصر شهــاب الدين أحمد بن  | 40               | أصل الماليك                      |        |
| الناصر محمد                    |                  | انتقال الحـكم من الأيو بيين إلى  |        |
| الصالح علاء الدين اسماعيل      | 7"7              | الماليك                          |        |
| الدكامل شعبان بن الناصر محمد   | 77               | دو لتا الماليـك : الدولة البحربة |        |
| المظفر حاجي بن الناصر محمد     | 41               | A VA = - A 7 & A                 |        |
| الناصر أبر المحاسن حسن بن      | ٣٧               | الملك المعز عز الدين أيبك        |        |
| الناضر محمد                    |                  | المنصور نور الدين بن المعز       | 7 £    |
| الصالح صلاح الدين بن الناصر    | ٣٧               | الظفر سيف الدين قطز              | 40     |
| عمد                            |                  | الظاهر ركن الدين بيبرس           | 41     |
| ودة الناصرحسن بن الناصر محمد   | ۲۸ ء             | السعيد أبو المعالى محمد          | ۲۸     |
| لمنصور محمد بن المظفر حاجي     | .1 <sub>TA</sub> | العادل سيف الدين سلامش           | ۲۸     |
| لأشرف شعبان بن حسين .          | 1 49             | المنصور سيف الدين قلاوون         | 44     |
| لمنصور على بن شعبان            | 1 6.             | الأشرف صلاح الدين خليل           | ٣-     |
| لصالح أمير حاج بن شعبان        | 11 &-            | الناصر محمد بن قلاوون            | 41     |

| الموضوع                       | الصفحة       | الصفعة الموضوع                                     |
|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| إهرقانصوه بن قانصوه           | ٥٦ الف       | ٤١دولة الماليك الجركسية                            |
| الاشرف جان بلاط بن يشيك       | l ov         | ٢٤ الظاهر برقوق العثمانى                           |
| لعادل طومان بای               | ۱۰۷          | ٣٤ عودة الصالح أمير حاج بن شعبان                   |
| لاشرف قانصوه الغورى           | 11 .01       | ٤٣٠ عودة الظاهر برقوق العثماني                     |
| لملك الأشرف أبو النصر         | 77           | ٤٤ الناصر فرج بن برقوق                             |
| ِمان ِ بای                    | طو           | ه٤٠ المنصور عز الدين عبد العزيز بن                 |
| مقيب                          | 77           | بر قو ق                                            |
| لسلطنة ونظام الحكم            | 0.5          | ٤٦ عودة الناصر فرج بن برقوق                        |
| لقافة الماليك وتربيتهم        | ٧٦           | ٤٦ سلطنة الخليفه المستعين بالله العباسي            |
| لرتب والمناصب الهامة فىالدولة | ١٨٤          | ٤٧ المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي                   |
| يا بة السلطنة                 | ٩.           | ٤٧ المظفر أبو السادات أحمــد بن                    |
| واب السلطنة                   | 44           | المؤيد شيخ                                         |
| علاء الدين إبدكن البندقدار    | ۹۳ :         | ٨٤ الظاهر ططر                                      |
| ءز الدين إيدمر الحلي          | = 48         | ٤٨ الصالح ناصر الدين محمد بن ططر                   |
| بدر الدين بيليك الخازندار     | 40           | ۴۸ الملك الأشرف برسباى                             |
| ئمس الدين آق سنقر الفارقانى   | 47           | <ul> <li>۱۸ الملك العزيز يوسف بن برسباى</li> </ul> |
| نمسالدينسنقرالمظفرى الألغي    | 47           | <ul> <li>٩٤ الظاهر جقمق العلائي</li> </ul>         |
| سيف الدين كو ندك الساقى       | 47           | ه ه المنصور عثمان بن جقمق                          |
| عز الدين أيبك الأفرم الصالحي  | > <b>o</b> V | ه ه الأشرف إينال العلائي                           |
| حسام الدين طر نطاي            | ٩٧           | ه المؤيد أحمد بن إينال                             |
| در الدين بيدرا                | 4.4          | ٥١ الظاهر خشقدم الناصري                            |
| ئمس الدين قراسنقر المنصوري    | 44           | ٥٢ الظاهر أبو النصر بلباي                          |
| سيف الدين منكو تمر الحسامى    | - 1          | ٥٢ الظاهر أبوسعيد تمريغا الناصري                   |
| سيف الدين سلار المنصوري       | 1-1          | ٥٢ الأشرف أبو النصر قايتباي                        |
| كمتمر الجوكندار المنصوري      | 1.7          | ه ه الناصر محمد بن قایتبای                         |

| الموضوع                              | الصفحة | الموضوع                           | المفحة |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| فارس الدين أقطاى المستعرب            |        | بيبرس الدوادار المنصوري           |        |
| بكتمر الساق                          |        | بيروق<br>أرغون الدوادار الناصري   |        |
| سيف الدين شيخو العمرى                |        | طةز دمر الناصري                   |        |
| يلبغا العمرىالناصرى الكبير           | 171    | سيف الدين قوصون الساقى            |        |
| المقر الصينى استدمر الناصرى          | 175    | الناصرى                           |        |
| يلبغا آص المنصورى                    | 140    | طشتمر البدرى الساقى               | r • 1  |
| منكلي بغا الشمسي                     | 140    | شمس الدين آق سنقر السلاري         | 1.7    |
| سيف الدين الجاى اليوسني              |        | سيف الدين الحاج آل ملك            |        |
| المقر السيني إيدمر                   |        | الجوكندار                         |        |
| المقرالسيني أرغون شاه الآشرفي        |        | أرقطاى القفجتي                    |        |
| الامير طشتمر المحمدى                 |        | بببغا أروس الناصرى                |        |
| المقر أينبك البدرى                   |        | أرغون المكاملي                    |        |
| المقر السيني طشتمر العلائي           |        | سيف الدين قبلاى الناصرى           |        |
| المقر السيني إيتمش البجاشي           |        | قشتمر المنصوري                    |        |
| الجركمي                              |        | على المارديني                     |        |
| المقر السيني يلبغا الناصرى           |        | طشتمر العلاتي                     |        |
| تمر بغاالافضلىالمعروف بمنطاش.<br>يتد |        | المقر السيني إيدمر الدوادار       |        |
| ا <b>لا</b> شرقى<br>مىدىدى           |        | سيف الدين منحك اليوسني<br>T الريا |        |
| إينال اليوسني ·<br>حمد دارا          |        | آ <b>ق</b> تمر الصاحبي            |        |
| کشبغا الحموی <sub>.</sub><br>        |        | آفتمر بن عبد الفني                |        |
| بیبرس الرکنی<br>                     |        | سودون الفخرى الشيخوني             |        |
| تغری بردی بن یشبغاً<br>در در داد.    |        | تمراز<br>أمران المراب المراب      |        |
| الطنبغا القرشي                       |        | أقبغا التمرازى<br>أتابكية العسكر  |        |
| جانی بك الصرف<br>الد . ا             | -      |                                   |        |
| قجق الشعبانى                         | 188    | الأنا بكية                        | 118    |

€<sup>2</sup>.,

| الموضوع                      | الصفحة  | الموضوع                     | الصفعة |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| آقوش الافرم الجركسي          | ۱۸٤     | يشبكالساقي المعروف بالأعرج  | ١٤٨    |
| عز الدين إيدمر الخطيرى       | 3 . /   | بيبغا المظفرى               | 184    |
| بدالدين التركاني             | 100     | سردون الظاهري               | 184    |
| سیف الدین تنکز الحسامی       | ١٨٥     | قرقماس الشعباني             | 40.    |
| علاء الدين أقبغا الناصري     | ۱۸٦     | يشبكااسودونى                | 10.    |
| علم الرين سنجر الجاوى        | 144     | ثانی بك البردبكی الظاهری    | 101    |
| علاء الدين بن زنبور          | 144     | جوباش الجركسى المحمدى       | 101.   |
| سيفاالد ينصرغهم الناصري      | ۱۷۸     | المعروف بكرت                |        |
| طاز الدو ادار                | 144     | قائم التاجر المؤيدى         | 104    |
| أزدمر العمري                 | 19.     | جانى بك قلقسير الاشرفي      | 107    |
| بيدمر الخوارزى               | 141     | أذبك بن ططخ                 | 100    |
| جمال الدين محمود الاستادار   | 141     | إنشاء الأزبكية              | 104    |
| تنم الحسني                   | 197     | الأمير تمراز الشمسى         | 177    |
| نوروز الحافظي                | 145     | قانصوه خمسائة الأشرفي بن    | 170    |
| جــكم العوضي                 | 190     | طرابای                      |        |
| يشبك الشعباني الدوادار       | 144     | تانی ک الجمالی الظاهری      | 14.    |
| عبد الباسط بن القرشي خليل    | 111     | قصروه نائب الشام            | 177    |
| جانی بك الظاهری الجركسی      |         | قيت الرحبي                  | 144    |
| الدوادار                     |         | قرقماش بن ولى الدين         | 771    |
| برد بك الأشر في              | 199     | دولات بای من بن أركباس      | 174.   |
| العلائى على بن محمد الأهناسي | 199     | سو دون العجمي               | ۱۸۰    |
| الأستادار                    |         | سودون الشهابي الدوادار      | 111    |
| الاستادار زين الدين الحلى    | . ۲ • • | أفداذ من رجال العصر         | ۱۸۳    |
| برد بك البجمقدار             |         | سيف ألدين طفجي الأشرقي      | ۱۸۰ س  |
| برقوق التاصري                | 7.7     | علاه الدين طيبرس الخازنداري | ۱۸٤    |
|                              |         | -                           |        |

| الصفحة الموضوع                               |
|----------------------------------------------|
| ۲۰۲ إينال الأشقر البجاوى                     |
| ٢٠٣ القاضيعلم الدينشا كربن الجيعان           |
| ٢٠٤ الأمير جانم الشريني                      |
| ۲۰۶ یشبك بن مهدی الدوادار                    |
| ۲۱۱ قانصوه اليحياوى ٠                        |
| ٢١٦ أبو البقاء بن الجيعان                    |
| ۲۱۱ أقبردى الدوادار بن على باي               |
| ۲۱.۷ کرتبای الاحر بن مصطفی                   |
| ٢١٩ أزبك اليوسني                             |
| ۲۲۰ أقباى الطوبل                             |
| ۲۳۱ الامير تانى بك قرا                       |
| ۲۳۱ مصر بای الداودار                         |
| ۲۲۲ المقر الشهابي أحمد بن العيني             |
| ٢٢٤ علاء الدين على بن أبي الجود              |
| ٢٢٥ الأمير ضُراباي الشريني                   |
| ۲۲۷ خایر بك الخازندار                        |
| ۲۲۷ قانی بای قرا                             |
| ۲۲۸ جان بردی الغزالی                         |
| ۲۲۲ خایر بك بن بلبای                         |
| ۲۳۶ الزيني بزكات بن موسى المحتسب             |
| ۲۲۹ اوزارة                                   |
| <b>'</b> [                                   |
| ۲۶۳ الوزاراء<br>۲۶۳ هبة الله بن صاعد الفائزی |
| ۲۶۲ هیه در صاحت الفاتری                      |
|                                              |

# عصر لطالمال ق وستاء وستاء العلمي والأدبي

نألبف الدكنور مح و " بسكر محموررن ميم

رئيس قسم الأدب بكلية الدراسات العربية -- جامعة الأزهر

المجَــَـلدالث لي وهو القسم الثاني من الجزء الأول

الطبعة الثانية ١٣٨٤ - ١٩٦٥ م

مُنَّ أَسْمِ الطِّنِيعِ وَالنَّنِيُّ مِي الطَّنِيعِ وَالنَّنِيُّ مِي مَنْ الأَوَابِ وَمُطْعِنَهِ الإِدْبَاءِ.

# مراجع القسم الثاني من الجزء الأول

أثبتنا فى صدر القسم الأول من هذا الجزء عددا من مراجعه، ذاكرين الكتاب والطبعة التى اعتمدنا عليها . وهذه المراجع هى نفسها مراجع القسم الثانى أيضا ، ونزيد عليها ما يلى :

- ١ ـ تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطى . طبع بالمطبعة المنيرية عام ١٣٥١ هـ
   ٢ ـ المختصر لانى الفداء طبع الآستانة عام ١٢٨٦ هـ
- ٣ ـ تحفة الاحباب للسخارى على هامش نفح الطيب ، طبع المطبعة الازهرية بالقاهرة عام ١٣٠٤ ه
  - ٤ ـ الفوائد البهية للكنوى الهندى طبع الهند سنة ١٩٢٣ م
  - ٥ ـ الطالع السعيد للإدفوى طبع مطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٣٧ هـ
- ٦ ـ رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني ، مخطوط بدار
   الكتب المصرية .
  - ٧ ـ نهاية الأرب للنويرى طبع دار الكتب المصرية .
- ٨ تاريخ ابن الوردى وتتمة المختصر ، طبع المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٨٥ ه.
- ٩ تقويم النيل لأمين باشا ساى طبع مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٦ه.
- . ١ ـ النجوم الزاهرة لأبى المحاسن بن تغرى بردى طبع دارالكتب المصرية.
- ١١ ـ عجائب المقدور في أخبار تيمور ، لشهاب الدين أحمد بن عربشاه. طبع
   المطبعة العثمانية بباب الشعرية بمصر عام ١٣٠٥ ه.
- ١٢ ـ إغاثة الامة بكشف الغمة لتتى الدين المقريزى . طبع لجنية التأليف
   والترجمة والنشر عام ١٩٤٠م .
- ١٣ المدخل لابن الحاج. طبع المطبعة المصرية بالأزهر عام ١٣٤٨ه ١٩٢٩م.

# بسيمالله إرحم الزحيم

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين . وبعد فهذه هي الطبعة الثانية للمجلد الثانى من كتاب عصر سلاطين المهاليك ونتاجه العلمي والأدبى، وهو القسم الشانى من جزئه الأول . ويتضمن هذا المجلد خلاصات فى ضروب من الأحوال الاجتهاعية فى مصر تلتى أضواء على نواح من حياة المجتمع المصرى فى عصر المهاليك .

وقد راجعنا هذه الطبعة وصححنا ماكان من خطأ ، وأكملنا ماكان من نقص ، وزودناها بما ينبغى أن تزود به من الجديد الضرورى ، والله نسأل أن ينفع بها القراء .

#### مقدمة الطبعة الأولى

حمداً لله على ماأولاه ، وشكراً له على ماأنعم به وأسداه ،وصلاة وسلاما على سيدنا محمد رسوله ومصطفاه ، وعلى آله وصحبه أولى النبل والفضل ، وذوى الأدب اللباب والعلم والجزل .

وبعد فقد أعان الله على إظهار القسم الأول من الجزء الأول من هذا الكتاب الجامع وعصر سلاطين الماليك ونتاجه العلمي والأدبى. وقد لمس القارىء الكريم فيه \_ بلاريب \_ ما استنفد منجهد ، وما احتاج إليه من مشقة ، وما استغرق من زمن ، وما بذل فيه من عناية .

وها نحن أولاء نصدر قسمه الثانى، مستمدين من الله فى الإرادة قوة، وفى العزيمة مضاء، وفى الهمة توثبا، وفى النشاط جدة، راجين منه سبحانه، أن يلهم السداد فى كل خطوة، ويهب الصواب فى كل مرحلة، وأن يهيىء السبيل لنجاز هذه الموسوعة وإظهارها للناس متتابعة فى عهد قريب.

وهذا القسم ـ الذي نقدمه ـ يتمم سابقه ، ويتألف منهما الجزء الأول ، الذي خصصناه للموجزات التاريخية وتراجم بعض الرجال المتصلين بموضوعاتها .

وبرى القارى، فى هذا القسم ـ على غرار سابقه ـ عدة من نواحى الحياة فى العصر المذكور. الحديث عنها قد يوضح غامضا، ويحلى مبهما، أو يركن حائراً ويسكن قلقا، أو يكشف الغطاء عن مخبوء، أو يلم الشعث من متفرق.وفى خلال هذا وذاك طرف من القول مجمودة، وملح من الحديث معجبة فريدة.

وقد بدأناه بفصل عن الخلافة العباسية الثانية ، وتراجم خلفائها . ثم أتبعناه

بفصل آخر عن القضاء وأحواله ، مع تراجم رجاله ، منأول العصر إلى آخره.ثم بفصول أخرى عن المحمل والحج والفيضان والرسل والقصاد والسفراء ، والهدايا. وتحدثنا فى فصل طويل عن حسنات العصر ومساوئه ، وركز نا فى هذا الفصل جملا من الحديث عن بعض نواحى الحياة فى سياسة العصر وإدارة الدولة واتجاهاتها . فتحدثنا فى إجمال ووضوح معا ، عن حروب الماليك مع التتار ومع الفرنجة ، وعن استقلال البلاد فى عهدهم، وعن التعلم وسياسته ، وعن الجيش والسجون والثورات الداخلية ، وغير ذلك . ويرى القارى و في ثنايا هذا الفصل ألو انا من الرأى جديدة نافعة .

وأتبعنا الفصل المذكور بحديث عن التغاليد والعادات المرعبة فى الحياة الرسمية وغير الرسمية ، وأثبتنا نصوصا مأثورة ، وحكايات مروية تنطق بلسانها، وتتكلم معبرة وشاهدة بنفسها ، عما كان فى العصر من مزاج واتجاه ، تاركين للقارى، أحياما أن يستنبط من معضها ما يشاء ، ، ويصل بنفسه منها إلى ما يريد .

وحرصنا في كل ما يرده على ذكر مرجمه وسنده ـ كد أبنا - معونة لمنشاء التثبت والتزيد ، وفاد يرى القارىء أننا أكثرنا من أبواب الجزء الأول، دون أن نستقصى جميع المسائل فى كل باب ، وقد نوهنا فى مقدمة الكتاب بالقسم الأول بأن الاستقصاء لم يكن غاية من غاياتنا، فتركناه لظروف أخرى أو لباحثين آخرين. وإنما أكثرنا فى الأبواب انضع بذلك عدة لبنات متواضعة فى بناء بحوث جديدة، نرجو أن تصلح كل لبنة منها لإقامة صرح من البحث مفيد .

والله نسأل أن يهب التوفيق والسداد، ويهدى إلى سبيل الرشاد، لنؤدى لامتنا المصرية الكريمة بعض ما يجب علينا إزاءها &

# بسل لِسَالُ الرحمِنُ الرَّحيد م

#### الخلافة العماسمة الثانية (١)

لما اكتسح التتار ملك العراق، وأسقطوا مدينة بغداد عام ٢٥٦ ه، وعاثوا في أرجائها فسادا، وضموا ملسكها إلى ملكهم، وقتلوا الخليفة المستعصم بالله العباسي آخر خلفائها، وولى عهده، فزالت بزوالها الخلافة العباسية الأولى، ومثلوا بعلمائها وأحرقوا كتبها، كان لذلك أثر بالغ، وصدى بعيد المدى، في مدينة القاهرة والبلاد المصرية ، التي كانت قد أصبحت تحيا تحت سيطرة سلاطين عاليكها. وهم مسلمون هالهم ما لتي الدين والعلم وأهلهما ، على يد التتار ببغداد. وخشوا أن يصيبهم مثل ما أصاب القوم فيها. فتهيئوا للفائهم خيرتهيء ، وأعدوا العدة لقتالهم أحسن إعداد. مم وقعت بين الفريقين وقائع عدة، كان النصر فيها سجالا. وانتصر سلاطين مصر في بعضها انتصاراً حاسماً .

آلت تركة بغداد بذلك إلى القاهرة ، وحملت مصر من الأعباء ما كان يحمله العراق.وصارت عاصمتها ومدنها السكبرى موثلا لعلوم الدين واللغة،وملجأ لذريها، يفدون إليها من شتى المالك والأمصار ، أو ينشئون فى أفيائها ، فيجدون فى كنف ملوكها وأهلها ، مراحا خصبا وظلا ظليلا . وأصبحت القاهرة من ذلك الحين مركز اللعلوم الإسلامية والعربية .

وكما آلت هذه العلوم والمعارف إلى مصر ، وآلت إليها أعباء حماية المسلمين

<sup>(</sup>۱) مرجع هذا الباب: تاريخ الحلفاء، وحسن المحاضرة به ۲ ، كلاهما للجلال للسيوطى ، وبدائع ابن أياس ، وسلوك المقريزى في حوادث الأعوام ٣٠٣ ه ، ١٦٠ ه ونهج ابن أبي الفضائل ومختصر أنى الفداء ، وصبح الأعشى به ٢ ، وتاريخ أبن خلدون ٣ ص ٤٠٠ تحت عنوان ﴿ فصل عن الحلفاء الهاسين بمصر » ،

وبلادهم من أعدائهم ، آلت إليها كذلك الخلافة الزائلة من بغداد، فجددت نفسها ولبست بها ثوبا من الحياة قشيبا . ووجد سلاطين الماليك فى تجديدها هذا شرعية لمكانهم من الملك ، ومكملا لمظهرهم الإسلامى ، وسبيلا إلى جمع قلوب الخاصة والعامة من المسلمين فى سائر الاقطار حولهم . فيدعمون بذلك عرشهم ، ويثبتون سلظانهم . لذلك عاد نوا معاد نة كبرى على إنشائها واستمر ارها .

فنذ عصر الملك الظاهر بيبرس ـ فىسنة ٢٥٩ هـ أنشى منصب خلافة إسلامية فى مصر ، مركزه القاهرة . وأصبح أحد مناصب الدولة الرئيسية . وظل كذلك حتى آخر العصر الذى نحن بصدده ـ سنة ٩٢٢ هـ أى نحو ثلاثة قرون .

وتوالى على هذا المنصب، ستة عشر، أو سبعة عشر خليفة من سلالة العباسيين. أولهم الإمام المستنصر بالله أحمد بن الخليفة الظاهر بأمر الله العباسى الهاشمى . وآخرهم الإمام المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن الخليفة المستمسك بالله يعقوب . وبعض المؤرخين يسقط المستنصر بالله ـ أول الخلفاء ـ من عدادهم . ويعتبر أولهم هو الذى وليه ، وهو الحاكم بأمر الله .

وتسمى كل منهم بأمير المؤمنين . وتوالوا على هذا المنصب بطريق الوراثة . وأعنى توريث الولد عن أبيه أو قريبه من العصب . ولم تخرج الخلافة عن أسرة الحاكم بأمر الله، ثانى هؤلاء الخلفاء . غير أن هذا كان منوطا إلى حدكبير بإرادة السلطان . فقد يعهد الخليفة إلى ابنه ، ثم لا يقر السلطان هذا العهد ، ويختار رجلا غيره من الاسرة نفسها ، ينصبه خليفة ، كما وقع فى عهد الناصر بن قلاوون ـ كما سأتى \_

و بلغت الفترة التي خلت فيها الدنيا من الخلافة الإسلامية نحو ثلاث سنوات ونصف من زوال خلافة بغداد في صفر عام ٣٥٦ ه إلى انشاء الخلافة الثانية بمصر في رجب عام ٣٥٩ ه .

وصاحب الفكرة فى إنشائها ، هو ـ بلا ريب ـ الظاهر بيبرس . فلما نفذت فكرته ، واستقرت دعائمها ، أصبحت حالة مرعية وسنة متبعة .

وخلاصة ما رواه المفريزى فى سلوكه ـ فى حوادث عام ٦٥٩ هـ بصدد إنشائها ما يلى ، قال :

وفيها(١) \_ أى سنة ٩٥٩ ه \_ سار الأمير أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر أبى نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء بالله العباسى . . . مع جماعة من العرب بنى مهنا، يريد دمشق . وكان قد فر من بغداد لما قتل هولا كو الخليفة المستعصم بالله ، ونزل عند عرب العراق فى هذه المدة . ثم أراد أن يلحق بالملك الظاهر بيبرس بمصر . فوردت مكاتبة الأمير علاء الدين إيدكن البندقدار ، والأمير علاء الدين طيبرس الوزيرى نائب دمشق : بأنه ورد إلى الغوطة رجل ادعى أنه أبو القاسم أحمد الأسمر ابن الإمام الظاهر بن الإمام الناصر . وهو عم المستعصم وأخو المستنصر . ومعه جماعة من عرب خفاجة فى قريب الخسين فارسا(٢) . وأن الامير سيف الدين قلج البغدادى عرف أمراء العرب المذكودين . وقال بهؤلاء يحصل المقصود » .

و فكتب السلطان إلى النواب بالقيام فى خدمته ، وتعظيم حرمته . وأن يسير معه حجاب من دمشق ، فسار من دمشق بأوفر حرمة إلى جهة مصر . فخرج السلطان من قلعة الجبل يوم الخيس تاسع (٣) شهر رجب إلى لقائه (٤) ومعه الوزير الصاحب بهاء الدين بن حنا ، وقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الآعز وسائر الآمراء وجميع العسكر ، وجمهور أعيان القاهرة ومصر ، ومعظم الناس من الشهود والمؤذنين . وخرج البهود بالتوراة ، والنصارى بالإنجيل . فسار السلطان به إلى باب النصر ودخل إلى القاهرة ، وقد لبس الشعار العباسى . وخرج الناس إلى رؤيته . وكان من أعظم أيام القاهرة ، وشق القصبة إلى باب زويلة ، وصعد قلعة الجبل وهو راكب . فأنزل فى مكان جليل قد هيء له بها ، وبالغ السلطان فى الكرامه وإقامة ناموسه » .

<sup>(</sup>١) كان ذلك في شهر رجب من عام ٩ ٥٩ ه. (٢) قبل عشر من بني مهارش.

 <sup>(</sup>٣) في أبن إياس : يوم الاثنين ١٩ رجب وفي حسن المحاضرة ٢ منه (٤) قبل : خرج السلطان
 إلى لقائه بالمطرية ، وعادا منا إلى القاهرة .

و فلما كان يوم الاثنين ثالث عشره ، \_ أى ١٢ رجب \_ حضر قاضى القضاة و نواب الحديم وعلماء البلد وفقهاؤها وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية ، والأمراء ومقدمو العساكر، والتجار ووجوة الناس ، وحضر أيضا الشيخ عز الدين بن عبد السلام . فنلوا كلهم بحضرة الآمير أحمد ، وجلس السلطان متأدبا معه بغير كرسى ولا طراحة ، ولا مسند ، وشهد العربان وخادم من البغاددة ، بأن الآمير أحمد هو ابن الإمام الظاهر أمير المؤمنين ابن الإمام الناصر أمير المؤمنين. وشهد بالاستفاضة القاضى جمال الدين يحي بن عبد المنعم بن حسن المعروف بالجمال يحيى، بنائب الحديم بمصر . والفقيه علم الدين محمد بن الحسين بن عيسى بن عبد الله بن الثب الحديم بمصر . والفقيه علم الدين محمد بن الحسين بن عيسى بن عبد الله بن الدين عثمان بن عبد الدين موهوب الجزرى ، ونجيب الدين الحرانى ، وسديد الدين عثمان بن عبد الدين أحمد ابن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر \_ فقبل قاضى الفضاة التزمنتى : أنه أحمد ابن الإمام الظاهر ابن الإمام الناصر \_ فقبل قاضى الفضاة تاج الدين شهادات القوم ، وأسجل على نفسه بالثبوت ، وهو قائم على قدميه فى تاج الدين شهادات القوم ، وأسجل على نفسه بالثبوت ، وهو قائم على قدميه فى ذلك المحفل العظم ، حتى تم الإسجال والحسكم » .

و فلما تم ذلك كان أول من بايعه الفاضى تاج الدين ، ثم بعده قام السلطان وبايع أمير المؤسين المستنصر أبا الفاسم أحمد بن الإمام الظاهر ، على العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى سبيل الله ، وأخذ أموال الله بحقها ، وصرفها فى مستحقها . ثم بايعه بعد السلطان الشيخ عز الدين بن عبد السلام ، ثم الأمراء وكمار الدولة (۱) . .

« فلما تمت البيعة قلد الإمام المستنصر بالله ، السلطان الملك الظاهر البلاد

<sup>(</sup>١) وهكذا قال السيوطى فى تاريخ الخلفاء ولكنه قال فى حسن المحاضرة ، كان أول من بايعه شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام ثم السلطان الظاهر بيبرس ثم القاضى تاج الدين بن بنت الأعز ثم الأمراء . . . . أخ وروى السبكى فى طبقاته فى سياق ترجة الشيخ عز الدين أن الملك الظاهر لم يبايع واحدا من الخليفة المستنصر والحاكم إلا بعد أن تقدم الشيخ عز الدين للمبايعة .

الإسلامية وماينضاف إليها، وماسيفتحه الله على يديه من بلاد الكفار. ثم قام الناس فبايعوا الخليفة المستنصر بالله على اختلاف طبقاتهم وكتبفى الوقت إلى الملوك والنواب بسائر المالك، أن يأخذوا البيعة على من قبلهم للخليفة المستنصر بالله أبي القاسم أحمد بن الإمام الظاهر، وأن يدعى له على المنابر، ثم يدعى للسلطان بعده، وأن تنقش السكة باسمهما، انتهى.

وعا بذكر أن الخليفة المستنصر بالله ، خطب خطبة منبرية فى جامع القلعة ، فى يوم الجمعة التالىليوم بيعته ـ ١٧ رجب ـ وذكر فى خطبته شرف بنى العباس ، ودعا للملك الظاهر ، وحض على الجهاد .

هذا وقد ذكر السيوطى فى كتابه ، تاريخ الخلفاء ، أن السلطان رتب للخليفة أتابكا وأستادارا وشرابيا ، وخازندارا ، وحاجبا، وعينله خزانة ، وجملة مماليك، ومائة فرس وثلاثين بغلا ، وعشرة قطارات جمال إلى أمثال ذلك .

تمت إذا بيعة الخليفة ، وأصبح مصدرا للولايات الشرعية ، وكان لابد للملك الظاهر من أن يبايعه الخليفة ويقلده عرشه ، حتى تصبح ولايته شرعية . وقد رأينا في حفلة مبايعة الخليفة ،كيف بايع بدوره الملك الظاهر وولاه الأمور في بلاد المسلمين مبايعة سريعة عقب الانتهاء من مبايعته هو . ـ وفي يوم ٤ شعبان من السنة نفسها أقيمت حفلة مبايعة رائعة ، قلد فيها الخليفة الملك الظاهر عرش البلاد وألبسه بيده خلعة سوداء ، وعمامة سوداء ، وطوقا من الذهب في عنقه وقيدا من الذهب في رجليه ، وفوض إليه الأمور في البلاد الإسلامية ، وما سيفتتحه من بلاد الكفر وسهاه ، قسم أمير المؤمنين » .

ولا ندرى بالضبط ما هى الدرافع التى دفعت الملك الظاهر بيبرس إلى أن يعجل بتجهيز هذا الخليفة بمال ورجال ويشخصه لقتال التتار واسترداد بغداد وبلاد العراق منهم . وأشخصه وحده ولم يرحل معه . . ربما كان ذلك نتيجة لإ لحاح هذا الخليفة على السلطان بتعجيل الغزو ، ليسترد بلاده و بلاد أجداده ، أولكي يظهر السلطان للملاً صدق نيته وصفاء طويته لنصرة الإسلام والمسلمين ،

أو ليكون هذا الخليفة وجيشه بمثابة الطليعة لجيوش السلطان ، فإن أصابوا غنها تبعوهم ، وإلا تريثوا . وقد يكون السلطان أحس بروح من الحماسة الإسلامية تسرى فى نفوس المسلمين جميعا بمناسبة تنصيب هذا الخليفة ، فخشى أن يلتفوا حوله ويجتمعوا إليه دونه ، فتفلت من يدبه أزمة الأمور ، وهو إنما نصبه ليكون صنها يعمل باسمه وليس له من الأمرشيء ، فدفعه دفعا إلى قتال التتار ، منتهزا رغبته فى هذا الفتال ، وهو يعلم أنه إنما يدفع به إلى أتون محرق .

ومهما يكن من شيء ، فقد سار هذا الخليفة إلى قتال التتار و خرج فى ذى الفعدة عام ٢٥٩ ه ، مجهزا بكل ما يحتاج إليه ، وسار معه الظاهر بيبرس إلى دمشق (١) ثم عاد إلى القاهرة والتي التتار بقيادة مقدمهم قرابغا ، جيش الخليفة ، على مقربة من وهيت ، فدحروه ، وفر منه من فر ، ولم يعثر للخليفة على أثر ، قيل إنه قتل في المعركة في ٣ المحرم عام ٣٦٠ ه ، وقيل إنه فر مجروحا في طائفة من العرب، فات لديهم .

كان فقد هذا الخليفة ، مجدداً لمشكلة الخلافة مرة أخرى ، وقد انتهز الفرصة رجل آخر اسمه أحمد ، قال إنه من أمراء العباسيين ، وإنه كان فى عداد جنود المستنصر بالله ، وأنه استطاع أن يفر بنفسه من الفتل . وقدم إلى مصر فلقيه الظاهر بيبرس . وأعيد تمثيل الرواية السابقة ، فأفيمت حقلة لمبايعته بالخلافة بعد ثبوت نسبه ثم بايع السلطان بالسلطنة وتلقب بالحاكم بأمر الله . ويعتبره بعض المؤرخين أول الخلفاء بمصر ويفضون النظر عن سابقه المستنصر . ومن سلالته جميع من ولى الخلافة بمصر من بعده .

كان وفود الحاكم بأمر الله إلى مصر فى ٢٧ ربيع الآخر عام ٦٦٠ ه، ولبث بها مكر ما حتى ٨ المحرم عام ٦٦١ ه، وفى هذا اليوم تمت مبايعته ، ثم كتبت بيعته إلى الآفاق ليخطب له ، وتكتب السكة باسمه .

<sup>(</sup>۱) هذه روایة المقریزی والسیوطی ، وذکر ابن ایاس أنه سار معه إلی المطربة ثم عاد (ج ۲ س ۱۰۲) .

ويلاحظ أن الظاهر بيبرس تريث هذه المرة فى مبايعة هذا الخليفة الثانى. ولم يعجل إليها كما عجل فى الأولى. فقد بقى الحاكم بأمر الله نحو ستة شهور مقيما بغير ميايعة بعد قدومه إلى مصر ، ولعل مرجع هذا التريث رغبته فى التثبث من مقتل المستنصر ، أو رغبته فى اتخاذ الأهبة لكبح جماح الخليفة – فيما بعد – إذا أحاط به ما بدفعه إلى الجموح ، والتطلع إلى الاستشار بشىء من الأمر ، ولذلك قال السيوطى فى حسن المحاضرة ، بعدما تمت مبايعة الحاكم بأمر الله ، ما نصه :

و ثم خاف الظاهر عاقبة أمره فأسكنه عنده فى القلعة وعنده حريمه وخدمه وغلمانه موسعا عليه فى النفقات والكساوى ، يتردد إليه العلماء والقراء على أكل ما يكون من أنواع الإكرام ، وملاحظة جانب الإجلال والمهابة ، ممنوعا من اجتماع أحد من أهل الدولة ، ثم أسقط اسمه من سكة النقود وأبقاه على المنابر ، واستمرت الخلافة من ذلك الحين قائمة ، حتى زالت بزوال الدولة .

والخلافة العباسية المصرية قريبة الشبه بالخلافة العباسية البغدادية فى طورها الثانى – أى منذ عام ٣٣٤ه – تقريبا ، ومنذ احتل البويهيون بغداد وأصبحوا فيها أهل الأمر والنهى ، وأصبح خلفاؤها لاحول لهم ولاقوة . يقدم إليهم الطعام والشراب ، ولهم مرتب من المال يكفيهم حسب مقتضيات الاحوال .

كذلك فعل سلاطين مصر مع خلفائها ، وهم فى الواقع ذوو نعمتهم . وكان الخلفاء لا يملكون إزاء السلاطين حولا ولا طولا ، و تلك هى السياسة التى وضع قواعدها ، ودعمها ، الظاهر بيبرس كامر . فعاشوا كالاسرى قد هيئت لهم الدور ، ورتبت الاجور ، وقدمت الاطعمة والاشربة والكسى ، وما إلى ذلك من مطالب الحياة ليضمنوا عيشا رغدا هادئا صامتا ، وليسبغوا على من حولهم ألوان الرضا ، ويبذلوه كلما طلب إليهم بذله . وهل كانوا يملكون سواه .. ؟ وإذا ماخطر لاحدهم ما يغضب السلطان ، عرض نفسه للسجن أو النني أو نحوهما .

كان من العجيب أن يفيض خليفة من هؤلاء ، أسباب الولاية على غيره ، ويسبغ السلطة على من يرشح لها ، ولكن هذا هو الوضع الذي كان مرعيا ،

والسنة التي كانت متبعة ، ومع أنه قيل: إن فاقد الشيء لا يعطيه ، كان الخليفة الذي لا يملك ملكا ولا يعتلى عرشا ، يمنح الملك ، ويعلى العرش! وهو الضعيف المغمور ، والدعى المنكور ، الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا ، ولكنه كان يؤمر فيصدع بالأمر . فهو ذوسلطة شكلية اسمية فحسب ، أما صاحب السلطة الفعلية الحقيقية فهو السلطان .

وأعتقد أن هذا الوضع \_ وإن سلم من الناحية الشكلية \_ لا تبدو فيه روح الإسلام ولا سياسته و وما هو إلا ضرب من خداع السلاطين ، ونفاق الخاصة وتمويه أولى الأمر ليبهروا أنظار العامة .

وقد اتبع فى اعتلاء منصب الخلافة طريق الوراثة \_كما ذكرنا \_ ولـكن أمره كان منوطا برغبة السلطان ، فهو الذى يبت فى الرجل الذى يبايــع بالخلاقة . ولو عهد الخليفة إلى ولده مثلا .

وقد حدث فى عهد الناصر محمد بن قلاوون من ـ عام ٧٤١ هـ أن الخليفة المستكنى بالله أبا الربيع سليمان ـ أمير المؤمنين إذ ذاك – عهد بالخلافة من بعده ، إلى ولده أحمد وسجل عهده ، وشهد عليه أربعون شاهدا . ولـكن الناصر لم يحض هذا العهد ، ولم يرضه ولم يجزه . فلما مات الخليفة المذكور دعاالسلطان ابن أخيه المسمى ابراهيم ، وعهد إليه بالخلافة على الرغم من معارضة بعض الناس فى ذلك ، فلم يكترث السلطان ، وأنفذ عزمه وصار إبراهيم هـ ـ ذا هو الخليفة .

ولما مات الناصر وخلفه ابنه المنصور أبو بكر ، عقد مجلسا للنظر فى أمر الخلافة ،كانت نتيجته عزل الواثق بالله إبراهيم وتوليه أحمد بن المستكنى بالله ، وتليقيبه بالحاكم بأمر الله .

ومما وقع أيضا أن الخليفة المتوكل على الله أبا عبد الله محمدا، خلع بنساء على رغبة الامير إينبك البدرى مدير الدولة فى عهد السلطان المنصورعلى بن الاشرف عام ٧٧٩ه . وولى مكانه ابن عمه زكريا بن إبراهيم من غير عهد ولا مبايعة ،

ولقب بالمستعصم بالله . فلبث فى خلافته نحو خمسة عشر يوما ، ثم خلع وأعيد المتوكل على الله .

وكذلك خلع المتوكل على الله مرة ثانية ، فى عهد الظاهر برقوق – عام ٧٨٥ هـ – وسجن وأجبر الناس على خلافة عمر أخى زكريا بن ابراهيم ، ولقب بالواثق بالله .

وهكذا ترى أن منصب الخلافة كان أدنى شبها بأى منصب آخر من مناصب الأمراء وأمثالهم ، ورهنا بإرادة السلطان .

وكان أهم عمل يتولاه الخليفة ، مبايعة السلطان الجديد بالسلطنة ، وتفويض أمور المسلمين إليه . وكان بعض ملوك المسلمين فى الأقطار النائية يرسلون إلى مصر يستمنحون خليفتها أمرا بولايتهم لتكون شرعية . وقد روى ابن إياسمن ذلك دج ٢ ص ١٣١ ، مانصه .

« وفى جمادى الآخرة ـ أى عام ٨٧٦ ه فى عهد قايتباى ـ قدم قاصد من عند صاحب بلاد الهند الملك غياث الدين . وأحضر على يده هدية إلى السلطان ، وإلى الخليفة المستنجد بالله يوسف . وأرسل يطلب منه تقليدا بولايته على إقليم الهند ، عوضا عمن كمان قبله من ملوك الهند ، فأكرمه السلطان وخلع عليه ، وكتب له الخليفة تقليدا بما سأل . .

وحقا لم تكن سلطنة السلطان تتم إلا بمبايعة الخليفة له . ولكن الخليفة كان لا يستطيع أن يمتنع عن هذه المبايعة ، متى تمت مشورة الأمراء ، ووقع اختيارهم على شخص الملك الجديد . وفي عام ٥٠٦ ه أعلن طومان باى بنفسه سلطانا فى بلاد الشام ، وتلقب بالعادل ، وتم ذلك بغير حاجة إلى موافقة خليفة أو بيعة . غير أنه لما زحف على مصر وامتلكها ، أجريت له مراسيم التولية كالمعتاد ، وتمت ما يعة الخليفة له .

كان للخليفة بجوار هذا أعمال إضافية تافهة بالفياس إلى ما ينبغى لمنصبه من جلال . وذلك كنظر مشهد نفيسة أحيانا ، وكالركوب مع السلطان أحيانا ) ( م ٢ ماليك )

أخرى فى طليعة تجريدة . وذلك من باب الدعاية فحسب لا اشتراكا فى القتال ، كاكان يصاحبه يوم حفل ، أو يستقبله يوم أوبة من قتال أو حج ، أو رحلة أو نحو ذلك . ويستدعى أحيانا لشمود مجلس منعقد للنظر فى تقرير حرب أو فرض ضريبة ويستدعى لمجرد الشهود فحسب لا لإبداء الرأى . وقد يطلب إليه تحليف الأمراء على المصحف الشريف ، على ألا بخونوا السلطان ، وقد يستخدم استخداما أدبيا لإطفاء ثورة أو تهدئه فتنة . وهكذا .

ولا ندرى ا هل كان له من الامر شيء في سماع القصص والمظالم . ا نقول ذلك لمناسبة ما قرأناه في سيرة الخليفة المستكنى بالله – الاول – على عهد الناصر بن قلاوون ، إذ قيل : إن السلطان المذكور غضب على الخليفة المستكنى لانه رفعت إليه قصة وعليها خط الخليفة : « ليحضر محمد بن قلاوون إلى مجلس الشرع أو يوكل ، . فشق عليه ذلك ، ونفاه إلى قوص ، (١) .

وكان الخليفة بين هذا وذاك ، يقدم إلى السلطان النهانىء مع الفضاة ، بمناسبة عيد أو موسم وقد تأبى الناصر محمد بن قايتباى – عام ٩٠٢ه - على الخليفة المتوكل على الله ، حينها قدم إليه يهنئه ، فلم يقابله ، وبعث إليه من شكره وصرفه .

ولم أجد فى سيرة أحد الخلفاء ، من كان له سطوة أو نفوذ . بل لم يصل واحد منهم إلى مثل ما كان للشيخ أبى السعود الجارحى \_ مثلا \_ من نفوذ فإن الشيخ المذكوركان ذا مكانة عالية ، ورأى مسموع . وقد لجأ إليه الأمراء حينها اجتمعوا على ترشيح طومان باى للسلطنة عام ٩٣٢ ه ، وأباها طومان باى ، فتدخل الشيخ بينهم فرضها . وهذا الشيخ من الصوفية .

وقد عبث الزمان مرة فى عام ٨١٥ه ! بعد مقتل فرج بن برقوق ، إذ انحصر أمر السلطنة بين أمير ين كبير ين هما شيخ المحمودى، ونوروز الحافظي ، فرأ ياحسها

<sup>(</sup>۱) این ایاس ج ۱ س ۱۷۰ حوادث عام ۷۳۸ ه .

للنزاع بينهما أن يوليا السلطنة خليفة عصره المستعين بالله أبالفضل ، على أن بكونَ الامير شيخ أنابكيا له ، والامير نوروز نائبا عنه فىالشام . فأصبح المستعين بالله العباسي خليفة وسلطانا معا ، فجمع بذلك بين السلطتين الدينية والزمنية . هبطت عليه إذا سعادة مفاجئة ، لم تهبط على غيره من الخلفاء . ولكنه كان يعرف أن ورا. الأكمة ما وراءها ، وأن هذا الوضع شاذ لا يلتثم مع سياق عصره ، وأن المسألة لا تعدو أن تكون ريبة من ريب الزمان ، وأنها سحابة ستتكشف عن حوادث قد تطيح به وبخلافته وسلطنته، وأن هؤلاء الامراء من الاتراك أو الجراكسة لن يتركوا هذا العرش لدخيل مثله! فامتنع عن قبول السلطنة امتناعا شديدا ، خوفا من عواقبها . فقال له الأمير نوروز . لاتخف أنا ظهرك لايصيبك إلا ما يصيب رقبني ، ، فرضي بعد لأى مشترطا لذلك شروطا عدة ، هي في دخيلتها مثار السخرية الشديدة ، والإشفاق الشديد . منها أن يحتفظ له بمنصب الخلافة ، حتى إذا ما خلع من السلطنة ، استمر في خلافته على حاله الأول . . ! فأجابوه إلى ذلك . غير أنه لم يلبث فىالسلطنة إلا نحو ستة أشهر لم يكن له خلالها من الأمر شيء \_ مع أنه السلطان \_ ثم وثب عليه أتابكيه الأمير شيخ وخلعه من السلطنة ، واستقر فيها مكانه بدعوى أن المملكة في حاجة إلى سلطان تركى ، له سطوة يقمع بها أهل الفساد، وتصلح الأحوال على يده (١)! وقد بايعه الخليفة المستعين بالله بالسلطنة . . وقنع هو بخلافته ومعذلك فسرعان ماخلع من خلافته وولى مكانه أخوه المعتضد بالله .

وقد وقعت حادثة مماثلة تفريبا قبل الحادثة الني رويناها ، غير أنها لم تصل إلى حدودها ، وذلك سنة ٧٥٨ ه بعد مقتل الأشرف شعبان حفيد قلاوون . إذ طلب عدد من الأمراء إلى خليفة ذلك الزمان ، وهو المتوكل على الله محمد ، أن يتبوأ العرش مكان المفتول ، فامتنع وصمم على الامتناع ، قانعا بمنصبه المتواضع .

<sup>(</sup>١) راجع أبن إياس ج ١ ص ٣٥٨ تحت عنوان ذكر سلطنة الحليفة المستعين بالله .

ومن طريف ما يذكر أن الخليفة المتوكل على الله أبا العز بن يعقوب، أسند فى عام ٩٠٢ هـ، إلى صديقه وجلال الدين السيوطى، وظيفة قاض كبير على جميع القضاة يولى منهم من يشاء ويعزل من يشاء، فلما علم هذا الخبر احتب علبه القضاة واستخفوا عقله، وأنكروا هذه الوظيفة، وأنكروا هم وذوو السلطان أن يكون للخليفة حق تولية شخص ما . وأعلموه أنه لا يملك هدذا التعيين ١٠٠ فسرعان ما اعتذر واسترد الوظيفة من السيوطى، واحتج بأن السيوطى هو الذى زين ما فعل وأوهمه أن له حق التعيين (١١) . وقال عن نفسه وإيش كنت أنا ، ! وقيل إن هذه الوظيفة لم يلها إلا القاضى تاج الدين بن بنت الاعز في عهد الايوبين .

ولعل هذا الخطأ من الخليفة دليل على الجهل. وقد كان كثير من هؤلاء الخلفاء جهلاء ، أو على الأفل ذوى بضاعة من العلم هزيلة ، بل لقد رشح رجل من هؤلاء العباسيين نفسه للخلافة - واسمه خليل - وكما ابن عم الخليفة القائم حينذاك وهو المستمسك بالله يعقوب ، وذلك عام ١٤ ه في عهد الغورى (٢) وجهد في سبيل بلوغها ، حتى بذل كثير ا من المال ، فعيره منافسه - وهو ابن المستمسك بالله - بأنه لا يحسن نراءة الفاتحة وأنه لا تصح خلفه الصلاة . ! وكان خليل هذا أشغ لا يحسن النطق بالراه . فاختبره الغورى فتعثر في قراءة الفاتحة . ! فأبعد عن الخلافة بعد رسوبه في الاختبار . ولو قد اجتازه لاصبح للخلافة أهلا . . . ! الخلافة بعد رسوبه في الاختبار . ولو قد اجتازه لاصبح للخلافة أهلا . . . ! وعا يذكر بصدد هؤلاء الخلفاء أن أكثرهم من أم فارسية أو تركية أو حبشية وقليل منهم الهاشمي الابوين مثل المستمسك بالله يعقوب أبي الصبر

ومما يذكر أيضا أنه إذا اختير خليفة ،كتبت له تولية ، يدبجهاكاتب سر السلطان وتتلى فى حفل المبايعة ، وتكون عبارة عن خطبة أدبية رائعة بأسلوب

ابن عبد العزيز.

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس ج ۲ س ۳۰۷ فی سیاق حوادث عام ۹۰۲ ه ۰

<sup>(</sup>٢) راجع أبن إياس ج ٤ حوادث السبت ٢ شعبان عام ٩١٤ ه.

أهل العصر (١) .

ومهما يكن من شيء ، فقد لبثت الحلافة في مصر قائمة ، إلى أن احتلها العثمانيون عام ٩٢٣ه ، ٩٩٣ ، فعل السلطان سليم – فيما حمل – أثناء خروجه من مصر إلى بلاده ، آخر خلفاء العباسيين بمصر ، وهو المتوكل على الله الثالث . وهناك في القسطنطينية تسمى سلاطين العثمانيين بأمراء المؤمنين وخلفاء رب العالمين ، إن طوعا أو كرها . وبذلك انتقلت الخلافة الإسلامية من الجنس العربي والسلالة الهاشمية إلى الجنس التركي وسلالة آل عثمان ، فلبثت فيهم زهاء أربعة قرون ومركزها القسطنطينية عوضا عن القاهرة . حتى قضى عليها الحكاليون القضاء المهرم في سنة ١٩٧٧م ، ومنذ تلك السنة والعالم الإسلامي يعيش بغير خلافة .

ونلاحظ أن مصر شهدت خلافة أخرى، غير الخلافة العباسية الثانية، وأعنى بها الخلافة الفاطمية، وهى بالرغم بما بها من مآخذ، أنبه شأنا وأسمى حياة وأشرف موضعا. وإن لم يعترف بها بعض المؤرخين.

ونورد فيما يلى تراجم يسيرة اخلفاء هذه الفترة .

<sup>(</sup>١) أنظر الجزء الثالث من كتابنا هذا .

### الخلفاء العباسيون في مصر ١ - المستنصر بالله ٦٦٠ ه

هو أبو القاسم أحمد بن الخليفة الظاهر بأمرائله بن الخليفة الناصر لدين الله الخليفة المستنصر بالله العباسى الهاشمى (۱) . كان أسمر اللون وأمه حبشية ، وهو أول من بويع بالخلافة فى مصر ، كان معتقلا ببغداد منذ سقوطها على يد التتار ، ثم أطلق أو فر ، فقدم إلى مصر مع جماعة من الأعراب ، منهم الأمير ناصر الدين مهنا ، لعله يجد فيها كنفا رحبا بجوار ملكها الظاهر بيبرس فبلغ القاهرة فى ٢٥٧ رجب عام ٢٥٩ ه ، فخرج الظاهر للقائه واحتفل بقدومه احتفالا شائقا ، ولقيه الناس بالقاهرة على اختلاف تحلهم وأديانهم ومراتبهم لقاء باهرا .

ثم عقد الظاهر مجلسا لمبايعته بالخلافة فى ١٣ رجب ـ تصدره الشيخ عن الدين ابن عبد السلام و تقدمه قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الآعز ، وشهده السلطان والآمراء وكبار رجال الدولة و تقدم الشهود فأ ثبتوا نسبه . فبايعه الشيخ عز الدين ثم القاضى تاج الدين ، ثم بايعه السلطان فالآمراء فالحضور (٣) . وكتبت الرسائل باسم السلطان إلى الآفاق لآخذ البيعة له من أهلها ، ولقب بالمستنصر بالله ، ودعى له على المنابر ، وضربت السكة باسمه مشاركا السلطان .

وقد قام الخليفة بدوره ، بمبايعة السلطان بيبرس ـ فى ع شعبان ـ وقلده السلطنة وفوض إليه أمور البلاد الإسلامية وما يفتتحه ، ولقبه ، بقسيم أمير المؤمنين ، وألبسه جبة وعمامة سوداوين ، وطوقا وقيدا من الذهب وقلده سيفا . ورتب السلطان للخليفة أتابكا وأستادارا وشرابيا وخازندارا وحاجبا وكاتبا،

<sup>(</sup>١) راجع ما كتب عنه فى الفصل السابق وقال فى السلوك إنه أبو القاسم أحمدُ أبن الخليفة الظاهر بالله أبى نصر محمد بن الناصر لدين الله أحمد بن المستضىء بالله العباسى .

<sup>(</sup>٢) قال أبن إياس إن قدومه كان في الاثنين ١٩ رجب عام ٢٥٩ هـ.

<sup>(</sup>٣) وقيل بايعه أولا القاضى تاج الدين فالسلطان فالشيخ عز الدين فالأمراء الح .

وعين له خزانة وجملة مماليك . ومائة فرس وثلاثين بغلا وعشرة قطارات جمال ، إلى أمثال ذلك .

سكن الخليفة المستنصر بالله بقلعة الجبل. وفى يوم جمعة خطب بالناس وصلى بحضور السلطان ، ثم جهزه السلطان بعد زمن قليل بجند وسلاح ومال ، وسار إلى قنال التتار.ورحل معه السلطان إلى دمشق ، فدخلاها يوم الاثنين ٧ ذى العقدة عام ٩٥٩ هـ . وقيل إلى المطرية ـ ثم عاد السلطان . فزحف الخليفة بمن معه ، فلقيهم التتار بقيادة مقدمهم ، قرابغا ، فى ناحية الأنبار ، فهزموهم هزيمة منكرة . وفر منهم من فر ، وقتل من قتل ، ولم يعلم للخليفة خبر . قيل إنه قتل بالمحركة فى جهة «هيت» فى ١٢ الحرم عام ٩٦٠ هـ ، وقيل إنه فر مجروحا فى طائفة من العربان، ثم توفى لديهم . وهكذا ذهبت خلافتة بعد أقل من ستة أشهر ـ وبعض المؤرخين لا يعتبرونه أول الخلفاء ويسقطونه من عدادهم .

ابن إياس ج ١ ص ١٠٠ إلى ١٠٢ \_ وحسن المحاضرة ج ٢ ص ٤٩ ، إلى ٥٦ \_ وصبح الأعشى ج ٣ ص ٢٦٤ هـ و تاريخ الحلفاء
 الأعشى ج ٣ ص ٢٦٤ \_ سلوك المقريرى ج ١ حوادث عام ٢٥٩ هـ ٦٦٠ ه \_ و تاريخ الحلفاء
 السيوطى ص ٣٦٦ » ;

### ٢ - الحاكم بأمر الله والأول ، ٧٠١ ه

هو الإمام أحمد الحاكم بأمر الله أبو العباس بن الأمير أبى على الحسن القبي ابن الأمير على بن الأمير أبى بكر بن أمير المؤمنين المسترشد بالله العباسى. يقال إنه أقيم خليفة من قبل فى مدينة حلب ، ولقب بالحاكم أيضا. ثم يقال إنه كان بمن انضم إلى جند الخليفة المستنصر بالله أثناء قتاله مع التتار . منطويا تحت لو اته هو وأهل حلب . فلما انهزم الخليفة وفقد ، فر الأمير أحمد المذكور وسار إلى الرحبة ونزل إلى عيسى بن مهنا أحد الأمراء بها . فكاتب هذا فيه الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر ، فبعث إليه يستقدمه فقدم إلى القاهرة ومعه ابنه سلمان (١) وعدد

<sup>(</sup>۱) في صبح الأعشى أن الحاكم بأمر الله وفد على مصر وهو ابن خسة عشر سنة وهذا غريب فقد كان يحارب مع المستنصر قبل قدومهإلى مصر وقدم ومعه ابنه . وذكر أيضا أنه قدم عام ٩ ٥٩هـ . وأن مبايعته كانت سنة ٦٦٦ ه ،

من تابعيه . فبلغها في ٢٧ ربيع الآخر عام ٦٦٠ . فلقيه السلطان لقاء حسنا ، وأنزله بقلعة الجبل . وظل بلا مبايعة إلى آخر العام المذكور . وفي يوم الخيس المخرم عام ٦٦١ ه عقد له السلطان مجلسا كالذي عقده من قبل للخليفة المستنصر بالله . وأثبت نسبه بين يدى القضاة والأمراء ، وبايعوه جميعا بالخلافة وبايعه الناس من بعدهم . ثم لقبوه بالحاكم بأمر الله ، ثم بايع هو بدوره السلطان وفوض إليه أمور المسلمين . وخطب بين يدى السلطان في الجمعة التالية ، خطبة منبرية طلبة حض فيها على الجماد وصلى به .

أقام الحاكم بأمر الله فى مصر وسكن مناظر الكبش التى أنشأها الآمير أحمد ابن طولون وهى مطلة على النيل ، ثم تحول عنها بعد زمن إلى قلعة الجبل فى زمن الأشرف خليل. وفى زمن لاجين عاد إلى مناظر الكبش ثانيا ،ورتب له ما يكفيه هو وأهله وأمر بالصعود إلى القلعة فى مستهل كل شهر ليهنى السلطان به .

وقد ضربت السكة باسمه واسم السلطان بيبرس ودعى لهما على المنابر وبعد زمن خاف الظاهر عاقبة هذا الأمر ، فنقل الخليفة عنده فى القلعة هو وأهله وحاشيته كالمسجون ،ثم أسقط اسمه من النقود وأبقاه فى خطبة الجمعة .

وقد عاش هذا الخليفة فى منصبه زمنا طويلا يقرب من أربعين عاما . وشهد عددا من ملوك مصر فى ذلك الحين ، منهم ابنا بيبرس والمنصور قلاوون وابناه خليل ومحمد، والمنصور لاجين ويعتبره بعض المؤرخين أول خلفاء العباسيين فى مصر . لانه هو وابنه سليمان ينتمى إليهم جميع خلفاء العباسيين بها .

وقد شهد هذا الخليفة أحداثا عدة ، لطول المدة التي أقامها وكان يتردد على الخطابة المنبرية يوم الجمعة بين يدى السلطان من آن لآخر ، وقد كان سفير ابين الأمر اه الثائرين والسلطان الملك السعيد بن بيبرس ، وكانت نتيجة سفارته خلع السلطان و تولية أخيه .

وكان بعامة عير مطلق التصرف مضيقاً على حريته خصوصاً في عهدبيبرس. وفي عهد الأشرف خليل نال بعض الحرية ، ورتبه هذا السلطان خطيبا بجامع القلعة . ومن العجيب أنه خطب أولخطبة له بعد ترتيبه هذا يوم الجمعة ١٤ شوال عام ٢٥٠ و تلا نفس الخطبة التي تلاها من قبل فى زمن بيبرس أى منذ نحو ثلاثين سنة . ووضع مكان اسم بيبرس اسم الاشرف خليل ـ وهذه الخطبة كانت من إنشاء شرف الدين أحدكتاب عصر بيبرس ـ . وفى عمد السلطان لاجين أبيح له التصرف والاختلاط بالناس والركوب مع السلطان ، وعاونه هذا السلطان على الحج عام ٢٩٧ ه فأعطاه بهذه المناسبة سبعائة ألف درهم .

وقد نوفى فى عهد الناصر محمد بن قلاوون فى سلطنة الثانية ، بعد أن عهد بالخلافة لابنه سليهان . وكانت وفاته فى جمادى الأولى عام ٧٠١ه فى ليلة الجمعة ١٨ من الشهر ، ودفن بمشهد السيدة نفيسة فى قبة خاصة .

ابن إیاس ج ۱ ص ۱۰۲ ، ۱۱۳ ، ۱۳۷ ، ۱۶۰ ، ۱۶۵ \_ حسن المحاضرة ج۲ ص ۵۰ ، ۵۳ \_ سلوك المقریزی ج ۱ \_ صبح الأعشی ج ۳ ص ۲۳ \_ تاریخ الحلقاء للسیوطی ص ۱۳۷ \_ والدرر ج ۱ رقم ۲۳۲ » .

## ٢ ـ المستكنى بالله , الأول ، ٧٤١ ه

وهو أبو الربيع سليان بن الحاكم بأمر الله أحمد الخليفة السابق . ولى الخلافة بعد أبيه بعهد منه . وقد أفر هذا العهد السلطان الناصر بن قلاوون سلطان هدذا الحين ، بعد أن سأل قاضى القضاة تتى الدين بن دقيق العيد عن صلاحه للخلافة لصغر سنه إذ كان دون العشرين إذ ذاك ، فأجابه بصلاحه لها . وكان ذلك بعد وفاة أبيه . فلما أقر له السلطان بالخلافة بويع ودعى له على المنابر بعد موت أبيه بثلاثة أيام فى جمادى الأولى عام ٧٠١ه . وكان ابن أخيه إبراهيم وهو أسن منه ينازعه الخلافة ولكنها تمت لسليان . فلما بويع أشهد على نفسه أنه ولى الملك ينازعه الخلافة ولكنها تمت لسليان . فلما بويع أشهد على نفسه أنه ولى الملك الناصر جميع ما ولاه والده وفوضه إليه . ومن ثم نقش اسمه على السكة مع اسم السلطان وحسنت صلتهما ، وسكن زمنا فى مناظر الكبش ثم رسم السلطان له بعد الملك أن ينتقل بأهله جميعاً إلى القلعة ، وأجرى عليهم الرواتب الكافية وإلى هذا الخليفة تنسب خلفاء بنى العباس بمصر .

وخرج مع السلطان فى عام ٧٠٧ه إلى بلاد الشام لقتال التتار، ثم عادا إلى الفاهرة فى شوال من ذلك العام منتصرين وظلت صلته بالسلطان على خدر ما نكرن حتى سعى السعاة بينهما ووشى الوشاة فغضب عليه السلطان الناصر محمد، وقبل إن سبب غضبه أن الخليفة كتب على إحدى القصص الخاصة بالسلطان: رليحضر محمد بن قلاوون إلى مجلس الشرع أو يوكل ، فشق عليه ذلك وأضرها له فى نفسه . وكان ذلك عام ٢٧٧ه ه ، فرسم له أن ينتقل من القلعة إلى مناظر الكبش ثانيا . ثم نفاء إلى قوص هو وأهله فى ذى الحجة عام ٧٣٧ - وقبل أوائل عام ٧٣٨ ه - فسافر الخليفة إليها ولبث بها منفيا حتى توفى . وقد ألم الناس لهذا أشد الألم - وكانت وفاته فى شعبان سنة ٢٤١ ه - وقبل سنة ٢٤٠ ه . وكان مولده فى منتصف المحرم عام ١٨٤ ه ، وقبل ولد عام ٢٨٣ ه .

وقد عهد بالخلافة من بعده لابنه أحمد ، وأشهد على هذا العهد أربعين عدلا. فلم يقره الناصر وولى مكانه ابن أخى المستكنى المدعو إبراهيم .

وكان المستكفى مشتغلا بالعلم محبا للألعاب الرياضية مجالسا للعلماء والأدباء مشاركا لهم فى كلامهم. .

ابن إياس ج ١ ص ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٥٣ ، ١٥٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ١٧٠ \_ سلوك المقريزى
 ج١ \_ حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٥ إلى ٥٨ \_ صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٦٥ \_ تاريخ الحلفاء للسيوطى
 ص ٣٢١ ج ٢ \_ الدر الكامنة لابن حجر ج ٢ رقم ١٨٢٨ » .

### ع – الواثق بالله ، الأول ، ٧٤٨ ه

اسمه إبراهبم بن محمد الخليفة الحاكم بأمر الله وهو ابن أخى المستكفى الخليفة السابق.

كان الخليفة الحاكم بأمر الله قد عهد أولا إلى ابنه محمد ولقبه المستمسك بالله. فات فى حياة والده ، فعهد الحاكم إلى ابراهيم ابن ابنه محمد ، ثم شهد فيه أمورا مرذولة دعته إلى العدول عن العهد إليه ، ثم عهد إلى ابنه الثانى وهو المستكنى بالله

سليمان . فاغتاظ إبراهيم وحاول منازعة عمه المستكنى بالله وقت ولايته ، وزاحمه ، فلم يلتفت إليه السلطان الناصر وولى المستكنى .

ثم غضب الناصر على المستكنى فنفاه هو وأولاده وأهله إلى قوص ـ كا مو فى ترجمته ـ وامتد غضبه عليه إلى أنه لم يقر عهده إلى ابنه أحمد ، واستدعى ابن أخيه إبراهيم المذكور وبايعه ، ودفع الناس إلى مبايعته . على الرغم من نصح كثيرين له بعدم بيعته ـ وكان من ناصحيه قاضى القضاة بدر الدين بن جماعة ـ فلم يأبه الناصر لـ كل أولئك . فتمت بيعة إبراهيم وسمى الواثق بائله ، بعد أن لبث منصب الخلافة شاغرا زمنا . و تمت هذه البيعة فى رمضان عام ٧٤١ ه . وهو العام الذي مات فيه الناصر محمد بن قلاوون .

وقيل إن الناصر ندم بعد ذلك على تولية هذا الخليفة . ولذلك أوصى قبيل وفاته بخلعه وتولية ابن المستكنى وهو أحمد . فلما ولى الملك ابنه أبو بكر المنصور نفذ وصية والده وعقد مجلسا لذلك فى ذى الحجة عام ٧٤١ه . وطلب الخليفة الواثق بالله إبراهيم وأحمد ابن الخليفة المستكنى وبين يديه القضاة وحقق المسألة ووازن بينهما ، وراجع عهد المستكنى بالله إلى ابنه أحمد ، ثم خلع إبراهيم وولى مكانه أحمد ، ولقبوه بالحاكم بأمر الله كلقب جده .

وكانت مسدة خلافة الواثق بالله عسدة شهور . ومات نى ٤ شعبار... سنة ٧٤٨هـ.

۱ إياس ج ۱ ص ۱۷۰ \_ حسن المحاضرة ج ۲ ص ۸۰، ۹۰ \_ صبح الأعمى ج ۳
 ص ۱۲۰ \_ سلوك المقريزی ج ۱ \_ تاریخ الحلفاء السيوطی ص ۳۲۶ \_ الدرر لابن حجر ج ۱
 رقم ۱٤۷ » ،

# ه – الحاكم بأمر الله والثاني ، ٧٥٤ ه

لقب بلقب جده وهو أبو العباس أحمد بن المستكنى بالله بن الحاكم بأمر الله . لما مات أبوه عام ٧٤١ كان قد عهد إليه بالخلافة وهو مننى بقوص وأشهد على عهده أربعين رجلا عدلا ، وسجل العهد لدى قاضى قوص ، ولكنه لما مات لم يأبه الناصر محمد بعده لابنه أحمد ، وولى مكانه إبراهيم الواثق بالله ـ كما مر بيانه \_ فلما ندم الناصر على تولية إبراهيم ، ثم أوصى بإعادة الآمر إلى أحمد ثم مات ،عقد الملك المنصور أبو بكر مجلسا من القضاة ، ونفذ وصية أبيه وأقر عهد المستكنى بالله إلى ابنه أحمد وبايعه الخلافة بعد أن خلع الواثق بالله وبايعه الناس قاطبة ، وكان ذلك فى ذى الحجة عام ٧٤١ه ولقبوه بالحاكم بأمر الله .

ويقول القلقشندى فى صبح الآعشى ج ٣ ، وكذلك ابن خلدون فى العبر ج ٣ ص ٥٤٠ ، إن هـذا الخليفة ولى الخلافة زمنا يسير ا قبيل الواثق ودعى له على المنابر فى أواخر شوال عام ٧٤٠ ه ، » يقصد السنة التى مات فيها المستكفى بالله إذ يعتبرها سنة ٧٤٠ ه ، ، ثم لم يرض الناصر بذلك واختار بدلا منه ابراهيم الواثق بالله .

ويقول السيوطى فى حسن المحاضرة عن الحافظ ابن حجر ـ وهـكـذا قال ابن حجر فى الدرر ونقله أيضا السيوطى فى تاريخ الخلفاء: إن هـذا الخليفة المب أولا بالمستنصر بالله ثم غير لقبه ، ولقبه القلقشندى بالمستعصم بالله .

وقد توفى هـذا الخليفة فى عهد الملك الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد عام ٧٥٤ ه بعد أن شهد عدة من الملوك . وقبل فى حسن المحاضرة إنه مات بالطاعون فى منتصف عام ٧٥٣ ه . وفى صبح الاعشى أنه مات ســنة ٧٤٨ ه ولم يعهد بالخلافة لاحد من بعده . وكانت مدة خلافته نحو ثلاث عشرة سنة . وقد ولى بعده أخوه .

#### ٣ - المعتضد بالله والأول ، ٧٦٧ه

وهو أبو الفتح أبو بكر بن الخليفة المستكنى بالله وأخو الخليفة السابق الحاكم

د ابن إياس ج ١ ص ٢٠٠ \_ صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٦٥ \_ حسن المحاضرة ج٢ ص ٥٥ ، ٩٥ \_ وتاريخ الحلفاء ص ٣٥٠ \_ والدرر الكامنة لابن مجر ج ١ رقم ٣٨٤ > .

بأمر الله ، مات أخوه و لم يعهد لآحد بالخلافة فوقع الاختيار على أبى بكر هذا ، والقب بالمعتضد بالله وذلك في ١٧ شعبان عام ٧٤٨ ه ، على رأى القلقشندى ، وعام ٧٥٤ ه كما يقول السيوطى .

وقد أسند إليه نظر مشهد السيدة نفيسة ، ثم توفى ليلة الأربعاء ١٨ جمادى الأولى عام ٧٦٣ ه وكانت مدة خلافته نحو عشر سنوات ، وعهد بالخلافة بعده لابنه فتقدها ولقب بالمتوكل على الله .

ابن إياس ج ١ ص ١٠٠ ، ٢١١ \_ صبح الأعشى ج ٣ ص ٢٦٦ \_ حسن المحاضرة ج ٢
 ص ٥٠ \_ تاريخ الحلفاء ص ٣٣٣ » .

### ٧ – المتوكل على الله . الأول ، ٨٠٨ ه

وهو أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الخليفة المعتضد بالله ، بويع بالخلافة بعد أبيه بعهد منه فى جمادى الأولى عام ٧٦٣ ه فى عهد الملك المنصور محمد بن المظفر ابن الناصر بن قلاوون .

ظل فى دست الخلافة إلى سنة ٧٧٨ ه، وفى هذه السنة خرج مع السلطان الأشرف شعبان قاصدين حج بيت الله الحرام وهناك فى العقبة وقع تخاذل وعدوان بين الأمراء أدى فى النهاية إلى قتل الأشرف شعبان . هناك عرض عليه بعض الأمراء منصب السلطنة فخاف من عواقبها ، وسمم على عدم قبولها ، فوقع الاختيار على المنصور على بن الأشرف شعبان ، فصار سلطانا وهو فى سن السابعة تقريبا . ثم استبد بمذكه الأثابكي أينبك البدرى وصار مدبر دولته ، فجرت بينه وبين الخليفة المتوكل حوادث أدت إلى كراهية شديدة وحقد عظيم . فما كان من البدرى إلا أن خلع الخليفة المتوكل عنوة عام ٧٧٩ ه. وأقام مكانه خليفة جديدا هو زكريا بن الخليفة ابراهيم الواثق بالله ولقبه بالمعتصم بالله وقيسل المستعصم بالله .

خلع المتوكل إذن من منصبه \_ غير أن الأمراء لم يرتضو ا هذا التغيير الجائر، ولم يبايعوا ولم يبايع الناس هذا الخليفة الجديد، حتى وجد الآتابكي أينبك البدري

أنه لا بد من عودة المتوكل إلى منصبه ، فأعاده بعد خلع دام نحو خمسة عشر يوما أو عشرين. وهكذا خلع أيضا المعتصم بالله .

سافر الخليفة المتوكل فى نفس العام وهو عام ٧٧٩ ه ، مع السلطان المنصور على فى تجريدته إلى بلاد الشام . غيير أنهما اضطرا إلى العودة إلى القاهرة بعد بلوغهما بلبيس لفتنة قاصمه شبت بين الأمراء حينئذ .

وعاش هذا الخليفة حتى شهد أول دولة الجراكسة وعهدمنشها وهو السلطان برقوق أن برقوق بن آنص العثماني . وما بدأت سنة ١٨٥٥ حتى نمى إلى السلطان برقوق أن الخليفة يريد أن يستبد بالملك دونه وأنه يراسل الأمراء والعربان بذلك وأنه يدبر مؤامرة لاغتياله . فحقد عليه وجمع القضاة ليفتوه في شأنه فتوى تتفق وهواه . فلم يظفر منهم بشيء . فاستخار الله وأعلن خلعه عنوة في رجب عام ٧٨٥ ه وقبض عليه وسجنه بالقلعة في البرج . وهكذا خلع للمرة الثانية .

استقدم السلطان برقوق بعد ذلك عمر بن الخليفة ابراهيم الواثق بالله وأخا زكريا الخليفة المعتصم بالله ، رولاه الخلافة ولقبه بالواثق بالله كلفب أبيه ابراهيم . وفى ذى القعدة من نفس العام أطلق سراح المتوكل وأنزله إلى داره مكرما .

ومهما يكن الن شيء فإن المتوكل قاسي ضروبا من الضغط والآذي بعد ذلك كانت تمليها الظروف على السلطان . حتى إنه في سنة ٧٩١ ه أمر نائب القلعة بأن يضيق الخناق على الخليفة المتوكل ويمنعه من الاجتماع بالناس ، ويبقيه بالبرج مقيدا ،وذلك بمناسبة اضطراب الأمور في السنة المذكورة .

وفى تلك الأثناء كان الخليفة الجديد الواثق بالله عمر قد توفى عام ٧٨٨ ه فأسندت الخلافة إلى أخيه الخليفة الآسبق، وأعنى به المعتصم بالله زكريا بن ابراهيم. فظل حتى عام ٧٩١ ه وهنا انجهت نفس برقوق من جديد إلى الخليفة المتوكل. فاستقدمه من سجنه بعد قبوعه فيه نحو ست سنوات، فنزع منه قيده وقدم إليه المعذرة وندم إليه على مافرط منه فى حقه. وأعاده إلى الخلافة بعد أن خلع منها المعتصم بالله زكريا الذى عاش بعد ذلك حتى توفى عام ٨٠١ ه مخلوعا.

عادت الخلافة إذن إلى المتوكل على الله . وهذه ثالث مرة بتبوأ فيها منصبه . وبعد قليل زال برقوق من السلطنة ، وأسندت إلى الملك الصالح أمير حاجبن الأشرف شعبان المهرة الثانية وذلك عام ٧٩١ه ، فننفس المتوكل الصعداء ، وانضم إلى عصابة السلطان الجديد ، وهموا باستصدار فتوى بكفر برقوق اخلعه الخليفة المتوكل واضطهاده ، ولفتله البرىء في الشهر الحرام ، وكان برقوق قد أخذ نجمه في الظهور مرة أخرى بناحية الشام ، حتى خرج السلطان الصالح للفائه وقتاله في بلاد الشام ، وخرج معه الخليفة المتوكل عام ٧٩١ه ، إلا أنهما شعر ا بالهزيمة ففر ا في أوائل عام ٧٩٢ ه ، بعد انكسارهما أمامه . غير أن الملك الصالح فضل الانسحاب من السلطنة ، فخلع نفسه وعادت السلطنة إلى برقوق ، فتولاها مرة أخرى ، وشهد المتوكل على هذا الخلع وهذه التولية . . ودخل المتوكل في ركاب برقوق وهو عائد من الشام إلى مصر .

ولماكانت ثورة منطاش ضد برقوق فى بلاد الشام وحلب عام ٧٩٣ ه خرج، إليه برقوق فى حلمة كثيفة ، وكان فى ركابه هنا أيضا خليفتنا المنوكل على الله ، وخرج معه كذلك لقتال التتار فى عام ٧٩٣ ه وهكذا .

ثم زالت دولة برقوق بموته ، و تولى ابنه الناصر فرج عام ٨٠١ه فبايعه المتوكل على الله ، وأقره هو أيضا على خلافته . وكان أحد أعضاء المجلس المنعقد في نفس السنة من الفضاة والعلماء والأمراء للتشاور في أمر المثمانيين واعتدائهم على بلاد السلطان . وقرر هذا المجلس محاربتهم . ولسكن هذه المحاربة لم تثم ، لنكوص العثمانيين عن أعمالهم العدائية . ثم إن المتوكل خرج إلى الشام ضمن حملة ، لتأديب الأمير تنم نائب الشام ، الخارج على السلطان عام ٢ ٨ ه . ثم خرج معه أيضا في حملته على نيمورلنك ملك التتار عام ٤٠٨ه ، ثم عاد معه على حين غفلة في يوم الخيس ٥ جمادي الآخرة من العام المذكور .

شهد هذا الخليفة أحداثا كثيرة هامة وتقلبات عدة. ثم توفى فىأول السلطنة الثانية لفرج بن برقوق عام ٨٠٨ ه ليلة الثلاثاء ٢٨ رجب بعد أن قضىفى خلافته نحوا من خمسة وأربعين سنة . ودفن بمشهد السيدة نفيسة . وتولى الخلافة خمسة من أولاده وهم داود وسليمان وحمزة ويوسف والعباس . وينسب إليه البر وحب الخير وفعل الجميل وبذل الصدقة . كما أنه أول من أثرى من خلفاء بنى العباس فى مصر . ورزق أولادا عدة . وقيل إن بايزيد ملك العثمانين النمس منه تفليدا بملك الروم فقلده .

### ٨ - المستعصم بالله : ٨٠١ ه

وسياه السيوطى فى حســـن المحاضرة والمعتصم بالله ، وفى تاريخ الخلفاء والمستعصم ، وهو أبو يحيى نجم الدين زكريا بن الخليفة الواثق بالله إبراهيم . وبيت إبراهيم هذاكثيراً ما نافس بيت المستكنى بالله ، فى الخلافة .

وقد ولى المستعصم بالله زكريا أمرها في عهد الملك المنصور على بن الأشرف شعبان . أسندها إليه أتابكيه الأمير أينبك البدرى عام ٧٧٩ ه ، حينها حقد هذا الأمير على خليفة العصر المتوكل على الله محمد ابن المعتضد ، فخلعه عنوة ، ونصب مكامه زكريا . فظل فى الخلافة بلا مبايعة نحو أسبوعين ثم اضطر أينبك أن يعيد المتوكل ، ويخلع زكريا .

ظل زكريا بعد ذلك زمنا حتى وقع النفور بين المتوكل المذكور وبين السلطان برقوق ، فخلعه وقيده وسجنه ، ثم استدعى عمر أخا زكريا وولاه الخلافة فلبث بها حتى توفى عام ٧٨٨ ه ، فاستدعى على إثره أخاه زكريا وولاه الخلافة ولقب المستعصم بالله كماكان . فظل فى الخلافة حتى عام ٧٩١ ه . ثم بدا لبرقوق أن يعيد المتوكل فخلع زكريا فى ذلك العام . وهذه ثانى مرة يخلع فيها . فظل مخلوعا حتى

توُفی عتم الم ۸۰۱ ه فی شهر جمادی الأولی . وقال عنه السخاوی دکان عامیا صرفا. . د ابن ایاس ج ۱ س ۲۶۰ ، ۲۶۱ ، ۳۳۰ — حسن المحاضرة ج ۲ س ۲۱ ، ۲۷ ـ سبح الأعمى ج ۳ س ۲۲۲ ، ۲۲۷ — تاریخ الحلفاء س ۳۳۲ ، ـ الضوء ج ۳ رقم ۸۸۹ » .

#### ٩ ـ الواثق بالله د الثاني ، ٧٨٨ ه

وهو أبو حفص عمر بن الخليفة الواثق بالله إبراهيم . وأخو الخليفة السابق المستعصم بالله زكريا . دعاه برقوق لقسلم مهام الخلافة بعد أن خلع منها المتوكل على الله فى رجب مام ١٨٥٥ ، فبتى بها حتى سنة ١٨٨٨ ه . ثم توفى فى شوال من العام المذكور ، قال ابن إياس : إن برقوقا عزله قبيل وفاته : فعلى هذا الرأى يكون الواثق قد مات معزولا . وقد خلفه أخوه زكريا ثم المتوكل ثم ابن المتوكل وهو الخليفة المستعين بالله .

« این ایاس ج ۱ س ۲۶۱ ، ۲۹۰ — صبح الأعشى ج ۳ س ۲۹۹ — حسن المحاضرة ج ۲ س ۲۹۳ ،

#### . ١ - المستعين بالله . الخليفة والسلطان ، ٨٣٣ هـ

هو أبو الفضل العباس ابن الخليفة المتوكل على الله محمد. وأمه أمولد تركية اسمها خانون . ولى الخلافة بعد موت أبيه بعهدمنه ، وكانت ولايته فى رجب عام ٨٠٨ه فى عهد السلطنة الثانية لفرج بن برقوق وقد كان أبوه المتوكل قد عهد إلى ابنه الأول المسمى أحمد ، ولقبه المعتمد على الله . ثم عدل عنه إلى ابنه الثانى أبى الفضل العباس المذكور .

ولما ولى الخلافة شهد أحداثاكبرى ومر بظروف متقلبة . وشهد من العز والهوان ضروبا . فهو في هذا شبيه بأبيه المتوكل على الله محمد .

ظل يقوم بالمراسيم التقليدية لمنصبه حتى كانت سنة ١٨٥٤. في هذه السنة شق عصا الطاعة على السلطان فرج الأمير ان شيخ المحمودى و نوروز الحافظي .وتحصنا في بلاد الشام . وهناك قويت شوكتهما . فجرد عليهما السلطان الناصر فرج جيشا تحرك به في نفس العام إلى بلاد الشام ، وسار صحبته الحليفة العباس المستعين بالله (م٣ \_ ماليك)

ولكن كانت العاقبة وخيمة على السلطان ، فانكسر ثم قبض عليه ثم قتل عام ١٩٥٥ م. وفي هذه الأثناء انضم عدد كبير بمن معه إلى المنتصرين وهما شيخ ونوروز ، فاشتور الجميع في الأمر ، وفكر وا فيمن بلى السلطنة ، وكانت قد انحصرت بين هذين الأميرين فحسب . فخوفا من وقوع النزاع بينهما ، ودرءا للتباغض، استقر رأيهما ورأى من معهما على أن يكون الخليفة المستعين هو السلطان .

خشى المستعين مغبة الأمر فامتنع عن قبول السلطنة ، ولكنهما ألحاعليه وقدم إليه نوروز من المواثبق وعهود الآمان مالم يحد معه بدأ من القبول . واشترط شروطاكثيرة كان فى عدادها أن يحتفظ بمنصب الخلافة ، وأنه إذا خلع من السلطنة يوما ما فإنه يعود إلى ذلك المنصب كاكان ، فرضوا بشروطه .

أصبح المستعين بالله خليفة وسلطانا معاعلى البلاد المصرية والشامية والحلبية وما يتبعها وذلك عام ١٥٥ه. وفوض البلاد الشامية من غزة إلى الفرات الأمير نوروز الحافظي، وفوض أنابكية مصر للأمير شيخ المحمودي وجعله مدير المملكة ونظام الملك. وعاد الجميع معه إلى مصر في ركب عظيم وحفاوة باهرة وهنأه الشعراء، وكان في جملة مهنئيه ابن حجر العسقلاني القاضي والعالم والأديب الشاغر، بقصباءة عصماء أولها.

الملك فينا ثابت الآساس بالمستعين العادل العباسي رجعت مكانة آل عم المصطنى لمحلما من بعد طول تناسي

سكن الخليفة السلطان بالقلعة . وظل يصرف أمور الدولة . ولـكن الواقع أن الذى كان يصرفها من الوجهة العملية هو الاتابكي شيخ وظل يضيق الخناق على خليفته السلطان ويستأثر بكل الاعمال ، حتى ضاق المستعين بالله ذرعا به .

كان ذلك كله بمثابة تمهيد من الاتابكى شيخ ليستولى على السلطنة ، وقد نفذ هذه الرغبة فعلا فى مستهل شعبان عام ٨١٥ ه ، أى بعد مضى نحو ستة شهور على سلطنة المستعين بالله ، وتلقب بالمؤيد .

كانت حجة الملك المؤيد شبخ أن الأحوال فسدت وأن أهل السوءاجترءوا ،

وأصبح الحال يتطلب سلطانا تركيا يقمع أهل الفساد · 1 فخلع الخليفة من السلطنة واستولى هو عليها ·

أراد الحليفة المستعين بالله أن يعود إلى منصبه ويفرغ له كما كان أولا ، فأبى عليه المؤيد وتركه بالقلعة سجينا ، فظل بها حتى ذى الحجة عام ٨١٦ه . ثم خلع من الخلافة أيضاً ، وقد عوون على خلعه منها بفتوى شرعية من الشيخ جلال الدين البلقيني أحد قضاة الشافعية . ويقول السيوطي إنه كان في نفس البلقيني من الخليفة شيء ! إذ عزله من القضاء في مستهل سلطنته فأضمرها له في نفسه .

#### ١١ \_ المعتضد بالله و الثاني ، ١٥٥ ه

وهو أبو الفتح دارد بن الخليفة المتوكل على الله محمد ، وأخو الخليفة المستعين بالله ، وأمه أم ولد تركية يقال لهاكزل . ولى الخلافة في عمد الملك المؤيد شيخ المحمودي سنة ٨١٥هـ عقب خلع أخيه المستعين بالله منها . وظل يقوم بمراسيم الخلافة من مبايعة سلطان وتهنئة آخر في موسم أو عيد ورحيل معملك في تجريدة إلى بلاد الشام ، وغير ذلك من ضروب الأعمال المنوطة به .

ويقال إنه بعد موت المؤيد شيخ ، عارض في تولية ابنه المظفر أحمد لصغر

<sup>(</sup>١) هذه رواية أبن أياس ، وذكر السيوطَى في تاريخ الحلفاء ، أن الذي أطلقه هو الظاهر ططر ، وأذن له في المجيء إلى القاهرة ، ولكنه أختار الإسكندرية .

سنه إذكان فى نحو سنة وثمانية أشهر . ولما وجد إجماعا من الماليك المؤيدية على توليته ، رضى مكرها على أن يكون الأمير ططر \_ وهو من هو فى ذلك الحين \_ مدبر المملكة ونظامها . وأرجح أن هذه الشجاعة وانته من الأمير ططر نفسه ، ولابد أن يكون هو الموعز إليه بالمعارضة ، لأن فيها منفعة له .

ولما شق الاتابكي الطنبغا عصا الطاعة على هذا السلطان الصغير هو ومدبر علمكته ، سارع إليه الامير ططروحمل معهالسلطان والخليفة والقضاة . وهزمه عام ١٨٣٨ ، ثم خلع المظفر أحمد ، وتسنم عرشه بنفسه . وبايعه الخليفة ، ومن معه في دمشق ،

ثم شهد هذا الخليفة عصر ططر وابنه وعهد الأشرف برسباى وابنه وعصر جقمق العلائى . ومما يذكر أنه حدث سوء تفاهم بين برسباى وبين قرا ملك أحد ملوك التركمان عام ٨٣٦ه ، فحرج من مصر فى ذلك العام الملاقانه على الفرات وتأديبه ، فصحبه الخليفة المعتضد بالله فيمن صحبه .

وقد توفى هذا الخليفة فى سنة ه٨٤٥ فى يوم الأحد ٤ ربيع الأول ، مناهزا السبعين، وقيل فى سن٣٣ سنة دوينسب إليه حبالخير وكثرةالبر والميل إلى العلماء وحب مجالستهم والاستفادة من فضلهم. وقد خلفه أخوه سليمان بن المتوكل على الله

### ١٢ ـ المستكني بالله والثاني ، ١٨٥٤

وهو أبو الربيع سليمان ابن الخليفة المتوكل على الله محمد . وأخو الخليفة السالف، وهو المعتضد بالله . ولى الخلافة بعد وفاة أخيه المذكور عام ٨٤٥ ه ، بعهد منه كتبه له صديقه والد جلال الدين السيوطي .

وقد كان المستكنى رضى السيرة حسن العشرة ،كثير العبادة كثير التلاوة ، ورعا صالحاً . وقد توفى آخر ذى الحجة عام ٨٥٤ه ، وقال ابن إياس:في يوم الجمعة ٢ المحرم عام ٨٥٥ه ، بعد خلافة دامت نحو عشر سنوات . ومات بغير أن يعمد إلى أحد بالخلافة ، وكانت وفانه فى عهد السلطان جقمق العلائى الذى كان يبجله ، فنزل وصلى عليه وشيع جنازته ، وقيل حمل نعشه مسافة . و تولى بعده أخوه حمزة ، ولقب بالقائم بأمر الله . وبما يذكر أن ابنة هذا الخليفة وهى آمنة ، نزوجها الخليفة المتوكل على الله عبدالعزيز فولدت له ابنه يعقوب الذى ولى الخلافة بعد أبيه بعهدمنه وتلقب بالمستمسك بالله عام ٠٠ ه .

« ابن إياس ج ۲ ص ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۳ ـ حسن المحاضرة من ۷۱ ج ۲ ـ تاريخ الخلفاء من ۳٤٠ ـ الضوء ج ۳ رقم ۱۰۱۰»

### ١٣ ـ القائم بأمر الله ٨٦٣هـ

وهو أبو البقاء حمزة ابن الخليفة المتوكل على الله محمد ، وأخو الخليفة السالف ، وهو المستكنى بالله . ولى الخلافة بعد وفاة أخيه المذكور عام هه، ه بغير عمدمنه، بل وقع عليه اختيار السلطان جقمق وحاشيته ، ولقبوه بالقائم بأمر الله .

وشهد عهد ثلاثة من الملوك هم جقمق وابنه و إينال العلائى .

ومما يذكر أنه خلع الملك المنصور بن جقمق عام ١٥٥٨ بناء على طلب أتابكيه إينال ، ثم ارتق إينال العرش فبابعه الخليفة حمزة ، وكان من أكبر معاضديه على نيل السلطنة ، إذ أن المنصور لم يكن قد انهزم في صراعه مع أتابكيه ، ففت خلع الخليفة له في عضده ، و لما ملك إينال أنعم على الخليفة القائم بأمر الله بإقطاع واسع النطاق ومال وخيل وقماش .

ثم دارت الأيام دورتها وثارت ثائرة الماليك على إينال نفسه ١٥٥ه، فضلع معهم الخليفة القائم بأمر الله آملا أن يحتاز لنفسة غينمة جديدة من وراء ذلك، حتى قيل إنه طمع فى السلطنة، ثم إن الماليك أخفقوا فى حركتهم، ومن ثم اسقط فى يد الخليفة وأوجس خيفة من السلطان، وما لبث أن استقدمه السلطان إليه، ووبخه على سوء عمله، فما كان من الخليفة إلا أن خلع نفسه وخلع السلطان معا، ولكن الفاضى علم الدين البلقيني أفتى السلطان بأن عمل الخليفة ينطبق عليه و دون السلطان، إذ بدأ بخلع نفسة فأصبح لا يملك خلع سواه ...!

فبذلك ثبت الملك إينال فى السلطنة رغم أنف الخليفة وأفتاء علم الدين البلقينى بأنه يجوز له خلع الخليفة فخلعه فى مجلس عقد لذلك وشهد عليه الحاضرون، وقبض عليه وقذف به فى البحرة بالقلعة مسجونا، فلبث بها أياما وذلك عام ٥٨٥. ثم سيق إلى الإسكندرية فسجن فيها ولبث فى سجنه حتى توفى عام ٨٦٢ ه ودفن فى مقبرة شقيقه المستعين بالله . وقد دامت خلافته نحو أربع سنوات ونصف .

« این ایاس ج ۱ ص ۳۰۱، ج ۲ ص ۳۳، ۳۲، ۳۷، ۳۹، ۰۱، ۲۰ سالحاضرة ج ۲ ص ۷۲ ــ وتاریخ الحلفاء س ۲۶۱ ــ الضوء ج ۳ رقم ۳۳۹۰

#### ١٤ - المستنجد بالله ١٨٨ه

واسمه أبو المحاسن الجمالى يوسف ابن الحليفة المتوكل على الله محمد ، بويع بالخلافة في عهد الملك إينال عام ٨٥٩ ه في يوم الحبيس ١٣ رجب ، وذلك بعد القبض على أخيه الخليفة السابق حمزة القائم بأمر الله . وكان مصاهرا قاضى القضاة علم الدين البلقيني ، وينسب البعض تحمس البلقيني في خلع الخليفة القائم بأمر الله إلى هذه المصاهرة وإلى رغبته في أن يكون صهره يوسف هو الخليفة ممكان أخيه . فتم له ما أراد ، ولبث يوسف هذا وهو الملقب بالمستنجد بالله في منصبه زمنا طويلا يقدر بنحو ٢٥ سنة .

وشهد بقية عهد إينال وعهد ابنه المؤبد ، وأيام خشقدم وبلباى وتمريغا وقايتباى . وقد توفى فى عهد هذا السلطان يوم السبت ٢٤ المجرم عام ٨٨٤ ه بعد مرضه بالفالج نحو عامين ، وقد بلغ انتسعين أو جاوزها . وقد كان إينال قد أقطعه قرية إنبابة فأخرجها عنه قايتباى وأقطعها أحد الأمراء ،

وبما يذكر أنه كان أحد أعضاء المجلس الذي عقده الآشرف قايتباي عام ٨٧٢ه للنظر في أموال الأوقاف المرصودة على المساجد، ومحاولة الاستيلاء على جزء منها معاونة للسلطان على تجميز الجنود بما يحتاجون إليه في الحرب من سلاح وغيره، وكان رأى الخليفة الرضا والموافقة على رأى السلطان، وهو الاستيلاء

على جزء من المال. ولو لا معارضة شيخ الإسلام أمين الدين الاقصرائى فى ذلك لنفذ هذا الرأى .

ومما يذكر أيضا أن هذا الخليفة هو الذى بعث إليه الملك غياث الدين صاحب بلاد الهند رسولا يطلب إليه تقليدا بولايته ، وذلك عام ٨٧٦هـ فبعث إليه التقليد المطلوب .

وبما يذكر كذلك أنه سكن بالقلعة بعدأن سكن بمنازل إخوته زمنا . ولما مات لم يعقب ولدا ذكرا ، وأنجب ببنت واحدة تسمى ست الخلفاء ، كان الأمير خشكلدى السيفى قد عقد عليها ، ثم فسخ العقد .

وقد وليه فى الخلافة عبد العزيز ابن أخيه يعقوب بن المتوكل على الله بعهد منه .

« أبن أياس ج ٢ س ٢ ٥ ، ٨٤ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٣١ ، ١٤٣ ، ١٠٥ .
 حـن المحاضرة ج ٢ س ٧٧ ـ تاريخ الحلفا، ص ٣٤٢ ـ الضوء ج ١٠ رقم ١٠٤٧ .

### ١٥ – المتوكل على الله د الثاني ، ٩٠٣ هـ

واسمه أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله محمد ، وهو ابن أخى الخليفة السابق ولم يل أبوه الخلافة . بويع بالخلافة فى عهد قايتباى بعد وفاة عمه المستنجد بالله فى الاثنين ٢٦ الحجرم عام ٨٨٤ه ، بعهد منه . ولم يكن إذ ذاك بين بنى العباس بمصر من يصلح للخلافة سواه . وكان عمه موسى موجودا ، ولكنه لم يكن كفا المخلافة ، وقد مات موسى هذا عام ٨٩١ه

أراد أن يلقب بالمستعز بالله ، ثم لم يقع الانفاق على هـذا اللقب الآخير . وسكن بالقلعة بالحوش .

كان هذا الخليفة صديقا لجلال الدين السيوطى ؛ فأسـند إليه فى سنة ٩٠٣ هو وظيفة غير معروفة فى الدولة ، إذ جعله قاضيا على جميع القضاة يولى منهم من يشاء ويعزل من يشاء فى سائر بمالك الإسلام . قيل إن هــــذه الوظيفة كانت قد أسندت حينا إلى تاج الدين بن بنت الأعز فى دولة الأيوبيين . وكان لهذا التعبين

رنة ألم وضجر ونقد مرير لدى قضاة الشرع ، ولدى السلطان . ورموا الخليفة بأنه استخف بالسلطان لصغر سنه ، وقد كان السلطان هو ابن قايتباى . وما زالوا به ينكرون عليه حق التولية ، وأنه لاحل له ولاربط بجوار السلطان ، حتى اضطر إلى سحب الوظيفة من السيوطى ، وتقديم ضروب الاعتذار عما صدر منه قائلا إنه إنما فعل ذلك بناء على اقتراح السيوطى نفسه ! . وانتهت المسألة بعد أن كادت تكون فتنة للناس !

وقد صدرت من الخليفة المتوكل على الله فعلة أخرى فى نفس السنة ، إذ اشترك فى خلع الملك الناصر بن قايتباى ، وضلع من الأتابكى قانصوه خمسهائة ، وبايعه بالسلطنة فلم يلبث قانصوه بها سوى ثلاثة أيام ثم غلب ، وعاد الملك إلى صاحبه وهو الناصر بن قايتباى ، فعاد الخليفة وبايعه بالسلطنة ، وهذا الخليفة صعد القلعة ، عام ٢٠ ٩ ه م. نى الناصر بن قايتباى بعيد الفطر ، فلم يقابله السلطان وأرسل إليه من يشكره ويصرفه .

توفى هذا الخليفة فى يوم الخيس آخر المحرم سنة ٩٠٣ ه بعد أن مرض زمنا فى أخريات عام ٩٠٣ ه . وينسب إليه الاشتغال بالعلم والآدب ودماثة الخلق، وتوفى وله من العسر نحو ٨٤ سنة ، ومدة خلافته نحو ١٩ سنة . وتولاها من بعده ابنه يعقوب بعهد منه .

ومما يذكر في تاريخ المتوكل أنه في عهد قايتباى وفي سنة ٩٩٩ هـ ، شبت نار قاسية في القلعة فألحقت بها وبحواصلها تلفا بالغا . فقيل للسلطان إن النار اندلعت من مطبخ الخليفة المتوكل وكان يسكن القلعة و فرسم له توا بإخلاء سكنه بها والنزول إلى المدينة ليختارله بها سكنا فسكن في قاعة بحاورة لمشهدالسيدة نفيسة، وظل كذلك حتى عام ٢٠٩ هـ ، فكان عهد الناصر بن قايتباى ، فرسم له بالعودة إلى سكني القلعة كما كان ، فعاد في تلك السنة وهذا الخليفة هو الذي ألف له السيوطي كتابيه في تاريخ بني العباس أو لها «كتاب الأساس في فضل بني العباس، ثانيهما «كتاب رفع الباس عن بني العباس» .

ه این ایاس ج ۲ س ۱۸۶ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۳۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۳۱ م ۲۰۸ ، ۳۰۹ س ۳۲۲ سالشوء ج ۶رقم ۲۹۱۱ ، ۳۳۳ س ۳۲۲ سالشوء ج ۶رقم ۲۹۱۱ ، ۳۲۲ س

#### ١٦ - المستمسك مالله ١٦٧ ه

وهو شرف الدين أبو الصبر يعقوب بن الخليفة السابق المتوكل على الله عبد العزير ، وهو هاشمى الأبوين . قال ابن إياس ولم يل الخلافة من هو هاشمى الأبوين غير أربعة من بنى هاشم وهم الإمام على كرم الله وجهه ، وكانت أمه هاشمية ، وهى فاطمة بنت أسد بن هاشم ، ثم ابنه الحسن رضى الله عنه ورحمه ، وأمه فاطمة بنت رسول الله على ألم عمد الأمين بن زبيدة وكانت أمه هاشمية . ثم محمد الأمين بن زبيدة وكانت أمه هاشمية . ثم يعقوب بن عبدالعزيز وأمه هاشمية تسمى آمنة بنت أمير المؤمنين المستكفى بالله أبى الربيع سليمان . فهؤلاء الأربعة هاشميو الأبوين وغيرهم من الخلفاء كانوا من سرارى مولدات وحبش وغير ذلك .

بعد أن مات أبوه فى عهد الناصر بن قايتباى عام ٩٠٣ ه اختير للخلافة فى المحرم من ذلك العام ، وكان أبوه قد عهد إليه بهرا، فأقر الناصر هذا العهد ، وزاحمه لدى السلطان على الخلافة ابن عم له يدعى خليلا ، فلم يأبه له السلطان . وتلقب بالمستمسك بالله . واكتنى القاضى الشافعى بعهد أبيه إليه عن المبايعة ، فتمت بذلك خلافته ، وهو فى سن الخسين تقريبا وقد وخطه المشيب . وقد شهد هذا الخليفة عددا من السلاطين ، وتمت بيعتهم بالسلطنة على يديه وهم: قانصوه ابن قانصوه وجان بلاط والعادل طومان باى والأشرف الغورى والأشرف طومان باى . كاعاصر جملة من الحوادث الرائعة . وامتد به الأجل حتى رأى احتلال العثمانيين لبلاده . وابنه المتوكل على الله هو آخر خلفاء بنى العباس فى مصر .

ويلخص تاريخ المستمسك بالله يعقوب فيما يلى : كان يسكن بالمدينة حتى رسم له الأشرف جان بلاط بأن ينتقل إلى القلعة ، فانتقل وذلك عام ه. و ه . و لما ملك طومان بلاد الشام ، وتلقب بالعادل ، دان له أهاما و بايعوه و دعوا له على منابرها ولم يحتج إلى مبايعة الخليفة المستمسك بالله يعقوب، لأنه كان بمصر مع سلطانها جان بلاط، عير أنه سرعان ما بايع العادل لما تم له النصر على جان بلاط، ولاننسىأن هذه المبايعات رسوم تقليدية فحسب لا تغير من جوهر الواقع شيئاً، ولا أثر لها فيه . 1

ولما تمت السلطنة للعادل طومان عام ٩٠٩ هـ خلع على الخليفة بعض خلعه، وبعد قليل فى مستهل رمضار رسم له بترك القلعة ، والسكنى بداره بالمدينة ثم زالت دولة العادل وآلت السلطنة إلى الاشرف الغورى .

ساير الخليفة المستمسك بالله العصر الجديد بنفس الهمة والنشاط االذين ساير بهما العصور السالفة ، فبايع السلطان الغورى الجديد ، واشترك فى حفلة تنصيبه وقام الامراء بين يديه مرات بالحلف على المصحف إخلاصا للسلطان .

وأصيب بضعف في عينيه ، فعيره (١) بذلك خليل ابن عمه الذي زاحمه من قبل في منصب الخلافة ، فلم يظفر بطائل حينئذ . فعاود الكرة في يوم السبت ٢ شعبان عام ١٩٤ ه ووقع بينهما تشاجر بمجلس السلطان والقضاة . فقال خليل للخليفة يعقوب : أنت و لايتك ما تصلح فإنك أعمى ، فقام إليه الناصري محمد ابن الخليفة ، وقال له : وأنت ما تصح خلفك صلاة ، لانك ما تحسن قراءة الفاتحة \_ وكان خليل أشغ لا يحسن النطق بحرف الراء \_ فألزمه السلطان الغوري بأن يقرأ بحضرة القضاة فلما قرأ لم يحسن ثم سكت ولم يكمل الفاتحة . وربما كان هذا التشاجر والاختبار والدفاع بسبب هم السلطان بتعيين خليفة آخر جديد بدل المستمسك بالله يعقوب لضعف عينيه . فانفض ذلك المجلس المعقود على أن يكون الناصري محمد ابن لضعف عينيه . فانفض ذلك المجلس المعقود على أن يكون الناصري محمد ابن المستمسك بالله هو الخليفة . وقد عاد المجلس فعلا إلى الانعقاد في يوم الاثنين ٤ شعبان عام ١٤٤ ه ، أي بعد يومين ، وقرر الخليفة خلع نفسه من الخلافة عاهدا

<sup>(</sup>۱) ذکر ابن ایاس خلبلا هذا وقال عنه مرة انه ابن عم یعقوب (ج ۲ س ۳۳۴) ومرة ابنَ عم آییه ( ج ۶ مس ۳۳۴) ومرة ابنَ عم آییه ( ج ۵ حوادث ۲ شعبان عام ۹۱۶ هـ) .

إلى ابنه المذكور ، فأقر الغورى هـذا العهد ، ووافق الفضاة والأمراء ، وزايل الخليفة المستمسك بالله المجلس مكرما . وانهت بذلك خلافته بعد نحو إحدى عشرة سنة ونصف .

من ذلك الحين ظل الخليفة المذكور قابعاً فى داره ، قليل الاختلاط بالناس ، مختفيا عن الانظار ، حتى أذن له السلطان بالخروج والظهور فى يوم الخيس ١٥ من ذى الحجة عام ٩١٧ ه فركب ثانى يوم ، وهو الجمعة ، للصلاة وزيارة المقابر . وظل مرعى الجانب من السلطان الغورى ، حتى خرج فى تجريدته المشهورة إلى بلاد الشام للة ا- السلطان سليم عام ٩٢٢ ه ، وخرج معه الخليفة المتوكل على الله ، ثم مات الغورى ، وأسر المتوكل . فاستدعى حينتذ الخليفة أبو الصبر يعقوب المستمسك بالله للقيام بمراسيم الخلافة عوضا عن ابنه ، بصفة ، وقتة ليبايع السلطان الجديد طومان باى ، وأظهر هو توكيلا مطلقاً كتبه له ابنه المتوكل لينوب عنه فى أمور الخلافة ، فأقر القضاة هذا التوكيل ، وهكذا عاد إلى الخلافة فى عام ٩٢٧ ه .

ثم زالت عنه صفة الخلافة حينها عاد ابنه المتوكل فى ركاب العثمانيين ، وبعد عودته معهم إلى بلادهم لم تبق للخليفة منزلة رسمية مرعية .

وقد توفى المستمسك بالله في عهد ملك الأمراء خاير بك يوم الخيس ١٩ ربيع الآخر عام ٩٣٧ هـ. ودفن بمشهد السيدة نفيسة ، وينسب اليه الصلاح وحسن الدين وحب الخير والتواضع .

« ابن ایاسج س ۲۰۱ ـ ج۲ س ۳۳۳ و ۳۴۶ و ۳۶۶ و ۳۰۰ و ۳۲۱ و ۳۷۰ و ۳۷۳ و ۳۷۳ ۴۸۰ و ۳۸۷ و ۳۹۶ ـ ج ٤ ف التواریخ المذکورة من عام ۹ ۹ ه إلی ۹۲۲ هـ و ج ۰ ف التوایخ المدکورة » .

### ١٧ - المتوكل على الله , الثالث ،

وهو آخر خلفاء بنى العباس بمصر . واسمه أبو عبد الله الناصر محمد بن الخليفة المستمسك بالله يعقوب . ولى الخلافة بعد تنازل أبيه عنها وبعهد منه إليه . وزاحمه فيها خليل ابن عمراً بيه كمازاحم أباه من قبل ، ولـكنه لم ينتصر عليهما . ولى الخلافة

فى عهد الغورى يوم الاثنين ؛ شعبان عام ٩١٤ هـ، وبايعه السلطان والقضاة ونزل إلى داره فى موكب عظيم ، وقيل إنه بذل فى سبيل الوصول إلى الخلافة ١٣ ألف ديناد . ! ولولا ذلك لكان نصيبه النفى من القاهرة وإحلال خليل مزاحمه محله .

ظل المتوكل على الله محمد ، يقوم بمراسيم منصبه من تهنئة واستقبال وتحليف وغير ذلك . حتى أذنت سنة ٢٦٧ ه و تحرك العثمانيون ضد مصر وبمتلكانها . فرج الخليفة المتوكل في عداد من خرج مع السلطان الغورى ، وأراده السلطان على أن يجهز نفسه من ماله كاأراد الفضاة على ذلك . ولكنه لم يستطع ، وبعد لأى ومفاوضة أرسل السلطان إليه ألف دينار . . . وكانت عادة الخلفاء من قبل إذا خرجوا في حرب مع السلطان أن تكون نفقة خروجهم جميعها من مال السلطان . ولما خرج ركب الخليفة كان أمامه طبل وزمر . . . وعلى رأسه عمامة بغدادية بعذبتين . وعلى جسده قباء بعلبكي مطرز بحرير أسود . . واختصر ضروبا من التجمل كان يتبعها الخلفاء السابقون في مثل هذه المناسبات . وذلك نظراً للضنك المناك الذي كانت البلاد وأعيانها تعانيه .

ثم سار الجميع إلى الشام . وهناك كانت الهزيمة فى « مرج دابق » وفقد سلطان مصر الغورى . وأسر السلطان سليم عددا كبير ا من مرافقيه ، ووفد عليه عدد آخر ، فكان الخليفة المتوكل فى عداد من وفد عليه . وقيل إن السلطان سليم سأله عن أصله . فقال : من بغداد ! فقال له : نعيدكم إلى بغداد كما كنتم ! \_ ولماهم الخليفة بالانصر اف أحسن اليه السلطان سليم ، وخلع عليه خلعة ثمينة من ملابسه . وسير ه إلى حلب وأمره بالإقامة بها . ووكل به من يحرسه و يمنعه الهرب ! . فظل بها هو والقضاة المصريون الثلاثة الذين وفد و اعلى السلطان سليم معه ، وقام مقامه بمصر وأبوه يعقوب .

ظل فى الآسر حتى زحف العثمانيون على مصر فاحتملوه معهم هو والقضاة الثلاثة . ثم أرسلوهم سفراء إلى القاهرة قبيل دخولهم فيها ، هموطائفة من وزرائهم وجنودهم ، طلائع لدخول سلطانهم ، وبشروا الناس بالآمن والعدل المنتظرين على يد العثمانيين ...

وأضنى السلطان سليم على الخليفة المتوكل ضروبا من الثقة والنفوذ، حتى عظم أمره وهيبت سطوته وقبلت شفاعته. وأصبحت داره ماجاً لذوى الحاجة سادة وغير سادة. وكانت هذه بلا شك سياسة حازمة من السلطان سليم ليخدع الناس عن رغباته الحقية، ويفهم المصريين حبه للدين وخوفه على رجاله. ثم هي وسيلة لإدخال الطمأنينة في نفس المتوكل، حتى يثق بالسلطان سليم، وحينئذ يسهل على السلطان أن يتخذ منه إكافا إلى غايته، وأن يمتطيه حتى النهاية.. ثم أمره بعد قليل بالمسير إلى القسطنطينية في عداد من أمروا بذلك.

وفى يوم الثلاثاء ١٢ جمادى الأولى عام ٩٢٣ه ، خرج الخليفة المتوكل على الله عمد ، ومعه عدد من أقاربه للسفر إلى القسطنطينية . فغادر القاهرة فى ذلك اليوم. ولبث فى جهة بولاق إلى الثلاثاء ١٩ جمادى الأولى المذكورة . ثم برحها إلى رشيد ومنها إلى عاصمة بنى عثمان . وبسفره انقطعت سلسلة الخسلافة من مصر ، وانتهت أيامها .

وقيل إن السلطان سليما نفاه بعد ذلك إلى مكان بعيد عن استانبول . وضيق عليه الخناق . وقيل إنه تهر على أن يتنازل عن الخلافة للسلطان سليم . وقيل إنه لم يقهره ، وإنما تسمى سلاطين العثمانيين بأمراء المؤمنين وتلقبوا بالخلفاء . وقد انتقلت بذلك الخلافة من العباسيين إلى آل عثمان .

وبما يذكر أنه بسفر الخليفة المتوكل انقطع عنه نظر مشهد السيدة نفيسة ، وكان هو ومن قبله من الخلفاء ينالون من وراء هذا المنظر المال الكثير والخير الوفير . وعاد المتوكل بأخرة إلى مصر ومات بها .

ابن إياس ج ٤ ، ٥ في التواريخ المذكورة \_ نشر الدكتور محمد مصطنى زيادة »

## القضاء

على الرغم من أن النظام الإدارى فى ذلك العصر ، قد اقتضى تحويل مناصب البلاد تقريبا ، إلى مناصب عسكرية ، اختير لشغلها عدد من الأمراء أرباب السيف ، كان لابد من أن تترك مناصب القضاء والكتابة وما إليها ، لكى يليها أهل العلم ورجال الدين ، وذوو الخبرة باللغة العربية وإنشائها ، من نابتة البلاد ومثقفيها . وذلك لأن الأمراء لايستطيعون بفطرتهم ونشأتهم وظروف حياتهم، أن يقوموا بها لقلة خبرتهم بأحكامها ، ولضعف تجاربهم فيها ، ولانصرافهم عنها إلى غيرها من المهام العسكرية .

وقد يكون فى مقدم، الاسباب التى دفعتهم إلى ترك الفضاء لعلماء الدين: أنهم مسلمون، وأن سلاطينهم نصبوا أنفسهم حماة الإسلام، وذادة عن أهله. فكان لابد لهم من أن يشجعوا رجال الإسلام ويبجلوهم، ويستشيروهم ويسترشدوا برأيهم عند الحاجة إليه، مقتدين بمن سلف من الملوك قبلهم، وفى ذلك كسب عظيم لجانب هذه الطبقة مرس أبناء البلاد، وهى أكثر أبنائها ثقافة، وأنبغها فقها، وأقواها حجة، وأشدها تأثيراً. ثم فى ذلك مافيه من إيهام العامة \_ إن حقا وإن باطلا \_ أن سلاطينهم وأمراءهم، يغارون على دينهم، ويحرصون على تنفيذ باطلا \_ أن سلاطينهم وأمراءهم، يغارون على دينهم، ويحرصون على تنفيذ بوانينه و تعاليمه، فيظفرون منهم بالإعجاب والطاعة.

وكان التعليم فى ذلك الحين نوعين :

الأول: مقصور على طائفة الماليك، يساقون إليه دون استثناء، وبربون على النمط الموضوع له، في أماكن خاصة بهم، وقوام هذا النوع يسير من الكتابة والقراءة، وآيات من القرآن الكريم، وفروض الدين. وعناية كبرى بالرياضة البدنية من جرى وقفز وسباحة ورمى أطواق، وغير ذلك. واهتمام بالتمرينات

العسكرية من ركوب الخيل، والكرجا والفر، ورمى النشاب، وجر الرماح، وسل السيوف، إلى غيرذلك. وقد عقدنا لهذا النوع من التعليم فصلا مستقلا فما مر.

الثانى: مباح لمن يشاء من أبناء الشعب الآخرين فى مصر والشام وسواهما من بلاد المسلمين لا يساق إليه أحد دون رغبته ومشيئته . وأماكنه المساجد الني كانت فى ذلك الحين ، كالجامعات ، تدرس بها شنى المواد . وأهم ماكان يدرس بها علوم الدين ومذاهبه الأربعة ، وعلوم اللغة ، وقليل من العلوم الأخرى . وسنفرد له فصلا فى الجزء الثانى من كتابنا هذا .

وقد نبغ كثير من أبناء البلاد ، الذين تثقفوا بهذا النوع الثانى من التعليم ، فى الفقه ، والحديث رواية وشرحا ، والتفسير ، والنحو والكتابة ، وماشاكل ذلك من علوم الدين وفنون اللغة العربية ، فاختار السلاطين من بينهم . ومن النابغين فيهم ، من احتاجوا إليهم ، فى مناصب الفضاء والكتابة ، وما إليهما .

ويحسن بنا ـ بهذه المناسبة ـ أن نشير إلى أمرين .

الأول أن المتعلمين من أهل الدين واللغة ،كانت لهم عناية بالغة . بأن ينسبوا إلى المذهب الديني الذي اختاروه ونبغوا فيه ، وكل منهم حريص على أن يضيف إلى اسمه في النهاية كلمة . الشافعي ، أو الحنفي ، أو المالكي ، أو الحنبلي ، حتى أصبحت نسبة كل منهم إلى مذهبه لصيقة باسمه لا تفارقه ، وصارت إحدى مميزانه .

الثانى ، أن القضاء لم يكن يطلق عليه لفظ ، شرعى ، إلا نادرا ، لأنه لم يكن فى البلاد قضاءغير شرعى ، فلم تكن هناك حاجة إلى تمييزه غير أن القضاة كان يقال لهم أجيانا ، قضاة الشرع ، لما لـكلمة ، الشرع، في بعض المواقف من تأثير ومعنى خاص.

وفى الحق كان الفضاء «شرعيا» ، وفى أيدى قضاة الشرع • غير أنه كان بجانبهم شخصان آخران يقضيان فى المنازعات ، وهما الشلطان ، وحاجب الحجاب ويحسن بنا أن نشير بكلمة إلى كل منهما لأهميته القضائية .

#### السلطان وجلوسه للقضاء

السلطان ولى الأمر الشرعى فى البلاد . يقضى فيها باسمه ، ويستمد منه قضاة المملكة قوتهم القانونية ، التي بها يحكمون بين الناس .

وكان من المستطاع أن يترك السلاطين أمر الفصل فى القضايا والخصومات، لمن نصبوهم من رجال الشرع فى مناصب القضاء، إلا فى القضايا العليا ذات الصبغة الهامة فلا مانع من أن ينظروا فيها نظراً أخيراً، يفصلون به فيها نهائيا. وفى ذلك مافيه من الثقة برجال الفضاء وفيه أيضا ما فيه من توزيع الاختصاص، وعدم شغل السلطان بما يستطيع أحد رعاياه أن يشتغل به. ولكن سلاطين المماليك، أرادوا أن يتشبهوا بالسلف الصالح، وبقادة الامة فى بداءة أمرها وحداثة عهدها بالإسلام وذلك بتفقد أحوال الرعية، والنظر فى مظلمات الامة، ونشر العدل بين ربوعها (١) ليسكون لهم من وراء ذلك ذكرى حسنة وصيت جميل.

فعل السلاطين ذلك ، على الرغم من اتساع الدولة، وكبثرة دواوينها ، وتشابك أمورها وتشعبها ، ووفرة موظفيها ، وقيام قضاتها . فعلوا ذلك على الرغم من الفارق البعيد بينهم وبين السلف الصالح ، فى فقه الإسلام والعلم بأصول أحكامه . ولهذا ، لم يجدوا بدا من اصطحاب القضاة أنفسهم معهم، إذا ما جلسوا مجلس القضاء . ولهذا أيضا ، لم يجدوا بدا من أن لا يو اظبوا على هذه العادة الحميدة . فكان . جلوسهم للقضاء بين الناس متقطعا حسب المشيئة والهوى . بل من السلاطين من هجر هذه العادة ، ولم يجعلها من تقاليده . ومنهم من أناب عنه نائب سلطنته لاداء هذه المهمة .

وعن جلس من السلاطين للقضاء :السلطان الظاهر بيبرس ، والأشرف خليل ابن قلاوون(٢) وأخوه الناصر محمد . ومن نواب السلطنة:الأمير عز الدين إيدمر

<sup>(</sup>١) راجع خطط المفريزي ج ٣ س ٣٣٦ تحت عنوان • ذكر النظر في المظالم ٠

<sup>(</sup>٢) عن ساوك المقريزي ج ١ ص ٥٠٣ ، ٧٧٧ ـ الخطط ج ٣ ص ٣٣٨ ، ٣٣٨

الحلى (۱) ، عن الظاهر بيهرس ، والأمير سلار المنصورى عن الناصر بن قلاوون. فإذا ما استوى أحدهم على منصة القضاء، قدمت إليه الخصومات على اختلاف أنواعها ، سواء أكانت جنائية أم مدنية ، أو من قضايا الاحوال الشخصية ،

الواعم، سواء النات جمالية الم مدلية ، او من قصايا الاحوال الشخصية ، فيستشير فيها قضاة الشرع، ويحكم بما يمليه عليه رأيه ، بعد هذه الاستشارة ، وهو لا يخرج عن الاخذ بها غالبا .

ومن الممتع أن نثبت هنا وصف جلوس السلطان للقضاء فىدار العدل . وكان السلطان فيها منصة . قال السيوطى (٢) :

قال ابن فضل الله : « إذا جلس السلطان المظالم ، جلس عن يمينه قضاة القضاة من المذاهب الأربعة ثم الوكيل عن بيت المال ، ثم الناظر في الحسبة ، ويجلس عن يساره كانب السر وقدامه فاظر الجيش ، وجماعة من الموقعين، تكملة حلقة دائرة. وإن كان ثم وزير من أرباب الأفلام ، كان بينه وبين كاتب السر . وإن كان الوزير من أرباب السيوف، كان واقفا على بعد مع بقية أرباب الوظائف ، ويقف من وراء السلطان صفان عن يمينه ويساره من السلاحدارية والجمدارية والجمدارية والحاصكية . ويجلس على بعد تقديره خمسة عشر ذراعا ، من يمنة ويسرة ، ذوو السن من أكابر أمراء المثين ، وهم أمراء المشورة ، ويليهم من دونهم من أكابر الأمراء ، وأرباب الوظائف وقوفا، وبقية الأمراء وقوف من وراء أمراء المشورة ، ويقف خلف هذه الوظائف وقوفا، وبقية الأمراء وقوف من وراء أمراء المشورة ، ويقف خلف هذه الحلقة المحيطة بالسلطان ، الحجاب والداوادارية ، لإحضار قصص الناس ، وإحضار المساكين ، وتقرأ عليه ، فما احتاج إلى مراجعة القضاة راجعهم فيه ، وما كان متعلقا بالعسكر تحدث مع ناظر الخاص وكاتب السر فيه ، .

<sup>(</sup>١) السلوك ج ١ ص٠٥٠

<sup>(</sup>۲) عن حسن المحاضرة ج ۲ ص ۹۲ بعنوان « ذكر جاوس السلطان في دار العدل الهظالم » وقد ورد نفس النص بيسير من التقصيل في خطط المفريزي ج ٣ ص ٣٣٩ تحت عنوان « هيئته في الايوان المعروف بدار العدل» . وورد كذلك في صبح الأعشى ج ٤ ص ٤٤ تحت عنوان « هيئته في جاوسه بدار المدل لحلاص المظالم » .

قال: « وهذا الجلوس يكون يوم الاثنين ويوم الخيس ، إلا أن القضأة وكاتب السر لا يحضرون يوم الخيس » .

وقد عقب القلقشندى فى صبح الأعشى على ذلك بما يفهم منه أن تعديلاطفيفا دخل على هذا النظام ، وأهم ما فيه جلوس القاضى الشافعى والمالكى عن يمين السلطان ، والحننى والحنبلى عن يساره (١)

ويما يذكر أن دار العدل بناها الظاهر بيبرس وجلس فيها للفصل فى الشكايات عام ٦٦٢ ه، وتعرف بدار العدل القديمة ، ثم هجرت حينا لما بنى المنصور قلاوون بدلا منها و الايوان ، ثم هدمت جملة فى عهد ابنه الناصر محمد (٢) . وحل محلها والإيوان ، وجمله الناصر المذكور وجلس فيه للقضاء والنظر فى المظالم يومى الاثنين واختيس . واقتدى به أبناؤه من بعده ، حتى ملك برقوق ، فاستبدل به الاصطبل السلطاني يحلس فيه للحكم بين الناس يومى الاحد والاربعاء . ثم استبدل بهما السبت والثلاثاء وأضاف إليهما يوم الجمعة ،

هذا وقد كان للسلطان وحده الحق فى مصادرة أملاك المتهمين كبارا وصغارا دون اللجوء إلى حكم تضائى . فإذا ما اتهم لديه إنسان ما ، من الأمراء أو المباشرين أو غيرهم ، أمر فورا \_ إذا أراد \_ بالقبض عليه والإحاطة بماله من مال وعقار ونحوهما ، وضمه إلى الحزائن الشريفة ... ولهذه الحالة أمثلة كثيرة لا عدد لها يراها القارى و فيا مر من سير رجال العصر .

وكان السلطان كذلك يتدخل في أحكام قضاة الشرع أنفسهم ، ويعنفهم أحيانا إذا لم يفضوا بحكم يرضيه ـ ومن الأمثلة على ذلك ، مارواه ابن إياس (٣) في سياق حديثه عن السلطان الغورى ، قال :

<sup>(</sup>١) صبح الأهمى ج ٤ ص ٤٥ بالعنوان السابق .

 <sup>(</sup>۲) خطط المقریزی ج ۳ ص ۳۳۳ تحت عنوان « دار العدل القدیمة » ص ۳۳۰ تحت عنوان
 « الإیوان ص ۳۳۸ فی نهایة « ذکر النظر فی المظالم » .

<sup>(</sup>٣) البدائم ج ٤ حوادث صفر سنة ٩١٧ ه.

و فى صفر \_ أى عام ٩١٧ هـ صعد الخليفة إلى القلعة ليه بنى عابة المقت من القضاة الأربعة فحصل فى ذلك اليوم للقاضى شمس الدبن الحليبي غاية المقت من السلطان ، وكاد يبطش به ، وسبب ذلك أنه حكم فى بعض الوقائع بما اعترض عليه فى ذلك ، فتغير خاطر السلطان عليه ، ولم يقبل له عذرا ، وحط على قاضى القضاة الشافعي كال الدين بن الطويل بسببه ، وكان مجلسا مهولا ، .

ويبدو لنا أن السلطان كانت تقدم إليه القصص من جميع الأنواع ،حتى التافه منها ، فكثر عددها وأرهقته كثرتها ، حتى اضطر إلى تحويلها إلى المختصين . ويدلنا على ذلك ما رواه ابن إياس ، قال ما نصه (١) :

« وفيه \_ أى فى شهر ربيع الأول عام ٨٧٦ هـ نودى من قبل السلطان بأن لا يشكمو أحد أحداً للسلطان إلا بعد أن يرفع أمره لاحد من الحكام ، فإذا لم ينصفه يقف بعد ذلك للسلطان . وكان قد كثرت شكاوى الناس بين يدى السلطان حتى إن امرأة شكت زوجها لاجل أنه وطيء جارية فى ملكه ، فما أطاقت زوجته الغيرة ، وشكته للسلطان بقصة » .

### حاجب الحجاب

قد أشرنا من قبل إلى شيء من اختصاص هذا الحاجب (٢). ويعرف منصبه بالحجوبية ، ويعرف هو بحاجب الحجاب ، أو الحاجب الأكبر ، وذلك لآن له أعوانا يساعدونه في أداء عمله . ويعتبر منصبه من أهم مناصب المملكة ، وقد لا يسمو عليه ـ من الناحية العملية ـ غير نائب السلطنة .

وقد أنشى. هذا المنصب، ليشغله أحـد أمراء الدولة العظاء. وكان عمله فى بادى. أمره الفصل فى الخصومات المدنية، وفى جميع ضروب النزاع التى تقع بين

<sup>(</sup>١) البدائم ج ٢ ص ١٢٩ في سياق ترجة قايتباي ، وفي سنة ١٧٩ هـ

<sup>(</sup>۲) راجع ما ذكرناه عنه في هذا الكتاب \_ وراجع مقدمة ابن خلدون س ۱۷۰ في نهاية فصل في مهانة فصل في مهانية فعل

الجنود الماليك فحسب، فينصف ضعيفهم من قويهم، ويضرب على بد ظالمهم لمظلومهم، ولم يتعد اختصاصه هذه الدائرة.

غير أن أحكامه لم تكن دائما مقتبسة من أحكام الدين الإسلامى ، بلكان يمزج فيها بين رأيه الشخصى وبعض القوانين السابقة المرعية عند أمم أخرى غير إسلامية مثل التتار القدماء .

وكان جنكيز خان القائم بدولة التتر فى بلاد الشرق ـ على مارواه المقريزى(١) قد قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه وياسه ، ونقشه فى صفائح من الفولاذ وجعله شريعة لقومه ، فالتزموه بعده . وكان جنكيز خان لايتدين بشىء من أديان أهل الارض ، فصار والياسه ، حكما بتابق فى أعقابه لا يخرجون عن شىء من حكمه .

ومن جملة ما شرعه جنگیزخان فی « الیاسه ، \_ علی رواه المقریزی کذلك \_ أن من زنی قتل ، ولم یفرق بین المحصن . وغیر المحصن ومن لاط قتل . ومن تعمد الكذب أوسحر أو تجسس علی أحد ، أو دخل بین اثنین وهما یتخاصمان و أعان أحدهما علی الآخر ، قتل . ومن بال فی الماء أو علی الرماد قتل . ومن أعطی بضاعة فخسر فیها ، فإنه یقتل بعد الثالثة . ومن أطعم أسیر قوم أو كساه بغیر إذنهم قتل . ومن وجد عبداً هاربا أو أسیرا قد هرب ولم یرده علی من كان فی یده قتل . وأن الحیوان تكتف قوائمه ویشق بطنه و یمرس قلبه إلی أن یموت ، ثم قتل . وأن من ذبح حیوانا كذبیحة المسلمین ذبح . . . إلی غیر ذلك من الاحكام .

وقد حرف أهل مصر كلمة و ياسه ، إلى وسياسة ، وأدخلوا عليها الآلف واللام فصارت والسياسة، . ثم قال المقريزى عن ملوك مصر وأمر اثما وعساكرها فى دولة الماليك ما نصه :

وكانو إنما ربوا بدار الإسلام ، ولقنوا القرآن وعرفوا أحكام الملة

<sup>(</sup>١) راجع الخطط ج ٣ من ٣٥٧ تحت عنوان ﴿ ذَكُرُ أَحْكَامُ اِلسَّاسَةَ ﴾ .

المحمدية فجمعوا بين الحق والباطل ، وضموا الجيد إلى الردى. وفوضوا لقاضى القضاة ،كل ما يتعلق بالأمور الدينية ، من الصلاة والصوم والزكاة والحج ، وناطوا به أمر الأوقاف والايتام ، وجعلوا إليه النظر فى الاقضية الشرعية ، كتداعى الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك .

واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادات جنكيز خان ، والاقتداء بحكم الياسة ، فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم فيما اختلفوا فيه من عوائدهم ، والاخذ على يد قويهم ؛ وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما فى د الياسه ، .

وجعلوا إليه مع ذلك ، النظر فى قضايا الدواوين السلطانية ، عند الاختلاف فى أمور الإقطاعات ، لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب . وكانت من أجل القواعد وأفضلها ، حتى تحكم القبط فى الأموال وخراج الأراضى، فشرعوا فى الديوان ما لم يأذن به الله تعالى ، ليصير لحم فى ذلك سبيلا إلى أكل مال الله تعالى بغير حقه .

وكان ـ مع ذلك ـ يحتاج الحاجب إلى مراجعة النائب أو السلطان فى معظم الامور . هذا وستر الحياء يومئذ مسدول وظل العدل صاف ، وجناب الشريعة محترم ، وناموس الحشمة مهاب ، فلا يكاد أحد أن يزيغ عن الحق ، ولا يخرج عن قضية الحياء . إن لم يكن له وازع من دين ،كان له ناه من عقل . ثم تقلص ظل العدل ،وسفرت أوجه الفجور ، وكشر الجور أنيابه وقلت المبالاة ، وذهب الحياء والحشمة من الناس ، حتى فعل من شاء ماشاء ، وتعدت ـ منذ عهد المحن التي كانت في سنة ست و ثما نمائة ـ الحجاب ، وهتكوا الحرمة و تحكموا بالجور تحكما خني معه فور الحدى ، وتسلطوا على الناس ، .

وكان أول حكم الحجاب \_ على ما رواه المقريزى أيضا \_ فى جمادى الأولى سنة ٧٤٦ه، فى عهد الملك الكامل شعبان بن الناصر بن قلاوون. وأول الحجاب هو الأمير سيف الدين بيغوا . وجلس بين يديه موقعان من موقعى السلطان لمكاتبة الولاة ونحوهم بالأعمال وأقيم الأمير رسلان بصل ، حاجبا معه يعاونه .

وكان أول قضاء الحجاب بما فى والسياسة ، من الأحكام عام ٧٥٣ه. فى عهد الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون . إذ رسم الأمير سيف الدين جرجى الحاجب، أن يتحدث فى أرباب الديوان ويفصل بينهم وبين غرمائهم ، وكان هذا من اختصاص قضاة الشرع .

وكان سبب ذلك ، أن تجاراً من العجم شكوا إلى السلطان بدار العدل\_ إذ ذاك \_ أنهم ما خرجوا من بلادهم إلا لكثرة ما ظلمهم التتار ، وجاروا عليهم ، وأن التجار بالقاهرة اشتروا منهم عدة بضائع ، وأكلوا أثمانها . فأثبتوا أمام القاضى الحنني إعسارهم وأودعوا سجنه . وقد أفلس بعضهم ولم يستفيدوا هم من وراء سجنهم شيئا . فرسم السلطان الصالح الأمير سيف الدين الحاحب بأن يخرج هؤلاء الغرماء من السجن ، وأن يعمل على استخلاص الديون منهم ، وأنكر السلطان على قاضى القضاة جمال الدين عبد الله التركاني الحنني ما عمله ، ومنع من التحدث في أمر المتجار والمدينين .

فأخرج الحاجب غرماء التجار من السجن، وعاقبهم ، حتى أخذ التجارأمو الهم منهم شيئاً بعد شيء . قال المقريزى : « وتمكن الحجاب حينتذ من التحكم على الناس بما شاءوا ، .

ويعد نقل اختصاص النظر فى الديون، والفصل فيها بغير طريق الشرع، تعديا على الشرع. ونزعا لاختصاص القاضى الشرعى، وتضييقاً لنفوذه، وإضافة للفصل بين الناس فى بعض منازعاتهم إلى الجاجب، بعد أن كان عمله مقصورا على الجنود.

وقد تدخل الحجاب من بعد فى كثير من اختصاص قضاة الشرع. وصار للحاجب أعوان.وكان له من قوة نشأته وعظمة رتبته،وقرب مكانته من السلطان معين على توسيع دائرة نفوذه، واستشراء شره، وضخامة اختصاصه. ومسعف على جمع المال والثراء على حساب المتنازعين.

هذا إلى أن كثيرا ما كان الامراء الآخرون، يتدخلون في القضاء كأنما كانوا ـ إلى جوار أنهم سلطة تنفيذية ـ سلطة قضائية كذلك، تفصل في المنازعات،

ولهم فى ذلك أعوان ونقباء. وبما يدلنا على ذلك ، ما رواه ابن إياس فى سياق تاريخ الغورى قال ما نصه :

ولما اشتد أمر الطاعون وفشا ، أمر ـ أى السلطان ـ الأمراء بأن يبطلوا النقباء من أبوابهم ، وألا أحد يشكو إلا من طريق الشرع الشريف ، وقد فعل ذلك قربى إلى الله وزانى ، حتى يدرأ البلاء عن البلاد .

ويدو لنا أيضا أن بعض علماء الشرع، عن أهلتهم كفاءتهم العلمية للفتوى، كانوا يتصدون للفصل في المنازعات بين الناس، وبين من يلجأ إليهم للفصل في منازعانه، وشبيه بهذا في عصرنا الحديث، المجالس العرفية الني يفصل فيها بعض ذوى الرأى من العلماء والاعيان، ويسرى حكمهم على المتخاصمين، ويبدو لنا كذلك أن من بين قضاة الشرع من كان يتناول أجراً على قضائه، ومنهم من كان يقضى بالمجان، ويفهم هذا من عبارات كثيرة ترد على ألسنة مؤرخي من كان يقضى بالمجان، ويفهم هذا من عبارات كثيرة ترد على ألسنة مؤرخي العصر، ومن ذلك ما ذكره السخاوى في الضوء اللامع ـ ج ١ ص ٢٠ \_ في ترجمة عن الدين الحنبلي وهو أحمد بن ابراهيم بن نصر الله، إذ قال في سياقها ما نصه: وصاريقضي فيها يقصد به في بيته مجانا، ثم تركه جملة، أي ترك القضاء.

### القضـــاء الشرعى

اتبعت مصر فى عصر المماليك . كثيرا من النظم الإدارية التى كانت متبعة فى عصر الأبوبيين ، ومن بينها النظام القضائى . وقد أسس الأبوبيون دولتهم على أنقاض الدولة الفاطمية الشيعية ، وكانوا سنيين يتبعون المذهب الشافعى؛ فعملوا على نشره فى البلاد ، وقضوا به فى الأحكام ، وجهدوا فى محو آثار المذهب الشيعى .

ويعتبر رجال الشافعية البلاد المصرية من مناطق نفوذهم، فعودة قضائها إليهم في عهد الأيوبيين إعطاء الامور لاربابها، ورجوع للمياه إلى مجاريها.

وكان الفضاء \_ إذ ذاك \_ مقسما إلى دائرتين ، الأولى قضاء القاهرة والوجه البحرى ، والثانية قضاء مصر \_ الفسطاط \_ والوجه القبلى . ويعين فى كل دائرة

قاض واحد . وقد تجمع الدائرتان لقاض واحد (١) .

وقد جرى الماليك على هذا النظام فى أول عهدهم بالدولة ، فكان بالبلاد حينا قاضيان ، وحينا قاضواحد ، وهونادر . وبمن اجتمع له قضاء ،صركله بدرالدين السنجارى فى عهد المعز بن أيبك ، وتاج الدين بن بنت الأعز فى عهد الظاهر بيبرس . ثم تعدد القضاة كما سيأتى .

والفاضى فى دائرته هو المتصرف الوحيد فى شئون الفضاء، وتعرض عليه جميع الفضايا على اختلاف أنواعها سواء أكانت جنائية أم مدنية أو زوجية . ويدخل فى اختصاصه النظر فى عقود الزواج والبيع والإجارة والوصية ونظر الاوقاف ورعاية بيت المال ، والعناية بشئون الصلاة والزكاة والصوم ، وما إلى ذلك من شئون الدين (٢) . وهو يقضى فى كل أولئك حسبها يرتثيه فقهه وعلمه وذكاؤه .

ويبدو لنا أن القاضى ـ حينذاكوقبل عام ٦٦٣ هـ كان إليه الفصل فى جميع قضايا دائرته بما يدخل فى اختصاصه ، وليس له من الأعوان إلا من دعت إليهم الضرورة ، بغير تدخل من أحد هؤلاء الأعوان فى شئون القضاء . ومع ذلك كان القاضى يلقب بقاضى القضاة .ولعله 'نظر فى ذلك إلى نوابه .

يفهم ذلك من عبارات المؤرخين ونعوتهم للقضاة قبل عام ٦٦٣ ه، فمثلا قال المقربزى فى سلوكه ـ ج ١ ص ٤٤٨ ـ مانصه و فى يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأولى فوض قضاء الفضاة بديار مصر للقاضى تاج الدين عبد الوهاب بن القاضى الأعز خلف ، المعروف بابن بنت الأعز » . وقال فىص٤٧٣ و وفى ثالث رمضان عزل السلطان قاضى القضاة برهان الدين السنجارى » وذلك كان عام ٦٦٠ ه.

<sup>(</sup>۱) ق ابن إياس ج ۱ ص ۱۰۳ أنه كان في الدول المتقدمة قاض فرد كبير شافعي — وفي صبح الأعشى ج ٤ ص ٣٠٠ أن الأمر في الأول كان مقصورا على قاضواحد بالديار المصرية من أى مذهب كان.
(۲) راجع ماسبق في حاجب الحجاب ، والخطط ج٢ ص ٢٥٣ تحت عنوان «ذكر أحكام السياسة» وصبح الأعدى ج ٤ ص ٣٤ ،

غير أنه لما ولى تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الآعز ، قضاء الديار المصرية جميعها . وكان متشددا في أحكامه – ومن شأن هذا التشدد أن يوجه الأحكام وجمة خاصة ، أو أن يؤجل وقت الفصل فيها أو يوغر صدر البعض بمن لايستريح إلى الفصل بمذهب الشافعي ، أو نحو ذلك - رأى السلطان الظاهر بيبرس في عام محمد أن يستنيب القاضي تاج الدين بن بنت الأعز عنه ثلاثة قضاة ، واحدا من كل مذهب وقد قال المقريزي في ذلك مايلي بالنص (١).

و وفي ثالث شهر رمضان \_ أى عام ١٦٠ ه \_ عن السلطان قاضى القضاة برهان الدين السنجارى ، عن قضاء مصر والوجه القبلى ، وأعاد قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الآعز . فصار بيده قضاء القضاة بديار مصر كلها . وكان متشددا في أحكامه ، فرسم له في ذى القعدة أن يستنيب عنه مدرسى المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية والحنابلة ، فاستنابهم في الحكم عنه ، ولم يعرف ذلك بمصر قبل هذا الوقت . فجلس القاضى صدر الدين سليمان الحنفى ، والقاضى شمس الدين محمد بن ابراهيم الحنبلى ، في أول ذى القعدة ، وحكموا بين الناس بمذاهبهم ،

ويفهم من ذلك أن قاضى القضاة تاج الدين ، استناب ثلاثة قضاة من المذاهب الثلائة الآخرى غيير مذهبه . ولم يستنب شافعيا . وأن كلا منهم يسمى « نائب حكم ، . غير أن المقريزى عاد فى موضع آخر ، فقال مانصه (٢) :

و فيها \_ أى فى سنة ٦٦٠ هـ أمر بتنصيب أربعة قضاة نوابا لفاضى الفضاة تاج الدبن بن بنت الآعز ، فاستناب حنفيا ومالكيا وشافعيا . ولم يجد من يستنيبه من الحنابلة ، فولى عاقدا حنبليا ، .

ويفهم من ذلك أن قاضى القضاة استناب أربعة لا ثلاثة ، وأن بينهم قاضيا شافعيا ، وأن رابعهم الحنبلي كان عاقدا لا نائبا ، والعاقد أقل مرتبة من القاضى ،

<sup>(</sup>١) السلوك ج ١ ص ٤٧٢ ،

<sup>(</sup>۲) السلوك ج ۱ من ۲۰۰

وهو الذي يتولى نحرير العقود ،كالبيع والأنكحة .

وذكر السبكى فى طبقاته ، و نقل عنه السيوطى فى حسن المحاضرة (١) ما يو افق المقريزى فى نصه الأول ، حيث قال :

و سئل تاج الدين ـ أى ابن بنت الآعز ـ فى أمر ، فامتنع من الدخول فيه ، فقيل له : مر نائبك الحننى ، وكان القاضى وهو الشافعى ، يستنيب مر شاء من المذاهب الثلاثة فامتنع من ذلك أيضا ، .

ومهما يكن من شيء ، فقد أناب قاضي القضاة عنه نوابا يحكمون بمذاهبهم ، وكان ذلك منذ عام ٦٦٠ هـ . فكان هذا الحادث تمهيدا للحادث الأكبر التالى وهو تعدد القضاة .

ولعل بعض فقهاء المذاهب الثلاثة \_ عدا الشافعي \_ كان جهم تطلع إلى القضاء ومناصبه ، وبنفسهم شيءمن استثنار فقهاء الشافعية بها . ومن لطيف ما نسوقه بهذه المناسبة ، ما رواه المقريزي في مطلع عام ٦٦٢ ه . حيث قال ما نصه (٢) .

« استفتح السلطان هذه السنة بالجلوس في دار العدل ، فأحضرت إليه ورقة مختومة مع خادم أسود ، تتضمن مرافعة (٣) في شمس الدين شيخ الحنابلة ، أنه يبغض السلطان ويتمنى زوال دولته ، لانه ماجهل الحنابلة نصيبا في المدرسة التي أنشأها بجوار قبة الملك الصالح ، ولا ولى حنبليا قاضيا . وذكر أشياء فادحة فيه ، فبعث السلطان بها إلى الشيخ ، فأقسم أنه ما جرى منه شيء ، وإنما هذا الخادم طرده من خدمته . فقال له السلطان : « ولو شتمتني أنت في حل ، . وأم فضرب الخادم مائة عصا » .

هذا وقد لبث نظام النواب الثلاثة أو الأربعة مرعبا ، حتى كانت سنة ٦٦٣هـ، فتعدد فيها القضاة .

<sup>(</sup>١) الطبقات ج ٥ ص ١٣٤ حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) السلوك ج ١ ص ٣ . • ، و الخطط ج ٣ ص ٣٣٣ تحت عنوان د دار العدل القديمة ٠ .

<sup>(</sup>٣) المرافعة الشكوى وإقامة ألدعوى .

#### تعدد القضاة

كان نظام النواب تمهيدا واضحا لتعدد القضاة ، وقد أدى إلى الحادثين معا ، ما نسب إلى قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الآعر من شدة فى احكامه ، ومن امتناعه ، حينا عن الفصل إلا بمذهبه ، وحينا عن أن يأمر أحد نوابه للفصل فى بعض المسائل بمذهبه . وكثير من الناس من يغص بمثل موقف هـــذا القاضى المتشدد النزيه ، وتقف شدته ونزاهته حينا عقبة فى سبيل تنفيذ بعض الرغبات ، المتشدد النزيه ، وتقف شدته ونزاهته حينا عقبة فى سبيل تنفيذ بعض الرغبات ، وتلبيتها . ثم لعل هذه الرغبات تجد ملبيا لها ومنفذا ومتسعا فى المذاهب الآخرى، عير الشافعى . ثم إن هذا القاضى كان لا يقبل شهادة كبار الأمراء (۱) . ولعله كان فى ريبة من أمر عتقهم ،

ولقد حنق بعض الأمراء فعلا ، على القاضى المذكور ، فوسوسوا إلى السلطان الظاهر بيبرس أن يعدد القضاة ، وأن يقيم من كل مذهب قاضيا ، يحكم بين الناس بأحكام مذهبه .

ويروى فى هذا المقام ، القصة التالية ، وهى من الأسباب المباشرة التى أدت إلى هذا التعدد (٢٠) ، قال المقريزى فى السلوك :

مكان الأمير جمال الدين أيدغدى العزيزى ، يكره قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الآعز . ويضع من قدره ، ويحط عليه عند السلطان بسبب تشدده فى الاحكام وتوقفه فى القضايا التى لاتو افق مذهبه . فاتفق جلوس السلطان بدار العدل فى يوم الاثنين ثانى عشرذى الحجة \_ أى عام ٦٦٣ه \_ فرفع إليه بنات الملك الناصر قصة ، فيها أن ورثة الناصر اشتروا دار قاضى القضاة بنات الملك الناصر قصة ، فيها أن ورثة الناصر اشتروا دار قاضى القضاة

<sup>(</sup>١) يفهم هذا من الرواية التالية ، وتما رواه السيوطي أيضًا في حسن المحاضرة ج ٢ مس ١١٢. والسبكي في الطبقات ج ٥ ص ١٣٥ :

<sup>(</sup>۲) رواها المقريزى في سلوكه ١٥ ص ٣٩ هـ وذكرها القاقشندى في صبح الأعشى جـ٤ ص٣٤ ، ناقلا عن نهاية الأرب النويرى .

بدر الدين السنجارى في حياته ، فلمامات ذكرورثته أنها وقف ، فعندما قرئت ، أخذالا مير أيدغدى يحط على الفقهاء وينقصهم ، فقال السلطان للقاضى تاج الدين : « يا مولانا 1 كل شاة معلقة « ياقاضى 1 هكذا تكون القضاة ؟ ، . فقال تاج الدين : « يا مولانا 1 كل شاة معلقة بعرقوبها ، . قال : « فيكيف الحال في هذا ؟ ، قال : « إذا ثبت الوقف يعاد الثمن من الورثة شيء ؟ ، .

قال القاضى : ويرجع الوقف إلى أصله ، ولا يستعاد الثمن . . فغضب السلطان من ذلك . .

وما تم السكلام ، حتى تقدم رسول أمير المدينة النبوية وقال : ويامولانا السلطان ! سألت هذا القاضى أن يسلم إلى مبلغ ريع الوقف الذى تحت يده ، لينفقه صاحب المدينة فى فقراء أهلها ، فلم يفعل . » . فسأل السلطان القاضى عما قاله ، فقال : و نعيم . قال السلطان : وأنا آمرته بذلك . فكيف رددت أمرى ؟ » . قال : ويامولانا ! هذا المال أنا متسلمه ، وهذا الرجل لا أعرفه . ولا يمكننى أن أسلمه لمن لا أعرفه ، ولا يتسلمه إلا من أعرف أنه موثوق بدينه وأمانته . فإن السلطان يتسلمه منى أحضرته إليه ، فقال السلطان : و تنزعه من عنقك وتجعله فى عنق ، ؟ قال و نعم » . قال السلطان : و لا تدفعه إلا لمن نختاره »

ثم تقدم بعض الأمراء وقال: شهدت عند الفاضى فلم تسمع شهادتى فى ثبوت الملك وصحته ، فسأل السلطان القاضى عن ذلك فقال: ومأشهد أحد عندى حتى أثبته . وفقال الأمير: وإذا لم تسمع قولى فمن تريد؟ . قال السلطان: ولم لاسمعت قوله ، ؟ فقال: ولا حاجة فى ذكر ذلك ، .

فقال الأمير أيد غدى : « يا قاضى ! مذهبالشافعى لك ، ونولى من كل مذهب قاضيا » . فصغى السلطان لفول أيد غدى ، وانفض المجلس » .

و إلى أن كان يوم الاثنين تاسع عشره ، ولى السلطان القاضى صدر الدين سلمان ابن أبى العز بن وهيب الاذرعي الحنفي مدرس المدرسة الصالحية . والفاضى

شرف الدين عمر بن عبدالله بن صالح بن عيسى بن عبدالملك بن موسى. . . السبكى المالكى . والقاضى شمس الدين محمد بن إبراهيم الحنبلى ، ليكونوا قضاة القضاة بديار مصر . وجعل السلطان لهم أن يولوا فى سائر الاعمال المصرية ، مضافا لقاضى القضاة تاج الدين بن بنت الاعز . وأبقى على ابن بنت الاعز النظر فى مال الايتام والحجاكات المختصة ببيت المال . وكتب لكل منهم تقليداً ، وخلع عليه . فصار بديار مصر قضاة القضاة من حينئد أربعة ، يحكم كل منهم بمذهبه ، .

ويستنبط من هذا النص جملة أمور :

الأول: أن القضاء تعدد فى عصر الظاهر بيبرس، وصار بمصر أربعة قضاة، واحد من كل مذهب، يحكم بأحكام مذهبه، غير أنه بما رواه السيوطى فى حسن المحاضرة (١) يفهم أن القضاء تعدد مرة أخرى قبل عصر بيبرس، وقدد قال ما نصه:

«قال ابن ميسر فى تاريخ مصر: «فى سنة خمسة وعشر بن وخمسمائة ، رتب أبو أحمد بن الأفضل فى الحسكم أربعة قضاة ، يحكم كل قاض بمذهبه ، ويورث بمذهبه . فكان قاضى الشافعية سلطان بن رشا ، وقاضى الملسكية أبا مجمد عبد المولى ابن اللبنى، وقاضى الإسماعيلية أبا الفضل بن الأزرق ، وقاضى الإمامية ابن أبى كامل، ولم يسمع بمثل هذا . وقال ابن ميسر: «وقد تجدد فى عصرنا هذا الذى نحن فيه أربع قضاة على الأربع مذاهب » .

هذا وعلى الرغم من فرض نظام التعدد ، ومن أنه صار لكل مذهب قاضى قضاة فى البلاد ، ينيب عنه فى الأحكام ، ورد فى بعض النصوص ما يشعر بأن السلطان قد يعين قاضى قضاة شافعيا للقاهرة والوجه البحرى، وقاضى قضاة شافعيا آخر لمصر والوجه القبلى فى وقت واحد ، على بمط بما كان متبعاً فى أول العصر إلى جانب قضاة القضاة الثلاثة الآخرين . وفى هذه الحالة قد يكون قاضى قضاة

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ج٢ من ١١١ باب ذكر قضاة مصر،

القاهرة والوجه البحرى مقدماً فى مجلس السلطان وفى الجلوس بدار العـــــدل ، على زميله .

ومن تلك النصوص ما رواه المقريزى فى سلوكه (۱) حيث قال ما ملخصه فى مطلع حوادث سنة ٦٨٦ ه: وفى يوم الاحد نصف المحرم استقر برهان الدين خصر السنجارى فى قضاء القساهرة والوجه البحرى عوضا عن قاضى الفضاة شهاب الدين محمد بن أحمد الحويى . فنزل السنجارى من القلعة ، وجلس للحكم فى المدرسة المنصورية بين القصرين ، ورسم له أن يجلس فى دار العدل فوق قاضى القضاة تتى الدين بن بنت الاعز ، فشق ذلك على ابن بنت الاعز ، وسعى أن يعنى من حضور دار العدل . فلم يشعر إلا وقد مات البرهان السنجارى فجأة . . فاستقر ابن بنت الاعز فى قضاء القاهرة وجمع له بين قضاء البلدين .

الثانى: أن نظام التعدد بدأ يوم الاثنين ١٩ من ذى الحجة عام ٣٦٣ ه، ويوافق هذه الرواية فى تحديد العام القلقشندى فى صبح الأعشى و ج٤ ص ٣٥٠ والسيوطى فى حسن المحاضرة و ج٢ ص ١١٣ ، وابن الوردى فى تتمة المختصر. وروى ابن إباس و ج١ ص ١٠٣ حوادث عام ٣٦٠ ه، أن هذا النظام كان فى أواخر عام ٣٦٠ ه.

الثالث: أنه \_ على الرغم من التعدد \_ ظل قاضى قضاة الشافعية بمتازا على سائر زملائه ، وكان يقدم عليهم فى مناسبات كثيرة كالمبايعات والخطابة فى الاستسقاء ، وبق له النظر فى مال الايتام والمحاكمات المختصة ببيت المال . وقد روى السبكى فى طبقاته بهذا الصدد مانصه ، قال (٢): «وأما الظاهر فقلد الشافعي يوم و لاية السلطنة ثم لما ضم الفضاة إلى الشافعية استثنى للشافعية الأوقاف وبيت المال والنواب وقضاة البر والايتام ، وجعلهم الارفعين ، . وهذه العبارة أوضح من عبارة المقريزى ،

<sup>(</sup>۱) ساوك المقريزي ج ۱ س ۲۳٤

<sup>(</sup>٧) الطبقات ح • ص ١٣٠٠ في ترجَّة تاج ألدين بن بنت الأعز . ونقــل عنه السيوطي في حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٢

و ثبين أن اختصاص القاضى الشافعى كان أوسع ، وكان يضم ـ فيما يضم ـ الحق في تعيين نواب الحـكم دون بقية زملائه وهذا الحق غير واضح في عبارة المقريزى بل فيها ما يوهم نقيضه حيث قال : « وجعل السلطان لحم أن يولو ا في سائر الاعمال المصرية مضافا لفاضى القضاة تاج الدين . . . . فعبارته مع اضطرابها توحى بأن السلطان جعل للقضاة الثلاثة ـ مع الشافعى ـ الحق في تعيين نواب حكم ينوبون عنهم في الاحكام في سائر الاعمال المصرية .

وقد وضح القلقشندى (١) هذا الحق وحده بما يناقض رواية السبكى بعض المناقضة حيث قال: و وجعل \_ أى السلطان \_ لهم الاربعة أن يولوا النواب بأعمال الديار المصرية ، وأفرد القاضى تاج الدين بالنظر فى مال الايتام والاوقاف وكتب له بذلك تقليد (٢) من إنشاء القاضى محيى الدين بن عبد الظاهر ، أوله : و الحمد لله بحرد سيف الحق على من اعتدى ، ثم كل من الاربعة له التحدث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط ، و نصب النواب و إجلاس الشهود . ويستقل الشافعى منهم بتولية النواب بنواحى الوجهين القبلى والبحرى لا يشاركه فيه غيره ، . ويفهم منه أن القضاة ينببون عنهم نوابا فى القاهرة والفسطاط فقط ، و يمتاز الشافعى بتعيين نواب له فى الوجهين دونهم .

ومهما يكن من شيء، فهذا كله يشعر بأن القاضي الشافعي احتفظ له بكثير من مكانته واختصاصه .

هذا ، وقد طبق هذا النظام فى قضاء دمشق فى عام ٦٦٤ هـ ، فى شهر المحرم. إذ أرسلت فى الشهر المذكور تقاليد بتولية كل من شمس الدين عبد الله محمد بنعطا قضاء الحنيفة ، وزين الدين أبى محمد عبد السلام بن على بن عمر الزواوى قضاء المالكية، وشمس الدين عبدالرحمن ابن الشيخ أبى عمر محمد بن قدامة قضاء الحنابلة، وكان بها شمس الدين أحمد بن خلكان قاضى قضاة ، وكان شافعيا فلبث فى قضاء الشافعية .

<sup>(</sup>١) صبح الأعشي ج ٤ ص ٣٦

<sup>(</sup>٢) التَقَلَيْد هو مَكَاتَبة رسمية على لسان السلطان موجهة إلى القاضي يقلده فيها أعماله.

ومما رواه المقريزى أنه لما وردت التقاليد إلى دمشق لم يقبل المالكي و لا الحنبلى، وقبل الحنبلى، وورد مرسوم السلطان بإلزامهما بالقبول أو أخذ ما بأيديهما من الوظائف إن لم يقبلا، فأجابا . . . ! ثم أصبح المالكي وعزل نفسه عن القضاء والوظائف، فورد المرسوم بإلزامه، فأجاب . . . وامتنع هو والحنبلي من تناول جامكية على القضاء .

ويبدو أن هذا الآخذ والرد استغرق زمنا . إذ ذكر المقريزى أن استقلالهم بالقضاء كان في ٣ جمادي الأولى(١) .

## محاسن التعدد ومساوئه

هكذا تعددت القضاة في مصر و دمشتى ، وأصبح لأصحاب المظالم والقصص الحق في عرضها على أى القضاة يختارون ، ويتحاكمون بذلك إلى المذهب الذى يرتضون ، وفي ذلك من التوسعة وحرية التقاضى مافيه ، ويمكن بهذا التعدد حل مشاكل عدة كان يصعب حلها حلا مناسبا للظروف والملابسات ، لو اقتصر الأمر على مذهب واحد ، وبدهى أن أقل مايقال في مزايا هذا التعدد أنه أضاف مواد قانونية جديدة متنوعة إلى مواد القانون المقضى به ، فاتسع بذلك بجال الفتوى والرأى . وكل مذهب من همذه المذاهب الشرعية ، يستق من معين واحد ، هو والرأى . وكل مذهب من همذه المذاهب الشرعية ، يستق من معين واحد ، هو حتى استقام لهم ، وبثوا تعاليمهم في أماكن كثيرة ، فارتضى المسلمون منهم ذلك وأجمعوا على أن مذاهبهم خير ما استنبط من الكتاب والسنة . فلا غضاضة على وأجمعوا على أن مذاهبهم خير ما استنبط من الكتاب والسنة . فلا غضاضة على الغرض الأول من القانون تيسير القضاء وتحقيق العدالة ، ورعاية المصالح المامة والحاصة بما يوافق الحق ، فإذا تعددت مواده ، بغير تناقض في الباطن بينها ، استطاع القاضى أن بجدخلالها من الأحكام مايتمشى وملابسات القضية واستطاع السطاع القاضى أن بجدخلالها من الأحكام مايتمشى وملابسات القضية واستطاع السطاع القاضى أن بجدخلالها من الأحكام مايتمشى وملابسات القضية واستطاع السطاع القاضى أن بجدخلالها من الأحكام مايتمشى وملابسات القضية واستطاع السطاع القاضى أن بحدخلالها من الأحكام مايتمشى وملابسات القضية واستطاع السطاع القاضى أن بحدخلالها من الأحكام مايتمشى وملابسات القضية واستطاع السلطاء القائق المحدولة ، ويعرب ويوري والمنابسات القصية واستطاع المنابع المنابع ويوري ويوري ويقاله ويقون ويستور ويوري ويقون ويورو و

<sup>(</sup>١) الساولة ج ١ من ٤٤٥ حوادث عام ٦٦٤ ه

المتقاضيان ، أن يجدا متسعا لتحقيق ما ينشدانه منعدالة . واستطاعت المصلحة أن تتحقق وترعى بوجه من الوجوه .

وقد حدث في سنة ٦٦٥ ه، أي بعد أن تعدد القضاء بزمر. وجيز، أن أصلح الأمير عز الدير إيدم الحلى، الجامع الازهر، بعد أن استأذن السلطان الظاهر بيبرس في ذلك. فلما تم إصلاحه، اختلف الناس في صحة إقامة صلاة الجمعة فيه. - وكانت الجمعة وخطبتها قد أبطلتا فيه منذ عهد الايوبيين - فعارض في إقامة الصلاة قاضي قضاة الشافعية، وهو تاج الدين بن بنت الاعز، أيضا. وأفتى قاضي قضاة الحنفية بجواز إقامتها. فحل المشكل، واجتمع في الجامع الازهر خلق قاضي وما الجمعة بهم صلاة الجمعة، كثير يوم الجمعة ١٨ ربيع الآخر في السنة المذكورة؛ وأقيمت بهم صلاة الجمعة، ولم يكتفوا بإقامتها في جامع الحاكم، وظل الامركذلك حتى اليوم.

على أن هذا التعدد كانت له \_ إلى جانب ذلك \_ مساوى . لأنه يمهد الطريق أمام أرباب القضايا، ليتحيلوا لبلوغ مآربهم . يهجرون قاضيا إلى آخر، ويستبدلون مذهبا بسواه ، متى وجدوا فى ذلك إربتهم . وقد ينجم من وراء هــــذا التحيل والاستبدال اتساع الخلاف بين المتخاصمين ، واضطرابهم بين جهات الاختصاص. ثم إن فى تعدد القضاء فى البلد الواحد مظهر اللتفريق بين بنيه ، وأداة له ، وتهيئة لإثارة الفتن والحلاف بين الفقهاء .

ومهما يكن من شيء فقدسرى العمل بهذا النظام طول عصر المهاليك. حتى وحده الأتراك والعثمانيون بعد فتح مصر ، واتخذوا المذهب الحننى مذهبا لهم يقضون به، وألغوا نظام القضاة الاربعة ، وجعلوا بالبلاد قاضيا واحدا من الاحناف .

وقد ذكرنا أن قاضى قضاة الشافعية ، كان أرفع القضاة منزلة ، وأكثرهم اختصاصا . وهو المقدم على زملائه ، وأقربهم إلى السلطان مجلسا . هذا إلا إذا اختص السلطان قاضيا آخر بصحبته ومودته ، كالأشرف الغورى فإنه اختص قاضى قضاة الحنفية سرى الدين عبد البر بن الشحنة بمودته ، فكان أكثر مجالسةله وأقرب إليه حديثا . ومثل هذا نادر .

# شعور الشافعية نحو تعدد القضاة

كان يقضى فى البلاد بمذهب الإمام الشافعى قبل عصر الماليك وبخاصة فى عصر الأيوبيين ، و تلك نتيجة طبيعية لانتشار مذا المذهب فيها أكثر من غيره ، ولاعتناق الأيوبيين له ، وهم سلاطين البلاد وأمراؤها .

وقد أشرنا تلميحا من قبل، إلى ما قد يكون فى نفوس فقها المذاهب الآخرى، من قصر القضاء على الشافعية . ونشير هنا إلى شعور الشافعية أنفسهم نحو القضاء وكأنما يقسم أثمة المذاهب بلاد المسلمين فيما بين مذاهبهم ، فكل مذهب يختص بمصر دون آخر . وكان نصيب المذهب الشافعي أن اختص بالديار المصرية ، وتوطنها ، واتخذها منطقة نفوذ ، لا يصح أن يجور عليه فيها مذهب آخر . وذلك لان الإمام الشافعي نفسه قد اتخذ هذه البلاد موطنا ، وفيها نشر مذهبه الأخير ، وكثرت بها تلاميذه ، وتوالى فيها الاثمة المجتهدون على مذهبه . فكأنما صار من حق هذا المذهب أن يحتفظ لنفسه بهذه البلاد دون سواه من المذاهب الآخرى . وهي إذا عاشت معه فى ربي عها ، فإنما عيش الجار لا صاحب الدار . .

هذا هو الشعور الذى ساد رجال الشافعية فى الديار المصرية ، ورأوا أن من حقهم الطبيعى أن يكونوا وحدهم قضاتها . فلما تعدد القضاة منذ عصر بيبرس ، وأصبحت المذاهب الثلاثة الآخرى ورجالها ، شريكة المذهب الشافعى ورجاله ، فيه ، وجد رجال الشافعية فى أنفسهم ، ولم يبد منهم هذا الوجد صراحة ، بل لمحوا إليه تلميحاً لا يختى عن اللبيب .

ونسوق ،ننا بعض أقاريلهم فى هذا الشأن،ومنها يتضح لنا صَدق ما ذكرناه . قال السبكي فى طبقاته (١) ونقل عنه السيوطي فى حسن المحاضرة ـ ما يلي :

د وفى أيامه \_ أى أيام القاضى تاج الدين بن بنت الآعز \_ جدد الملك الظاهر القضاة الثلاثة فى الفاهرة ، ثم تبعتها دمشق . وكان سبب ذلك أنه سئل تاج الدين فى أمر فامتنع من الدخول فيه . فقيل له: « مر نائبك الحنفى » \_ وكان القاضى و هو

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية ج ٥ ص ١٣٤ في سياق ترجة تاج الدين بن بنت الأغز .

الشافعي، يستنيب من شاء من المذاهب الثلاثة \_ فامتنع من ذلك أيضا. فجرى ماجرى. ، وكان الأمر متمحصا للشافعية ، فلا يعرف أن غيرهم حكم في الديار المصرية، منذوليها أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشق، في سنة ١٨٦٤ ، إلى زمان الظاهر، إلا أن يكون نائب يستنيبه بعض قضاة الشافعية ، في جزئية خاصة . وكذا دمشق، لم يلها بعد أبى زرعة المشار إليه \_ فإنه وليها أيضاً \_ ولم يلها بعده إلا شافعي ، غير التلاشاعوني التركي الذي وليها يويمات ، وأراد أن يجدد في جامع بني أمية إماما حنفيا ، فأغلق أهل دمشق الجامع ، وعزل القاضي . واستمر جامع بني أمية في يد الشافعية ، كما كان في زمن الشافعي - رضى الله عنه - و لم يكن يلي قضاء الشام والخطابة والإمامة بجامع بني أمية ، إلا من يكون على مذهب الأوزاعي ، إلى أن انتشر مذهب الشافعي ، فصار لا يلي ذلك إلا الشافعية ، وقال أيضا :

د وقال أهل التجربة إن هذه الأقاليم المصرية والشامية والحجازية . متى كان اليد فيها لغير الشافعية خربت . . . ومتى قدم سلطانها غير أصحاب الشافعي زالت دولته سريعا ، . . وكأن هذا السر جعله الله في هذه البلاد ، كما جعله لمالك في بلاد المغرب ، ولاني حنيفة فيما وراء النهر . ، وقال أيضا :

وسمعت الشيخ الإمام – يعنى أباه تتى الدين السبكى – يقول – : وسمعت صدر الدين بن المرحل – رحمه الله – يقول : ماجلس على كرسى ملك مصرغير شافعى إلا وقتل سريعاً. وهذا الامر يظهر بالتجربة. فلا يعرف غير شافعى إلا قطن – رحمه الله – كان حنفيا، ومكث يسير ا وقتل . وأما الظاهر فقلد الشافعي يوم ولايته السلطنة . » . وقال أيضاعن بيبرس بمناسبة أنه عدد القضاء ما نصه :

قيل إنه ندم ، وقال : « أندم على ثلاث : ضم غير الشافعية إليهم . والعبور بالجيوش إلى الفرات ، وعمارة القصر الأبلق بدمشق » .

« وحكى أن الظاهر رأى الشافعي في النوم ، للما ضم إلى مذهبه بقية المذاهب ، وهو يقول : « تهين مذهبي ؟ البلاد لى أو لك ؟ أُنَا قد عزلتك وعزلت ذريتك

إلى يوم الفيامة ، . فلم يمكن إلا يسير ا ومات . ولم يمكث ولده السعيد إلا يسير ا، وزالت دولته ، وذريته إلى الآن فقراء ، . وقال أيضا عن بيبرس :

وقد حكى أنه رؤى بعد ذلك فى النوم. فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: عذبنى عذابا شديدا بجعل القضاة أربعة. وقيل: فرقت كلمة المسلمين، الله غير ذلك. ولسنا بحاجة إلى رد هذه الأوهام. فقد تمذهب الحمكم فى البلاد بمذهب أبى حنيفة منذ فتحها العثمانيون. وتمذهب حكامها بهذا المذهب ولم يصب أحد منهم على وقع فى حدس رجال الشافعية. ثم إننا لانرى غضاصة على الشافعية أن يشركهم فى القضاء رجال المذاهب الأخرى، مادامت وجهة الجميع العدالة والمصلحة الحق لا المناصب والحمكم.

تعيين القضاة وعزلهم

كان تعيين القضاة الأربعة منوطا بإرادة السلطان وحده. وقد يشير عليه أحد خاصته بتعيين قاض، ولحكن مرد الآمر إليه، وهذا جميل غير أنه مع الآسف كانت مناصب القضاء وكثير غيرها من المناصب يسعى إليها طالبوها بالمال للوسطاء، بل ومنه ما يدفع للوسيط يتوسط للطالب بين يدى السلطان، ومنه ما يدفع للمسلطان نفسه. فكان هذا بمثابة رشوة تقدم للوسيط وللسلطان معا ثمنا للوظيفة، وكان هذا في جملة أسباب الفساد المنتشرة في ذلك العصر.

وقد يعجب المره \_ وقد يشك \_ فى أن يسعى قضاة الشرع إلى الوظيفة بالمال، ولكن هذه هى الحقيقة ، غير أنه ليس معنى ذلك أن كل قاض كان يعين بعد أن يدفع مالا ورشوة ، بل إن من القضاة من عف عن القضاء \_ كا سيأتى \_ ومنهم من سعى إلى الوظيفة بالمال، بل وكان السلطان نفسه فى بعض الأحيان برسل إلى أحد العلماء براوده عن الوظيفة ويساومه فى قبولها لقاء مال يدفعه والأمثلة على الرشوة موفورة بارزة فى تراجم بعض القضاة وقد روى أن قاضى القضاة محيى الدين عبد القادر بن النقيب ، سعى إلى منصبه عدة مرات، وفى كل مرة كان يبذل آلافا من الدنانير ، ولا يكاد يتربع فى دست منصبه شهوراً حتى يعزل فيعاود مسعاه ، وقد قال عنه ابن إياس ما مؤداه : أنه كان فى كل مرة يسعى جاهدا إلى العودة لهذا المنصب

على الرغم من وجود قاض يشغله ... فيبذل المال الوفير للسلطان وللوسطاء حتى يصل إلى مبتغاه ، وبلغ بحموع مادفعه نحوا من ثلاثين ألف دينار .

ومثل ابن النقيب ، القاضى برهان الدين الديرى . قيل : دفع فى سبيل الوظيفة خمسة آلاف دينار . والقاضى بدر الدين المكينى ، قيل : سعى بنحو ثلاثة آلاف دينار (١) .

وروى ابن إياس<sup>(۲)</sup> قال : نو فى القاضى شهاب الدين أحمد بنسعيدبن السوسى المالكى المغربى قاضى قضاة المالكية بدمشق . وولى قضاء الإسكندرية . وكان من أهل العلم والفضل ، وجرت عليه أمور شتى ، وأذهب أموالا جمـة على وظيفة القضاء » .

وقد استشرى أمر الرشوة على الوظائف – ومنها وظائف القضاء – بما يدفع للوسطاء أو للسلطان، فى أواخر دولة الجراكسة، حتى إنه حدث فى عهد الأشرف الغورى عام ٩١٩ ه، حادثة (٣) رائعة اتهم فيها أحد نواب الشافعية بالزنا، واعترف بجريمته ثم رجع عن اعترافه. وقد اختلف فى الحكم فيها قضاة القضاة الأربعة، مع السلطان، وخالفوا رأيه، فعزلهم جميعا بعد مشادة عنيفة. وبقيت مصر بلا قضاة خسة أيام عطلت فيها الأحكام، ثم عين السلطان مكانهم أربعة قضاة آخرين دون أن يسعوا إلى المناصب بشىء من المال، فعد ابن إياس هذا التعيين فذا فى بابه، وقال إنه كان من المستطاع أن تظفر الحزائن السلطانية بنحو عشرة آلاف دينار من وراء هذا التعيين (٤).

وروى السيوطي<sup>(٥)</sup> أن الأشرف قايتباى لم يول قاضيا ولاشيخا بمال قط

<sup>(</sup>١) أنظر تراجم هؤلاء القضاة في الباب التالي وهو باب القضاة .

<sup>(</sup>٢) البدأئم ج ٢ س ١١٤ في حوادث ربيع الآخر عام ٨٧٤ ه.

<sup>(</sup>٣) اقرأ تفصيل هذه الحادثة في باب قصص هذا العصر و نوادره في هذا القسم من الكتابوق غيره.

<sup>(</sup>٤) راجع ابن اياس في ج٤ حوادث عام ٩١٩ ه شهر شوال ودى القعدة .

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الحلفاء السيوطى ص ٣٤٦ عند الكلام عن المستنجد بالله العباسي مستطردا إلى ذكر
 الأشرف قايتباي .

ويشعرنا هذا بأن التعيين بالمالكأ نما كان قاعدة . ثم شذ عنها قايتباى .

غير أن المال الذى يسعى به لم يكن محدودا ، بلأمره موكول إلى همة الطالب... ثم إن المدة التى يقضيها القاضى فى منصبه \_ لقاء مال \_ لم تكن محدودة كذلك ، ولم يكن له من الضمانات ما يكفلها ، فقد يدأب فى السعى إليه ويدفع ما يدفع ، ثم يعين فية ولا يلبث فى دسته غير قلبل ، ثم يعزل .

ويختار القضاة عادة من أبرز فقهاء كل مذهب . وعن اشتهروا فيه بالفضل . ولذلك ترى تاريخ قضاة مصر فى تلك الحقبة يضم نخبة صالحة من رجال العمل والفقه ، ومنهم من برز فى أكثر من ميدان ويندر أن يختار قاض ليس فى الصف الأول من رجال مذهبه ، وقد اختير القاضى حسام الدين بن حريز لقضاء المالكية عام ٨٦١ه ، وكان بين رجال مذهبه من هو أكفأ منه . فكان ذلك مثارا لنقد ابن إياس حيث، قال فيه مامؤداه : إنه كان بين المالكية من يعتبر أكفأ منه وأولى عنصب القضاء ولكنه أسعده حظه ، .

وقد ينتقل القاضى من قضاء دمشق إلى قضاء الديار المصرية أو العكس، وقد يجمع له بين القضاء بن ، وهذا نادر . وقد اجتمع للقاضى شهاب الدين بن فرفور الشافعى . وقد ينتقل أيضا من قضاء القدس أو غيرها من النيابات إلى قضاء مصر . وكثير ا مايكون قضاء دمشق وغيرها مرشحا لقضاء مصر . وبهذه المناسبة نذكر واقعة لها مغزاها . وهى أنه لما وقع الجفاء بين قاضى قضاة الشافعية بمصر تتى الدين عبد الرحمن بن بنت الآعز ، وبين الوزير ابن السعلوس ، وأدى ذلك إلى عزله من القضاء ، أراد السلطان الأشرف خليل أن يختار قاضيا من رجال الشافعية بالديار المصرية عوضا عنه . فسألهم واحداً واحداً ، كلا منهم على انفر اد ، عمن يصلح من بينهم لو لاية القضاء ، فلم يجد من بينهم إلا من ذم زميله وأهل مذهبه ، ورماهم بما لا يليق (١) . فوقع الاختيار على بدر الدين بن جماعة قاضى القدس وخطمها .

<sup>(</sup>١) عن الساوك ج ١ ص ٧٧١

وقد ينتقل القاضى إلى سلك القضاء من سلك غيره كالكتابة مثلا. أو ينتقل من القضاء إلى الكتابة . فثلا : كان محمود بن أجا الحلبي قاضيا في حلب ، ثم نقل إلى كتابة السر في عهد الغورى . وكان محب الدين بن الشحنة كاتبا للسر في عهد الأشرف إبنال ، ثم انتقل إلى القضاء .

وقد يجمع القاضى بين القضاء ووظيفة أخرى كالقاضى قطب الدين الخضيرى، فقد جمع بين الـكمتابة والقضاء بدمشق فى عهد الأشرف إينال كذلك . وكالقاضى صدر الدين بن العديم الحننى فقد جمع بين القضاء والحسبة ، وقيل إنه أول من جمع بينهما ، وكالقاضى شهاب الدين أحمد بن فرفور ، فقد جمع بين قضاء الشافعية بدمشق ونظر الجيش ، وهو الذى جمع بين قضاء الشافعية ومصر زمنا ـكا أشرنا ـ (١) .

وإذا وقع اختيار السلطان على أحدهم لتعيينه قاضى قضاة ، مثل بين يديه بالقلعة وخلع عليه السلطان خلعة المنصب وتسمى والتشريف، فينزل بها من لدنه فى موكب حافل ، ويكتب له كاتب الإنشاء أمرا بتولية القضاء عن لسان السلطان ، ويسمى هذا الأمر و تقليدا ، .

ويكتب هذا التقليد بعبارة أدبية طلية مسجوعة بديعية على عط الأساليب المرعية حينذاك، فيها \_ عادة \_ إسهاب وإطالة ، ويذكر فى هذا التقليد الأسباب الني أدت إلى اختيار القاضى ، وصفاته الممتازة التي أهلته للقضاء ، وجملة من الوصايا والنصائح التي يجب عليه اتباعها لتحقيق العدالة ومراعاة الإنصاف ، ونحو ذلك.

أما عزل الفضاة ، فقد كان كتعيينهم منوطا بإرادة السلطان . وقد يغضب السلطان على الفاضى فيعزله ، ولما يمتعبالوظيفة ، ولما يجبمن ورائما ماتاقت إليه نفسه من مال ، أو ما يكون قد دفعه في سبيل الوصول إليها . وقد يكون ما يغرى السلطان بعزل أحد القضاة ، سعى رجل آخر لديه ليحل في هذا المنصب .

ومن الحق ـ ونحن بصدد الحديث عن تعيين القضاة وعز لهم ـ أن نذكر أن

<sup>(</sup>١) راجع تراجم هؤلاء القضاء في الباب التالي .

مناصب القضاء \_ وإن كان قد تهافت عليها قوم \_ قد عف عنها كثيرون ، ربئوا بأنفسهم عن أن يحملوها أوزارها . أو أن يلوثوها بأجورها . وهم يعلمون تمام العلم أن من حمل عب القضاء فقد ذبح بغير سكين(١) . فمنهم من رفض القضاء جملة وأباه بل وفر منه ، ومنهم من رضيه كارها لما رأى العداله تقضى عليه بالرضا . ومنهم من نزه يده عن أن تتناول عليه أجرا ، ومنهم من رعى فيه العدالة وحدها دون الاكثرات بشيء آخر .

والقصص فى ذلك كله كثيرة موفورة . فقد ذكر السخاوى فى كتابه و تحفة الاحباب (٢)، أنه لما توفى قاضى القضاة شمس الدين البساطى المالـكى أرسل السلطان جقمق وراء العالم الزاهد الجليل زين الدين عبادة بن على الجرزائى المالـكى ، ليلى القضاء ، فاختنى . وقيل سافر من القاهرة ، حتى بلغه أن القضاء تولاه رجل آخر فظهسر .

ومن القضاة: عبد الرحيم البارزى المتوفى عام ١٨٣ هـ ، لما عين فى قضاء حماة أنف أن ينال من ورائه رزقا . وتاج الدين بن بنت الآعز المتوفى عام ٦٦٥ ه فقد كانت صلابته فى الحق مضرب المثل . وتقى الدين بن دقيق العبد المتوفى ٧٠٧ ه ، فإنه دعى إلى ولاية القضاء فى عهد السلطان العادل كتبغا المنصورى ، فأبى وامتنع امتناعا شديدا ، فهددوه بأن يولو ا رجالا لايصلحون للقضاء ، فخاف حينذاك على العدالة ، وأوجب على نفسه قبول المنصب ، وكان فى قضائه عفا نزيها . ومنهم زكريا الانصارى المتوفى عام ٢٢٥ هـ ، دعاه الأشرف قايتباى لولاية القضاء ، فزهد نكريا الانصارى المتوفى عام ٢٢٥ هـ ، دعاه الأشرف قايتباى لولاية القضاء ، فزهد النهاية ، وطفق يشترط ويثقل فى شروطه ، والسلطان يقبل ، حتى قبل هو فى النهاية ، ورضى بالقضاء مكرها ، فلبث فيه مدة ثم عزل نفسه .

<sup>(</sup>١) هذا معنى حديث شريف .

<sup>(</sup>۲) تحقة الأحباب المطبوع على هامش نقح الطيب ( س ٣٦٤ ) . وزين الدين المذكور هو زين الدين بن عبادة بن على بن صالح بن عبد المنتم الأنصارى الجرزائي المسالكي ، ولد بقرية جرزا بالصعيد ومن أعمال القاهرة سنة ٧٨٠ هـ ، وكان يدرس بالجامع الأزهر وبمدرسة السلطان الأشرف برسباى،

وترى فى تراجم كثير منهم أخبارا من هذه الأنواع ، ومنهم من عزل نفسه وربما عزلها أكثر من مرة . والقاضى عز الدين بن عبد السلام ، وابن حجر العسقلانى عزل كل منهما نفسه . وغيرهما كثير .

## أعوان القضاة ونوابهم

قد كان للقضاة جند وأعوانورسل ونقباء \_كماكان لحاجب الحجاب \_ يجلسون بباجم ، إذا جلسوا للفصل فى الخصومات ، فيقدم إليهم هؤلاء الرسل والنقباء المتخاصين ، ويتقاضون منهم الاجور ، ويقومون بتنفيذ الاحكام والاوامر .

ويبدو لنا أن كل قاض كان له وأمين، أو ونقيب نقباء، وهو رئيس لأعوانه. وربما تحكم النقيب فى نواب الحكم عوضا عن القاضى (١). ويتبع قاضى القضاة عقاد الأنكحة (٢)، ونواب الحكم.

ونواب الحكم قضاة صفار ، يعينون فى الجهات المختلفة ليقوموا بالفصل فيها يقدم إليهم من القضايا والخصومات عوضا عن قاضى القضاة فيها لايستطيع القيام به ، ولا ندرى على التحديد هذه الجهات التى وصفت بأنها من أعمال مصر ، والمفهوم على كل حال أن بعضها بعيد عن القاهرة كالمحلة أو أشموم .

وقد ذكرنا فيما سبق ـ نقلا عن المقريزى والسبكى ـ أن السلطان الظاهر بيبرس رسم للقاضى تاج الدين بن بنت الأعز فى عام ٦٦٠ ه بتنصيب أربعة نواب أو ثلاثة ، واحدا من كل مذهب ، وقد يفهم من هذا أن أول تنصيب للنواب كان فى العام المذكور .

غير أن السيوطى فى حسن المحاضرة (٣) روى عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام ما نصه قال : دولما عزل الشيخ نفسه عن القضاء ، تلطف السلطان فى رده إليه ، فباشره مدة ، ثم عزل نفسه منه مرة ثانية وتلطف مع السلطان

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة ذكريا الأنصاري في الضُّوء اللامع جـ٣ رقم ٨٩٢ ،

<sup>(</sup>٢) السلوك ج ١ ص ٨٤٩، (٣) حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٠٠

في إمضاء عزله، فأمضاه وأبق جميع نوابه من الحكام ، وكتتب لكل حاكم تقليدا ،

وقد كان عزل الشيخ عز الدين عن القضاء قبل عام ٦٦٠ ه. فيفهم من عبارة السيوطى أن نظام دنواب الحـكم، كان معروفا في مصرقبل العام المذكور.غير أن النواب ربما كانوا\_ ويغلب على الظن أنهم كانوا\_ جميعا من الشافعية. فإذا صح هذا كان الجديد الذي تم في عام ٦٦٠ هو تنصيب نواب من رجال المذاهب الاخرى.

ثم لما تعدد الفضاة ظل قاضى قضاة الشافعية ممتازا على سائر زملائه \_كمابينا \_ وأوسع منهم اختصاصا . وكان في جملة ما اختص به تعيين النواب . وقد قال السكى في الطبقات ما نصه :

د وأما الظاهر \_ بيبرس \_ فقلد الشافعى يوم ولاية السلطنة ، ثم لما ضم القضاة إلى الشافعية ، استثنى للشافعية الأوقاف وبيت المال والنواب وقضاة البر والايتام وجعلهم الأرفعين (١) ».

وصرح الفلقشندى فى صبح الاعشى بما يناقض ذلك - فيما يختص بالنواب ـ حيث قال : « وجعل لهم الاربعة أن يولو النواب بأعمال الديار المصرية وأفرد القاضى تاج الدين بالنظر فى مال الايتام والاوقاف ، ، ثم قال : « كل من الاربعة له التحدث فيما يفتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط و نصب النواب ، ثم عاد فقال : « ويستقل الشافعي منهم بتولية النواب بنواحي الوجهين القبلي والبحرى لايشاركه فيه غيره » .

وروى المقريزى فى سلوكه فى حوادث عام ٦٧٠ ه ما نصه: وأن الفضاة الأربعة الذين ولا هم السلطان الملك الظاهر بديار مصر، كان كل منهم يستنيب قضاة عنه فى النواحى.

وقد روى المقريزي في سلوكه أيينا في حوادث عام ٦٧٨ هـ(٢) قال : و وفي يوم

<sup>(</sup>۱) سبق أن تقلنا هذا النص في موضوع آخر . وبينا وجه الحلاف يينه وبين مارواه المقريزي والقلقشندي .

<sup>(</sup>٢) الساوك ج ١ ص ٦٦٨ حوادث ٢٧ شوال عام ٦٧٨ ه

الجمعة سابع عشريه ـ أى ٢٧ شوال ـ كتبت تقاليد القضاة الأربعة . واستقر الحال على أن يكون قاضى القضاة صدر الدين عمر بن قاضى القضاة تاج الدين عبدالو هاب ابن بنت الأعز الشافعي ، هو الذي يولى فى أعمال مصر ، قضاة ينوبون عنه فى الأحكام ، وأن قاضى القضاة معز الدين الحننى ، وقاضى القضاة المالمكي ، وقاضى القضاة عز الدين الحنبلى ، يحكمون بالفاهرة ومصر خاصة بغير نواب الأعمال . فاستمر الأمر على ذلك حتى اليوم ، .

ويفهم من ذلك أن تعيين النواب كان من حق القضاة جميعاً ، ولو فى فترة من الفترات قبل هذا التاريخ. وأنه منذ ذلك التاريخ أصبح من حق قاضى قضاة الشافعية دون سائر زملائه . وأن هذا النظام استمر معمولاً به زمنا طويلاً من بعده .

ويبدر لنا أنه أبيح بعد حين ، لـكل قاض أن يعين لنفسه نوابا من مذهبه ينو بون عنه في الأحكام ، وأن قضاة القضاة اشتطوا في تعيين نوابهم ، حتى أربى عددهم على ما يحتاج إليه . وأن هذا العددكان أكثر من مائة .

ويفهم هذا كله من عبارة رواها ابن إياس فى حوادث عام ٩١٩ ه حيث قال ما مؤداه (١) : « إن الأشرف الغورى غضب مرة من قضاته وكثرة نواجهم ، فرسم لهم أن يكون بحموع نواجهم مائة : منهم أربعون يعينهم القاضى الشافعى ، وثلاثون يعينهم الحننى ، وعشرون يعينهم المالكى . وعشرة يعينهم الحنبلى ، وقرر معهم ألا يولوا أحدا من النواب إلا بإذنه ، .

ويفهم من الجملة الآخيرة ، أن تعيين نواب الحكم كان من اختصاص القاضى وحده دون أن يرجع إلى السلطان . فظل للقاضى الحق فى اختيار نوامه ، ولكن لا مد من استثذان السلطان .

هذا و ُيعرَل النائب بناء على رغبة القاضى . كما أن القاضى إذا عرل من القضاء، كان ذلك عرلا أيضا لجميع نوابه . فإذا عين قاض جديد من بعده ، اختار لنفسه

<sup>(</sup>۱) بدائم الزهورج ٤ خوادث ذي القعدة عام ٩١٩ هـ .

نو ابا جددا ، ذلك لأن النائب يستمد صفته القضائية من قاضيه ، فإذا عزل زالت عنه هذه الصفة .

ويفهم هذا مما رويناه عن السيوطىخاصا بعزل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام. فإنه و لماعزل نفسه من القضاء وأمضى السلطان عزله أبقي جميع نوابه من الحكام، وكستب لحكل حاكم تقليداً ، ولعلها خصوصية لهذا القاضى الكبير .

وقد روى الإدفوى فى كتابه « الطالع السعيد ، قال (١) فى سياق ترجمة على ابن عبد الرحيم بن الآثير « إنه كان نائبا فى الحدكم عن القاضى تتى الدين بن دقيق العيد . فعزل تتى الدين . ثم ولى القضاء مرة أخرى فولى من قبله قاضيا على جمة أشموم ، حيث كان ينوب عنه الشيخ على بن عبد الرحيم . فعجب هذا النائب . ولكنه أخبر أنه عزل بعزل قاضى قضاته » .

# أجــورهم

من البدهى أن يكون للقضاة والنواب أجور يدفعها لهم الآخصام ، بوساطة نقبائهم وأعوانهم . وإلا لما تهافت على مناصب القضاء المتهافتون ، ولما سعى إليها الساعون ، وبذل الباذلون . وإن رجلا يتقدم ساعيا إلى منصب القضاء بالمال والوسيط ليضمر فى نفسه – بلاريب – أن يستعيض عنه بصورة ما . وإن كان من القضاة من عف عن تناول أجره كما بينا .

ويبدو لنا أنه لم تكن لهذه الأجور حدود مرسومة ، ولا قواعد مقررة. وأن أمرها كان فوضى ومتروكا لمشيئة القاضى والنائب وأعوانهما ، يقدرونها كما يشتهون. وما دامت النفس أمارة بالسوم ، وأن شهوتها لا تقف عند حد ، كان هذا عاملا من العوامل التي أدت إلى ظلم الخصوم ، وفرض الأناوات الباهظة عليهم في بعض الأحيان . وكان هذا الظلم مثاراً للشكاية ومحلا للنظر في أحيان أخرى

وقد روى ابن إياس(٢) . أن الأمير كرتباى الأحمر لما قرر في الوزارة ـ عام

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد للا دفوي ص ٢٠٩ رقم ٢ ٣

٧) البدائم ج ٧ ص ٣٠٥ حوادث سنة ٩٠١ هـ.

٩٠٩هـ أظهر ضروبا من العدل، منها أنه حجر على الرسل والنقباء ألا يأخذوا من
 الأخصام أكثر من نصنى فضة ، وأن أحدا منهم لا يقرر رسما على أحد ، .

وروى أن قاضى الفضاة محيى الدين بن النقيب كان يربح من وظيفته هذه فى كل يوم أشرفيين ، والأشرفى أفضل أنواع الدنانير حينذاك(١) .

وهذه الاجور شبهة و بالرسوم ، التي يدفعها المتقاضون في عصرنا إلى خزانة المحدكمة ، واحكمنها اليوم تنضم إلى الحزانة العامة للدولة . أما في ذلك العصر البعيد فكانت تذهب إلى جيوب القضاة والنواب والاعوان .

وفى هـذه الحالة - كما ذكرنا - تؤدى إلى الجور فى فرض الآجر. وقد تؤدى إلى أكمش من ذلك ، وهو الجور فى الحـكم. وقد روى ابن إياس (٢) و أن السلطان الآشرف قايتباى رسم مرة - فى عام ٨٩٤ هـ بعرض نواب الشافعية والحنفية عليه ، فلما عرضوا أسمعهم من الكلام ما آذهم وأزعجهم ، ثم أمر بعزل جماعة منهم . وآل الآمر إلى الحجر عليهم فى الاحكام الشرعية ، وإلى أمرهم بعدم سجى الخصوم إلا بإذن من القاضى الشافعي والحنفى ، وعم ذلك سائر النواب ، .

وقد كان القضاة - كما نعتقد - يؤدون جزءا من هذه الأجور إلى الخزائن السلطانية . وإلا لما قبض على بعض القضاة وعزلوا وحوسبوا حسابا عسيرا ، واستخرج منهم جانب من المال . أو لعل السر فى القبض عليهم وحسابهم واستخراج جانب من أمو الهم هو - غير غضب السلطان عليهم - أنهم جبوا هذه الأموال من المتخاصمين ظلما وإرهاقا .

وإذا ما غلا القاضى فى طلب الآجر ولم يتعفف ، انقلب الآجر رويدارويدا إلى رشوة يدفعها المتخاصمون إلى القضاة لضمان الفصل لصالحهم . وهذا هو ما وقع فعلا . فكما اتهم القضاة بأنهم يدفعون الرشوة فى سبيل الوصول إلى منصب

<sup>(</sup>١) رأجع ترجمته فيما يلي ،

<sup>(</sup>٢) البدائع ج ٢ من ٢٠٥٠ حوادث عام ٨٩٤ هـ ٠

القضاء ، اتهموا بأنهم يأخذرن الرشوة على القضاء . وهذا شر ما تبتلى به أمة ، وكان ذلك في جملة أسماب فساد الفضاء .

واقد قال السلطان سليم العثمانى لقضاة مصر حينها وقعوا فى أسره ومثلوا بين يديه ، موبخا لهم . وأنتم تأخذون الرشوة على الأحكام الشرعية ، وتسعون بالمال حتى تتولوا القضاء . .

ومن طريف مايذكر بهذه المناسبة قصة (١) قاضى الفضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي . و فقد كان قاضى الحنابلة في عهد الظاهر بيبرس . وقد حدث أنه في سنة ١٧٠ه . نحى عن نيابته أحد نوابه ، وكان مركزه المحلة الكبرى . فغضب أخو النائبلذلك واسم هذا الآخ تتى الدين شبيب الحراني . فكتب ورقة المسلطان بأن عند قاضى القضاة شمس الدين الحنبلي ودائع المتجار من أهل بغداد وحران والشام بحملة كبيرة ، وقد مانوا ، فاستدعاه السلطان و سأله عن ذلك فأنك فأنكر وحلف ، وورى ، في يمينه . فأمر السلطان بالهجوم على داره ، فوجد فيها كثير ا مما ادعاه شبيب ، بعضه قد مات أهله وبعضه القوم أحياء . فأخذ السلطان علم وجد الزكاة لمدة سنين . وسلم لمن كان حيا ودائعه . وغضب السلطان عليه واعتقله وأوقع الحوطة على داره في يوم الجمعة ثاني شعبان ، . قال المقريزى ، ولم يول السلطان بعده قضاء الحنابلة أحدا ، . وهكذا كانت هذه الحادثة سببا في إسقاط أحد مناصب القضاء ولو إلى حين ، .

هذه العوامل تجعلنا ننظر بريبة إلى القضاء وأحكامه فى ذلك الزمن البعيد. إذا استثنينا بعض القضاء . وقد أصبح الفضاء والقضاة حينذاك محلا للتندر والتفكه. وقد قال بعض شعراء العصر فى القاضى ابن النقيب.

قاض إذا انفصل الخصمان ردهما الله جدال بحكم غير منفصل يبدى الزهادة فى الدنيا وزخرفها جمرا ويقبل سرا بعرة الجمل

<sup>(</sup>۱) سلوك المفريزي جا س٧٠٦، ٣٠٣.

وللشاعر المصرى جمال الدين السلمونى قصة (١) طويلة مع قاضى قضاة الحنفية في عهد الغورى ، وهو عبد البربن الشحنة . وكانت بينهما خصومة . فنظم السلمونى قصيدة هجاء في القاضى عبد البر ، رماه فيها بكل كبيرة ، وانهمه علانية بقبول الرشوة ، وفي مطلعها يقول :

فشا الزور فى مصر وفى جنباتها ولم لا وعبد البر قاضى قضانها إذا جاءه الدينار من وجه رشوة يرى أنه حل على شبهانها أجاز أمورا لا تحسل بملة بحل وبرم مظهرا منكراتها. الخ جلوسهم للقضاء

كان القضاة يجلسون مع السلطان ، إذا جلس للفصل فى الخصومات بدار العدل، وذلك يوم الاثنين فقط ، دون يوم الخيس . وكان السلطان يستشير هم فى الخصومات ذات الصلة بالشرع . ويبدو لنا أن كل قاض كان يختار لنفسه مسجدا أو مدرسة ، يجلس فيها للفصل فى الخصومات . وقدقال المقريزى فى سلوكه (٢) عن برهان الدين السنجارى إنه لماعين فى قضاء القاهرة والوجه البحرى ، جلس للحكم فى المدرسة المنصورية بين القصرين .

وإذا جمع القضاة بين قضاء القاهرة ومصر خصصوا يومى الاثنين والخيس الفضايا مصر. ويجلسون فيهما بجامع عمرو بن العاص ويجتمع حولهم علماء مصر وقد قال تاج السبكى فى طبقاته فى سياق ترجمة تتى الدين بن رزين ما نصه (٣).

وكان قضاة القضاة بالديار المصرية إذا جمعوا بين قضاء القاهرة ومصر كما استقرت عليه القاعدة من الأيام الظاهرية \_ يتوجهون يوم الاثنين ويوم الخيس

 <sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه القصة في الجزء الرابع من هذا الكتاب في باب أثر البيئة الاجتماعية المصرية
 في الشعر .

<sup>(</sup>٢) السلوك ج١ ص ٧٣٤ حوادث عام ٦٨٦ ٥٠

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ج ٥ ص ١٩٠.

إلى مصر ، فيجلسون بجامع عمرو بن العاص ، لفصل القضاء بين الناس . ويحضر عندهم علماء مصر . وكان ابن الرفعة يحضر عند قاضى الفضاة تتى الدين مجلس حكمه إذا ورد عليهم مصر يوم الاثنين والخيس . وابن الرفعة كان ساكنامصر ، وقاضى القضاة تتى الدين بالقاهرة » .

#### القضاة (١)

نردف مبحث القضاء ، بتراجم موجزة لأشهر قضاة مصر ، من جميع المذاهب. ولم نتوخ الاستقصاء والاستيعاب كما جرينا على ذلك وإنما هي مثل نعرضها . وجدير بهؤلاء القضاة أن يفرد لهم سفر على حدة . ولكن ليس هنا مكانه .

وقد عنينا بتراجم قضاة الفضاة بديار مصر ، دون نوابهم ودون قضاة الشام. وأوردناها مراعى فيها عصور ظهورهم وسنوات وفانهم جهد الطاقة أيضاً . فمنهم:

## ١ -- عماد الدين الحموى

هو القاسم بن ابراهيم بن عبد الله الحموى . كان شافعى المذهب ، تولى الفضاء في مصر (٢) ، وشهد جزء السير ا من أوائل عصر المماليك . وصرف عن الفضاء في جمادى الأولى عام ٦٤٨ ه . ثم ولى قضاء الفاهرة ، ثم أعيد إلى قضاء مصر ثانية في شهر رجب من العام المذكور ، ثم عزل في شوال .

« رحسن المحاضر ج ۲ س ۱۱۰ ، ۱۱۱ »

٧ - عز الدين بن عبد السلام ٦٦٠ هـ

هو شيخ الإسلام وسلطان العلماء ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم

<sup>(</sup>۱) في كتب التراجم ، كثير من أخبار هؤلاء القضاة ، مثل : الطالع السعيد ، والدرر الكامنة ، والطبقات والفوائد البهية للكنوى الهندى والضوء اللامغ ، وحس المحاضرة ، ورفع الأصر ، ومنها متفرقات في مثل بدأتم الزهور والسلوك ، وهذه الكتب مراجعنا في هذا الباب ، وفي الجزء الثاني من كتابنا هذا تراجم لبعض القضاة في باب العلماء ،

 <sup>(</sup>۲) المراد عصر هنا . مصر العتيقة بلغة عصر نا . وكان لها وللوجه القبلى معاقاض و أحد، والقاهرة
 وللوجه البحرى تاض آخر . وهذا ف الغالب قبل تمدد القضاة ،

ابن حسن محمد بن مهذب السلمي أحد الأئمة المجتهدين الأعلام . وأحد المتعصبين للمحق ، والغيورين على سلامة الإسلام وأهله ، المدافعين عنهم المرشدين لهم ، الساعين في صلاحهم .

ولد عام ٧٧٥ ه. أو ٥٧٨ ه. وتفقه على كثيرين ، ونبغ فى مذهب الشافعى ، حتى أصبحر أس الشافعية فى زمانه . واشتهر بالورع والتقوى والصراحة والفسوة فى الدعوة إلى الحق ، وهذا مما يتلاءم مع الفساد المنتشر فى عصره . وقد اشتغل بالتعليم والقضاء والفتوى والتأليف . وتخرج به تلاميذ نابغون .

وقًد عاش فى دمشق ثم زايلها إلى القاهرة ، لخلاف وقع بينه وبين ملكها الصالح اسماعيل ، فاستقر فى القاهرة منذ عام ٩٣٩ه. ولبث حتى شهدعصر الظاهر بيبرس، وكان بيبرس بجله ويعظمه وينتظر رأيه فى مشاكله .

وله حوادث عدة بدا فيها حرصه على أموال المسلمين ، وعلى تنفيذ أحمكام المدين وتنسب إليه كرامات متعددة . ومنذ قدومه إلى مصر ، وهو يلى تضاءها . فقد ولى قضاء مصر والوجه القبلى عام ٩٣٩ه . ثم عزل نفسه بعد حين . وولى التدريس ومازال ينفع ويدفع ويجادل ويناضل ، حتى مات فى جمادى الآخرة عام ٩٦٠ ه . بالقاهرة ، ودفن بالقرافة الكبرى .

﴿ ملحوظة ﴾ ترجمنا له بتفصيل في الجزء الثاني من هذا الكتاب في باب العاماء \_ حسن المحاضرة ج ٢ ص ٩٠ \_ طبقات السبكي ج ٥ ص ٩٠ ٠ ٠

#### ٣ ـ بدر الدين السنجاري ٦٦٣ ه

هو أبو المحاسن يوسف بن الحسن بن على . كانشافعي المذهب و يعرف بقاضي سنجار \_ مدينة ببلاد الروم \_ كان بها قاضيا في عهد الآيو بيين . وقد فارقها في ذي الحجة عام ٦٣٨ه، في عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكانت بينهما صلة ود وصداقة ، منذ كان الصالح ببلاد الشام ، وكان هذا القاضي حينذاك \_ عام ٣٦٨ قد توجه إلى سنجار برسالة من الملك الصالح عماد الدين صاحب دمشق ، فبلغه أن الصالح نجم الدين قد ملك مصر ، فرغب في اللحاق به ولم يرغب في العودة إلى أن الصالح نجم الدين قد ملك مصر ، فرغب في اللحاق به ولم يرغب في العودة إلى

دمشق. فاحتال حتى بلغ حماة ، ومنها عاد لمصر عن طريق الساحل ، فتلقاه الصالح نجم الدين تلقيا كريما وفوض إليه قضاء مصر والوجه القبلي عوضا عن القاضي شرف الدين بن عين الدولة الإسكندراني (١).

وفى سنة ٦٤٨ ه فى عهد المعز بن أببك عين فى قضاء القاهرة فى شهر رجب، ثم أضيف إليه قضاء مصر بعد أيام قليلة ، وذلك فى شوال فجمع بين المنصبين .

وقد ورد إلى مصر رسول من قبل الناصر صاحب دمشق ، إلى المعز بن أيبك عام ١٤٥ ه للمفاوضة في الصلح بينهما فندب لمكالمته القاضي بدر الدين السنجاري . وقد تم الصلح على يده ، ثم صرف عن القضاء في هذا العام .

ولبث أمره فى القضاء بين تولية وعزل وجمع بين المنصبين ، حتى صرف عنه فى عام ٢٥٥ ه ، ثم عاد إلى قضاء القاهرة فى ربيع الآخر عام ٢٥٥ ه ، وضم إليه ثانية قضاء مصر فى رجب ، وفى هذا العام ولى الوزارة مع القضاء بعد القبض على الوزير شرف الدين الفائزى ، ثم صرف عن الوزارة فى العام نفسه ثم عول عن القضاء وعاد فى أو اخر عام ٢٥٩ ه . ثم عزل عن قضاء مصر والوجه البحرى فى ٣ رمضان عام ٢٦٠ ه . وقد مات وهو معزول عن القضاء عام ٣٦٠ ه عن نيف وستين عاما .

وينسب إلى هذا القاضى أنه باع داره مع العلم بأنها موقوفة لاتباع ولاتشترى. فلما مات تقدم الشارون إلى السلطان الظاهر بيبرس بالشكوى ، فنظر فى قصتهم ثم قال لقاضى القضاة – حينذاك – تاج الدين بن بنت الأعز : • يا قاضى !

<sup>(</sup>١) هو شرف الدين محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن أبي القاسم الإسكندراني المعروف بابن عبن الدولة • من قضاة مصر ف أواخر العصر الأبوبي •

وقد توفى فى ذى القعدة عام ٦٣٩ ه ، وله قصة طريفة مع الملك المكامل الأيوبى ملخصها أن هددا الملك كانت تطلع إليه مغنية اسمهما » عجيبة » أولع بهما تغنيه بالجنك على الدف ، مُ حضر فى شهادة أمام هدا العاضى فسلم يقبل شهادته ، فلما أراده على قبولها ندد به ثم عزل نعسه من القضاء (راجم حسن المحاضرة ج ٢ باب قضاة مصر \_ وطبقات السبكي ج ٥ ص ٢٦) ،

هكذا تكون القضاة ، فقال له : . يامولانا اكل شاة معلقة بعرقوبها ، . وكانت هذه القصة في عداد الاسباب التي أوجدت أزمة في القضاء ، وأدت إلى تعدد القضاة - كما بينا - .

والقاضى بدر الدين السنجارى ، هو أخو القاضى برهان الدين السنجارى الآتى ذكره ، وكان يخلفه حينا فى القضاء .

حسن المحاضرة ج ٢ ق بابى قضاة مصر . ووزراء مصر - السلوك ج ١ ٠ .
 ع - تاج الدين بن بنت الأعز ٦٦٥ هـ

هو قاضى القضاة الشافعى المذهب أبو محمد عبد الوهاب بن حليفة بن بدر العلامى المصرى المعروف بابن بنت الآعز . كان جده لأمه يعرف بالقاضى الآعز العلامى المدين أبى السعادات أحمد بن شكر ، فخر الدين أبى السعادات أحمد بن شكر ، الذى كان وزيرا المملك المحامل بن أبوب ، فغلبت عليه هذه النسبة وقيل: ابن بنت الآعز . أما علامة بفتحتين وبغير شدة فهى قبيلة من لخم . فهو إذن من أصل عربى وقيل إنه عبد الوهاب بن خلف بن أبى القاسم وقد عرف بالذكاء وحدة القريحة والعفة وسداد الرأى ، وقد تولى قضاء مصر فى زمن الأبوبيين وصدر عصر المهاليك . وبارك الله فى نسله فكان من أبنائه وحفدته قضاة وعلماء وحفر عنه منه : تقى الدين وصدر الدين ابناه ، ومنهم : علاء الدين أحمد ابنه أيضا وخر الدين حفيده .

وقد اشتهر تاج الدين بالعلم والتقوى والفضل وحسن الرأى وقوة الحجة والشدة فى الأخذ، والصلابة فى الحق . وتقلب فى مناصب عدة منها الحسبة والوزارة والحظابة والتدريس والإمامة . أما ولاية قضاء البلاد ، فقد كان بدء أمره فى عهد الأيوبيين ، وقيل إنهم عينوه قاضيا كبيراً على جميع الفضاة يولى ويعزل منهم من يشاء ، — ولعل المراد بذلك نواب الحكم — وبلغ لديهم منزلة سنية .

وفى صدر عصر الماليك تنفل فى مناصب القضاء . ثم ظل أمره فيه بين عزل وتعيين حتى توفى . وخلاصة حالته هذه أنه فى عام ٢٥٤ ه ولى قضاء البلاد بعد

عزل بدر الدين السنجارى في عصر السلطان عر الدين بن أيبك ، ثم تقلد الوزارة ثم عزل ثم عادت إليه الوزارة في ربيع الثاني سنة ٢٥٥ ه في عهد السلطان المنصور ابن المعر بن أيبك . وعين في قضاء مصر فقط ثم عزل عنه بعد قليل ، ولما بدأ عهد المظفر قطر عام ٢٥٧ ه عزله عن الوزارة في أوائل حكمه ، فظل بعيداً عن المناصب حتى كان عام ٢٥٩ ه وكان شهر جمادى الأولى من ذلك العام ، وكان سلطان البلاد بيبرس ، فدعاه ليسند إليه الوزارة فرفض ، ثم دعاه ليجلس على منصة الفضاء بعد أن عزل بدر الدين السنجارى ، ولكنه أحب أن يرفض ، فاشترط لجلوسه ذاك شروطا قاسية على السلطان أملا في أن يعفيه من تقلد هذا المنصب ، ولكن بيبرس أجابه إلى شروطه وقبلها رغبة فيه وثقة به . فتم بذلك تعيينه في ١٠ جمادى الأولى ، وصلى بالسلطان صلاة الظهر في ذلك اليوم ، وتولى أمر القضاء . وأصبح مند ذلك الحين مهيب المنزلة عند بيبرس ورجال دولته .

وفى عهده بالقضاء حدث حادثان هامان كان له شأن فى كل منهما : الحادث الأول :

تجديد الخلافة العباسية في مصر . فكان هو المقدم في الرأى إذ جمعت إليه الشهرد . وقدم إليه أبو القاسم أحمد بن الإمام الظاهر العباسي . فشهد الشهود بين يديه بأنه حفيد العباسيين . فكان القاضي تاج الدين أول من بايعه بالخلافة ـ على رأى \_ ثم السلطان ، ثم بايعه الشبخ عز الدين بن عبد السلام ، ثم الباقون من علماء وأمراء بمن حضر الحفل ، وذلك في عام ٢٥٩ ه .

## الحادث الثاني:

هو حادث تعدد القضاة وسنشير إليه من بعد .

ظل تاج الدين في القضاء حتى عزل في شوال من العام المذكور عن قضاء مصر والوجه القبلي ، و تولى مكانه برهان الدين السنجارى ، و بق هو قاضيا في القاهرة والوجه البحرى فقط ، حتى كان يوم ٣ رمضان سنة ، ٣٦ ه فعزل السلطان قاضي

القضاة برهان الدين السنجارى عن قضاء مصر والوجه القبلى وضمهما إلى تاجالدين ابن بنت الأعز ، وبذلك صار قاضيا بديار مصر جميعها . غير أنه نظرا إلى شدته وصلابته و توقفه في بعض الأحكام ، إضطر السلطان إلى أن يرسم له في شهر ذى القعدة من نفس العام أن يستنيب عنه مدرسي المدرسة الصالحية من الحنفية والمالكية والحنابلة ، فاستنابهم في الحكم ، أو صاروا « نواب حكم » ، وكانت هذه أول مرة ينيب فيها قاضي القضاة : كما أنها أول تمهيد عملي أدى إلى تعدد القضاة . وقد استناب الفاضي تاج الدين عنه ثلاثة أحدهم حنني والثاني مالكي والثالث حنبلي . وحكموا بين الناس بمقتضي مذاهبهم . غير أن القاضي تاج الدين لم يحد من الحنابلة رجلا كفئا للمنصب ، فاكتني بأن ولى منهم عافدا بتولى تحرير العقود وكتابتها ، كعقود البيع والزواج والوصية والهبة وما شابه ذلك .

لم تكن شدة قاضى القضاة تاج الدين سببا فى هذا فقط ، ولكنها أوغرت صدور بعض الأمراء عليه ، لأنه كان لايقبل شهادتهم فى القضايا . ومن بين الحاقدين الأمير جمال الدين إيدغدى العزيزى الذى ظل يحط من قدر قضاة الشرع لدى السلطان بيبرس . وانتهز فرصة مظلمة رفعت إلى السلطان من بنات الملك الناصر، أن ورثته اشتروا دار قاضى الفضاة بدر الدين السنجارى فى حياته ، فلما مات قال ورثة القاضى إن الدار موقوفة ، فقال السلطان للقاضى تاج الدين – وكان قاضى قضانه ـ وياقاضى! هكذ! تكون القضاة، فقال تاج الدين: « يامو لانا! كل شاة معلقة بعرقوبها ، قال : « فكيف الحال فى هذا ؟ ، قال : « إذا ثبت الوقف يعاد الثمن من الورثة مى ، و فال القاضى ، يرجع الورثة ، . فقال السلطان : « فإذا لم يكن مع الورثة شى ء ؟ ، قال القاضى ، يرجع الوقف إلى أصله ولا يستعاد الثمن ا ، فغضب السلطان من ذلك . لأن معناه ضياع حق الشارين إذا ثبت الوقف ولم يكن فى مير ائ القاضى البائع ما ينهض بالثمن .

ثم حدثت حادثة أخرى ، وهى أنه قدمرسول أمير المدينة المنورة ليتسلم من قاضى القضاة ما يخص فقراءها من ربع الوقف . ولم يكن الشيخ يعرف هذا الرسول

فرده دونأن يعطيه شيئاً. فشكا إلى السلطان بمحضر من القاضى. فسأل السلطان القاضى عن سبب امتناعه فقال: «يامولانا! هذا المالأنا متسلمه ، وهذا الرجل لا أعرفه ، ولا يتسلمه إلا من أعرف أنه موثوق بدينه وأمانته ، فإن كان السلطان يتسلمه منى أحضرته إليه! ، فقال السلطان: «تنزعه من عنقك وتجعله فى عنقى ، وقال . نعم . قال السلطان : «لا تدفعه إلا لمن نختاره» .

هذه حوادث تشهد بصلابة هذا الرجل العظيم، وتشدده فيما يراه أنه حق. وكانت هذه الحوادث من المعهدات إلى تعدد القضاة وقد نوهنا بذلك \_ إذ انتهر الأمير إبدغدى هذه الفرصة وأوحى إلى السلطان بيبرس بوجوب هذا التعدد، ليجدوا مندوحة في المذاهب الآخرى وآراء رجالها، عن مثل هذا الوقوف في المتضايا والمشاكل. ثم قال الآمير للقاضى: «ياقاضى مذهب الشافعي لك، ونولى من كل مذهب قاضيا». فلما كان يوم الاثنين ١٩ من ذى القعدة عام ٦٦١ه، صدر أمر السلطان بيبرس بتعيين ثلاثة قضاة آخرين، واحد من كل مذهب. أى واحد حنفي وآخر مالكي وثالث حنبلي، وتم بذلك تعدد القضاة على نحو مابينا في الباب السابق، وبني تاج الدين قاضى قضاة الشافعية، مضافا إليه النظر في مال الأيتام والمحاكات المختصة ببيت المال، ومع هذا التعدد بني ابن بنت الاعزمهيب الجانب، قدم المنزلة.

وعندما أصلح الامير عز الدين إبدمر الحلى الجامع الازهر . وجهد في تجميله وانتزاع الاموال له من السلطان والامراء ، وتم إصلاحه عام 370 ه و فرشه و جدد فيه مقصورة ومنبرا ، أحب أن تصلى فيه صلاة الجمعة ويخطب فيها ، فتنازع الناس في جواز ذلك . ومنعه القاضى تاج الدين ولم يمنعه الاحناف و تمت بفتواهم الصلاة والخطبة .

هذا ، وقد ولى تاج الدين من المناصب الآخرى نظر الأحباس وتدريسالقبة الشافعية ، والصالحية وغير ذلك . وقد توفى فى يومالاحد ٢٧ رجب عام ٦٦٥ ه ، عن ٥١ سنة . وفى حسن المحاضرة أنه مات فى ١٧ من رجب المذكور .

نهایة الأرب ج ۲۸ ص ۲۸ ـ الساوك ج ۱ ـ صبح الأعدى ج ٤ ص ۳۰ ـ حسن المحاضرة ج ۲ ص
 س ۱۱۱ ، ۱۱۲ ـ ابن إباس ج ۱ ص ۱۰۱ ، ۱۱۲ ـ طبقات السبكى ج ٥ ص ۱۳۳ ـ راجع تراجم أبنائه وأحفاده فيا يلي » :

ه 🗕 محيى الدين عبد الله بن شرف الدين بن عين الدولة ٦٧٨ ه

هو قاضى القضاة محيى الدين أبو الصلاح عبد الله بن شرف الدين محمد بن عبد الله بن الحسن بن على بن صدقة بن حفص الصفر اوى الإسكندر الى المعروف بابن عين الدولة. شافعى المذهب. تولى قضاء مصر والوجه القبلي بعد وفاة قاضى المقضاة تاج الدين بن بنت الآعز ، وورد له المرسوم بذلك في يوم الخيس به شعبان سنة ٥٦٥ه. فلما كان عهد الملك السعيد بن بيبرس عزل في ١٨ ذى القعدة عام ٢٧٦٩، فظل مصروفا حتى توفى في ٥ رجب سنة ٢٧٨ ه وقد نيف على الثمانين.

« سلوك المقريزى ج١ \_ حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٧ \_ وراجع ترجمة أبيه في طبقات الشافعية لابن السبكى ص ٢٦ ج ٥٠٠ ،

# ٦ – تتى الدين محمد بن الحسن بن رزين الحموى ١٨٠ •

هو قاضى قضاة الشافعية بالديار المصرية ، تتى الدين أبو عبدالله محمدبن الحسن ابن رزين بن موسى بن عيسى بن موسى العامرى الحموى . ولد بحاة سنة ٣٠٣ ه ، وحفظ كثير ا من كتب الفقه والأصول والنحو والدكلام والقراءات . وأخذعنه جلة علماء عصره . و تولى بدمشق وظائف عدة منها التدريس ووكله بيت المال . ثم يمم شطر مصر ، فاشتغل بالتدريس ، حتى تو فى قاضى القضاة تاج الدين بن بنت الأعز فى رجب عام ٥٣٥ ه . فأسند إليه قضاء القاهرة والوجه البحرى فى شعبان من تلك السنة . فامتنع عن أن يتناول عليه أجرا . وعرف بالفقه وحسن الرأى وصدق النظر وحسن الفتوى . ولما عزل محيى الدين بن عين الدولة فى ١٨ ذى القعدة سنة ٢٧٦ ه ضم اختصاصه إلى اختصاص ابن رزين ، فتم له قضاء مصر كله . ثم عزل فى رجب سنة ٢٧٨ ه (١) لتوقفه فى خلع الملك السعيد بن بيبرس . و تولى

<sup>(</sup>١) في سلوك المقريزي ج ١ من ٣٥٧ مايفهم منه أنه عزل قبل رجب بنحو شهرين .

القضاء مكانه صدر الدين بن بنت الأعز ، فظل حتى عزل نفسه فى رمضان سنة عرب من فأعيد مكانه تتى الدين بن رزين ، فظل فى القضاء حتى توفى فى ٣ رجب عام ٣٨٠ ، وله ولد من كبار علماء العصر هو صدر الدين عبد البر.

« سلوك المقريرى ج ١ \_ حسن المعاضرة ج ٢ ص ٢ ١ ١ \_ طبقات السبكي ج ٥ ص ١٩٠٠.

#### ٧ – صدر الدين بن بنت الآعر ٦٨٠ هـ

هو قاضى القضاة ، عمر بن تاج الدين بن بنت الآعز ، عبد الوهاب العلاى الشافعى ، ولد عام ٦٢٥ ، وترعرع فى كنف أبيه تاج الدين . وأخذ عنه وعن علماء عصره ، الفقه والحديث ، ونشأ ورعا تقيا دينا ، حتى كانأبوه \_ على جلال قدره \_ يتبرك به ، كما نشأ صلبا فى الحق ، عيوفا عن الباطل . لا يحب المزاح ولا الهزل ولا الصحك .

وفى شهر رجب عام ٣٧٨ ه مات القاضى محيى الدين بن عين الدولة ، وكان بيده قضاء مصر والوجه القبلى . وعزل القاضى تتى الدين بن رزين ، وكان بيده قضاء الفاهرة والوجه البحرى . فلما وقع ذلك ، أسند قضاء مصر كله إلى صدر الدين عمر الهامن تاج الدين بن بنت الآعز وذلك فى أوائل عهد الملك العادل سلامش عام ١٧٠ هـ (١) .

فلما ولى القضاء سار فيه على سنة أبيه تحريا للحق ، وذودا عنه وصلابة فيه . ثم عزل نفسه فى رمضان عام ٦٧٦ ه ، واثتغل بالتدريس وتنظر على المدرسـة الصالحية ، فلبث حتى توفى فى ١٠ المحرم عام ٦٨٠هـعن خمس وخمسين سنة .

« الساوك ج ١ \_ حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٣ ـ طبقات السبكي ج ٥ ص ١٣١ »

#### ٨ - وجيه الدين البهنسي ٩٨٥ه

هو أبو محمد وجيه الدين عبد الوهاب بن سديد الدين أبي عبد الله بن الحسين ابن عبد الوهاب المهلمي البهنسي. كانفقيها عالما بالأصول والنحو متدينا ، اشتغل

<sup>(</sup>١) فالسلوك ج١ص٧٥٦ أن ولايته القضاء كانت في منتصف جادي الأولى عام ٦٧٨ هـ

زمنا طويلا بالتدريس والمناظرة . وقدكان به حب للفكاهة والنكتة . وقدتولى قضاء البلادكلها بعد وفاة ابن رزين عام ٦٨٠ ه فى ٢٧ شعبان ، ثم عزل عن قضاء القاهرة والوجه البحرى استجابة لطلبه ، إذ قال إنه يضعف عن أن يجمع بين كل جهات القضاء . واستمر بيده قضاء مصر والوجه القبلي إلى أن توفى فى جمادى الآخرة عام ٥٨٥ه . وهو شافعي المذهب .

ولما مات انتقل قضاء مصر والوجه القبلي إلى تتى الدين عبد الرحمن ان بنت الآعز .

طبقات السبكى ج ٥ ص ١٣٣ — حسن المحاضرة ج ٣ ص ١١٢ — السلوك ج ١ ٠ . ٩ — برهان الدين السنجارى ٦٨٦ هـ

هو أبو محمد الخضر بن الحسين بن على ، أخو القاضي بدر الدين السالف ذكره . وهو أيضاً شافعي المذهب وأدرك عهد الآيو بيين وطرفا من عصر المهاليك . ولعل أول مرة ولى فيها منصب القضاء كانت في رمضان عام ٦٥٤ هـ . وفي شوال سنة ٦٥٩ ه، كان قاضيا على مصر والوجه القبلي ، مدل القاضي ان بنت الأعز إذ صرف عن قضاء هاتين الجهتين وقصر أمره على قضاء القاهرة والوجه البحرى . وقيل عوضاً عن الوجيه البهنسي . ثم صرف السنجاري عن قضاء مصر في رمضان سنة ٦٦٣ هـ . و يظهر أنه ظل بين تعين وعز ل في القضاء حتى كانت سنة ٧٧٧ هـ وكان شهر ذى القعدة ، فاختاره الملك السعيد ناصر الدين بن بيبرس ايلي الوزارة عوضا عن بهاء الدين بن حنا . فظل بها عصره وعصر أخيه العادل سلامش حتى عصر المنصور قلاوون فثبته في منصبه . غير أنه مالبث أن ساءت ظنونه فيه فعزله من الوزراة في ٢٦ رمضان سنة ٦٧٨ هـ ، وقبض عليه وعلى ولده شمس الدين عيسى ، وأخذت خيولها وخيول أتباعهما ، وسجناً فىدار الامير علم الدين سنجر الشجاعي . وصودر أتباعهما وحكم عليهم بأن يدفعوا غرما مقداره مائتا ألف وستة وثلاثون ألفا . ثم أفرج عن برهان الدين السنجاري ، بعد قليل فلزم مدرسة أخيه بالقرافة .

وفى أواخر جمادى الثانية عام ٢٧٩ ه أعاده السلطان قلاوون إلى الوزارة ، وعزل عنها الصاحب فحر الدين بن لقان ، ولكنه مالبث أن عزل مرة ثانية وذلك فى ربيع الأول عام ١٨٠ ه ، وقبض عليه وعلى ولده واعتقلا بقلعة الجبال . وصودرت أمواله وأهين . ثم أطلق سراحه بعد زمن . حنى كان يوم ١٠ ربسع الأول من عام ١٨٦ ه ، فأسند إليه القدريس بمدرسة بجوار ضربح الإمام الشافعي . فلبث بهذا المنصب زمناً حتى كانت سنة ١٨٦ ه ، وكان يوم الأحد الشافعي . فلبث بهذا المنصب قاضى القضاة بالقاهرة والوجه البحرى وجلس للفصل فى القضايا بالمدرسة المنصورية بين القصرين . ورسم له أن يجلس فى دار العدل فوق قاضى القضاة تتى الدين بن بنت الأعز . قيل : فشق ذلك على ابن بنت الأعز ، وسعى فى أن يعنى من حضور دار العدل . فلم يشعر إلاوقد مات البرهان السنجارى فى ٩ صفر من ذلك العام فجأة ، وذلك بعد أن ولى القضاء لآخر مرة غو ٢٢ يو ما . و تو فى وسنه نحو سبعين سنة . وقد دفن بعد أن صلى عليه ابن بنت الأعز تتى الدين .

ملحوظة : ورد فى طبقات السبكى ج ٥ ص ٥٥ اسم لاحد قضاة القضاة شبيه باسم برهان الدين المذكور هنا إذ قال و الخضر بن الحسن بن على ، الوزير الكبير قاضى القضاة برهان الدين السنجارى ، . إلى آخره . ولـكن سياق ترجمته لا يدل على أنه هو القاضى الذى ترجمنا له هنا . إذ أورد السبكي أنه توفى عام ٦١٨ ه ، وقد نيف على الثمانين .

« سلوك المقريزى ج١ \_ وحسن المحاضرة السيوطى ج٢ ص ١١١ إلى ١١٣ \_ وطبقات السيكى ج٠ ص ٥ «\_ورفع الإصر »

## ١٠ ــ شهاب الدين محمد الحنوبي ٦٩٣ ﻫ

محمد بن أحمد بن خليل من قضاة الشافعية . وهو الخوبي منسوب إلى 'خوية بلدة بأذربيجان . وقد كان متوليا قضاء حلب ثم عزل . وعين مكانه نجم الدبن أبو بكر بن سنى الدولة ، وذلك فى عام ١٧٨ ه فى عمد السلطان المنصور قلاوون .

ولما طلب قاضى القضاة وجيه الدين عبد الوهاب البهنسى أن يقال من بعض نواحى القضاء ، أقبل من قضاء الفاهرة والوجه البحرى ، وبتى بيده قضاء مصر والوجه القبلى . فأسند قضاء القاهرة والوجه البحرى إلى الفاضى شهاب الدين محمد الحنوبي . وذلك في أول رجب سنة ٦٨٦ ه وكان قبيل ذلك يشغل نبابة الحمكم في قضاء الغربية من أعمال مصر . ولماكانت أوائل سنة ٦٨٦ ه انتقل الحنوبي إلى قضاء دمشق و ترك قضاء القاهرة ، فأسند إلى برهان الدين خضر السنجارى كما من ترجمته . وقد عاش الحنوبي حتى توفى في سنة ٦٩٣ ه . وكان ميلاده في رجب عام ٦٣٦ ه .

# ه حسن المعاضرة ج ۲ س ۱۱۳ ، ۱۱۳ - وسلوك المقریزی ج ۱ - رفع الإصر » ۱۱ -- تقی الدین بن بنت الأعز ۹۹۰

وهو قاضى القضاة عبد الرحمن بن تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز ، وأخو قاضى القضاة صدر الدين عمر . كان عالما فقيها . ذكيا فصبح اللسان محبا الأدب ، شاعر ا مجيدا ومدرسا نافعا . تأدب وسمع الحديث : وانتفع بعلم أبيه وأفذاذ عصره كعز الدين بن عبد السلام . وكان شافعى المذهب . وقدكان فى سنة مرايا على الحز اثن المعمورة في عهد الملك المنصور قلاوون . وفى ١٠ المحرم من تلك السنة توفى أخوه صدر الدين ، وكان فاظر ا على المدرسة الصالحية والتربة الصالحية . فصدر مرسوم الملك المنصور ، بأن يخلفه فى النظر أخوه تتى الدين ، مضافا إلى ما ببده فى نظر الحز اثن ، بشرط أن يكتنى بالأجر الذى يصله من المدرسة والتربة فقط ويحذف أجره من نظر الحزائن . فتم ذلك .

ولما نوفى الفاضى وجيه الدين البهنسى عام ٦٨٥ ه ، وكان بيده قضاء مصر والوجه القبلى ، اختير لهذا المنصب من بعده القاضى تتى الدين . فتم تعيينه فيه فى يوم الاربعاء ١٥ جمادى الاولى من العام المذكور .

ولما نقل القاضى شهاب الدين الحويى من قضاء القاهرة والوجه البحرى إلى قضاء دمشق، وأسند منصبه هذا إلى القاضى برهان الدين السنجارى فى نصف المحرم

سنة ٦٨٦ ه، نزل السنجارى فجلس للحكم فى المدرسة المنصورية بين القصرين. ورسم له أن يجلس فى دار العدل فوق قاضى القضاة تتى الدين عبد الرحمن بن تاج الدين بن بنت الأعز . فشتى ذلك على القاضى تتى الدين وسعى أن يعنى من الجلوس للحكم فى دار العدل . ولكنه ما لبث أن مات برهان الدين السنجارى فى ٩ صفر فجأة بعد ولايته ٢٤ يوماً . فانضم قضاء القاهرة والوجه البحرى إلى قاضى القضاة تتى الدين عبد الرحمن ، وبذلك أصبح قضاء البلاد كلها فى قبضة يده مع نظر الخزائن المعمورة . وأصبح ذا مكانة ممتازة . حتى لقد عرض السلطان مع نظر الخزائن المعمورة . وأصبح ذا مكانة ممتازة . حتى لقد عرض السلطان الأمير بدر الدين بيدرا ، وأمره السلطان بمشاورة ابن بنت الآعز تتى الدين ، وأن يعمل بما يشير به عليه . وقيل بصدد هذا إن السلطان كان إذا دخل عليه القاضى يعمل بما يشير به عليه . وقيل بصدد هذا إن السلطان كان إذا دخل عليه القاضى بيدرا فى وزارته ا فيقول له : « ياخونذ ا ولد صالح ، دخلت بولايته الجنة . بيدرا فى وزارته ا فيقول له : « ياخونذ ا ولد صالح ، دخلت بولايته الجنة . بيدرا فى وزارته ا فيقول له : « ياخونذ ا ولد صالح ، دخلت بولايته الجنة . وازلت الظلم واستجلبت لك الدعاء . والذي كان يحصل بالعسف حصل باللطف .

وصار الفاضى تتى الدين يدخل على بيدراكل يوم أربعاء وينظر فى تصرفانه ويفتش عمله ويشير عليه بما يفعل . ثم لم يلبث بيدرا أن عزل فى ١٩ ربيع الآخر من العام نفسه ، واستدعى قاضى الفضاة تتى الدين عبد الرحمن ليلى الوزارة مع ما بيده من القضاء ونظر الخزانة ، فقبلها بعد أن قبلت شروطه التى قدمها . غير أنه — كما يقول المقريزى — لم يوف كل هذه المناصب حقها لانقسام وقته فيما بينها ، ولتشعب عمله فيها . إذ كان يجلس فى اليوم الواحد مرة فى دست الوزارة ومرة فى عبس الحركم ومرة فى ديوان الحركم . ولم يوف منصب الوزارة حقه لتمسكه بظاهر الامور الشرعية . . . ! فأعنى من الوزارة وأعيدت إلى الامير بعد قليل.

وبعد زمن يسير أسندت الوزارة إلى ابن السلعوس . وذلك فى أوائل حكم السلطان الأشرف خليل ، لأنه كان من أصفيائه وخلصائه . وفوض إليه أمور

دولته حتى عظم شأنه ، وأصبح صاحب الكلمة الأولى فى الدولة ، واستهان بغيره من أمراء وكبار وموظفين . ولعل قاضى القضاة تتى الدين عبد الرحمن لم يعترف بتلك العظمة التى بلغها ابن السلعوس ، فلم يعامله بالتجلة المناسبة ، ولهذا كرهه ابن السلعوس وطفق يكيد له لدى السلطان حتى عزله عن جميع المناصب التى كان يتولاها ، وقيل إنه كان يتولى سبعة عشر منصباً ، منها : قضاء الشافعية فى الديار المصرية كلها و خطابة الأزهر ونظر الخزانة ومشيخة الشيوخ ونظر تركة بيبرس وأوقافه وجملة دروس . وقد تم هذا فى رمضان عام ١٩٠٠ه ، وتولى القضاء من بعده بدر الدين بن جماعة .

ولما عزل القاضي تقي الدين عبد الرحمن ، عز أمره على جماعة من الأمراء ، منهم الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، فتقدم هذا الأمير إلى السلطان الأشرف خليل وشفع لديه في القاضي تتى الدين ، واتفق و إياه على أن يتولى قضاء الشام ، فعلم عدوه ابن السلعوس بالأمر ، فما كان منه إلا أن دبر له مؤامرة دنيثة ، اتهمه فيها بأنه يلوط وأنه كافر ، وأنه يتشبه بالنصارى . ولم يعجزه أن يسوق الشهود لإثبات ذلك حتى اندفع السلطان إلى أن حكم على القاضي البرى. بأن يركب حماراً ويشهر في الطريق . فقبض عليه الوزير ونكل به وسجنه ، وطالبه بمال كثير وألحق به ضروباً من الإهانة . وما زال أمره فى محنة . حتى شفع فيــــــه لدى السلطان الأمير بدر الدين بيدرا ، بناء على طلب الأمير بدر الدين بكتاش الفخرى ، فأطلق السلطان سراحة بعد أن لبث في السجن أياما ، وغرم غرما مالياً طائلاً . وقد استمرت محنته إلى أخريات الصام المذكور ٩٩٠ ﻫ . بفضل حنق ابن السلعوس عليه 1 ولم تهدأ هذه المحنة إلا قليلا من الزمن ، تولى خلاله التدريس في المدرسة الناصرية بجوار ضريح الإمام الشافعي ، وبسببذلك طولب بأن يؤدى مالا وسئل وأهين مرة ثانية وادعى عليه بالباطل. ثم سجن مرة أخرى. وظل فىالسجن حتى أول شهر رمضان عام ٦٩٢ ه. فأفرج عنه. ولم يجد الرجل بدآ من أن يداهن ويتملق حتى ينجو من الشر 1 فأنشأ قصيدة يمتدح بها الوزير

أبن السلعوس ، باعث محنته ومسبب كربته فقبلها منه وسن ثم ثبتت براءته أ . وأذن له فى المسير إلى مكة ليؤدى فريضة الحج بعد طول هذه الإهانة ، وبعد بذل هذا الغرم الكبير الذى قيل إنه بلغ ثمانية وثلاثين ألف دينار .

قبل إنه لما حج وزار قبر النبي عليه السلام ، كشف رأسه واستغاث به ومدحه بقصيدة دالية \_ مستشفعا به إلى الله أر يجيره . فلم يصل إلى القاهرة إلا وقد أزال الله ملك الأشرف خليل فقتل . أما وزيره ابن السلموس فقد سجن وعذب حتى مات ، وهكذا تقلبت الأحوال . وبدأت سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون . وهى سلطنته الأولى ، وكان وزيره فيها الأمير علم الدين سنجر الشجاعى . وذلك فى أوائل المحرم عام ٦٩٣ ه . فعزل القاضى بدر الدين بن جماعة من قضاء الشافعية ، وأسند فى ١٩ صفر إلى القاضى تتى الدين عبدالر حمن بن بنت الأعزكا كان . وسمى ذا الرئاستين . وقد وصل إليه خير عودته إلى القضاء قبل وصوله إلى القاهرة فظل فى منصبه هذا حتى شهد عهد خير عودته إلى القضاء قبل وصوله إلى القاهرة فظل فى منصبه هذا حتى شهد عهد عهد الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى شم وافته منيته فى ١٦ جمادى الأولى عام ٥٩٥ ه . وكان ميلاده فى ١٢ رمضان عام ٩٩٥ ه ،

وولى القضله من بعده تتى الدين بن دقيق العيد القشيرى .

« طبقات السبكى ج ٥ ص ٦٤ \_ حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٢ و ١١٣ \_ تاريخ ابن الوردى ج ٢ حوادث عام ١٩٥ \_ فوات الوفيات ج ١ ص ٣٢٧ \_ سلوك المقريزى ج ١ \_ رفع الاصر ، .

هو قاضى القضاة العف الورع ، تقى الدين أبو الفتح محمد بن مجد الدين على ابن وهب بن مطيع بنأبى الطاعة القشيرى المنفلوطى المعروف بابن دقيق العيد . ولد بناحية ينبع سنة ٦٢٥ ه ، وكان أبوه حينئذ متوجها من قوص إلى مكة لاداء فريضة الحج . وقد نشأ مباركا ذكيا جليل النظر ، حسن الاستنباط ، وتمذهب كأبيه بمذهب الإمام مالك ثم عدل عنه إلى مذهب الشافعي ، حتى أصبح فيه قدوة

<sup>(</sup>١) روى أبن إياس أنه توفى عام ٤٠٧ ه .

وإماما ، ونبغ فى الفقه والحديث والأصول والنحو وله باع طويل فى الشعر والكتابة والوعظ والتأليف والتدريس ، وأكب على الاطلاع والدرس ، وتتلمذ للشيخ عز الدين بن عبد السلام وغيره من الأفاضل .

وقد تولى التدريس بالمدرسة الجاورة لقبة الشافعي في شهررجب سنة ٠٦٨٠. ولما توفى القاضى الشافعي تقي الدين بن بنت الآعز عام ٦٩٥ ه . اختير تقي الدين أبن دقيق العيد ليلي منصب القضاء ، وذلك في دولة العادل كتبغا المنصوري ، فتأتى وامتنع. فهددره بأن يولوا القضاء رجالا لايصلحون له ، فخاف تق الدين وأوجب على نفسه القبول خشية على العدالة . وقدقام بمهمة القضاء خير قيام بعفة ونزاهة ومهارة وحكمة ، حتى أجله السلطان وعظمه الأمراء . واشتد في الحق شدة شبيهة بشدة القاضي تاج الدين بنت الأعز . وغير لباس القضاة من الحرير إلى الصوف. وبما يدل على شدته أن الأمير منكوتم نائب السلطنة في عهد السلطان لا جين أراده على أن يقضى لشخص بإرث رجل متوفى باعتباره أنه أخوه ، فرفض الفاضى تتى الدين على الرغم من إلحاح منكوتمر عليه وتحيله ، وهم بترك القضاء لو لا إلحاح السلطان عليه . والسبب في ذلك أن الأدلة لم تقم لديه كاملة على الأخوة المذكورة ، إلا شهادة منكوتمر وحده وبما يدل على ذلك أيضاً أنه في عهد الناصر محمد بن قلاوون في سلطنته الشانية ، أراد السلطان ما لا من الرعية لإنفاقه على تجريدة له إلى بلاد الشام . واحتاج فى ذلك إلى فتوى من القاضى تتى الدين بن دقيق العيد فرفض . فاحتجوا عليه بفتوى العز بن عبد السلام للمظفر قطر بجواز أخذ مال من الرعية . فرد عليهم بأنه لم يجز ذلك إلا بعد أن أحضر الأمراء مالديهم من مال وحلى هم وأولادهم ونساؤهم. وحلف كلا منهم أنه لا يملك غير ما تقدم . وظل رافضا آبيا وقام عنهم . فكان رفضه هذا سبباً لعدم إرهاق الرعية بضرائب فادحة .

وعا يذكر لتقى الدين بن دقيق العيد أنه كانكثير النصح للناس دائم الإرشاد لنواب حكمه يوصيهم بالعمل الصالح ومراعاة العدل. ويدبج لهم رسائل طريفة جامعة يرسم لهم فيها طريق العمل . . و خرج مرة مع الناصر محمد بن قلاوون عام ١٩٩ ه . إلى الشام لمحاربة التتار وشهد موقعة سلمية . وظل فى الفضاء مهيب الجانب محمود السيرة سامى المنزلة حتى قبض إلى رحمة الله عام ٧٠٢ ه فى ١٢ صفر وسنذكر عنه كلمة منفصلة فى الجزء الثانى من كتابنا هذا ، ومن شعره كثير فى مدح النبي عليه السلام والغزل والحنين ، وقد ورد كثير منه فى طبقات الشافعية للسبكى مع بعض نثره وخطبه .

طبقات الشافعية ج ٦ ص ٧ — حسن المعاضرة ج ٧ ص ١١٣ — ١١٤ — وفي فوات الوفيات ج ٧ ص ٣٠٥ \_ ابن اياس ج ١ ص ١٤٠ ، ١٤٣ ، ١٤٧ \_ الطالع السعيد للأدنوى رقم ٢٦٧ ، وفي سلوك المقريزى ج ١ \_ وفي رفع الإصر »،

## ١٣ – بدر الدين بن جماعة ٧٢٣ ه

هو قاضى القضاة العالم الفاضل المؤلف الكاتب الشاعر الآديب ، بدر الدين أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن صخر الكنانى الحمرى ، فخر حماة ، وقد ولدفى ربيع الآخر سنة ٢٣٩ ه و له أسرة من أعرق أسر مدينة حماة ، بارك الله فى كثير من رجالها فحدموا العلم والدين والادب والعدالة فى الفضاء خير الحدمات . وقد برع هذا الفاضى فى الفقه والحديث وتفسير القرآن الكريم والكتابة الإنشائية ونظم الشعر ولما ذاع فضله وكل إليه قضاء الشافعية بالقدس وخطابتها فى ٤ شوال سنة ١٨٧ ه . (١) وكان قبيل ذلك يشتغل بالتدريس فى دمشق . فلبث فى القدس حتى وقعت الفتنة والعداوة بين قاضى قضاة الشافيعة بمصر وهو تتى الدين عبد الرحمن بن بنت الأعزوبين الوزير المستبد ابن السلعوس ، وأدى ذلك إلى عزله من القضاء . وأشار ابن السلعوس على سلطان البلاد الآشرف خليل بن قلاوون ، بأن يولى فى قضاء الشافيعة عوضا عنه قاضى القدس وخطيبها ، البدر بن جماعة ، فوقع عليه اختيار الشافيعة عوضا عنه قاضى القدس وخطيبها ، البدر بن جماعة ، فوقع عليه اختيار

<sup>(</sup>١) قبل ف الدور الكامنة أنه تولى سنة ٦٨٢ ﻫ

السلطان فعلا . وكانت بين بدر الدين وبين ابن السلعوس صلة ود ومحبة . ومن غريب ما يروى في هذا المقام أن السلطان لما عزل القاضي تتي الدين أراد أن يختار رجلا من رجال الشافعية بالديار المصرية ليوليه القضاء فسأل هؤلاء الرجالواحدا واحداً ، كل منهم على انفراد ، فيمن يصلح منهم ليلي هذا المنصب الجليل ، فما منهم إلا ذم زميله وأهل مذهبه . . ! وعنذئذ وجد ابن السلعوس الوزير فرصة أشار فيها على سلطانه بأن يختار البدر بنجماعة. فأرسل إليه، فوفد إلى مصر وأجله أهلها. وتولى قضاء الديار المصرية في رمضان عام ، ٦٩ هـ . وخطب بالجامع الأزهر وألتي دروسه في المدرسة الصالحية . وكان يجيد إلقاء هذه الدروس ، كما أنه كان يعني بتدبيج خطابته وتنميقها . ولبث في منصبه حتى أوائل المجرم عام ٦٩٢ ه ، إذكانت السلطنة قدآ لت إلى الناصر محمد بنقلاوون ، وكانت الوزارة قدآ لت إلى الأمير علم الدين الشجاعي صديق القاضي تتى الدين بن بنت الأعر . فعرل البدر بن جماعة من منصب القضاء وأعيد إليه تتى الدين بن بنت الآعز . وتم ذلك في ١٩ صفر من العام المذكور . وأسند إلىبدر الدين بن جماعة التدريس في المدرسة الناصرية بجوار قبة الشافعي وفي المشهد الحسيني . ثم نقل بعد قليل إلى قضاء الشافعية بدمشق . وفى السنة التالية أضيفت إليه الخطابة بالجامع الاموى . وقيل إنه أول من جمع له بين القضاء والخطابة بدمشق . وظل في منصبيه حتى شهد عصر السلطان المنصور لاجين ، فعزل من قضاء الشافعية بدمشق وحل محله إمام الدين عمر ابن عبدالرحمن القزويني وذلك في ٤ جمادى الأولى عام ٦٩٦ ه. وأصبح أمر ابن جماعة مقصورا على الخطابة في جامع دمشق والتدريس بالمدرسة الفيمرية بها .

ولبث على تلك الحال زمنا حتى توفى القزوينى، فأعيد إليه منصب قضاء دمشق فى ١٥ شعبان عام ٦٩٩ ه. وفى سنة ٧٠١ ه أضيفت إليه مشيخة الشيوخ بدمشق بإجماع الصوفية، بعد موت شاغلها وهو ابن حمويه فى ربيع الأول.

و لما مات قاضى قضاة الشافعية بمصر آ نئد وهو تقى الدين بن دقيق العيد ، وقع الاختيار على القاضى بدر الدين بن جماعة ايلى المنصب . وهذه ثانى مرة يليه فيها . (م ٧ ـ عاليك )

فقدم إلى القاهرة وخلعت عليه خلسع المنصب فى يوم السبت ٤ ربيع الأول عام ٧٠٧ه. ثم ظل أمره فى فضاء مصر بين عزلوتعيين ، حتى كف بصره وثقل سمعه فى أخريات حياته ، فاعتزل القضاء عام ٧٢٧ه ، وأقام فى داره وفى مدرسة الخشابية يدرس العلم للناس . ويعرف عنه أنه كثرت أمواله فترك أخذ الآجر على القضاء . ثم توفى سنة ٧٣٧ه ه بالقاهرة فى سن ٩٥ تقريبا ، ودفن بالقرافة ، بعد أن بلغ من المجد أوجه ومن العز أعلاه ومن الجاه أسماه . وقد ظل حباته مرجعا للأمراء فى الصلح وفى الشورى والسفارة . وكان لا يفتأ يسعى لصالح الناس إلى أبو اب الملوك . وكان فى الوفد الدمشتى الذى وفد على السلطان غازان ملك التتار عام هزم جيوش مصر وفروا من وجهه إلى دياره .

ويعتبر القاضى بدر الدين بن جماعة أحد أدباء العصر ومؤلفيه ، لما له من خطابة جامعة شاملة كان يعكف على إعدادها . ولما له من نظم مليح . ولماله من مؤلفات منها : رسالة فى الأسطر لاب ، وأخرى سماها وكشف المعانى ، بحث فيها عن بعض معانى القرآن الكريم والفروق بين الآيات المتشابهة فيه . وله شعر ذكر بعضه السبكى فى طبقاته ، وهو رقيق من النوع العلى . كما ذكر له عدة مسائل فقهية أفتى فيها برأى صائب ، وجملة تفاسير قرآنية جليلة فى المتشابهات .

وأسرة ابن جماعة من الأسر التي أسدت خدمات جليلة. للدين والقضاء والعلم والأدب. ومن أبنائه قاضي القضاة « عبد العزيز بن جماعة ، ولد سبنة ١٩٤ مبد مشق وسمع الحديث من الأبرهوقي وابن عساكر. وتولى قضاء الشافعية بمصر زمنا ، وزاول التدريس بها زمنا آخر بجامع الإمام الشافعي و جامع ابن طولون وتوفى بمكة المكرمة سنة ٧٦٧ ه . أما بدر الدين بن جماعة نفسه فقد دفن ما القرافة مالقاهرة .

<sup>•</sup> ابن ایاس ج ۱ می ۱۳۰ ، ۱۶۰ ـ طبقات السبکی ج ۵ می ۳۳ ـ و موات الوفیات ج ۲ می ۲۱۷ ـ وق کتاب تاریخ حماة لابن الصابونی الحموی ـ وی تاریخ ابن الوردی ج ۲ حودات عام

٧١١ هــوفحسن المحاضرة ج ٧ س ١١٤ ، ١١٥ \_ وق الدرر يج ٣ رقم ٧٤٩ \_ وق السلوك ج ١ ــ وق رفع الإصر » .

#### ١٤ – جلال الدين القزويني ٧٣٩ ه

هو محمد بن عبد الرحمن بن عمر . ويلقب بجلال الدين . وأصله من بلاد قزوين ، قدم إلى دمشق . وكان شافعي المذهب ، فاشتغل بالتدريس في مدارسه . ثم ناب في الحيم عن القاضي تجم الدين بن صصرى ، قاضي قضاة دمشق . ثم اشتغل بالتدريس بالمدرسة البدرانية وولى الخطابة بدمشق ، ولتي حينذاك ، من نائبها كراي أذى كثيراً ، بسبب وقوفه مع العوام يسوق الخيل محتجين على الضرائب التي فرضها عليهم . ولكن سرعان ما عزل النائب لهذا . وولى جلال الدين قضاء القضاة بها . ثم انتقل إلى قضاء الشافعية بمصر سنة ٧٢٧ ه ، على أثر عزل بدر الدين ابن جماعة . فلبث فيه زهاء إحدى عشرة سنة ، ثم عزل سنة ٧٣٨ ه ، وانتقل ثانية إلى قضاء دمشق ، فظل حتى مات سنة ، ٣٧ ه . فولى قضاء الشام من بعده تقى الدين السبكي (١)

وكان جلال الدين كريما سمحا غزير العلم ، متصدرا للفتوى ، مشتغلابالشئون العامة . وقد وفد على ملك التتار غازان ، حينها أراد أن يقتحم دمشق سنة ٩٩٦ ه ، فأرسلت إليه دمشق وفدا يطلب الأمان ، كان فيه بدر بن جماعة ، وجلال الدين القرويني . فأخبر هم أنه آمنها قبل قدومهم .

ولما مات رثاه صلاح الدين الصفدى بقصيدة منها:

هذا الإمام الذى ترضى حكومته خلاف ما قاله النجوى فى الصحف حبر متى جال فى بحث وجاد فلا تسأل عن البحر والحطالة الوطف ومن مؤلفاته الكثيرة: كتاب التلخيص فى المعانى والبيان. وكتاب

<sup>(</sup>١) انظر ترجة تتى الدين السبكي مفصلة في باب العاماء والمؤلفين بالجزء الثاني من كـتابنا هذا ,

الإيضاح فيه أيضا . وكانت ولادته بالموصل عام ٦٦٦ ه .

دطبقات السبكى ج ٥ ص ٢٣٨\_ حسن المحاضرة ج٢ص ١١٤ ، ١١٥ ـ أبن إياس ج١ ص ١٤٠ـ ورفع الأصر ــوروى السبكى أنه مذكور فسجع المطوق لابن نباتة والمسالك لابن فضل الله . راجع أيضا المجلد السادس من كتابنا هذا، » .

## ١٥ ـ ناصر الدين بن الميلق ٧٩٨ ه

محمد بن عبد الدائم بن سلامة بن بنت الميلق ويقال له ابن الميلق. تناوب قضاء الشافعية زمنا ، هو وبدر الدين السبكى ، وغيرهما من القضاة . وأول تولية له كانت فى شعبان عام ٧٨٩ ه ، فى عهد برقوق ، فلما خلع عليه السلطان خلعة التولية ، امتنع من لبسها ، غاية الامتناع ، فأكرهه السلطان على لبسها ، وتوفى عام ٧٩٧ ه . وكان مولده فى عام ٧١٢ ه .

« حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١٥ ـ رفع الإصرــ ابن إياس ج١ص٣٠٤،٢٦ »

#### ١٦ - بدر الدين السبكي ٨٠٣ ه

هو بدر الدين محمد بن القاضى بهاء الدين أبى البقاء محمد بن عبد البر السبكى . كان شافعى المذهب تولى أبوه بهاء الدين قضاء الشافعية بمصر زمانا. أما بدرالدين فقد ولى قضاء الشافعية سنة ٧٧٩ه . ثم عزل منه مراراً ، وعاد إليهمرارا أخرى. فن ذلك انفصاله عام ٧٨٩ه ، ثم عاد إليه سنة ٧٩١ه . وتوفى فى ليلة السبت ١٧ ربيع الثانى سنة ٨٠٣ه .

« أبن إياس ج ١ ص ٢٤٠٤٢٦٨ ـ حسن المحاضرة ج ٢ ص ١١ »

## ١٧ ــ موفق الدين الحنبلي ٨٠٣هـ

هو أحمد بن نصر الله بن أحمد، موفق الدين بن ناصر الدين الكنانى العسقلانى الأصل ، القاهرى الحنبلى سبط الموفق عبد الله . اشتغل بالفقه وغيره . فهر . وولى قضاء الحنابلة بالديار المصرية بعد أخيه إبراهيم ، ثم صرف عام ٨٠٢ه ، ثم أعيد في آخرها ، فلبث به إلى السنة التالية . وخرج عام ٨٠٣ه مع الناصر فرج للقاء تيمورلنك بالشام ، فهزم الجيش ، وعاد الموفق إلى مصر ، مع من عاد . وتوفى

بعد قليل في رمضان عام ٨٠٣هـ . وكان مولده في المحرم سنة ٧٦٩هـ . « ابن إباس ج١ س٣٧،٣٢٨ ـ رفع الإصر ـ الضوء اللامع ج٣ رقم٧٥٢ » ١٨ ـ صدر الدين المناوى ٨٠٤ هـ

كان شافعي المذهب. أول ما ولى قضاء الشافعية في مصر في ذى القعدة عام ١٩٥ه، ثم عزل في الشهر التالى ثم أعيد في المحرم سنة ١٩٥٥ عوضا عن عماد الدين الكركى. ثم أعيد وعزل عام ١٩٩٩ه، ثم أعيد في السنة التالية. ثم أعيد في رجبسنة ١٠٨ه و هكذا ظل أمره بين التعيين والعزل في عهد برقوق وابنه فرج.

وقد خرج مرة مع السلطان فرج إلى بلاد الشام سنة ٨٠٣ ه في حملته ، لفتال تيمور لنك ملك التتار ، فانهزم الجيش المصرى ، وأسر التتار منه عددا ضخا ، كان من بينه ، القاضى صدر الدين المنارى . ويقال إن تيمور لنك وضع القاضى صدر الدين في كيس وأغرقه في نهر الفرات سنة ٨٠٤ ه .

«حسن المحاضرة ج٢ ص١١٥ ـ ابن إياس ج١ ص٢٩ ، ٣٢٨ ، ٣٢٨ ، ٣٤٤ »

١٩ – ولى الدين بن خلدون ٨٠٨ ﻫ

هو عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ المشهور .كان مالكي المذهب. تولى قضاء المالكية بمصر عدة مراث . أولها جمادى الآخرة عام ٨٨٦ ه بعد عزل القاضى جمال الدين خير السكندري .

وسنترجم له بتفصيل في الجزء الثاني، والثالث من كتابنا هذا .

« حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٢٣ »

#### ۲۰ – تتي الدين القرشي ۸۱۳ 🛦

هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد عبد الناصر بن هبة الله . تق الدين القرشى الزبيرى المحلى الشافعي . كان والده من أعيان أهل المحلة . اشتغل بالفقه وغيره . ومهر فى التوقيع . ومازال يرقى حتى ناب فى القضاء ، ثم ولى قضاء الشافعية عصر

بعد عزل الصدر المناوى عام ٧٩٩ ه. فباشره بحنكة ومعرفة وعفة. ثم عزل فى عام ٨٠١ هـ وولى غير القضاء. وقد توفى عام ٨١٣ هـ ودفن بتربة الصوفية خارج باب النصر. «الضوء اللامع ج٤ رقم ٣٦٧».

## ٢١ – صدر الدين بن العديم

كان حننى المذهب، تولى قضاء الحنفية فى ،صر ، فى عهد سلطنة الخليفة المستعين بالله و تولى معها حسبة القاهرة . ويقال إنه أول من جمع بين القضاء والحسبة. وظل متوليا فى عهد الملك المؤيد شيخ مدة .

«ابن إياس ج١ص٥٥ ٣- ج٢ص٥»

## ٢٧ – جلال الدين البلقيني ٨٧٤ ه

هو أبو الفضل عبدالرحمن بن عمر بن رسلان، وأبوه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني . كان شافعي المذهب مثل أبيه . فنشأ في كنفه ورعايته ، فحفظ القرآن الكريم وكتباعدة علوم مختلفة . وفقهه أبوه وغيره . وكثرت مشابخه . وسمع الحديث ...

ولما ولى أبوه قضاء دمشق، رحل معه وهو صغير . ولبث مكباعلى طلب العلم فى ذكاء وصبر، وجد وقوة حافظة . وكان \_ كما قال ابن حجر \_ من عجائب الدنيا فى سرعة الفهم وجودة الحفظ ، فهر فى مدة يسيرة ، وأصبح أهلا لو لاية الوظائف فاشتغل موقعا بالدست بديوان الإنشاء ، وولى قضاء العسكر ، وإفتاء دار العدل، وتوقيع الدرج . ونبه شأنه وكان قد أذن له فى الفتوى والتذريس فتصدى لها وكثرت طلبته .

ثم ولى قضاء الشافعية بمصر لأول مرة فى جمادى الأولى عام ٨٠٤ ه فى حياة أبيه ، عوضا عن القاضى ناصر الدين الصالحى . ثم عزل فى سنة ٨٠٥ ه ، وأعيد سنة ٨٠٦ ه ، ثم عزل بعد قليل .

وكان مبتلي بحب القضاء ، يأسف للمزل ، ويسعى للعودة وبهش لها . وظل

أمره فيه بين عزل و إعادة ، وشهد عصر فرج بن برقوق ، وعصر المستمعين بالله الخليفة السلطان فعزل فى عهده مدة ، فأسرها بعزل هذا فى نفسه – على ما قيل ـ وأفتى المؤيد شيخ بعزل الخليفة من السلطنة .

وظل فى القضاء مرة نحوا من ستة أعوام ، وذلك فى صفر عام ٨١٥ ه إلى جمادى الأولى عام ٨٢١ ه . ثم عزل ثم أعيد فى عام ٨٢٧ ه. ولبث فى منصبه حتى توفى فى ليلة ١١ شوال عام ٨٣٤ ه . وكان مولده عام ٧٦٣ ه .

وكانت وفاته فى منزله بالصالحية . وقال السخاوى فى الضوء: إن وفائه كانت بالقاهرة . وأنه مات مسموما بمكيدة .

وكان مهيبا عفي أن سي الايقبل هدية من صديق أو غيره. متواضعًا لين الجانب أشتعَل بالسدريس في سدارس عدة وله تلاميذ أفاضل أثمة، منهم ابن حجر العسقلاني. وله نشر و نظم في مسائل علمية ، مابين أسئلة وأجوبة وغيرها.

وله أخ اشتهر بالعلم والتقوى كأبيهما : وهو ، علم الدين صالح البلقيني ، الآتى ذكره ، ولى القضاء زمنا بعد أخيه . وله أيضاً ابن اسمه ، تاج الدين البلقيني ، .

« حسن المحاضرة ج ۲ ص ۲۹،۱٬۳۱۸ ۱۱ - ابن إياس ج ۱ ص ۳۰۱٬۳۶۲ ۳۰ ج ۲ ص ۹ ـ الضوء اللامع ج ٤ رقم ۳۰۱ » .

## ٢٢ ـ بجد الدبن أبو البركات الحنبلي ٨٢٦ه

هو سالم بن سالم بن أحمد بن سالم . . . القاضى مجد الدين أبو البركات بن أبى النجا المقدسي القاهري الحنبلي . لعله ولد بالمقدس ، وذلك عام ٧٤٨ه أو ٧٤٩هـ.

وقد اشتغل بطلب العلم فى بلده ، فبرع فى فنون عدة منها : الفقه . وسمع الحديث وناب فى الحكم ، ثم وفد على القاهرة عام ٧٦٤ه ، فزاد تفقها على كثير بن من أثمتها، وفى مقدمتهم قريبه و موفق الدين الحنبلى ، • فلما مات الموفق اختير بجدالدين الهضاء الحنابلة عام ٨٠٣ه ، بعد تردد منه ، وأضيف إليه التدريس فى مدارس عدة ، ولبث فى القضاء نحوا من خسة عشر عاما . ثم مرض وضعف ، فقعد عنه ، ثم توفى عام ٨٣٢ه .

د الضوء اللامع ج ٣ زقم ٩٠٦ »

### ٢٤ \_ زين الدين التفهني ٨٣٥

هو زين الدين أبو هريرة التفهنى، واسمه عبد الرحمن بن على بن عبدالرحن ولد بتفهنا عام ٧٦٤ه، بالقرب من دمياط، ومات أبوه وهو صغير. وكان فقيرا، فانتقلت به أمه إلى القاهرة، وهناك تفقه وسمع، حتى أصبح أحد رجال الحنفية البارزين. ومهر، فضلا عن الفقه والحديث، في الأصول والتفسير والعربية والبلاغة والمنطق، وتصدى للتدريس والفتوى وناب في الحكم عن الأمين الطرابلسي وغيره. وولى مشيخة الصرغتمشية، واشتغل بالخطابة.

ثم ولى قضاء الحنفية بعد الشمس بن الديرى ، فى عام ١٨٢ه ، فباشره مباشرة حسنة ، وسار فيه سير ا محمودا . ثم صرفعنه عام ١٨٢٩ ، وحل محله البدر العينى . وولى هو مشيخة الشيخونية .

لم يلبث أن ماتعام ٨٣٥ه ودفن بتربة صهره الشهاب المحلى كبير تجار مصر -بالقرب من تربة يشبك الناصرى بالقرافة .

الضوء اللامع ج٤ رقم ٧٨٠ .

٢٥ \_ شهاب الدين بن حجر العسقلاني ١٥٨ه

هو شيخ الإسلام وقاضىقضاة الشافعية بمصر . ولى القضاء لأول مرة عام ١٨٥٠ وقيل عام ١٨٣٠ ، في عصر الأشرف برسباى . وعزل من القضاء مرادا ، وأعيد إليه . حتى اعتزله نهائيا في جمادى الآخرة عام ١٨٥٢ ه ، وتوفى عام ١٨٥٤ وقيل ٨٥٢ ه .

وابن حجركان علامة زمانه فى فقه الشافعية ، وكان من حفياظ الحديث كا أنه كاتب وشاعر ومؤلف فذ ، وله كتب فى التاريخ والحديث ، هى الحجة والسند منها : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . والأصابة فى تاريخ الصحابة وشرح النخارى .

## ۲٦ \_ سعد الدين الديري ٨٦٧ ه

هو سعد الدين بن محمد بن عبد الله بن سعد بن أبى بكر ، وهو سعد الدين أبو السعادات النابلسى الأصل الدمشق الحننى نزيل القاهرة يعرف بالديرى نسبة إلى مكان بجبل نابلس يسمى الدير ، وكان ذكى الفؤاد سريع الحفظ . تفقه على أبيه وعلى كثير من رجال عصره الأفذاذ مثل كال الدين السريجى وعلاه الدين ابن النتيب ، و نبغ فى فقه الحنفية وروى كثيراً من الأحاديث وأجيزت لهروايتها عن برهان الدين بن جماعة وكان محبا للمباحثات والمناظرات العلمية ، مقبلا على تفسير القرآن الكريم ، كثير الاطلاع ، محبا للأدب ، كاتبا ناظا ،

وقد زادت مهابته في عهد أبيه ، فكان يفدمه على نفسه فى الفقه وغيره . وحج عدة مرات أو لها سنة ٨٠١ه . ويعتبر فى مقدمة رجال الحنفية فى زمانه . وقد تولى قضاءها بالبلاد المصرية لأول مرة فى المحرم عام ٨٤٢ ه عوضا عن العينى . فكان فى منصبه مهيبا كثير العفة ، ثم عزل وأعيد مرارا ، وشهد عصر الظاهر جقمق إلى عصر الأشرف إينال ، وكان أحد قضاته . ثم فصل فى أواخر عام ٨٦٣ ه وتوفى فى العام الذى يليه وهو ٨٦٧ ه فى ٩ ربيع الآخر وقيل فى ١٠ منه .

وقد اشتغل بالتدريس بمدارس عدة منها المدرسة المعظمية بالقدس وتولى مشيخة الجامع المؤيدى زمنا ولما مات دفن بمقبرة الظاهر خشقدم بعد أن تولى القضاء خلال ثلاثين عاما عدة مرات وله ابن من رجال العدلم والفضل يعرف د بتاج الدين ، توفى سنة ٨٩٢ه .

ومن مؤلفانه: شرح العقائد النفسية والكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات ، والسمام المارقة ، ومنظومة في علم البديع تسمى « النعانية ، وهي طويلة ، وفتوى في الحبس بالنهمة ، وفتوى في هل تنام الملائكة أم لا ، وفتوى في هل منع الشعر مخصوص بنبينا عليه السلام أم عام في جميع الانبياء ، وتمكلة شرح الهداية للسروجي صنف منها شيئا ، وقصيدة مخسة في مدح النبي عليه السلام .

حسن المحساضره ج ۲ س ۱۲۲ — أبن إياس ج ۲ س ۳۳،۹۶،۷۲،۷۶،۹۰ — الضوء اللامع ج ۳ رقم ۹۳۹ — الفوائد البهية للـكنوى الهندى س ۸۷» .

## ٧٧ – علم الدين البلقيني ٨٦٨ ه

هو صالح بن عمر بن رسلان بن نصير بن صالح علم الدين بن سراج الدين. وأخو القاضى جلال الدين . كان شافعى المذهب . وأول من سكن « بلقينة ، جده صالح . وكان مولد علم الدين بالقاهرة سنة ٨٩ه.

نشأ فحفظ كتبا وتفقه بأخيه جلال الدين وغيره ، ودرس "فقه الأصول والنحو والحديث ، وحج عام ٨١٤ه و دخل دمياط وأذن له في الإفتاء والندريس، وخطب بالمسجد الحسيني ، واستقر حينا في توقيع الدست ، وناب في القضاء عن أخيه بدمنهور ، واشتغل بالتدريس ، فدرس الفقه والتفسير والميعاد ، وولى وظائف عدة .

واختير بعد وفاة أخيه جلال الدين بمدة لقضاء الشافعية بالديار المصرية في عام ٨٢٦ه، وظل أمره فيه بين ولاية وعزل يتناوبه هو وابن حجر العسقلاني وشرف الدين المناوى وغير هما من أفذاذ عصره ، حتى كان بجموع ولايته نحسو ثلاث عشرة سنة ونصف . وقد أعيد إليه في عام ٨٦٧ه ، فلبث به حتى مات سنة ٨٦٨ه في شهر رجب ، بعد أن شهد عصر جقمق وإينال وخشقدم . وقال ابن إياس إن وفاته كانت سنة ٨٦٩ه ، وصلى عليه في جامع الحاكم ودفن بجوار والده بمدرسته .

وكان علم الدين إماما فطنا قوى الحافظة سريع الإدراك ، طلق العبارة فصيحا ينطق العربية معربة صحيحة ، لم تضبط عليه شاذة ، مهيبا لا يهاب ملكا ولا أميراً وقد اشتغل بالتأليف ، ومن مؤلفاته : تفسير القرآن الكريم ، وشرح على البخارى لم يكمل ، وجملة من الفتاوى ، وحواشى على الروضة وترجمته وترجمة أبيه ، والقول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمتى التوحيد والتذكرة وله نثر ونظم كثير

حسن المحاضرة ج ۲ س ۱۲۶ \_ أبن إياس ج ۲ س ۲۸و ۲ و ۷۶ و ۷۵ و ۷۸ \_ الضوء
 اللامع ج ٣ رقم ١١٩٩ » ٠

## ۲۸ – شرف الدين يحيي المناوى ۸۷۱ ه.

هو من أسرة المناوى ، وهى إحدى الأسر المصرية التى اشتهرت بالعلم والفقه والأدب وكان شرف الدين شافعى المذهب ، وتولى قضاء الشافعية بمصر ، ويظهر أنه وليه لأول مرة عام ٨٥٢ ه فى عهد الظاهر جقمق ، فكان عادلا ديناً كثير الصلاح . وبما حدث له أنه لما توقف النيل عن الوفاء عام ٨٥٣ ه ، وخرج الناس على بكرة أبهم للاستسقاء ، خرج معهم قاضيهم شرف الدين، فصعد المنبر وخطب خطبة الاستسقاء ، ولما هم بتحويل ردائه سقط منه الرداء إلى الارض فتطير الناس، ولكن النيل أوفى بعد هذه الحادثة. وظل شرف الدين يعزل آنا ويولى آنا آخر، حتى توفى عام ٨٧١ ه ، وكان إذ ذاك منفصلا عن منصب القضاء ،

« عسن المعاضرة جـ ٢ صـ ١١٦ نــ وابن إياس جـ ٢ صـ ٣٠ و ٣١ و ٧٤ و ٧٨ و ٨٠ » ·

# ۲۹ – حسام الدين بن حريز ۸۷۳ ه .

هو قاضى القضاة المالكي المذهب السيد الشريف حسام الدين بن حريز بن أبي القاسم الهاشمي القرشي العلوى الحسني. أصل أسرته من بلاد المغرب ولد عام ١٠٨ه. ونشأ بمنفلوط، وبرع في فقه المالكية، وأخذ جاهه يعظم، والزمن يصفو له حتى ولى منصب قضاء المالكية بمصر عام ١٦٨ه بعد وفاة القساضي ولى الدين السنباطي، ويقال إنه بذل في سبيله مالا جزيلا، وكانت وساطته إليه ناظر الخاص الجمالي يوسف، وذلك في عهد السلطان الآشرف إينال. ويقال إنه كان بين المالكية حينئذ من يعتبر أكفأ منه وأولى بمنصب القضاء. ولكنه أسعده جده ولبث في هذا المنصب نحو ١٢ عاماحتي قبض في شعبان سنة ٢٨٨ه، بعد أن شهد عصر خشقدم و تمر بغا والآشرف قايتباي. وبعد وفاته تولى قضاء المالكية أخوه سراج الدين بن حريز الآتي ذكره بعد.

« حسن المحاضرہ ج ۲ س ۱۲۶ \_ أبن إياس ج ۲ س ۵۰ و ۸۳ و ۹۳ و ۲۰۱۰.

## ٣٠ – عز الدين أحمد بن نصر الله الحنبلي ٨٧٦ ه.

هو قاضى القضاة أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن هاشم ابن إسماعيل بن نصر الله بن أحمد العسقلانى الحنبلى . ولدبالقاهرة فى ١٦ ذى القعدة عام ٥٠٠ ه، وكان غزير العلم كثير التواضع فكه المحاضرة عفيف البد واللسان . واشتغل بالتدريس زمنا ، وولى قضاء الحنابلة فى مصر بعد وفاة قاضها بدر الدين البغدادى فى عام ٨٥٧ ه، واستمر فى منصبه هذا نحو عشرين عاما . وكان أجل علماء مذهبه وأفضلهم ، وقد توفى بالقاهرة قبيل الثمانين فى جمادى الأولى عام ٢٨٥٠، واستمر المنصب شاغراً بعد وفاته أشهراً ، شم وليه القاضى بدر الدين السعدى ، وقد شهد القاضى عز الدين عصر شمانية من سلاطين مصر وهم من جقمق إلى قايتباى . وقد ذكر ناه فى جزئنا الثانى من هذا الكتاب .

« حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٧٤ \_ أبن اياس ج ٢ ص ٩٦،٦٥،٥٠٥ ، ٩٦٠ \_ الضوء اللامع د ٢٠٥ ، ٩٦٠ ع ،

# ۳۱ – برهان الدين الديري ۸۷٦ ه

هو قاضى قداة الحنفية فى مصر إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن سعد بن مصلح العبسى القدسى . وقبل أن يلى منصب القضاء ، تقلب فى مناصب عدة فمنها ، نظارة الاسطبل ونظارة الجيش . وحينها عزل محب الدين بن الشحنة من كتابة السر وسلك فى منصب القضاء عام ١٨٦٧ه ، عين على أثره برهان الدين الديرى فى كتابة السر بمصر ، ولكن لسانه زل زلة كانت سببا الخضب السلطان الظاهر خشقدم عليه ، وذلك أنه توفيت والدة المقر الشهابى أحمد بن العيني يومسبت ، فشيعها مع المشيعين وعاد بصحبة الأمير جانى بك ، فقال له إن هذه المتوفاة نزلت من القلعة يوم السبت ولا بد أن يعقبها كبير ، وأظنه السلطان ! فبلغت قالته إلى السلطان فغضب عليه وعزله بعد أقل من شهرين ، مع العلم بأنه \_كا قيل \_ ما نال هذه الوظيفة إلا بعد أن بذل فى سبيلها خسة آلاف دينار ! ثم تقلبت الآيام ورضى عنه السلطان فأقامه قاضى قضاة الحنفية بعد عزل ابن الشحنة من هذا المنصب عام ١٨٦٩ ومنحه خلعة قاضى قضاة الحنفية بعد عزل ابن الشحنة من هذا المنصب عام ١٨٦٩ ومنحه خلعة

القضاء و نزل فى موكب حافل من لدنه . ولـكنه ماعتم أن عزل فى العام الذى وليه، وعاد مكانه ابن الشحنة ثانية . أما برهان الدين فقد ظل زمنا بلا منصب . ثم أسندت إليه مشيخة الجامع المؤيدى فلبث بها حتى توفى عام ٨٧٦ه فى المحرم . وهو أخو القاضى سعد الدين الديرى المذكور فها مضى .

و ابن إياس ج ٢ س ١٢٨،٧٨،٧ ـ الفوائد البهية للكنوى الهندى ص ٨٠ » .

٣٢ ـ شمس الدين الأمشاطي ٨٨٥ ه

هو محمد بن محمد بن أحمد بن حسن به إسماعيل بن يعقو بالعينتابي الكحكاوى الأمشاطى . برع في فقه الأحناف وكان أحد نواب قضائه زمنا كبيرا مع وفرة عقل وفكاهة محضر وعفة واستقامة وعدل . وعندما عزل محب الدين بن الشحنة من القضاء الأكبر عام ١٨٧٧ه عين مكانه شمس الدين الأمشاطى ، فكان كفتا لهذا المنصب العظيم ، وذلك في حكم الأشرف قايتباى . وراوده السلطان على حل الأوقاف والاستبدالات ، وأن يقيم قاضيا يفوض إليه أداء هذه المهمة ، فقال للسلطان : إن السلطان له ولاية التفويض إلى من يشاء ، وأما أنا فلاألتي الله تعالى بحل الوقف ولا بعمل استبدال . وقام من مجلس السلطان كالغضبان . وما زال بعده حاليا زمنا ، ثم عين فيه شرف الدين موسى بن عيد أحد علماء الشام . وما يذكر أن شمس الدين كان شيخا للمدرسة البرقوقية .

این ایاس ج ۲ س ۲۰۲،۱۹۸،۱٤٤،۱۲۰۰

#### ٣٣ – شرف الدين موسى بن عيد ٨٨٦ هـ

هو موسى بن أحمد بن عيد الدمشق الحننى . أصله من عجلان ، وتولى قضاء الحنفية بدمشق . ولما توفى قاضى قضاة الحنفية بمصر شمس الدين الأمشاطى عام ٥٨٨ه ، لم تتجه رغبة السلطان الأشرف قايتباى إلى تولية أحد الأحناف المقيمين بمصر ، فاستدعى بعد قليل قاضى قضاة دمشق شرف الدين موسى بن عيد ليلى هذا المنصب الرفيع . فوصل إلى مصر فى ذى القعدة من هذا العام .

وابث في منصبه قليلا، ثم وقعت زلزلة رائعة في المحرم من عام ٨٨٦ ه، مادت لها الأرض. فارتاع لها الشيخ، وسقط عليه ساقط، فقتله ومات لساعته. ولما شيعت جنازته كان السلطان في طليعة المشيعين والمصلين عليها. وقد دفن بالصحراء وكان مولده في سنة ٨٠٣ ه.

« أبن إياس ج٢ص١٩٨ ، ٢٠٢ ، ٢٠٣ » .

## ٣٤ ـ محب الدين بن الشحنة ٨٩٠ ه

هو قاضى القضاة الكاتب الشاعر الفقيسه المؤلف ، محب الدين محمد بن محمد ابن محمد ابن محمود بن غازى الثقق الحلبى. وهو حنى المذهب . وهو غير محبالدين ابن الشحنة الذى كان قاضيا فى حلب عام ٧٧٧ه ، فى العهد الأولمن سلطنة الملك يرقوق ، أول ملوك الجراكسة والذى ولد عام ٧٤٩ه و توفى عام ٨١٧ه . والذى له بعض المؤلفات ولعل بين الاثنين صلة قربى ونسب (١)

أما محب الدين بن الشحنة قاصى قضاة مصر ، فيظهر أنه ولد عام ٨٠٤ ه بحلب أيضا وشب بها، وعلى علمائها تثقف ، وكانت ميدانا له ظهرت فيه مواهبه ثم يمم شطر مصر ، ولبث فيها زمنا يغترف من مناهلها · ثم اختاره السلطان الأشرف إينال قاضيا للحنفية في جمادى الثانية لمدينة حلب ، فسافر إليها · ثم عين كاتبا للسر في مصر في ذى القعدة عام ١٥٥ ه عوضا عن محب الدين بن الأشقر الذى عزل منها . فبدأ نجم ابن الشحنة في الصعود من ذلك الحين · ويظهر أنه أسند إليه أيضا نظر الجيش في ذلك الحين · وظهر أنه أسند إليه أيضا في رجب سنة ٨٥٨ ه وأعيد ابن الاشقر إلى كتابة السركما كان من قبل . فظل محب الدين بعيدا عن المنصب حتى توفي ابن الاشقر عام ٢٦٨ ه ، فعاد هو إلى كتابة السر عام ١٨٦٨ ه ، فعاد هو إلى كتابة السر . غير أنه مالبث فيها إلا إلى سنة ٨٦٧ ه ، ثم عزله السلطان الظاهر كتابة السر . غير أنه مالبث فيها إلا إلى سنة ٨٦٧ ه ، ثم عزله السلطان الظاهر خشقدم ، وعدل به من كتابة السر إلى القضاء . فعينه قاضى قضاة الاحناف

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب ﴿ التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوى الهندى ص١٠.

بمصر. فظل بمنصبه حتى عام ١٩٦٨ ه ثم عزل منه . ولم يمكث غير قريب حتى أعيد إليه في أو ائل السنة التالية ، فظل في القضاء زمنا حتى شهد عصر السلطان تمر بغا ثم قايتباى . وفي عام ١٨٥٥ ه ، وقعت فتنة بسبب عمر بن الفارض المتصوف من الزاهد والشاعر المشهور ، فاختلف العلماء فيه ، فنهم من يقول بإيمانه وحسن معتقده ويؤول مااشتبه من الفاظه ، ومنهم من يقول بفسقه بل وتكفيره ، لأن ألفاظه توهم الحلول والإتحاد . وكان على رأس الفريق الثاني القائل بتفسيقه جملة علماء على رأسهم محب الدين بن الشحنة وبرهان الدين البقاعي . ووقعت بين علماء على رأسهم محب الدين بن الشحنة وبرهان الدين البقاعي . ووقعت بين الفريقين في هذه المسألة مشاحنات طويلة ومناقشات عدة ، أوذى في سبيلها القاضي محب الدين حتى هجاه بعض شعراء عصره وعوامه .

عزل ابن الشحنة من القضاء بعد ذلك بقليل ، ثم أصيب بفالج ، فعد الناس ذلك من بركات ابن الفارض ! ولبث محب الدين زمنا حتى برى من مرضه ، فعاد إلى والقضاء . غير أنه مكث زمنا يسير ا ، ثم ابتلى بمحنة أخرى ، إذ وقع بين أمير تين شقيقتين نزاع حول وقف يخصهما ، فتعصب محب الدين لإحداهما ، وكان سلطان العصر الأشرف قايتباى في جانب الأخرى ، فعزله من القضاء في ربيع الثانى عام العصر الأشرف قايتباى في جانب الأخرى ، فعزله من القضاء في ربيع الثانى عام المحمد ، فكان ذلك آخر عهده به . ولم يكتف السلطان بذلك بل أمر بالقبض عليه بدعوى استيلائه على بعض أموال أوقاف الحنفية ، فلبث في سجنه زمنا ، ثم أطلق سراحه . وفي جمادى الأولى رضى عنه السلطان وأسند إليه مشيخة الخانقاه الشيخونية فلبث بها حتى توفى في المحرم سنة ، ٩٨ ه .

وأسرة ابن شحنة من الأسر المباركة ، التي نبغ فيها أفراد خدموا العلم القضاء والأدب في مصر زمنا طويلا. ومنهم القاضي سرى الدين عبد البر بن محب الدين. ومنهم حسام الدين بن الشحنة، والقاضي عفيف الدين ابن الشحنة وسنشير إلى بعضهم.

ابن ایاس ج ۲ می ۲۲، ۴۳ ، ۶۶، ۴۷ ، ۷۹ ، ۹۷ ، ۹۳ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ، ۱۲۱ ،

## ٣٥ ــ ولى الدين الأسيوطي ٨٩١ ﻫ

هو أحمد بن عبدالخالق بن عبدالعزبز بن محمد القاهرى السيوطى الشافعى المذهب، ولد عام ٨١٨ه. وقد اشتهر بالعلم وحسن الخلق والمعاملة ، وتولى مشيخة بعض الخوانق ، وقام بالتدريس زمنا ، وقد ولى قضاء الشافعية عام ٨٧٠ ه بعد أن عزل عنه الفاضى أبو السعادات البلقينى ، وكان ذلك فى عهد السلطان الظاهر خشقدم . واتصل حبله بالقضاء زمنا كبيرا حتى عهدد الاشرف قايتباى : ثم اختلف معه فى الرأى بسبب تركة ، فما كان من السلطان إلاأن عزله ، فلبث المنصب شاغر احتى عاد هو إليه بعد قليل بشفاعة بعض الامراء ، وذلك فى ربيع الثانى عام ٨٨٥ه . ثم حدثت له حادثة شبيهة بالأولى فى رجب عام ٨٨٦ ه ، فقد كانت هناك قضية خاصة بتركة كان الشهاب أحمد بن العينى طرفا فيها ، وحكم له ولكن الحكم لم ينفذ ، فكان عدم تنفيذه سببا لأن آخد السلطان القاضى الشافعى ولى الدين الاسيوطى والقاضى عدم تنفيذه سببا لأن آخد السلطان القاضى الشافعى ولى الدين الاسيوطى والقاضى المالكى معا ، ويظهر أنهما كانا مختصين بالنظر فى هذه القضية ، فعزلما السلطان بعد نقاش بينهما طال أمده ، فكان ذلك آخر عهده بالقضاء بعد أن لبث فيه نحوا من ١٦ سنة مشكور السيرة دائم العدل ، ثم توفى سنة ١٩٨٩ فى شهر صفر ،

ابن إياس ج ٢ م ٧٩ ، ٩٦ ، ٩٦ ، ٢٠٦ ، ٢٣٤ — الضوء اللامع ج ١ ص ٢١ ».
 ٣٦ – شمس الدين الغزى بن المغرى ٨٩١ هـ .

عينه الأشرف فايتباى فى قضاء الحنفية بمصر عقب وفاة القاضى موسى بن عيد عام ١٨٨٦ م، قبل إنه لم يكن أهلا لو لاية القضاء ، إذ كان بين علماء الحنفية من هو أكثر مته فقها وجاها . وقبل إنه سعى إلى هــــذه الوظيفة ، وكانت وساطته إليه الاستادار تغرى بردى ، والمهمندار يعقوب شاه . ولبث فى منصبه نحوعامين، ثم أمر السلطان فى ربيع الأول عام ١٨٨٨ م، بمحاسبته على ما لديه من مال . فكان ذلك بدء عذابه ومحنه . وتكاثرت ضده الشكاوى ، حتى عقد له مجلس من القضاة الثلاثة ، وحاسبه جباة المال حسابا عسيرا ، وذلك بمنول الامير برسباى قوا . ومع هذا كله ظل فى منصبه لايبرحه حتى عام ١٨٩١ ه ، والسلطان يصابره حتى ومع هذا كله ظل فى منصبه لايبرحه حتى عام ١٩٨١ ه ، والسلطان يصابره حتى ومع هذا كله ظل فى منصبه لايبرحه حتى عام ١٩٨١ ه ، والسلطان يصابره حتى

فاض به إناء صبره ، فأمر فى شعبان من العام المذكور بالقبض عليه ومحاسبته حسابا دقيقا ، وسير إلى المدرسة الصالحية وظل مقبوضا عليه حتى صدر أمر عزله فى غضون العام نفسه . ويظهر أنه توفى قريبا من ذلك .

ه أبن إياس ج ٧ س ٢٠٤ ، ٢١٧ ، ٢٢٢ ، ٣٣٧ ، .

#### ٣٧ – سراج الدين عمر بن حريز ٨٩٢ ه

هو سراج الدين عمر بن أبى بكر بن محمد بن محمد بن حريز بن أبى قاسم ، الهاشمى القرشى العلوى الحسنى المنفلوطى . وهو أخو قاضى قضاة المالـكمية حسام الدين بن حريز الذى سبق ذكره . وسراج الدين هذا مالـكى المذهب كذلك .

أصل أسرتيهما من بلاد المغرب، استوطنت منفلوط. ولما توفى أخوه حسام الدين عام ۸۷۷ه، تولى منصبه، فظل قاضيا للماليكية حتى عام ۸۷۷ه. ثم غضب عليه السلطان الاشرف قايتباى، وقبض عليه وسجنه، فلتى عذابا أليما وقاسى محنا شديدة. ثم أطلق سراحه. غير أنه ظل معز ولا حتى توفى عام ۸۹۲ه. د أبن إياس ج ۲ س ۲۰۱، ۲۳۷، ۲۳۷،

## ٣٨ – محى الدين عبد القادر بن تتي ٨٩٥ -

هو عبد الفادر بن أحمد بن محمد بن على بن تقى ، الدميرى المالسكى . كان عالما فاصلا من أفقه المالسكية فى زمانه ، وأكثرهم هيبة ووقارا . تلتى العلم على جماعة من القدامى كالبساطى ، فبرع فى مذهبه و ناب فى الحسكم زمنا عن القاضى المالسكى ، تم انتهى إليه قضاء المسالسكية بمصر ، فى عهسد قايتباى ، قبيل عام ١٩٨ه ، فظل فيه حتى توفى ذى القعدة عام ١٩٥ه ، وهو أخو القاضى عبد الغنى بن تتى الآتى ذكره .

د ابن إياس ج ٢ س ٢٣٢ ، ٢٦٦ ، ٠ «

## ٣٩ – برهان الدين المغربي ٨٩٦ ه

هو أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن محمد بن عور بن يوسف بن عطية ، المغربي الأصل اللقاني القاهري الأزهري الملكي . ولد عام ٨١٧ه ، بالقهوقية من أعمال (م ٨ ـ ماليك)

لقانة ، ووفد إلى القاهرة وجاور بالأزهر ودرس علوما عدة ، وحفظ كتبا فيها جمة ، وأحد عن كثير من الأئمة ، ودرس الفقه وسمع الحديث ولفن العربية . وما زال حتى نضج ، فتعرض للفتوى والتدريس بعدة مدارس منها : المؤيدية والقمحية ومدرسة أم السلطان . وصار مهيبا لدى الناس والعلماء .

ثم استدعاه الأشرف قايتباى يوم الاثنين 7 صفر عام ٨٧٧ ه لتولى قضاء المالكية ، بعد عزل سراج الدين بن حريز فباشره بمهارة وكفاءة . وله فيه مواقف رائعة . ثم جفاه السلطان قايتباى سنة ٨٨٦ ه ، فعزله ، وقام مكانه محيى الدين بن تتى . فتألم الناس لعزله .

من ذلك الحين لزم منزله مترددا على الجماعات وعلى الأزهر ، يفتى أحيانا ، ويقرىء أحيانا أخرى ، حتى مات فى ٩ من المحرم عام ٨٩٦ه ، وشيع بجنازة حافلة شهدها السلطان ، ودفن بتربة سعيد السعداء .

« الضوأء اللامع ج ٢ ص ١٦١ »

#### ٠٤ ـ بدر الدين السعدى ٩٠٧ ٥

هر محمد بن محمد بن أبى بكر بن خلف بن إبراهيم السعدى . كان حنبلى المذهب وقدتولى قضاء الحنابلة فى مصر وهر فى عنفوان شبابه، فلبث زمنا طويلا . وأول عهده به كان فى زمن الاشرف قايتباى عام ١٨٧٩ بعد وفاة القاضى عز الدين أحمد الحنبلى . فقد أرسل السلطان إلى قاضى الحنابلة بدمشق ابن مفلح ليلى هذا المنصب فى مصر فاعتذر إليه بمرضه، فعين بدر الدين السعدى . وكان بين الحنابلة حينئذمن يعتبر أفضل منه، فعدبعضهم هذا المنصب كبير آ عليه ومعذلك فقد ازدان به منصبه ، وخلع عليه السلطان خلعة المنصب وعاد من لدنه فى موكب عظيم . وفى ربيع الثانى عام ١٨٥٥ ه غضب عليه السلطان كا غضب على القاضى ولى الدين الاسبوطى الشافعى ، وذلك بسبب تركة ووقف . فعزله وأمر بنفيه إلى قوص ، فشفع فيه الاتابكى أزبك بن ططخ ، فعاد إلى منصبه بعد قليل فى نفس شهر عزله وهو

ربيع الثانى . وهذه هى المرة الوحيدة التى عزل فيها عن القضاء إذ ظل فيه منذذلك الحين ، حتى قبض فى ذى القعدة عام ٩٠٢ه .

د ابن إياس ج ٢ س ٣٢٢،٢٩١،٢٣٢،١٩٦،٣٠ » ٤١ — فاصر الدين محمد الإخميمي ٩.٣هـ

هو محمد بن أحمد بن الأنصارى الإخميمى القاهرى الحننى . كان عالما فاضلا ، له دراية بالقراءات . وكان أبى النفس . وتولى قضاء الحنفيـــة بمصر فى عصر الأشرف قايتباى قبيل عام ٩٠١ه . ولبث فى منصبه زمنا حتى توفى فى ذى الحجة سنة ٩٠٢ه .

د ابن إياس ج ٢ ص ٣٢٦،٢٩١ » .

٤٢ ــ عبد الغني بن تتي ٩٠٧هـ

هو عبد الغنى بن أحمد بن محمد بن على بن تتى ، الدميرى المالسكى ، وأخو القاضى محيى الدين عبد القادر بن تتى المار ذكره . كان مالسكى المذهب كأخيسه . وقد تولى منصب قضاء المالسكية بعد وفاته ، وكانت ولايته فى ربيع الأول عام ٨٩٦ه .

وحدث فى ذى الحجة عام ٩٠٢ه، أن اشتطالسلطان الناصر محمد بن قايتباى فى جمع المال من الناس، ففرض على القضاة والمباشرين أموالاً. يجبونها له ،لكى ينفقها على الجنود. وكان من بينهم القاضى عبد الغنى ، فماكان منه إلا أن اختنى فى بيته ، ليبعد عن هذه المحنة ، ولا يشترك فيها.

وظل فى منصبه حنى شهد عصر جان بلاط والعادل طومان باى وأوائل حكم الغورى .ثم توفى فى أواخر ربيع الأول عام ١٩٠٧ه . وكان عالما فاضلا ومن أسرة خدمت البلاد بعلمها وفقها .

« ابن إياس ج ۲ س ۳۸۷، ۳٤٤، ۳٤٣، ۲۹۱، ۲۹۷ م. و ج ٥ حوادث ربيع الأولى عام ١٠٥٠ ه. » .

٤٣ - شهاب الدين أحمد بن فرفور ٩١١ ه

كان عالما غزير المادة كفتًا . عين في قضاء الشافعية بدمشق زمنا . ثم عزل في

رجب عام ٨٨٩ه، و تولى بعده شمس الدين بن المزلق الدمشقى (١). ولـكمنه عاد إلى منصبه بعد عزل ابن المزلق عام ٨٩٩ه فى جمادى الأولى. وأضيف إليه نظر الجيش، مع القضاء.

وشهد عصر قايتبای ، ومن بعده ،حتی كان عصر الغوری ، وعزل قاضی قضاة الشافعیة حینذاك فی ربیع الاول سنة ، ۹۱ ه و وهو برهان الدین بن أبی شریف ، فاستدعی شهاب الدین بن فرفور هذا ، لیلی المنصب مكانه ، فوق منصبه فی قضاء دمشق ، فجمع له بذلك بین قضائی دمشق والقاهرة وقد لبث فی قضاء مصر حتی توفی فی یوم الخیس ۲ جمادی الآخرة عام ۹۱۱ ه .

«ابن إياس ج ٢ ص ٣٢٣ ، ٢٢٩ ـ و ج ٤ حوادث التواريخ المذكورة» . ع٤ ــ برهان الدين الدميري ٩١٣هـ

هو برهان الدين بن الدميرى قاضى قضاة المالكية بمصر . كان عالما فاضلا دينا خيرا لين الجانب كثير التواضع انتهت إليه رياسة المالكية في عصره ، عينه السلطان الغورى في القضاء في جمادى الأولى سنة ١٩٠٧ه . وقيل في ربيع الثانى ، بعد وفاة قاضى المالكية عبد الغنى بن تقى . فلبث في منصبه ذاك حوالي ستسنوات ونصف ، ثم توفى في الأربعاء ٢٣ رمضان سنة ٩١٣ه .

وقيل في سبب وفاته إن السلطان الغورى كان قد أمر بأن يخطب به قاض من القضاة الأربعة في كل جمعة . فلما كانت جمعة ابن الدميرى هم أن يخطب فأرنج عليه فنزل فمرض ، وزاد مرضه حتى مات في نحو الثمانين من عمره . فلماشيعت جنازته هم السلطان الغورى بأن يصلى عليها مع المصلين ولكن الجنازة كانت قد بدى م في تشييعها فلم يلحقها ، فانجه إلى المقابر جهة الإمام الشافعي لاستقبالها .

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدین بن محمد بدر الدین حسن بن المزلق الدمشق ، کان قاضی قضاة الشافسیة بدمشق فی عهد قایتبای منذ رجب عام ۱۹۸۹ عوضا عن این فرفور ثم عزل فی جادی الأولی هام ۱۹۰۰ ه ، وذکره این إیاس مر ۲۲۳ م ۲۲۳ ، ۲۲۹ ه ، وذکره این إیاس چ ۲ س ۲۲۳ ، ۲۲۹ ، ۲۲۹ ،

وقدكان الدميرى عليها بأحكام مذهبه متمكنا فيه . واشتهر بحسن الخط . وله ابن جليل وهو عجي الدين ، وتولى قضاء المالـكية بعد وفاة أبيه وهو الآتى بعد .

« ابن إياس ج ٤ في حوادث الشهور المذكورة ، و ج٣ ص٣٦٠ .

## ه٤ – بدر الدين محمد المكيني ٩١٦ه

هو قاضى القضاة بدر الدين محمد بن قاضى القضاة صلاح الدين أحمد بن محمد بن بركوت المكنى. عينه السلطان الغورى قاضيا بمصر للشافعية بعد عزل كال الدين الطويل فى ذى الحجة سنة ١٩٥٥م، فأصبح جامعا بين القضاء ومشيخة الخشابية والشريفية. ويقال إنه سعى لهذا المنصب بنحو ثلاثة آلاف دينار. فظل بمنصبه هذا حتى عزل فى ربيع الأول عام ١٩٩٩م، ولم يمكث به سوى شهرين وأربعة عشريوما . فخلفه فيه ابن النقيب السابق الذكر .

لم يمض على عزل المسكميني شهران واثنا عشر يوما حتى قبض في يوم الآحد ١٢ جمادي الأولى عام ٩١٦ه وله من العمر نحو ستين عاماً .

د ابن ایاس ج ٤ ف التواریخ المذکورة هنا ،

# ٤٦ – شهاب الدين أحمد الشيشيني ٩١٩ ه

أحد أفذاذ المذهب الحنبلي . انتهى إليه قضاؤه بمكة المكرمة ، ولما توفى قاضى قضاة الحنابلة بمصر عام ١٠ ه م ، في عصر السلطان الناصر محمد بن قايتباى ، عين مكانه ، فوفد من مكة إلى مصر في ربيع الثانى سنة ١٠ ه ه . وتسلم مهام منصبه ، ولما أراد السلطان أن يجبى من القضاة و المباشرين مالا، كان الشيشيني أسبق إلى الاختفاء في داره ، فرارا من هذه المحنة ، كما صنع القاضى المالكي عبد الغني بن تتى ومع ذلك لبث في منصبه حتى شهد عصر الملك الظاهر قانصوه ، فعزله من القضاء في رمضان عام ١٠٤ ه . وولى القاضى ابن قدامة . ولكنه ما عتم أن عاد رمضان عام ١٠٤ ه . وعزل منه ابن قدامة . ولبث فيه بعد ذلك زمنا طويلا ، حتى شهد عصر العادل طومان باى ، وجزءا كبير من عهد الأشرف طويلا ، حتى شهد عصر العادل طومان باى ، وجزءا كبير من عهد الأشرف

الغورى . ثم توفى فى صفر عام ٩١٩ ه ، بعد أن نيف على السبعين ، وكان سبب وفاته إصابته بطاعون انتشر فى البلاد ذلك الحين . وكانت ولادته عام ٨٤٤ ه . وله ابن هو عز الدين الحنبلى الشيشيني ، سنشير إليه فما بعد .

« این إیاس ج ۲ ص ۳۲۲ ، ۳۳۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۵۷ ، ۳۸۷ سج ٤ حوادث صفر عام ۹۱۹ هـ»

## ٤٧ ـ سرى الدير. محمد بن الشحنة ٩٢١ ﻫ

هو عبد البر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود ، وهو سرى الدين أبو البركات بن محب الدين أبى الفضل، ابن محب الدين أبى الوليد الحلبى القاهرة ، وحفظ ولد بحلب فى ٩ من ذى القعدة عام ١٥٨ه . وانتقل مع أبيه إلى القاهرة ، وحفظ كتبا علمية عدة والتق بكثير من المشايخ والاثمة ، فانتفع بعلمهم . ومنهم أبوه، قاضى القضاة محب الدين ، والآمين الاقصرائى ، والتق الشمنى ، والزين قاسم بن قطلو بغا .

وقد عرف سرى الدين بالذكاء والفطنة ، حتى بذأقرانه ، وفخر به أبوه . ونبه شأنه فى الفقه والحديث والأصول وغيرهما ، كما مهر فى الأدب ، فكتب وخطب ونظم الشعر متوسط الجودة . وأذن له أبوه فى الفتوى والتدريس . وأنابه عنه فى القضاء ، فكان أمره بيده . وولى وظائف عدة ، منها الخطابة بجامع الحاكم ، وتدريس الحديث بالحسينية ، والتفسير بالجمالية ، وغير ذلك .

ويتهمه السخاوى \_ معاصره \_ فى كتابه الضوء اللامع ، بتهم عدة حطيرة لعله مبالخفيها ، ومنهاد أنه دليس بثقة فيها ينقله ، ولا بعمدة فيها يقوله ، بل هو فى غاية فى الجرأة والتقول ، ومنها دأنه اتهم بإخفاء تفسير الفخر الرازى ، وكان يضرب بسبب ذلك ، ومنها دأنه كثير الوقيعة فى الأكابر ، لا يتأدب مع مشايخ وقته ، ومنها ، أنه كثير الوقيعة فى الأكابر ، لا يتأدب مع مشايخ وقته ، ومنها ، أنه لما ناب فى القضاء عن والده استبد بالتعايين والاستبدالات ، فكثرت القالة فيه بسبها ، وغير ذلك .

ومهما يكن من شيء ، فقد لبث منصب قضاء الحنفية بمصر ، يتناوبه عدة قضاة منذ وفاة قاضيها محب الدين بن الشحنة ، حتى آل أمره أخير آ إلى ابنه سرى الدين.

وقدنشأ سرى الدين فى أسرة وفى بيئة مليئة بالعلم والأدب فتحلى بما تحلت به من ضروب الكمال . فهو ما شئت أدبا وعلما وفقها وذكا. ودها. وحسن حيلة . وقد تولى مشيخة المدرسة الأشرفية عام ٩٠٣ ه ثم عزل منها ولبث زمنا حتى الأ منصب قضاء الحنفية بمصر في عهد العادل طومان باي سنة ٩٠٩ ه الأول مرة . وذلك بعد عزل برهان الدين بن الكركى عنه، ولكنه لم يمكث به إلاأياما، ثم عزل وأعيد ابن الـكركى. وقد قبل إن ابن الـكركى دفع فى سبيل العودة إلى منصبه مالاً . والكن القاضي عبد البر عاد إلى المنصب بعد زمن ، وظل به حتى شهد عصر الغورى وأصبح أحد أصفيائه المقربين ، فقد كان يكون معه فى الاسفار ، وقد يأوى السلطان إلى داره للمبيت ، وصار متصرفا في شئون كثيرة من شئو ري المملكة ، وكان كثير الموافقة للسلطان في اقتراحانه، حتى قبل إن الغورى لما أراد أن يأخذ من مال الاوقاف ليشبعنهم جنوده أو يدفع رواتبهم المتأخرة، عارضه القضاة الثلاثة ووافقه القاضي عبد العر بمفرده . إلا أن الأيام حببإليها أن تعبث بعض العبث بصداقتهما ، فنمى إلى السلطان أن قاضيه عبدالبر يكاتب يحى بنسبع أمير ينبع ـ وكان ثائراً على السلطان ـ ويحذره من القبض عليه . وكانت مكاتبته سبباً فى انضهام هذا الامير إلى الجازانى ابن أمير مكة الثائر أيضاً فنهياهما ورجالهما المحمل في عام ٩٠٨ ه. فما كان من السلطان إلا أن قبض على سرى الدين وأمر بنفيه إلى قوص ، وكاد يرحل إليها لو لا شفاعة الأمير قيت الرجى فيه ، فرضى عنه السلطان ، وأعاده إلى منصبه موفور الكرامة ، ووقعت بينه وبين القاضي ابن النقيب الشافعي مشاحنة ومشادة بسبب خذانة كتب اختلف فيها رأياهما. وابتلى أيضاً في شهر المحرم عام ٩١٣ ه بالشاعر جمال الدين السلموني . وذلك أن الشاعر المذكور هجا . معين الدين بن شمس ، ركيل بيت المــال هجاء شعرياً مرآ مقدعاً . فادعى « معين الدين » أن السلطان الغورى ترك له أمر السلمونى ليعاقبه بما يقتضيه الشرع ، ولذلك شكاه إلى قاضى الحنفية سرى الدين عبد البر . فما كان من القاضى إلا أن ضرب الشاعر ، وعزره وأشهره فى القاهرة عارى الرأس . فنقم منه الشاعر وكال لهبدل الكيل كيلين ، وهجاه بقصيدة طويلة مريرة نسب إليه فيهاكل موبقة ومنها:

فشا الزور فى مصر وفى جنباتها ولم لا وعبد البر قاضى قضانها إذا جاءه الدينار من وجهرشوة يرى أنه حل على شبهاتها أجاز أموراً لا تحل بمــــلة بحل وبرم مظهراً منــكراتها

وقد أوردنا هذه القصيدة فى ترجمـــة الشاعر المذكور فى الجزء الرابع وقد شاع أمرها بين الناس وملا أسماعهم وأصاب من لدنهم موضع قبول ا فشكاه القاضى عبد البر إلى السلطان ، فأرسل فى طلبه ثم وبخه ودفعه بين يدى القاضى يأمر فيه بما يأمر الشرع فى القاذفين الهجائين ، وتعصب للقاضى جميع قضاة الشرع، وأرادوا ضرب هذا الشاعر وإشهاره فى المدينة إشهار المذنبين المعزرين ، واكن الشاعر كان ذا منزله مرموقة لدى العوام وبعض الخواص ، فأغر اهمذاك مالقاضى عبد البر وهموا برجمه بالحجارة ، فخاف فكف عن إلحاق الأذى بالشاعر ا

ومما يذكر أيضاً أنه وقعت مشاحنة بين القاضى عبد العر وبين كاتب السر محمود ابن أجا الحلبي خاصة بوقف فى مدينة حلب الكل منهما فيه نصيب فأمر السلطان بعقد مجلس للفصل بينهما . ويظهر أن ابن أجا كان ألحن بحجته من القاضى فنصفه السلطان .

ثم إنالسلطان الغورى أسند إلى القاضى عبد البر مشيخة المدرسة الصرغتمشية في جمادى الأولى سنة ٩١٤ هـ، وأدخل ابنه حسام الدين محمودا في عداد موظنى الدولة، فأخــــذ نجمه في الصعود. وما زال يصعد حتى بلغ به منصب القضاء كما سنذكر بعد.

وقد وقعت فی سنة ۹۱۹ ه وفی شهر شوال منها حادثة زنا مروعة اتهم فیها

أحد نواب الحسكم. وقد أشرنا إليها عند السكلام عن حالة القضاء. رأى السلطان فيها أن يقتل الزانى والزانية ، ورأى القضاة وفقهاء العصر أن الزانى له حق الرجوع عن اعترافه ، وحينئذ لا يحد . وكان الزانى قد اعترف كتابة بجنايته . وكان الفاضى عبد البر فيمن أفنى بالرجوع ، فغضب السلطان وعزل قضاته الاربعة ومنهم عبدالبر، بسبب هذه الحادثة . فكان هذا آخر عهد قاضينا بالقضاء . وظل معزولا حتى توفى في وم السبت ٢٨ رجب عام ٩٢١ه ، وله من العمر ٧٥ عاما . وقيل إنه شارح منظومة ابن وهبان . وهو صاحب الذخائر الاثرفية فى الالغاز الحنفية .

أبن إياس ج ٢ س ١٥٤، ٣٣٦، ٣٣٦، ٣٨١، ٣٩١ — ج ٤ حوادث التواريخ المذكورة في الترجة من عام ٩٠٨ ه — التعليقات السنية للكنوى ص ١١٣ — الضوء اللامع ج ٤ رقم ١٠٢ »

## ٤٨ - محى الدين عبد القادر بن النقيب ٩٢٢ ه

هو محيى الدين عبد القادر بن على بن مصلح الشافعي ، كان من أهل العلم والفضل ونبغ فى مذهب الشافعي . وأول ولايته القضاء بمصركان فى عهد الآشرف جان بلاط فى ٢٠ صفر سنة ٩٠٦ هـ ، حينها اعتزل هذا المنصب قاضيه الأكبر الشيخ زكريا الأنصارى . وقبل حينئذ إنه كان بين الشافعية أنبغ من ابن النقيب ، وأحق بالمنصب منه .

وفى عهد جان بلاط ثار الأمير طومان باى \_ الذى ملك البلاد فيا بعد وتسمى بالعادل \_ وتحصن فى بلاد الشام وأخذ فى الزحف منها على الديار المصرية هو ومن التفحوله. هنا اضطرب أمر السلطان جان بلاط ، وجمع أمراءه ليقسموا له على المصحف يمين الطاعة وعدم الخيانة . وقيل إن القاضى ابن النقيب هو الذى كتب لمم صيغة القسم ، وهو قسم غليظ مؤكد بالله وبالمصحف وبالحج والعتق والطلاق. فصكان هذا القسم سببا فى محنته فى المستقبل . فقد تم الأمر للأمير طومان بأى وقبض على الأشرف جان بلاط . وما عتم أن قبض على ابن النقيب ودفع به بين

يدى جنود غلاظ شداد ، وسيق إلى السجن على أفدامه ماشيا . وفرض عليه غرم يدفعه ، فلبث فى سجنه حتى دفع مافرض عليه ، وعزل من القضاء وعاد إليه بعده الشيخ زكريا الانصارى . ولم يمكث ابن النقيب فى القضاء هذه المرة إلا أفل من أربعة أشهر .

لم يستطع الشيخ ذكريا الانصارى أن يستمر طويلا في منصبه فاعتزله . وكان عهد طومان باى قد انهى ، وبدأ عهدالاشرف الغورى. فعاد حينئذ ابن النقيب إلى منصب قضاء الشافعية وذلك في ٨ من ذى الحجة سنة ٢٠٩ ه . غير أنه لم يمتع به سوى ثلاثة عشر يوما ، وبرمت به نفس السلطان فعزله في ٢٣ من الشهر المذكور ، ولم يكتف بذلك ، بل أمر بنفيه إلى قوص ، فتسلمه نقيب الجيش وأركبه حمارا ، وتوجه به إلى النيل ليركبه إلى منفاه ، فشفع فيه بعض الأمراء فأعنى عنه من النفى وفرض عليه غرم مالى فأداه .

ظلان النقيب زمنا طويلا معزولا، حتى تقلبت الآيام وطابت له نفس السلطان، فدلف إلى منصبه للمرة الثالثة فى ذى القعدة عام ٩١١ هـ، عقب عزل القاضى برهان الدين القلفشندى، فلبث فيه هذه المرة أقل من عام، شم عزل في ١٢ رمضان عام ٩١٢ هـ ولبث فى معزله هذه المرة نحو أربع سنوات، شم أعيد إلى المنصب في ربيع الآول سنة ٩١٦ هـ، بعد عزل القاضى المكنى، فلم يلبث به هذه المرة أيضا إلا زمنا قليلا شم عزل ، و فرضت عليه غرامة مالية كبيرة وسجن حتى دفعها. شم ظل بعيدا عن القضاء نحو عامين، فلما عزل القاضى الطويل عين مكانه ابن النقيب فى ٦ رجب سنة ٨١٨ هـ، فمكث فى منصبه نحوا من أربعة أشهر، شم عزل فى ذى القعدة من نفس السنة، شم مالبث أن عاد إليه مرة أخرى فى جمادى الآخرة عام ٩٦١ هـ. وما يضل عزولا آويا وقبل فى ٧٢ رجب من نفس العام أى بعد خمسين يوما . فظل معزولا آويا إلى خلوته فى المدرسة المنصورية ، حتى توفى يوم الاثنين ١٦ ربيع الآول سنة ٩٢٢ وحمل إثر ذلك إلى خلوته فلبث أياما شم مات .

ويقول ابن إياس ماملخصه: إن هذا القاضى تولى قضاء الشافعية ست مرات، ومع ذلك فمجوع أيامه فيه خلال هذه المرات الست يقرب من عامين، وكان فى كل مرة يسعى جاهدا إلى العودة لهذا المنصب على الرغم من وجود قاض يشغله، فيبذل المال الوفير للسلطان وللوسطاء حتى يصل إلى مبتغاه وبلغ بجموع مادفعه نحوا من ثلاثين ألف دينار. وكان سعيه سبباً فى إخراج كل من الفضاة الأنصارى والطويل والقلقشندى والمكيني وغيرهم من مناصبهم ليحل هو محلهم، ومع ذلك فقد كان أغلب أمره أن يعزل أو يسجن ويؤخذ منه غرم مالى كبير،

ويفهم من ذلك أن الرجل كان باتس الحظ، كايفهم أنه لم يكن عادلافى أحكامه وسيرته دائما ، أو أنه على الأقل كان قريب العثور سريع الزلل ، وكان محبا لجمع المال ، لذلك كان مايد خره من وراء وظيفته فى اليوم الواحد نحوا من دينارين أشرفيين . والأشرفى أجود أنواع الدنانير إذ ذاك .

وقيل فوق ذلك إنه كان شحيح النفس يعرف الناس عنه بخله . ولعل هذا من أهم ما شوه سيرته .

« أبن إياس ج ٢ ص ٣٧٦ ، ٣٨٠ ، ٣٨٧ \_ ج ٤ حوادث التواريخ المذكورة ج ٣ ص ١٧ . ٦٣ » .

# ٤٩ ــ برهان الدين الـكركى(١) ٩٢٢ ه

هو إبراهيم بن زين الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الكركى الحنني ، ولد بالقاهرة عام ٣٨٥ هـ ، وأخذ العلم عن أفاضل علماء الأحناف فى زمانه ، مثل الشيخ محى الدين المكافيجي .

ولما عرف فضله وذاع صيته ، استخدمه الأشرف قايتباى إماما له : وبلغ

<sup>(</sup>١) ذكر أبو الفداء في المحتصر (ج ٤ حوادث سنة ٧٧٩ هـ) قال الكرك : بكافين الأولى مفتوحة وبينهما راء مهملة ساكنة ، قليعة قريب البحر في أطراف بلد سيس من جهة النرب والشمال وهي تتاخم بلاد أبن قرمان ، وضبطها غيره بفتح الراء .

فى كنفة من العز والجاه ما يغبط عليه ، وكان يتردد على مدارس العلم ، فيلقى بها الدروس الشافية واستخدم حينا فى استيفاء الصحبة ، وأسندت إليه مرة مشيخة المدرسة الاشرفية .

و لما كان عصر الناصر محمد بن قايتباى توفى قاضى الحنفية بمصر ناصر الدين الاخميمى فى أخريات عام ٢٠٥ هـ، فاتجمت عناية السلطان إلى برهان الدين الكركى فعينه فى قضاء الحنفية مكان الفاضى المتوفى. وكان تعيينه فى مستهل عام ٣٠٥ هـ، وصرف عن المدرسة الأشرفية ، فأسندت مشيختها إلى سرى الدين بن الشحنة ، ولكنها لم تمكك فى يديه سوى ثلاثة أشهر ، ثم أعيدت إلى الكركى ، مع بقائه فى القضاء .

لبث برهان الدين الكركى فى منصبه القضائى زمناً طويلا ، حتى شهد عصر السلطان الظاهر قانصوه ، ثم الأشرف جان بلاط ، ثم العادل طومان باى . فلما بدأ عهد العادل المذكور عزل ابن الكركى من القضاء عام ٥٠٣ ه وخلفه فيه سرى الدين بن الشحنة ، وهذه أول مرة يلى فيها القضاء ، فلم يلبث إلا أياما ثم عزل وعادابن الكركى إليه ، وقيل إنه سعى للعودة بمال .

ثم إنه بعد ذلك حسن اتصاله بالملك العادل طومان باى حتى إن العادل حينها خلع وزال ملمكه فاختنى فأخذ فى البحث عنه عام ٢٠٩٩، قيل إنه اختنى فى منزل القاضى برهان الدين بن المكركى، ولهذا قبض عليه فى أوائل ذى القعدة من العام المذكور، وسجن بوما وليلة وفتش منزله، وسطا عليه أثناء ذلك عدد من الجنسد فنهوه وعبثوا بمال للأوقاف محفوظ عنده، ثم إنه عزل فظل معز ولاحتى مات فى يوم الثلاثاء، هم شعبان سنة ٢٣٩ه، فى أخريات عهد الفورى، وقيل فى سبب موته إنه نزل إلى النيل ليتوضأ، وكان النيل فى إبان زيادنه فزلقت رجله فجرفه التيار فغرق ومات. وكان باش الوجه رقيق الحاشية مرموق الحديث، ومات فى خلال العقد الثامن من عمره.

« أبن إياس ج٢ص ٣٩١،٣٨٨،٣٨٧،٢٤٤،٢٣٦،٣٣١ ـ و ج ٤ حوادث شوال ودى القمدة سنة ٩٠٦هـ ـ وج٣ص ٦٣،٤٤. الضوء اللامع ج١ص ٩٥٥.

## ٥٠ - عز الدين الشيشيني

هو عز الدين بن قاضى القضاة شهاب الدين أحمد الشيشينى الحنبلى ، سلك فى منصب القضاة بمصر بعد وفاة أبيه الذى كان يشغل نفس المنصب ، وذلك فى ربيع الأول عام ٩١٩ ه ، وكان إذ ذاك شابا حسن السيرة .

لم يلبث فى منصبه سوى أشهر ، ثم عزل فى شوال عام ٩١٩ه، مع القضاة الثلاثة عندما اختلفوا مع السلطان الغورى فى حادثة زنا أشرنا إليها .

ظل معز ولا عن القضاء حتى أسر قاضى قضاة الحنابلة عند العثمانيين بعد موقعة مرج دابق ، وهو الفاضى الشهاب الفتوحى . فأعاد السلطان الأشرف طومان باى القاضى عن الدين إلى قضاء الحنابلة بمصر ثانية فى ذى القعدة سنة ٩٢٧ه .

### علاء الدين الإخميمي

هو القاضى علاء الدين بن جلال الدين الإخميمي الشهير بالنقيب الشافعي. عكف على إجادة المذهب الشافعي فنبغ فيه وأصبح أحد أعلامه ، واشتغل في فجر حياته العملية بالخطابة في المساجد فكان مشارا إليه فيها . وكان إلى نبوغه فيامر، مشهورا بعلوم وفنون شتى حتى إنه كان عليها باللغة التركية وقدير اعلى رمى النشاب، ولهذا كان ذا منزلة ممتازة عند الآتراك ، واشتغل بالخطابة في مسجد عبد القادر الدشطوطي، وتردد على مجالس التدريس فشارك فيها ، وناب في الحمكم عن القماضي الشافعي ، ولما عزل الشيخ كمال الدين الطويل قاضي قضاة الشافعية عام ١٩٩٩م، استدعى الشيخ علاء الدين ليخطب بالسلطان ويؤمه يوم الجمعة بدل كمال الدين فأحسن وأجادو أبدع وأفاد ، فعهد إليه بعد نحو يوم بالاضطلاع بمنصب قضاء الشافعية بمصر دون أن يسعى إلى ذلك بمال لاضطر ار السلطان إليه . فظل في دسته نحو سبعة أشهر لم يترك خلالها دروسه النافعة بالمدرسة الصالحية النجمية . ثم عزل في ٢ جمادي الآخرة عام ١٩٧٩م و تولى من بعده ابنه النقيب محيي الدين .

وكان علاء الدين كفتًا في منصبه لم يشهد عليه دنس أوجور أو فظاظة فكان مثال القاضي النزية العادل . ولم يل القضاء بعد ذلك . ابن إياس ج ٤ حوادث ذى القعدة سنة ٩١٩ ه وجادى الآخرة سنة ٩٢١ ه.
 حمال الدين القلقشندى

هو جمال الدین إبراهیم بن علاء الدین القلقشندی . كان شافعی المذهب عینمه السلطان الغوری قاضیا لقضاة الشافعیة بمصر بعد وفاة القاضی ابن فرفور . وذلك فی جمادی الآخرة عام ۹۱۱ ه . ثم صرف بعد ستة أشهر ، وقیل إنه سعی إلی ذلك بثلاثة آلاف دینار ، فما زال ابن النقیب ساعیا بخمسة آلاف دینار إلی السلطان، وألفین لمن توسط له من الامراء ، حتی عزل القلقشندی ، واستقر مكانه ، غیرأنه سرعان ماعزل وعاد القلقشندی إلی القضاء فی ۱۲ رمضان عام ۹۱۲ ه ، فظل أقل من عامین ، ثم عزل فی أو اخر صفر سنة ۹۱۶ ه ، وعین ممكانه الشیخ كال الدین المعروف بالقادری ، وقد تو فی القلقشندی فی عهد الغوری .

ابن إياس ج ٤ حوادث الشهور المذكورة \_ و ج٣٠٠ ٣٠ ٥
 ٣٥ \_ برهان الدين بن أبي شريف ٩٣٣ ه .

هو برهان الدين إبراهيم بن أبي شريف المقدسي الشافعي . عينه السلطان الغورى في قضاء الشافعية بمصر يوم الجنيس ٢٧ من ذي الحجة سنة ٩٠٧ ه ، بعد عزل ابن النقيب . وكان كفئا لمنصبه . ويوم أن خلع السلطان عليه خلعة القضاء ، كان له في القاهرة يوم حافل . وقد صرف عن هذا المنصب في ربيع الأول عام ٩١٠ ه ، ثم عينه السلطان الغوري شيخا لجامعة فظل به زمنا ، وقد ألحق الغوري به أهو الا وشهدائد كثيرة ، مرض بسبها فمات ، وكانت وفاته في أوائل عام ٩٢٠ ه ، بعد ذهاب دولة الغوري .

ابن إياس ج ٤ حوادث التواريخ المذكورة \_ و ج ٣ ص ١٠ ٥
 حسام الدين بن الشحنة ٩٢٣ هـ

هو محمود بن قاضى الفضاة سرى الدين عبد البر بن محب الدين بن الشحنة . نشأ مر أسرة اشتهرت بالعلم والفقه والفضل ، واتبع مذهب أبيه وهو مذهب

أبي حنيفة ، ولما ذاع فضله وكل إليه منصب قضاء الحنفية بمصر ، وهو لا يزال شاما لما يبلغ مبلغ علماء الاحناف في ذلك الزمان . وكان ذلك في رمضان عام ٩٢٩ ه . وقيل إنه سعى إلى هذا المنصب بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دينار ، فظل في منصبه ذاك حتى عام ٩٢٢ ه ، فخرج في جملة القضاة مع السلطان الغورى لقتال العثمانيين ، فكانت عاقبة أمره الهزيمة معهم في حلب : ولمكنه دون سائر القضاة ، استطاع أن يفر بعد أن نهب ماله وثيابه ودخل بلاد الشام وهو بائس تعس ، فلما وصل إلى مصر وصلها مكدودا مجمودا ، فأعاده السلطان طومان باى إلى منصبه . ولما بدأت أقدام العثمانيين تثبت في الديار المصرية أرسله السلطان سليم في جملة القضاة والموفدين لمصالحة طومان باى بالصعيد بالبهنسا ، فأخفق معهم في جملة القضاة والموفدين لمصالحة طومان باى بالصعيد بالبهنسا ، فأخفق معهم كان معه أخوه أبو بكر بن الشحنة ، وكانت بين أبي بكر وبين بعض الجراكسة الملتفين حول طومان باى ترة قديمة ، فاعتدوا في الطريق عليه فتصدى أخوه حسام الدين للذود عنه ، فكانت عاقبتهما القتل معا ، وذلك في ربيسع الأول سنة ٣٢٣ ه .

« أبن أياس ج ٤ حوادث رمضان ســـنة ٩٣١ هـ — و ج ٣ في حوادث النواريخ المذكورة أيضا » .

# ٥٥ -- جلال الدين بن قاسم ٩٢٥ ه

هو الفاضى جلال الدين عبد الرحمن بن زين الدين قاسم المالكي ، لما انفصل الفاضى محيى الدين بن الدميرى من الفضاء فى شوال عام ٩١٩ هـ ، تولى بعده قاضينا جلال الدين بغير سعى . فظل نحو عامين ، ثم انفصل فى رمضان سنة ٩٢١ هـ ، وظل مفصولا إلى أن توفى فى أو اخر ذى الحجة عام ٩٣٥ هـ ، بعد الاحتلال العثماني . د ابن اياس ج ٤ ، ٥ حوادث الشهور الذكورة » .

## ٥٦ - زين الدين زكريا الأنصارى ٩٢٦ ه

هو شبح الإسلام المفتى الـكمبير والعالم القدير الجليل القدر السائر الذكر ،

زين الدّين أبو يحيى زكريا بن محمد بن الانصارى ، ذاع صيته فى مصر حتى صار فى مقدمة رجال الشافعية وهو فى مبكر حيانه .

وكان مولده فى عام ٨٢٤ه، وقيل عام ٨٢٦ه. فعاش نحوا من مائة عام، قضاها فى ميدان الجماد العلمى ما بين منصب القضاء الأكبر والتدريس والإفتاء والتأليف. حتى توفى فى ٣ ذى الحجة عام ٩٣٦ه، فشيع تشييعا حافلا، ودفن تجاه مقبرة الشافعى.

وقد عين مدرساً بالمدرسة الصلاحية بجوار قبة الشافعي عوضا عن الشيخ تتى الدين الحصني المتوفى ؛ وذلك في ربيع الأول عام ٨٨١ه . وولى منصب القضاء بعد تمنع وزهادة في رجب عام ٨٨٦ه ، بعد عزل قاضي قضاة الشافعية ولى الدين الاسيوطي . وقد اشترط لو لايته شروطا كثيرة قبل السلطان بعضا منها . وقد زاول منصبه بعلم ودراية وعفة ونزاهة ، وزهد وتقوى ، وشدة في الحق وذود عنه وصراحة فيه .

وقد البث فى منصب القضاء مدة طويلة ، لعلها أطول مدة قضاها قاض فى منصبه فى ذلك السمر ، وهى عشرون عاما تقريبا حتى صفر عام ٣٠٩ه،إذ مرض وضعف عن حمل أعبائه وعشى بصره ففصل من القضاء . فوليه بعده محيى الدين ابن النقيب،فقبض عليه بعد قليل ، واستعيد الشيخ زكريا إلى القضاء رغم امتناعه ومرضه. إلا أنه زايله فى الخيس ٨ ذى الحجة عام ٢٠٩ه ، ولم يعد إليه بعد ذلك.

وقد طالت حيانه كما ذكر نا \_ وشهد عصور سلاطين عدة وعاش حتى شهد عصر الغورى كله و دخول العثمانيين مصر . فرأى من الحوادث الكثر ما يندر أن براه غيره . وقد وقعت فى عام ٨٧٥ ه فتنة بين العلماء بشأن الشيخ عمر بن الفارض، وانقسموا بين مفسقين له ، وغير مفسقين . وقد أخذ رأى الشيخ زكريا فيه ، فبرأه مما نسب إليه واتهم الناس بالقصور عن إدراك مراى هذا الشيخ ، فسكنت الفتنة .

هذا: وسنترجم له بتفصيل في الجزء الثاني من كتابنا هذا .

« الضوء اللامع ج ٣ رقم ٨٩٢ » .

## شمس الدين السمديسي

هو القاضى شمس الدين محمد بن النقيب السمديسى . أسند إليه منصب قضاء الحنفية فى عهد الغورى فى ذى القعدة عام ٩١٩ ه بعد عزل ابن الشحنة عبد البر، ولم يسع إلى المنصب بمال ، بل اضطر الغورى إلى تعيينه هو وزملائه إذ ذاك ، بعد أن عزل قضاته الأربعة . وكان من قبل إماما للسلطان فى مدرسته ، كما كان مؤدبا لولده . وظل فى منصبه حتى عزل فى رمضان ٩٢١ ه وعاد ابن الشحنة إلى مكانه، فعينه السلطان إماما له مرة ثانية ، ورحل معه فى خروجه عام ٩٢٢ ه إلى الشام وحلب لقتال العثمانيين ، فكان نصيبه الاسر فيمن أسر . وأرسل مسجونا إلى القسطنطينية ، ثم عاد إلى مصر بناء على أمر السلطان سليم العثماني ، وكانت عودته فى جمادى الآخرة ٩٢٧ ه و فى صحبته عدد من الاسرى .

ابن إياس ج٤ و ج٣ حوادث الشهور المذكورة ٠.

## ۵۸ ـ محيي الدين بن الدميري ۹۲۸ ه

هو قاضى قضاة المالكية محيى الدين بن يحيى قاضى القضاة برهان الدين إبراهيم الدميرى كان فى حياة أبيه شابا حسن السيرة ، أخذ نفسه بالدرس والعلم والبحث، ونشأ فى بيئة علمية فنبغ فى مذهب مالك ، نبوغا شهد له به أهل عصره .

وقد تولى منصب القضاء في ١٧ شوال سنة ٩١٣ ه بعد أن توفى أبوه . فتلقاه المالكية بصدر رحب ونفس باشة ، فانتهت بذلك رياستهم ، وهو في عنفوان شبابه . وضم إليه السلطان الخطابة في جامعه المبنى في ناحية الشرابشيين في شهر المحرم عام ٩١٨ ه ، عوضا عن شمس الدين الغزى المتوفى . وطلب إليه السلطان أولا أن يخطب مرة على مسمع منه يوم الجمعة ، فخطب فأجاد ، فأعجب به السلطان وضم إليه الوظيفة المذكورة .

وما زال مرعى الجانب يعيش في كنف السلطان حتى شوال عام ٩١٩ ه وفى هذا الشهر تعصب القاضى محيى الدين مع سائر القضاة والعلماء ضد السلطان في مسألة الزنى التي أشرنا إليها عند الكلام عن القضاء ، فعزل مع القضاة الآخرين . وظل معزولا حتى استعاده السلطان في رمضان عام ٩٢١ ه . بعد أن دفع ألني دينار .

ظل القاضى محيى الدين بن الدميرى فى القضاء ، حتى خرج السلطان الغورى فى عام ٩٢٢ ه بجيشه الكثيف نحو البلاد الشامية والحلبية لقتال السلطان سليم العثمانى ، ومعه الحليفة والقضاة الاربعة فكان من بينهم قاضينا محيى الدين . ثم تمت الهزيمة على الغورى فى مرج دابق ، وأسر كثير من رجاله ، كان من بينهم هذا القاضى . وقد أدخل على السلطان سليم فيمن أدخل من العلماء ، فوبخهم بكلام جارح لانهم يسعون إلى القضاء بالمال ، ويقبلون الرشوة على الفتاوى والاحكام الشرعية . وسجن مع القاضى الشافعى والحنبلى فى مدينة حلب .

ولما دخل السلطان سليم مصر بجيشه كان القاضى فى ركبه مع الأسرى ، ولما اشتد النزاع بين السلطان سليم والسلطان طومان باى ، أرسل السلطان سليم إليه القاضى محيى الدين الذميرى ، وكمال الدين الطويل وشهاب الدين الفتوحى لحفاوضته ومصالحته بالصعيد ، ولسكنهم أخفقوا فى مسعاهم ، وعادوا من لدنه إلى القاهرة فى أوائل ربيع الثانى سنة ٩٢٣ ه .

وقد عاش الدميرى بعد ذلك زمناً طويلا . وحج عام ٩٢٣ هـ ، وظل متقلداً منصبه فى عهد العثمانيين ، وعلت مكانته لدى نائب السلطان الأمير خاير بك . ولهذا حيماكان ختان ابنه فى أو اخر المحرم سنة ٩٢٦ هـ ، نظم له موكب شائق سار فيه كثير من الوجهاء ، وأصبحت شفاعته لدى النائب غير مردودة ، ويصحبه فى ركبانه أحياناً .

ظل يقضى حتى أرسل السلطان سليم العثماني من لدنه قاضيا سمى وقاضى العسكر، وأمر بإلغاء نظام القضاة الأربعة . وحل وقاضى العسكر، محل قضاء الشرع الأربعة في منصب القضاء بالبلاد مستمدا أحكامه من مذهب أبي حنيفة . فانفصل القضاة

الأربعة ومن بينهم محيى الدين الدميرى. فهو آخر قضاة المالكية بمصر. وكان ذلك في جمادى الآخرة عام ٩٢٨ هـ. وعاش محيى الدين بعد فصله زمنا و لعله توفى عام ٩٢٨ هـ.

« ابن ایاس ج ٤ حوادث النواریخ المذکورة — و ج ۳ س ۷ ، ۷۷ ، ۹۹ ، ۱۰ ، ۵۰ ، ۹۸
 ۹۸ ، ۱۱۸ ، ۱۶۱ ، ۱۸۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۳ ، ۲۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

#### ٥٥ - كال الدين محمد بن الطويل ٢٨٥ ه.

هو أبو الفضل محمد بن نور الدين على بن الناصرى محمد بن السينى بهادر العمرى القادرى. وأصله تركى الجنس، وقد تمذهب بمذهب الشافعي، وبرع فيه حتى عد أحد أساطينه، وأول ولايته لقضاء الشافعية بمصر في أو اخر صفر عام ٩١٤ ه، بعد أرب صرف عنه جمال الدين القلقشندى، وكان من قبل شيخاً للخانقاه البيبرسية، فاجتمعت له مع القضاء قبل لم يجتمع هذا لشخص غيره إلا للعلامة شهاب الدين بن حجر، والقاضى شمس الدين القاياتي.

وقد خطب أمام السلطان الغورى خطبة يوم جمعة فى مستهل ربيع الأول من السنة نفسها ، فوفق فيها أكبر توفيق وأعجب بها السلطان والأمراء . وقد أخذت كفاءته لمنصبه تثبت على مر الأيام فيزداد مكانة وسمواً فى الجاه .

ظل فى منصب القضاء نحو عامين ثم عزل فى ذى الحجة عام ٩١٥ ه ولكن الأمراء أظهر وا رضاهم عنه ، فكان ذلك سبباً فى عودته إلى منصبه ، فى يوم الجمعة الامراء أظهر وا رضاهم عنه ، فكان ذلك سبباً فى عودته إلى منصبه ، فى يوم الجمعة ١٧ جمادى الاولى سنة ٩١٦ ه ، وعزل ابن النقيب . وفى يوم توليته أم السلطان وخطب له فى الصلاة ، فلما نزل من داره إلى المصلى احتفال به الناس احتفالا شائفا ، وزينت له الدور والمحال ولقيه الناس بالتغنى والموسيق ، حتى بلغ الحانقاه البيبرسية حيث أديت الصلاة . فخطب خطبة بليغة أشار فيها إلى عودته للقضاء ، وقرأ وهو فى المحراب الآية النى منها وهذه بضاعتنا ردت إلينا ، وقد سر منه السلطان وأظهر له رضاه بعد الصلاة ومنحه خلعة وضم إليه أعمالا ومشيخات

كثيرة . ويقال إنه دفع في سبيل عودته إلى القضاء نحواً من خمسة آلاف دينار .

وقد ظل فى منصبه مهيب الجانب موفور الكرامة رفيع المنزلة حتى عزل فى هرجب سنة ٩١٨ هـ. واستقر مكانه ابن النقيب. ولكن ابن الطبريل ما لبث غير قليل حتى عاد إلى القضاء فى ذى القعدة عام ٩١٨ هـ. وهذه ثالث ولاية له . وقبل إنه أدى فى هذه ألو لايات الثلاث أكثر من عشرة آلاف دينار . وظل قرابة عام ثم عزل فى شوال سنة ٩١٩ ه فى حادث الخلاف الذى جرى بينه وبين السلطان خاصاً عن له ألى التي أشرنا إليها عند الكلام عن القضاء ، فعز ل مع بقية القضاة . وظل مقصياً حتى رضى عنه السلطان بعد زمن ، وأعاده إلى القضاء فى ٧٧ رجب عام معمداً ن دفع ثلاثة آلاف دينار .

وقد خرج القاضى كمال الدين بن الطويل مع قضاة الشرع حينها خرجوا فى حملة الغورى سنة ٩٢٣ ه فى قتائه للسلطان سليم العثمانى ولما بلغوا حلب خطب فى جامعها السكبير عدة مرات خطباً بليغة ، ثم أسر فى جملة من أسر ، وأدخل مع القاضى المالكي والحنبلي على السلطان سليم ، فأسمعهم كلاماً قاسياً . وظل فى الأسرحتى دخل فى ركاب هذا السلطان وهو يفتح مصر . ومرفى ركب الخليفة هو وسائر القضاة فى وسط القاهرة فى أواخر عام ٩٢٣ ه ، ينادون الناس بالخضوع لسلطان العثمانيين . ثم ذهب فى وفد السلطان سليم أرسله إلى الصعيد لمصالحة السلطان العثمانيين . ثم ذهب فى وفد السلطان سليم أرسله إلى الصعيد لمصالحة السلطان طومان باى . فعادوا فى أوائل ربيع الثانى عام ٩٣٣ ه ، ولم تفلح مفاوضتهم .

ولما زالت دولة الجراكسة وتم ملك مصر للعثمانيين ، حمل ابنه زين العابدين فيمن حملوا إلى القسطنطينية . أما هو فقد ظل فى منصبه بضعسنين ، وهو موضع التجلة والتعظيم والاستشارة . وظل عالى الكعب فى الخطابة المنبرية يرسلها منوعة حسب المناسبات . وما زال حتى ألغى نظام القضاة الأربعة فى جمادى الآخرة سنة ٩٢٨ ه ، وحل محلهم قاضى العسكر ، فانقصل القاضى كال الدين عن القضاء بعد ما تردد عليه نحواً من أربعة عشر عاماً . ثم عاش بعد ذلك زمناً ، ولعله توفى فى ٩٢٨ ه ، أو قربياً منه .

#### ٦٠ - شهاب الدين الفتوحى

هو شهاب الدين أحمد بن عز الدين عبد العزيز الفتوحى الشهير بابن النجار الحنبلى . لما انفصل قاضى الحنابلة بمصر الشيخ الشيشيني عام ٩١٩ ه ، أرسل السلطان الغورى إلى الشيخ شهاب الدين و وكل إلية منصب القضاء المذكور . فلبت فيه زمناً طويلا . وكان فى جملة القضاة الأربعة الذين خرجو ا فى حملة السلطان الغورى إلى البلاد الشامية و الحلبية لمقاتلة العثمانيين . ثم كانت عاقبة أمره أن أسر فى جملة الاسارى ، فظل فى حلب مدة و و بخه السلطان سليم مع من و بخ من القضاة . ثم عاد إلى مصر كما عادوا مسوقين فى الركاب العثماني . و لما تمت نصرة العثمانيين الأولى على طومان باى ، سيق شهاب الدين هو و القضاة و الخليفة ينادون الناس بالخضوع على طومان باى ، سيق شهاب الدين هو و القضاة و الخليفة ينادون الناس بالخضوع فى مار فى موكب السلطان سليم نفسه حينها اخترق شوارع الفاهرة الرئيسية فى المحرم عام ٢٣٩ ه . ثم أرسله السلطان سليم إلى الصعيد فى عداد الوفد المرسل إلى طومان باى لمصالحته فأخفقوا .

وبعد أن تم الفتح العثمانى ثبت القاضى شهاب الدين الفتوحى فى منصبه . غير أنه كان أقل نفوذاً من القاضى المالكي وهو برهان الدين الدويرى ولذلك حينها قام بختان ولده فى ٢٣ شعبان سنة ٩٣٦ ه ، كان الاحتفال به أقل بهاء من احتفال الدميرى بختان ابنه .

وقد ظل الفتوحى فى منصبه حتى ألغى نظام القضاة الأربعة فى جمادى الآخرة عام ٩٢٨ ه، فانفصل من القضاء وعاش بعد ذلك زمناً ، ولعله نوفى قربباً من العام المذكور.

#### ٦١ - يحى البرديني

هو القاضى شرف الدين يحيى البردينى الشافعى . كان له باع طويل فى الخطابة المنبرية . وناب عن القاضى الشافعى زمنا . وشهد مبايعة الأشرف طومان باى بالسلطنة ، عوضا عن كمال الدين الطويل ، لأسره عند السلطان سليم . ولما عاد القاضى كمال الدين بن الطويل، وتسلم مهام منصبه أصبح البرذيني مفصولا ، ولم يل القضاء بعد ذلك .

ولما نبابه العيش بمصر ، حينها اضطربت أحواله بعد الفتح العثمانى ، جهسد فى أن يعين شيخا للحرم النبوى الشريف ، فأجيب إلى طلبه ، وسافر توا إلى المدينة فى شهر جمادى الآخرة عام ٩٢٣ ه .

« أبن إياس ج ٣ ص ٧٠ ، ٧٨ ، ١٢٥ » .

# قضالا آخر ون

نجمل فيما يلى ذكر عدد آخر من قضاة مصر مرتبين حسب عصورهم ووفياتهم تقريبا . وقد اعتمدنا فى إيرادهم على تاريخ ابن إياس أولا ، ثم نضيف إليه من بعض المراجع الآخرى .

## عن الجزء الأول من ابن إياس :

1 ـ جمال الدين الزرعى: من قضاة الشافعية في عهد الناصر بن قلاوون دس ١٧٥٥ ٢ ـ برهان الدين بن جماعة: خطيب بيت المقدس. عين في قضاء الشافعية عام ٧٧٣ ه في عهد الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر بن قلاوون. بدلا من بهاء الدين السبكى. وهو ابن أخى القاضى عز الدين بن جماعة المقدسى « س ٢٢٧، ٣١٥ ـ طبقات السبكى ج ٥ ص ٤٤٣.

۳ جمال الدین بن خیر المالکی السکندری: قاضی قضاۃ المالکیۃ عام ۷۸۷ ه فی عهد برقوق ، بدلا من ابن خلدون « س ۲۲۲ ، ۲۸۴ » ،

- ع \_ شمس الدين الطر ابلسى: قاضى قضاة الحنفية عام ٧٩١ه، في عهد السلطان أمير حاج . « ص ٢٨٤ » .
- ه ـ ناصر الدين العسقلاني : قاضي قضاة الحنابلة عام ٧٩١ ه في عهد السلطان أمير حاج . د س ٢٨٤ »
- ٣ ـ تق الدين الزبيرى: عينقاضيا للشافعية عام ٧٩٩ ، عوضا عن المناوى ،
   في عهد برقوق . د س ٣٠٠ ، ٣٠٥ ،
- ٧ ـ صدر الدين بن منصور: من قضاة الحنفية في عهد برقوق . . س ه ٣١٠ . ٨ ـ مجد الدين الـكـناني من قضاة الحنفية في عهد برقوق . وقد توفي عام ٢٠٨٠ . س ه ٣٢٦ . ٣٧ .
- ٩ جمال الدين محمود القصيرى: من قضاة الحنفية في عهد برقوق و س ٣١٥ .
   ١٠ جمال الدين بوسف الملطى . من قضاة الحنفية في عهد برقوق و فرج .
   توفى بالشام عام ٨٠٢ هـ د س ٣١٥ ، ٣٢٨ ، ٣٢٧ ».
- ۱۳ ـ ناصر الدين التونسى : من قضاة المالكية فى عصر برقوق . و س ۳۱۵ . ۱۶ ـ برهان الدين العسقلانى : من قضاة الحنابلة فى عصر برقوق . وقد توفى عام ۸۰۲ه د س ۳۲۰ ، ۳۲۰ .
- ١٥ ــ نور الدين بن الجلال المالـكى: من قضاة المالـكية فى عهد فرج ومات
   مأسورا عند تيمورلنك عام ٨٠٣ه. « س ٣٢٨ ، ٣٤٠ » .
- ۱٦ ـ ناصر الدين الصالحي : من قضاة الشافعية ، ولى قضاهها عام ٨٠٣ ه بدلا من صدر الدين المناوى لأسره عند تيمورلنك . س ٣٧٧ .
- ١٧ ـ أمين الدين الطر ابلسي : ولاه السلطان فرجقضاء الحنفية عوضا عنجمال

الدين يوسف الملطي المتوفى عام ٣٠٨ه. • س ٣٣٧ »

۱۸ ـ جمال الدين الأفقهسى : ولاه السلطان فرج قضاء المالكية ، عوضا عن نور الدين بن الجلال المتوفى مأسورا عند تيمورلنك عام ۸۰۳ه . ثم عزل الأفقهسى وعين مكانه ابن خلدون . دس ۴۳۷ » .

١٩ - مجد الدين بن سالم الجهنى . ولى قضاء الحنابلة فى عصر فرج عام ١٠٠ ه ،
 بدلا ،ن ،و فق الدين الحنبلى المتوفى . . . . . . . .

### عن الجزء الثاني من ابن إباس:

٢٠ ولى الدين العراقى: ولى قضاء الشافعية بمصر مدة فى عهد المؤيد شيخ عوضا عن جلال الدين البلقينى. وتوفى عام ٨٧٤ ه فى عهد الملك المظفر أحمد بن المؤيد. • س ٩ ، ١٣ ، ٠ .

٢٦ ـ بدر الدين محمود العبنى: ولى قضاء الحنفية زمنا بمصر فى عهد المؤيدشيخ.
 وشهد عصور من بعده حتى توفى فى أواخر عهد جقمق. وله كتب فى التاريخ وشرح للبخارى وغيره من المصنفات النافعة ، وله شعر و زجل د انظره فى الجزء الثانى من كتابنا هذا ، . د س ٩ ، ٣٦ ».

۲۲ ـ نصر الدين بن التونسى : ولى قضاء المالكية زمنا فى مصر فى عهد المؤيد شيخ . د س ٩ م .

٣٣ ـ علاء الدين بن مغلى : ولى قضاء الحنابلة زمنا بمصر أيام المؤيد شيخ د ص ٩ »

٢٤ ـ شمس الدين البساطى: ولى قضاء المالسكية زمنا في عمد الظاهر جقمق وتو في عام ٨٤٢ هـ . هـ ٣٣،٣٧٥٠.

٢٥ ــ بدر الدين التونسى: ولى قضاء المالكية بمصر عام ٨٤٢ هـ بعد وفاة البساطى فى عهد جقمق ، ثم توفى فى نفس العهد . « من ٢٧ ، ٣٦ ، • ٣٦ ـ شمس الدين محمد القاياتي : ولى قضاء الشافعية بمصر زمنا في عهد الظاهر جقمق بعد عزل أبن حجر عام ٨٤٩ ه. • ص ٢٩ ».

٢٧ ــ ولى الدين السقطى : ولى قضاء الشافعية زمناً بمصر فى عهد جةمق قبيل
 عام ٨٤٩ هـ و توفى فى هذا العهد . دس ٣٥ ؛ ٣٦ .

۲۸ ـ ولى الدين الأرموى: ولى قضاء المالـكية بمصر زمنا فى عهد جقهق بعد البدر التونسى. د س ۳۰ م.

٢٩ - محب الدين العسقلاني : ولى قضاء الحنابلة بمصر زمنا في عهد جقمق
 وتو في في ذلك العهد . و ٣٦،٣٥٠ .

٣٠ ــ بدر الدين البغدادى : ولى قضاء الحنابلة بمصر زمنا في عهد جقمق بعد
 عب الدين العسقلانى . وتوفى فى نفس العهد . د س ٣٦ ، ٣٥ » .

۳۱ ـ بدر الدین عبد المنعم البغدادی: هو عبد المنعم بن محمد بن محمد بن عبد المنعم البغدادی ، کان عالما فاضلا و جبها عندالناس . ولد عام ۸۰۱ ه . و توفی عام ۸۵۷ ه . ولی قضاء الحنابلة زمنا وشهد عهد الاشرف إینال ـ و لعله هو بدر الدین البغدادی رقم ۱۱ کررابن إیاس ذکره و ذکر و فاته فی میعادین وموضعین . • س ۲۲ »

٣٣ ـ ولى الدين السنباطى . كان قاضى قضاة المالسكية بمصر زمنا . وتوفى فى عهد الأشرف إينال سنة ٨٦١ه و ولد سنة ٧٨٦ه ، واسمه محمد بن عبد اللطيف إسحق بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق الأموى المالسكى كان عالما فاضلا وقد تولى بعده القاضى حسام الدين بن حريز . • م ٥٠٠

٣٤ ـ صلاح الدين أحمد بن بركوت المكينى: تولى قضاء الشافعية بمصر بعد عزل يحيى المناوى فى أواخر عام ٨٦٩ ه فى عهد السلطان خشقدم. وقيل دفع فى سبيل ذلك مالا. ولم يلبث فى منصبه طويلا، بل عزل أوائل عام ٨٧٠ ه وظل معزولا حتى توفى عام ٨٨١ ه.

« الضوء اللامع ج ۲ رقم ٤ ٣ ــ وأين إياس س ٨٧ ، ٧٩ ، ١٦٦ »

٣٥ ــ بدر الدين محمد أبو السعادات: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر السكناني الشافعي . تولى قضاء الشافعية بمصر زمنا قليلا في عهد خشقدم ، ثم عزل وتوفي سنة ٩٠ ه . . « س ٢٢٨ » .

٣٦ ـ برهان الدين اللقانى: تولى قضاء المالكية زمنا بمصر فى عهد قايتباى بعد عزل ابن حريز عام ٨٧٧ هـ ثم عزل . • ص ١٣٧ ، ٢٠٦ .

٣٧ ـ الجمالى يوسف الحنبلى: هو ابن الشهابى أحمد بن نصر الله بن البغدادى ، تولى قضاء الحنابلة بمصرزمنا . وكذلك اشتغل بالتدريس بمدارس الحنابلة كالمدرسة البرقوقية ، وكان لطيف المعاشرة . وقد توفى فى المحرم عام ٨٨٩ ه. « م ٢٢١ »

۳۸ – بهاء الدین عبد الرحمن بن قدامة الدمشتی : عینه السلطان الظاهر قانصوه فی قضاء الحنابلة بمصر عوضاً عن الشیشینی فی رمضان عام ۹۰۶ ه . فحکث أربعة أشهر وصرف عن القضاء . ثم عین فی قضاء الحنابلة بدمشق بعد ذلك ، وشهد عصر الغوری ، و توفی فی أخریاته . « ۲ س ۳۰۶ ، ۳۰۰ – و ج ۳ س ۳۳ ، ۳۰۰

## عن الجزء الثالث من ابن إياس:

٢٩ ـ شمس الدين التتائى:

عينه الأشرف طومان باى فى قضاء المالكية عوضاً عن محيى الدين الدميرى الأسير لدى السلطان سليم وذلك فى مستهل ذى القعدة عام ٩٢٢ هـ، ثم انفصل حينها عاد الدميرى وتسلم منصبه ثانيا . د مى ٧٨ ، .

# المحمل والحج

منذ دخل الإسلام بلاد مصر ، أصبح أهلها ـ إلا قليلا منهم ـ يدينون به ، ولم تفتر همتهم عن إظهار شعائره الدينية . والافتنان في إظهارها . ومرت بمصر عصور دفعتها إلى الغلو في ذلك ، حتى بدت منها في هذه السبيل ضروب من البدع، مابين مقبول ومرذول . ومن هذه البدع خروج المحمل في موسم الحج إلى بلاد الحجاز . وقد كانت هذه البلاد خاضعة لمصر في عصر الماليك .

والمحمل جمل فوقه تركيب يحمل أشياء ثمينة، وكسوة مخصوصة لتغطية الكعبة. والعادات المرعية في إبان الاحتفال به وبخروجه الآن يعرفها المصريون ولاسيما القاهريون. إذ لايزال خروج المحمل سنة متبعة في بلادنا حتى اليوم، ويحتفل به في القاهرة كل عام. وإن كان قد ركد أخيرا بسبب ظروف السياسة.

وقد كان لكل من العراق والشام والمغرب محمل، فكانت عدة المحامل السلطانية أربعة (۱). ثم عنى الزمن هذا التقليد ولم يبق مقيما على اتباعه حتى الآن غير مصر، وكان والمعروف أن الظاهر بيبرس، أول من أمر بخروج المحمل بديار مصر، وكان ذلك في ١٦ شوال عام ٦٧٥ ه. فقد روى السيوطي قال:

وفى أيامه \_ أى بيبرس \_ طيف بالمحمل وبكسوة الكعبة المشرفة ،بالقاهرة. وذلك فى سنة خمس وسبعين \_ أى وستمائة \_ وكان يوما مشهودا . وهو أول من فعل ذلك بالديار المصرية ، (٢).

وقال صاحب تقويمُ النيل :

د إنه \_ أى بييرس \_ بعد أن تولى ملك مصر ، قرر إرسال نحفة سنوية إلى مكة،وهى جمل محمل أشياء ثمينة وكسوة مخصوصة لتغطية الـكعبة ، وهى التي أطلق عليها اسم المحمل ، .

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٨٤ نقلا عنَ ابن فضل الله .

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة ج ٢ ص ٧٤

وقال أيضا ونقل عن حسن المحاضرة :

و وقال ابن كثير: في سادس عشر شوال سنة ٢٧٥ه ، طيف بالمحمل و بكسوة الكعبة المشرفة بالقاهرة، وكان يوماً مشهودا ، قلت: كان هذا مبدأ ذلك ، واستمر ذلك كل عام إلى الآن ، (١) .

غير أنه ورد فى ابن إياس ما يفيد أن المحمل ، كان معروفا قبل عام ٦٧٥ ه . فقد ذكر فى حوادث عام ٦٦٧ ه أن السلطان بيبرس حج إلى بيت الله الحرام فى العام المذكور . ثم قال بالنص :

« وكان ولد السلطان ، السعيد محمد ، توجه صحبه المحمل بالحاج المصرى . فلما قضى حجه ـ أى السلطان ـ رجع إلى الشام، ورجع ابنه الملك السعيد صحبه المحمل مع الركب المصرى » .

فهل كان والمحمل ، معروفا فى مصر قبل عام ٦٧٥؟ قد يكون ذلك تبعا لنص ابن إياس . غير أن ما رواه السيوطى أصرح وأقطع . وعلى كل حال ، فالمفهوم أن بدعة والمحمل ، وبدعة الطواف به فى مصر ، من مبتـكرات عصر الماليك وعلينا أن نفرق أو لا بين مجرد الكسوة للكعبة الشريفة ، وبين والمحمل ، فكثير من الأمم والسلاطين كانوا يرسلون الكسى ولكن بغير محمل .

ولسنا هنا فى مقام تعداد محاسن المحمل أو مساوئه، أو نقد بدعته ، وإنكانت تحتاج منا الآن \_ نحن أهل القرن العشرين \_ إلى إعادة النظر . . وكل همنا منصرف إلى الحديث عنها ورواية أخبارها وبيان مبلغ اهتمام المصريين بأمرها ، وذكر ما يتصل بها من شئون الحج ، فى عصر الماليك فنقول :

روى السيوطى فى وصف المحمل المصرى ما يلى :

د قال ابن فضل الله... يخرج الركب من مصر بالمحمل السلطاني والسبيل المسبل للفقر امو الضعفاء والمنقطعين ،بالماء والزاد والأشربة، والأدوية والعقاقير، والأطباء

<sup>(</sup>١) تقوم النيل ج ١ في ترجمة الظاهر بيبرس .

والسكحالين ، والمجبرين والأدلاء ، والآئمة والمؤذنين والأمراء والجند والقاضى والشهود ، والدواوين والآمناء ، ومغسل الموتى فى أكمل زى وأنم أبهة . وإذا نزلوا منزلا أو رحلوا مرحلا ، تدق السكوسات ، وينفر النفير ، ليؤذن بالرحيل والنزول . . ، (١)

وقد جرت عادة السلطنة المصرية أن يقوم بالحجاج ركبان: يسمى أحدهما د الركب الأول ، ويسمى الثانى د ركب المحمل ، ، وهو أهم الركبين ، لأنه يضم الـكسى والهدايا وما إلى ذلك ، إويسافر في صحبته عظماء الحجاج .

ويعين لكل ركب ، أمير يختاره السلطان من بين رجاله المقربين الموثوق بهم. والغالب أن يكونا من رجال السيف ، وقل أن كانا من رجال القلم أو الدين .

وبدهى أن يكون أمير ركب المحمل ، أهم وأسمى من أمير الركب الأول ، ويتم تعيينهما فى النصف الثانى من ربيع الأول من كل سنة ، وبعد انتهاء المولد النبوى ولوحظ أنه يندر أن يتأخر تعيينهما أو يتقدم ، إلا لسبب عارضويعد ذلك مخالفا للعادة المرعية .

وإذا ما وقع اختيار السلطان على أبيرى الركبين ، أهدى إليهما خلع الإمارة، وهى أردية نفيسة ذات قيمة . ثم يأخذ الأميران فى الاستعداد للرحيل وينادى المنادى بين الناس بالقيام للحج ، ليستعد أيضا من عقد النية فى عامه على حج بيت الله الحرام . همذا إذا لم يكن هناك خطر مرقوب يتوقع حدوثه لركبى الحجاج ، كقيام العربان فى الطريق لقطعه عليهم ، وترصدهم لنزولهم حتى ينهبوا ما معهم وقد يقتلون منهم عددا . وقد يأسرون عددا آخر . وكثيرا ماحدثت حوادث من هذا النوع حتى اضطر السلطان خوفا على حياة رعاياه أن ينادى فى سنة ما بمنع النساء وحدهن من الحروج للحج فى سنتهن تلك . أو بمنع الرجال والنساء معا من الخروج للحج فى سنتهن تلك . أو بمنع الرجال والنساء معا من الخروج للحج فى عامهم ذك ركذلك إذا تتالت الأخبار عن ثوران العربان فى الطريق المؤدى إلى الحجاز ، وعن توقع الشر منهم للحجاج . وهذا هو

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٨٤ .

ما وقع فى سنة ٩١٦ ه . وربما خيف من فتنة أخرى أو حرب منتظرة أو نحو ذلك . فينادى بعدم الخروج للحج حينئذ .

ويزود ركبا المحمل بعدد من الجنود لحمايتهما . والذود عنهما فى خلال الطريق ذها الوابا راقامة . وقد يصل عدد الجود إلى خمسهائة أو ستهائة ومعهم أمراؤهم . كا قد يزود الركبان بنحو خمسين جندبا آخرين عليهم أمير خاص بهم ، يصاحبونهم إلى مكة . ولا يعودون فى عودتهم ، بل يقيمون بمكة طول العام حتى يعود ركب المحمل فى السنة القادمة إلى الحجاز ، فيستبدل بهم سواهم وهكذا . وهذه حيطة نافعة فى تلك العصور المظلمة المليئة بالفوضى و حب الاعتداء من العربان وغيرهم . ويسمى هؤلاء المخسون والمجاورين ويسمى أميرهم وباش المجاورين ، لانهم بجاورون مكة والبيت الحرام . ويعطى كل جندى بمن يصحبون المحمل مالا لينفق منه ويكمفيه طيلة عمله المكلف إياه .

فإذا تهيأ المحمل وأعد ، عرض على الانظار السلطانية عرضين : أما العرض الأول فموعده شهر رجب من كل عام . وفى نصفه الثانى فى الغالب . وأما العرض الثانى فموعده شهر شوال من كل عام ، وفى نصفه الثانى فى الغالب . ويندر أن يعرض فى غير هذا الميعاد .

والعرض الأول عبارة عن خروج المحمل بالكسوة الشريفة والبرقع وكسوة مقام إبراهيم عليه السلام التحيته وللحفاوة به ، ولإعلان الناس باقتراب موسم الحبح وبث الحماسة الدينية في نفوسهم ، ثم لإشهار فخامته ، ولقضاء يوم في التسلى برؤيته ، ويسير الجنود أمامه وحوله بملابسهم المزركشة ، وأسلحتهم المزخرفة ، وألو انهم اللامعة . فيخترقون به وسط القاهرة ميممين جهة القلعة في ناحية الرميلة . فإذا توسطوا ساحتها ، أشرف عليهم السلطان وحوله عدد من موظفيه وأمر ائه ورجال دولته . حينئذ يقوم « الرماحة » وهم طائفة خاصة تحمل الرماح ، معدة لمثل هذه المناسبة ، مملابسهم الحراء فيلعبون ألعا باعسكرية كثيرة تنم عن فروسيتهم ومهارتهم . فيتسلى الجمع بمشاهدتهم ، ويدور المحمل في أثناء ذلك أمام السلطان دورة استعراض .

وفى هذا اليوم ــ وهويوم العرض الرجبي ــ يدور المحمل دورتين ، أولاهمانى الصباح وثانيتهما بعد الظهر .

وفى هذا اليوم تبلغ الحفاوة باستقبال المحمل غايتها ، ويبالغ الناس فى حسن الفائه ، ويكابد بعضهم ضروبا من النفقة المرهقة لتزيين منازلهم ومحالهم وإبقاء هذه الزينة طول نهارهم وليلهم ويجملونها بقطع من القاش الملون والحرير الموشى والقاديل الزيتية ذات الاضواء الجميلة والشموع الموقدة ليلا ونهارا(١) . وينثرون هنا وهناك المقاعد الوثيرة المحلاة . منهم من يندفع إلى ذلك بدافع العادة والتقليد أو سعيا وراء الظهور وحب الصيت . ومنهم من يفعل ذلك خوفامن عقاب الوالى وأعنى به والى القاهرة ـ لأن الوالى المذكور يغلب أن ينادى هو وأعوانه قبيل يوم العرض الرجبي فى أنحاء القاهرة ، وخاصة فى عمر المحمل ، بأن يجمل الناس وجوه منازلهم وحوانيتهم فى اليوم المذكور . فيخشى بعضهم العاقبة إذا لم يطع هذا الأمر .

ويكثر في هذه المناسبة خروج الناس رجالا وركبانا ذكورا وإناثا إلى أماكن اللهو والتسلى يعبثون ويسمرون ويغنون ويرقصون ويتناشدون، ويعاونهم في ذلك الشعراء والزجالون بما ينظمون من ضروب الشعر والزجل.

وعما هو جدير بالذكر أن العرض الرجبي ظل مرعيا زمنا طويلا. ولبث من تقاليد الدولة وأبطل مرة قبل الأشرف إينال فأعاده عام ١٨٤٩ ، ثم أبطل بعد الظاهر خشقدم في سنة ١٨٧٦ فنسيه الناس ، وظل منسيا(۱) قرابة أربعين عاما ، حتى أعاده وقرره السلطان الأشرف الغورى في عام ٩٠٩ ه ، وجعله من تقاليد الدولة مرة أخرى . فظل كذلك إلى أخريات العصر . غير أنى لاحظت أن العرض

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج ؛ جاس ٢٧٢

<sup>(</sup>١) هذا كلام أبن أياس ج ٤ حوادث عام ٩٠٩ه ، وحقا لم نلحظ أخباراً هن العرض الرجىطول هذه المدة إلا مرة فعهدة قايتباى عام ٩٦٦ه فوجب التنبيه .

الأول المذكور وقع مرارا في شوال لا في رجب وذلك في عهد الغورى .

أما العرض الثانى فهو عرض الخروج، ويكون فى شهر شوال من كل سنة كما ذكرنا، وفى نصفه الثانى غالبا، وهوعبارة عن خروج المحمل شاقامن وسط القاهرة فى زينة حافلة وحفاوة تامة. والحمالون يحملون على رءوسهم الكسوة وغيرها أو يستخدمون لذلك الجمال والدواب الآخرى ويعرض على أنظار السلطان فى جهة القلعة، ثم يقبع فى مكانه يوما أو بعض يوم، ثم يخرج من القاهرة فى زينته وبين حفادة الناس بتوديعه ناسلا إلى بركة الحاج شمال القاهرة، حيث مجتمع الحجاج، يفدون إليه ويأوون من كل حدب وصوب فى البلاد. وفى خلالهذين اليومين يولم السلطان والأمراء الولائم الحافلة ويبذلون الاطعمة و يمدون الموائد يأكل منها الناس، ويفيضون بضروب من البر والعطاء، يستعين بها الفقراء.

فإذا وصل ركب المحمل إلى بركة الحاج يبتدى الحجاح المجتمعون بهافي الاستعداد الآخير للرحيل على جمالهم ودوابهم ، ثم يبتدى و الركب الأول ويكون قد بلغها قبل ركب المحمل و في السفر ، ويسافر قبل ركب المحمل بيوم واحد . ثم يليه ركب المحمل وهكذا . ويندر أن يتأخر عن اللحاق به أكثر من يوم .

ويفهم من تحاديد زمن الخروج بالنصف الثانى من شهر شوال أن مسافة الرحيل قد تستغرق نحوشهر ونصف ، و مع ذلك فقد حج الناصر بن قلاوون عام ٧١٨ه . وخرح مع ركبه في ١٩ ذى القعدة فسار مسرعا وبلغ مكة قبل الوقفة بثلاثة أيام . وفي عام ٩١٥ جاء مبشر الحاج في ١٣ يوما فقط .

هذا رقد يصحب الركب في عام ما ، سلطان مصر نفسه متوجها لآداء الفريضة وفي هذه الحالة نزداد رغبة الأمراء والاعيان والناس في السفر إلى الحج ، وكذلك يزداد عدد الامراء والجنود والموظفين المعينين لمصاحبة الركب حفاوة بالسلطان وقياما على راحته وسهرا على حفظه . وقد حج السلطان الناصر محمد بن قلاوون عام ١٨٥٥ ، فاستصحب معه الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة ، واثني عشر أميرا مقدما ، وثلاثين أميرا من غير المقدمين ، ورافقه كاتب سره علاء الدين بن

الأثير، وناظر جيوشه القاضى فخر الدين، وناظر خواصه القاضى كريم الدين بن السديد، وكثير من المباشرين. وحج الناصر أيضاً مرة أخرى في عام ٧٣٢ه وكان يصحبه كذلك الملك المؤيد صاحب حماة وكثير من الأمراء، قيل إن عددهم ٧٧ أميرا. وحج السلطان الآشرف قايتباى عام ١٨٨٤ ومعه كثير من الجنود وأمراثهم، وهكذا.

وقد يحج ابن السلطان أو زوجته. فإذا خرجت زوجة السلطان إلى الحج يغلب أنها لاتصحب أحد الركبين في سفرها . بل يهيأ لها ركب خاص تسافر فيه ، يبدأ ميعاده قبل ميعاد رحيل ركب المحمل بقليل. ويكتنى إذ ذاك بزفاف ركبها الخاص ضمن الاحتفال بعرض المحمل العرضة الآخيرة .

وبهذه المناسبة نذكر أنه قد جرت العادة إذا تهيأ أحد عظماء القوم للخروج للحج ، أن يعد لنفسه ركبا خاصا ومحفة خاصة مزدانة ازديانا على قدر استطاعته ومركزه وجاهه ، وينضم بهذا الركب الجزئى إلى الركب العام وهو ركب المحملحين خروجه إلى بركة الحاج . فإذاكان هذا العظيم هو زوجة السلطان ، خرح ركبها وفيه محفتها جميلة وضاءة مزدانة بالحرير والأفواف والوشى والزخرف والجوهر وتسعى كأن الأميرة فيها . ويفهم الناس حينئذ أنها مل محفتها ، ولكن الغالب أنها لا تكون بداخلها ، بل تلحقها خفية فيها بعد . ثم تمتطيها من بركة الحاج و تبسكر بالسفر كاروينا .

و يرسل مع ركب المحمل ماجادت به مكارم السلطان ، وفاض به جود الدولة وسمحت به نفوس أعيان مصر ومحسنيها للبيت الحرام وخدمه وفقراء مكة والحجاز والحرم النبوى الشريف قربى إلى الله وزلني .

فن ذلك الكسوة الشريفة ، وكانت العناية بصنعها بالغـة وينفق فى سبيلها وإعدادها مال وفير . وقد يهتم بشأنها بعض السلاطين والأمراء أكثر من اهتمام سواهم . فقد روى أن الملك الصالح علاء الدين بن الناصر محمد بن قلاوون ، ٧٤٣ هـ ماليك )

٧٤٦ ه ، أوقف إحدى ضيعاته وتسمى «بيسوس» على صنع كسوة الكعبة الشريفة. وفى عام ٧٩٧ ه صنعت أخت الملك الظاهر برقوق كسوة ثمينة للحجرة الشريفة مع ستارة غالية لباجا. وهكذا.

ومن ذلك أيضا الغلال والشموع والزيوت والفاش وصرر الدنانير وأمثال ذلك ، ومعها الهدايا المختلفة . وقد روى أن الملك الناصر محمد بن قلاوون لما خرج للحج فى مرته الثالثة عام ٧٣٢ ه حمل معه بابا للكعبة قد صنعه بمصر من خشب السنط الأحمر المغطى بصفائح من الفضة ، قبل إن زنتها كانت ثلاثين ألف درهم .

هذا، ثم يخرج ركب المحمل ميما بلاد الحجاز . ويسير إليها براً لا بحراً (۱) إذ طرق المواصلات البحرية عن طريق البحر الأحمر طبعاً، لم تكن ميسرة قادرة على حمل هؤلاء الحجاج وركبيهم بمامعهم من زاد وملابس وخيل وأدوات وأسلحة وغير ذلك ومع ذلك فقد كان بعض الحجاج يسافر عن طريق البحر ، وكذلك يعود ، أما الطريق البرى فعليه جل الاعتماد . ويمركل ركب بحهة العقبة، ولا شك أنه يقيم هناك آونة للاستراحة . ولذلك عنى كثير من سلاطين مصر بهذه الجهة ، فمنهم من أنشأ بها اسواق لاستنباط الماء، ومنهم من أقام الربوع للنوم ، ومنهم من الخافر وأسكن فيها الجند حماية للطريق ومحافظة على أرواح الحجاج . ومن هذا القبيل ما أنشأه السلطان الغورى في عام ٩١٤ ه .

وإذا بلغ الركب هذه النواحى يرسل عادة إلى الفاهرة مبشراً ينبى. بسلامة وصوله إليها و بحالة الركاب وماهم عايه من سلامة وصحة وأمن، ويحمل معه رسائل بعض الحجاج إلى ذويهم .

ثم يصل الركب إلى مكة فيخرج أميرها للقاء أمير المحمل ، وحينها يراه يترجل

<sup>(</sup>۱) افرأ وصف رحيل الحجاج من بركة الحاج حتى مكة ومراحله ، لابن فضل الله في حسن المحاضرة ج ٢ ص ١٨٤ تحت عنوان « ذكر الطريق المساوك من مصر إلى مكة » .

عن فرسه ويتقدم فى مهابة وتوقر فيقبل رجل جمل المحمل . ثم يتسلم الكسى والأعطيات ، ويقوم أميره وأعوانه بتفريق ما لديهم من الهبات والحسنات . ويؤدون جميعا مع الحجاج فريضة الحج ، ويتبركون بالزيارة ، ثم يأخذون سمتهم إلى العودة ويتخلف منهم الجندالمجاورون ، ويتخلف أيضا من حكم عليه السلطان بالنني إلى مكة في عامه ذاك ، فأدفده مع الركب إليها . ويتخلف أيضا من عقد النية على مجاورة بيت الله الحرام .

يعود الركبان والحجاج كما أتوا سالكين طريقهم فى الجيء فيصلون إلى البلاد سالمين ، ما لم يقم فى طريقهم فى الذهاب أو الإياب عائق . وأشد العوائق وأشقها خروج العربان عليهم ونهب ما معهم أو قتل بعضهم أو أسره . ومن ذلك ما وقع فى عام ٨٥٨ه ، . ٩ ه . وأكثر ما اشتد عسف العربان وفتكهم بالحاج فى أخريات العصر . ومن أعداء الحجاج الأمراض والطواعين تتفشى فى جماعاتهم ، وكذلك الغلاء وموت الدواب يقاسون منهما شدة كبيرة وضيقاً لا حد له . وكذلك كثرة السيول أو قلة الماه . وقد يشتد بهم أمرهذه الأعداء فيتبدد جمعهم ويتبعثر ملمومهم من جرائها. فيعردون إلى مصر فرادى عن طريق البر أو البحر فيصلونها منهوكى القوى مكدودى العزائم .

وقد جرت العادة أيضا أن يفد إلى مصر فى أخريات شهر ذى الحجة ، مبشر يخبر بأحوال الحجاج والركبين فى مكة فى أثناء عودتهم ، ويحمل معه رسائل الحجاج إلى ذويهم ، وقل أن انقطع بجىء هذا البشير بخلاف المبشر الأول فإنه كثيراً ما انقطع . ثم يعود الركبان فيصلان فى أو اسط النصف الثانى من شهر المحرم فى السنة التالية . فينزل الركب الأول ببركة الحاج ، وبعد نزوله بيوم ينزل ركب المحمل . ومن هنا يتفرق الحجاج إلى بلادهم، ثم يتقدم الركب الأول فيخترق مدينة القاهرة فيلاقيه الناس فى حفاوة . ثم يتلوه بعد يوم واحد ركب المحل ويشق طريقه فى وسطها ، فيحسن الجهور لقاءه ، ويندر أن يتأخر ركب المحمل عن الركب الأول فى قدومه إلى القاهرة أكثر من يوم واحد ، وكلما دخل أحد الركبين إلى القاهرة فى قدومه إلى القاهرة أكثر من يوم واحد ، وكلما دخل أحد الركبين إلى القاهرة

صعد أمــــيره إلى حضرة السلطان بالقلعة فيفيض عليه عادة بجميل رضاه وسنى جوائزه ونفيس خلعه ، فيحدث السلطان بما رأى فى رحلته وما سمع وما صنع . ثم يغادر مجلسه مكرما .

واعتاد الناس أن يتسقطوا أخبار الحجاج وأخبار أمير المحمل فإذا علموا عنه برا وعملا صالحا ، وحسن رعاية للحجاج وجميل معاملة ، أثنوا عليه بما هو أهله ، ولهجت السنتهم وتحدثت مجالسهم بمناقبه وحمده، وإن علموا منه أذى كشير ا وبخلا وسوء معاملة ذموه وحفظوا له سوء صنعه .

وفيها يلى نصوص تاريخية منقولة عن تاريخ ابن إياس ـ وقد اكتفينا بذكر صفحاته ـ نجمل فيها بعض أخبار المحمل والحج فى العصر الذى نحن بصدده على سبيل المثال لا الاستيعات. وهى مجموعة بعد تفرق مهذبة العبارة بعدركة ، مسبوكة في قالب من اللفظ مناسب ، مع حذف مالا غناء فيه ، مشاراً في سياقها إلى أسماء الأمراء الذين اختيروا في كل عام لإمارة الركبين ، مزودة أحيانا بنصوص عن غير ابن إياس فنقول :

## أخبار ركبي الحج وأمرائهما وما يتصل بذلك

ا في سنة ١٦٧ ه. حج السلطان الظاهر ببيرس إلى بيت الله الحرام، خرج من القاهرة في ثالث شوال و توجه إلى غزة فأخذ ما أعده له نائب الشام، ثم وفد إلى الكرك بالمدينة المنورة فزار قبر النبي عليه الصلام والسلام. ثم قصد مكة فدخلها في خامس ذى الحجة \_ وكانت الوقفة يوم جمعة \_ وقد تواضع بيبرس لله كل التواضع. وكان ولد السلطان بيبرس، وهو السعيد محمد، قد صحب الركب المصرى، فأدى السلطان فريضته وعاد إلى الشام. وعاد ابنه مع ركب المحمى،

د ج ۱ س ۱۰۷ \_ واین کثیر حوادث عام ۱۹۷ ه ، .

۲ - سنة ۲۷۸ ه حج بالناس الأمير جمال الدين أقش الباخلي . وسار الركب في ۱۷ شــوال . وقاضيه فخر الدين عثمان ابن بنت أبى سعيد .
 د سلوك ج ۱ س ۲۷۱ » ،

٣ ـ فى سنة ٦٨٦ ه: حلف الشريف أبو نمى أمير مكة للسلطان ـ المنصورـ ووالده بالطاعة . وأنه النزم تعليق كسوة مصرعلى الـكعبة كل عام ، ولا يعلق غيرها ، وأن يقدم علم السلطان على سواه ، وأن يسهل زيارة البيت للحجاج ويحرسهم ويسهر على أمنهم .

وخرج من القاهرة بالمحمل الأهير ناصر الدين الطنبغا الخوارزمى. ومعه كسوة السكعبة . وسار بالسبيل حسام الدين عظفر أستادار الفارقانى وحج الأمسير علاء الدين البندقدار فى ركب كبير . و السلوك جد ص ٧٠٠، ٧٠٠ .

ع — فى سنة ٣٨٣ ه : فى هذا العام وقعت فتنة فى مكة بسبب استبدادشر يفها أبى نمى ، ومنعه الحجاج من أداء الفريضة ، فجرد عليه السلطان جندا هزموه ، شم خمدت الفتنة ، وقضى الناس حجهم . « السلوك ج ١ ص ٢٢٢ ، ٢٢٦ » .

٦ - فى سنة ٧٠٨ ه : أعلن السلطان الناصر بن قلاوون أنه عقد النية على الحج ، ثم بكر فى الخروج ومعه عدد من الأمراء ، وقصد الكرك ، ولحقت به أسرته . وكانت هذه خطة موضوعة يرمى من إورائها إلى الإقامة فى قلعة الكرك . والتنازل عن العرش ومن المزاحمين له ، وقد ثم له ما أراد .

وقد خرج الركب من القاهرة فى شوال ، وكان أمير المحمل الأمير جمال الدين خضر أبو نوكبة . دج ١ ص ١٤٨ ؛ » .

٦ فى سنة ٧١٨ ه : خرج الناصر بن قلاوون للحجـ بعد عودته إلى سلطنته ـ
 فاستصحب معه اثنى عشر أميراً من المقدمين ، وثلاثين من الطلبخانات والعشرات

وحج فى صحبته الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة وناثب السلطان فيها، وكاتم سره علاء الدين بن الأثير، وناظر جيوشه فخز الدين، وناظر خواصه كريم الدين بن السديد وغيرهم من المباشرين. وخرج في ٩ من ذى القعدة متأخراً، فأغذ السير إلى مكم فبلغها قبل الوقفة بثلاثة أيام. ولابد من أن ركب المحمل قد سبقه إليها. فأدى الفريضة وبذل. ثم قصد المدينة ودخلها ماشياً عارى القدمين. وزار وأنفق، وعاد إلى القاهرة في حفل عظيم في أوائل صفر عام ٧١٩ ه.

٧- فى سنة ٧٣٧ ه خرج الناصر محمد بن قلاوون للحج أيضاً ، واستصحب معه كذلك الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل صاحب حماة . ورغب السلطان الناصر أن يوضع بمشهد منه باب جديد صنعه للـكعبة . وقد رافقه فى تلك الحجة نحو ٧٧ أميراً من رتب مختلفة من بينهم صهره بكتمر الساقى وابن بكتمر ، وهو أحمد ابن أخت السلطان ، وقد مرضا فى عودتهما وماتا فى الطريق .

أما السلطان الناصر فإنه خرج إلى حجته تلك فى v شوال ، وعاد بعد أربعة وخمسين يوما . د ج ١ من ٢٦٦٠ .

٩ - فى سنة ٧٥١ ه . كان أمير ركب المحمل الأمير طاز ـ فى عهدالناصر حسن ابن الناصر محمد بن قلاوون ـ فلما بلغ مكة وقع بينه وبين الملك المجاهد صاحب اليمن نفور ونزاع أدى إلى القتال ـ وكان صاحب اليمن يحبج فى تلك السنة ـ فهزمه الأمير طاز وقبض عليه وساقه مقيداً إلى مصر فى أثناء عودته وكانت عودته فى أوائل عام ٧٥٧ ه فقدم أسيره إلى السلطان . فلم يلبث حتى أطلقه ورده إلى بلاده.

١٠ ـ فى سنة ٧٧٨ ه. كان السلطان هو الأشرف شعبان حفيد الناصر بن قلاوون . فخرج للحج فى هذه السنة ، وأشار عليه بعض الصلحاء بترك الحج فلم يقبل ! . وخرج من القاهرة يوم السبت ١٢ شوال فى ركب عظيم ومعه الخليفة المتوكل على الله والقضاة . ومعه كمية كبيرة من المأكولات . فأقام مدة فى بركة الحاج ثم زايلها إلى العقبة ، ومعه عديد من الأمراء . ولكن سرعان ماوقعت فتنة هائلة فى القاهرة عقب خروجه أدت إلى سلطنة ابنه على ، بدعوى أن الأشرف قد فتل . ووقعت فتنة أخرى فى العقبة بين الأمراء المصاحبين للسلطان أدت إلى قتله فى النهاية ، فلم يتم له حج . . . .

وقد عين الأمراء لإمارة الحج الأمير بهادر الجمالي أمير أخور كبير ، فصاحب المحمل وسار الجميع في ركب واحد هذا العام ، دجاس ٢٣٠ و ٢٣٠ و ٢٣٠ ،

11 - في سنة ٧٨٨ هـ لما وصل المحمل إلى ،كة خرج أحمد أمير ها للقدائه ، ونزل عن فرسه ليقبل رجل جمل المحمل فاغتاله رجل بسكين في جنبه فمات ليومه . فاضطربت أحوال مدكة وكادت العرب تسديب بالركب لولا ادراع الجند وأميرهم بسلاحهم سبعة أيام . ثم عين أمير الحاج الأمير عنان بن مغامس نائبا على هكة . فاستقر الاضطراب بعض الاستقرار . وكان ذلك في عهد مرقوق . « ح ١ ص ٢٦٠ » .

۱۲ ـ فى سنة ۷۹۲ ه : فى هذه السنة صنعت أخت الملك الظاهر برقوق كسوة نفيسة للحجرة الشريفة وستارة قيمة لبابها . وكانت قد نذرت أن تصنع ذلك إن عاد أخوها برقوق إلى السلطنة . وقد أرسلت هذه الكسوة والستارة هذا العام فى موكب حافل . « ج ١ ص ۲۹۳ » .

۱۳ ـ وفى سنة ۸۰۱ ه : فى هـذه السنة نادى السلطان برقوق للناس بأن يحجوا الحجة الرجبية . وكان قد بطل ذلك من عام ۷۸۳ ه ، فرسم بإعادته . وكان أمير حاج المحمل ، الأمير شيخاالمحمودى ـ قبل سلطنته ـ دجاس٣١٣ ـ ج ٢٠٣٠ . أمير حاج وفى سنة ٨٠٣ ه : خرج المحمل والحجاج كالعادة . وفى أوائل سنة

ه ٨٠٤ جاءت الأخبار بأن عربان بنى عقبة اعتدرا على الحجاج ، ونهبوا ما معهم. فشتت أمير الحاج شملهم وكسرهم وأسر شيخهم « منجد بن خاطر ، وساقه أمامه بين يدى السلطان ، فأمر بأعدامه ، فتقدم إليه واعدا برد جميع ما نهب عربانه من الحجاج . فظل مأسورا لدى السلطان حتى ردكثيرا بما نهب .

۱۵ ـ فى سنة ۸۰۶ ه : تأخر خروج المحمل من القاهرة إلى ۲۳ شوال ، وهذا لم يعهد قط . وكان أمير المحمل ، د نكسبيه الازدمرى ، وقد وقسع له أمر عوق المحمل عن الخروج فى موعده . « ج ١ س ٣٤٧ » .

١٦ - فى سنة ٨١٨ ه : كان أمير الحج تانى بك الجركسى شاد الشر بخاناه
 المتوفى سنة ٩١٨ه . د الضوء ج ٣ رتم ١٢٦ » .

۱۷ ـ فى سنة ۸۲۰ هـ : كان غرس الدين خليل بن شاهين الشيخى الظاهرى أمير الركب المحمل . « الضوء ج ٣ رتم ٧٤٨ » .

۱۸ ـ فى سنة ۸۵٦ هـ: كان الأمير دولات بأى الجركسى المحمودى أمير الركب المحمل ، وحج فى تجمل زائد . ﴿ الفوء ج ٣ رتم ۸۲٧ ﴾ .

19 - فى سنة ١٤٧ ه : فى شهر رجب رسم السلطان إينال ، بدوران المحمل و نودى فى الفاهرة بالزينة . ولعب الرماحة لعبهم برياسة جانى بك الظريف . وكان ذلك قد أوقف منذ زمن . ثم خرج الحجاج وركب المحمل فى شوال . وعقدت إمارته لجانى بك المذكور . وكان أمير الركب الأول عبد العزيز بن محمد الصغير ، وهو الذى غضب عليه السلطان إينال عام ١٨٥٨ ه وضر به و نفاه إلى دمياط وكان نقيبا للجيوش ، ثم رضى عنه بعد ذلك ، وعينه أمير الركب الأول عام ١٨٦٠ ه .

٢٠ في سنة ٨٥٨ ه: في هذه السنة أدير المحمل كما جرت العادة ، ثم خرج .
 وجاء في ذي الحجة رسول مر قبله يخبر بأن العربان تعرضوا بالآذي له في الطريق . وعاد الحجاج في المحرم عام ٨٥٩ ه و تحدثوا بما أصيبوا به من سيول

شديدة وموت جمال وقطع طريق من العربان . ﴿ جِ ٢ س ٤٦ ، ٧٤ ، ٨٠ . .

27 - في سنة ٨٥٥. عرض المحمل في شهر رجب كالعادة وأبدع الرماحة . وكان السلطان هو إينال ، فرسم في شهر شوال بأن تصنع كسوة للحجرة الشريفة ، فلما تم صنعها عرضها على أنظاره ناظر الخاصة يوسف فأعجب بها وأنعم عليه ، ثم خرج الحاج . وكان أمير ركب المحمل بيبرس الأشرفي والأمير الثاني بردبك البجمقداري ، وهو الذي ولى أمارة الركب مرارا بعد، وقد توفي عهد قايتباي عام ٨٧٥ ه وكان ناتبا على الشام , وقد عاد الركب وحجاجه في المحرم عام ٨٦٠ ه ، فد ثوا بما رأوه ومن ذلك أن العراق لم يحج منه أحد هذا العام خوفا من رجل فد ثور الفساد يدعى المشعشع ، ولتى الحاج في هذه السنة شدة وسوءا .

٢٧ ـ فى سنة ٨٦٠ ه أدير المحمل فى رجب وتقدمه لاعبو الرماح وشهده السلطان إينال وضيفه إذ ذاك رسول ملك الروم ابن عثمان ، وخرج الحاج فى شوال من الفاهرة . وكان أمير ركب المحمل قانم التاجر أحد الامراء المقدمين، وكان أمير الركب الاول عبد العزيز بن محمد الصغير . وهو الذى كان أمير الركب الاول عبد العزيز بن محمد السغير . وهو الذى كان أمير الركب الاول عام ٨٥٨ غضب عليه السلطان ثم رضى عنه واختاره لإمارة الركب الاول . • ج٢ من ٥٠٠٠٠،

٣٣ - فى سنة ٨٦١ه . فى شهر ربيع الأول قرر السلطان إينال أن يكون ابنه المقرااشها فى أحمد أمير الركب المحمل ورأى لزوجته خوند زينب أن يحج هى وأولاده، وأرسلهم فى رفقة ابنه أحمد المذكور. ثم أدير المحمل فى رجب. وانتهز الماليك الجلبان فرصة دورانه وعاثوا فى الارض فسادا. ثم خرج الحجاج والركبان فى شوال، وكان خروج ركب المحمل شائقا لعظمة من صحبه من أعيان الرجال والنساء وقد اصطحب المقر الشها فى أحمد أمير الركب كثير ا من المباشرين

منهم كاتم السر القاضي محب الدين بن الأشقر ، وبعض أبناء ابن الجيعان منهم: القاضي علم الدين بن شاكر ، وناظر الإصطبل الفاضي أبوبكر بن و هر وغيرهم .

وفى ٢٨ ذى الحجة جاء البشير \_ وهو مرداش الطوبل \_ فأخبر عن حالة الحجاج ووصف ما لقوه من عطش أثناء الطريق وموت بعضهم بسببه . وأخبر عن سلامة زوجة السلطان وأبنائه . وفى المحرم ٢٦٨عاد الحجاج إلى القاهرة ووصل ابن السلطان المفر الشهابى أحمد ووالدته وإخوته فكان يومهم مشهوداً ، وخرج الأمراء والناس جموعا للقائهم وفرشت البسط وشقق الحرير ونثر على رأس خوند «زينب» الفضة والذهب، وقدمت إليهم الهدايا الثمينة وأولمت الولائم الشهية وكان أفضل من تقدم بذلك ناظر الخاص الجمالي يوسف، وأهدى إليهم نائب الشام قانى باى الحزاوى ثمانين فرسا أحدها مسرج بسرج بلور!

75 ـ فى سنة ٨٦٩ ه: كان السلطان إذ ذاك خشقدم ، وفى هذا العام حجت زوجته وهى خوند الاحمدية ،وكان أمير ركب المحمل المقر الشهابى أحمد بن العينى وأمير الركب الاول الشرفى يحيى بن الامير يشبك الفقيه ، وحج معهم أيضا الامير يشبك الفقيه نفسه ، وقد أظهر المقر الشهابى أحمد بن العبنى ضروبا من الابهة والعظمة فى إمارته تلك ، لانه يعد من أبناء الملوك ، فهو حفيد خشقدم . وقد خرج فى أكوار مرصعة بالذهب والياقوت واللؤاؤ وغيرذلك ، وخرج فى موكب عظيم يتقدمه جميع الامراء والمباشرين ، وذلك فى شوال . ثم عاد الركب فى أوائل عام ٨٧٠ ه ٣٠ ٢٠ من ٧٩ ٢٠

وى حنى سنة ٨٧٧ه: كان السلطان هو خشقدم أيضا، وقد أمر فدار المحمل دورته الرجبية ، وأحرقت إحراقة نفط في ليلتها ، فشبت النار في الإسطبل السلطاني فتشاءم السلطان من ذلك ، وقد أصابه هذا التشاؤم فعلا إذ توفي بعد قليل وقال ابن إياس عن هذا السلطان ما نصه:

وكان يدور المحمل فى كل سنة فى رجب ، وتسوق الرماحة على جارى العادة أربعين يوما ، ثم يلبسون الأحمر وتزين القاهرة ثلاثة أيام ، ويخرج الناس فى ذلك عن الحد فى القصف والفرجة ، .

والمفهوم من كلام ابن إياس في حوادث جمادى الآخرة عام ٩٠٩ ه بالجزء الرابع أن من أيام خشقدم عام ٨٠٧ إلى أيام الغورى عام ٩٠٩ ه أبطلت دورة المحمل الرجبية . فالمفهوم أنها أبطلت بعد زوال دولة خشقدم . دج ٢٠٨١ ٨٠٠

٣٦ - في سنة ٨٧٣ ه . كانت الدولة دولة قا يتباى . وكان قد عين لإمارة ركب المحمل ، ثانى بك المعلم ه . فلما سار إلى العقبة بدا للسلطان أن يعيده و يقبض عليه شم نفاه إلى القدس . ثم عين ويشبك جن في إمارته ، وكان قد «بن في الأمير آخورية الثانية . وعين ويشبك الجمالى ، أمير اللركب الأول . وذلك في دبيع الأول وفي شوال خرج الركبان والحجاج . وعمن انضم إليهم الملك المنصور عمان بن جقمق - وكان مخلوعا - وقد عادنه السلطان قايتباى أكبر معادنة في خروجه إلى الحجوأذن له في الخروج . ثم عاد الحجاج إلى القاهرة في المحرم عام ١٨٧٤ ه .

د ج ۲ س ۱۰۰ ، ۲۰۳ ، ۸۰۱ ، ۹۵۱ » .

٧٧ – فى سنة ٤٧٨ ه: فى هذه السنة - فى عهد قايتياى - عين ويشبك الجمالى، المحتسب أميراً لركب المحمل، ووأقبر دى بن أصباى ، الأشر فى برسباى أميراً للركب الأول. ثم خرج الركبان والحجاج فى شوال، وحج معهم الشيخ كال الدين ابن إمام المدرسة السكاملية، وهو من أفاضل العلماء والمحدثين، ولسكنه توفى فى ثغرة حافد وقت الذهاب. وقد قاسى الحجاج فى هذه السنة شدائد عدة من عطش وموت جمال، وعادوا مجهودين مكدودين، ولحذا عاد الركبان فى المحرم عام ٥٧٥ هو دخلا القاهرة معا فى موكب واحد. وعايذكر أن الأمير يشبك الدوادار لما علم ما يعانيه الحجاج من العطش والشدة بعث إلى المنقطة بن منهم بأوعية مليئة ماء وزادا. فبلغتهم الحجاج من العطش والشدة بعث إلى المنقطة بن منهم بأوعية مليئة ماء وزادا. فبلغتهم فى ينبع وانتفعوا بها انتفاعا محموداً و ح من ١١٧٠، ١١٧ ،

مه - فى سنة مه مه افى هذه السنة - فى عهد قايتباى أيضا - عين الجمالى المجتسب، أميراً لركب المحمل ووأقبردى بن أصباى، الآشر فى برسباى أمير الملركب الأول. وقد كانا أميرى الحج فى العام الفائت كذلك. وقد خرج الحجاج من القاهرة فى ٢٠ شوال، وقد تأخروا إلى هذا الميعاد بسبب فراد غلمان أمير الحج، ثم عاد الركب فى المحرم عام ٨٧٦ه و ٢٠ م ١٢٧، ١٢٧،

۲۹ ـ فى سنة ۲۷۸ • : عين فى إمرة الركب الأول و برسباى الشرفى ، ثم استعنى من ذلك فقبل منه السلطان ، وعين فى إمارة ركب المحمل الأمير و يشبك الجمالى الزردكاش المحقسب ، وهذا ثالث عام يعين فيه إلى مكة أمير اللمحمل ، وهو الذى توفى عام ۲۰۱ هـ وكان هذا الاستعفاء والتعيين فى شهر ربيع الأول، فلما كان شهر رجب أبطل السلطان إمارة يشبك الجمالى ، وأسند إمارة ركب المحمل إلى برسباى الشرفى وهو الذى كان قد استعنى فى ربيع الأول منها . ثم عين فى إمارة الركب الأول الشهابى أحمد بن الآنابكى تانى بك البردبكى الظاهرى برقوق ، إمارة الركب الأول الشهابى أحمد بن الآنابكى تانى بك البردبكى الظاهرى برقوق ،

« ۲۹۳، ۱۳۳، ۱۳۲، ۲۹۳ م ۲۹۳، ۲۹۳ »

٣٠ - في سنة ٧٧٧ هـ: في ربيع الثانى خلع السلطان قايتباى على و برسباى (١) الشرفى و أسند إليه إمارة ركب المحمل و أسند إمارة الركب الأول إلى والشهابى أحمد ، بن الانابكى تانى بك البردبكى ، وكان كذلك في العام الماضى ، ولكن الشهابى كان مريضا فاستعنى فلم يقبل السلطان أن يعفيه ، ولذلك لما نسل الركبان من القاهرة إلى بركة الحاج في شوال ، حمل هذا الامير في محفته وهو على وشك الموت ، فبلغ بركة الحاج وبات بها ليلة الرحيل فتوفى ، فعين مكانه وجانى بك الاشقر ، أحد عاليك السلطان وخواصه . فقام فورا ورحل بالركب ،

<sup>(</sup>۱) برسبای الأشرق یونس ، أو الصرق أرسله قایتبای رسولا إلى ملك الروم عام ۸۷۸ ه ومات بحلب . ذكرناه في باب السفراء . ونوه به السخاوى في الضوء جـ ۳۲ تم ۳۹ ،

ثم وفد رسول من قبل الحجاج في ذى الحجة ، فكان من أهم ما أخبر عنه أن الركب العراقى كان عليه أمير يدعى ورستها ، ومعه قاض يسمى وأحمد بن وجيه ، وكان ملك العراقين هو حسن الطويل ... فدخل الركب المدينة المشرفة وأرغما قضاتها على أن يخطبوا هناك باسم الملك العادل حسن الطويل خادم الحرمين الشريفين . . . ثم أخذا في الرحيل إلى مكة بركبهما ، فأسرع أميرها الشريف محمد ابن الشريف بركات وكان الخبر قد بلغه ، فلقيهم في بطن من فقبض على الأمير والقاضى وعدة من أعيانهما وقيدهم بالحديد ليبعث بهم إلى السلطان . وأطلق الباقين .

وقد عاد الحجاج والركبان متأخرين عن موعدهم ثلاثة أيام لموت الجمال وقلة المياه وذلك في المحرم عام ۸۷۸ ه ومعهم الاسرى ، فسجن الامير رستم والقاضى في برج الفلعة ثم أطلقا(۱) بعد حين مراعاة لملكهم بإشارة من الامير يشبك الدوادار وج ۲ س ۲۱۲ ، ۱۶۰ ، ۱۶۰ ، ۱۶۰ ، ۲۱۲ ،

٣١ - في سنة ٨٧٨هـ: أسندت إمارة ركب المحمل إلى و جانى بك الأشقر، الدوادار ، وقد كان في العام الماضي أميرا للركب الأول وأسندت إمارة الركب الأول إلى و قانصوه خمسهائة ، الخاصكي أحد عاليك السلطان . وقد ترجمنا له في باب الاتابكية وقد خرج الحاج في شوال وعاد في موعده . وج٢٠٠١٤٧٠٠.

٣٧ – في سنة ٩٧٩ هـ: أسندت إمارة ركب المحمل إلى و جانى بك الأشقر ، وهـذه ثانى مرة يتولاها . وأسندت إمارة الركب الأول إلى و جانى بك الخشن ، الإينالى تاجر الماليك . وذلك في ربيع الآخر . وهذه آخر مرة يسافر فيها وجانى بك الأشقر ، إذ عين في السنة التالية ـ ٨٨٠ هـ فمات قبل سفره .

<sup>(</sup>۱) ذكرها ابن إياس مرة أخرى ج ۲ ص ۲۱۲ في المحرم عام ۸۸۷ هـ وقال إن الساطان أفرج عنهما فيه. فوجب التنبيه .

وفى ٣ شوال خرج إلى الحج عدد من عظاء مصر منهم الاتابكى أزبك بن ططخ ومعه زوجته بنت عم الملك الظاهر جقمق . ومنهم الامير أزبك اليوسنى ومعه زوجته بنت عم الملك الظاهر جقمق أيضا . ومنهم الشيخ أمين الاقصر أقى وولده أبو السعود وقد عارنه السلطان بسبعائة دينار فسبقوا الحاج بنحو عشرين بوما وممن حج في هذه السنة خوند فاطمة زوجة السلطان قايتباى وهى بنت العلائى علاء الدين ابن خاص بك ، فكان لها ركب شائق ومحفة عينة مرصعة بالجواهر النفيسة . ومعها أخت السلطان في محفة أخرى ، ومعها خمسون جملا محملة بشكول وألو ان من طعام وكسى ومال . . . فسار الركب وأمامه كثير من الموظفين والمباشرين والمخدم ، وأمامه كذلك عدد من المغنين والمنشدين منهم إبراهيم بن الجندى المغنى وأبو الفوز الواعظ .

وقد خرج الركبان في هذا الشهر ، ثم عاد الحجاح في ٢٤ المحرم عام ٨٨٠. متأخرا أربعة أيام بسبب ما أصابهم من العطش .

وقد مات من الحجاج ابن الاقصرائى المدعو أبا السعود فأصيب أبوه بما يشبه الذهول، يمكن بعد عودته سوى تسعة أيام ثم توفى.

ولما عادت زوجة السلطان خرج إلى لفائها الأمراء والقضاة وترجلوا وهى في محفنها وحولها تصدح الأغانى . ونثرت عليها الفضة والذهب ، وقدمت إليها هدايا نفيسة . وج ٢ س ١٥٥ إلى ١٥٧ .

٣٣ – في سنة ٨٨٠ه: أسندت إمارة المحمل و لجانى بك الأشقر ، المكنه توفي قبل موعد الرحيل فاختير مكانه و لاجين الظاهرى ، أمير السلاح ، وذلك في رمضان وأسندت إمارة الركيب الآول إلى و جانى بك الحشن ، الإينالى كالمرة السالفة ، ثم خرح الركبان في شوال ووصل مبشر بسلامته في ذى الحجة .

د ج ۲ س ۱٦۲ ، ۱٦۲ » ٠

٣٤ - في سنة ٨٨١ ه . عين في إمارة ركب المحمل . تاني بك الجمالي، الظاهري

أحد مقدهى الألوف وعين فى إمارة الركب الأول و أقبر دى الأشقر الأشرف ، وذلك فى جمادى الأولى ، وخرج الحجاج فى شروال ، وجاء المبشر عنهم فى ذى الحجة فأخبر بأمنهم وسلامتهم على الرغم من أن بمكة كثر الموت بعلة البطن و ولعلها نوع من الحميات ـ وفى المحرم عام ٨٨٧ ه وصل الحجاج إلى القاهرة مثنين على و تانى بك الجمالى ، و جزء ٢٠٧٧ إلى ١٧١ » .

90 — فى سنة ٨٨٧ه. فى شهر شعبان عين فى إمرة الركب الأول وأقبر دى الاشقر الأشرف ، كالعام الفائت ، وفى إمارة ركب المحمل الأمير وجانى بك الفقيه ، أمير السلاح . وخرج الحجاج والركبان من القاهرة وذلك فى ١٨ شوال . قبل لما خرج ركب المحمل ومعه أميره وجانى بك الفقيه ، أمر السلطان قايتباى عبدم سبيله الذى أنشأه بالرميلة ، فلهج الناس بعدم عودة جانى بك . . . وقد وقع ذلك ، فإن السلطان أمر بالقبض عليه من العقبة ونفيه إلى القدس . و ويغلب على الظن أنه ننى بعد أداء مهمته وفى أثناء عودته ، إذ ترامت أخبار نفيه فى المحرمسنة الظن أنه ننى بعد أداء مهمته وفى أثناء عودته ، إذ ترامت أخبار نفيه فى المحرمسنة مهمته ولى الناس بعدم عودة ما خبار نفيه فى المحرمسنة ولم يذكر أن أحدا خلفه ،

وعن حج تلك السنة المؤرخ الكبير ابن إياس المصرى صاحب تاريخ مصر المعروف ببدائع الزهور – أهم مراجعنا – وقد عاد الحجاج فى المحرم سنة ٨٨٣ ه، وأخبروا بما قاسوه من شدة وضنك بسبب الغلاء وموت الجمال ، وقد تخلف بعضهم مضطرا فى الطريق ، وأخبروا بقتل قاضى المدينة وخطيبها بيد رجل رافضى ، و جزء ٢ ص١٧٦، ١٨١،١٨ .

٣٦ – فى سنة ٨٨٣ ه . فى شهر ربيع الثانى اختير و قبهاس الإسحاق ، أمير آخوركبير أميراً لركب الأول ، فاستعنى وفارس، ، هذا فأسندت إمارته ولاقبردى الاشقر الاشرفى ، كالعام الفائت أيضا. وقبل إن فارسا دفع فى سبيل قبول السلطان استعفاءه مالا .

وقد خرج الركبان والحجاج فى شوال . وكانت العودة فى المحرم عام ٨٨٤ هـ وحمدت سيرة الامير , قجاس ، .

د جزء ۲ س ۱۸۲ ء ۱۸۶ ء ۱۸۹ ،

٣٧ - فى سنة ٨٨٤ ه: أسندت إمارة ركب المحمل إلى الصاحب وخشقدم الأحمدى، الزمام الذى كان زماما وخارندارا ووزيراً فى عهد قايتباى ـ وترجمنا له مع الوزراء ـ . وأسندت إمارة الركب الأول إلى وشاهين الجمالى ، وذلك على أثر وفاة وجانم الزردكاش ، الذى كانت أسندت إليه أولا فتوفى قبل سفره .

وفى هذه السنة عقد السلطان قايتباى النية على الحج فلماكان شهر شوال خرج الحاج من القاهرة . فى زينة باهرة وخرج الصاحب « خشقدم » فى موكب عظيم واستعداد كبير ، ومحمو لات عدة بسبب سفر السلطان . وقيل كان معه نحو ٢٥٠ جملا محملة . وأرسل السلطان إليه لذلك ثلاثين ألف دينار .

ثم خرج الحجاج وركب المحمل من القاهرة في شوال. وخيموا ببركة الحاج ثم نسلوا منها متخذب طريقهم المتبع إلى الحجاز. وبعد ذلك بقليل، في يوم الخيس ٢٣ شوال نزل السلطان قايتباى من القلعة دون أن يشعر الناس بنزه له وسافر ميما شطر الحجاز وفي معيته كثيرون من أمرائه وأخصائه ومباشريه. منهم: يشبك الجمالي الزردكاش المحتسب، الذي عين مراراً في إمارة المحمل. وأبو البقاء بن الجيمان وبرهان الدين بن الكركي الإمام. وقد ودعه الاتابكي أزبك بن ططخ، والدوادار يشبك بن مهدى. ورحلا معه إلى مسافة من الطريق. وقد أوصاهما مالوعية ثم آبا.

وفى ذى الحجة قدم مبشر الحاج وهو وأسنباى ، الخاصكى ، فأخبر بسلامة السلطان وأنه دخل مكة فى موكب حافل ولقيه أميرها قببل دخولها بيومين وأنه أحسن وتصدق على فقراء مكة بخمسة آلاف دينار . وأظهر ضروبا مر البروالتواضع. وبهذه المناسبة قدمت لهذا المبشر هدايا كثيرة لاخبار والسارة، قدمت

إليه من بعض الأمراء ومن خوند زوجة السلطان . ثم أطلقت على « أسنباى » لفظة « المبشر » وظل معروفا بها من ذلك الحين .

وفى المحرم عام ٥٨٥ ه جاء رسول « نجاب ، من قبل السلطان إلى الأمراء مخبرا بأنه دخل المدينة المشرفة وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه تصدق بها على الفقراء بخمسة آلاف دينار ، وأنه يمم شطر ينبع قاصدا العقبة ، ثم زايلها ، وأنه آت عما قربب فهب الأمراء حينئذ إلى لقاء السلطان، وقد علموا رغبته في نزوله بقبة الأمير يشبك بالمطربة . فنشروا هناك خيامهم وزينت الناحية خير زينة ، ثم علموا أنه وصل إلى البويب فركب أزبك الاتابكي ويشبك الدوادار وعديد من الأمراء ، من جهة المطربة إلى البويب فلاقوا السلطان هناك وباركوا له حجه وهنئوه .

عاد ركب السلطان حافلا إلى المطرية في السبت ١٢ المحرم قبل وصول الحجاج بثمانية أيام . وهناك توافدت الوفود إليه تهنئته . ومدت الموائد وأقيمت الحفلات وفي الاثنين ١٤ المحرم نظم له موكب عظيم الشأن سار فيه من المطرية إلى القاهرة ، والأمراء والأعيان من حوله ، والناس حافون به ، ومنهم وقوف بالطرقات يشاهدون ، والطرقات في أبهى زينة . واللاعبون يعرضون على أنظاره ألعابهم ، وفرشت له خوند زوجته بسطا ، ونثرت على رأسه الفضة والذهب ، وقت صعوده إلى القلعة . ثم أولمت الولائم ، وقدمت الهدايا ،

وقد عاد الحجاج بعدذلك والركبان في المحرم. وحمدت سيرة الصاحب خشقدم الزمام أمير المحمل «جزء ٢ س ١٦٠ إلى ١٦٣».

۳۸ ــ فى سنة ۸۸۵ ه : فى ربيع الأول عين فى إمارة المحمل الأمير و تغرى بردى ططر ، أحد المقدمين . وفى إمارة الركب الأول و يشبك بن حيدر ، والى القاهرة . وخرج الحجاج والركبان فى شوال . (جر ٢٠٧ م ١٩٠٠ ـ عالبك )

وعدر ، والى القاهرة في إلى المركب الأول عين يشبك بن حيدر ، والى القاهرة في إمارة المحمل وكان أميراً للركب الأول في العام الماضى ، وعين ، الشهابي أحمد ابن الجمالى ، ناظر الحاص أميراً للركب الأول ، ثم عين شاهين الجمالى نائباً لجدة ، وضم إلى الشهابي أحمد، على أن يرعى شئون الحبجاج بالركب الأول . وفي شوال كان خروج الحجاج والركبين من القاهرة ، وفي معيتهم الجام بن عثمان ـ من أمراء العثمانيين ـ ومعه أمه وأولاده ، وقد عاونه السلطان معادنة كبيرة في خروجه إلى الحج ، وكان إذ ذاك من ضيوف مصر .

عساح، أحد الأمراء المقدمين. وإمارة الركب الأول إلى و أزدم الأشقر، أحد الأمراء المقدمين. وإمارة الركب الأول إلى و أزدم الأشقر، أحد الأمراء العشرات. وفي هذه السنة كان السلطان قايتباى قد أمر بصنع مقصورة للحجرة النبوية الشريفة. فمرضت على أنظاره في شهر رمضان في أوله، ونصبت في الحوش بالقلعة لمشاهدتها. وكانت زنتها أربعائة قنطار من الحديد، وقد نقلها إلى المدينة سبعون جملا: وفي شوال خرج الحجاج والمحمل من القاهرة في حفاوة وبين زينة. وخرج في معيتهم شاد بك أحد الأمير آخورية وكان ضخم الجثة! فحمله السلطان المقصورة لإيصالها إلى المدينة، وعينه وباش المجاورين، ومعه خسون جنديا، وحمله كذلك مصحفا كبيرا فوق ظهر بعير بمفرده. وهذا المصحف من خط شاهين النورى، ومات دون أن يتمه فأتمه الشيخ خطاب. \_ قال ابن إياس:

« وهو باق إلى الآن فى الحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » .

وقد عاد الحجاج فى المحرم عام ٨٨٩ ه وحدثوا بما وقع لهم من عطش وموت جمال وقد تأخر دخول المحمل فى هذه السنة إلى ٢٤ من الشهر المذكور بسبب ذلك . « جزء ٢ س ٢١٨ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ »

المقدمين، وأمير الركب الأول و برسباى العلائى ، أحد العشرات . وقد حج معهم المقدمين، وأمير الركب الأول و برسباى العلائى ، أحد العشرات . وقد حج معهم سيدى منصور بن الظاهر خشقدم ، وكان برسباى العلائى قد تزوج أم منصور . وحج فى تلك السنة أبو البقاء بن الجيعان ومعه الخاصكيان جان بلاط وماماى ، وذلك ليشرف على تفريق ما رتبه السلطان من الدشيشة على أهل المدينة . وحج أيضا عالم سمر قند الشيخ أبو بكر الليثى وولده ،مارين من ديارهما على مصر . وحج أيضا شيخ ركب المغاربة الشيخ عبد اللطيف ومعه عديد من المغاربة يبلغ ألفا وخسمائة ، وحج كذلك بعض أقارب السلطان قايتباى .

وقد خرج المحمل فى شوال.وعاد منه رسول مبشر بأمنه فىذى الحجة ويدعى قايتباى وهو من بماليك السلطان. وقد دخل الحجاج القاهرة فى المحرم عام ١٩٥٠. دجزه ٢ س ٢٢٤ إلى ٢٢٧ » .

عهد في سنة . ٨٩ ه . في جمادى الأولى أسندت إمارة المحمل إلى و أزدم المسرطن ، أحد الأمراء المقدمين . وإمارة الركب الأول إلى و برسباى اليوسنى ، أحد الأمراء الطبلخانات . وخرج المحمل من القاهرة فى شوال . وعاد فى ٢٥ المحرم عام ١٩٨١ ه وقد أصيب الحجاج بموت الجمال والغلاء . وانقطع بعضهم فى ينبع ولم يعودوا إلى القاهرة إلا بعد أيام وانقطع البعض فى مكة مجاورا. وجع من ٢٣١ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ،

٤٤ في سنة ٨٩١ه: خرج الحجاج في هذه السنة في شوال . وتولى إمارة
 ركب المحمل الأمير وأزدمر تمساح» . و ج٢ س٢٣٨ » .

وي ـ في سنة ١٩٩٣ : خرج الحجيج في هذه السنة في شوال أيضا . وتولى إمارة ركب المحمل الآمير . أزدمر تمساح ، كالعام الفائت . وتولى إمارة الركب

الأول دخاير بك ، كاشف المحلة . وعادوا في المحرم عام ١٩٩٣ إلى القاهرة وكان قد أشيع عنهم أن عرب الاحامدة اعتدرا عليهم واستولوا على ما معهم ولم ينج منهم أحد فظهر فساد هذه الإشاعة وعدم صحتها . . . ٢٠٠ س ٢٤٨ ، ٢٤٠ .

٤٧ ـ في سنة ٩٤ هـ: كان الحجاج في هذه السنة قليلين. وقد خرجوا في شوال. وإمارة ركبالمحمل معقودة للأمير، أزدمر تمساح، « ج٢ ص ٢٦١ ».

۱۹ في سنة ۱۹۵ ه . كان أمير ركب المحمل و كرتباى ، كاشف البحيرة ،
 وأمير الركب الأول و إينال الفقيه ، الحاجب الثانى . . . و ج ٧ س ٢٦٣ » .

وعا يذكر أن زوجة السلطان قايتباى ، قد حجت في تلك العلاقي على منذ الدولات العرف الرجبي وذلك منذ وال عهد خشقدم . أما في السنة المذكورة فقد عنى السلطان قايتباى ، بعرض الكسوة المخاصة بالسكعبة والسكسوة المصنوعة لمقام ابراهيم عليه السلام ، وزف المحمل أيضا وذلك في أول رجب ، فكان يوما مشهودا ـ وقدخرج الحجاج من القاهرة في شوال وكانت إمارة المحمل معقودة للأمير و أزدم تمساح ، وعادوا في المحرم عام ١٩٥٧ه . وكان طريق الحج محفوفا بالمخاطر بسبب فساد العربان ـ وعا يذكر أن زوجة الأمير أقبردى الدوادار وهي بنت العلائي على بن خاص بك و أخت زوجة السلطان قايتباى ، قد حجت في تلك السنة ، وكان أمير الركب الأول و شاهين الجمالي ، ناظر الحناص يوسف بن كانب جكم (١) .

د ج۲ ص ۲۷۲،۲۷ ، ،

٥٠ ـ في سنة ٨٩٧ هـ: خرج المحمل في شوال . وكان أميره . تاني بك

<sup>(</sup>۱) ذكره السخاوى في ألضو ، ج ٣ رقم ١١٢٣ ،

الجمالى ، أمير المجلس . وكان أمير الركب الأول «كرتباى ، ابن أخت السلطان ، ووافت سنة ٨٩٧ ه ولم يأت مبشر عن الحجاج حتى انتشر القلق بسببهم . وكان المبشر ، تانى بك الآبح ، أحد المماليك السطانية ، فاعترضه في طريقه بعض العربان فتأخر عن موعده . . ج ٧ س ٧٧٧ ، ٧٧٨ .

وه ـ سنة ٨٩٨ : في ربيع الثانى عين وقانصوه خسمائة ، أمير آخوركبير، في إمارة ركب المحمل ، والناصرى و محمد بن أزبك ، الآنابكي في إمارة الركب الأول ، فخرج الركبان في شوال . واتفق أن وفي النيل واحتفل بكسر سده، وكشير من الناس في بركة الحاج يحتفلون بالحجاج . ثم عاد الحجاج في المحرم عام ١٩٩٩ من الناس في بركة الحاج يحتفلون بالحجاج . ثم عاد الحجاج في المحرم عام ١٩٩٩ من فلاء وموت جمال . و ج٢ ص ٢٧٨ إلى ٢٨٠ .

٥٥ ـ في سنة ٩٩٩ ه : في ربيع الثانى أسندت إمارة ركب المحمل إلى وأردم تمساح ، (١) ـ وقد حظى بذلك مر ارا ـ وأسندت إمارة الركب الأول إلى الناصرى و محمد بن العلائى ، على بن خاص بك التركى ، ولسكنه تو في في رمضان . فعين مكانه و إينال الفقيه ، وعين و يشبك الأشقر ، باشا للمجاورين بمكة . وقد خرج الحجاج والركبان في شي ال ـ ثم عادوا في اوائل السنة التالية . وعا يذكر في هذه السنة أن الركب الشامى اعتدت عليه طائفة من عربان بني لام فنهبوا المال وأسروا النساء وقبضوا على أمير الركب . د ج ٢ ص ٢٨١ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ ، ٢٨٢ .

٥٣ ـ في سنة ٩٠٠ ه. في جمادى الأولى عين و تانى بك الجمالى ، أميرا اركب المحمل و وكر تباى ، ابن أخت السلطان أمير اللركب الأول . وخرج المحمل في شوال . وعاد في المحرم عام ٩٠١ هوقد أصيب الحجاج بعطش شديد لقلة المياه بجمة نخل ، فعرج بهم أميرهم إلى عيون موسى ، فوجدوا بها ماه .

<sup>\*</sup> ج٢ س ٢ ٨٢١،٣٨٨،٢٨ ٢ ٠ ٠

<sup>(</sup>١) توفي ازدمر تمساح في جمادي الآخرة عام ٩٠٠ ه .

و بردبك ، نائب جدة أميرا الركب الأول وخرج المحمل فى شوال ثم عاد فى المحرم عام ٩٠٠ ه ، نائب جدة أميرا الركب الأول وخرج المحمل فى شوال ثم عاد فى المحرم عام ٩٠٢ ه . وعايذكر أن دولة قايتباى كانت قد انتهت بوفاته ، وذلك فى غيبة الحجاج، فتولى ابنه الناصر . فرسم بالقبض على أمير المحمل وتانى بك قرا ، فرج لتنفيذ هذا الأمر فى شهر المحرم عام ٩٠٣ و اصطمر بن ولى الدين، ومعه عدة من الجنود ، فلقيه فى عجرود فقيده وبعث به إلى سجن الإسكندرية . وعايذكر أيضا أن المحمل حينها دخل القاهرة أمر السلطان الجديد بأن يمر تحت أنظاره بالقلعة ليتمتع بمشاهدته إذ أنه لم يره قبل ذلك .

« ۳۰۷، ۳ ، ۲۹۳، ۹، ۲۹۳ هـ ۲۳۰۷، ۳

٥٥ ـ سنة ٩٠٩ ه: أسندت إلى كرتباى ، إمارة ركب المحمل وهو ابن عمة السلطان الناصر بن قايتباى ـ وكثير ا ما عين أديرا للركب الأول ـ وكان هذا الإسناد فى ربيع الأول . ثم قتل وكرتباى ، قبل سفره ، فعين مكانه الأمير ومصر باى، أحد المقدمين . وعين للركب الأول الناصرى و محمد بن العينى ، وكان الحاج فى تلك السنة قليلا المكثرة الفتن فى مصر . وقد خرج المحمل في شوال . و تأخر مجى المبشر إلى أو اثل المحرم عام ٩٠٣ ه لفساد العربان فى الطريق ، ثم دخل الحاج القاهرة فى هذا الشهر ، و مما يذكر أن السلطان أمر بالقبض على أمير المحمل ومصر باى ، وهو عاثد ، فقبض عليه فى عجرود وسجن بالإسكندرية .

ه جزه ۲ س ۲۰۸ ، ۳۲۲ ، ۳۳۲ ».

٥٦ ـ سنة ٩٠٣ ه: في هذه السنة كان أمير المحمل و تاني بك الجمالي ، وأمير الركب الأولى و جان بلاط الموتر ، المحتسب ، وخرج الحجاج في شوال بحفارة وزينة . وقد قاسوا هذا العام شدائد جمة من عطش وخوف وقطع طريق من العربان ، وعادوا في المحرم عام ٩٠٤ ه و نما يذكر أن المحمل لما عاد سار في وسط القاهرة حتى بلغ جامع المارداني . وانفض الموكب وبدأ العال ينزعون ما فوق جمل المحمل من قاش وغيره ، فإذا رسول من قبل السلطان يطلب إليهم العودة بالمحمل إلى المطرية حيث يقيم ليشاهده ، فأعادوا الموكب وساروا إلى

المطرية حتى رآه السلطان . ﴿ وَجَرْهُ لا سُرُ ٢٤١، ٣٤٥ ، ٣٤٦ .

٥٧ - فى سنة ٤٠٥ ه: كان السلطان هو قانصوه بن قانصوه . فعين فى ربيع الثانى الأهير وقر قاس بن ولى الدين ، - وكان رأس نوبة حينتذ - أهيرا لركب المحمل . وأزبك المحكمل ، أحد الأمراء الطبلخانات أهيرا للركب الأول . شم ألغى إمارة أزبك المحكمل واختار مكانه الناصرى و محمد بن خاص بك ، أخاخو ند زوجة الأشرف قايتباى . وكان هذا مقبوضا عليه لبعض الأسباب . فلما اختاره السلطان لهذه الإمارة اشترط عليه أن يقوم بجميع نفقاتها من ماله الخاص، وخرج المحمل فى ميعاده فى شوال وعاد فى المحرم عام ٥٠٥ ه.

ومما يذكر أن أمير المحمل ، قرقاس ، قدم معاونة كبيرة لركب غزة ، إذ انتهبته طائفة من العربان قربالشرفة،وكذلك نهبوا بعض الركب الأول المصرى . « - ٢ س ٣٥١ ، ٣٥٧ ، ٣٥٠ ».

٥٥ - في سنة ٥٠٥ ع: في ربيع الأول عين الأدير « قانصوه البرجي » المحمدي أمير المجلس ـ أميرا لركب المحمل. والمحتسب جان بلاط الموتر، أميرا للركب الأول وخرج المحمل من القاهرة في شوال وظل في بركة الحاج إلى ٢٥منه، فتأخر عن موعد رحيله كل عام ، وذلك بسبب هروب أكثر غلمان أمير الركب الأول. ثم عاد الحجاج والركبان في ٢٥ المحرم سنة ٢٠٩ ه متأخرين بسبب ما أصيبوا به في الطريق من اعتداء العربان . « ٢٠ س ٣٦٧،٣٦٢ ، ٣٧٠ » .

٥٩ ـ فى سنة ٩٠٦ هـ: كان السلطان هو الاشرف جان بلاط: وقد عين فى شهر ربيع الاول الامير و سودون العجمى ، أحد المقدمين أميرا لركب المحمل .
 و د دولات باى قرموط ، والى القاهرة أميرا الركب الاول .

ولم بحىء شهر شوال من السنة المذكورة إلا بعد أن زالت دولة السلطان جان بلاط وعقبه فى الملك العادل طومان باى ، وسرعان ماذهبت دولته هو أيضاً ، وآل الملك إلى السلطان الغورى . وفى عهد هذا الآخير سافر المحمل فى شوال : فنى ١٨ منه

خرج الحجاج من القاهرة وركباهم وأمير اهما المذكوران، وذهب صحبتهم الاتابكى تانى بك الجالى منفيا إلى مكة ، ومعهم أيضا خاتون ابنة خليل بن حسن الطويل صاحب العراقين ، وقد عاونها السلطان على حجها . • جزء ٢ س ٣٧٦ ـ وجزء ٤ س ٢ و ٧ » .

• ٦٠ فى سنة ٩٠٧ هـ: فى يوم الاثنين ١٨ شوال خرج المحمل من القاهرة فى زينة وحفادة . وكان أمير ركب المحمل اصطمر بن ولى الدين، أمير المجلس، وأمير الركب الأول الناصرى محمد بن العلانى على بنخاص بك التركى . وقد ذهب أمير اغير هذه المرة ، وقد رسم السلطان بإخراح قائم أخى الظاهر قانصوه صحبة الحاج منفيا إلى مكة ، ومعه قانصوه الفاجر .

وإلى يوم الآحد ١٩ المحرم عام ٩٠٠ه لم يجيء مبشر أورسول من قبل الحجاج حتى كثر القال والقيل واشتد القلق عليهم . وفي اليوم المذكور وصل إلى القاهرة راكب هجين ، وأخبر عن اضطراب أمور الحجاج بسبب ثورة العربان بزعامة الجازاني ابن أمير مكة ، فنهبوا ركب الحاج الشامي وقتلوا رجاله وأسروا نساءه ، قبل دخول الركب إلى مكة .

وفي أول صفر وفد الحجاج إلى بركة الحاج على حين غفلة، وفي صفر دخل المحمل القاهرة، وتحدث الحجاج عما لقوه من شدة ، من الجازاني وعصابته . وكان أمير ركب المحمل اصطمر من مثيرى هذه الفتنة كما أنه لم يستطع إطفاءها . وملخص الحادثة أنه تدخل في النزاع القائم بين الجبازاني وأخيه الشريف بركات ، وكانا يتنازعان إمارة مكة . فسعى اصطمر بينهما بالدس حتى تقاتلا ، و دخل هو في هذا الفتال بعد أداء فريضة الحج ، فقتل من ركبه نحو مائة ، و دارت الهزيمة عليه، فنهب الحجاج وعرى النساء . وهرب كثير منهم و تخلف البعض في ينبع ، ومنهم من امتطى ظهر البحر الآحم عائداً ، و منهم من مات جوعا و عطشا لردم آبار المياه . و هكذا كانت طامة كبرى على الحجاج لسوء تصرف أمير المحمل اصطر . وعما زاد الطين بلة أن الحجاج الذين صاحبوا الركب إلى العقبة لقيهم دونها عربان بني لام ، و فرضوا بلة أن الحجاج الذين صاحبوا الركب إلى العقبة لقيهم دونها عربان بني لام ، و فرضوا

عليهم غرما مقداره ثلاثة آلاف دينار فاضطروا إلى دفعها درءاً لأذاهم ، وقد جباها منهم أمير المحمل .

ولما مثل الامير ان بين يدى السلطان أسمعهما من الكلام قارضه السوء سلوكهما وعدم حيلتهما وأمر بهما فسجنا حتى حين وجوء س ٢٨ ، ٣٥ إلى ٣٨ .

71 ـ فى سنة ٩٠٨ ه: فى شهر شعبان عين السلطان الغورى الأمير وقيت الرجبى، الاتابكي أمير الركب المحمل، والاميرو آنص باى، أحد المقدمين آميرا للركب الاول، وأعد لهم ستمائة علوك من المهاليك السلطانية : وأنفق لكل علوك مائة دينار، وفرض على بعض البلاد المصرية تقديم الجال للركب.، أو دفع قيمتها مالا، فتأذى الناس من ذلك، وإن كانوا قد أدوا ما طلب منهم.

وفى السبت ٢٧ رمضان عرضت الكسوة الشريفة والمحمل ـ بغير دوران ـ وخلع العيدكذلك على الأنظار السلطانية ـ وفى الاثنين . ٢ شوال خرج المحمل من القاهرة ، ونبه النساء إلى عـــدم الخروج إلى الحج فى تلك السنة . وما ذلك إلا لأن السلطان عزم على إطفاء فتنة الجازاني والقضاء على قطاع الطريق من العربان ، فاحتاط بمنع النسوة فى الحج حتى لا يمسهن أذى أثناء الطريق .

وفى الجمعة ٢٨ من ذى الحجة جاء مبشر من قبل الحجاج، فأخبر أن الأتابكى وقي الجمعة ٢٨ من ذى الحجة جاء مبشر من قبل الحجاج، فأخبر أن الأتابك وقبت على العربان من بنى إبراهيم عن مكة ، وهرب الجازانى من وجهه ، وأنه أصلح أمور مكة . وقبض على الشريف بركات وآخرين . وانتشر الخبر فى أرجاء القاهرة فطرب الناس وعمهم السرور وزينوا الدوروأ خذو فى أسباب اللهو والعبث ونودى بأمر السلطان أن تزين القاهرة سبعة أيام .

وبسبب هذه الفتن والحروب تأخرت عودة الحجاج والركبين إلى يوم الخيس ٢ ربيع الأول عام ٩٠٩ه . وفي اليوم المذكور دخل الأتابكي وقيت الرجبي، والحجاج إلى القاهرة ومعهم الأسرى ، فكان لهم يوم مشهود ... دجرًا س ٤٨ إلى ٧٥ ، . ٦٢ ـ في سنة ٩٠٩ م: في شهر ربيع الأول عين السلطان الغوري الأمير وآنص باي، أحد المقدمين أمير الركب المحمل، ووتاني بك الأبج، أميرا بالركب الأول.

وفى شهر جمادى الأولى عقد الغورى النية على أن يدور المحمل فى القلعة وأن يعاد العرض الرجبي كماكان . وأن يلعب حاملو الرماح «الرماحة» أمامه ، وكان هذا التقليد قد بطل منذ زوال سلطنة خشقدم عام ٨٧٢ه . فجدده الغورى فى عام ٥٠٥ الذى نحن بصدده . ومن ذلك الحين أخذ السلطان الأهبة لحسندا الاستعراض والدوران فعيز الأمير تمر الحسنى الزردكاش معلما للرماحة ومعه عدده ن «الباشات» \_ أى الرؤساء \_ ليعاونوه فى عمله ، ومن الخاصكية أربعين عملوكا . فأخذوا فى الاستعداد ليوم العرض . وبعد تمرينهم مدة عرضوا مرة على الانظار السلطانية .

وفى يوم الحنيس ٨ رجب نودى بأمر السلطان فى القاهرة أن المحمل يدور فى هذه السنة ، وأمر الناس بنشر الزينات فى أرجائها .

وفى يوم الاثنين ١٢ رجب بدت القاهرة فى أبدع حلة وأينع زينة . وخرج المحمل والكسوة الشريفة قاصدا إلى الرميلة وهناك جلس السلطان ورجاله فى شرفة مطلة على هذا الميدان . ولعب الرماحة ، وهم فى أثو ابهم الحراء ، ألعابهم الشائفة . ودار المحمل مرة فى الصباح ومرة فى المساء بعد الظهر . والناس بحموعون لمشاهدته فى كل فج ومن كل بلد . ونظمت الازجال بهذه المناسبة ، والعسوام ينشدونها ويرقصون على نغمها وهم يقولون :

بيع اللحاف والطراحة حتى أرى ذي الرماحة بيع لى لحافى ذى المخمل حتى أرى شكل المحمل

ولج الناس بعد ذلك فى العبث واللهو والمجون ، واستعادوا ذكريات الأيام الماضية وتقاليدها القديمة فى ذلك الحين \_ وظلت هـذه العادة وذلك التقليد مرعيا \_ غالبا \_ بين تقاليد الدولة طول عهد الغورى بعد ذلك .

ثم خرج الحجاج والمحمل في شهر شوال . ولم تخرج النساء للحج في هذا العام

التوقع فأن يقوم بها العربان فى الطريق ـ وقد عاد الجميع فى ٢٣ الحرم عام ٩١٠ ه. « حزم يا س ٥٨ ، ٩٠ ، ٢٠١٢، ٢٠٢١ ، ٣٠ .

٣٠ ـ فى سنة ١٠ه ه: فى ربيع الأول عين وقانى باى قرا ، أمير آخوركبير ، أمير الركب الحمل ، و « جان بردى ، تاجر المماليك أميرا للركب الأول . وفى يوم هرجب نودى فى القاهرة بالزينة لاقتراب موعد دوران المحمل . واستعد لاعبو الرماح و الرماحة ، للقيام بالعابهم المدهشة . ثم دار المحمل دورتيه ولعب الرماحة على خيولهم ، فأبدعوا أكثر من العام الماضى وزفت الكسوة ، ووزعت الخلع على مستحقيها من اللاعبين .

ثم خرج المحمل من القاهرة فى شوال ، وعاد فى ٢٤ المحرم عام ٩١١ هـ، بعد معاناة فتن عربان وعطش وموت جمال . • جزء ٤ ص ٦٦ ،٧٧٢ ، ٠

على الأمير وخاير بك كاشف الغربية وأحد الأمير وخاير بك كاشف الغربية وأحد الأمراء المقدمين، وأسند إليه إمارة ركب المحمل وخلع على وقنبك وأس نوبة ثان ، وأسند إليه إمارة الركب الأول. وفي شو ال توالت الأخبار عن شدة فتن الأعراب بالحجاز، ومكة ، فرأى السلطان أن يمنع الناس الحج هذا العاممن مصر والشام وجميع البلاد التابعة وأصدر أمره بذلك . ثم إنه أرسل الكسوة والمال والزيت وما إلى ذلك في مراكب شراعية بالبحر الأحمر . وقد وفد الركب المغربي والتكروري إلى مصر ذاهبين إلى الحج ، فلما علما الأمر عدلا عن الرحيل ايضاً قال ابن إياس: وإنه لم يسمع عن سنة امتنع فيها الحج من مبدأ دولة الأتراك إلا هذه السنة ، . وجزء ع من ١٩٠١ من .

70 ـ فى سنة ٩١٧ه جاءت أخبار فى صفر فى تلك السنة من مكه تفيدان عددا من اليمنيين والعراقيين وفدوا إليها حاجين فى ذى الحجة المنصرم، وقد تم لهم أداء الفريضة. فندم السلطان على عدم إخراجه المحمل. ولمنعه الناس من الحج فى السنة السالفة بسبب ما تواتر إلى سمعه من الفين القائمة ببلاد الحجاز.

ثم إنه أرسل جندا إلى مكه لتطهيرها من دعاة الفساد وأهل الفتنة . فخرج بحو خمسهائة عملوك من المهاليك السلطانية بقيادة خابر بك بن إينال كاشف الغربية وأحد المقدمين . وفى صحبته قنبك بن شاد بكرأس نوبة ثان وعدد من الأمر اه العشرات وكان خروجهم فى رجب . وقد أرسل معهم المحمل أيضا . ونو دى للنساء بعدم الخروج إلى الحج فى هذا العام كذلك . فأقام المحمل بالريدانية إلى الأربعاء به رجب ثم سافر . ولما بلغوا بلاد الحجاز قاتلوا الخارجين العابثين وانتصر واعلى بنى إبراهيم وهرب منهم أمير ينبع السابق يحيى بن سبع ، وهو أحد العابثين الثائرين وقد أرسلوا بذلك كله رسولا \_ هجانا \_ إلى السلطان بلغ القاهرة فى ١٨ رمضان ، فسر الناس والسلطان لاخبارهم . وأمر بعزف الموسيقا ثلاثة أيام . . . وقد أرسات رءوس القتلى فيا بعد فى شوال فأشهرت فى القاهرة .

وفى الاثنين ١٩رمضان عرضت كسوة الكعبة على السلطان مز فوفة على رءوس الحالين بين طرقات القاهرة والناس يتمتعون بمشاهدتها . وفى ذى القعدة جاء بشرون آخرون بأن الجند المصرى هزموا أعداءهم هزيمة أخرى منكرة . وفى ذى الحجة وفد مبشر عن الحجاخ بأنهم فى أمن ، وأن الجنود بعد انتهائهم من القتال أدوا فريضة الحج ، د ج ٤ ص ١٠٩٠١ الحال ٢٠٩٠٠ .

٦٦ - في سنة ٩١٣ ه. في الخيس ١٩ ربيع الأول خلع الغورى على الأمير وطراباى ، رأس نوبةالنوبوقرره في إمرة ركب المحمل ، وقرره قانصوه أبو سنة ، والى القاهرة في إمرة الركب الأول . ونودى للناس في ذلك اليوم بأن يخرج إلى الحج من يشاء رجالا ونساء ، فكان ذلك مثارا للسرور العام .

وفى الاثنين ١٩ شوال خرج الركبان فى تجمل وزينة . وكان عدد الحجاج هذا العام وافر ا، نظر الما توقعوه من أمن الطريق ، وحجعدد كبير من أعيان رجال مصر ومنهم القاضى صلاح الدين بن الجيعان ، والقاضى شمس الدين التتائى المالسكى ـوكان قاضى المحمل ـ وعدد من الامراء العشرات . وحجت حوند أصل باى أم

الملك الناصر سرية الأشرف قايتباى . . وحجت خوند جان كلدى زوجة الملك الظاهر قانصوه خال الناصر بن قايتباى . وحجت زوجة الأمير تانى بكقر ا وهى بنت بردبيك صهر الملك الأشرف إينال .

وفى ٢٤ وفد مبشر عن الحجاج وأخبر عما هم فيه من أمن وسلامة ورخاه . وعاد الجميع فى ٣٠ الحرم عام ٩١٤ه . فأنعم السلطان على الأميرين لما مثلا بين يدمه . . . « جزء٤ س١١٧ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، ١٣٠ . . .

٣٧ - في سنة ١٩٩٤ في ربيع الثانى أسند السلطان الغورى إمارة ركب المحمل إلى , ماماى جوشن ، وإمارة الركب الأول إلى , قانصوه دولات بردى، أستادار الصحبة ، وفي يوم الخيس ٤ شوال نزل السلطان إلى الميدان وجلس بالمقعد وحوله أمراؤه ورسول من قبل ملك بغداد وطيف أمامهم بالمحمل ولعب الرماحة ألعاب فروسية مدهشة ، والناس من حولهم يشاهدون ، وتقدم عدد من المماليك من راكبي الخيول ولعبوا بالنشاب ألعابا بديعة تنم عن مهارة وقدرة وأحرقت إحراقة نفط مرتين ،

٦٨ ـ في سنة ٩١٥ﻫ : في يوم الخيس ١٧ ربيع الأول عين الامير وطقطباي،

نائب الفلعة وأحد الامراء المقدمين أميراً لركب المحمل دو مغلباى الزردكاش، أميرا بالركب الاول، وفي يوم الاثنين ، وشوال نزل السلطان إلى الميدان بالقلعة وعرض عليه كسوة السكعبة والبرقع وكسوة مقام إبراهيم ، وطيف بهذه الاشياء مع المحمل في القاهرة ، وفي يوم الاثنين ١٧ شوال أيضا خرج المحمل من القاهرة ، وخرج في صحبته أحد أمراء بني عثمان حاملا نحو أربعين ألف دينار أرسلها ملك العثمانين لتفريقها على فقراء مكة والمدينة ، وفي ذي الحجة وفده بشر من قبل الحجاج بالامن والسلامة ، ويقال إنه وصل في ١٣ يوما فقط وفي يوم الخيس ٢٣ المحرم عام ١٦٩ دخل المحمل إلى القاهرة ، وقد تأخر بعد دخول الركب الأول بيومين .

« جزء ٤ ص ٥٧، ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧١ ، ١٧٩ » .

وفي الخيس ٢٦ المحرم عام ١٩٠٧ ه دخل الحجاج إلى الفاهرة والمالية الحد الأمراء المقدمين أمير الركب المحمل، والأمير ونورون تاجر المهاليك أحد الأمراء الطبلخانات أميرا للركب الأول. وفي يوم السبت ١٨ شو الخرج المحمل من القاهرة. وفي الحيس ٢٦ المحرم عام ١٩٧ ه دخل المحجاج إلى الفاهرة . وقد قاسوا في هذه السنة مشقة وشدة من مرض وموت جمال ، وقيل توفي نحو ألف و ثما نما ته نفس.

٠٧ - في سنة ٩١٧ هـ: في الاثنين ٢٠ ربيع الأول خلع السلطان على المقر السيني وطومان باى الدوادارالكبير، - الذى ملك فيما بعد - وقرره في إمارة الحج، بركب المحمل. وخلع على و بك باى ، أمير عشرة وأحد بماليك الاتابكي أزبك - كان - ، وقرره في إمارة الركب الأول.

وفى يوم الاثنين 10 شوال، جلس السلطان فى الميدان بالقلعة وعرضت عليه الكسوة الشريفة والبرقع ومقام إبراهيم عليه السلام والمحمل الشريف وفى الخيس ١٨ منه خرج المحمل الشريف من القاهرة فى حفادة وحسن وداع وحج عدد كبير من الأعيان والأمراء والاميرات . منهم خاير بك أحد مقدمى الألوف والذى كان كاشفا للغربية واشتهر بذلك . وحج الشرفى يونس بن الاقرع نقيب

الجيوش. وزوجة الأمير طومان باى وهى بنت الأمير أفبردى الدوادار ومعها والدنها بنت خاص بك وزوجة الأثابكي سودون العجمى وحج شيخ العرب الأمير أحمد بن بقر ، وكثير غيره من العربان منهم حسام الدين بن بغداد .

وفى يوم الجمعة ٢٣ من ذى الحجة حضر مبشر الحجاج وأخبر عنهم بأمنهم وسلامتهم، وكانت قد أشيعت عنهم أخبار سيئة فزيفت. وفى يوم الخيس ٢٦ المحرم عام ٩١٨ه دخل الركب الأول، وفى يوم السبت ٢٣ منه دخل ركب المحمل إلى القاهرة متأخراً عن ميعاده، فخلع السلطان على أميره خلعة نفيسة، وكذلك على من حج غيره من الأمراء. وقد حمد الناس هذا العام سيرة أمير المحمل طومان باى الدوادار، وأثنوا عليه بما هو أهله، وتحدثوا بما قام به من ضروب البر والإحسان وما بذله للفقراء وللساكين. د جزء عن ٢٠٦،٢٥٢،٠٠٠،٢٥٢،٠٠٠ ع.

٧١ – فى سنة ٩١٨ ه : فى ٢٢ ربيع الأول خلع السلطان الغورى خلمة على الأمير و تمر الحسنى ، المعروف بالزردكاش أحد الأمراء المقدمين وجعله أمير الركب المحمل و خلع على الأمير ويوسف الناصرى ، شاد الشراب خاناة الذى كان نائب حماة ، خلعة وجعله أميراً للركب الأول وكان قد اشتكى واستعنى من هذه الإمارة فلم يعفه السلطان .

وفى الخيس ١٤ شوال جلس السلطان بالميدان وعرضوا عليه كسوة الكعبة والبرقع ومقام إبراهيم عليه السلام، والمحمل، فطيف بها فى القاهرة وكان يوما حافلا. وفى ١٨ منه خرج الحجاج من القاهرة وصحبتهم المحمل الشريف، فرجت لهم القاهرة. وتقدم المحمل عدد من الأفيال الكبار مزينة بألوان من الأقشة ومعها الموسيقا من طبل وزمر. وتقدمه أيضاً القضاة الأربعة وقاضى مكة وغيرهم من أمراه وأعيان.

وقد عاد الركب الأول في الأربعاء ٢٦ المحرم عام ٩١٩ هـ . وعاد ركب المحمل في الحبيس ٢٣ منه . وقد أثنى الحجاج على أمير الركب الأول ولم يثنوا على أمير

المحمل لمنخله رشحه . ﴿ جزء ٤ ص ٢٦٢ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٧ ، • •

٧٧ - فى سنة ٩١٩ ه : فى ٢ ربيع الآخر خلع السلطان على الأمير وقانصوه كرت ، أحد الأمراء المقدمين وقرره فى إمرة ركب المحمل و خلع خلعة أخرى على الأمير و طؤمان باى ، الحاجب الثانى وقرره فى إمرة الركب الأول وهو من الأمراء الطبلخانات .

وفى ١٤ شوال نزل السلطان إلى الميدان وعرضت عليه الكسوة والبرقع ومقام إبراهيم والمحمل عرضاعاما . وفى ١٧ منه خرج المحمل من القاهرة فى حفاوة وزينة ، وفى صحبته ملكان من ملوك التكاررة ، وودعهم الاتابكي سودون العجمي وعدد من الامراء . وفي السبت ٢٣ من ذى الحجة جاء البشير بخبرهم وأمنهم وسلامتهم . وقد وصل من مكة في ١١ يوما فعجب الناس لسرعته . ثم عاد الحجاج في الجيس ١٩ المحرم عام ٢٠ ه م ، إلى بركة الحاج ثم دخل الركب الأول القاهرة في الجمعة ٧٠ منه، وعلى أثره في السبت ٢١ المحرم دخل ركب المحمل . فخلع السلطان على أمير بهما خلعه السنية . وقد تقدم يوم دخولهما عن كل عام يومين في هذا العام .

ه جزه ٤ من ٣٠٩ ، ٣١٠ ، ٣٤٣ ، ٢٤٣ ، ٣٥٧ ، ٣٦٠ » .

٧٧ -- فى الله و ٢٠ هـ: فى ٢٣ المحرم خلع السلطان الغورى خلعة على الأمير و طقطباى ، نائب القلعة أحد الأمراء المقدمين وأسند إليه إمارة ركب المحمل ، وخلع خلعة أحرى على الركنى سيدى و عمر ، بن الملك المنصور عثمان بن الملك الظاهر جقمق، وأسند إليه إمارة الركب الأول، فشكاو استعنى فلم يعفه . وقد خالف السلطان العادة فى التعيين المذكور إذ جرت أن تكون حو الى ربيع الأول، فعجل بالتعيين هذا العام فى المحرم . قال ابن إياس: و وقد خالف السلطان العوائد القديمة بأن يلبسوا بعد المولد فى شهر ربيع الأول ، .

وقد حج في هذا العام من الأعيان: المقر الناصرى محمد بن السلطان الغورى، وخوند زوجة السلطان، والقاضي محمود بن أجا كاتبالسر، والأمير نانق الحازن، وكان موكولا إليه شئون الركب السلطانى ، وفى ١٥ شوال رحل السلطان إلى بركة الحاج ليتفقد الخيام والمحال المعدة للحجاج بمناسبة خروج زوجته وولده إلى الحج .

وفى الاثنين ١٧ شوال خرج المحمل الشريف من القاهرة . وكان لخروجه يوم مشهود لم يقع له نظير . . . وذلك لعظم من صحب الركب هذا العام من الحجاج وجمال مواكبهم وأبهة زينتهم ، وما حملوه فى جعبتهم من مال وهبات . وخلع السلطان خلما على أميرى المحمل وقاضيه وولده . وكان السلطان وقت خروج المحمل جالسا فى شباك قصره بالقلعة لمشاهدته . وقد ركبت زوجة السلطان إلى بركة الحاج ودعها من كرائم العقيلات عدد كبير ، ثم نودى ألا يصحب موكبها أحد من الحجاج ... وحج هذا العام عدد ضخم، وخرج من أصحاب المحفات الحاصة أكثر من عشرة ، وقد خيف عليهم من الكثرة والبرد معا ...

وقد رحل المحمل من بركة الحاج فى يوم السبت ٢٢ شوال ، وسبقه فى اليوم الماضى \_ ٢٦ منه \_ الركب الأول، ومعه باش المجاورين. أما زوجة السلطان وولده وكاتب سره فقد رحلوا فى ركب خاص مبكرين جداليل ٢٢ منه حين طلوع القمر. وقو بلوا مقابلة شائفة فى مكة ، وقيل نزل أميرها الشريف بركات عن فرسه واقتاد زمام فرس ابن السلطان .

وفى الخيس ٢٥ ذى الحجة ورد بشير بسلامة الحجاج وزوجة السلطان وولده وكانب سره \_ وكان قد أشيع موته \_ ثم عاد الركبان إلى بركة الحاج فى ٣١ المحرم عام ٩٣١ ه وصحبته هؤلاء العظاء، فخرج الأمراء للقائهم، ودخلوا القاهرة فى حفاوة وحسن استقبال \_ وقد أثنى الحجاج على أمير الركب الأول، ولم يثنوا على أمير ركب المحمل.

لا جزه ٤ ص ٣٦١ ، ٢٠٩ ، ٤١٧ ، ٤٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٨ ، ٤٣٩ » .

٧٤ ــ وفى سنة ٩٣١ ه : في ٢٢ ربيع الأول أسندت إمارة ركب المحمل (م ١٧ ـ عالبك )

إلى الأمير وعلان، أحد المقدمين والدوادار الثانى. وأسـندت إمارة الركب الأول إلى الجناب العلائى وعلى، بن المؤيد أحمد بن الأشرف إينال.

وفى يوم الخيس ١٦ شوال عرض السلطان كسوة الكعبة ومقام إبراهيم، وعرض المحمل وهو جالس فى حوش القلعة . وفى يوم السبت ١٨ منه خرج المجمل الشريف من القاهرة فى خفاوة وحسن وداع . ومعه باش المجاورين فى تلك السنة الأمير و بيبردى بن كسباى ، أحد الأمراء العشرات، ومعه خمسون مملوكا للإقامة فى مكة .

وفى ٢٦ منه حضر المبشر الأول للحجاج ، وقد أبطأ عن ميعاده أياما بسبب خروج العربان عليه وسرقة ما معه حتى خطابات الحجاج، فلم تصل إلى من أرسلت إليهم . ـ وقد عاد الحجاج هذه المرة في يوم الثلاثاء ٢٣ المحرم عام ٩٣٢ هـ وأثنى الجميع على الامير علان لما بذله من المعاونة الصادقة دالبر وعمل الخير . وقد قاسى المحجاج مشقة وشدة من السيول المجارفة والغلاء وقطع الطريق .

د جزء ٤ س ٤٤٩ ، ٨١٤٤٨ ــ جزء ٣ س ٣ ، ٧ ٧ .

٥٧ - فى سنة ٩٢٢ ه : فى ١٨ ربيع الأول خلع السلطان الغورى على الأمير وأرزمك الناشف ، أحد المقدمين، خلعة ، وعينه فى إمارة ركب المحمل . وخلع على الأمير و برسباى الفيل ، أحد أمراه الطبلخاناة خلعة ، وعينه أميراً للركب الأول . وبعد مدة خرج الغورى لفتال العثمانيين ، فكان هذا التعيين آخر تعيين يمضى باسم السلطان المذكور ، وكان هذان الأميران آخر أميرين عينا للحج فى عصر الماليك .

ولما رحل الغورى إلى الشام وحلب أرسل فى رجب كتاباً إلى نائبه فى مصر الدوادار طومان باى يطلب إليه أن يمنع الحجاج من السفر هذا العام إن علم أن طريق الحجاز غير مأمون . وإن علمه مأموناً فليجهز الحجاج كالعادة المتبعة وليرحلهم . وكان قد أشبع بين الناس أن الحج ممتنع هذا العام بسبب اضطراب الاحوال

ما بين هجوم العثمانين على أملاك الدولة ، وما بين فنن العربان وقطعهم الطريق الحجازى على سالكيه ، فنودى فى يوم ـ الاثنين ع شعبان فى القاهرة بأن يستعد معتزمو الحج للخروج فى الميعاد . ولكن بعد قليل كان الغورى قد انهزم وقتل فى مرج دابق وزادت البلاد اضطرابا ، وتولى الملك الاشرف طومان باى . وأخذ فى الاستعداد للقاء العثمانيين باليلاد المصرية . حينئذ تقاعد الناس عن الخروج إلى الحج . وقد أرسل السلطان طومان باى الكسوة والاموال المعتادة لاهل المدينة ومكة مع رسول خاص هو العاواشي مرهف ، فركب لذلك البحر الاحمر وتوجه لقضاء مهمته ـ وفي أوائل عام ٩٢٣ ه تم استيلاء العثمانيين على مصر وانتهى بذلك عصر المماليك .

« ۲۲ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۲ ، ۲۷ » ،

## فيضان النيل والاهتمام به

النيل هبة لمصر ونعمته ، ويده عليها ورحمته . لولاه لنالها الجدب وأجهدها المحول ، ودب فيها دبيب الموت والحنول ، وأصبحت الحياة فيها قليلة الغناء ، ضئيلة الهناء . لأنه شريان أرضها . ومنشىء تربها . وباعث خصبها ، ومحيى نباتها ، وساقى أهلها ودوابها . وهي إليه أكثر احتياجا من بلدان كثيرة إلى أنهارها . لفقا أمطارها .

وله فى كل عام موسم فيضان ، يرتفع فى إبانه ماؤه فى مجراه رويدا رويدا في يوليو وأغسطس وسبتمبر إذ يبلغ أقصى ارتفاع له فيه . ثم فى أكتوبر ونو فهر، ومن ثم يأخذ فى التراجع والنقصان . وسبب فيضانه هبوط الأمطار الغزيرة على بلاد الحبشة فى موسم الصيف لهبوط الرياح الموسمية الصيفية عليها . فتمتلىء وديان الحبشة بالماء ، وهى روافد النيل. فتتدفق فى مجراه و تربو على مياه منبعه الاستوائى الدائم .

وفى غير موسم الفيضان تشح المياه فى مجرى النيل وتتضاءل وتفيض ، حتى ليصعب على سقاة الأرض سقيها منه ، لذلك أخذت الحكومة المصرية فى العصر الحديث تنشر الرى الصينى الدائم بوساطة ما تنشئه من قناطر وخزانات وترع ومصارف ، فيخزن جزء من مياه النيل خلف القناطر ، حتى يحتاج إليه — أما فى أيام الفيضان فيسهل الرى طبعا ، ولاسيها فى أراضى الحياض النيلية التى لم تنظم تنظما صيفيا .

ولهذه الآهمية الكبيرة التي احتازها نهر النيل ، عنى به المصريون منذ الأزمنة القديمة ، وحيكت حوله الأساطير الطريفة الحيالية المسلية التي برهن الكشف الحديث على عدم صدقها . فقالوا إنه ينبع من الجنة ا وإنه عند منبعه يشترك مع

سيحون وجيحون ودجلة والفرات حيث تفيض جميعًا من قبة عظيمة..وهكذا(١)

وقد بلغ من حب المصريين القدماء له أن انقلب هذا الحب إلى قداسة وعبادة واحتفوا بفيضانه احتفاء هو مضرب الأمثال ، وجروا على عادات في احتفائهم به فيها كثير من الإسراف ، منها ما أبطل منذ دخول العرب والإسلام إلى البلاد المصرية على ما يذكره بعض المؤرخين.

ولم يقصر المصريون في العصور الوسطى، في الاهتمام بالنيل؛ وفي العناية بفيضانه وإقامة الجسور عليه، والقناطر ومد الخلجان منه، وإنشاء المقاييس عليه. وإقامة المهرجانات الحافلة في موسم زيادته ، وتخصيص أيام بذلك ، اشتهر منها يوم كسر الخليج.

واهتهام مصر به في العصر الحديث غني عن الإشارة إليه ، فقد عني بمقاييسه، ورصد له المهندسون والعمال والخفراء للحراسة ولملاحظة مائه ارتفاعا وانخفاضا ولحسن تصريفها . ويحتفل بوفائه كل عام .

والنيل كان ولا يزال إحدى النواحى الملهمة التي أوحت إلى شعراء مصر وأدبائها السائغ الرائع من الشعر ، والبديع الذائع من الأدب . فوصفوه طولاً وعرضا ومدا وجزرا وفيضانا ونقصانا . ووصفوا ماعلى حفافيهمن زروع كريمة وثمار شهية.وما شدا حوله من أطيار مغردة ،وما أنشىء من بساتين غناء،وجنات فيح، وما امتلاً بأنسامه الوانية من ليالى حافلة ، وما فاض على جانبيه من أسمار وأحاديث ، وما خلد على شاطئيه من جميل الذكريات . . قال الشاعر أبو حامد ابن محمد الأنطاكي المتوفى عام ٣٩٩ ه . من قصيدة له يتشوق إلى .ضر :

ليالى النيل لا أنساك ما هتفت ورق الحمام على دوح وأغصان أصبوإلى هفوات فيك لىسلفت قطعتهن وعين الدهر ترعانى فىذروة المجدمن ذهل بن شيبان

مع سادة نجب غر غطارقة

<sup>(</sup>١) راجع ماكتب عن النيل في حسن المحاضرة وخطط المقربزي

وذی دلال إذا ما شئت أنشدنی وإن أردت غناء منه غنائی سقیته وسقانی فضل ریقت ه وجاد لی طرفه عفوا ومنانی (۱)

ولم يقل اهتمام مصر فى عصر سلاطين المهاليك ، بالنيل وفيضانه ،عن اهتمامها به فى أى عصر آخر ، وذلك بمراقبة فيضانه ونقصانه ، ونشر البشرى بزيادته ، والاحتفال بعيد وفائه ، والعناية بمقياسه .

ومقياس النيل له تاريخ حافل. وقد أفرده بالبحث فى باب طويل صاحب تقويم النيل (٢). ويستخلص مما رواه ، وما رواه المقريزى وأبو المحاسف والسيوطى (٣) وغيرهم ما يلى :

- ١ ـ أن مصر عرفت مقاييس النيل قبل دخول الإسلام إليها ، ومنها:
- ( ا ) مقياس منف \_ ويقال إن يوسف عليه السلام هو الذى بناه \_ ويبدو أنه ظل مستعملا معتمدا زمنا بعد دخول الإسلام .
- (ب) مقياس ، قيل إن دلوكة الملكة العجوز أقامته ببلاد إخميم . وقيــل أقامت مقياسا آخر بأنصنا .
  - ٢ ـ أنه بني بمصر عدة مقاييس بعد الإسلام ، منها:
- ( ا ) مقیاس ، قیل إن عمرو بن العاص بناه عند أسوان ، ثم عند دندرة ، ثم عند أنصنا . وقال المقریزی بناه بحلوان .
- (ب) مقیاس ، بناه عبد العزیز بن مروان ـ وکان والیا علی مصر ـ بحلوان وکان یسکن بها . وذلك عام ۸۰ ه .

<sup>(</sup>١) عن يتيمة الدهر الثعالي ج ١ ص ٢٦٠٠.

<sup>(</sup>٢) تقويم النيل ج ١ ص ٦٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) راجع الحطط ج ١ ص ٩٦ تحت عنوان « ذكر مقاييس النيل وزيادته » وحسن المحاضرة ج ٢ص٢٠ بعنوان ذكر المقياس .

(ج) مقياس ، بناه أسامة بن زيد التنوخى ـ وكان عاملاً على خراج مصر ـ بحزيرة الروضة ، فى خلافة الوليد بن عبد الملك ، ثم اقترح إبطاله فأبطل ، وبنى مقياسا آخر فى الروضة كذاك ، عام ٩٧ هـ ، فى خلافة سلمان عبد الملك .

(د) مقياس ، أقامه \_ أو ربمه \_ الخليفة المأمون بالروضة أيضا ، بدلا من مقياس أسامة الذي هدمه الماء ، وذلك عام ١٩٩ هـ و لسكنه لم يشمه . فأ بمه الخليفة المتوكل في عام ٢٤٧ هـ وهو أكبر المقاييس ،وقد بني في ولاية يزيد بن عبد الملك على مصر ، وقدم من العراق محمد بن كثير المهندس فتولى بناءه .

( ه ) مقياس ، يقال إن أحمد بن طولون بناه في الجزيرة .

هذا وأهم المقاييس قبل الإسلام مقياس د منف ، وأهمها بعد الإسلام وأكبرها مقياس د الروضة ، الذي أنمه المتوكل ولعله بني على نمط من مقياس د منف ، ومقياس الروضة هو الذي ظل مستعملا طول عصر الماليك ، وقد أمر قايثباي في عام ٨٨٦ه بتجديد بعض أماكنه وإصلاح أساسه ١)

وقد روى المقريزي في وصفه قال:

و المقياس عمود رخام أبيض مثمن ، فى موضع ينحصر فيه الماء عند انسيابه إليه ، وهذا العمود مفصل على اثنين وعشرين ذراعا . كل ذراع مفصل على أربعة وعشرين قسما متساوية تعرف بالاصابع ، ما عدا الاثنى عشر ذراعا الاولى ، فإنها مفصلة على ثمان وعشرين إصبعا ، كل ذراع ، . والآذرع الاولى هى السفلى .

وقيل فى سبب اختلاف تقسيم أذرعه ، ما يلى : وقد ذكره المقريزى نقلا عن القضاعي عن الحسن بن محمد بن عبد المنعم . ونقله السيوطي ، قال :

د لما فتحت العرب مصر ، عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ما يلتى أهلما من الغلاء عند وقوف النيل عن حده فى مقياس لهم ، فضلا عن تقاصره . وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار ، وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد

<sup>(</sup>١) أين إياس ج ٢ ش ٢٠٠٠ .

الأسعار ، بغير قحط فكمتب عمر إلى عمرو ، يسأله عن شرح الحال . فأجابه : إنى وجدت ما تروى به مصر ، حتى لا يقحط أهلها ، أربعة عشر ذراعا ، والحد الذي يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ، ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر . والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان ـ وهما الظمأ والاستبحار ـ أثنا عشر ذراعا في النقصان ، وتمانية عشر ذراعا في الزيادة . ـ هذا والبلد في ذلك الوقت محفور الانهار معقود الجسور عندما تسلموه من القبط ، وخميرة العارة فيه. فاستشار أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، عليا رضي الله عنه ، في ذلك ، فأمره أَنْ يَكْتُبُ إِلَيْهُ أَنْ يَبْنِي مَقْيَاسًا وَأَنْ يَنْقُصَ ذَرَاعَيْنَ مَنَ اثْنِي عَشْرَ ذَرَاعًا ، وأَنْ يَقْر ما بعدها على الأصل ، وأن ينقص من كل ذراع بعد الستة عشر ذراعا أصبعين . ففعل ذلك ، وبناه بحلوان فاجتمع له بذلك كل ما أراد من حل الإرجاف ، وزوال ما منه كان يخاف ، بأن جعل الاثنى عشر ذراعا أربع عشرة ، لأن كل ذراع أربع وعشرون أصبعاً ، فجعلها ثمانيا وعشرين من أولها إلى الاثنى عشر ذراعا . يكون مبلغ الزيادة على الاثني عشر ثمانيا وأربعين أصبعا ، وهي الذراعان . وجعل الأربع عشرة ست عشرة، والست عشرة ثمانى عشرة ، والثمانى عشرة عشرين ، .

ويبدو أن هذا التقدير لمناسيب الفيضان لم يثبت تماما فيها بعد ، وطرأ عليه بعض التغيير .

ثم إن المقياس وكل به من يلاحظ ارتفاع الماء عنده باستمرار ، إذا حان موسم الفيضان ، ويبشر الناس بكل زيادة ، ويصعد إلى السلطان بأخبارها بين الحين والحين . واشنهر طيلة عصر الماليك اسم وابن أبى الرداد ، مختصا بمراقبة المقياس والبشارة بمناسيب الماء عنده . وأصل ابن أبى الرداد هذا ، يرجع إلى الفقيه عبد الله بن عبد الله بن أبى الرداد المؤذن . وكان أصله من البصرة ، قدم مصر وحدث بها . فلما بنى المتوكل مقياس الروضة عام ٢٤٧ ه ، أمر ألا يتولى أمره إلا رجل من المسلمين ، فاختار القاضى بكار بن قتيبة ، ابن أبى الرداد لمراعاة

المقياس، وأجرى عليه الرزق. وقد توفى ابن أبى الرداد فى عام ٢٦٦ ه، وبتى عمله وراثيا فى عقبه . فظلوا يتوارثونه واحداً بعد آخر .

هذا وكان للنداء بالزيادة أثر هام فى حياة الناس والدولة معاً ، لأن الدولة تستحق جباية الخراج إذا بلغ الفيضان حدا خاصا. وإذا تأخر الفيضان عن موعده أرجف الناس وخافوا الشرق والجدب والغلاء ، وأمسك التجار ما فى يدهم من البضائع، وإذا طغى الفيضان رزاد عن معتاده خشى الناس الغزق والبوار، وخافوا انتشار الأوبئة فى أعقاب نكوصه . وهكذا .

والفيضان \_ كما ذكرنا \_ يقع فى صيفكل عام وكانوا يضبطونه بالشهور القبطية لاطراد الحساب بها واتساق مواعيدها . وببلغ النيل حد الوفاء عادة في شهر مسرى ، فإذا وفي تهيأ السلطان ورجاله والناس ، للاحتفال بعيد وفاء النيل . والملابسات . ومهما يكن من شيء فقد جرت عادة الدولة أن يندب سلطانها من ينوب عنه في ترأس هذا الاحتفال . فيفتح السد على مرأى منه . وجرت العادة أيضا أن يكون مندرب السلطان هو نائب السلطنة أو أتابك العسكر . وقد يندب أمير آخر غيرهما من عظهاء الأمراء كالاستادار أو الدوادار ، تبعا لملابسات الاحوال. وقل أن ذهب السلطان بنفسه اكسر السد. وعمن ذهب بنفسه من السلاطين لـكسره الظاهر برقوق عام ٨٠٠ه، والمؤيد شيخ المحمودي في عام ١٦٨ه، والناصر محمد بن قايتباى عام ٩٠٣هـ، وشارك الأشرف الغورى فيه عام ٩١٧هـ، والظاهر خشقدم عام ٧٠٠ه، وعام ٨٧١ه وعام ٨٧٢ه. كما جرت العادة بأن يكون كسر السدنهاراً لا ليلا . ولعل المرة الوحيدة النيكسر فيها السد ليلا هي المرة التي ذهب فيها الملك الناصر بن قايتباى لـكسره عام ٩٠٣ ه وذلك لخوفه على نفسه من بعض الماليك .

وبركب السلطان أو مندوبه سيفنة تتبعها سفن أخرى كثيرة تمتليء سرجال

الدولة ، وتدلف بهم السفن إلى ناحية المقياس ، وإلى حيث يوجد السد فى أول الخليج الكبير ، فيشاهدون المقياس . ويخلق أحيانا ، أى يطلى بالخلوق وهو عطر . ويكسر السد أمامهم ، ثم يا كلون ويشربون ويلهون حينا بضروب من اللهو ثم يعودون .

ومن السفن التى اشتهرت بالاستخدام لهذا الغرض سفينة أطلق عليها والحراقة ، وأخرى سميت والذهبية ، ولبثت والذهبية ، السفينة الرسمية التى تركب في هذه المناسبة زمنا ، ثم أبطلت عادتها في عهد الاشرف قايتباى (١) ويبدو أنها كانت سفينة ضخمة مجهزة خير تجهيز، إذ قيل إن فيها ستين مجدافا هذا ولعل تسمية والعوامات ، والسفن العائمة ولمعروفة في القاهرة الآن والذهبيات ، ذات صلة مهذه التسمية القديمة . وكان يطلق على السفن الاخرى التى تستخدم للعبور بين الهرين أو للانتقال في خلال النهر الفظ والعشاريات » .

وأهم المظاهر العملية للاحتفال بوفاء النيل ، كسر سد الخليج . أما الخليج فهو عبارة عن جدول متسع يستمد الماء من النيل زمن الفيضان . والمراد بالخليج هنا، الخليج الكبير أو خليج مصر أو خليج القاهرة . فكل هذه تسمية لخليج واحد كان يحرى فى ظاهر القاهرة ومنهم من سماه خليج اللؤلؤ والخليج الحاكمي وخليج أمير المؤمنين وقد كان بمصر خلجان على غراره عدة ، يحرى معظمها في الوجه البحرى، ولكن الخليج الكبير هو الذي كان يعنى بكسر سده فى عيد الوفاء . أما السد فهو حاجز صناعي يسد به فم الخليج من ناحية النيل عندما يبتدى والنيل فى الفيضان تقوية لجسوره ، واحتفاظا به ليوم العيد . فاذا بلغ النيل ستة عشر ذراعا أو يزيد في شهر مسرى احتفل بكسر هذا السد فتجرى المياه من النيل إلى الخليج الكبير في شهر مسرى احتفل بكسر هذا السد فتجرى المياه من النيل إلى الخليج الكبير في شهر مسرى احتفل بكسر هذا السد فتجرى المياه من النيل إلى الخليج الكبير في غاية مداه . وكان يتلو هذه العملية فتح السدود الأخرى للخلجان الآخرى فيجرى فيها الماء كذلك : وقد يحتفل بعض السلاطين بفتح سد آخر غير سد

<sup>(</sup>۱) راجم این إیاس ج ۲ س ۳۰۱.

الخليج الكبير أو يعنى به على الأقل، كسد خليج أبى المنجا أو سد قنطرة قديدار . . .

والاحتفال بكسر الخليج ، عنى به الفاطميون قبل الماليك ، بل وكان يومه يعد فى جملة أيامهم الهامة ، ولعل أبهة الاحتفال به فى زمن الماليك لم تبلغ فى أقصى مداها بعض ما بلغته فى زمن الفاطميين من ركوب الخليفة بنفسه لكسر السد فى أجمل ملبس وزينة ، وحوله رجال دولته ، ثم بذل ضروب البر والصدقات ، وإلقاء الخطب والقصائد ومنح الخلع والعطايا ومد الولائم الحافلة .

ومهما يكن من شيء ، فقد لبث هذا الاحتفال من تقاليد الدولة في عصر الماليك. وكان السلاطين في بعض السنين يأمرون بقراءة القرآن في ليلة الاحتفال بجوار المقياس . وقد يأمرون القضاة الشرعيين بالمبيت هناك أيضا . فإذا تم الاحتفال في الغد مدت الموائد وخلعت الخلع وأجريت الالعاب المختلفة . وفي يومه يخرج الناس في سفن نيلية يرتادون بعض خلجان مصر أو يتجمهر ون على جانبيها ويأخذون بأسباب اللمو والتمتع والعبث .

عا يذكر أن من العادات المتبعة حيننذ كتابة بشارات إلى آفاق الدولة بوفاء النيل المبارك واستحقاق الخراج. ويقوم بكتابتها موظفو ديوان الإنشاء الممتازون، فيدبجو بأسلوبأدبي رائع مطول. وهو عموذج من أدب هذا العصر. كما ينظم الشعراء في هذه المناسبة المقطوعات الكثيرة، وكذلك الزجالون والعوام ينظمون ويغنون.

وعايذكر أيضا أن النيل إذا زاد ارتفاعه حتى خيف منه على البلاد ، صدر أمر السلطان إلى الأمراء والأعوان للتعاون في ملاقاة ذلك فتقام السدود والحواجز وتقوى الجسور ، وتسهر الحراس والرقباء . وقد يستخدمون من أبناء البلاد من يصلح لهذا العمل بطريق السخرة فيصابون بضرر من وراء ذلك كثير . . وإذا لم يف النيل في موعده ، فيف الشرق والجفاف والغلاء ، بصدر أمر

السلطان فيخرج القضاة والناس للاستسقاء .. أو لقراءة القرآن والحديث والدعاء طلبا للوفاء. وقد أفنى الشيخ أمين الدين يحيى الاقصرائى عام ٨٦٦ه للسلطان خشقدم، لما لم يف النيل، بأن يستعين ببنى العباس صغارا وكبارا، وأن يضعوا ماء فى أفواههم، ثم يمجوه فى إناء، ويرمى فى النيل.. ففعلوا فزاد..

وكما يستسقون طلبا للزيادة ، يستسقون طلبا للهبوط أحيانا، إذا طغى الفيضان وزادحتى خيف الضرر . كما وقع في عام ٧٦١ هـ .

وفيا يلى نصوص تاريخية عن اهتمام المصريين فى العصر المملوكى بفيضان النيل ـ درن تحاريقه ـ والاحتفال بوفائه وكسر سده وما يتصل بذلك من حوادث وحالات نقلا عن ابن إياس ، مع الاستعانة بغيره أحيانا ، ومع الإشارة إليه (١) وذلك على سبيل المثال على الاستيعاب ،

## أخبار فيضان النيل وما يتصل به

ا ـ كان بجي من أهل مصر عند وفاءالنيل ثمن الحلوى والفاكهة والشواء التي عد بها السياط بجوار المقياس يوم الوفاء . فأبطل المنصور قلاوون ذلك وجعل نفقات السياط من بيت المال . د ج ١ ص ١٢٠ ه .

۲ ـ بلغت الزيادة عام ٦٤٨ ه ، ١٧ ذراعا وإصبعا ـ وفى عام ٦٤٩ ه ، ١٨ ذراعا ، ١٨ إصبعا ـ وفى عام ٦٥٠ ه ، ٥ ذراعا ، ١٨ إصبعا ـ وفى عام ٦٥٠ ه ، ١٧ ذراعا و ١٨ إصبعا ـ وفى عام ٦٥٠ ه ، ١٧ ذراعا و ١٧ إصبعا ـ وفى عام ٦٥٠ ه ، ١٧ ذراعا \_ وفى عام ٦٥٠ ه ، ١٨ ذراعا \_ وفى عام ٦٥٥ ه ١٨ ذراعا

<sup>(</sup>۱) إذا نقلنا عن مرجع غير أبن إياس نصصنا عليه مشيرين إلى النجوم الزاهرة بحرف نون وحسن المحاضرة بحاء وسلوك المقريزى يسين ، وتقويم النيل بناء . وقد النزم صاحب النجوم النص على مقدار الماء في العام القديم ومقدار الزيادة في العام الجديد ، عقب حوادث كل عام ، فليراجع ثمت ، وقد أثبتنا عنه عشرة فيضناات متنالية .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث عن حوادث القحط والغلاء في الأبواب القادمة .

و ۱۷ إصبعا ـ وفي عام ٦٥٦ ه ، ١٧ ذراعا ، ه أصابع ـ وفي عام ٦٥٨ ه ، ١٨ ذراعا و ١١ إصبعا . و نج ٧ س ٢٧ الى ٩٠ ، .

٣ ـ فى عام ٦٩٤ هـ: أو فى النيل فى السادس من أيام النسى، وبلغت الزيادة فى تلك السنة ١٦ ذراعاً ، ١٧ إصبعا ، ثم هبط فوقع الغلاء وندر وجود القمح. وبلغ سعر كل أردب ثمانية مثاقيل ذهب ونصفا . • ت . ج ١ ص ١٦٧ ، .

٤ ـ فى عام ٦٩٥ هـ: فى عهد العادل كتبغا ، شح النيل وقد وصل إلى اثنتى عشرة ذراعا، ثم هبط فشرقت الأراضى. وزاد الغلاء وتعذر العيش على الناس ، حتى أكلوا الحكاب والقطط وسائر الدواب . ثم خف الأمر فى جمادى الآخرة . (١)

ه ـ فى سنة ٧٠٩ ه: وقف النيل فى هذه السنة عن الوفاء فى ميعاده . واستمر كذلك إلى آخر مسرى : ودخلت أيام النسىء وهو فى توقفه . ثم أخذ فى النقصان، فكمثر الضجيج والصخب والخوف من الغلاء . وفعلا ارتفعت أثمان الغلات والخبز وخرج الناس للاستسقاء ، فاستستى الخطيب نور الدين .

ثم رسم السلطان المظفر بيبرس بكسر السد، من غير وفاه ، إذ نقص النيل عن حد الوفاء ثلاث أصابع ،فكسر السد في وت ، ولم يخلق المقياس حيندنان التخليق لا يكون إلا بالوفاء . وفي ٢٧ توت نقص النيل نقصا عظما وكان أقصى ارتفاع له في هذا العام ١٥ ذراعا ، ١٧ إصبعا . فشرقت البلاد وأصابها الجدب واشتد الغلاء .

٦- فى سنة ٧١٧ ه و فى النيل فى ٢٩ أبيب وزاد عن الوفاء نصف ذراع .
 فـكسر السد بعد عصر اليوم المذكور خوفا من قوة عزم الماء .
 ٠- فى ٧٢٤ ه فى هده السنة بدأ حفر الخليج الناصرى إلى سريا قوس بأمر السلطان الناصر محمد بن قلاوون . \_ وهو غير الخليج الحاكمى .

قيل : لما أوفى النيل فى تلك السنة ودخل الماء إلى الخليج الناصرى كان له بوم

<sup>(1)</sup> انظر الحديث عن جوادث القعط والفلاء في الأبواب القادمة .

مشهود ، ونزل السلطان الناصر ومعه أمراؤه يوم كسر السد دج ١ ص ١٦٢ ،

۸ ـ فی سنة ۷۹۱ ه : جاءت القاعدة ۱۲ ذراعا ثم کان الوفاء فی ۹ مسری ، وبلغت الزیادة إلى ما یقرب من ۶۶ ذراعا فأصاب الناس الضرر ، واستسقوا للمبوطه حتی هبط بعدما مکث إلى آخر توت .

ه. في سنة ٧٧٥ه: في هذه السنه توقف النيل عن الزيادة والوفاء. ثم هبط ونقص أصبعين. فضج الناس وما جوا. وغلت أسعار الغلال وقلت كياتها، واختنى الخبز من الأسواق. فرسم السلطان الأشرف، شعبان بأن يخرج الناس للاستسقاء. وفي يوم الخيس ٢ ربيع الآخر خرجت جماهير منهم إلى الصحراء وبينهم العلماء والصالحون والرجال والنساء والأطفال والمسلمون واليهود والنصارى. ثم وفد الخليفه المتوكل على الله محمد، والقضاة الشرعيون الأربعة وساروا خلف قبة النصر، وأقاموا منبرا صعد إليه قاضى القضاة الشافعى شمس الدين بن القسطلاني وخطب خطبة بليغة في الاستسقاء. ثم حول رداءه وكشف عنهم هذا البلاء.

وفى اليوم التالى نقص ماء النيل مرة واحدة . . . فزادت الأسعار وبلغ ثمن الأردب من القمح ١٢٠ درهما ومن الشعير ٨٠درهما . وهكذا . . . واستمر الحال كذلك ، فاضطر السلطان والأمراء إلى بذل المعونة للناس والفقراء . . . . « ٢٠٩٠٠ »

١٠ ـ فى سنة ٧٨٩ هـ: فى هـذه السنة لم يصل النيل إلى حد الوفاء ثم نقصت زيادته واضطربت الاحوال وقلق الناس. ثم زاد مرة أخرى وبلغ حد الوفاء. دج ١ ص ٢٦٦ »

١١ ـ فى سنة ٨٩٧ هـ: فى هذه السنة وفى يوم السبت ٦ شوال الموافق آخر
 يوم من أبيب ، زاد النيل أربعين إصبعا فى يوم واحد .

وفى ثانى يوم ، أى فى أول مسرى ، زاد ٦٢ إصبعا . فبقى إلى الوفاء ذراعان . وفى ٣ مسرى زاد ٥٠ إصبعا فبلغ حد الوفاء وزاد إصبعين . وكانت جملة زيادته أربعة الآيام سبع أذرع ونصف ذراع وإصبعين .

وكان وفاؤه فى ٣ مسرى ـ وزيادنه تلك لم يعمد مثلما فى السنين الماضية .

د ج ۱ ص ۲۰۶ » ،

١٢ ــ في سنة ٨٠٠هـ: في يوم الآحده ١ من ذى القعدة كانوفاء النيل المبارك، فنزل السلطان برقوق من القلعة إلى ناحية المقياس ليخلق العمود ويكسر السد، فدخل إلى المقياس وخلق العمود ثم نزل إلى الحراقة لكسر السد فكسره.

ه ج ۱ س ۳۱۰ »

۱۳ \_ فى سنة ۸.۱ هـ: بينها كان السلطان فرج بن الظاهر برقوق بجلس على عرشه فى أول عهده إذ جاءه ابن أبى الرداد ببشارة النيل المبارك فاستبشر الناس بذلك . «ج ١ س ٣١٧»،

۱۵ ـ فی سنة ۸۱۳ هـ : انتهت زیادة النیــل إلی ۲۱ ذراعا . وکان الوفاء أول مسری . • ج ۱ س ۳۰۴ »

١٦ ـ فى سنة ٨١٤ هـ: وفى النيل فى أول مسرى . وبلغت الزيادة ٢٣ ذراعا
 وإصبعا من الثالثة والعشرين . فغرقت البساتين وانقطعت الطرق وتأذى الناس .

١٧ ـ في سنة ٨١٦ ه : قال ان حجة الحموى : وفي النيل المبارك في سنة ٨١٦ هـ

فى أوائل مسرى . فنزل الملك المؤيد وخلق المقياس ، وكسر السد على العادة . وذلك قبل أن يتوجه إلى دمشق بسبب نوروز \_ أى نوروز الحافظى الذى شق عليه عصا الطاعة \_ فأنشدته فى ذلك اليوم مهنئا :

أيا ملكا بالله صار مؤيدا ومنتصبا فى ملكه نصب تمييز كسرت بمسرى سد مصر وتنقضى وحقك بعد الكسر أيام نوروز فكان الفأل بالنطق. • ج ٢ ص ٤»

١٨ - فى سنة ٨١٨ ه : كان الملك المؤيد شيخ يتباهى فى يوم كسر النيل المبارك . ويلزم الأمراء المقدمين بأن كل واحد منهم يزبن له دحر اقة، ويجعل فيها الصناجق والكشوسات ، فإذا وفى النيل يعدون له و الذهبية ، فى بولاق . ويتوجه إلى المقياس يخلق العمود ويكسر السد . والأمراء المقدمون حوله فى والحراريق، المزينة ، حتى يسدوا البحر من كثرة المراكب . ويكون له يوم مشهود لم يسمع بمثله فيما تقدم ، وقد فاق فى ذلك ما كان يصنعه أستاذه برقوق . و ج ٧ س ه ،

19 ـ فى سنة ١٩٨٥: لم يف النيل فى ميعاده ، وزاد الغلاء . فنزل الملك المؤيد الاستسقاء ، والبس جبة من الصوف الأبيض وعلى رأسه عمامة صغيرة جداً بعذبة مرخية خلفه . وعلى كتفه مئزر من صوف أبيض وركب فرسا بغير قماش حريرى ولا سرج ذهبى . وذبح هناك بيده أغناما وأبقارا ، وفرقها على الفقراء وفرق فى ذلك اليوم على الفقراء ثلاثين ألف رغيف ، وصلى على الرمل من غير سجادة وتواضع لله . فزاد النيل ، ووفى فى أواخر توت . ثم هبط بسرعة . وشرق أكثر البلاد ، واستمر الغلاء بمصر ، وعزت الأقوات سنة كاملة (١)

<sup>(</sup>۱) هذه الحوادث ذكرها صاحب تقويم النيل في عام ۸۲۳ه وذكر في عام ۸۲۱ه أن النيلوفي ، وفتح السلطان السد .

ولم يعهد هــــذا من قبل فى الإسلام . وأصاب الناس الضرر . وكثرت البرك ولم يعهد هـــذا من قبل فى الإسلام . وأصاب الناس الضرر . وكثرت البرك والمستنقعات وغرقت البساتين وأوذيت الزروع وسدت الطرقات . وبلغت الزيادة
 إصبعا من ١٩ ذراعا . • ج ٢ س ١٢ \_ ت : س ١ ج ٢٠٩ \_ تاريخ الملاء س ٢٣٩ .

۲ \_ فی سنة ۸۲۳: وفی النیل فی ۱۸ أبیب ، فحکانه تقدم عن میعاده أیاما .
 وقیل فی دت ، أوفی فی ۳ مسری . « چ ۲س ۱۷ \_ ت : ج ۱ س ۲۱۱ »

۲۷ — فی سنة ۸۳۸ ه ارتفع النیل ۱۱ ذراعا و ۱۰ أصابع . ثم وفی فی ۲ مسری . وبلغت الزیادة ۲۰ إصبعا من الذراع العشرین وثبت إلی أواخر بابه. وفتح السد الجمالی یوسف بن السلطان برسبای .

دج ۳ س ۳۰ ـ ت : ج ۱ س ۲۱۳ »

٢٣ ـ في سنة ١٤٥ه : كان وفاء النيل في ١٤ أبيب . ﴿ جُ ٢ ص ٢٨ ،

وقيل الناس المستسقاء والمن كذلك أياما لم برد شيئاً ورسم السلطان بأن يخرج الناس المستسقاء والربع والمنت كذلك أياما لم برد شيئاً ورسم السلطان بأن يخرج الناس المستسقاء فرج القضاة الاربعة وأمير المؤمنين المستكنى بالله سليمان ، ومشايخ العلم الصلحاء والاعيان ، ولم يصحبهم السلطان فتألم الناس وخرج الاطفال من المكاتب وعلى رءوسهم المصاحف. واليهود على رءوسهم التوراة ، والنصارى وعلى رءوسهم الإنجيل . ومعهم أبقار وأغنام ، وكثير من الرجال والنساء والاطفال الرضع وهم يقولون : يا الله ارحمنا . او يمموا الصحراء عند الجبل الاحمر وأقاموا منبرا ، صعد عليه قاضى قضاة الشافعية شرف الدين يحيى المناوى . فخطب خطبة الاستسقاء و صعد عليه قاضى قضاة الشافعية شرف الدين يحيى المناوى . فخطب خطبة الاستسقاء و المناس المناس

فلما أراد أن يحول رداءة سقط الرداء إلى الأرض فتطير الناسمن ذلك ! فلما رجعوا من الاستسقاء طلع ابن أبى الرداد ، ومعه روايات زعفران ! ونادى (م٢٠ ـ مالبك)

بزيادة إصبع! ففرح الناس بذلك! وأنعم عليه السلطان بمائة دينار . ثم إن النيل نقص بعد فى تلك الليلة أصبعين ، وبتى إلى الوفاء ثمانية أصابع . فرسم السلطان بكسر السد فكسر . فلم يجر الماء فى الخليج إلا قليلا . وأخذ النيل فى النقص بعد ذلك . وقد أصيب الناس من وراء ذلك شر إصابة ، فماتت البهائم وأجدبت الأرض وزاد الغلاء(١)

۲۵ -- فی سنة ۸۵۷ هـ : وفی النیل فی ۲۲ مسری ــ فی رجب ــ ، فـکسر السد المقر الشهابی أحمد بن إینال ، وهذه أول مرة یفتح السد . • ج ۲ س ۴۲ ،

۲۶ ــ فى سنة ۸۵۸ ه : وفى النيل فى ۱۳ مسرى ــ فى شعبان ــ ففتح السد المقر الشهابى أحمد بن إينال . ﴿ ﴿ ٢ س ٤٧ ﴾

٧٧ – فى سنة ٨٥٩ ه : فى شهر شعبان كان وفاء النيل ، وقد أوفى فى ١٥ مسرى ونزل المقر الشهابى أحمد ابن السلطان إبنال وفتح السد . وبعد أيام زاد النيل زيادة مفرطة حتى قطعت الجسور وغرقت بلاد كثيرة . ثم انخفض الماء بسرعة حتى شرقت الأرض البعيدة العالية وارتفعت أسعار القمح بسبب ذلك.

۲۸ ــ فی سنة ۸۶۰ وفی النیل فی ۹ مسری شعبان ـ . وفتح السد الشهابی احمد من إینال . • ج ۲ س ۵۰ »

٢٩ ـ فى سنة ٨٦٦ ه بلم تبد زيادة فى النيل فى هذه السنة فى شهر أبيب إلا أوائلها فقط . أى أوائل الزيادة . وظل كذلك ١٥ يوما ، فضبح الناس وافتضح خوفهم وارتفعت الأثمان . فرسم السلطان خشقدم للقضاة الأربعة والمشايخ والعلماء بأن يتوجهوا إلى المقياس ويبيتوا هناك ويتلوا القرآن والحديث الشريف ويتوجهوا إلى المة بالدعاء لزيادة النيل. فتوجه القاضى يحيى المنادى والسيد الشريف ابن حريز المالكي وجماعة من العلماء ، فأقاموا فى المقياس أياما ورجعوا ولم يزد النيل ا فأرسل السلطان إلى الشيخ أمين الدين يحيى الأقصرائي يستفتيه في ذلك .

<sup>. (</sup>١) هذه رواية أبن إياس . وذكرها صاحب تقويم النيل في عام ١٥٤ هـ

فقال الشيخ أمين الدين: اجمعوا بنى العباس من الرجال والنساء من صغارهم لـكبارهم من صغارهم لـكبارهم من يضمون فى أفواهم من شيئا من المهاء ويمجونه فى إناء ، ثم يصبونه فى فسقية المقياس! ففعلوا ذلك . فكان فيه البركة!

ثم إن القاضى علم الدين صالحا البلقينى توجه إلى المقياس ، وأقام هناك ثلاثة أيام . وفاليوم الرابع زاد النيل ثلاث أصابع ، ففرح الناس بذلك ورجع القاضى علم الدين وشق من القاهرة وأمامه الأعلام وحوله الهتاف . ثم وفى النيل وثبت ثباتا طويلا فى زيادته إلى أواخر توت ، وتوجه المقر السينى قائم التاجر وكسر السد . وقيل فى دت ، هم السلطان بهدم المقياس حتى لا يعلم الناس الزيادة أو النقصان فثبطه الاقصرائى . حج ٢ س ٢٠٠٧ - ت ج ١ س ٢٢٣ -

۳۰ في سنة ۸۷۰ . وفي النيل . فنزل السلطان خشقدم بنفسه وكسر السد
 وخلق المقياس . • ج ۲ س ۸۰ »

۳۱ ... في سنة ۸۷۱ هـ . كسر السلطان خشقدم السد . وقيل في دت ، نقلا عن دن، إن هذه السنة خلت من الوفاء . ﴿ ﴿ ٢ ص ٨١ ، ت ، ج١ ص ٢٢٠ »

۳۲ \_ فی سنة ۸۷۳ ه . وفی النیل هذا العام فنزل خشقدم كعادته و فتح السد و هذه آخر مرة یفتحه فیها . • ج ۲ س ۸۱ »

۲۳ فى سنة ۸۷۳ م. بعد أن وقف النيل عن الزيادة فى موعده مدة ، وفى شهر المحرم . فأنيب الأمير قرقاس الجلب أمير مجلس فى فتح السد . وكان سلطان العصر الاشرف قايتباى .

٣٤ – في سنة ٨٧٤ه. في يوم عيد النحر عام ٨٧٣ه جاءت بشارة المبشر بار تفاع النيل. وفي شهر صفر عام ٨٧٤ه كان وفاؤه. وقد وافق ٢٤مسرى. فلما وفي نزل الأمير لاجين الظاهري أحد مقدى الألوف وفتح السد.

ر ج ۲ س ۱۱۳،۱۱۰ ۲

٣٥ – في سنة ٨٧٥ ء في شهر صفر كان وفاء النيل ووافق ٢٢ مسرى .وقام بكسر السد الاتابكي قلقسير الذي كان حينئذ أمير سلاح بعد زوال أتابكيته .أما

أتابكي العصر فقد كان أزبك بن ططخ ، وكان وقت كسر السد غائبًا في البحيرة . « ج ٢ س ١٢٢ ،

۳٦ – في سنة ٨٧٦ ه . بشر بزياد النيل في أول المحرم من السنة المذكورة . فتفاءل الناس بذلك . وفي شهر صفر كان وفاؤه . ووافق ٢٦ مسرى فقام الأتابكي أزبك بفتح السد . • ج٢ ص١٢٩،١٢٨ ،

۳۷ – فی سنة ۸۷۷ ه . وفی النیل فی ۲۱ مسری ـ ربیع الاول ـ وفتح السد الاتابكی أزبك بن ططخ ه ج ۲ س۱۳۷ »

٢٨ - في سنة ٨٧٨ ه. وفي النيل في شهر ربيع الأول. ووافق ٥ مسرى .
 فذهب الأمير لاجين الظاهرى أمير المجلس وفتح السد . وفي ذلك اليوم زاد النيل ١٢ إصبعا بعد ١٤٧ دراعا وكانت زيادته ثلاث أذرع في ستة أيام. و٢٢ ص١٤٧» .

٣٩ - في سنة ٨٧٩ ه . وفي النيل في شهر ربيع الأول . وكان قد توقف أياما وقلق الناس لوقوفه . ووافق ٢٠ مسرى . ففتح الأتابكي أزبك بن ططخ السد .

وقام الأتابكي أزبك بفتح السد .
 وقام الأتابكي أزبك بفتح السد .

٤١ ــ فى سنة ٨٨١ هـ : وفى النيل فى شهر ربيع الشانى . وكان وفاؤه فى
 ٣ مسرى . وفتح السد الاتابكى أزبك . • ٢٠ س ١٦٧،١٦٦ .

ع سنة ٨٨٢ ه . فى شهر ربيع الثانى كان وفاء النيل . ووافق آخر شهر أبيب، وكسر السدفى أول مسرى ، وقد قام الأمير لاجين الظاهرى أمير المجلس بكسره ، وفى جمادى الأولى انتهت زيادته إلى عشرين ذراعا وإصبع واحدة . وثبت كذلك إلى آخر بابه ، وقد كسر الجسور وقطع الطرقات وأغرق المنيا لارتفاعه .

وفي النيل.وكانوفاؤه في مسرى مسرى الثانى وفي النيل.وكانوفاؤه في مسرى فتوجه الاتابكي أزبك وفتح السد . وفي الليلة زاد عن الوفاء ١٢ إصبعا . وفي ثانى بوم كسر سده زاد٦٦ إصبعا ، وأكمل الذراع السابعة عشرة في يومين. ويستفاد

ذكره ابن إياس في سنة ٨٨٤ ه أنه بلغ ٢٠ ذراعا و ٢٠ إصبعا .

« ۱۹۰ ، ۱۸۳ ، ۱۸۲ ص ۲ ج ۲

33 ـ فى سنة 3٨٨٤ : فى ٣ جمادى الأولى كان وفاء النيل . ووافق ٢٩ أبيب وكسر السد فى آخر أبيب على مرأى من الاتابكى أزبك . وبعد يومين زاد النيل عشرين إصبعا ، فبلغ بذلك الذراع السابعة عشرة وستأصابع ، واطردت زيادته بعدذلك حتى بلغ عشرين ذراعا وعشرين إصبعا، وثبت على ذلك فى جمادى الآخرة، فوافق بذلك مقدار ارتفاعه فى العام الماضى « ج ٢ م ١٨٨ ، ١٩٠ »

وى ـ فى سنة ه٨٨٥ : فى جمادى الآخرة كان وفاء النيل وقام بكسر السدالا تابكى أزبك بن ططخ د ج ٧ ص ١٩٧ . ٠

وقام بفتح السد الأمير أزبك السيني د ج ٢ ص ٢٠٦ ،

٤٧ ـ فى سنة ١٨٨٧ هـ: فى جمادى الآخرة كانوفا. النيل. وفتح السد الاتابكى
 أذبك بن ططخ. • • • ٢ س ٢٤١ » .

۱۶ - فی سنة ۱۸۸۸: فی ربیع الآخر ارتفع النیل إلی ٦ أذرع و أربع أصابع وقد وفی النیل فی جمادی الآخرة ، ووافق یوم ۱۲ مسری ، وفتح السد الاتابکی أزبك د ۲۲ س ۲۱۸ ، ۲۱۹ ، ۰

و النيل متوقف عن الزيادة حتى وفى فى شهر رجب. ووافق يوم وفائه قلق الناس، ثم زاد، واطردت زيادته حتى وفى فى شهر رجب. ووافق يوم وفائه يوم ٢٢ مسرى. وقدقام الانابكي أزبك بنططخ بفتح السد، وبعد أيام فى شعبان انخفض الخفاضاسريعا. ثم ثبت على الاصبع الثانية والعشرين من الذراع الثامنة عشرة. قيل: فشرقت بلاد كثيرة وزاد سعر القمح. وقد تأثرت أسعار البضائع فى السنة التالية تبعا لذلك. وفى شهر رمضان عاد إلى زيادة مفرطة بغير أوان، ودحلت مياهه الخليج بعد أن جف ماؤه، فكان ذلك مثارا لعجب الناس.

ه ج ۲ س ۲۲۲ إلى ۲۲۴ ،

• ٥ ـ في سنة • ٨٩ ه : في جمادى الأولى أخذ النيل في الارتفاع حتى بلغ ثمانى أذرع وعشرين إصبعا . وفي ٢ شعبان كان وفاؤه موافقا ٢٠ •سرى . وفتح السد الاتابكي أزبك بن ططخ . وفي ذى القعدة في يوم ١٣ ها تور زاد النيل زيادة مفرطة تقرب من ذراع فأثارت عجب الناس . و ج ٢ س ٢٢٩ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ .

٥١ - في سنة ٨٩١ه: في شعبان تم وفاء النيل. ووافق وفاؤه يوم ١٣ مسرى فتوجه الأمير أزدم تمساح وفتح السه. وذلك لغياب الآتابكي أزبك في حملة. وقد زاد النيل في اليوم المذكور عشرين إصبعا من الذراع السابعة عشرة، واطردت زيادته بعد الوفاء ثلاثة أيام متوالية حتى بلغت ٩٩ أصبعا. «ج٧ س ٧٣٧».

٥٦ - فى سنة ٨٩٧ه: هل رجب والنيل متوقف عن الزيادةواستمر أياما، ثم زاد واطردت زيادته حتى بلغ حد الوفاء فى شهر شعبان ، موافقا ١٢مسرى. ففتح الاتابكى أزبك بن ططخ السد فى اليوم المذكور . «ج ٢ س ٢٤٤ ، ٢٤٥ ،

٥٣ ـ في سنة ٩٨ه: في شعبان وفي النيل موافقا في وفائه يوم ١١ مسرى . ففتحالسد الأمير أقبردى الدوادار لغياب الأنابكي أزبك . وهذه هي المرة الوحيدة الني فتح فيها الأمير أقبردي السد . • ج٢ س ٢٠٣ ،

۵۶ ـ فی سنة ۸۹۶ ه : وفی النیل فی آخر شعبان . وفتح السد فی أول رمضان
 موافقا ۳ مسری بحضور الاتابکی أزبك . « ج ۲ س ۲۷۵ » .

٥٥ ـ في سنة ٨٩٥ : جاءت البشارة ببدء الزبادة في شعبان ، وبلغت فيه سبع أذرع إلا ثماني أصابع . وفي ١٠ رمضان كان وفاؤه موافقا ٤ مسرى . ونزل الأمير أزدم تمساح وفتح السد. وقد زاد في ٣ مسرى ٣٣ أصبعا مرة واحدة . ١٠٠٠ م

٥٦ ـ في سنة ٨٩٦هـ: في شوال ليلة عيد الفطر كان وفاء النيل المبارك. فأمر السلطان بفتح السد في ٢ شوال وكان ذلك في ١٥ مسرى. • • ٢ من ٣٧٢ .

٥٧ ــ في ٨٩٧ هـ. قال ابن إياس : إن النيل وفي هذه السنة في ذي القعدة وفتح السد الاتابكي أزبك . ويفهم من هذا أنه تأخر شهر ا تقريبا أو ثلاثة أسابيع على

الأقل من ميعاده فى السنة الماضية . وهذا كثير . فلعله أخطأ فى ذكر الوفاء فى شعبان . وكان أحق بذكره فى شوال . . . أو لعل النيل تأخر هذه المدة كلها ـ كما أنه لم يذكر التاريخ القبطى .

٠هـ فى سنة ٨٩٨ : فى شوال كان وفاء النيل موافقا ١٢ مسرى . وفتح السد الاتابكى أزبك ، وكان قبيلها مشغولا بالحجاج فى بركة الحاج . فلما علم الوفاء سار تحت جناح الليل لفتح السد فى الغد ثم عاد .

٥٩ ـ فى سنة ٩٩٨ه: فى ذى القعدة: وفى النيل بعد وقوفه مدة فاضطربت الاسواق. ولما وفى آخر الشهر فتح الاتابكى أزبك السد وج٢ ص٢٨٠. ٥٨٠٠
 ٦٠ ـ فى سنة ٥٠٠ ه: فى ذى القعدة وفى النيل. وفتح الاتابكى أزبك السد. وهذه آخر مرة له يفتح السد فيها.

71 ـ فى سنة 4.1 ه : وفى النيل فى ذى القعدة فرسم السلطان للأمير الكبير تمراز بفتح السد وخلع عليه خلعة . . فتم فتح السد والناس يسودهم الاضطراب من ناحية مرض السلطان ومن ناحية الفتن الكشيرة الناشئة بسبب الماليك ومطالبهم وبسبب الأمير أقبرذى . وهذه آخر سنة يأمر فيها قايتباى بفتح السد، إذ توفى فى ١٧ ذى القعدة المذكور . • ج٧ ص ٢٩٦ »

77 ـ فى سنة 70 ه م : كان السلطان هوالناصر بن قايتباى . ولما بلغ النيل أيام الرفاء المعتادة لم يف . ووقف عن الزيادة . وكانت القاهرة إذ ذاك تموج فى فنها . وظل كذلك حتى يوم الاثنين ٢٢ من ذى الحجة الموافق ٢٧ مسرى فبلغ حد الوفاء . وكان الامير أقبر دى الدوادار متغلبا على القاهرة فى ذاك الوقت . ففوت فى مسألة كسر السد فبعث من لدنه والى القاهرة لهذا الغرض بعد يوم الوفاء بيوم، أعنى يوم ٢٨ مسرى ، فوجد أن الشيخ عبد القادر الدشطوطي قد فتح منه جانبا . . فأجهز واعلى البقية . ولم يصحب الاحتفال بفتح السد بهجة ولاروعة ولاسرور، ولم يخرج الناس لمشاهدته والتفرج به نظر الفشو الفتن والاضطراب ، و بعد أيام

والمنت التالية لحما إذ فى ع المجرم عام ٩٠٤ ه الموافق ١٩ مسرى وكان السلطان المنت الناصر بن قايتباى عقد النية على أن يفتح السد بنفسه فمنعه الأمراء خوفا عليه من الفتن القائمة . و لكنه مالبث بعد أن صلى العشاء أن نزل من القلعة على حين غفلة وأمامه المصابيح والمشاعل ومعه أولاد عمه و نحو مائة من الخاصكية ، وسار إلى السد لفتحه بالليل . وهذ هى المرة الوحيدة \_ أو لعلها \_ التى فتح فيها السد ليلا . و بعد تمام الفتح ذهب إلى سد قنطرة قديدار ففتحه أيضا . ثم عاد إلى القلعة والفنرات فتار عجبهم ، «جزء ٢ ص ٢٤٠»

3. و فلك لاختلاف السنين الفبطية والعربية إذ الأولى مطردة إذا قيس بها ارتفاع النيل . والثانية لااطراد لها فى ذلك . أما وفاء عام ع. و الهجرى فقد بدأت زيادته فى شهر ذى الحجة . وكانت زيادته فى و مسرى ثلاثين إصبعا . وفى و مسرى . وفتح السعا . و في و مسرى الموافق ٢١ من ذى الحجة عام ٤٠ و ه . وقد رسم السلطان وفتح السد . وطومان باى هو الذى ملك الله مير طومان باى الدوادار الكبير بفتح السد . وطومان باى هو الذى ملك فيا بعد و تلقب بالعادل ـ و كانت الا تابكية إذ ذاك شاغرة . و كان السلطان قانصوه ابن قانصوه . « جزء ٢ س ٣٦٠ »

٥٠ ـ في سنة ٥٠٥ ه : وقع وفاء النيل هذه السنة أيضا في أو اثل السنة الهجرية التالية أى عام ٩٠٦ ه . فني يوم السبت ٥ المحرم الموافق ٨ مسرى بلغ النيل حد الوفاء . وكسر السد في يوم الاحد ٦ المحرم . وقام بفتحه الامير طومان باى

الدوادار إذ ذاك . فسار في أبهة وعظمة . وفرق على المدعوين كثير ا من الحلوى والفاكمة . ونثر على العوام دراهم من فضة وكان السلطان إذ ذاك الأشرف جان بلاط . . فلعل طومان باى كان بذلك يمهد لنِفسه السبيل إلى الساطنة . . .

« جزء ۲ ص ۲۷۴ »

عن سنة ٩٠٩هـ: في أو اثل هذه السنة كان النيل قد وفي وفاءه و فتحالسد
 في ٦ المحرم كما ذكرنا في سنة ٩٠٥ه. ولم يقع وفاء النيل في تلك السنة غير هذا.
 إذ الوفاء التالى وقع في السنة التالية أي عام ٩٠٧ه.

77 ـ فى سنة ٩٠٧ ه : فى ١٨ المحرم الموافق ٩ مسرى كان وفاء النبل. وخشى الاتابكى قيت الرجبى أن يسير لفتح السد فبعث مكانه الامير مغلباى الشرينى الزردكاش ـ وكانت السلطنة قد آلت إلى الاشرف الغورى منذ السنة الماضية. وفى ربيع الاول انتهت زيادة النيل إلى سبع عشرة إصبعا من الذراع العشرين. واستمر ثابتا إلى نصف بابه. وجزء ٤ ف النواريخ الذكورة .

77 - في سنة ٩٠٨ هـ: في يوم الخيس ٢٣ المحرم الموافق ٤ مسرى زاد النيل أربعين إصبعا في يوم واحد . وفي يوم الجمعة ٥ مسرى زاد عشرين أخرى . وبلغ حد الوفاء في يوم الاحد ٨ منه ، وزاد عنه إحدى عشرة إصبعا . وتم فتح السد يوم الاثنين ٩ مسرى الموافق ٢٧ المحرم . \_ قال ابن إياس : و وهو سابق النيل الماضى بيوم واحد ، ، مع أنوفاء العام الماضى كان في ١٨ المحرم \_ كما قال – ٢٨٧ منه . . . دقد قام بفتح السد الاتابكي قيت الرجي .

ثم قال: و والفضل بينهما سبعة عشر إصبعا . أى زادها النيل في هذه السنة عن السنة الماضية . و جزء ٤ ص ٣٦ ،

٦٩ ـ سنة ٩٠٩ ه : في صفر وفي ٩ مسرى كان وفاء النيل . فتوجه الامير سودون العجمى أمبر المجلس وفتح السد . وكان الاتابكي قيت غائبا في الحج .

« جزء ٤ ف التاريخ المذكور »

٧٠ في سنة ٩١٠ هـ: في ٧ ربيع الأول الموافق ٢٥ مسرى وفي النيل متأخرا عن العام الماضي ١٧ يوما . ولكنه زاد خمس أصابع من الدراع السابعة عشرة .
 وقد فتح الأتابكي قيت الرجبي السد . وفي ربيع الآخر ثبت النيل على ١٣ إصبعا و١٩ ذراعا وثبت كذلك إلى ٢٨ توت « جزء ٤ في حوادن التواريخ المذكورة »

٧١ - فى سنة ٩١١ ه : فى المحرم أخذ النيل فى الارتفاع ، حتى بلغ سبع أذرع . وفى ربيع الأول فى يوم السبت ٢ منه كان وفاء النيل ووافق ذلك يوم همرى . فتوجه الاتابكي قرقاس لفتح السد . وقد أوفى وزاد على وفائه ثلاث أصابع . وكانت مياهه كثيرة عالية . ولم يقف النيل منذ بدء زيادته بل اطردت . وفى جمادى الأولى ثبت ارتفاعه على ١١ إصبعا من عشرين ذراعا . واستمر كذلك ثابتا إلى آخر بابة . وكان نيلا مباركا .

« جزء ٤ في حوادث التواريخ المذكورة »

٧٧ ــ فى سنة ٩١٢ هـ: فى ٢٨ المحرم حمل ابن أبى الرداد بشارة ارتفاع النيل حيث بلغ سبع أذرع وعشر أصابع ، فهو أرجح منه فى العام الماضى فى مثل هذا الميعاد بنحو عشرة أصابع . وفى ٢٠ ربيع الأول كان وفاؤه . ووافق ٢٠ مسرى أيضاً : وكسر السد في ٢١ منه بحضور الاتابكى قرقاس بن ولى الدين . وفى جمادى الاولى ثبت على ١٩ ذراعا وأصبعين من عشرين ذراعا .

« جزه ٤ في حوادث التواريخ المذكورة »

٧٣ ـ فى سنة ٩٩٣ . فى صفر طلع ابن أ بى الرداد ببشارة الزيادة . وكانت سبع أذرع بلغتها فى الارتفاع . وفى ١٩ ربيع الأول تم وفاء النيل ووافق ١٠ مسرى ، وفتح السد فى ١١منه بحضور الآتابكي قرقماس بن ولى الدين . وكان النيل قداستمر فى الزيادة حتى ٢ مسرى فزاد دفعة واحدة فى ذلك اليوم ثلاثين إصبعا وفى يوم ٧ منه زاد عشرين أخرى . وفى ٨ منه زاد عشرين أخرى . فبلغت زيادته سبعين إصبعا فى ثلاثة أيام . واستمرت زيادته حتى بلغ حد الوفاء .

<sup>«</sup> جزء ٤ ف سياق التواريخ المذكورة » ·

٧٤ في سنة ١٩ ه : في صفر ، جاء ابن أ في الرداد ببشارة زيادة النيل إلى السلطان وبلغ الارتفاع ست أذرع وعشر أصابع . فكان أكثر ارتفاعا من مثله في العام الماضي ثم وقف عن الزيادة زمنا . ثم زاد في ١١ مسرى خمسين إصبعا دفعة واحدة ، فرسم السلطان الغورى لقضاة الشرع بالتوجه إلى المقياس المبيت هناك فتوجهوا . واجتمع هناك قراء المدينة لقراءة القرآن . ثم أمر السلطان بمد الموائد وتقديم الاطعمة الشهية . فكانت تلك المليلة حافلة آهلة . وفي ١٢ مسرى زاد النيل ٢٠ إصبعا . وفي ١٢ منه عشرين أخرى . فبلغت زيادته في ثلاثة أيام تسعين إصبعا . قال ابن إياس : دوذلك ما لم يقع من مبتدأ الإسلام سوى مرتين منها مرة في دولة الظاهر برقوق سنة ٧٩٧ ه . . فإنه زاد في أول مسرى ٢٦ إصبعا ، وفي ٣ منه ٥٠ إصبعا . فكانت زيادته في ٤ أيام ٧ أذرع و نصفا وأصبعين . . والمرة الثانية في دولة الأشرف برسباى سنة ٨٢٥ ه فإنه زاد في يوم واحد ٥٠ إصبعا دفعة واحدة . (٢)

هذا وقد قام بفتح السد يوم ١٤ مسرى الاتابكي ، قرقماس .

« جزء ٤ في سياق حوادث التواريخ المذكورة هنا »

٧٥ ـ فى سنة ٩١٥ ه : فى ربيع الأول طلع ابن أبى الرداد إلى السلطان ببشارة النيل . وبلغ الارتفاع ست أذرع و ١٨ أصبعا . فكان أربى من العام الفائت فى مثل هذا الميعاد بثمانى أصابع . وفى ربيع الثانى انقطع جسر أم دينار بالجيزة. وكان ذلك فى ليالى الوفاء فتعاون الأمراء بأمر السلطان على إصلاحه . فسخر واكثير امن الناس في هذا العمل . واتبعوا معهم ضروبا من القسوة والإرهاق . فكانو ايقبضون عليهم فى الطرقات ويسوقونهم فى القيود إلى محل العمل ! ومع ذلك لم يحيدوا سده وإعادته إلى ما كان عليه على الرغم من إعيائهم .

<sup>(</sup>۱) ذكر أبن إياس في سياق حوادث سنة ٧٩٧ هـ ، هذه الزيادات كما ذكرها هنا . أما في سنة ٨٢٠ ه فلم يشر إلى النيل بكثير أو تليل

وفى جمادى الآخرة ثبت النيل على ٢٢ إصبعا من ١٩ ذراعا. وقد ثبت على ذلك إلى أواخر بابه . وكان النيل عاليا ومباركا . وظل ثابتا إلى نصف هاتور. ثم زاد فيه ثمانى أصابع حتى عد ذلك من النوادر الغريبة ..! ولما اشتدت زيادته رسم السلطان للقضاة الآربعة بالتوجه إلى المقياس ليدعوا الله تعالى فى انخفاضه ، ففعلوا فانخفض فى تلك الليلة نحوا من نصف ذراع ! • ج ؛ حوادت التورايخ للذكورة ،

٧٦ ـ فى سنة ٩١٦ هـ : فى يوم الخيس ١٣ ربيع الأول طلع ابن أبي الرداد ببشارة النيل، وارتفع إلى ٧أذرع بزيادة عشر أصابع عن العام الماضي وفي ٢ جمادي الأولى قرئت ختمة في المقياس بأمر السلطان كما مدت الأسمطة الحافلة وقدمت الأطعمة الشهية . وحضر القضاة وأعيان الناس . وسبب ذلك أن البحر استمر في الزيادة . ومضىمن مسرى١٦ يوما ولم يف . . فلما توجه القضاة إلىناحية المقياس زاد النيل في تلك الليلة ثماني أصابع ، وفي الليلة التالية زاد ١٥ إصبعا ، واستمرت الزيادة حتى بلغ حد الوفاء في ٢٠ مسرى ، وفي يوم ٢٠منه الموافق ٨ جمادى الأولى فتح السد ، وقد تأخر الوفاء عن العام الماضي ٧ أيام ، فلما وفي توجه الأتابكي قرقماس وقتح السد . وهذه آخر مرة للأتابكي قرقماس يفتح فيها السد ، لأنه توفى في أواخر هذه السنة ، وفي جمادي الآخرة ثبت النيل على ٢٦ إصبعا من ١٨ ذراعا ، وانخفض في أواخر توت ، ولم يثبت فكان نيلا شحيحاً ، فأصيبت بلاد بالشرق والجفاف ، وكانت البلاد يتفشى فيها الغلاء. • جزء ؛ ف حوادث النواريخ المذكوره ، • ٧٧ ـ في سنة ٩١٧ هـ : في يوم الجمعة ٢٤ ربيع الأول طلع ابن أبي الرداد ببشارة النيل، وبلغ الارتفاع ست أذرع، فهو أقل من العام الماضي في مثل هذا الميعاد ، وفي يوم الأربعاء ١٦ جمادي الأولىأخذ النيل تطردَ زيادته حتى شارف الوفاء . وبتي إليه خمس أصابع ، فزاد في تلك الليلة إصبعين ، فتأخر عن الوفاء في ميعاده ، ثم زاد إصبعين ولم يصل حد الوفاء . فكثر بين الناس القيــل والقال ، وقالوا إن عدم وفائه سببه كثرة الفسوق والعصيان ٠٠ فلما بلغت القالة سمع السلطان رسم لمعض الأمراء باقتحام بعض الجهات المشبوهة لمنع أهلها من اقتراف

الموبقات. ففعلوا بلا غلو.

وكان السلطان توجه إلى الروضة ، ورسم للفضاة الأربعة أن يتوجهوا إلى المقياس للمبيت ولقراءة ختمة ، ففعلوا ، ومد السلطان موائد حافلة واجتمع هناك أعيان الناس من العلماء والفقهاء وغيرهم ، وفي يوم الخيس ١٢ جمادى الأولى ركب السلطان من هناك والحراقة ، إلى المقياس ، وكانت تلك اللبلة ليله الوفاء ، ثم شق من بر الروضة إلى قصر ابن العيني وعاد إلى القلعة .

ووفى النيل فى تلك الليلة وكسر السد ثانى يوم – الجمعة ١٣ جمادى الأولى – ١٥ مسرى – وقد زاد النيل فى يوم الوفاء إصبعين ، فزاد عن حد الوفاء إصبعا ورسم السلطان للأتابكى سودرن العجمى بفتح السد فركب الحراقة وأتى المقياس وخلق العمود ثم فتح السد وكان له يوم مشهود ، وهذا أول فتحه للسد وهو فى الاتابكية . ثم زاد بعد ذلك ثمانى أصابع مرة واحدة ، وقد عم الاراضى وملا الخلجان فازدادت بهجة بما عليها من القناطر الجديدة ، وغدا الناس يروحون ويجيئون فى مراكبهم مبتهجين ، وقد ثبت النيل فى أوائل رجب على ٩ أصابع من عشرين ذراعا ، وكان النيل عاليا ، والحن ارتفعت أثمان بذور البرسيم والقمح ، عشرين ذراعا ، وكان النيل عاليا ، والحن ارتفعت أثمان بذور البرسيم والقمح ، وجزء ٤ حوادن التواريخ المذكورة ،

٧٧ - في سنة ٩١٨ هـ: بشر ابن أبي الرداد بزيادة النيل في يوم الأحد ٦٠ بيع الثانى ، وارتفعت المياه إلى ست أذرع فهي أقل من العام الماضى ذراعا — وفي الاثنين ١٢ جمادى الأولى كان وفاؤه ، ووافق أول مسرى ، وفتح السد في اليوم الثانى منها ، وفي اليوم الثانى المذكور زاد النيل بعد الوفاء اثنتي عشرة أصبعا ، وفي الثالث ست عشرة ، فبلغ سبع عشرة ذراعاو أربع أصابع ، فرسم السلطان الغورى الاتابكي سودون العجمي بأن يتوجه إلى السد ويفتحه فكان له يوم مشهود . للاتابكي سودون العجمي بأن يتوجه إلى السد ويفتحه فكان له يوم مشهود . وفي يوم ١٣ منه بات السلطان في قصره بالمقياس وقر تت هناك ختمة ، واجتمع لذلك قراء المدينة ووعاظها ، وفي ثاني يوم ركب دا لحراقة ، و توجه إلى بولاق \_ وفي هذا الشهر اطردت زيادة النيل حتى بلغ ١٢ اصبعا من الذراع التأسعة عشرة ،

فأخصبت الفواكه في هذا الشهر حتى البطيخ الصيني والعبدلى والعنبوالر مانوسائر الفواكه . ولـكن الزبيبكان غاليا . وكذلك الغلال والزيت والسكر وغيرها .

وفى يوم ١٨ رجب الموافق أول بابه ثبت النيل المبارك على ٨ أصابع من ٢١ ذراعا واستمر في ثبات إلى نصف ها تور دج١ في النواريخ الذكورة ، .

٧٩ - في سنة ٩١٩ ه: طلع المبشر ابن أبى الرداد ببشارة النيل في يوم الاثنين ١٦ ربيع الثانى . وارتفع الماءست أذرعوست عشرة إصبعا . وفي الاحده جمادى الآخرة بلغ النيل حد الوفاء . ووافق ذلك ١٤ مسرى . فوفى وزاد عن الوفاء خمس أصابع من الذراع السابعة عشرة، وكان عرس النيل وفتح السد في ٣ جمادى الموافق ١٥ مسرى . وقد رسم السلطان للاتابكي سودون العجمي بالذهاب لفتح السد .

وفى مستهل رجبكان النيل فى عشر أصابع من ١٩ ذراعاً . وفى ١٦ رجب ثبت النيل على الأصبع الرابعة من الذراع العشرين وكان فى العام الماضى فى مثل هذا الموعد قد أتم عشرين ذراعا وزاد ٨ أصابع من الذراع الحادية والعشرين .

٠٨- في سنة ٩٢٠ ه: طلع المبشر ابن أبي الرداد ببشارة النيل يوم ٢٦ ربيع الثانى . وكان الارتفاع إلى ست أذرع و١٢ ذراعا . وكان في العام الماضى أرجح منهذا . وكانت زيادته في أول يوم ٥ أصابع . وفي يوم ٢٣ جمادى الآخرة . بلغ حد الوفاء بعد الظهر ، وعلق الستر على شباك القصر الذى أنشأه السلطان على ردهة المقياس وقد بلغ ١٦ ذراعا وأصبعين ، وذلك في ٢٦ مسرى ، وقدأ بطأ النيل عن السنة الماضية بسبعة أيام ، والناس بسبب ذلك في قلق واضطراب ، وقد فتح السد في ٢٢ حمادى الثانية الموافق ٢٣ مسرى \_ وكان يوما مشهودا \_ برآسة الأتابكي سودون العجمى .

وزاد النيل بعد فتحالسد بيومين عشرة أصابع دفعة واحدة، ثم في اليوم الثالث زاد١١ إصبعا دفعة واحدة ، وفي اليوم الخامس زاد ٧ أصابع دفعة واحدة ،فزاد 17 إصبعا من 1۸ ذراعا . وذلك فى أواخر مسرى بعد الوفاء بخمسة أيام ، فعد ذلك من النوادر . وفى ١٠ شعبان كان ارتفاعه يومئذ ١٥ إصبعا من الذراع العشرين. وقد انتفع الناس بذلك أيما انتفاع . وظل ارتفاع النيل ثابتا إلى أداخر بابة دون انخفاض . ـ وفى الاربعاء ١٥ شعبان الموافق ٧ بابة كان ارتفاعه هو نفس ارتفاعه فى ١٠ شعبان أى ١٥ إصبعا من ٢٠ ذراعا . فسكان أزيد من العام الماضيء ١١ إصبعا . « ج، فالتواريخ المذكورة »

٨١ - فى سنة ٩٢١ ه. فى جمادى الأولى ، جاء ابن أبى الرداد ببشارة النيل وبلغ ارتفاعه ٧ أذرع ، و ٤ أصابع ، فكان أرجح من العام الماضى بعشرين أصبعا ـ وفى الاثنين ١٨ جمادى الآخرة احتفل بوفاء النيل المبارك . ووافق وفاؤه يوم الأحد ١٧ منه الموافق ٥ مسرى . فوقع الاحتفال حينئذ فى ٦ مسرى . وفى ذلك اليوم رسم السلطان للاتابكي سودون العجمى بأن يتجه إلى السد ليفتحه ، وإلى المقياس ليخلع عموده ، فنزل فى د الحراقة ، وقام بما عهد إليه فى اليوم المذكور . وعاد إلى القلعة فخلع عليه السلطان خلعة سنية .

وفى ٢٠ شعبان الموافق أول بابة ثبت ارتفاع النبل على١٦ إصبعا من ٢١ذراعا واستمر ثابتا إلى أوائل مانور .

وقد رويت بلاد كثيرة لم ترو من قبل لعلو الماء ، وعم بذلك النفع . « ج٤ ق التواريخ المذكورة »

محد في سنة ٩٢٢ هـ في يوم الخيس ٢٣ صفر أشيع بين الناس أن النيل قد زاد ذراءين . . فصعد ابن أبي الرداد وأخبر السلطان أن النيل قد زاد نصف ذراع ، وكان النيل يومئذ في ١٦ ذراعا و٣ أصابع . فزاد على ذلك نصف ذراع . وكان هذا في شهر برمهات . وسبب هذه الزيادة المبكرة أن الأمطار سقطت بأعلى بلاد الصعيد وانحدرت منها سيول إلى النيل ، فزاد هذه الزيادة في غير أوانها .

وفى يوم الجمعة ١٩ جمادى الأولى طلع ابن أبى الرداد ببشارة زيادة النيل، إلى

القلعة \_ وكان السلطان الغورى قدرحل فى جنده إلى بلاد الشام لملاقاة العثمانيين\_ وبلغت الزيادة حينئذ إلى ارتفاع١٢ذراعا وبتى على الوفاء أذرع!وقال ابن إياس نقلا عن المقريزى :

، ولم يحدث أن زاد ارتفاع النيل فى أول زيادته كل هذا الارتفاع و هو ١٣ ذراعا. إلا مرتين: واحدة عام ٧٦٧ هـ، وأخرى فى عام ٨٣٨ هـ، ثم قال: « فلما كانت الزيادة فى عامنا هذا - ٧٦٢هـ اثنتى عشرة ذراعا، ظن الناس الظنون، وخشوا أن تطرد الزدياة بهذه النسبة فتغرق الأراضى. غير أن النيل أخلف هذه الظنون…

وفى يوم الأثنين ٢٦ جمادى الآخرة الموافق ٢٧ أبيب بلغ النيل حد الوفاء، وفتح السد فى يوم الثلاثاء ٢٢ منه، الموافق ٢٧ أبيب. وقد وفى قبل دخول مسرى بأربعة أيام. وقد فرح الناس بهذا الوفاء الميكر ونظموا الأزجال يتغنون بها. وقد قام بفتح السد نائب الغيبة إذ ذاك طومان باى الدوادار \_ الذى ملك فيا بعد \_ فركب و الحراقة ، و توجه إلى المقياس و خلق العمود و معه كثير من عظاء الأمراء. ثم عاد إلى بيته فى ركب حافل .

وفى شعبان بلغ النيل عشرين ذراعا ووافق بلوغه ذلك ٢٦ توت. وثبت على عشرين ذراعا حتى ٢ بابة واستمر إلى هاتور . فكان أقل من مثله فى العام الماضى. د جزء ٣ س ١٠٤ ، ٣٤ ، ٩٠٠ ، ٩٠ ، ٩٠ ،

ملحوظة . في أوائل عام ٩٢٣ ه تم للعثمانيين الاستيلاء على مصر ووقع وفاء النيل التالى في عهدهم . فضر بنا الذكر صفحا عنه .

## السفارة

كانت مصر دولة عظيمة الشأن ، مترامية الأطراف فى عصر الماليك . نشبت بينهما وبين عدد من الدول ، وشائج وصلات من ألوان مختلفة ، ترجحت مابين صداقة وعداوة ، ومنافسة ومعاونة . وهكذا . ووسط هذا كله ، لم نجد بدا من اصطناع السفراء، تبعثهم إلى ملوك هذه الدول فى بعض المهام . أو تستقبل سفراء هذه الدول ، وتنظر فيما لديهم من المسائل والاخبار . ونعنى هنا السفراء المبعوثين في أمرما، والذين يعودون إلى بلدهم بمجرد نجاز ماأرسلوا من أجله ويسمونهم وقصادا،

وهم طائفتان: طائفة ترسلما مصر، وطائفة تستقبلها. ومن العادات المتبعة عالباً ـ أن سلطان مصر يختار رسوله من رجاله الحكاء الكيسين، ويزوده بتعليماته وإرشاداته، كما يزوده بهداياه أحيانا ليقدمها إلى من أرسل إليه.

ومن العادات المتبعة عالبا أن يستقبل سلطان مصر من يفد إليه من الرسل في حوش القلعة ، يحف به كبار رجاله في حفل عظيم وقد يعرض بعض أسلحة الجند إذ ذاك و تعرض بعض الاسلحة أو الخلع أو نحو ذلك وقد تعرض أيضا بعض الالعاب للتسلية ، أو يستصحب الرسول إلى حفل مقام لمناسبة ما ، وهكذا .

وينزل السفير ضيفا على السلطان طيلة إقامته . فينزله عند أحد أتباعه من أعيان الأمراء والمباشرين ، أو فى أحد قصورهم . وبعد زمن يأذن له فى العودة ، ويخلع عليه الخلع النفيسة ، ويزوده ببعض الهدايا .

ولاشك في أن هؤلاء السفراء كثيرا ما تكون سفارتهم ذات أثر كبير في علاقات الدولة المصرية بغيرها ، وذات أثر كبير في توجيه سياستها إلى ناحية ما. ومما اتبع في بعض الاحيان أن السلطان إذا اختار أحد رجاله رسولا ، أن يأخذ هذا الرسول في إعداد العدة لخروجه وسفره، ويقيم الاحتفالات والزينات يأخذ هذا الرسول في إعداد العدة لمنات والرينات (م عداد العدة المنات والرينات ولينات والرينات و

على داره و و بما جامله جير انه وأحباؤه ، فأقاموا مثله الحفلات والزينات و ربما تحيا الليالى إذ ذاك بالمغنين والراقصين وأضر ابهم ، احتفاء بالزوار . ومثل ذلك مافعله و ماماى بن خداد ، الخاصكى، حيتها اختاره قايتباى رسولا إلى ملك العثمانيين عام ٨٩٩ ه . وحين خروج الرسول من القاهرة بخرج في ركب حافل و زينة بالغة و نثبت فيما يلى بعض هذه الوفادات نقلا عن ابن إياس .

## ١ - من سفراء مصر إلى غيرها من الدول

المسلط العمير برسباى أمير آخور ثان : لما فتح السلطان محمد العمالى مدينة القسطنطينية بعث رسولا إلى السلطان الأشرف إينال يبشره بذلك فبعث السلطان الإمر في المال هذا الأمير ليهنيء بالفتح . وذلك في شوال عام ١٥٥٨ه . فسار لاداء مهمته، ثم عاد في رجب عام ١٥٥٨ه . فلتي السلطان فخلع عليه خلعة . «ج٢ ص٤٧،٤٤»

٢ ـ الأمير قانى باى اليوسنى المهمندار: بعثه السلطان الأشرف إينال إلى السلطان محمد الفاتح مهنثا ببعض الفتوحات ومعه هدايا قيمة فسافر فى شعبان سنة ٨٦٠ه وقد عاد فى رجب عام ٨٦١ه وحدث بما لقيه من الكرم.

د ج٢ س٤٠١ ه٠٩٥٥ ٥

٣ ـ الأمير دولات باى حمام الأشرفى : أرسله السلطان الأشرف قايتباى فى ذى القعدة سنة ٧٨ه إلى ملك بنى عثمان ردا على رسوله الذى أوفده خاصا بما كاتب به ملك العراقين حسن الطويل ملوك الفرنجـــة للاتفاق على مقاتلة ملك العثمانيين وملك مصر د ج ٢ م ١٤٥٠.

٤ ـ الأمير برسباى الأشرفى أستا دار الصحبة (١): أرسله السلطان قايتباى
 إلى ملك العثمانيين فى صفر عام ٨٧٨ هـ قسافر ومعه هدايا قيمة . وقد توفى هذا

<sup>(</sup>۱) هو برسباى الشرق يونس الذي كان أميرا المحمل عام ٧٧هه ، ونوه به السخاوي في الصوء ج ٣ رقم ٢٩٠٠

الرسول بحلب. وجاء خبر وفانه فى جمادى الأولى من العام المذكور. ويبدو أنه لم يتم مهمته قبل وفانه دج ٢ ص ١٤٧ ».

٥ ـ الأمير الماس الأشرفي أستادار الصحبة: أرسله السلطان الأشرف قايتباى مبعوثا إلى ملك العثمانيين في جمادى الأولى عام ٨٧٨ ه بدلا من برسباى الأشرفي المتوفى . وكان الماس أحد خواص السلطان ، وقد عينه قبل سفره في أستادارية الصحبة . وقد أخذ يستعد للسفر . ولكن ألغي إرساله في ذى القعدة من العام نفسه . وعين مكانه يشبك الجمالي . د ج ٢ س ١٤٧ و ١٤٩ ،

٣- الأمير يشبك الجمالى: فى ذى القعدة عام ٨٧٨ه رسم السلطان قايتباى الأمير يشبك الجمالى المحتسب بأن يخرج قاصدا إلى ابن عثمان ملك الروم عوضا عن الماس الاشر فى الذى ألغى إرساله، وقد عاد من سفره فى جمادى الأولى عام ٨٧٩ه حاملا إلى السلطان رسالة تتضمن الود والصداقة من ملك العثمانيين. فسر السلطان قايتباى برسالته. ويشبك هذا ولى عدة مناصب منها الحسبة. وسافر أميرا للحج عدة مرات، وغضب عليه قايتباى عام . . ه ه ونفاه إلى القدس فظل إلى أن مات في عام ١٠٥٠ .

٧ ـ الأمبر جانى بك حبيب العلائى : كان قد هرب من مصر فى أيام السلطان خشقدم لما أصابه من محن ، ويمم شطر بلاد العثمانيين . فلعله عرفها معرفة وثتى ، ولعله أصبح ذا صلة محمودة ببعض من فيها ، إذ استخدم فى السفارة بينها وبين مصر فيا بعد ، أكثر من مرة وقد عاد إلى مصر فى شوال عام ٨٧٧ ه فى أو ائل حكم قايتباى . فلما عاد أكر مه هذا السلطان وخلع عليه خلعة سنية . وبعث إليه الأمير يشبك الدوادار ألف دينار يصلح بها شأنه . وبعد قليل منحه السلطان قرية انبابة إقطاعا له ، وكانت بيد الخليفة المستنجد بالله يوسف فأخر جها عنه . وفي ربيع الأول عام ٨٧٤ هنحه السلطان مركز أمير آخور ثان عوضا عن يشبك . فلبث فبسه عام ٨٧٤ هنحه السلطان مركز أمير آخور ثان عوضا عن يشبك . فلبث فبسه

بضع سنين. وسار فى عداد أمراء الحملة المرسلة إلى حلب بقيادة الاتابكى أزبك بن ططخ عام ١٨٥٥ . وعرف هذا الامير بالكياسة والسياسة وحسن التأتى ، ولذلك أرسله الانابكي أزبك إلى يعقوب بن حسن الطويل ملك العراقين ليطلق من عنده من الاسرى بهد واقعة يشبك الدوادار لدى بابندر عامل هذا الملك . فأكر مه وسلم إليه الاسرى فعاد بهم إلى حلب، وذلك عام ١٨٥٩ ه. فكان هذا مرشحا له في عام ١٨٥٩ ه ، إذ اختاره السلطان قايتباى فى ذى الحجة رسولا إلى ملك بنى عثمان، بعد مشورة الامراء فيمن يكون أهلا للسفارة ، وبعد أن أشاروا على السلطان باختياره . وكانت مهمته فى ذلك الحين أن يتحدث مع ملك العثمانيين فى الاسباب الى دعته إلى الانضام إلى على دولات أمير التركان الخارج على الدولة المصرية ، ويحاول إبعاده عنه وتهدئة الفتنة الناشبة بينه وبين السلطان بسبب ذلك . وقد حمل ويحاول إبعاده عنه وتهدئة الفتنة الناشبة بينه وبين السلطان بسبب ذلك . وقد حمل معه هدية نفيسة للموفد إليه . وحمل معه تقليدامن الخليفة لي كمون نائباعن السلطان فيها بملك العثمانيين فيها بيده من الاملاك ، ومكاتبة أخرى من الخليفة أيضاً يتلطف فيها بملك العثمانين فيها بيده من الاملاك ، ومكاتبة أخرى من الخليفة أيضاً يتلطف فيها بملك العثمانيين فيها بيده من الاملاك ، ومكاتبة أخرى من السلطان .

وقد قبل فى سببها الأول أن أحد ملوك الهند أرسل مع رسول هدية نفيسة إلى ملك العثمانيين وفى عدادها خنجر ثمين فانتزعه منه نائب جدة وأهداه إلى السلطان قايتباى مع بقية الهدية . فقله هذا ولم يرده فأكل الحقد قلب ملك العثمانيين وانتهن ثورة على دولات على السلطان وأمده بالجند .

وقد اضطر السلطان إلى رد الخنجر والهدية مع رسوله جانى بك حبيب مع الاعتذار . 1 ثم سافر جانى بك في صفر عام ٨٩٠ ه . بطريق البحر المتوسط إلى القسطنطينية .

لبث جانى بك فى مهمته نحو ثمانية شهور . وعاد فى ذى القعدة عام ١٩٥٠ فدت السلطان بأنه لم يحد لدى ملك بنى عثمان إكراما مناسبا ولا لفاء حسنا ولا إقبالا . وأنه أنس منه الجفاء لمصر وسلطانها وإضمار العداوة وحبالاذى . وقد

صدقت فراسته إذ أخذ العثمانيون فى الكيد لمصر ونقص أطرافها حتى اضطر السلطان قايتباى إلى قتالهم مرات عدة كان النصر غالبا حليفا له .

وقد توفى جانى بك حبيب فى المحرم عام ٨٩٣ مركان فصيح اللسان بارعا يتقن الكلام بالعربية . «ج٢ س ٥٠،٦٠٦،١٣،٩٦، ٢٠٠٠ ، ٢٠٦،٢٠٧ ، ٢٢٦،٢٠٧ ، ٢٢٢،٢٢٨

۸\_ مامای الخاصکی بن خداد: هو أحد ممالیك الاشرف قایتبای و خواصه. بلغ من رتب الإمارة أن كان أحد المقدمین و تولی الدواداریة الثانیة زمنا . حجفی سنة ۸۸۹ ه ، فی صحبة أبی البقاء بن الجیعان ، و كان السلطان قایتبای یستخدمه فی کثیر من مهامه ، وقد أوفده سلطانه رسولا إلی ملك بنی عثمان ثم عاد من وفادته تلك عام ۸۹۹ ، وقد أوفد مثل هذه الوفادة أكثر من مرة ، منها مرة فی عام ۸۹۹ ه و كان مامای فی جملة من انضم إلی قانصوه خسمائة الخارج علی السلطان فی قتاله لا قبر دی الدوادار ، و تعقبوه إلی بلاد الشام و كادوا یفتكون به فی خان یو نس فی جمه غزة عام ۷۰۹ ه لولا أن نجده نائب غزة إذ ذاك و أنقذه من عصابه قانصوه خسمائة بعد أن قتل منها عددا من الرجال و من بینهم مامای بن خداد المذكور . وقد حمل رأسه مع رءوس القتلی إلی القاهرة و طیف بها جمیعا محمولة علی الرماح ، وذلك فی یوم الخیس ٤ رجب عام ۷۰۹ ه .

وعرف ماماى برجاحة العقل والشجاعة ، قال ابن إياس عنه : و وهو الذى جدد الدار المعظمة النى بين القصرين وصرف عليها جملة مال عظيم ، ــ هذا وماماى آخر قصاد قايتباى إلى ملك بنى عثمان . و ٢٠٠٠ ، ٢٧٠ ، ٢٧٠ ، ٢١ ، ٢١٠ ، ٢١٠ . .

٩ ـ جان بلاط بن يشبك: أرسله قايتباى إلى ملك العثمانيين عام ١٩٩٦ه،
 ـ وجان بلاط هذا هو الذى صار سلطانا على مصر فيما بعد ـ أى بعد قايتباى ـ
 وتلقب بالأشرف.

١٠ ـ قانصوه المحمدي المعروف بالبرجي : هو أخو خاير بك ملك الأمراء.

وقد أرسله السلطان قايتباى إلى الملك رستم أحد أبناء حسن الطويل ملك العراقين وذاك في عام ٨٩٨ هـ ، وكان إذ ذاك أمير عشرة .

۱۲ - خاير بك أخو قانصوه البرجى: وهو الذى صار بعد ملك الأمراء في عهد العثمانيين وترجمنا له في باب أفذاذ الرجال ،كانقد أرسله الناصر بن قايتباى إلى ملك بنى عثمان رسو لا عام ٩٠٣ ه فتوجه إليه بعد قليل ، ثم عاد في عهد الظاهر قانصوه ينقانصوه بعدمقتل الناصر بن قايتباى ، وكانت عودته في شعبان عام ٩٠٤ ه وقيل إن ملك العثمانيين أكرمه ، فلما بلغه مقتل الناصر أسمعه من الكلام قارصه وقيل إن ملك العثمانيين أكرمه ، فلما بلغه مقتل الناصر أسمعه من الكلام قارصه وحد ٢٠٥٠ سم ٣٩٠٣٣٠ ، ٣٠٤ ه ٣٠٥٠

٣ ـ قانصوه كرد: أحدالا مراه في عهد الناصر بنقايتباى، وكانخاز نداراثانيا وأحدالا مراه الطبلخاناه، وفي ربيع الاول عام ه . و عينه السلطان قانصوه رسولا إلى سلطان بني عثمان فخرج بعد مدة وجرى عليه أمور شتى . • ج٧٠٠٧٥ عليه أمور شتى . • ج٧٠٠٧٥ عليه أمور شتى . • ج٧٠٠٤٥ القعدة على مدى الترجمان: أرسله الغودى إلى بلاد الفرنجة في ذى القعدة عام ١١ و ه ، و أخذ معه كتابا إلى البترك ليمنع عبث الفرنجة بالسواحل، شم عاد بعد سنتين . واستخدمه السلطان في أمور شتى ، وو بخ بوساطته قناصل الفرنجة على مؤامراتهم ضده .

وفى ١١ المحرم سنة ٩١٧ ه قبض عليه بتهمة أنه راسل الفر نجة بأسر ار السلطان وبأنه يعد حملة عليهم ، وأفهمهم أن سواحل مصر خالية من الاستحكامات ولذا يستطاع التغلب عليها وامتلاكها بسهولة ، وضبطت مراسلات بخطه في هذه الأمور.

وحقق معه بخصوصها فأنكرها • ولكن السلطان وبخه توبيخا شديدا ووضعه فى الحديد ، وألقاه فى السجن ، وصادر ممتلكاته وراقب أهله وأولاده .

و تغرى بردى هذا غير تغرى بردى نائب الشام في عمد فرج بن برقوق، والذي هو والد أبي المحاسن يوسف المؤرخ. • • • • • النواد بخ الد كورة •

10 ـ الأمير تمر باى الهندى: أرسله الغورى إلى الشاه اسماعيل بن حيدر الصوفى و الصفوى ، متملك العراق . فظل لديه زمنا شم عاد فى ١٢ ربيع الثانى عام ١٨ ه بعد نحو سنتين . وقيل إنه قاسى شدائد وأهوالاكثيرة فى سفارته تلك . فاتت خيوله وجماعة من غلمانه ، ولم ينصفه الشاه إسماعيل ولم يكرمه ولم يقابله غير مرة واحدة ، ولم يكتبله رداعلى رسالة السلطان : بل أرسل صحبته رسولا آخر من قبله . « ج ٤ ف حوادث ربيع الثانى عام ٩١٨ ه »

17 - يونس العادلى: أرسله الغورى إلى بلاد الروم حيث ملك ابن عثمان ، ليشترى له أخشابا وحديدا وبارودا . فلما بلغ ابن عثمان ذلك ، رد المال الذى حمله يونس العادلى . وأظهر استعداده لتقديم هذه المشتريات هدايا من لدنه إلى سلطان مصر . وكانت عودة يونس فى شهر رجب عام ٩١٦ هـ . وقد بر ابن عثمان بوعده إذ وصلت هذه الهدايا الثمينة فى مراكب إلى مصر فى شوال عام ٩١٦ ه . وقد ذكرت فى باب الهدايا والتقدمات ، .

وقد سافر يونس هذا مرة إلى سيباى نائب الشام بصحبة ماماى الخازندار فى ٣ جمادى الأولى عام ٩٢٠ ه لخطبة ابنته لا بن السلطان الغورى . ثم رجعا فى١٥ رمضان عام ٩٢٠ ه بدون قبول لصفر البنت فسنها كانت٣ سنوات .

### « ج ٤ في التواريخ المذكورة ، »

۱۷ ــ الطواشى بشير: أرسله الغورى إلى بلاد اليمن قاصدا إلى بعض ملوكما وإلى بعض ملوكما وإلى بعض ملوكما وإلى بعض ملوك الهند. لــكى يتعاو نوا جميعاً مع عسكره على قتال الفرنجة العابثين بسفن التجارة في المحيط الهندى. وذلك في ١٤ ربيع الآول عام ٩١٦ه على أثر حضور رسول الملك محمود شاه صاحب كنباية وآخرين من ملوك الهند يطلبون

سرعة تجهيز تجريدة صد هؤلاء الفرنجة لكنترة عبثهم ولانهم أوشكوا أن يستولوا على بعض بلاد الهند. وقد عاد بشير الطواشى من وفادنه فى يوم الاثنين المحرم سنة ٩١٧ه فقابل السلطان وقدم إليه هدايا نفيسة فقبلهامنه وخلع عليه. «ج٤ ف حوادث النواريخ المذكورة»

10 - الرئيس حامد المغربي: أرسله الغورى إلى بلاد العثمانيين ليشترى أخشابا وحبالا ومكاحل نحاسية . فلما بلغ ملكهم خبر مجيئه ، لقيه وأكرمه وأرسل صحبته عدة مكاحل نحاسية وحديدية وجملة من الاخشاب والحبال وغير ذلك من الاشياء المطلوبة، وشحن جميعها في سفن إلى مصر وذلك في رمضان عام ٩١٨ ه. «ج حوادث ٤ رمضان عام ٩١٨ ه.

19 ـ الأمير أقباى الطويل: في 1 من القعدة عام 118 ه ، خلع عليه الشلطان الغورى خلعة وأرسله إلى السلطان سليم شاه ملك الروم بمناسبة توليه الملك ليهنئه بذلك ، ولعقد أو أصرصداقة جديدة بين السلطانين. فنزل أقباى بعد الخلع عليه من القلعة في موكب حافل . ثم سافر في يوم الخيس ٢ جمادى الآخرة عام ١٩٩٩ و خرج في ركب حافل مارا بداخل ميدان القلعة ليمر تحت الانظار السلطانية . وقد عادمن سفارته هذه في ١٤ ربيع الآخرة عام ٩٢٠ ه ومعه هدايا حافلة من السلطان سليم ومن نواب البلاد التي مرجما و الخاضعة لسلطان مصر .

وأقباى الطويل هذا غير أقباى الطويل المذكور فى بابأفذاذ الرجال والمتوفى عام ٩٠٥ ه. • ج ٤ حوادث التواريخ المذكورة ،

وبلاد الروم الآخر عام ٩٠٠ ه ، قاصدا ملك العثمانيين السلطان سليم لكى يتحسس في ربيع الآخر عام ٩٠٠ ه ، قاصدا ملك العثمانيين السلطان سليم لكى يتحسس الأخبار ويتلمس النوايا ، بمناسبة ماذاع من الأنباء عن عزم السلطان سليم على البطش بالشاه إسماعيل الصوفى ملك العراقين . وقد حددت له أبام معدودة للقيام بمهمته . وحرج مسافرا في ٢٢ جمادى الأولى عام ٩٠٠ه. ثم عاد في رجب من العام نفسه مكرما من ابن عثمان أكثر من إكرامه لإقباى الطويل . وقيل إن السلطان نفسه مكرما من ابن عثمان أكثر من إكرامه لإقباى الطويل . وقيل إن السلطان

سليم أرسل معه مكاتبة للسلطان الغورى وصفه فيها بصفات عظيمة مبالغا فى تعظيمه مظهر ا فى ثنايا ذلك ماعليه جنده هو من شدة وبأس. ولم يبال السلطان بذلك .

وقد أرسله السلطان مرة أخرى فى شوال عام ٩٢٠ ه إلى حلب ليعمل على تهدئة فتنة الماليك الثائرين بها . ولسكى يكشف الآخبار عن أعمال العثمانيين . وقد عاد من إحدى رحلانه إلى حلب فى ربيع الثانى عام ٩٣٧ ه فأخبر أن السلطان سليم أهدى إليه هدايا وأنه يرغب فى المصالحة وأنه بعث من لدنه سفيرا وهو مقم بحلب لدى نائبها وقد منعه من المسير .

«جزء ٤ في التواريخ المدكورة ، وجزء ٣ س٣٠»

١٧ - جانم الخاصكى: أصله من عاليك قايتباى . ومن ذوى العقول الراجحة . أرسله الغورى فى المحرم عام ٩٢١ ه إلى السلطان سلم ومعه مكاتبة يرد على مكاتبة وردت إليه منه مع قاصد خاص ، وهى خاصة بالمشاحنة القائمة إذ ذاك بين على دولات نائب حلب وابن أخيه سوار ـ: وقد سافر فى ٢٥ صفر عام ٩٢١ ه . وعاد فى جهادى الأولى عام ٩٧١ ه وأخبر أن السلطان سليما أكر مه . ولكن ذلك بعد أن أوقع عسكره بعسكر على دولات بحلب ـ وقيل إن السلطان أرسله من أخرى إلى ملك التتار لمسائل تخص أقارب السلطان \_ قيل فم على بلاد العثمانيين فقبضوا عليه وسلبوا ما معه من الهدايا وهموا بشنقه ثم أطلقوا سراحه . فعاد إلى القاهرة فى ١٦ شعبان عام ٩٢١ ه وأخبر السلطان بضخامة عسكر ملك الروم السلطان سليم ، وأنه يجهز جنودا برية فى جهة حلب للزحف بها على مصر ، وأنه أعد ٥٠٠ مركب للهجوم على الإسكندرية ودمياط فاضطرب السلطان بسبب أحباره .

الله وهو في حلب وفدا من قبله يقترح عليه الصلح وعدم دخوله في النواع إلى النامير المحرسة الفورى إلى السلطان سليم، فقد أرسله إليه عام ٩٢٢ ه ومعه مكاتبة خاصة بالصلح المفترح بينهما. وكان الغورى إذ ذاك قد خرج إلى الشام وحلب لملاقاة العثمانيين. فبعث السلطان سليم إليه وهو في حلب وفدا من قبله يقترح عليه الصلح وعدم دخوله في النزاع

الفائم بين السلطان سليم والشاه إسماعيل الصفوى، وأظهر الوفد الخضوع واللطف للسلطان الغورى، وكان هذا من قبيل الحداع والتثبيط. فكان رد الغورى أن أوفد رسوله مغلباى إلى السلطان سليم مقترحا الصلح منخدعا بما اقترحه عليه وفد العثمانيين – فما كان من السلطان سليم إلا أن قبض على الأمير مغلباى وقيده بالحديد وآذاه، وهم بشنقه – وكان الغورى إذ ذاك قد أطلق وفد السلطان سليم ولم يستبقه لديه حتى يعود رسوله – ثم شفع فيه بعض وزراء السلطان سليم، فلم يعدم وحلقت لحيته، وظل مهانا لديه ثم أطلقه ذليلا إلى سلطانه قائلا له: وقل لاستاذك: يلاقينا على مرج دابق، و ج ٣ ص ٤٠٠ ٢٤، ٥٠ ه.

### ب\_من سفراء الدول إلى مصر

ا - فى عام ٣٥٨ هكان جند التتار بقيادة ملكم هو لا كو قد بلغوا أطراف دمشق ونهبوا وقتلوا بعد أن أوقعوا من قبل بمدينة بغداد عام ٣٥٨ ه - فلما بلغوا أطراف دمشق أرسلوا من قبلهم أمير اسمه «كتبغا فويزبك» رسولا منهولاكو إلى سلطان مصر المظفر قطز . ومعه رسالة تطلب إليه وإلى أهل مصر قاطبة الخضوع والتسليم لملك التتار ذاكر ا ما عليه جنده من قوة ، وما عليه المصريون من ضعف - وكان مع الأمير كتبغا المذكور أربعة أمراء سواه . فتشاور السلطان ضعف ما أمرائه ، فأجمعوا على قتال هولاكو . ثم أمر السلطان المظفر بإعدام كتبغا ومن معه . وسار لقتال هولاكو . فتلاقى الفريقان بعين جالوت فى أرض كنعان وكسروا التتار كسرة شنيعة فى عام ٣٥٨ ه . ثم هزموه مرة أخرى فى كنعان فى العام نفصه . وجزء ١ ص ٢٥، ٧١ » .

عام ٧١٧ ه حضر إلى القاهرة رسل صاحب البين ومعهم هدا يا نفيسة فقبلها السلطان الناصر محمد بن قلاوون . . . جزء ١٠٠٧ . .

٣ - في عام ٧٨٨ ه : حضر إلى الأبواب الشريفة \_ في عهد برقوق - قاصد

صاحب ماردين وأخبر بأن خارجيا من التتار الجفطاوية يقال له تمر لنك! قد استولى على البلاد وقد وصلت طلائع جنده إلى مدينة تبريز وخربها وقتل من أهلها آلافا مؤلفة ـ وهو يعنى تيمورلنك التترى ـ وأن القان أحمد بن أويس انتقل إلى بغداد وحصنها وأخذ حذره من تيمورلنك . «ج ١ س ٢٦٤».

٤ — فى عام ٧٨٨ ه أيضا حضر إلى القاهرة رسـول من قبل القان أحمد بن أويس صاحب بغداد مخبراً عن سلطان التنر تيمورلنك أنه قد بلغ مدينة قرباغ ونهبها وسبى أهلها وطلب إلى السلطان برقوق أن يعد العدة ويأخذ حذره.

ه جزه ۱ س ۲۶۵ »

ه وفد على السلطان برقوق رسول من قبل صاحب ماردین یدعی صنی الدین جوهرا وهو طواشی رومی . یخبره أن تیمورلک قد ملك تبریز . ثم حضر بعده بقلیل رسول آخر من قبل صاحب بسطام وأخبره أن تیمورلنك قد ملك شیر از .

ثم وفد بعده رسول من نائب الرحبة مخبرا أن القان أحمد بن أويس صاحب بغداد قد وصل إلى الرحبة هاربا من بطش تيمورلنك الذى قد صادر أملاكه ونهب معظم بلاده بعد أن خدعه بمعسول المكلام وأوفد إليه من يقول له إنه يرغب فى زواج ابنته . ففرح وثنى عزمه عن قتاله . وسرح جنوده الذين جمعهم لذلك ، وكانت هذه خدعة من تيمورلنك جازت على القان أحمد بن أويس ، فما لبث حتى أطبق عليه تيمورلنك بخيله ورجاله فترك له البلاد وفر . ودخلت بغداد في طاعة تيمور .

وبعد قليل وفد نائب حلب مخبرا أن القان أحمد بن أويس قد بلغ حلب وأنه وافد على مصر . فاستعد السلطان للقائه وبعث إليه بالهدايا والمساعدات من مال وقماش وخيل وأمراء .

ثم جاء رسول من ملك العثمانيين ومعه هدايا نفيسة وقد جاء محذرا للسلطان

من بطش تيمورلنك ويطلب إليه الاستعداد والاحتياط والحذر . وطلب من السلطان أن يرسل طبيبا حاذقا وضروبا من العلاج والدواء لمداواة الملك إذ كان يشكو ألما في المفاصل و ويظهر أنه كان مريضا بالنقرس ، فأرسل إليه السلطان الطبيب الرئيس شمس الدين بن صغير ومعه الادوية والحدايا . ومن هنا نعلم مقدار ما كانت عليه مصر من عظمة الجاه والعلم والفن إذ ذاك .

ثم وفد رسول من عند صاحب ماردين مخبرا أن تيمولك قد ملك بلاد الأكراد وأنه بعث إلى البصرة أستاذه الملك محمود شاه لمحاصرتها وكان معه ابن تيمور، فوقع بين العسكريين موقعة هائلة هزم فيها التتار وقتل الشاه محمود وأسر ابن تيمور. فطلب تيمور من صاحب البصرة إطلاق سراح ابنه فلم يعبأ به وطلب إليه أن يطلق سراح أسرى البغداديين وابن القان أحمد صاحب بغداد فرفض تيمور وتوجه لغزو البصرة فأعجزه فصل الشتاء على بلوغ غايته.

#### ه جزء ۱ س ۲۹۹ ۽ ۳۰۰، ۳۰۰

۳ \_ وفى عام ٧٩٩ محضر إلى السلطان برقوق رسول من تيمورلنك يطلب
 إليه إطلاق سراح أحد الأسرى المسمى « أطلمش » فرفض السلطان حتى يطلق
 تيمور ما لديه من أسراه . « ج ١ص ٣٠٦ » .

وفى عام ٨٠٣ ه وفد فى يوم الاثنين ٢٣ ذى الحجة رسول من قبل ملك العثمانيين صاحب بلاد الروم وهو با يزيد بن مراد بك. وفد إلى سلطان •صر فرج ابن برقوق ومعه هدايا للسلطان وللأمراء . وقد جاء محذراً من تيمور للك مخبراً بأنه جمع عدداً كبيراً من الجند الذى يخشى بأسه ويخاف، قوته على مصر .

#### « ج ۱ س ۳۳۹ »

۸ – فى عام ۸۳۹ ه جاءت رسل إلى سلطان مصر الاشرف برسباى من قبل قرا ملك . فصعدوا إلى القلعة وقدموا إليه هدايا ملكهم وفى عدادها مرآة مذهبة وخروف بأليتين وخلعة للسلطان من الحرير المذهب ، فاستهان السلطان بهذه الهديا، وفهم منها معانى أخرى مؤداها استهزاء قرا ملك بالسلطان . إذ فهم أنه يرمى من

إهداء المرآة أن جنود السلطان كالنساء ينظرون فى المرآة ، ومن إهداء الخروف أنهم أمامه كالنعاج ، ومن إهداء الخلعة أن السلطان منجملة نوابه . \_ ولهذا عامل السلطان رسل قرا ملك معاملة سيئة وتهكم بهم وأرجعهم إلى ملكهم ليبلغوه أن يلاقيه على الفرات . أخذ السلطان بعد ذلك فى إعداد العدة للقائه . وقد توجه فعلا إلى الديار الشامية فالحلبية فديار بكر وحاصر مدينة آمد ثم عاد بلاكثير طائل .

ه ـ في عام ١٥٥٨ ه وصل القاهرة في شهر شوال رسول من لدن ملك بلاد الروم وهو سلطان العثمانيين محمد الفاتح ينبي السلطان الأشرف إينال بفتح القسطنطينية . وقد زينت القاهرة وعم أهلها الفرح لهذه البشرى . وعاد الرسول ومعه رسول آخر من لدن السلطان ليقدم النهنئة بهذا الفتح العظيم . وهذا الرسول هو الأمير برسباى أمير أخور الذى ذكر في سفراء مصر . • ج ٧ س٤٤ ه مو الأمير برسباى أمير أخور الذى ذكر في سفراء مصر . • ج ٧ س٤٤ م رسولا من لدن ملك بني عثمان محمد الفاتح ومعه رسالة إلى السلطان إينال تتضمن ما تم له فتحه من البلاد فنال من سلطان مصر ما يليق به من إكرام وعاد ومعه رسول آخر هوقاني باى اليوسني المهمندار ومعه هدايا إلى السلطان إلى محمد الفاتح . وقد سافرا في شعبان . • ج ٢ س٤٠ ، • • •

۱۱ ـ وفى ذى الحجة عام ٨٦٠ ه وفد إلى مصر قاصد جهان شاه ومعه هدايا نفيسه للسلطان إينال. وفى يده رساله يشكر فيها الشاه إلى السلطان مر حسن الطويل ملك العراقين ويشرح جوره عليه وأنه زحف على بلاده فرد السلطان بمكاتبة أخرى عليه . « ج ٢ س ٥٠ »

١٣ ـ وفى شنهر رجب عام ٨٧٢ ه وفد رسول آخر من قبل حسن الطويل

ملك العراقين ومعه هدية قيمة للسلطان الأشرف قايتباى وفى صحبته رسالة ضمنها ما أفاء الله عليه من قلاع وحصون. وفيها يتملق السلطان ويتودد إليه ويظهر خضوعه كأنه نائب عن السلطان فى بلاده. فأكرم السلطان وفادته وأذن له بالسفر وكان هذا خدا عا من حسن الطويل لأنه أظهر غير ما أبطن. « ج ٢ س ٢٠٠٠ ،

۱٤ - فى شهر رمضان عام ١٧٤ ه وفد إلى السلطان قايتباى رسول من لدن وسوار، ملك الأبلستين ليعرض عليه الصلح - وكانت العلاقات قد فسدت بينهما وكان مع القاصد هدية ومكاتبة مضمنة شروط الصلح - ومن بينها أن يكتب السلطان تقليدا له بإمارة الأبلستين وأن ينعم عليه بتقدمه ألف بحلب . وإن رضى السلطان بذلك يسلم سوار مدينة «عينتاب» إلى السلطان ، - وقد رفض السلطان هذه الشروط وطال بينه وبين الرسول أمد المفاوضة دون طائل ، وعاد الرسول دون جدوى . « ج ٢ م ١١٧ » ،

١٥ ـ فى شهر المحرم عام ٨٧٥ ه وفد رسول من لدن حسن بك الطويل ملك العراقين ومعه مكانبة يذكر فيها أنه قتل عددا من أولاد تيمور لنك وملك بلادهم. «ج٣ س٢٢٧»:

۱۹ ـ وفى شهر المحرم عام ۸۷۵ أيضا جاء رسول من لدن ملك بنى عثمان يخبر السلطان بما فتح من بلاد الفرنجة والبنادقة . . . وج ۲ س ۱۲۲

۱۷ ـ فى شهر جمادى الآخرة من عام ۸۷٦ ه قدم قاصد من لدن صاحب بلاد الهلك غياث الدين ومعه هديه من الملك إلى السلطان قايتباى ، وهدية إلى الخليفة المستنجد بالله يوسف . وأرسل يطلب من الخليفة أن يكتب له تقليدا بولايته على إقليم الهند عوضا عمن كان قبله من ملوكها . فأكرم السلطان وفادته وأهدى إلى الرسول خلعة . وكتب له الخليفة التقليد المطلوب . • ج ٢٠٠١٠٠٠

١٨ ــ وفى ذى القعدة عام ٨٧٦ه جاء رسول من لدن حسن الطويل ومعه
 مكاتبة تضمنت أمورا لم ينشرح لها السلطان . « ج ٧ س ١٣٤ » .

١٩ ـ وفى ذى الفعدة عام ٨٧٧ ه جاء رسول من لذن ملك بني عثمان ـ وقد

وفد من ناحية البحر \_ فأكرمه السلطان . وعرض على السلطان مكاتبة أرسلها حسن الطويل إلى ملوك الإفرنج بحرضهم على سلطان مصر وملك بنى عثمان . ليهجموا عليهما من البحر ، وهو \_ أى حسن الطويل \_ بهجم من البر . \_ وقد صبطت هذه المكاتبة مع رسول حسر بك الطويل الذى قبض عليه فى أثناء سفره إلى بلاد الفرنجة بحرا . \_ ثم إن الرسول أقام ردحا من الزمن مكرما ثم خلع عليه السلطان خلعة وأذن له فى السفر . • ح ٢ س ه ٢٠٥٠ .

٢٠ فى المحرم عام ٨٧٩ ه قدم رسول من حسن الطويل ملك العراقين ومعه رسالة إلى السلطان قايتباى يعتذر فيها عما صدر منه . فأكرمه السلطان وعفا عما سلف ، وكانت المنازعات مستمرة فيما بينهما . . . < ٢٠٠٠ .</li>

71 ـ وفى ربيع الثانى عام ٨٧٩ ه وفد على السلطان قايتباى مبعوث من قبل ملك العثمانيين ومعه رسالة من ملك يشفع فى و إبنال الحكيم ، وكان السلطان قد غضب عليه ففر إلى بلاد الروم فقبل السلطان شفاعته وأكرم وفادته وخلع عليه خلعة وأقام بمصر زمنا ثم عاد إلى بلاده . « ج ٢ ص ١٥١ » .

۲۳ ـ فى صفر ۸۰۲ ه وفد رسـول من لدن ملك بنى عثبان ومعه رسالة إلى
 السلطان قايتباى فأكرمه ورد على رسالته وسافر إلى بلاده بعد أيام .

الفتح نائب جدة ومعه هدية نفيسة للسلطان. «ج٢ س ١٩٠».

۲۵ ـ وفى المحرم عام ۸۸٦ ه وفد قاصد من ملك الحبشـة فأقام له السلطان قايتباى موكبا بالحوش واستقبله استقبالا حافلا وأكرمه . وسبب وفادته أنه جاء يطلب إلى بطرك القبط أن يولى عنه نائبا فى بلاده . « ج٧ ص٤٠٠» ،

٢٦ ـ وفي رمضان عام ٨٨٦ ه جاء موفد من لدن يعقوب بن حسن الطويل

ملك العراق رمعه مكاتبة إلى السلطان قايتباى يعتذر فيها عما وقع من بابندر ـ وهو أحد نوابه ، وكان قد آذى جنود السلطان وقتل بعض أمرائه ومنهم الآمير يشيك \_ فعتب السلطان على الرسول تسرع بابندر بما قام به من الأعمال . ثم ظل الرسول زمنا بمصر وعاد إلى بلاده مكرما . • ج ٧ س ٢١٠٠

الأندلس و معه مكاتبة يطلب فيها إلى السلطان قايتباى معونة عسكرية لمساعدته فى قتال الفرنجة الذين حاصروه وحاصروا مدينته غر ناطة وأشرفوا على المتلاكها \_ وصاحب غرناطة هذا هو أبو عبد الله آخر ملوكها من بنى الاحمر(۱).

وقد رأى السلطان أن يعاونه عن طربق آخر وذلك أنه بعث إلى القسوس الفرنجة المقيمين بجهة القامة بالقدس ـ وهى تابعة لمصر وهم يعتبرون من رعاياها ـ أن يرسلوا رسالة على يد قسيس منهم ومن كبارهم إلى ملك نابلي ليراسل بدوره صاحب أشبيلية ، وهو الذي يحاصر مدينة غرناطة ، ليفك عنها الحصار ، وإلا أساء السلطان معاملتهم ـ أى معاملة القسس الفرنجة المقيمين في بلاده ـ ويمنع جميع طوا أن الفرنجة من الدخول إلى القامة ويهدمها .

وقد تم إرسال هذه المكاتبات كلما ولكنها لم تفد شيئاً وملك الفرنج مدينة غرناطة . وج ٢ من ٢٤٦ . .

٢٨ ـ فى شهر رجب عام ١٩٣٥ه وصل إلى مصر قاصد ملك الفرنج الانـكيروس
 من بنى الاصفر وصحبته هدية حافلة للسلطان فأكرمه وأنزله فى مكان أعده له .

« ج ۲ س ۲۵۲ »

٢٩ ـ في جمادي الآخرة عام ٧٩٤ه . قدم قاصد من عند داو د باشا وزير ابن

<sup>(</sup>۱) ذكر الأستاذ عبد الله عنان في كتابه مصر الإسلامية هذه الوفادة في الفصل السابع من الكتاب التانى ، وحققها ، وخلص بأن صاحب الأندلس هو الزغل ملك وادى آش ، لا أبو عبدالله ملك غرناطة \_ مس١٣٨ . • مـ ١٣٨٠ .

عثمان يشير على السلطان بأن يبعت قاصدا إلى ملك بنى عثمان للمفاوضة فى الصلح بينهما \_ وكانت المنازعات قد بدأت بين الطرفين \_ فأجاب السلطان بأنه إذا أطلق تجار الماليك الذبن أسرهم لديه ، وبعث مفاتيح القلاع التى أخذها يكاتبه فى أمر الصالح ، ويبعث إليه بمن ينوب عنه فى مفاوضته . « ج ٢٠ ٧٠٠ ، .

وفي جمادى الآخرة عام ١٩٩٦ حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عندملك العثمانيين في صحبة ماماى الخاصكي الذي أوفده السلطان إليه منذ أمد، وكان هذا القاصد من أجل قضاة ابن عثمان تولى القضاة بمدينة بروسة ، وهو من أهل العلم ويدعى والشيخ على جلبي ، فصعد إلى السلطان بالقلعة فأكرمه وبالغ في تعظيمه جدا . وأحضر معه مفاتيح القلاع التي استولى عليها ملكه فسلما إلى السلطان ، وكلمه في المصالحة . وج ٧ س ٧٧٠٠ .

۳۱ ـ فى رجب عام ۸۹۸ ه جاء رسول من عند رستم بن قرا ملك صاحب العراقين . « د ۲ س ۲۷۹ » .

٣٢ ـ فى جمادى الأولى عام ٩٠٨ ه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد ابن عثمان ملك الروم وصحبته هدية حافلة للسلطان الأشرف الغورى . فأقام لهالسلطان موكبا عظما بالحوش وكان يوما مشهودا .

و فى جمادى الآخرة دعا السلطان هذا القاصد فى الميدان تحت القلعة حيث أقيمت حفلة رمى النشاب من فوق الخيل وقام بذلك عدة من المهاليك . ونصب لهم هناك القبق (١) يرمون عليه ، وأحرق النفط بالهار وكان يوما مشهودا .

وفى يوم الثلاثاء ١١ من رجب أقام الأمير أزدمر الدوادار مأدبة حافلة لهذا القاصد فى جهة قناطر العشرة . وكان الزمن ربيعا . ولبثا مدة ثم عادا . \_ ثم أقام

<sup>(</sup>۱) القبق: لعبة كانت معروفة حينذاك · وهي عمود طويل من الحشب ، في رأسه هدف من ذهب أو فضة على شكل قرعة عسلية ـ كرة ـ بها حمام. يتبارى اللاعبون بقذفها وهم فوق الجياد «الساوك ج١ من ١٨ • ـ هامش » .

٣٣ ـ وفى ذى القعدة عام ٢ ﴿ ٩ هـ وفد رسول ملك الروم ابن عثمان فأكرمه السلطان وأحسن إليه . « ج ٤ ص ١٠٧ » .

٣٤ وفد في رمضان عام ٩١٤ هرسول من عند مراد خان بن يعقوب صاحب بغداد، يستمد المعونة من سلطان مصر الغورى لسيده. وذلك لأن الشاه إسماعيل بن حيدر الصوفي المتغلب على ملك العراق طغى على بلاده وسلب منه بغداد. فأكرمه السطان ولبث في رحابه زمنا ، غير أنه لم يجب طلبه . ورجع في ذى القعدة عام ٩١٤ ه . وجزء ٤ في التواديخ المذكورة » .

٣٥ ـ في ذى القعدة عام ١٩١٤ه وفدرسول من لدن صاحب قبرص ومعه هدايا للسلطان قيمة فأكرمه ورحب به . « جه فحوادث ذى القعدة المذكور » .

٣٦- في يوم السبت ١٦ ذى القعدة عام ٩١٦ ه وصل إلى القاهرة رسول من لدن ملك الروم ابن عثمان إلى السلطان الغورى ومعه مكاتبة . فلما ناولها للسلطان قبلها ووضعها على عينيه ، ثم ناولها إلى كاتب السر فقرأها بحضرة السلطان والأمراء، وكانت ألفاظها منمقة مزوقة بضروب من البديع ونعت السلطان فيها نعتا رفيعا . وكان من مضمونها أنه بعث إلى السلطان عدة مراكب فيهازر دخاناه ، فمايدرى هل وصلت إلى السلطان أم لا . وأخبر فيها أن الرئيس كالا المجاهد قد غرق و لا يعلم له خبر . فأقام القاصد بمصر أياما قلائل ، وكتب له الجواب عن مكاتبته وأذن له في السفر إلى بلاده . وجزء ؛ في حوادث ذى القعدة المذكور » .

٣٧ ـ وفى صفر عام ٩١٦ ه جاء إلى مصر رسول من قبل الملك محمود شاه صاحب كنباية ومن قبل بعض ملوك الهند، يستحثون سلطان مصر الغورى لإرسال حملة لتأديب الفرنجة العابثين في المحيط الهندى الذين أوشكوا يستولون على البلاد. فأرسل السلطان رسوله بشير االطواشي إلى ناحية البمن لتدبير هذا الأمر. وقد عاد

بشير المذكور في المحرم سنة ٩١٧ ه. • ج، في حوادث الشهرين المذكورين ، •

٣٨ - في يوم السبت ١٨ ربيع الأول سنة ٩١٧ه دخل إلى مصر قاصد إسماعيل شاه الصوفي . فأنزل في بيت قانى باى سلق الذى يقع في رأس الرملة عند سوق الجلاق . فاستقر هناك إلى أن يؤذن له بمقابلة السلطان . وفي يوم قدرمه رسم السلطان لبعض الأمراء والجند بالخروج إلى المطرية للقائه . فخرجوا وخرج إلجم الغفير من العسكر حتى ضاق بهم رحب الفضاء .

قال ابن إياس: وولكن وقع من السلطان في ذلك غاية الحفة وهو أنه نزل وسار إلى نحو المطرية ليرى القاصد والعسكر عن بعد . فانعقد الغبار هناك فلم يتمكن السلطان من رؤية القاصد ولا العسكر فرجع إلى القلعة ، .

وفى ٢٠ منه أقام السلطان موكبا بالحوش وجلس على المصطبة وحفت به الأمراء والجنود وهم بآلات الحربوالسلاح. ثم أذن للقاصد بالطلوع إلى القلعة، فلما مثل بين يدى السلطان قبل الأرض ثم رجل السلطان، ثم قرئت مكاتبته بين يديه، ثم قدم إليه مصحفا شريفا وسجادة صلاة. فقبل السلطان المصحف، ثم أحضر القاصد صندوقا لطيفا ففتح بين يدى السلطان فوجد به رأس شخص من ملوك التتاريسمي وأزبك خان، وهو الذي قتله الصوفي، فرسم السلطان بدفنه. ثم ملوك التتاريسمي وأزبك خان، وهو الذي قتله الصوفي، فرسم السلطان بدفنه. ثم المناصد قوسا عريضة عرضها شبر، فكسرها أحد الردكاشية بعد نوول القاصد - ثم نول القاصد بعد هذا الموكب والمجلس العظيم.

وفى يوم ٢٨ منه دعا السلطان هـذا القاصد إلى ميدان القلعة وشاهد ضرب الكرة إذ اشترك السلطان هو والأمراء المقدمون فيه ، ثم خلع عليه السلطان سلاريا من الصوف .

وقد كان السلطان حذرا في معاملة هذا القاصد، إذ وكل به و بمن معه جماعة من الخاصكية تمنع وصول الناس إليهم وحرم عليهم المشى في الاسواق • وكان القاصد مع ذلك يتردد على حفلات السلطان بين الفينة والفينة •

ثم أذن له السلطان في العودة إلى بلاده يوم الجمعة ٦ جمادى الأولى عام ١٧ هـ. ولم يعلم بماذا أجابه السلطان على جواب البيتين اللذين قيل إن مولاه اسماعيل شاه أرسلهما إليه وهما:

السيف والخنجر ريحاننا أف على النرجس والآس مدامنـا من دم أعدائنا وكأسنا جمجمة الراس

مع العلم بأرب نحوا من مائتی شاعر من شعراء مصر عارضوا هذین البیتین عقطوعات طریفة (۱) . «ج ٤ ف النوادیخ المذکورة»

٣٩ ـ فى يوم الخيس ١٩ جمادى الأولى عام ٩١٧ ه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من ملك الكرج ، فأكرمه السلطان وقرأ مظالمته وأقام له موكبا بحوش القلعة وجلس على المصطبة التى أنشأها عوضا عن الدكة .

عوادث جادی المذ کور: »

وع في يوم الخيس ٣٢ ذى الحجة عام ١٧ هم حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد على دولات ومعه هدايا و انظر وصفها في باب الحدايا من هذا الجزء من كتابنا ، . . وقد أكرمه السلطان ودعاه إليه مرادا في الميدان . وألبسه سلاريا بصمور من ملابسه ، وأذن له في السفر في ٤ المحرم عام ١٨ ٩ ه .

د ج ٤ في حوادث التواريخ المذكورة،

21 - فى يوم الاثنين 11 المحرم عام ٩١٨ م حضر إلى الأبواب الشريفة قصاد من عند ملوك الفرنجة الفرنسيين وكانوا من رؤساء الفرنجة ،فبعث إليهماالسلطان خيولا يركبونها من بولاق إلى القلعة ، ثم أقام لهم موكبا حافلا بالحوش بالقاعة ، وزين باب الزردخاناه وغيره بالصناجق واللبوس وآلات السلاح .

وكان القصاد نحو خمسين رجلا وقد بدأوا في أحسن زينة وأفحر لباس ، ومن بينهم اثنان برزا أجمل من سواهما بثياب مخلة كفورية وفي رقبتيهما سلاسل من

<sup>(</sup>١) راجع هذه الأبيات ف الجزء الرابع من كتابنا هذا .

27 ـ فى الاثنين ٢٣ صفر عام ٩١٨ ه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصدملك البنادقة فكان له يوم مشهود . وأقيم له موكب شائق . وزين لآجله باب الزردخاناه باللبوس والسلاح . ثم صعد القاصد وفى صحبته هدية حافلة و انظر باب الهدايا ، وكان راكبا فرسا وأمامه سبعة من أخصائه يركبون الخيول مثله . وبقية حاشيته مشاة ، وعدد الجيع نحو رجلا . وكان القاصد مسنا ذا ذقن بيضاء ، وهو بدين يبدو عليه الوقار ، وعليه خلعة مذهبة من الحرير الاصفر .

فتلقاهمالسلطان بالقلعة ثم غادروها إلى مكان أعد لإقامتهم وأشيع أن القاصد جاء يسعى لدى السلطان فى أن يأمر بفتح القهامة بالقدس الشريف . وكان السلطان قد أغلق بابها ومنع الفرنجة من الدخول إليها بسبب ما تقدم منهم ــ وقد سافر الفاصد فى ٢٦ ربيع الآخر عام ٩١٨ .

« ج ٤ التاريخ المذكور »

27 - في 17 ربيع الثانى سنة ٩١٨ه رجع تمرباى الهندى رسول السلطان إلى الشاه إسماعيل وكان غير مكرم منه . وكان في صحبته قاصدان : أحدهما قاصد من الشاه إسماعيل ، والثانى من ملك الكرج . فأمر السلطان الزينى بركات بن موسى المحتسب بأن يلاقيهما ويقيم لهما المواثد . فصدع بالأمر ومد لهما بالخانكة . وكان مع قاصد إسماعيل شاه نحو ما ثةر جل ، وقيل كان فظا شديد البأس . ونزل في بيت قانى باى سلق في رأس الرملة عند سويقة عبد المنعم .

وفى يوم ١٤ منه ضعه هذا القاصد إلى السلطانبالقلعة فيموكب حافل بالحوش،

فحلس السلطان إلى المصطبة و نصب السحابة الزركش، وحوله الأمراء المقدمون وعديد من الجنود. وزين باب الزردخاناه بالاسلحة والأعلام. وقد خرج القاصد إلى السلطان من بيت قانى باى سلق وفى صحبته أزدمر المهمندار والاميركرتباى والى القاهرة. ثم مثل بين يدى السلطان وقدم إليه هدايا حافلة فكانت نحوا من أربعين حمالا، ومنها من الفهود سبعة - وكانوا تسعة فمات اثنان \_ وقد شقت طريقها فى القاهرة وعليها جلال من الحرير. ومن بينها هدايا كثيرة أخرى، دانظر باب الهدايا،

ومثل القاصد بين يدى السلطان ومعه رجل آخر وكلاهما من أعيان الأمراء لدى الشاه إسماعيل الصوفى . فقبلا الأرض ثم ركبة السلطان ثم قدما إليه مكاتبة مولاهما فقر ثت فوجد فيها ألفاظ جافة نابية وكلام فج فلم يرتح السلطان إليه وبدا الغضب على وجهه فكظمه . ثم نزل هذا القاصد من لدنه .

وفى عقبه صعد قاصد ملك الـكرج ومعه هدية حافلة بأثواب ثمنية وأقمشة غالية . وقد سافر هـذا القاصد في ٢٦ ربيع الآخر عام ٩١٨ ه وقيل في ١٠ جمادي الأولى .

أما قاصد الشاه إسماعيل فلبث مدة بمصر يحضر مع السلطان حفلات عــدة . وقد رد السلطان جواب سيده بكلام يابس مثله . وكان ذلك بدءا للوحشة بين العاهلين . • ج ٤ حوادث التورايخ المدكورة»

ع٤ ـ فى يوم الأثين ٢٨ ربيع الآخر عام ٩١٨ ه حضر قاصد ابن رمضان أمير التركمان ومعه هدية للسلطان حافلة . • ج٤ ف حوادث البوم الذكورة ،

وع ـ قال ابن إياس ماملخصه: « فى شهر ربيع الآخر عام ٩١٨ ه أنه من العجائب أن اجتمع عند السلطان نحو من أربعة عشر قاصدا . كل قاصد من لدن ملك على انفراده . ومنهم: ١ ـ قاصد الشاه إسماعيل الصوفى ، ٢ ـ قاصد ملك الكرج ، ٣ ـ قاصد ابن رمضان أمير التركان ، ٤ ـ قاصد من لدن ابن عثمان ،

٥ - قاصدد من عنديوسف الصوفى أحد أمراء التركمان ، ٦ - قاصد من عند صاحب تونس ملك الغرب ، ٧ - قاصد من مكة ، ٨ - قاصد من عند الملك محمود ، ٩ - قاصد ابن درغل من أمراء التركمان ، ١ - قاصد نائب حلب ، ١١ - قاصد من ملك الفرنج ، الفرانسة ، . - وغير هؤلاء - دج ، في الناريخ المدكور ،

27 ـ فى الحنيس ٢ رمضان عام ٩١٨ ه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند ملك الهند وصحبته فيلان عظيمان فى الحنلقة وعليهما و بركستوانات (١) مخملة بمسامير كف ، وعلى ظهرهما صناجق وعلى أنيابهما غلوف من الفولاذ ، فرجت لها القاهرة . ولما دخلوا على السلطان عرضا عليه فى الميدان وأمامهما الطبل والزمر . وج فى التاريخ المذكور ،

وكان معه قاصد من قبل الملك المظفر شاه بن الملك محمودشاه صاحب كنباية الذى وقد وقد معند سبع سنوات تقريبا . وكان معه قاصد من قبل الملك المظفر شاه بن الملك محمودشاه صاحب كنباية الذى توفى . وقد حضر قاصد المظفر ليكتب الخليفة تقليدا لمولاه بولايته . فخلع عليه السلطان وأكرمه . • ج ٤ في الناديخ المذكور »

١٨ - فى ١٨ ربيع الأول سنة ٢٠ ه حضر رسول من لدن سلم شاه بن عثمان ملك الروم . وكان السلطان بالميدان . فلما قرئت عليه مكاتبته أشيع بين الناس أن السلطان سلم يرغب فى قتال إسماعيل الصوفى ملك العراقين . فبعث يخبر السلطان بذلك حتى يكون عونا له ضد الصوفى . \_ وقد أذن السلطان الغورى لهذا القاصد فى السفر يوم ٢٢ ربيع الثانى من العام المذكور ، فعاد و معه إينال باى دوادار سكين قاصدا إلى سليم الأول ليتجسس الاخبار ، انظره فى باب القصاد ، . « جزء ٤ فى النواريخ الذكورة »

٩٤ ـ فى ٢٧ جمادى الأولى عام ٩٢٠ ه وفد رسول من عند السلطان سليم

<sup>(</sup>١) البركة وأنات . السنروج .

الأول. وهو أحد الأمراء الأجلاء لديه. فنزل في بيت الظاهر تمر بغا جهة سوق السلاح ثم قابل السلطان في مستهل جمادى الآخرة عام ٢٠٥٥ فأوكب له بالحوش وجلس على المصطبة ونصب على رأسه السحابة الزركشية ، وزين له باب الزردخاناه بالسلاح والصناجق ، واصطفت الأمراء والعسكر بالحوش من غير شاش ولاقماش . ثم طلع القاصد ومعه أزدمر المهمندار وجماعة من الرهوس النوب، فقدم هدية نفيسة إلى السلطان و انظرها في باب الهدايا ، وكان جميل الهيئة ومعه جماعة من العثمانيين ذوو هيئات جميلة ، فأكر مهم السلطان وقرأ مطالعتهم وانفض الموكب وكان يوما مشمودا .

وفى اليوم الثانى استدعاه السلطان وجلس معه فى قصر المقياس ومد له هناك أسمطة حافلة .

وفى ١٢ جمادى الآخرة عام ٩٢٠ هـ، وفد قاصد آخر من لدن السلطان . سليم ، فلما وصل إلى الصالحية سرقت منه أقمشة فى طيباتها مكاتبة إلى السلطان . فغضب الغورى لذلك وأرسل إلى شيخ العرب بتلك الجهة أحمد بن بقر ، وشدد عليه فى البحث عنها فبحث حتى وجدها وردت إلى صاحبها ..

أما الفاصد الأول فقد لبث مقيها في مصر مكرما لدى السلطان . وأقيمت له حفلة في ٦ رجب عام ٩٢٠ ه و لعب الرماحة أمامه بما أعجبه وملاه دهشة . وقد قصد السلطان من إقامتها أن يريه ما عليه جند مصر من قوة ومهارة وفروسية :

وبعد أن أذن له في السفر عاد فاستهمله وعاقه عنه ، حتى يثوب رسول السلطان اينال، لأن الأخبار كانت تتو الى باشتباك السلطان سليم مع الشاه إسماعيل الصفوى . ومن الغريب أن القاصد الثانى عرض على القاصد الآول \_ إذ أنهما من جمة واحدة ووفدا في زمنين متقاربين \_ فأنكره ولم يعترف به ا فما كان من السلطان إلا أن خلع عليه وأنعم بمال ، فسافر وهو ورفيقله فاختلفا في الطريق على اقتسام المال ، فما كان من رفيقه إلا أن عاد إلى السلطان وأعلمه أن هذا القاصد جاسوس من قبل حسن بن احمد بك العثماني الذي فرمن وجه السلطان سليم إلى إسماعيل الصوفي،

وأنه جاء إلى مصر ليتسمع الأخبار . فرسم السلطان برده ، فقبض عليه وسجن بالمقشرة وأشهر فى القاهرة وهو مقيد بالحديد وحملة المشاعل تنادى عليه : هذا جزاء من يكذب على الملوك.

أما القاصد الأول فإن السلطان أذن له فى العودة إلى بلاده فى ٢١ رجب عام ٩٠ هـ بعد أن خلع عليه ومن معه ، فأخذ فى الاستعداد ثم عاد .

« ج ٤ ف التواريخ المذكورة »

٥٠ فى يوم الخيس ٢٩ رمضان عام ٩٢٠ ه حضر سفير من لدن السلطان سليم الأول العثمانى ومعه مطابعة تتضمن أخبار انتصاره على الشاه إسماعيل ملك العراقين . وتصف له أخبار هذه المعركة بما يشيب الولدان . فقر ثت هذه المطالعة ثم خلع السلطان على القاصد ، ولم يأمر حين لقائه بالزينة كما أمر فى المرار السالفة .
ثم أذن له فى السفر فى أو اسط شو ال سنة . ٩٢ ه ومعه جو اب تهنئة .

« ج٤ في التاريخ المذكور »

ومعه السلطان سليم ومعه مكاتبة مضمونها أن شخصا من أبناء الشاه سوار وقع بينه وبين عمه على دولات مكاتبة مضمونها أن شخصا من أبناء الشاه سوار وقع بينه وبين عمه على دولات نائب حلب ، شجار بسبب بلاد أبيه ، فحنق من عمه وتوجه إلى السلطان سليم ، فتعصب له ، وأرسل إلى السلطان الغورى يطلب إليه أن يعطى ابن سوار أملاك أبيه التى استولى عليها عمه على دولات ، \_ فلم يوافق السلطان الغورى على ذلك ، وغضب أشد الغضب وتشاور مع الأمراء فى الأمر خوفا من الفتنة أن تتسع ، ويزيد الخلف بينه وبين السلطان سليم .

وأشيع أن السلطان سليما أورد فى مكاتبته المذكورة ألفاظا تنم عن عظمته وتشعر بسطوته، إذ كان يقول عن السلطان: «مقامنا الشريف، ويقول عن السلطان: «مقامكم العالى». وهذا التغاير نوع من الاستخفاف ...

وقد ورد بعد ذلك رسول من لدن على دولات ومعه مكاتبة أكد فيها للسلطان الغورى ماوقع بينه وبين ابن أخيه سوار بما ذكر ته مكاتبة السلطان سليم

20 - فى بوم الاثنين 70 جمادى الآخرة عام ٩٢١ هرحضر رسول من لدن السلطان سليم ومثل بين يدى الغورى سلطان مصر وهو جالس فى الحوش على المصطبة، فقدم إليه علبة وجدبها رأس على دولات نائب السلطان ، ورأس ولده ووزيره . فشق على السلطان رؤيتها ، وقال للفاصد : « هل هذه رءوس ملوك الفرنجة انتصر عليهم حتى أرسلهم إلى » . ثم أمر بدفنها وأذن للقاصد بالمسير إلى بلاده ، فى ١٠ رجب عام ٩٢١ ه وكتب له مجاوبة عن مكاتبته .

أقول إن هذه السفارة والتي قبلها تنبيء عن الاسباب التي كان يخلقها السلطان سليم لإيقاع النزاع بينه وبين سلطان مصر ليتخذمنها ذريعة إلى غزوها في المستقبل. ولا يقاع النزاع بينه وبين سلطان مصر ليتخذمنها دريعة إلى غزوها في المستقبل.

٥٣ ـ فى المحرم عام ٩٢٢ ه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد من عند سوار شاه الذى تعصب له السلطان سليم ضداً خيه على دولات. وأحضر صحبته هدية للسلطان وكانت غير نفيسة، وهى خمسة عشر جملا بخاتيا وثمانى أكاديش وستة بغال. وقد أرسله ليترقق المسطان ومعه مطالعة يبغى من ورائما رضاه. فاستشار السلطان الأمراء فى قبول الحدية أو ردها فاجتمعوا عنده وظلوا إلى قبيل الظهر ولم يعلم أحد ما تم عليه اتفاقهم. وجريس و م

20 - وفى يوم الخيس ٢٥ من شهر المحرم عام ٩٢٢ ه حضر قاصد من لدن ملك الحبشة ـ وكانت قصاد ملوك الحبشة لهم مدة طويلة لم يدخل منهم أحد إلى مصر ـ وقد دخل قاصد من عند ملك الحبشة فى دولة الملك الأشرف قايتباى وذلك فى عام ثمانين و ثما ثمائة ، ومن بعد ذلك لم يدخل قاصد من عند ملوك الحبشة سوى هذا القاصد لآن بلادهم بعيدة وأعمالهم فى مصر قليلة متضائلة .

فلما حضر هذا القاصد أقام لهالسلطان موكبا بالحوش منغير شاش ولاقماش، كما تقدم للأشرف قايتباى ـ فجلس السلطان على المصطبة التي أنشأها بالحوش، ونصب على رأسه السحابة الزركشية واصطفت الامراء يمينه وشماله ، كل واحد منهم فيمنزلته . ثم طلع القاصد من الصليبة وفي صحبته الأمير أزدمر المهمندار ، وجماعة من الرموس النوب ومن المهاليك السلطانية وغير ذلك. وكان مع القاصد من أعيان أمراء الحبشة نحو خمسة رجال ، والبقية ليسوا من الأعيان . وفيهم من هو عريان ومكشوف الرأس وعلى رأسه «شوشة،شعر .وفيهم من في أذنه حلق من الذهب متسع الدائرة • قدر القرصة ، وفي أيديهم أساور ذهبية . وأما الفاصد الـكبير فذكروا أنه كان ابن أمير كبير في الحبشة. وقيل إن أباه هو الذي حضر في دولة الملكالاشرف قايتباي.وكان على رأسهخوذة من الحرير المخمل الاحمر وفيها صفائح ذهبية وبعض فصوص وعلى رأس الخوذة درة كبيرة غالية وعليه علامات من الحرير الملون ـ وعلى بقية أمراء الحبشة علامات وشايات، من الحرير الملون وعلى ر.وسهم وشدود، من الحرير . وذكروا أن فيهم شخصا شريفاً ــ وكان بجموع مؤلاء الأحباش الذين حضروا إلى مصر نحوستمائة إنسان وأوساطهم مشدودة بحوائص كميئة الدنانير . وكان معهم حينهاخرجوا من الصليبة طبلان على جمل يضر بون عليهما،وكان في صحبتهم البترك وعليه برنس من الحرير الازرق .وكانت أعيانهم راكبة فوق الخيول ، والبقية مشاة . فصعدوا إلى القلعة من سلم المدرج . والبترك ماش أمامهم فلما وصلوا إلى باب الحوشكان في صحبتهم كراسي عاليةمن الحديد وأرادوا الجلوس عليها بحضرة السلطان ، فلم تمكنهم رموس النوب ، من ذلك . \_ ووقع في أيام الملك الأشرف قايتباى مثل ذلك فما أجلسوهم . ١

فلما بلغ القاصد الحوش قبل الآرض ثم لما وصل إلى أو اثل البساط السلطاني قبل الأوض هو ومن معه من أعيان الحبشة . ولم يدخل معه أمام السلطان غير سبعة أنفس ولم تدخل البقية ، فلما اقتربوا من السلطان قبلوا الآرض بين يديه ثالث مرة ثم قدموا كتاب ملك الحبشة \_ قيل إنه كان في غلاف من فضة، وقيل من ذهب \_ فلما قرىء على السلطان سمع منه ألفاظاً حسنة ونعتار فيعا له وعلممنه أن ملكهم أوفدهم إلى مصر مستأذنين في زيارة القامة بالقدس ، وظلوا واقفين

زمنا حتى قرىء مكتوبهم ، ثم انصرفوا ونزلوا من القلعة وأمرلهم السلطان أن يقيموا في ميدان المهارة الواقع قرب قناطر السباع حتى يسافروا . وضربت لهم به خيام و نيطت حراستهم بعدد من الجند المهاليك .

ولما عادوا من لدن السلطان عاد في صحبتهم الوالى والمهمندار وجماعة رءوس النوب ، فما زالوا في صحبتهم حتى أوصلوهم إلى حيث ينزلون . وقيل إن هذا القاصد أمضى تسعة أشهر مسافرا حتى بلغ مصر .

ثم إن القاصد بعث إلى السلطان بهدية لم تكن حافلة \_ قبل قومت بنحوخمسة آلاف دينار أو دون ذلك ، فلما شهدها السلطان وبخ من قدم بها إليه . . وأطلعه على قوائم هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر في العصور السالفة كالأشرف برسباى والظاهر جقمق والأشرف قايتباى وغيرهم وتواريخها .

قال ابن إباس ماملخصه: وولكن ضعف أمر ملوك الحبشة في هذه الآونة بالنسبة إلى ماكان عليه أسلافهم في قديم الزمان، حتى نقل أحد المؤرخين أنهكان للملوك الحبشة على نواحى النيل ستون بملكة لا ينازع بعضها بعضا فيا بأيديهم من الأراضى، وضعفوا الآن عماكانوا عليه . \_ وقد أرسل بعض ملوك الحبشة هدية للملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة ٧١٧ه فقومت بمائة ألف دينار أو أكثر حتى عدت من النوادر» .

وقد أقام قاصد الحبشة فى الميدان ثلاثة أيام ثم سافر هو ومن معه إلى القدس اليزوروا القامة . • • • س ٩،٨،٧ » .

٥٥ ـ فى ربيع الثانى عام ٩٢٣ ه أخذ السلطان الغورى يجمع جموعه ويعد عدته للرحيل إلى الشام لقتال بنى عثمان . . وبينهاهو فى يوم من أيام ربيع المذكور جالسا بمخيمه إذ وردت عليه مطالعة من نائبه فى حلب يخبره أن السلطان العثمانى بعث إليه رسولا . وقد منعه النائب من المسير إلى مصر وأخذ الرسالة التى يحملها وبعث بها إلى السلطان . . !

اطلع السلطان الغورى على رسالة السلطان سليم فإذا بهاعبارات رقيقة وألفاظ معسولة ومخاطبة بكلمة و ياوالدى، وأنه يطلب إليه الدعاء له وأنه مازحف على بلاد على دولات إلا لبغيه على ابن أخيه ، وأنه كان يثير الخلاف بين والد السلطان سليم والسلطان قايتباى ، وأنه كان جرثومة فساد فى ممله كه سلطان مصر . وأن ابن سوار تحت أمر السلطان إن شاء أبقاه على ولايته أو عزله . وأنه ما منع تجار المهاليك الجراكسة من جلب المهاليك ومن مسيرهم إلى مصر ، بل هم الذين شكوا ما يصيبهم من الحيف والضر من جراء معاملتهم بالنقد المصرى . لذلك امتنعوا عن جلب المهاليك الجدد \_ وفى هذه الرسالة يبدى السلطان سليم استعداده لرد جميع ما استولى عليه من ولاية على دولات . . . . !

وقد سر السلطان الغورى من هذه الرسالة هو و من معه من الأمراءوانشر حت صدورهم وأنسوا قرب الصلح وفض الحرب والعودة إلى الوطن .

قال ابن إياس: «وكان هذا كله حيل وخداع من ابن عثمان حتى يبلغ بذلك مقاصده. وقد ظهرت حقيقة ذلك فيما بعد ، . . « ج ٣ س ٣٠ » .

و الشام الكثيفة لمحاربة السلطان سليم، فلما بلغ مدينة حلب و دخلها وفد عليه فيها توا قصاد من لدن السلطان سليم على رأسهم قاضى عسكره واسمه و ركن عليه فيها توا قصاد من لدن السلطان سليم على رأسهم قاضى عسكره واسمه و ركن الدين ، وأحدأ مرائه واسمه و قراجا باشاه ، فلما مثلوا بين يديه ، قيل إنه عاتبهم على ماصنعه سيدهم من الإغارة على ممتلكات مصر واستيلائه على ولاية و على مولات ، فقبلوا عتابه ، وأبدوا رغبة مولاهم فى مصالحة السلطان ، وأنه ينزل عند رأيه ، ويسير وفق مشيئته ، وأطلعوه على مكاتبته إليه ويقول فيها له دياو الدى ، عند رأيه الدعاء له . كما يطلب اليه الدعاء له . كما يطلب منه ألا يدخل فى النزاع القائم بينه وبين الشاه ويطلب إليه الدعاء له . كما يطلب منه ألا يدخل فى النزاع القائم بينه وبين الشاه ويطلب إليه أن يبعث له كمية من السكر والحلوى ، ويفهمه أنه ماجمع جنوده يطلب إليه أن يبعث له كمية من السكر والحلوى ، ويفهمه أنه ماجمع جنوده إلا لقتال الصوفى وأنه متجه بها إليه .

فأنخدع السلطان الغورى بكل أولئك وبعث إليـه بمـائة قنطار من السكر والحلوى . . . . !

قال ابن إياس ما مؤداه: «كل هذاكان خداعا وتحيلا من السلطان سليم حتى يشبط همة الغورى ويثنيه عن عزمه ويفت في عضده ويبعده عن فكرة القتال حتى يكر عليه على حين غفلة. وقد جازت هذه الحيلة على سلطان مصر . إذ وقع فى جيشه الخلف والفتنة والخيانة وضاعت معنويته ، حتى كان لذلك أسوأ الآثر إذ أدى إلى الهزيمة والاحتلال ، « ج ٣ س ٤٠ » .

# الهدايا

اليس عجيباً أن نتبع الفصل السابق بفصل نذكر فيه الحدايا المتبادلة بين سلاطين مصر وغيرهم من ملوك وأمراء ونواب ، وذلك لشدة الارتباط بين الرسل والهدايا . إذكان الغالب أن يحمل الرسول القادم من بلد هدية إلى سلطان البلد الذي يممه .

وأكثر ماكانت هذه الهدايا المتبادلة من الأقشة والاسلحة والحيول المطهمة والماليك والجوارى وبعض حاصلات البلاد ، وبعض الاموال ، فإذا وفدت من ناحية العراق وفارس كان من بينها السجاجيد ، وإن وردت من ناحية الشام وحلب كان فيها الدراب والماليك والاقشة النفيسة والفاكهة والحلوى . وإن وردت من موانى أوربا كان من بينها الجوخ والحرير والبلور . وإن كانت من مصر كان فيها السكر والحلوى والدواب والمال والماليك .

ويظهر أن الهداياكان لها دور خاص فى الرسميات ومنزلة مرعية وقيود عرفية، كاكانت لها جداول وسجلات ترقم فيها وتنعت بين سطورها . وتحفظ للاطلاع عليها وقت الحاجة . كاكانت السلاطين تقيم لها وزنا وتجعل لها أهمية . وتستدل منها على أمور يكون لها دخل كبير فى العلاقة بين مصر والبلد الآخر ، وكذلك كانت طبقات الشعب تِلهج بذكر ما يهدى إلى سلطانها وتحوك حول أوصافها الاقاوبل الكثيرة .

ويفهم هذا من جملة حوادث منها :

ا ـ فى عام ٨٣٦ه ه جاء إلى السلطان الأشرف برسباى قصاد من قرأ ملك ومعهم هدايا من بينها مرآة مذهبة وخروف بإليتين وخلعة للسلطان من الحرير الأحمر المذهب ففهم السلطان من ذلك أن قرأ ملك ينعته وجنوده بأنهم نساء

يحتاجون للمرآة . وأنهم كالنعاج لا يأبه لهم . وأن السلطان نائب من نوابه ، ولذلك خلع عليه الخلعة . .

وكانت النتيجة أن غضب برسباى، وأهان الرسل وتوعد ملكهم، فما عادوا إليه حتى وقعت الحرب بين الملكين. • ابن إياس جزء ٢ ص ١٩ »

٧ ـ وفى يوم الخيس ١٥ المحرم عام ٩٣٢ هـ ، وفد إلى السلطان الغورى رسول من لدن ملك الحبشة ومعه عدد كبير من الاحباش فقدم هدية إليه لم تنل منه الرضا ولا الإعجاب ، قيل قومت بنحو خمسة آلاف دينار . فو بخ من صعد بها إليه وأحضر له قوائم هدايا ملوك الحبشة إلى سلاطين مصر السالفين أمثال برسباى وجقمق وقايتباى و تواريخ هدايا ملوك الحبشة إلى ملوك مصر ، فقر ثت عليه .

٣- وفى عام ٩٢٢ ه وفى نفس شهر المحرم أيضا وفد على الغورى ، قاصد من سوار شاه وقدم إليه هدية قال عنها ابن إياس إنها وفشروية ، وإنها وجودها وعدمها سواء ، وهى خمسة عشر جملا وثمانى أكاديش وستة بغال ، فتردد السلطان فى قبولها وريزها وشاور الأمراء ولكن لم يعلم ما استقر عليه رأيهم . ٤ ابن إياس جزء ٣ س ٥ »

ومن هـذا يفهم ما ذهبنا إليه ، وقد أشرنا فى باب السفارة إلى بعض هـذه الهدايا ونذكر هنا عددا منها نقلا عن ابن إياس (١) فنقول :

ا في سنة ٦٦٩ ه أرسل صاحب طرابلس هدية قيمة للسلطان الظاهر بيبرس وأظهر له الطاعة . فقبلها منه وأقره على ماكان بيده من البلاد . وأهدى إليه صاحب اليمن هدية فيها تحف ودب أسود وفيل . • + ١ ص ١٠٨ ـ السلوك ح ١ ص ٥٩٠ »

٢ ـ في سنة ٧٠٤ ه حضر إلى الأبواب الشريفة في عهد السلطان الناصر محمد

<sup>(</sup>١) إذا تقلنا عن غير ابن إياس نصصنا عليه . وج ٤ منه في تواريخه .

أبن قلاورن ، صاحب دنقلة « من أعمال الصعيد » ، وكان صحبته هدايا جميلة من رقيق و جمال وأبقار حبشية وغير ذلك فخلع عليه السلطان خلعة وأنزله بدار الضيافة . . . « ج ١ ص ١٤٧ »

٣ ـ فى سنة ٧٦٢ ه أهدى بعض ملوك اليمن إلى سلطان مصر الناصر حسن، خيمة عظيمة غريبة الشكل، بهاهيئة قاعة وبها حمام، وهى منقوشة بصنعة غريبة. فتوجه السلطان إلى بر الجيزة ونزل بكوم برا، ونصب هناك تلك الخيمة. فكان أهل القاهرة يخرجون لمشاهدتها. وقال فيها ابن أبى حجلة المغربي الشاعر الأديب:

فأمسيت منها باهتا أتعجب وإنكان في أطنابها بات يطنب فقل في حسنها نظما ونثرا فصف أطنابها وهلم جرا

حوت خيمة السلطان كل عجيبة لسانى بالتقصير فيهـا مقصر وقال: إذا ما خيمة السلطان لاحت وإن رفعت ورمت النصب منها

دج ۱ س ۲۰۸ ه

ع ـ فى عام ٧٧٨ ه بعث صاحب إفريقية ، أحمد بن محمد، من سلالة الموحدين هدية نفيسة لسلطان مصر مع الذين وفدوا من بلاده إلى الحج . وهى عدد من الجياد العربية الاصيلة ، فسر منها السلطان . «ابن خدون ج ه ص ٢٧٩ ،

٥ - فى عام ٧٩٧ هـ، بعث إليه صاحب أفريقية أيضا هدية أخرى من الجياد الاصيلة كذلك .
 دان خلمون ج ٥ س ١٠٠ هـ

عام ٧٩٢ ه ، أرسل ملك العثمانيين إلى برقوق ملك مصر ، يطلب إليه إرسال طبيب حاذق ومعه الادوية اللازمة لعلاجه من وجع المفاصل .
 فبعث إليه الرئيس شمس الدين بن صغير الطبيب ومعه حملان من الادوية .
 ح ١ ص ٢٠٠٠ .

٧ - فى عام ٧٩٦ه اقتحم تيمورلنك مدينة بغداد على أهلها وعلى صاحبها القان أحمد بن أويس . فهرب القان من وجهه ، ويمم شطر البلاد المصرية فى عهد السلطان برقوق فلقيه خير لقاء وأنزله خير منزل . وأسكنه فى دار الأمير (م ١٦ ماليك)

طقز دمر ، وأهدى إليه ضروبا من الهدايا إعانة له . ومن جملتها عدة خيول مطهمة بسروج ذهبية وكنابيش، وعشرون مملوكاصغير ا ، وعشرون جارية بكرا، وأقمشة وخمسة آلاف دينار .

٨- فى عام ٧٩٩ ه وفد إلى الأبواب الشريفة فى عهد السلطان برقوق ، المقر السيفى و تنم الحسنى ، نائب الشام ، فلما بلغ السلطان وصوله إلى الريدانية نزل من القلعة فلقيه وأنزله بالميدان الكبير عند الناصرية وخلع عليه .

فقدم النائب إلى السلطان عشرة مماليك جراكسة وعشرة جواروعشرة آلاف دينارومصحفا شريفا مكتوبا بالذهب، ونمجاة مسقطة بالذهب ومرصعة بفصوص من الياقوت والفيروز، وأربعة كنابيش وأربعة سروج من الذهب وأربع بدلات ذهبية زنة كل منها أربعائة مثقال من صنع المعلم وبهرام، وعشرة كواهى للصيد، ومائة وخسين حملا ما بين سمور ووشق وسنجاب وقاقم وقرضيات وأثواب من الصوف الملون، ومائة فرس خاصة وخسين جملا وعشرين حملا من الأثواب البعلبكية، وثلاثين حملا من الفاكهة، وحلوى شامية، وعشرين حملا من الخللات وحملين من علب السكر النباتي الحموى وغير ذلك أشياء كثيرة، وج ١ س ٣٠٠٠ وحملين من علب السكر النباتي الحموى وغير ذلك أشياء كثيرة، وج ١ س ٣٠٠٠ ومعمما في عام ٧٩٩ه أيضا ورد رسول من قبل صاحب اليمن وهو الملك الأشرف محمد بن الفضل ومعه القاضي برهان الدين المحلى التاجر الكارى، ومعمما هدية حافلة مختلفة الأنواع، فخلع السلطان برقوق على القاصد وأكرمه.

ه جزء ۱ س ۳۰۷ ۲

10 في عام ٨٠٣ ه في عهد السلطان فرج بن برقوق ، طلب إليه تيمورلنك أن يطلق قريبا له يدعى و أطلم ، كان أسير ا منذ عهد السلطان برقوق في مصر. ووعد أن يطلق من لديه من أسرى المصريين في نظير ذلك . فأطلقه السلطان فرج وأرسله إليه مع بعض أمرائه مكرما . ففرح به تيمورلنك وأطلق من عنده من الاسرى وأرسل إلى السلطان فرج هدية حملها إليه الخواجا مسعود الكججاوى، وكان في عدادها فيل عظيم الخلقة وعلى ظهره صندوق من الخشب يسع عشرة رجال

11 في سنة ٢٣٦ه وفد إلى السلطان الأشرف برسباى قصاد إقرا ملك، ومعهم هدية له فمن جملتها قرص مرآة مكفتة بالذهب وخروف باليتين وخلعة للسلطان من المخمل الحرير المرقوم بالذهب وبعض أثواب حريرية أخرى وصفور صيد. فلما رأى السلطان هذه الهدية استصغر شأنها. ودعا القصاد إلى البحيرة بالقلعة وألبس الخلعة المهداة لشخص من الشهدارية وكان مضحكا! فرقص بها أمام السلطان فضحك عليه. ثم أحرق السلطان الخلعة أمامهم، وذبح الخروف! ثم سأل القصداد عن الكيفية التي بها يسخر ملكهم من أحدهم فقالوا: يرميه في الماء . فأمر السلطان برميهم في البحيرة فظلوا بها ساعة ثم أخرجوا . ورسم بأن تقص أذناب خيولهم . وعجل لهم في السفر قائلا: «قولوا لاستاذكم يلاقيني على الفرات » .

ثم أخذ السلطان فى تجهيز تجريدة لفتال هذا الملك . ووقعت بينهما الوقائع \_ والسبب الذى أهم برسباى هو ما أشرنا إليه فيها سلف من أنه ظن الحدية ضربامن التهكم به ، وأن قرا ملك يصفهم بأنهم نساء وتعاج وأنه \_ أى السلطان \_ نائب من نوابه .

۱۲ - فى دبيع الاول عام ۸۵۹ ه فى عهد السلطان إينال العلائى وصلت إليه هدية من الملك أصلان صاحب الابلستين ، وكانت حافلة و فى جملتها خيول و بغال و جمال و أقشة من الحرير .

۱۳ ـ فى سنة ۸۸۶ محج السلطان الأشرف قايتباى ، فلما عاد من حجه أو ائل عام ۸۸۰ م أهدى إليه الأمر اء و المباشرون هدايا قيمة منها مال و خيول و قماش . وكذلك أهدى إليهم .

١٤ - في سنة ٩٠١ ه في شهر المحرم منها عاد الشيخ عبد المؤمن العجمي شيخ قبة

السلطان بالمرج والزيات وكانقد بعثه السلطان قايتباى إلى ملك بنى عثمان ليتعرف أخباره . وكان السلطان قد بعث معه هديه من جملتها قماش فاخر وسبع وزرافة وببغاء حمراء اللون وغير ذلك .

10 ـ فى شوال سنة ٩١٦ ه قدمت إلى السلطان الغورى هدية حافلة من نائب حلب وهى : أطباق فيها ذهب عين ، وبماليك جراكسة نحو من ثلاثين أو أربعين مملوكا . ومن الخيول خمسون فرسا منها فرس بسرج بلور . ا وكنبوش من الذهب قيل إن ثمنه ألف دينار . وجملة من الأقشة المتنوعة النفيسة .

17 ـ وفى شوال سنة ٩١٩ ه أيضاً وصلت عدة سفن من لدن ملك العثمانيين فيها زردخاناه للسلطان الغورى . فوصلت إلى بولاق عند الرصيف وشرعوا ينقلون ما فيها إلى القلعة . فكان من جملة مافيها مكاحل سبقيات عدتها ثلثماثة . وثلاثون ألفا من النشاب أسهما . وأربعون قنطارا من البارود ، وألفا مقذاف، خشبى وغير ذلك من نحاس وحديد وبكر وحبال وسلب ومراسى حديدية ، وسوى ذلك بما تحتاج إليه السفن . فشكره السلطان لذلك . وكان السلطان الغورى قد أرسل فى مقابل ذلك مالا مع قاصده « يونس العادلى ، ليشترى بها أخشابا ونحاسا وحديدا من بلاد العنمانيين . فلما بلغ ذلك أسماع ملك بنى عثمان ردا المال إلى السلطان وبعث إليه بما سبق ذكره هدية إليه .

۱۷ - فى يوم الثلاثاء ١٤ ربيع الأول عام ٩١٧ ه ، جاءت الأخبار من بلاد الغرب بأن صاحب جربة انتصر على الفرنجة نصرة عظيمة وغنم منهم غنائم كثيرة وقتل منهم وأسر . وبعث المسلطان مكحلة من النحاس كبيرة ، ومعها أشياء أخرى على سبيل الهدية ، واثنين من أسرى الفرنجة وعليهم سلاحهم . فشكر له السلطان المغورى وسر بهذه النصرة .

۱۸ - فى يوم الخيس ۲۲ ذى الحجة سنة ۹۱۷ ه حضر إلى الأبواب الشريفة قاصد على دولات ومعه هـــدية حافلة للسلطان الغورى . ومن جملتها مماليك وخيل رجمال بخاتى و وخيمة كبيره منقوشة بحرير ملون على شكل أشجار

منهرة وفوقها أطيار، وخركاة من الخشب مدهونة بماء الذهب، ولازورد وألو ان غريبة وهي منقوشة برسوم من أشكال الوحوش المتقاتلة بينها الغالب والمغلوب، ولها غطاء من الجوخ الازرق المقصوص، ولها أطناب وعرا من الحربر الاحمر، ولها بابخشبي موشق وعليه ضبة. ولتلك الخركاة بساط مستدير على سعتها، وهو منقوش نقشا غريبا قليل النظير، وكانت هذه الخركاة من تحف حسن بك الطويل ملك العراقين \_ كان \_ فظلت حتى وقع ملكها للشاه إسماعيل الصوفى فبعث بها إلى على دولات. فأرسلها هذا إلى السلطان الغورى، فكانت هذه الخركاة والخيمة من عداد التحف الغربية، فأمر السلطان بنصبها في الحوش ليشاهدها الناس و يتفرجوا بها . وأقام موكبا حافلا للقاصد في ذلك اليوم بلا شاش ولا قباش.

١٩ ـ فى شهر المحرم عام ٩١٨ ه طلع قاصد ملك الفرنج؟ بهدية حافلة للسلطان ما بين أدانى بلورمزيكة بالذهب وحمالين يحملون أقشة من الجوخ والحريروالثياب المذهبة ، وقيل بها أيضاً ذهب عين .

٠٠ ـ فى الاثنين ٢٣ صفر عام ٩١٨ ه حضر قاصد ملك البنادقة إلى مصر ومعه هدية للسلطان الغورى منها نحو مائة حمل بين أوانى بلور وجوخ وحريرمن أصناف متعددة ، وأطلس وغير ذلك .

٣١ - فى ربيع الآخر عام ٩١٨ ه . حضر إلى مصر قاصد الشاه إسماعيل بن حيدر الصوفى المتغلب على فارس والعراق . فقابل السلطان الغورى مقدما إليه هدايا مولاه وفى عدادها سبعة فهود ـ وكانت تسعة مات منها أثنان أثناء المسير ـ وعليها جلال حريرية. ومنها خيول وأباريق من الفضة وطاسات من الذهب ، وزرديات وخوذ وأثواب من المخمل الملون وأدوات المبس الخيل وشقق حريرية مقصبة وسجاجيد رومية ومدى وغير ذلك .

۲۲ ـ فى أواخر ذى القعدة عام ٩١٨ ه . كان الغورى قد رحل إلى زيارة الفيوم وعند عودته مربده شور. فخف لملاقاته فيها الخليفة محمد المتوكل على الله العباسى، وأهدى إلى السلطان مهارا وأغناما وأبقار اوكثير ا من الدجاج والأوز وقدور من عسل

النحل وجرار اللبن وغير ذلك كثير . وكانت دهشور بلد الخليفة.

4 2 7 1

٣٣ - فى ١٥ ربيع الأول عام ٩٣١ ه إلى الأبواب الشريفة الأمير قانى باى قرا - أميرا خوركبير - باش العسكر الذى وجه إلى حلب . ثم بعد ثلاثة أيام أهدى إلى السلطان الغورى هدية حافلة ، قبل: كان من جلتها عشرة آلاف دينار من الذهب الخالص ، وخمسة وعشرون علوكا من الجراكسة ، وكثير جدا من الخيول والاغنام والاثواب البعلبكية والصوفية وغير ذلك. « ج ؛ فالتواريخ الذكورة»

٢٤ ـ فى المحرم عام ٩٢٢ ه حضر إلى الغورى قاصد الشاه ابن سوار وقدم هدية تافهة وهى خمسة عشر جملا بخاتبا و ثمانى أكاديش وستة بغال . فتردد السلطان فى قبولها ورفضها وعرض الآمر على أمرائه ولم يعلم ما تم رأيهم عليه .

د ج ٤ ف التواريخ المذكورة »

# حسنات هذا العصر وسيئاته

لايخلو عصر من العصور من حسنة يقدمها إلى الناس بيد، ومن سيئة يقدمها باليد الآخرى . فهو بذلك يجمع فى آن واحد بين الحسن المقبول وبين القبيح المرذول . وكذلك هذا العصر .

## وأهم حسناته :

١ – دفع التتار عن اقتحام الأراضى المصرية . ٢ – دفع الفرنجة عنهاأيضا
 ٣ – المحافظة على استقلال البلاد . ٤ – رصد الأوقاف الكثيرة على وجوه البروالإحسان ، مع البذل الكثير . ٥ – تشجيع حركة إحياء العلوم والآداب .

# وأهم سيئاته :

١ - احتقار الشعب وإهمال حقوقه السياسية ٢ - فداحة الضرائب المفروضة عليه . ٣ - الجور والعسف الذي نزل به . ٤ - كثرة الفتن الداخلية ٥ - تعدد الزلازل والطواعين والغلاء .

ونتكلم الآن بإبجاز عن كل واحد مما ذكرنا فنقول :

### حسناته

# ١ – دفع التتار عن اقتحام الأراضي المصرية(١):

لفد كان زحف التتارّمن أواسط آسيا إلى غربها شروباء أصيب به غربآسيا فى العصور الوسطى . فلقد طغت سيول التتار عليه ، وسقطت دوله فى أيديهم ،

<sup>(</sup>۱) نذكر في الجزء الثاني كلمة أخرى عن التتار . وقد اعتمدنا في هذا الباب على العبر لابن خلمون ، والبـدائم لابن إياس ، وتاريخ الحلفاء للسبوطي والسلوك للمقريزي وعجائب المقـدور لابن عربشاه .

وأذاقوا بلاده مر الخسف والهوان ، وأراقوا الدماء فيه بلا روية ولا ورع ، غير مبالين بصغير ولاكبير ولا عالم ولا جاهل ولا امرأة ولا طفل . ومازلوا جادين في زحفهم وطغيانهم كسيل العرم ، حتى بلغوا مدينة بغداد فأسقطوها وقتلوا خليفتها وولى عهده وشتتوا شمل أهلها ، وكادوا لهم كيدا شديدا ، وملكوالكشير من بلاد العراق ، وساروا على ضفاف الفرات ، وتاخموا حدود المملكة المصرية في الشام وفي حلب ، وامتلكوا بعض تلك النواحي .

فى تلك الأثناء كانت دولة سلاطين المهاليك قد تكونت فى مصر ، وامتلك أمراؤهم ناصية الأمورفيها. فشعروا بالخطر التترى يقترب منهم رويدا رويدا، فجمعوا جموعهم وحملوا أسلحتهم ، وهناك فى بلاد الشام وحلب وقعت الوقائع بين الفريقين، وكان النصر فيها غالبا حليف سلاطين مصر ، فردوا بذلك التسار عن ملكهم مدحورين .

ظلت دولة التتار متاخمة للدولة المصرية وأملاكها طيلة قرنين تقريبا . وتقلبت بها الأحوال حتى انقسمت دولا ، ثم زالت جميعها عام ١ - ٩ ه ، وكان آخر ملوكهم ومحد بن أبي سعيد ، صاحب سمر قند ، وقد قتل في العام المذكور (١٠) . وكان لابد من النزاع بين الدولتين ، وكان التتار في أغلب أمرهم الطاغين الباغين على أملاك مصر ، والمعتدين على أطرافها ببلاد الشام وحلب . فصبر لهم ملوك مصر إلى آخر لحظة من لحظائهم ، وظلت الحرب دائرة الرحى بينهما ، والعداء مستمر ا، والوقائع سجالا ، والنصر متبادلا ، وبين الفينة والفينة فترة صبر وانتظار ، وريث و داحة .

وكان التتاريمنون النفس بدخول مصر أسوة بسواها ، فردتهم شجاعة الماليك وتماسكهم إزاء هذا العدو الخارجى الممقوت . فدالوا ودالت معهم أمانيهم .وسلمت مصر وقاهرتها من كل أذى كان مرتقبا ، ومن كلسوء كان منظورا ،كذلك الآذى والسوء اللذين أصابا بلاد العراق وبغدادها .

<sup>(</sup>١) أين إياس ج ٢ ص ٢٩٢.

ونستعرض هنا بإيجاز تاريخ هذا النزاع فنقول:

حروب التتار في الممتلكات المصرية ومقاومة سلاطين مصر لهم

نذكر هنا أهم هذه الحروب ووقائعها الفاصلة فمها:

المماكة المصرية والشامية وبدءوا ببلاد الشام . فبعث ملكمم «هولاكو ، ثلاث المماكة المصرية والشامية وبدءوا ببلاد الشام . فبعث ملكمم «هولاكو ، ثلاث رسائل إلى أمير دمشق المسمى الملك الناصر ، إحداها بعد الأخرى يهدده فى كل منها ويتوعده . ويراوده على التسليم . وفي إحدى هذه الرسائل يقول له :

أين المفر ولا مفر لحارب ولنا البسيطان الثرى والماء<١٠

وأخذ هولاكو فى الزحف على مدن الشام وحلب فأسقطها مدينة إثر مدينة ودخل فى طاعته كثير من حكامها وفر آخرون من وجهه .

فشعر سلطان مصر حينئذ المظفر قطن بخطر الغزو يهدد سلطنته من أطرافها ، وخاصة عندما وافته الآخبار بأن طلائع التتار بلغت ظواهر دمشق ، وأخذت فى النهب والسلب والقتل والأسر . وخاصة أيضاً عندما بعث هولاكو إليه أحد أمرائه دكتبغا ، برسالة تهديدية أخرى يذكر فيها سطوته وقوة جنده . وفيها يقول: « يا أهل مصر أنتم قوم ضعاف فصونوا دما مكم منى ، ولا تفاتلونى أبدافتندموا » (٧).

فاستشار السلطان المظفر قطن أمراء دولته فى الأمرفأ جمعوا على محاربة التتار . فجمعوا عدداً ضخا من الجنود بينهم كثير من عربان الشرقية والغربية ، وقد عاونهم أهل مصر بالمال والرجال ، فهما منهم أن هدذا القتال جهاد فى سبيل الله . ولعل مما ساعد على ذلك أن التتاركانوا وثنيين ومنهم من يعبد الشمس .

وفى أواخر شهر شعبان سنة ٦٥٨ ه نزل السلطان المظفر من قلعــة الجبل

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الحلفاء سيوطى في ترجمة الحليفة المستعصم بالله وسلوك|لقريزىج١ص٥١٠ .

<sup>(</sup>٢) أبن إياس ج ١ ص ٩٦ . والسلوك ج ١ ص ٤٢٧ وفيه نص الرسالة .

فى موكب عظيم حتى بلغ الريدانية ، وهناك أمر بإعدام رسول هولاكو «كتبغا» وأربعة وفدوا معه من التتسار . ثم أخذ فى المسير إلى الصالحية ثم فلسطين حتى بلغ بجنده ، عين جالوت ، وكان هولاكو قد رحل عن بلاد الشام تاركا فيها جنده ونائبه . وهناك تلاقى العسكران فى موقعة هائلة استمر فيها القتل فى كل فريق ثم انجلت بغبارها عن هزيمة شنيعة للتتار قتل فيها قائدهم «كتبغا» ، وانتصر جنود مصر انتصارا مبينا . وكانت هذه الواقعة فى يوم الجمعة ٢٥ رمضان عام ٢٥٨ ه .

ثم تتبع جند مصر أثر التتارحتى تلاقوا بهم مرة أخرى عند « بيسان » فكانت بها موقعة أحر من الأولى قتل فيها نصف التتاروغنم جند مصر غنائم كثيرة .

وقد تجلت شجاعة الماليك البحرية فى هاتين الموقعتين وخاصة الأمير « بيبرس ، الذى ملك مصر فيما بعد ، وتلقب بالظاهر .

٧- لما استوى الظاهر بيبرس على عرش مصر ، وأقام الخلافة العباسية الثانية وأجلس في كرسيها الإمام أحمد الملقب بالمستنصر بالله عام ٢٥٩ ه ، رأى أن يجهزه بطائفة من العساكر السلطانية ويمده بالمال والعتاد نحو بغداد ، كى يستردها من التتار ويعيد ملك بنى العباس . فسار المستنصر في هذا العام بجنده حتى بلغ إلى الفرات فخرج إليه أمير التتار إذ ذاك وهو ، قر ابغا ، والتق به عند « الأنبار ، ، فدارت الدائرة على التتار وولو ا الادبار . ولكنهم عادوا في الليل فكروا على جند الخليفة وأحاطوا بهم وشتتوا شملهم وهزموهم هزيمة الميل فكروا على جند الخليفة من ذلك الحين ولم يعثر عليه . . وقد كانت هذه الحادثة مثار اسف شديد لدى الظاهر بيبرس ...

وفى عام ٦٧٠ ه فى عهد بيبرس أيضا جاءت الآخبار بعودة التتار إلى الإغارة على البلاد وأنهم بلغوا الفرات وملكوا «ألبيرة» فخف للقائهمومعه أمراؤه وجنوده يتقدمهم الأمير قلاوون الآلني \_ المنصور قلاوون فيما بعد \_ والآمير بيسرى ، فتلافوا على ضفاف الفرات فى موقعة عظيمة دارت رحاها على التتار فقتل منهم وأسر عدد كبير .

وفى عام ٦٧٥ ه عاود التتار الزحف ، فخرج إليهم بيبرس ، واتجه إلى حلب ولقيهم فى معركة حامية ، فأثخن فيهم ، حتى فر ملكهم « أبغا » ، فاتبعه بيبرس إلى « الأبلستين » وتلاقوا مرة أخرى ، فانتصر بيبرس بعد أن قتل نحو مائة ألف نفس ، وهرب أبغا إلى جهة «زبيد» وبيبرس بطارده . ثم عاد بيبرس إلى «قيسارية» وحاصرها فاستسلم له أهلها .

٣- وفى عام ٩٧٩ ه فى عهد المنصور قلارور أغار التتار بزعامة الأمير منكو بمر ، أخى ملكهم و أبغا ، على مدينة حلب فلكوا ضياعها وأوشكوا على امتلاكها هى . فخف إليهم المنصور فى عديد ضخم من جنده على ظهور الخيل . فما سمع التتار بقرب قدومم حتى جلوا عن حلب وفروا ، بعد أن الحقوا بها ضروبا من الفساد . فلما سمع المنصور خبر نكوصهم وهو فى غزة عاد إلى القاهرة . وما لبثوا هم أن عادوا إلى حلب يعيثون فيها فسادا . فخرج المنصور ثانيا إلى ايائهم وأغذ السير فى أثرهم حتى تلاقوا على ، المرج الأصفر ، فى أوائل عام ١٨٠ ه . فكانت بين الفريقين واقعة هائلة ، انهزم فيها التتار شرهريمة ووقع السبى والغنم فى صفوفهم وعتادهم .

٤ - وفى عام ٩٩٩ ه فى عهد السلطنة الثانية للناصر محمد بن قلاوون ، أحدة التتار فى الزحف على مدينة حلب مرة ثانية ، بقيادة ملكهم غازان بن أرغون ابن أبغا بن هو لاكو ، بجند يبلغ عددهم نحو ما ثنى ألف وقد زين لغازان هذا الغزو الأمير قفجق الذى كان نائبا على الشام فى عهد المنصور لاجين ، وهم المنصور بالقبض عليه ففر إلى غازان .

خرج الناصر محمد إلى لقائه بجندكشيف في ١٥ صفر من العام المذكور ، فبلغ دمشق في ٨ ربيع الأول ، ثم تلاقى الفريقان في ه سلمية ، قرب بعلبك ، فدارت الدائرة على الناصر ففر إلى بعلبك ونهب عتاده وذخيرة جنده.

هذا النصر الذي أصابه و غازان ، خول له غزو بلاد الشام جميعها ودخول

مدينة دمشق. ولهذا تحول إليها فخاف أهل دمشق مغبة الآمر، وأوفدوا وفدا من خيار علمائهم إليه ليطلبوا منه الآمان. وكان فيه بدر الدين بن جماعة وزين الدين الفادق و تتى الدين بن تيمية الحرانى ونجم الدين بن الصرصرى وعز الدين بن تركى وعز الدين بن القلانسي وجلال الدين القزويني وغيرهم . وكان غازان قد بعث إلى أهل دمشق الآمان.

ثم إن وغازان ، حاصر قلعة دمشق ولم يستطع الاستيلاء عليها لمناعتها . فرحل عنها وولى نيابة دمشق للأمير قفجق . ثم إن الملك الناصر عاد إلى القاهرة وأعد جيشه من جديد وزحف به على دمشق فأظهر له نائبها قفجق الخضوع ومن ثم عاد إلى عاصمة ملكه .

ثم ما لبث التتار حتى أعادوا الكرة على صفاف الفرات عام ٧٠٠ ه، فخرج الناصر للقائهم مرة ثالثة . فلما بلغ غزة جاء الخبر أن نائب حلب كسرهم كسرة حاسمة فروا على إثرها هاربين . فعاد الناصر إلى القاهرة .

وفى عام ٧٠٧ه، تو اترت الآخبار عن حلب أن أحد أمراء غازان وهو وقطلوشاه، قد دخلها فجأة بجملة من جنده واحتلوها. فبعث لهم الناصر عدة من الجنود لإجلائهم. فسار الجنود فبلغوا غزة وهناك علموا أن غازان قد تحرك، وأنه وصل إلى الرحبة، وأن نائها قد خضع له، فهب الناصر حينذاك المتال التتار وجمع جموعا كثيفة بينها كثير من العربان. وسار بهم إلى الشام. وكان وغازان، قد قارب حماة . فبلغ الشام في مستهل رمضان وهناك في و مرج راهط (١) دارت واقعة رائعة انفرط على إثرها عقد التتار ودارت الدائرة على وغازان، وجنوده، وأبيد نحو ثلثهم، وتشتت شمل البقية وغنم منهم الشيء الكثير. وكانت هذه الواقعة إحدى الوقائع الحاسمة بين التتار ومصر.

ومع ذلك فقد عادوا لعبتهم مرة أخرى عام ٨٠٧ ه، ولكن وقع الخلف فى صفوفهم فنجت بذلك حلب من شرورهم .

<sup>(</sup>١) يسميه أبن خلدون « مرج الصفر » ويقال له أيضا « شقجب » .

وفى عهد السلطنة الثالثة للناصر محمد بنقلاوون أرسل إليه نائب حلب فى عام ٧١٧ ه مملوكا يخبره أرب التتار قد عادوا إلى حركتهم ضد البلاد، فعبا السلطان جنوده على عجل فى سبعة أيام، ورحل توا إلى ديار حلب. فلما بلغ غزة وردت إليه الأخبار بتراجع التتار خوفا منه، ورحلوا عن مدينة الرحبة إلى بلادهم بعد أن كسرهم نائبها كسرة قوية. فعدل الناصر عن المسير إلى خلب وسافر إلى بلاد الحجاز حاجا.

ومن ذلك الحين وقف نسبيا تعدى التتار على أملاك الدولة زمنا طويلا حتى كانت سلطنة الظاهر برقوق .

ه – وفى عهد السلطان برقوق ظهر ملك للتتار قوى السكيمة قاسى القلب عب للتدمير شبيه بهولاكو . وهو « تيمور لنك » . وقد وردت أنباؤه إلى أسماع المصريين عام ٧٨٨ ه ، إذ أرسل إليهم صاحب ماردين رسولا ينبيء السلطان أن « خارجيا » من التتار الجفطاوية يقال له « تمرلنك » استولى على البلاد وبلغ مدينة د تبريز » وخربها وقتل كثير ا من أهلها ، وهو على وشك الزحف إلى بغداد ، وأن صاحب بغداد القان أحمد بن أويس أخذ حذره لهذا الزحف .

و بعد قليل جاء رسول من الفان أحمد ينبىء السلطان أن دتيمورانك، استولى على مدينة وقر باغ ، ونهبها وسى أهلها ، ويطلب إليه الحذر ...

فأرسل السلطان برقوق الأمير وطغاى وليتلمس أخبار هذا الطاغية فعاد إليه في جمادى الآخرة عام ٧٨٩ ه و أخبر أن و تيمورلنك وقد وصلت طلائعه إلى الرها وانهزمت أمامها جنود وقرا محمد وأمير التركمان وأن بوادر عسكره أيضا قد وصلت إلى ملطية وحينتذ أخذ السلطان برقوق يعدالعدة للقتال وغير أنه قعد ثانياً عن عزمه حينها علم أن و تيمورلنك وانسحب إلى بلاده وكان برقوق قد أرسل طليعة إلى بلاد حلب ولما بلغت سيواس تقابلت بجند وتيمورلنك وكسرته.

ثم إن « تيمورلنك » ماعتم أن كر على بلاد الأكراد ، ثم حاصر البصرة ، وتواثرت الآخبار أنه يعد العدة لغزوها وفتحها ، فساد الحوف بلاد مصر وهب

سلطانها برقوق بجمع الجند ويستعد للقائه، ولاسها عند ما بلغته أخبار تيمورلنك في أوائل عام ٧٩٦ ه بأن طلائعه وصلت إلى الرها ، فخرج بحملته إلى بلاد الشام في ربيع الآخر فوصل دمشق في يوم الاثنين ٢٢ منه . ثم رحل إلى حلب . فعلم أن جنود و تيمورلنك ، قد بلغت إلى البيرة على الضفة اليسرى لنهر الفرات . فأخذ جند مصر في عبوره ليلا \_ وقيل إنهم كانوا ينفخون القربوبجعلونها تحت بطون الخيل فيعبرون بها إلى الضفة اليسرى ، وأوقعوا بهم وغنموا منهم الشيء الكثير ، ولكنهم لم يلتقوا جميعا في معركة حاسمة ، ثم و رحل تيمورلنك ، بلا منازلة ، فعاد برقوق إلى مصر -

وفى عام ٧٩٩ ه جاء رسول من و تيمورلنك ، يطلب إلى السلطان برقوق إطلاق سراح وأطلمش ، المأسور لديه . وهوقريب تيمور . فرفض برقوق، حتى يطلق و تيمور ، ما لديه من الأسرى والنواب التابعين لمصر .

- وفی عهد الملك الناصر فرج بن برقوق اعتدی جند و تیمورلنك ، علی بغداد، فاجتمع لصده صاحبها القان أحمد بن أویسومعه قرا یوسف أمیر الترکمان، وکسروا الجند کسرة بالغة . وذلك فی عام ۸۰۲ه . فلما انكسروا قصدوا مدینة و ملطیة ، وكانوا نحو سبعة آلاف نفس. ثم بعثوا إلی نائب حلب یطلبون إلیه أن یخلی لهم مكانا لنزولهم . فهب نائب حلب ومعه نائب حماة و معهما جنودهاودارت دائرة الحرب بین العسكرین فانهزم نائب حلب و حماة وقتل من عسكرهما عدد کبیر ، منهم و جانی بك الیحیاوی ، أتابك العسكر بحلب ، وأسر نائب حماة و دقاق المحمدی ، فاشتری نفسه منهم بالمال و عاد نائب حلب إلبها مهزوما .

جاءت أخبار هذه الوقائع كلهاإلى مصر فى ذى القعدة من العام المذكور. فلما سمع بها السلطان فرج رسم لنائب الشام ونائب صفد ونائبطر ابلس بأن يجمعوا جنودهم وييمموا شطر حلب ويقيموا بها.

وفى أوائل عاء ٨٠٣ ه أرسل نائب حلب رسولا إلى السلطان يخبره بوصول جند د تيمورلنك ، إلى سيواس، وأن ملك بنى عثمان والقان أحمدبن يسأو وقرا

يوسف توجهوا إلى مدينة « برصا ، وتركوا بلادهم خوفا . وقبل إنه نهب مدينة سيواس ، وقتل أهلها ، يدفن بعضهم أحياء ، ويحرق البعض الآخر .

ثم جاءت الآنباء بامتلاكه عنتاب وغيرها ، ووصوله إلى الباب وبزاغا قرب حلب ، وبعث يهدد نائب حلب ويغلظ له فى الحديث ، فحنق هذا وضرب أعناق رسل تيمور لنك ، وأخذ فى تحصين المدينة والاستعداد للقاء العدو بالمدافع والمسكاحل والجنود . فما كان من « تيمور » إلا أن دلف إليها من ناحية قرية « جبلان » وأحاط بها . فخرج إليه عسكرها فبطش بهم « تيمور » بطشا بليغا ، ففروا إلى مدينتهم فى أسوأ حال ، وجنود « تيمور » فى أثرهم ، فقتلوا وسبوا من سبوا ونهبوا الشيء الكثير ، وعاثوا بها وبأهلها فساداً ، وصارت المدينة أمامهم كالسكلا المباح. وذلك فى شهر ربيع الأول عام ١٠٠٣ ه. وقيل كانت القتلى أكواما مكدسة فى شوارع المدينة . حينتذ طلب نائبها ومن معه الأمان ، فأمنهم تيمور وامتلك زمام المدينة وقلعتها (۱) .

سمعت مصر وسمع سلطانها وأمراؤها بأخبار تيمور ، وما أجرى على مدينة حلب من الشقاء : فسرى الألم فى النفوس وملك الخوف الافئدة . وبعث السلطان الأمير « سودون بن زاده » والامير « إينال حطب » لكشف الاخبار .

وقد علم بعد قليل أن و تيمور ، أقام بحلب شهراً ثم انصرف إلى بلاد الشام ، وأنه بلغ جبل الثلج ، فأخذ السلطان فرج فى جمع جنوده و تنظيم صفوفهم استعداداً للقتال. ثم يمم بحنده الكثيف شطر البلاد الشامية فى شهر ربيع الثانى عام ٨٠٣ ه، فبلغ غزة . ثم سار إلى دمشق فبلغها فى يوم الخيس ٣ جمادى الأولى . ثم التق من الجمعين طائفة الما ولوا الادبار .

قيل إنه لما وقعت الهزيمة في صفوف النتار ، فركثيرون منهم إلى صفوف سلطان مصر ، وانضووا تحت لوائه مظهرين الطاعةله .. وعقب ذلكظهر الخلف

<sup>(</sup>١) أسهب السخاوي في ذكر حوادث تيمور هذه في ترجته بالضوء ج ٣ رقم ١٩٢ .

بين أمراء السلطان وجنوده وانقسموا شيعا وراجت الفتن يزايله من زايل، فاضطره بعض من معه إلى العودة إلى مصر، فعاد فبلغها فى جمادى الآخرة . ـ أقول لعل الوقيعة تسببت عن هؤلاء الدخلاء من جند التتار بين صفوف جند السلطان، ولعلهم كانوا وطابورا خامسا، على حد تعبير الساسة فى عصرنا الحديث.

عاد السلطان فرج هذه العودة على الرغم من انتصار جنده ، وعلى الرغم مما قيل من أن « تيمورلنك ، بعث إليه في طلب الصلح . . . عاد السلطان فأخذ يعد عدة جديدة للخروج إلى بلادالشام ولقاء التتار فيموقعة حاسمة . وخاصةأنالتتار لما علموا بنكوص السلطان وبالفتنة التيوقعت فيجنود مصر ، زحفوا إلىدمشق ووقعت معارك عدة بينهم وبين أهلها . ثم طلب منهم تيمورلنك أن يتفاهموا معه فبعثوا إليه من لدنهم سفيراً للمفاوضة وهو القاضى « تتى الدين بن مفلح الحنبلي » ومعه خمسة منأعيان دمشق. ثم عاد ابن مفلح إليهم وطلب إليهمالخضوع لتيمور وانحاز هو إلى جانبه، وأراد أن يفتح لجنوده بابالنصر ليدخلوا منه إلى دمشق. فمنعه نائب القلعة وهدده بإحراق البلدكله إن فعل. وقد انقسم سكان دمشق.فريقين فريقاً يريد التسلم ، وفريقاً يأباه . ثم أرسل و تيمورلنك ، أمانا لاهل دمشق مع فئة منأعيانها، ففرىء عليهم في جامع بني أمية، ففر حوا به وفتحوا له أبواب مدينتهم! وبذلك سقطت دمشق فى مد تيمور . فلما امتلك ناصية الأمور فيها فرض عليها الغرامات الباهظة الثقيلة ، وكان زعيم جبايتها له القاضي ابن مفلح . فلق الناس منه الآذى والسوء، إذ جمع ما لهم ودراجهم وألتي بها غنيمة باردة بين يدى تيمور، ومع ذلك لم يقنع بها وطلب منه سواها . فلما أخبره أن البلد أقوى وأقفر ، ولم يعد به مال ولادابة، حنق به وقبض عليه وعلى أعوانه وقيدهم بالحديد ... ثم إن تيمورلنك قسم المدينة بين أعوانه لينزلوا بها ويجيبوا منها الأموال كل في قسمه . ثم أذاقوا أهلها مرالعذاب من ضرب وقتل وهتك عرض وتعذيب مختلف الأنواع، وامتلأت ساحاتها بجنود النتار ينشرون فيها كل فساد وموبقة ... وظل الحال كذلك حتى شهر شعبان من عام ٨٠٣ ه وفي مستهله أمر و تيمو رانك ، بإحراق دمشق فاشتعلت فيها النار وتداعت مبانيها وصوحت أرضها وأصبحت أطلالا باليــة . . . وهذا جزاء الاستسلام والاختلاف . . . .

ثم رحل و تيمور ، عنها بعد فساد دام ثمانين يوما أقامها فيها . وقيــل إنه أمر بالفتك بأطفال المدينة الذين بقوا بعد هذا الدمار كله فقتلوا جميعاً .

ومن عجیب الامر أن و تیمور لنك ، بعث إلى السلطان فرج یطلب إلیه الافراج عن و إطلمش، قریبه الذی كان أسیر الدی برقوق ولم یرض بإطلافه و ویعتذر إلیه عمابدر منه . . . فأطلقه فی مقابل أن یطلق و تیمور ، سراح من عنده من الاسری ، فأطلقهم . ورحل بحملته عن بلاد الشام .

حينتذ عين السلطان الامير نو زور الحافظى نائبا على الشام ليصلحفيها ما أفسدته يد و تيمور ، .

ومن لطف الله أنمات وتيمور لنك، وجاءت أخبار موته إلى مصر فى عهد السلطنة الأولى لفرج بن برقوق . وقد أثبت ابن إياس خبر موته فى حوادث عام ٨٠٥ ه فى ليلة الاربعاء ٨٨ه . وأثبتها ابن عربشاء فى كتابة وعجائب المقدور، عام ٨٠٧ ه فى ليلة الاربعاء المعبان . وذلك بعد أن ملك من أو اسط آسيا إلى حدود الشام .

وطبيعى أن الفتنوالحروب الكثيرة التى وقعت فى صفوف التتاروبين دولهم المتعددة فيما وراء الشام شرقاإلى أو اسطآسيا ، بين الحين والحين كانت تعنى سلاطين مصر وأهلها وأهل الشام من مدافعتهم ويضاف إلى هسدنا قيام دولة بنى عثمان واستحرار النزاع بينها وبين التتار وسواهم مما أقعد همة التتار فى الأجزاء الآخيرة من العصر الذى نحن بصدده عن انتقاص أطراف المملكة المصرية ، وإن كان بنو عثمان أنفهسم أصبحوا جارا وخصما خطرا عليها جديدا ، شغلها بكفاحه زمناحتى أضاع استفلالها فى سنة ٩٢٣ه ه .

# ٣ ــ دفع الفرنجة عن ممتلكات مصر ودوائر نفوذها :

ما شغل بال سلاطين المهاليك فوق انشغالهم بمدافعة التتار ، إغارة الفرنجة على متلكاتهم وطمعهم فى الاستيلاء عليها ، وماكانت الحروب التي وقعت بين الفريقين إلا امتدادا لتلك الحروب الصليبية التي اشتهرت فى العصور الوسطى مبتدئة من عهد الفاطميين فالأيوبيين . وكان الفرنجة قد أسسوا وملكوا مدناعدة فى سواحل البحر المتوسط فى داخل بلادالشام وحلب ، وأصبحت هذه المدن عبارة عن مستعمر ات لحؤلاء الأوربيين . فعمل سلاطين مصر على استردادها منهم ومقاومتهم .

١ -- ومن أشهر سلاطين مصر الذين قاوموهم: والظاهر بيبرس افقد حاربهم واسترد منهمأو غزاكثيرا من المدن التي انتزعوها فياسلف أوأسسوها مستعمرات لهم في الشام وسواحل البحر المتوسط الشرقية ، ومن هذه البلاد: قيسارية وأرسوف وصفد وطبرية ويافا والشقيف وأنطاكية وبغراس والقصير وحصن الاكراد والقرين وحصن عكا وصافيتا والمرقبة وحلب وبانياس وطرسوس .

وكان فتحصفد عام ٣٦٤ه، وفتح انطاكية ٣٦٦ه، وفتح قيسارية عام ٣٧٥ ه. ٢ ـ ومنهم المنصور قلاوون ، وقدفتح حصن المرقب وجبلة ، وفتح طرابلس عام ٣٨٨ه ، بعد أن حاصرها ونصب عليها المجانيق و دخلها عنوة بعد ٣٤ يوما (١) ومنهم الأشرف خليل بن قلاوون . فقد جرد على مدينة عكا جيشاكشفا وسار إليها فى عام ١٩٥٠ه ونصب حولها ٧٥ منجنيقا وحاصرها عدة أيام ثم اقتحمها فى يوم الجمعة ١٧ جهادى الآخرة من العام المذكور ، وهدم أسوارها . ومنها سار إلى جبت وبيروت فاقتحمهما . ويعتبر بعض المؤرخين سقوط مدينة عكا ومدن الساحل فى يد مصر عام ١٩٦ ه نهاية للحروب الصليبية الدامية .

٣ على أن ثمت وقائع أخرى تلت هذه منها: هجوم فرنجة جزيزة قبر صعلى
 ميناء الإسكندرية عام ٧٦٧ه بقيادة حاجبهم فى أسطول عظيم يقال إنه بلغ

<sup>(</sup>١) المبرجه ص ٤٠١

سبعين مركبا مليئة بالعدد والعدة والخيول والفرسان ، فباغت سكانها ونضجهم بالنيل وأحرق باب المدينة واقتحمها ، ففر أهلوها منها وأصابهم فى فرارهم كثير من الأذى والسوء من عربان ضواحيها . أما فرسان قبرص فقد نهبوا من المدينة ما استطاعوا حمله ، وأسروا من أسروا ، ثم عادوا إلى سفنهم وأقلعوا إلى حيث أتوا. وكان نائب المدينة إذ ذاك قد فارقها للحج ، وكان سلطان مصر إذ ذاك الأشرف شعبان بن الابجد حسين، وكان نائب سلطنته يلبغا العمرى فكتب كتيبة وساقها إلى الإسكندرية حينها علم الخبر ، فوجد الفرنجة قد رحلوا عنها فامتلأ غيظا وحنقا ، وأمر بإصلاح ما أفسدوا . ثم هم بصنع عمارة بحرية قوية ، ولكن فيظا وحنقا ، وأمر بإصلاح ما أفسدوا . ثم هم بصنع عمارة بحرية قوية ، ولكن الأيام لم تعاونه (١) .

وذكر ابن إياس فى هذه الواقعة أن نائب الإسكندرية جمع عدد من عربان البحيرة والتقوا بالفرنجة القبرصيين فى معركة حامية فانكسر النائب ومن معه وفروا من وجههم ، فأحرقوا بابرشيد ودخلوا منه إلى المدينة وعاثوا فيها فسادا ، ونهبوا وسلبو وقتلوا كثيراً من المسلمين ، ثم فروا قبل مجىء جند السلطار من القاهرة .

٤ ـ ونما يذكر أن السلطان الأشرف برسباى بعث تجريدة قوية إلى قبرص عام ٨٢٩ ه ففتحها وأسر ملكها وجى به إلى القاهرة مصفدا أسيرا ، معه عدد من جنده وكان ملكهم راكبا وعليه خوذته وسلاحه . فأمر الأشرف بأن تعلق هذه الخوذة على باب مدرسته الواقعة بسوق الوراقين لتكور عبرة وذكرى .

٥ ـ وفى عام ٨٦٣ ه استغاث ملك قبرص على أعدائه بملك مصر الأشرف إيتال فبعث إليه تجريدة بقيادة الأمير يونس الدوادار ، فبلغت قبرص ولكن قائدها عاد بلا نتيجة وترك بقية جنده بها .

<sup>(</sup>١) العبرج ٥ ص ٤٥٤ ــ البدائع ج ١ ص ٢١٤٠

- وفى عهدالاشرف قايتباى أخذت جموع من الفرنجة يتلصصون على سواحل مصر الشالية و يباغتونها بين الحين و الحين ، و ينهبون ما تصل إليه أيديهم، و يأسر ون من التجار و غير التجار من يقع لهم . وأكثر ما تلصصوا على سواحل دمياط والإسكندرية . فاهتم قايتباى للأمر وكان يمين لهم فى كل مرة تجريدة بحرية لتتبعهم وإرجاع ما أخذرا و قطع دابرهم . وفى عام ١٨٠٠ ه وقعت إحدى حوادثهم فى مدينة الإسكندرية حيث أغاروا عليها واحتالوا حتى أسروا عددا من تجارها و من بينهم أخصاء للسلطان منهم ابن عليبة يعقوب وعلى الكيزانى وعلى التمراوى . وحملوهم معهم إلى بلادهم . فأمر السلطان بالقبص على جميع تجار الفرنحة بثغر الإسكندرية، وبعث أحد خواصه وهو وقيت الساق ، لتنفيذ الآمر ، فاضطلع به ، وطلب إلى وبعث أحد خواصه وهو وقيت الساق ، لتنفيذ الآمر ، فاضطلع به ، وطلب إلى يطلقوا سراح تجار الإسكندرية حتى يطلق سراحهم فى مقابل ذلك . وقد تم الآمر وفق مشيئة السلطان وعاد الآسرى .

٧ – وفي عهد الأشرف الغورى نشط البر تغالبون إلى إبذاء مصر بدافع حقدهم عليها لما كانت تجبيه من الضرائب على البضائع المارة بهما بين الشرق والغرب ، إذ كانت مصر هى الطريق الآهم بين الجهتين . فأخذوا فى التلصص على الشواطىء المصرية وغير المصرية من سواحل البحر الآبيض والآحمر وشرق أفريقيا ، يتلمسون السفن المصرية والمتاجر المصرية فيلحقون بها السوء . وكان من نتائج نشاطهم كشف طريق رأس الرجاء ، الذى هدد مصر في مورد من أهم وارد ثرائها ، وقد استغاث بالغورى عدد من أمراء الهند والعرب عن تربطهم بمصر روابط اقتصادية ودينية ، زد على ذلك إيحاء هؤلاء الفرنجة الى ملك الفرس إذ ذاك بالإغارة على عملكات مصر واعديه بالمساعدة .

فاضطرالغورى إزا. ذلك إلى إنشاء عمارة بحرية بقيادة أحداً مرائه لردعدوان البرتغالبين وغيرهم من الفرنجة فى شرق إفريقيا وبلاد العرب والحمند . فظلت عدة سنوات ولكنها لم تفلح فى رد عدوانهم .

# ٣ ــ المحافظة على استقلال البلاد وبسط نفوذها

على الرغم من أن طبقة الماليك طبقة طارئة على البلادالمصرية ، وعلى الرغم من أنها طبقة متجددة تجددا خارجيا باستمرار ، اكتسبت بالإقامة والاستقرار صفة المصرية ، واتخذ سلاطينها وأمراؤها هذه البلاد لهم موطنا لا يعرفون لهم موطنا سواه . ولا بدع فقد جلبوا إليه أو نشئوا فيه صغارا ، وشبوا تحت إسمائه وفوق أرضه ، وملاً هواؤه صدورهم حياة وحركة ، وحاطنهم نعمه أينها ساروا ، واتسع لهم صدره بما لم يتسع به لهم صدر غيره . وآل إليهم حسب تقلبات واتسع لهم مدره ، و منيطت بهم حمايته .

فلا غرابة إذن أن نصبوا أنفسهم ذادة عنه ومدافعين ، وحاطوا استقلاله بكل ضرب من ضروب الصيانة ، وغزوا باسمه فى كل مكان يحيط به ، ونشروا رايته على كثير من الآفاق المجاورة ، وأدخلوا فى حوزته عددا ضخما من البلاد . وأحسنوا سمعته بين دول العالم المعروفة إذ ذاك بصفة عامة ، وبين دول المسلمين بصفة خاصة . فانتشر صيت مصر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، وامتد ملكها فى بعض أيامهم بل وفى معظم أيامهم إلى بلاد المغرب غربا ، والنوبة جنوبا ، وبلاد الحجاز والشام وحلب وصفاف الفرات شرقا ، وإلى قبرص وغيرها من جزر البجر المتوسط شمالا.

حافظوا على استقلالها ، و بطشوا بكل من بغى عليه ! وأعتدى على أى طرف في هذا الوطن . لذلك شغلوا جزء اكبيراً من زمنهم بالحروب الحتارجية .

وحافظوا بصفة خاصة على بلاد الشام وحلب كأنما اعتبروهما جزءا من مصر لا يتجزأ وعنوا بهما عنايتهم بالبلاد المصرية ، ونسقوهما من الناحية الإدارية نسقا مشابها للنسق الإدارى المصرى تقريبا ، فكانت مدنهما نيابات مصرية يعين السلطان لكل منها نائبا ، فمنها نيابة صفد وطرابلس وحلب وحماة ودمشق وغزة

وغيرها . وكان نائب دمشق يعتبر أكبر نواب السلطان بعد نائب السلطنة وكافلها المقهم بالقاهرة .

ومن أجلهما اعتركوا مع التتار والفرنجة ، ورد واكلا منهما مرارا عنهما . ومع ذلك لم يقتصر نزاعهم الخارجي على التتار والفرنجة فحسب ، بلكان هناك أمراء التركان وملوك فارس وملوك بغداد وأمراء الارمن وعربان الحجاز ، وغير هؤلاء وهؤلاء ، كثيرا ما طمعوا في أملاك الدولة ، ووثبوا أو تحفزوا للوثوب عليها ، فهب لهم أمراؤها وردوهم على أعقابهم داحرين .

ومن أدهى ما ابتليت به السلطة المصرية ، قيام دولة الأتراك العثمانيين ، التى أسست على أنقاض الدول السلجوقية ثم الدول التترية المتبعثرة ، وملكت بلادا في أرمينية وشرق الفرات فوق رقعتها في بلاد الاناصول . لقد أخذ النزاع بينها وبين مصر يحتدم شيئا فشيئا منذ عهد الأشرف قايتباى ، فذادهم سلاطين مصر عنها ودفعوا غائلتهم وأوقفوا أطماعهم ولكن ما زال شرهم يكبرويستشرى، حتى كانت الطامة الكبرى التي أصابت مصر على يدهم إذا فتتحها سلطانهم سليم الاول، بعد جهاد غنيف من سلطانهم الاشرفين الذورى وطومان باى .

هكذا حافظوا على مصر واستقلالها ، ولولا ما طرأ عليهم من فساد فى النية و التواء فى الطوية وتنازع أملته الأهواء والمطامع ، لظل لها استقلالها مصونا ولتغير لها بهم وجه التاريخ . وما ذلك إلا لأن بهم نزعة استقلالية ملموسة واستفتالا فى سبيلها .

ولم يقف جهد الماليك عند هدذا الحد ، بل كانوا يمدون يد المعونة إلى كل من لجأ إليهم واستنجد بهم من ملوك المسلمين وأمرائهم . فعاون الظاهر بيبرس الخليفة المستنصر بالله لرد عرش العباسيين من التتار . وساعد السلطان برقوق القان أحمد ابن أويس صاحب بغداد صدالتتار أيضا ، و بعث الغورى عمارة بحرية لمعاونة ملوك المند والعرب على الفرنجة العابثين بسواحلهم ، وذلك حينها جاءت رسلهم في طلب النجدة ، وأرسل الغورى أيضا رسله إلى ملوك الفرنجة يلفتهم إلى ضرورة الرفق

بمسلمى الأندلس وضرورة الكف عن محاصرة مدنهم فى نظير أنه يعامل رعاياه من الفرنجة معاملة حسنة ، مهددا بالإساءة إلى هؤلاء الرعايا إذا لم يستجب ملوك الفرنجة إلى ندائه . وذلك كله حينها ناداه صاحب الأندلس مستغيثا به من الحصار.

هكذا أتيحت فرض عدة لهؤلاء السلاطين ، بوءوا مصر فيها مركز الزعامة الحربية والسياسية والادبية بين أمم المسلمين فى العصور الوسطى.

# ٤ – رصد الأوقاف وبذل الأموال وصنع البر:

من المفاخر التي تسابق إبها سلاطين المهاليك وأمراؤهم وأعيانهم إقامة الأوقاف ورصد الأموال الوفيرة على ضروب البر والإحسان . وسواءاً كانو المدفوعين إليه بعامل من الإيمان الصحيح بالله والعطف الحق على الفقراء والرغبة في المباهاة والسمعة الخير ، أم كانوا مدفوعين إليه بعامل حب الظهور والرغبة في المباهاة والسمعة والصيت فحسب ، أو بعامل الملبق إلى الشعب وغض طرفه عن مساوئهم وأنواع ظلمهم أر بعامل الخوف على ذراريهم من الفاقة بعدهم إذ تثول أملاكهم إلى السلطان أو بأى عامل آخر من العوامل الاجتماعية أو الاقتصادية . فسواءاً كان هذا أمذاك فقد نشط المهاليك إلى إنشاء الاربطة والسبل والمدارس والمساجد وأوقفوا عليها الدور والأراضي والأموال . وكثير اما كانوا ينتهزون فرصة عيد أو موسم أو جمعة أو أي ظرف آخر مناسب ويفيضون بالخير الكثير على الفقير والمحتاج من مال وطعام وكسوة في البلاد المصرية أو الأماكن المقدسة أوغيرها . بل كان لبعض السلاطين عادات مرعية متبعة في مناسبات خاصة يمدون فيهايد المعونة إلى المعوزين والمنكوبين . فكان هدذا العمل من جانبهم حسنة من الحسنات خففت كثيرامن الويلات .

ونحن نسوق هنا طرفا من هـذه الأعمال الخيرية نقلا عن ابن إياس لا على سبيل الاستقصاء والاستيفاء ، ولكن على سبيل المثال والاستدلال . فنها .

١ - المستشنى المنصورى . البيمارستان ، الذي أنشأه السلطان قلاوون عام

٦٨٢هـ قال ابن إياس: وجعلله فى كل بوم من الرواتب ألف دينار، ووقف عليه أوقافا كثيرة من ضياع وأملاك وبساتين وغير ذلك. وشرط فى وقفه أشياء كثيرة من أنواع البر والحنير بما لم يسبق فعله لاحدمن الملوك من قبل ومن بعد.. فهو من حسنات الزمان تحتاج إليه الملوك ويفتقر إليه الغنى والصعلوك.

وقال ماملخصه . إن سبب بنائه أن كان المنصور فلاوون قد أطلق مماليـكه فى العوام وأمرهم بقتلهم فظلوا يقتلون منهم نحو ثلاثة أيام وذلك لتوهمه مخالفتهم ، ثم ندم على ماجنى وتقرب إلى الله بإنشاء هذا المستشنى دج ١٠٠٠ من ٢١٦ ،

لا ـ فى عام ٧٠٧ه وقعت زلزلة بالبلاد المصرية تهدم من جرائها عدة أبنية وأصيبت عدة مساجد منها الجامع الحاكمي والمدرسة المنصورية وجامع الظاهر بالشوايين وجامع صالح بباب زويلة وجامع عمرو . فقام عدد من الأمراء بترميم هذه المساجد على نفقتهم الخاصة عام ٧٠٧ه دج ١ س١٤٦٥ .

٣ - ومن محسناتهم خوند بركة أم السلطان الأشرف شعبان: قيل إنهاكانت ذات دين و برو إحسان. أنشأت مدرسة بالتبانة ورتبت بها ذروسا المذاهب الاربعة و بحلسا اللصوفية فى كل يوم، وأسست مكتبا الايتام و حوضا و سبيلا.

« ۲۲۷ »

٤ - وقيل إن السلطان برقوقا لما مرض فى أخريات حياته تقرب إلى الله بأن تصدق على العلماء والفقراء بما تتين وخمسين ألف دينار . وقيل إنه كان كثير البر والصدقات ، فمن ذلك أنه أوقف بلدا فى الجيزة ينتفع من إيرادها الحجاج المنقطعون بالحجاز ، وكان له فى كل يوم من شهر رمضان عشرون بقرة تطبخ و تفرق على على الفقراء ومعها ألف رغيف ، وكان يفرق فى كل سنة من القمح سبعة آلاف أردب فى الزوايا والمزارات . • ١٠ س ٣١٤ ، ٣١٠ »

ه ـ في عام ٨٢١ﻫ اشترك الطاعون والغلاء في الهجوم على البلاد المصرية ،

فاستستى السلطان المؤيد شيخ ثم ذبح بيده قربانا لله عددا من الأغنام والأبقار وفرقها على الفقراء، وفرق كذلك عليهم ثلاثين ألف رغيف. « ج ٢ س ٦ »

مام ۸۲۲ ه كملت عمارة جامع المؤيد فأوقف عليه السلطان المؤيد
 شيخ أوقافا كثيرة ، ورتب فيه الدروس وأجرى على الحاضرين فيها الطعام .

۷ ــ ومن المحسنات خوند مغل بنت البارزى زوجة الملك جقمق وكانت دينة خيرة ولها بر ومعروف ، ، عمرت جامع الشيخ مدين بالمقس ، ووقفت عليه أوقافا كثيرة .
 د ج ٢٠٠٤ ،

۸ ــ وفى سنة ۱۹۷۹ رمم السلطان قايتباى مسجد عمرو ورتب ثلاثين صوفيا يقرءون فى تربته الخاصة وبنى لهم عدة بيوت حولها للسكنى ، وأجرى عليهم الأرزاق من الخبز والزيت والصابون وغيره . « ج ٢ س ١٠٣ »

و حدا حج قايتباى عام ٨٨٤ هبذل كثيرا من المال للفقراء فى طريقه وتصدق على فقراء مكة بخسة آلاف دينار . ولما دخل المدينة المنورة فى أوائل عام ٨٨٥ ه تصدق على فقرائها بخمسة آلاف دينار ، ثم إنه لما عاد إلى القاهرة من حجه هذا أخرج ستين ألفا من الدنانير الذهبية ليشترى بها قاضى قضاة الشافعية ما يناسب من أماكن أو ضياع أو غيرها ويجعلها وقفا لله على فقراء المدينة . فامتنع القاضى من ذلك ، فتولاه السلطان بنفسه وبنى ربوعا فى جهة باب النصر والبندة نين والخشابين والدجاجين وغيرها .

#### « 198 « 197 » 7 »

الحديد للحجرة النبوية . • ج ٢ ص ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢٢٠ »

11 – ولما دخلت سنة ٩١٢ ه تجمع عدد من الفقراء و و الحرافيش، فى يوم عاشوراء بأمر السلطان الغورى . وكانوا جمعا غفيرا ، ونزل السلطان بنفسه ووقف فوق سلم المدرج وصار يعطى كل إنسان من الفقراء رجلا أو امرأة ، كبيراً أو صغيراً ، أشرفيا من الذهب . وقيل إنه فرق فى ذلك اليوم نحوا من ثلاثة آلاف دينار . وج ٤ حوادث عام ٩١٢ ه م ،

۱۲ ــ وفي ذى الحجة عام ٩١٣ هـ ، فرق السلطان الأضحية على العسـكر وجماعة من المباشرين والفقهاء . . . . وحوادث عام ٩١٣ هـ ،

۱۳ – وفى ۸ شعبان عام ۹۱۶ ه نزل الغورى إلى الميدان وجمعت له فقر اه المدينة وحرافيشها ، فاجتمع خلق كثير من رجال ونساء ففرق عليهم لمكل واحد منهم نصفين من الفضة . قيل إنه فرق فى ذلك اليوم نحوا من ٤٠٠ دينار . « ج حوادث عام ٤٠٠ ه »

15 – وفى جمادى الآخرة عام ٩١٧ ه ، نزل السلطان الغورى من القلعة وذهب إلى جامعه الذى أنشأه بالشرابشيين وإلى مدرسته ، فمد له هناك الأمير دخابر بك ، مائدة حافلة ، وأنعم السلطان فى ذلك اليوم على صوفية المدرسة وعلى البوابين والفراشين وأيتام المكتب بنحو من خمسمائة دينار . ولكل شيخ من مشايخ الدروس بعشرة دنانير أشرفية . • ج حوادث جادى الآخرة عام ٩٩٧٩ م

10 - وبما فعله الغورى فى باب البر والإحسان أنه لما وقف له فى جمادى الأولى عام 19 ه ، القاضى فخر الدين بن العفيف وشكا له ضيق حاله رسم له بألنى درهم فى كل شهر ، وزبديتين من اللحم فى كل بوم ، وصنع مثل هذا الصنيع مع كثير من الناس فى الشهر المذكور ، ورد كثيراً من الرواتب والمجريات التى قطعت عن أهلها ، إليهم ،

« حوادث جمادي الأولى عام ٩١٩ هـ »

17 - وفى يوم الخيس ٢٣ جمادى الآخرة عام ٩١٩ ه حضر طومان باى الدوادار وكان مسافرا إلى الصعيد لجمع الغلال ، وساق معه عددا كبيراً من مشايخ العربان فى الحديد بسبب ما تأخر عليهم من المغل. قيل إن عليهم نحوا من سبعين ألف أردب من القمح ، فلما عرضوا على السلطان سأل عن سبب قيدهم ، فأخبره فسكت قليلا ثم قال : أطلقوهم جميعا فقد تركت ما عليهم لوجه الله تعالى(١).

« ج ٤ حوادث جادى الأخرة عام ٩١٩ ه »

# ه - تشجيع حركة إحياء العلوم والآداب

أفردنا لهذا لموضوع جزءا خاصا من كتابنا هـذا ، وهو الجزء الثانى منه استوفينا الدكلام فيه عن هذه الناحية لآنها من أهم ما نعنى به . وسقنا فى خلال بحوثه كلاما عن المدارس والمساجد التى أنشئت فى هذا العصر لارتباطها به أكثر من ارتباطها بغيره ، ولهذا لم نتعرض لذكرها فى الباب السابق وهو باب الكلام عن الأوقاف وأعمال البر والإحسان .

### ســــيئاته

### ١ ــ احتقار الشعب وإهمال حقوقه السياسية :

أعتقد أن أول فرض على سلطان البلاد ، وأولى الآمر فيها ، السهر على الرعية والمحافظة على كرامتها ، وإنهاضها من عثارها ، وتوجيهها إلى خبرها ، وتزويدها بوسائل القوة المعنوية وتقويم أخلاقها بطرق عملية ، وبث التعليم بين طبقاتها ، بسياسة ثابتة وخطط مرسومة دقيقة ، وإفها ، ها موضع حقوقها ومكان واجباتها لتسير في حياتها وفق هذه الحقوق والواجبات ، فلا تشتبك فيها الاطاع ، ولا تختلف

<sup>(</sup>١) في دار الكتب المصرية حجة شرعية مخطوطة تاريخها عام ٨٦٢ هـ صادرة من الأشرف إينال بوقفه على مدرسته بظاهر القاهرة خارج باب النصر · ومنه أملاك بطر أبلس والشام ، وبالنربية بمصر وغير ذلك وهي رقم ٦٣ تاريخ .

الأهوا، ولاتتضاد المصالح ، مادام كل فرد يضطلع بنصيبه الطبيعي من المسئولية. بهذا كله تسعد الأمة ، ويعيش الشعب عيشة هي أدنى إلى الكال ، والسعيد هو الذي يحكم شعبا سعيدا ، الثقة بينهما موفورة ، والمحبة متبادلة ، والروابط وثيقة تامة ، والصلة بينهما صلة ما بين الرأس والأعضاء في الجسد الواحد .

فهل سرت هذه الروح الطيبة فى سلاطين مصر وأمرائها فى عصر المهاليك ؟ وهل كان هدفهم الاساسى من نضالهم فى الداخل والحارج إسعاد هذا الشعب وتزويده بوسائل الرفاهية والطمأنينة والحياة الكريمة ؟ كلا ! ولن يستطيع إنسان ما أن يقول إن الشعب كان وجهة هؤلاء السلاطين والأمراء . بل إن طبيعة وجودهم والطريقة الني توخوها فى حكم هذه البلاد تتنافى تنافيا كليا مع ماكنا نرجوه أن يكون بينهم وبين الشعب .

ونحن نعتقد أن على أولى الآمر واجب إنهاض الشعب ، وتنبيه ، وحسن توجيهه إلى غاياته هو الإنسانية لا إلى غايتهم هم الشخصية . نحن نعتقد ذلك لأن الشعب المربى المثقف الكريم الذي حسن توجيهه ، يكون أكثر صلابة على احتمال أعباء الحياة ، وأكثر تماسكا عند نزول الحوادث وأكثر إنتاجا وأوفر إيجادا ، وأعمق شعورا بلذة الحياة . وفي ذلك كله حياة أسمى لحكامه أنفسهم ، ومنزلة لهم أعلى وأشرف . لهذا نعتقد أن واجبهم الأول أيضا نحو أنفسهم ، هو إنهاض الشعب ، لأنه نهوض لهم هم وسمى لمكانتهم وعلو لمنزلتهم .

ولم تـكنهناك فكرة كهذه الفكرة تتمشى فىعقول حكام مصر أولئك ، بل إن طريقة حكمهم ـكما قلنا ـ تتنافى معها تنافياكليا .

لم يكن هم المهاليك إلاالاحتفاظ بحكم هذه البلاد فحسب. واستقلالها ،وتسخير أهلها فى مصالحهم الخاصة وجبى الضرائب منهم . فهم إذا كانوا قد دافعوا عنها ، ودافعوا كثير ا من أعدائها فى الخارج ، فما فعلوا ذلك إلا خوفا على سلطانهم هم أن يضيع ، وخشية على نفوذهم أن ينهار ، وحرصا على نعيمهم أن يزول ورهبة على دولتهم أن تدول .

هم عبارة عن شراذم من الآفراد جمعتهم ظروف واحدة ، وغاية واحدة ففرضوا أنفسهم حكاما لهذه البلاد ، دون أن يكون لأهلها رأى فيها فرضوه . ولم يرضوا لأنفسهم أن يندبجوا فى شعبها ، بل حافظوا على جنسيتهم ، وظلوا طبقة عتازة ، لها تعاليمها الحاصة ، وتقاليدها الخاصة . وهم جيش الدولة وموظفوها . ولم يشركوا أفراد الطبقات الآخرى من الشعب فى شىء من ذلك كله إلا قليلا . مع أن للشعب حقوقا فيه طبيعية . ولكن الخطة التي انتهجوها فى معاملة الشعب وإقصاء أفراده عن كل نفود وسلطة ، جعلت هذه الحقوق مجهولة من الشعب إلى درجة أنه لم تكن تحوم له حولها آمال . ولم يقع على نفسه يوما أن له حقوقا في هذه النواحى . وهذا موت أدبى شنيع ، وتلك هى الجناية التي جناها المهاليك على الشعب المصرى .

ويتجلى إهمالهم للشعب فى عدة مظاهر منها: التعليم والجيش وملكية الأرض والوظائف العامة ، والتقاضى . ولنتكلم كلمة يسيرة فى كل موضوغ من هذه توضيحا له وبيانا فنقول:

# ا ـ التعليم .

كتبنا فيها سبق فصلا عن ثقافة المهاليك وطريقة تعليمهم ، وبينا فيه أنه كانت ثمة عناية بتنشئتهم تنشئة حربية ممتازة وأنهم كانوا يلقنون فى صغرهم ضروبا من الكمتابة والقراءة ، وبعض آيات من القرآن الكريم، وكانوا يراقبون مراقبة دقيقة ويؤخذون أحيانا بالحرم حتى ينشئوا نشأة خلقية صحيحة. فإذا ماشبوا دربواتدريبا عسكريا ، وعاشوا عيشة رياضية بحتة تنمو فيها عصلانهم ، ويمهرون فى فنون الحرب من كروفر وحمل سلاح وضرب نشاب ورمى سهم ، إلى غير ذلك .

بينا هذا مفصلا في الفصل المذكور. فهلكان هذا النظام مباحا لفرد من أفراد الطبقات الآخرى، وهلكان هذا التعليم عاما لجميع الطبقات على السواء، وهلكانت ثكنات القلعة وطباقها مبيتا لغير طبقة الماليك؟.. كلا ! بلكان ذلك عليهم محرما.

أما طبقات الشعب الآخرى ، فقد كانت أمامهم أبواب المساجد مفتحة ، يلجها من يشاء منهم بمحض رغبته ، ووفق ظروف حياته ـ وبين أفنية هذه المساجد يجدون من الشيوخ والمدرسين أصنافا عدة يلقون دروسهم على الناس ، ولمن يشاء، دون أن يتجشم في سبيل ذلك مالا يدفعه لقاء تعليمه .

وهذه الطريقة التعليمية نشعر بما فيها من ملاحة وجودة وتيسير ومعونة لطالب العلم، إذ التعليم فيها حر وبالمجان بلكانت المعونات المادية تتوالى على طلاب العلم والمنقطعين له تواليا مشكورا . وبذلك كله تقوى النزعة إلى العلم الصحيح وتشتد الرغبة فيه ، وتنتج نتيجتها المرجوة .

هذا حسن 1 ولكننا هنا ننظر إلى المسألة من ناحية أخرى . ونسأل : هلكان السلاطين قد سنوا هذه السنة التعليمية لتثقيف الشعب باعتبار أنها حق من حقوقه وعلى أن له أن يتعلم ، وعلى أنها واجب عليهم نحو الشعب يقومون به ؟ .

الجواب على ذلك : كلا ! بل إنماكانوا ينشئون المدارس ويشيدون المساجد، ويقررون بها الدروس المختلفة، ويرتبون بها مشايخ العلموالفقهاء والمدرسين، صدقة على الشعب وعلى محبى العلم من أفراده يتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نحمد لهم الزاني إلى الله ، ولكننا نشعر بفرق بعيد بين من يقوم بعمل هو واجبه الذى يشعر بالإثم والجناية لو تركه، ومن يقوم بهذا العمل صدقة وزكاة ونافلة لا يشعر بالإثم والجناية لو تركه، هناكفرق بعيد بين الشعورين وبين العاطفتين، فرق كبير بين اعتباره مستجديا فرق كبير بين اعتبار الشعب صاحب حق يؤدى إليه ، وبين اعتباره مستجديا بتصدق عله .

بهذه الروح وبهذا الشعور وبنفس العاطفة كان سلاطين المهاليك وأمراؤهم يقومون بنشر العلم. وهى روح وشعور وعاطفة تسىء إلى كرامة الشعب أكبر إساءة ، فإن الشعب من حقه أن يتعلم ، ومن حقه أن تيسر له وسائل التعليم ، ومن حقه أن تنظم له طرق التعليم ومناهجه تنظيما دقيقا يوصله إلى غاياته ويوجهه إلى سعادته ،

ولعلنا نشعر بغضاضة إذا قلنا إنه يندر أن نجد بين المهاليك من اندمج في غمار الشعب وتلقى العلم كما يتلقى أفراد منه ، وتتلمذ لبعض مشايخه كما يتتلمذون ، وانقطع إلى طلبه كما كانوا ينقطعون . ثم أصبح من بعد شيخا يشار إليه فى علم أو أدب . . وإن كان ثمة من كتب أو نظم أو تفقه فهو نادر .

### ب \_ الجيش:

لم يسن سلاطين الماليك هذه السنة التعليمية التيأشرنا إليها إلا لتنشئتهمأسرة عسكرية صخمة يكون سوادها جنودا ، وتكون خاصتها أمراء عليهم ، ويقطعون لحكل منهم الإقطاع الذي يناسبه . وسواء أكان جنودهم هم الجنود السلطانية الذين ينفق عليهم السلطان من الحزائن الشريفة . أم كانوا أتباع الأمراء . فالجميع سواسية في هذا الشعور وفي هذا التوجيه .

ولم يكن يسمح لفرد من أفراد الشعب من غير الطبقة المذكورة أن يندمج في عدادها وينغمر في غمارها ويصبح عضوا من أعضاء هذا الجيش ، وكيف يتسنى لفرد أن يندمج هذا الاندماج وهو لم يثقف ثفافة عسكرية ، ولم يتدرب التدريب الرياضي المناسب الذي يؤهله لهذه العضوية ؟

كان غرض الماليك من هذا أن يظل جيشهم سليها من الشوائب الغريسة! متجانسا بريئا من كل عضو دخيل، ومن غريب الأمر أن كانوا يفضلون الجنود الأنراك أو الجراكسة الجدد الطارئين من الخارج والوافدين مع تجار الرقيق، على ناشئة البلاد وشباب الشعب المقيمين في داخل هذا الوطن. وكأنما كانوا يظنونهم طبقة عاملة لا تصلح لحرب أو ضرب، أو تفيد في قتال أو نزال، وكأنما ظنوها خلقت وليس في طبيعتها همة تقدرها على الثبات في ميادين الوغي، أو أنها طبيعة متأبية على الفنون التي كانت وقفا على الجنس التركى ذلك الحين....

ومع ذلك لم ينج الجيش من اختلاف الجنسية ، ولم ينج من الحزبية التي تشعبت بتشعب الملوك والأمراء ، فكان اكل منهم طائفة تنتمي إليه ، فكان منهم في

بعض الظروف: الماليك الأشرفية وغير الأشرفية. والماليك الجلبان والماليك القرانصة. وأكثر ماطرأ هذا الفساد في القسم الأخير من العصر،

ومع هذاكله ، كانت نظم جيشهم تنفر دون قبول فرد من أفراد الشعب ، وكيف كان يتسع صدرها لقبول فرد منه وهم ينعتون هؤلاء الأفراد بالفلاحين تارة ، ونارة بالعوام والزعر . . !

هذه الحالة التي وصفناها أقرت في نفس الشعب شعورا عجيبا أوفكرة عجيبة وهي أن هؤلاء السادة طبقة بمتازة حقا منحها الله حكم هذه الديار ، وأصبحواولاة أمرها بما لهم من قوة وشجاعة وجاه وحيلة ، وليس على الشعب سوى طاعتهم والاثنيار بأمرهم والانتهاه بنهيهم ، ودفع ما يطلبون من الضرائب ، وقد ألقت المشيئة أمر الدفاع عن البلاد على كاهلهم وحدهم ، والله يولى منهم من يصلح . .

وقد يعجب قارى ويعترض على هذا ويحتج بأن كثيرا من العامة وعربان البلاد اشتركوا فى بعض الحروب ورجحوا كافة سلاطينهم ، وهذا صحيح ، وله كنهم كانوا يقاتلون معهم لاعلى أساس ثابت ونظام موضوع ، بل هو أمر مرتجل تدعو إليه الساعة الشديدة والحدث القاسى المشترك . على أن هؤلاء العامة والعربان يغلب عليهم اشتراكهم فى الفتال ، إما بدافع ديني أو حبا فى النهب والسلب والاستحواذ على ما يمكن الاستحواذ عليه بأى طريق ، ولم تمكن غاينهم المستقرة فى نفوسهم غالبا ، الدفاع عن الوطن ، باعتباره وطنا . هذا على الرغم من ادعاء بعض العربان حينذاك أن البلاد بلادهم دون الاتراك .

ولا أدل على ماوصفنا من أن الصلة الروحية لم تكن قوية بين جيش البلاد وأفراد الشعب إذكان هؤلاء الآفراد \_كما قلنا \_ يشعرون أن هـذا الجيش مسلط على الشعب لحكمه وإخضاعه فحسب ، وقليلا ما تجلى عطف الشعب على جيشه المحارب ، أو زوده هذا العطف بقوة معنوية اعتمد عليها ، أو شعر الجيش نفسه أنه في حاجة إلى هذا العطف عليه .

وهذا غير ما نفهم في عصر نا الحديث \_ على الأقل \_ من متانة الصلة بين الأمة وجيشها ، ومن أن الأمة تعتبر جيشها أعز فلذها ، وأنه يضم أفضل بنيها وأحبهم إليها ، و تظل و تظل تو ليهم عطفها و محبتها الدائمة ، و تظل عو اطفها متعلقة بهم ، ليدافعو اعنها بنفسية قوية كما يدافع العاشق عن معشوقه ، وكما يدافع الولد عن أمه وأبيه ، وكما يدافع الرجل عن نسائه وبنيه \_ وإن أفراد الأمة الآخرين ولو لم يشتركوا \_ كما اشترك أفراد الجيش \_ في قتال الأعداء فهم مشتركون معهم بالنفس والروح والقلب والعقل والعاطفة والمال و بكلشيء ، وهم على قدم الاستعداد للانضام إلى صفو فهم إذادعت الحاجة ، وينتظر كل منهم دوره في الذود عن وطنه بصبر فارغ ، وقلب يملؤه الشوق .

ولا ينهض حجة علينا ما قد يصادفه الفارى، ، حين يقر أخبار الفتوح والانتصارات التى تمت على يد سلاطين الماليك، منأن الأفراح قدسرت فى البلاد وأن الزينات انتشرت فى أرجائها ، ودقت الطبول ... إلى آخر ما هنالك، فأغلب الظن أن هذه مظاهر رسمية قليلا ما اشترك فى إقامتها أفراد الشعب عن إخلاص أوصدرت منهم عن عاطفة قلبية عميقة صادقة.. وإن كانت هذه الفتوح موافقة لهواهم.

و إلا ا فكيف نفسر امتناع بعض المصريين عن دفع الضرائب المتأخرة عليهم حينها طلبها منهم نائب الغيبة الأمير وطومان باى، بعدما كان سلطان البلاد الأشرف الغورى يقاتل العثمانيين في و مرج دابق و كان وطومان باى ، في حاجة قصوى إلى المال لتعزيز الفتال و إقامة الاستحكامات في مصر انتظار اللقاء العثمانيين. امتنع هؤلاء عن دفع المتأخر عليهم ، وكانت حجتهم في ذلك أنهم لايدرون لمن تكون البلاد ، ومن سيكون وليها الشرعى 1. الذي تجب تأدية الضرائب إليه . ا وقالو الإنهم صابرون حتى تنجلي هذه المعارك ثم يدفعوا هذه الضرائب لمن يغلب و تخضع له الللاد . . . وحسدنا هذا .

# (ج) ملكية الارض:

بعد أن دخل العرب مصر ، تصرف حكامها في الأراضي الزراعية ، ثم اتبع نظام ، القبالات (۱) ، ومعنى ذلك أن تقسم الأراضي أقساما ، ثم ينادى عليها قسما قسما في مزاد علني ، ويتقدم فيه لقبو لها من يشاء من أهل مصر ، ويتزايد الناس في تقدير خراج القسم المعروض ، حتى يرسو المزاد على أحدهم ، بما قدره من خراج يتعهد بدفعه في مواعيده ، بعد أن يخصم منه مقدار المال الذي أنفقه في استصلاح أرضه ، وكان هذا الخراج بمثابة إيجار للأرض لمدة معينة ، ويدفع خراجها المقدر سنويا ، حتى تنتهي مدته ، وحينتذ يعاد النداء على الأرض ويعقد لها كتاب الخراج مزادا جديدا ، وهكذا .

واعتادوا إثركل ثلاثينسنة ، أن يعيدوا تقسيم الأراضى تقسيما جديدا ، على ضوء التجاربوباعتبارمازاد منها واتسع واستصلح ، أو ماقلوضاق وبار ،وهذه اعتبارات لها اتصال بتقدير خراجها الجديد . وظل نظام « القبالات ، متبعاحتى حل محله نظام الإفطاع ،

ونظام الإقطاع عبارة عن تقسيم الأراضى الزراعية أقساما أو إفطاعات أو دوائر وتفاتيش ، بلغة عصرنا . ثم يختص السلطان نفسه بنسبة خاصة من هذه الإقطاعات . ويمنسح البقية لأمراءه وجنوده فحسب . أما عامة الشعب فقد حرموا ملكية الأراضي أو إيجارها .

ويبدر أن نظام الإفطاع اتبع منذ عصر صلاح الدين الأيوبى (٢). ثم ظل سائدا فى مصر طيلة عصر المماليك ، فـكان فى جملة مساوى، العصرين .

<sup>(</sup>١) الذى نفسه من كله القبالات « الأراضى القبولة بما عقد عليها من خراج ، ومفردها قبالة ، وفي رأينا أن قافها مثلثة ، وكلها يؤدى الممنى . قال في المحيط ما مؤاده : قبالته الفهم تجاهه ، وقبلت المرأة كملم أخذت الولد عند الولادة ، قبالة بالكسر ، وقبلت العامل العمل تقبلا نادر ، والاسم القبالة .

<sup>(</sup>٢) مقدمة تقويم النيل ص ١٧٤ •

وصاحب الإقطاع يستغله لنفسه ما دام ممنوحاً له ، سواء فى ذلك السلطان أم الأمير أو الجندى . وجميع السكان الذين يعيشون فى الإقطاع ، ويفلحون أرضيه، أجراء بل خدم وعبيد لصاحب الإقطاع . وقد عرفوا من ذلك الحين , بالفلاحين ، قال المقربزى فى خططه (۱):

و أعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصر ، ولا فيها مضى قبلها مندول أمراء مصر ، لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى ما عليه الحال اليوم فى أجناد الدولة التركية . وإنماكانت البلاد تضمن بقبالات معروفة لمنشاء من الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحى من العرب والقبط وغيرهم . لا يعرف هذه الأبذة التي يقال لها اليوم و الفلاحة ، ويسمى المذارع المقيم بالبلد و فلاحا ، قرارا . فيصير عبدا قنا لمن أقطع تلك الناحية ، إلا أنه لا يرجو قط أن يباع ولا أن يعتق ، بل هوقن ما بق ، ومن ولد له كذلك . . . . » .

والإقطاعات لاتورث ، بل ترد إلى يد السلطان إذا مات أصحابها ، ليعود السلطان بدوره، فيهبها لمن يشاء ، ولمن يستحقها من جديد . ومن هنا نفهم السرفى أن الامراء كانوا يستغلون إقطاعاتهم إلى أقصى حدود الاستغلال ، لمصلحتهم الخاصة ، لـكى يحوزوا من المال البعيد عن الإقطاع ، الشيء الكثير ، وكثيراً ما كانوا يستعينون على استبقاء مافى أيديهم من عتلكات بوقفها، حتى لا تمتد إليها يدالسلطان فى حياتهم أو بعد موتهم ، وحتى ينتفع بها ذراريهم ، وأفراد الشعب على كل حال ، محرومون الملكية أو الانتفاع من أراضى بلادهم الزراعية ، إلا ما قد يصيبهم من الاجر على العمل ، أو المعونة من مال الاوقاف .

وقد قال ابن خلدون: دولقد وقع لهذه العصور بمصر ، منذ ما تتين من السنين في دولة الترك ، من أيام صلاح الدين بن أيوب ، وهم جرا . وذلك أن أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من ذريتهم ، لماله عليهم

<sup>(</sup>۱) الخطط ۱ ص ۱۳۸ ٠

من الرق والولاء، ولما يخشى من معاطب الملك ونكبانه. فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط، ووقفوا عليها الأوقاف المغلة، يجعلون فيها شركاء لولدهم بنظر عليها أو نصيب فيها. مع مافيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتهاس الاجور في المقاصد والافعال. فكثرت الاوقاف. . .

على أن السلطان كان يتصرف أحيانا فى الإقطاع ، فيسترده من صاحبه \_ لدراع من الرضا أو الغضب \_ فيمحنه إقطاعا آخر جديدا أكثر غلة ، أو يحرمه فير سله وطرخانا ، \_ أى عاطلا \_ وينفيه إلى القدس أو مكة مثلا . كما أن بعض السلاطين كان يجترى على ما أوقفه أمراؤه ، فيأمر بحله . وقد أمر الناصر محمد بن قلاوون بحل ما أوقفه الأمير ان بيبرس الجاشنكير وسلار نائب سلطنته . (١)

وقد وفى المفريزى فى خططه الحديث عن د القبالات ، (٢) . أما الإقطاعات فقد اشتهر فى عصر المهاليك تقسيهان لها يسميان د الروكين ، هما الروك الحسامى ، والروك الناصرى . (٣)

أما الروك الحساى . فقد تم فى عهد المنصور حسام الدين لا جين . قيل : إنه لما أفضت إليه السلطنة ، راك البلاد \_ أى قسمها \_ وذلك لما رأى أن الارض ٢٤ قير اطا، منها ٤ للسلطان ، و ١٠ اللامراء ، و ١٠ للاجناد وكانت إقطاعات الاجناد لا تصل إليهم ، لتغول الامراء عليهم ، فدخلت فى إقطاعاتهم . فأبطل السلطان هذا التقسيم ، وجعل الاجناد والامراء عشرة قراريط ، وللسلطان أربعة، ولخدمه العسكر تسعة ، وواحد لزيادة من عساه يطلب الزيادة .

فكان هذا سببا لتنكر تلوب الأمراء له ، وسرعان ما ذهبت دولته عام ٦٩٨. ولما عاد الناصر محمد بن قلاوون إلى سلطنته عودته الثانية ، راك البلاد من جديد. وعرف روكه بالروك الناصري وذلك عام ٧١٥ه.

<sup>(</sup>١) الخطط المقريرية ج ١ مس ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) الخطط المقريزية ج ١ ص ١٣١٠

<sup>(</sup>٣) ج ١ س ١٤١٠

أما الروك الناصرى، فملخص ماقيل فيه: أن الناصر بن قلاوون رأى أن بروك البلاد المصرية روكا جديدا عام ٧١٥ه. فأبطل مكوسا كثيرة. وقد نظم له هذا العمل القاضى فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر الجيش. فأرسل الأمراء والكتاب والقياسين إلى النواحى للاطلاع على ومكلفات، كل ناحية وضبط مافيها من حيوان ومالها من غلة، وما عليها من خراج. ثم القيام بقياس كل ضيعة، وتطبيق ذلك على والمدكلفات، والأوراق، مسترشدين في ذلك بأهل الإقطاع ومشايخه وعدوله وقضانه. وقد أنجز هذا العمل في نحو ٧٥ يوما، ثم انقسمت كل الأراضى إلى عدة مثالات – أقسام – منها الكثير الغلة، ومنها القليل الغلة. وقام السلطان بعرض عام، استعرض فيه الجنود جنديا جنديا، كل طائفة مع مقدمها، يقدمها نقيب الجيش أمام عيون الأمراء فيسأل السلطان الجندى عن اسمه وسنه ومولده ووفوده على مصر، والحوادث التي اشترك فيها، إلى غير ذلك، ثم يمنحه مثالا.

هكذا وزع الناصر الاراضي على أمرائه وأجناده مستبقيا لنفسه عشرة قراريط من مجموع الأراضي ، اختار مواقعها حسب مشيئته ، وترك لجنوده وأمرائه أربعة عشر قيراطا . فكانت نسبة التقسيم ١٠:١٤ ، ويبدو أن تعديلات متكررة قد أدخلت على هذا التفسيم ومواضع الإقطاعات، دون أن تمس نسبته . ومنها ماوقع في عهد الأشرف شعبان والظاهر برقوق .

وبما يتصل بهذا الموضوع ، ما أورده ابن إياس عن السلطان الغورى، قال إنه: وأحدث شيئا لم يفعله أحد من الملوك قبله ، وهو أنه نقص من إطلاقات الأمراء أشياء كثيرة ، وأخذ منهم الحلوان زيادة عن العادة . فنقص من إطلاق الأمير الكبير سودون العجمى ما ثنى فدان . وكان قبل ذلك سلخ من إقطاعه جهات بنحو من عشرين آلاف دينار ، كون أنه كان لين الجانب فاستضعفه . ونقص من إطلاق بقية الأمراء المقدمين كل واحد مائة فدان ، ومن إطلاقات الأمراء الطبلخانات كل واحد عشرين فدانا ، ومن إطلاقات الأمراء

العشرات كل واحد خمسة عشر فدانا ، . (١) .

ويبدو أن من الأمراء والمقطعين من كان يدفع أرضه إلى الزراع يفلحونها ويزرعونها وينالون من غلتها لقاء مال يفرضه عليهم صاحب الإقطاع . وكثيرا ماكان السلطان يفرضعلي هؤلاء المساكين الغرامات الفادحة ، ويسخرهم في إعداد جمال أو دواب ، أو تقديم شيء من التبن والغلال والفاكهة ، لقاصد يمر بهم ، أو أمير يجتاز إقطاعهم ، أو تجريدة أشخصت لقتال أو إخماد فتنة .

ومهما يكن من شيء . فقد كان نظام الإقطاع ذا أثرين سيئين بارزين ، أولهما إغراء الآمراء بالإسراف، والمباهاة وحب الظهور ، والإمعان في الترف والملاذ، لكى تمتص هذه الامور ثراءهم قبل أن تنتهى حياتهم فيئول إلى السلطان ، ولما يمتعوا به . وثانيهما فقر الشعب فقرا أورثه الهم والخول والشقاء .

### ( د ) الوظائف العامة :

إذا استثنينا وظائف الفضاء والكتابة وما إليهما ، وجدنا وظائف الدولة عسكرية ، لا يليها إلا الأمراء ، سواء فىذلك إمارات الجند وغيرها ، حتى ماكان منها أبعد عن الجندية وأدنى إلى غيرها مثل الحسبة. فلم يكن لفرد من الشعب مهما سمت همته أن يصل إلى منصب منها إلا نادرا جدا ، وفى أحوال فردية ، وبذلك حرم الشعب الحيمنة على إدارة شئونه . كما أن تصرف الموظف فى شئون وظيفته كان منوطا برأى السلطان ، إذكانت المناصب ذات متات وثيق به ، وكلما تسهر على خدمته ورعايته وتنفيذ إرادته .

أماالعمل فى مجال القضاء والكتابة فلا يتفق وطبيعة النشأة التى نشأ عليها أمراء الماليك . ويندر أن نجد لاحدهم اجتهادا فى فقه ، أو بروزا فى أدب، أو مشاركة فى علم . والدولة فى حاجة إلى قضاة يحكمون بين الخصوم بما أنزل الله ، حتى لا تتعطل

<sup>(</sup>۱) البدأتم ج ٤ حوادت شعبان سنة ٩١٨هـ والإطلاق آرض معفاة من الضرائب «راجع الماوك ج ١ ص ٧٨٨ ـ هامش » .

مصالح الناس. وفى حاجة إلى كتاب نابهين فى العربية لضبط أمورها وحسابها \_ وكانت قد اتخذت العربية أداة لتفاهمها الرسمى \_ لهذا لجأت مضطرة إلى استخدام القضاة والمنشئين والكتاب من البارزين بين أبناء الشعب ، فى مناصب القضاء والكتابة ، وهؤلاء هم المتخرجون فى المساجد ، ويعرفون « بالمتعممين » .

وقد يكون لبعض هؤلاء نفوذ ما وجاه ، لما يتحلون به من فضل وعلم، ولما يعرفون به من ورع و تقوى و من هؤلاء قضاة كان يؤخذ رأ بهم عندفر ضالضرائب الجديدة ، وفي مال الأوقاف عند الحاجة إلى شيء منه ويستشارون في الحرب قبل إعلانها . كذلك كان بعض كبار الكتاب من أصحاب ديوان الإنشاء وكتاب السريبلغ نفوذ أحدهم إلى مثل ما يبلغه وزير الخارجية في زماننا . فترد إليه المكاتبات الخارجية ويرد عليها ، بعد أخذ رأى السلطان .

هؤلاء وهؤلاء ـ إن جاز أن نعتبرهم عملى الشعب فى هذه الدولة ـ لاننسى أن تعيينهم فى وظائفهم كان رهنا بمشيئة السلطان وحده ، لهذا غلب عليهم الخضوعله . وأن حوادث نفوذهم فردية . وأن آراءهم استشارية فحسب . وبمن برزوا منهم ، وكان لهم رأى مسموع : عز الدين بن عبدالسلام فى عهد بيبرس . وسراج الدين عمر البلقيني فى عهد برقوق . وأمين الدين يحيى الاقصرائي فى عهد قايتباى . وذكريا الانصارى فى عهد الغورى . وكلهم من رجال الدين . وبحيى الدين بن عبدالظاهر فى أيام بيبرس . وشهاب الدين بن فضل الله ، وأخوه علاء الدين . وعلاء الدين بن الآثير في أيام المؤيد شيخ . وكلهم من رجال الهم .

# ( ه ) التقاضي :

كانت قوانين القضاء المعمول بها ، مستمدة من الدين الحنيف كما بينا في فصل الفضاء ـ والمتخاصمون متساوون أمامها . وهذا ما يحمد عليه العصر . ولكن وجود حاجب الحجاب وأعوانه وإعطاءهم حق الفصل في قضايا الماليك ، ثم اتساع

نفوذهم بمضى الأيام ، يشعرنا بأنهم كانوا يتأبون على التسادى مع عامة الشعب أمام القانون .

ولا نترك هذا الباب دون أن نقول إن الماليك ، إلى جانب حرمانهم الشعب حقوقا كثيرة ،كانوا ينظرون إلى طبقاته على اعتبار أنها طبقات منحطة، لا تصلح لحكم ولا رياسة . ولعلهم كانوا يصدرون فى ذلك لا عن عقيدة و ولكنها شهوة الحكم وحب الاستشار به ، وجهتهم هذه الوجهة. وكانوا يطلقون على عامة الشعب والفلاحين أو الزعر ، كما مر . .

ومن لطيف ما انساق إليه ابن إياس متأثرا بهذه الروح السائدة \_ ج ۶ حوادث ربيع الثانى عام ٩٢٠ هـ \_ قوله عن شمس الدين بن عوض من رؤساء عصره : \_ دو لماصار شمس الدين بن عوض من جملة الرؤساء، لم يخرج عن طبع الفلاحين الذى ربى عليه . فكانت عمامته عمامة الفلاحين ، وكلامه كلام الفلاحين كأنه فلاح قحف ، كا جاء من وراء المحراث .. ولم ينطل في رياسته . فكان كما يقال :

فقيـــه ريف يقول إنى برعت فى العلم والرواية فقلت لا شك أنت عندى تصلح للدرس والدراية ،

## ٧ ــ فداحة الضرائب وتعدد أنوعها :

لا بد للدولة من أن تفرض على رعينها ضرائب مختلفة لتكون وسيلتها إلى الإنفاق على شئونها . ولكن بشرط العدالة والمساداة ، والتبديل فيها والتغيير حسب مقتضيات الاحوال .

وقد كانت الأراضى الزراعية ملكا للسلطان ـكا بينا ـ يقطع منها من يشاء من أمرائه وجنوده ، فى حدود أربعة عشر قير اطا . ويزرع « الفلاحون ، هذه الاراضى و يؤدون ثمراتها للمقطعين، فيؤدون بدورهم مافرض عليهم للسلطان من خراج إقطاعاتهم .

وبجوار طبقة الزراع ، طبقات التجار والصناع وأرباب الحرف ، وملاك

المنازل وسكانها . هؤلاء جميعا كانت تفرض عليهم ضرائب أخرى ، فى نظير مزاولة البيع والشرأ. أو فى نظير الحراسة أو نحو ذلك .

ويخيل إلينا أن السلاطين لم يتركوا ناحية يستطيعون فيها فرض ضريبة إلا سلكوها. وكثيراً مافرضوها ظالمة فيها الشطط الكثير ، وفرضوها دون أن تدعو إليها مصلحة عامة، بلكثيرا ما فرضوها للمصلحة الخاصة. ولكى يسدبها السلطان أفواه الثائرين عليه من الجنود. وكثيرا ما انتهز السلاطين فرصة الحرب لفرض الضرائب الفادحة بدعوى الإنفاق عليها. ومنهم من تطلع فى هذه المناسبة أو فى غيرها \_ إلى مال الاوقاف، ومنهم من أنقل على أرباب المناصب بالمصادرات وفرض الغرامات الباهظة ، عند وقوعهم فى خطأ ما. فكانت هذه الغرامات لونا من ألوان الضرائب المستورة التى أنقل بها كاهل الناس. ومن الحق أن نذكر أن بعض السلاطين \_ مثل الناصر بن قلاوون \_ كان يلغى شيئا من الضرائب المفروضة أو يخفف منها، فيلهج الناس بالثناء عليه ، ويضجون له بالدعاء...ولكنها حوادث فردية و نادرة .

ونسوق هنا عددا من الأمثلة على الضرائب وثقلها ، وعددا من الحوادث التى تشعرنا بظلم هذا العصر وفداحة مكوسه . فمن ذلك ما ذكره المقريزى فى خططه بالجزء الأول عند الكلام عن الروك الناصرى. قال ما ملخصه: أن السلطان الناصر محمدا أبطل ضروبا من المكوس والمقررات فمنها :

.١ - مكس ساحل الغلة: وكان جل متحصل الديوان. وعليه إقطاعات الأمراء والاجناد. ويتحصل منه فى السنة أربعة آلاف ألفوستهائة ألف درهم. وعليه أربعهائة مقطع، لكل منهم من عشرة آلاف إلى ثلاثة آلاف. ولـكل من الأمراء من أربعين ألفا إلى عشرة آلاف. وكانت جهة عظيمة .. لهامتحصل كثير جدا. وينال القبط منها منافع كثيرة لا تحصى . ويحل بالناس من ذلك بلاء شديد و تعبعظيم من المغارم والظلم. فإن مظالمها كانت تتعدد مابين نوتية تسرق، وكيالين تبخس ، وشادين وكتاب ، يزيدكل منهم شيئا . وكان مقرر الاردب درهمين تبخس ، وشادين وكتاب ، يزيدكل منهم شيئا . وكان مقرر الاردب درهمين

السلطان ، ويلحقه نصف درهم غير ماينهب ويسرق وكان لهذه الجهة مكان يعرف وبخص الكيالة ، ، في ساحل بولاق، يجلس فيه شادوستون متعمها ما بين كتاب ومستوفين ، و ناظر و ثلاثون جنديا مباشرون. ولا يمكن أحدا من الناس أن يبيع قدحا من غلة في سائر النواحي . بل تحمل الغلات حتى تباع في « خص الكيالة ، بيولاق .

نصف السمسرة عبارة عنأن البائع يدفع عن كل شيء يبيعه بمائة درهم نحو درهمين يدفعان للدلال. فقرر على الدلال دفع درهم من الدرهمين. فأخذكل دلال يبذل جهده لاستيفاء هذا الدرهمنالبائع نفسه، حتى لايقل نصيبه، فأصاب الحيف كل بائع، وعلا الضجيج والشبكوى من الدلالين، ولا من مغيث ولاسامع.
 رسوم الولاية: ضريبة بجبيها الولاة والمقدمون من عرفاء الاسواق وبيوت الدعارة. وكثيرا ما نال الناس منها ظلم شنيع وفساد قبيح وهتك قوم مستورين وهجوم على بيوت الناس.

٤ - مقرر الحوائص () والبغال: وكان يجبيه من القاهرة وسائر مدن مصر، الولاة والمقدمون أيضا، ويحمل متحصله إلى بيت المال. ويجبى عن الحياصة ثلثمائة درهم وعن البغل خسمائة درهم. وكان يصيب الناس من هذه الضريبة كثير من عسف المراقبين.

ه – مقرر السجون: ضريبة يدفعها كل من يدخل إلى السجن بريئاً كان أم مظلوماً ، ولو لم يقم فى السجن إلالحظة قصيرة وكان يدفع منها للسجان ستة دراهم من ضريبة كل مسجون .

مقررطرح الفراريج: وهي عبارة عن أن الفر اريج اختص ببيعها جماعة من الضامنين يطرحونها على الناس للشراء، فمن احتاج إلى فروج، اشتراه من الضامن بالثن المفروض، وفي ذلك كثير من الظلم: ومن اشترى أو باع فروجا عن طريق

<sup>(</sup>١) الحوائص جم خياصة وهي الحزام ،

آخر غیر طریق الضامن ، قال المقریزی : د جاءه الموت من کل مکان و ما هو عیت......

٧ ـ مقرر الفرسان: ضريبة يجبيها ولاة النواحي فوق كل ضريبة ، أي أنها ضريبة إضافية . فن يدفع درهما ضريبة أصلية يدفع معها درهما آخر أو نحوه ضريبة إضافية للجماة .

٨ ـ مقرر الاقصاب والمعاصر : وهو ما يجي من مزارع قصب السكر ، ومن
 المعاصر ورجال المعاصر .

٩ ــ مقرر رسوم الأفراح: يجبى عن يقيمها ويغالى فيها أحيانا ، وتفرض فوقها غرامات عادة ..

 ١٠ - حماية المراكب: ضريبة تؤخذ من كل مركب، وهى عبارة عن رسم يدفعه المسافر فيها، وكل من ركبها حتى الفقير والمحتاج والسائل.

١١ ـ حقوق القينات : يجبي هذه الضريبة من أهل الدعار ةومر تكمي المنكر ات.

17 \_ مقرر المشاعلية وهو عبارة عن ضريبة تؤخذ من أصحاب المنازل نظير كسم الآفنية ومحال القذارة . وكان هناك لهـذه الحرفة صناع مخصوصون ، ولحكل جهة ضامن ـ مقاول ـ يقوم بهذه العملية ، ولا يستطيع أحد سواه أن يقوم بها . ولذلك كان يشتط كما يشاء في فرض الأجر .

و إلى القارى. الآن بعض ما ذكره ابن إياس فى تاريخه عن الضرائب وفرضها وإلغائها وظروفها وما لا بس ذلك من الحوادث والاعتبارات فمنه :

 ابطل المنصور قلاوون وظيفة ، ناظر الزكاة ، وهو من يأخذ بمن عنده مال ، زكاة هذا المال ، فإن مات ذو المال أو عدم ماله ، يظل المقرر عليه بجبى منه إن كان حيا أو من ورثته أو من أقاربه إن مات ، ولو كانوا واحدا فحسب ، ولو كان المال قد هلك وزال منذ زمن بعيد .

٣ ـ فى سنة ٧٤٨ ه فى عهد السلطان الناصر أبى المحاسن حسن تهدمت سواحل النيل من ناحية الجيزة ، فرسم للأمير منجك اليوسنى الوزير أن يتولى ترميم هدفه الجسور ، ففرض على كل دكان بمصروالقاهرة درهمى فضة ، وعلى كل نخلة بالشرقية درهمى فضة أيضا . قاجتمع مال كثير اشترى به منجك حجارة كبيرة الحجم ورعما به . ولكنها لم تفدشيئا وطغى عليه الماء فقبض عليه بسبب ذلك وصودر ماله وعزل من الوزارة .

٤ ـ ومما أبطله الناصر بنقلاوون وضمان الغواتى، ، وهو عبارة عن ضريبة تجي من البغايا ، وذلك أن البغى إذا أرادت احتراف البغاء ونزلت عند امرأة تسمى والضامنة، ودفعت لها مالا معينا ، أمنت أن يدهمها أى إنسان. فكان يجي من وراء ذلك مال كثير .

ويظهر أن هذه الضريبة قررت مرة أخرى بعد عهد الناصر ، لأن الأشرف شعبان أبطلها فى عهده أيضاً .

٥ ـ وبما أبطله الأشرف شعبان عام ٧٧٨ ه و ضمان القراريط ، وهو عبارة عن ضريبة يدفعها البائع الذي يبيع ممتلكات ، فيؤخذ منه عن كل ما ثمنه ألف درهم عشرون درهما .

٣ - وفى عام ٧٨٩ ه أراد برقوق أن يعد حملة عسكرية لملاقاة التتار فى بلاد الشام وحلب. فعقد مجلسا كان فى جملته الخليفة والقضاة الأربعة وشيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقينى، وطلب إليهم أن يأخذ جانبا من مال أوقاف المساجد والمدارس، فلم بوافق القضاة ولا البلقينى على ذلك، ووقع بين الجميع جدال عنيف

ثم انجلى غباره عن أن يؤخذ من مال الأوقاف أجرة الأماكن لمدة سنة، ومن خراج الأرض لمدة السنة أيضا، وتبقى الأوقاف كما هى. وقد شرع السلطان فى جبى هذه الأموال من الناس وقسا الجباة عليهم فى ذلك حتى استعملوا معهم العصا والضرب والإكراه.

٧ ـ وفي عام ٨٠٣ ه أراد السلطان فرج بن برقوق أن يخرج إلى الشام في تجريدة لفتال التتار ، فرسم بأن يؤخذ من بلاد المقطعين ومن أملاك القاهرة وضواحيها أجرة شهر واحد ، وعن كل فدان عشرة دراهم ، ومن البساتين عن كل فدان مائة درهم ، وأخذ الجباة يفتحون المتاجر قوة واقتدارا باحثين وراء المال زاعمين أن السلطان يريد الاقتراض من مال التجار . فمن كان من التجار موجودا وقت البحث في متجره أخذوا نصف ماله وتركوا له النصف الآخر ، وإلا جردوا المتجر عما فيه من قاش ومال .

ثم أحد السلطان كذلك من أوقاف الجوامع والمساجد أجرة شهر واحد ، حتى من أوقاف المستشنى المنصورى والبهارستان ، وقد أوذى كثير من الناس فى هذه الحوادث ، وكم صودرت أموال وكم سجن رجال . .

وكان القائم بجباية هذه الأموال الأمير ويلبغا السالمى ، الاستادار . وقيل إنه أخذ لنفسه منها أضعاف ماورده إلى السلطان . \_ وهذا دليل على فوضى الجبى \_ فلما بلغت هذه الدعوى سمع السلطان قبض عليه وسجنه وعزله من الاستادارية . « ٢٠ س ٣٠٠ »

م ـ ومما صنعه السلطان فرج أيضا بمناسبة تجريدته إلى بلاد الشام أن عرض أجناد الحلفة، فمن كان قادرا على حمل السلاح والسفر معه سافر، ومن لم يجده قادرا طلب إليه أن يقدم بديلا عنه أو يأخذ منه نصف خراج إقطاعه عن سنة كاملة، فجمع من وراء ذلك جزيلا.

۹ ـ وفي عام ۸۷۲ ه أخذ السلطان قايتباي في إعداد حملة عسكرية ضد رسوار، ولماكان المال ينقصه أراد أن يمس أوقاف المساجد ، فيبق منها مايكني ريعه نفقات

المساجد ويستولى هو على البقية لينفق منها على تجاريده وحملاته. فجمع لذلك مجلسا فيه الأمراء والخليفة المستنجد بالله يوسف والقضاة الأربعة وشيخ الإسلام أمين الدين يحيى الأقصر أتى فتجادلوا زمنافى الأمر وكادرا يوافقون السلطان على رأيه لولا أن أغلظ الأقصر أتى لهم القول وأنكر هذا المساس بمال الأوقاف كل الإنكار وأنذر السلطان بعاقبة هذا العمل. وخوفه من الله سبحانه. وطلب إليه أن يلتمس ما يحتاج إليه من مال ، من بيت المال ، وإلا فمن أموال الأمراء والجند وحلى النساء أولا. ثم بعدذلك يمسمال الأوقاف فينال منه الضرورى الذى يدفع الآذى عن المسلمين ، بذلك حفظ مال الأوقاف من العبث ، ورضى السلطان مرغما .

ه ج ۲ س ۹۷ پ

١٠ ـ وقد عاود السلطان قايتباى إظهار رغبته في حل الأوقاف وإجراء حركة استبدال في أعيانها ، وذلك عام ٨٧٧ ه فعارضه قاضي قضاة الحنفية شمس الدين الامشاطي في ذلك معارضة شديدة فلم ينفذ من رغبته السلطان شيء . و ج ٢ س ١٤٠ ما ١٠ ـ وقد استطاع قايتباي عام ٨٩٤ ه أن ينال موافقة القضاة الأربعة على أن يجبي من أرباب الأملاك ، ومن إبجار الأوقاف بمصر والقاهرة أجرة شهرين، معاونة له ، للنفقة على الجند .

17 ـ وفى سنة ٨٩٨ ه اضطر قايتباى إلى مال كثير لينفق منه على حملة يبعثها إلى بلاد الشام لرد اعتداء العثمانيين فجمع لذلك مجلسا فيه القضاة الأربعة ،فشرح لهم غرضه وطلب إليهم أن يقروه على فرض إيجار سنة على الأرقاف والأملاك بمصر والفاهرة سواء أكانت أماكن أم أرضا مزروعة أو حمامات أو طواحين أو أفرانا أو مراكب أو غير ذلك ، وبعد جدال وتوقف وأخذ ورد اتفقوا على فرض إيجار خمسة أشهر فقط ،وفرضت هذه الضريبة أيضاعلى الأملاك والأوقاف ومع هذا كله لم ينفق السلطان هذه الضريبة في وجهها .

« ۲۹ » « ۲٦٩ » ۲٦٨ » ۲ »

۱۳ ـ وفی سنة ۹۰۱ ه فرض قایتبای ضریبة علی بیع الغلال فجعل علی کل إردب مبیع نصفاً فضة . « ج۲ س ۲۹۱ » 15 ـ وفى ذى الحجة عام ٢٠٥ ه اشتط السلطان الناصر بن قايتباى فى جمع الأموال لسكى ينفق منها على المهاليك الجلبان الذين زادت أطاعهم ، واستشرى شرهم و ثاروا فى وجه السلطان المذكور وأرغموه على أن يدفع لهم مالا . فلم يجد بدا من أن يفرض غرامات فادحة على كل من المباشرين وقضاة الشرع والأعيان والتجار وصغار الباعة واليهود والنصارى ، ووكل أمر الجميع إلى خاله قانصوه وأعوانه ، فقسوا فى معاملة الناس ، وآذوا الكثير منهم ، وألحقوا بهم ضروبا من الإهانة والتعذيب ، واستعملوا لذلك المعاصير والكسارات ، والحوذ الحديدية المجاة ، فاختنى ابن تنى القاضى المالسكى ، والشهاب الشيشيني القاضى الحنبلى ، وطرح شهاب الدين أحمد ناظر الجيش على الأرض ليضرب لامتناعه عن الدفع . وكذلك فعلوا بعلاء الدين بن الصابونى ناظر الحاص وبكثير من الأعيان ، فجمعت هذه فعلوا بعلاء الدين بن الصابونى ناظر الحاص وبكثير من الأعيان ، فجمعت هذه الضرائب أو الغرامات بالضرب و الحبس، فكان جمعها أحد مظاهر الظم الصارخة .

10 ـ وبعد أن ولى الآشرف الغورى بزمن قليل رأى الخزائن خاوية وثار عليه الماليك مرات متوالية لطلب النفقة التى تأخرت ثلاثة أشهر . ورأى الاستيلاء على مال الأوقاف وأرضها ثم تشاور مع الأمراء والخليفة والقضاة، فقر رأى الجميع بعد جدال عنيف على أن يأخذ من ربع الأوقاف سنة واحدة، ومن إيجار الأملاك بالقاهرة عشرة أشهر . فثار الناس لهذا العمل وضجوا، فاكتنى بإيجار سبعة أشهر بدل عشرة. (١)

17 - وفى 15 جمادى الآخرة عام ٠٠٧ هـ أرسل الغورى خاصكيا يدعى ونانق، الخازن ليتوجه إلى بلاد الشرقية والغربية ليجمع المال من المقطعين. فضيق الخناق على الفلاحين. وأراد أن يحاسب المقطعين حسابا عسيرا. ففحص أصل خراج كل حصة، حتى إن بعض الفلاحين غادر بلده خوفا وخشية . ثم إن بعضهم قدم

<sup>(</sup>۱) من رقم ۱۰ إلى ۲٤ مرجعه بدائع أبن إياس ج ٤ فى حوادث التواريخ المذكورة بكل رقم ٠

إلى . نانق ، المذكور جملةمن المال ، فرحل عنهم ، وبذلك ضاع خراج تلك السنة على المقطعين ما بين . نانق ، والفلاحين .

۱۷ ـ وفى عام ۹۰۸ ه عاد أمير الحج الأمير الناصرى محمد بن خاص بك، وكان العربان قد نهبوا ركبه فى الحجاز. فأمر الغورى بحبسه وفرض عليه عشرين ألف دينار يؤديها غرما. فما زال محبوساً نحوا من ثلاثة أشهر حتى أدى مافرض عليه، بعد أن أنقص منه السلطان خمسة آلاف دينار.

10 ـ ومن غريب ماحدث فى عهد الغورى عام ٩١٢ ه أن تقدم إليه شخص اسمه و أبو الخير المرافع و والتزم للسلطان أن يجمع له مائتين وخمسين ألف دينار يستخلصها له من الناس بمن يعلم لديهم مالا و بشرط أن يطلق السلطان يده فى جمعها وكاد السلطان يجيب دعوة هذا الرجل ، لولا أن اجتمع به بعض الامراء وقبحوا هذا العمل .

19 - وفى ٢٧ ربيع الأول عام ٩١٨ هرسم السلطان الغورى لكاشف الشرقية والغربية بجباية ضريبة الجاية والشياخة عن السنة المذكورة قبل استحقاقها، فأخذاهما وأعوانهما يجمعونها من الفلاحين والمقطعين، واستخدموا فى ذلك الضرب والقوة والإهانة والهجوم على المنازل للبحث عن المال. ولم يرعوا حرمة مسافر، ولم يكترثوا لهارب بل من لم يجدوه أرغموا أهله على دفع ما يطلب منه، ومن عجيب الأمر أن الخراج لم يكن قد استحق، وكان القمح لا يزال فى من ارعه لم يحصد، والنيل لم يصل حد الوفاء، وقد زايل كثير من الفلاحين دورهم وبلادهم، بسبب ما لاقوا حينئذ من جور وعسف.

. ۲ ـ و لما فشا الطاعون فى أوائل عام ٩١٩ ه وكثر الموتى رسم السلطان الغورى فى شهر صفر منها ، للأمير مغلباى الزردكاش بأن يأخذ من تركة من بموت من الماليك السلطانية عن له « جامكية » ـ را تب ـ سيفا مسقطا بفضة وزردية وخوذة و تركاش « وكلها أسلحة » وله أن يحجز وصيه حتى ينى بما قرر عليه . فكان الأمير مغلباى بحجز زوجات المتوفين من الماليك حتى تؤدى كل ما عليها .

ورسم للأمير آخوركبير بأن من يتوفىمن الماليك بمنله « جامكية » و « عليق» يأخذ من وصيه فرسين أو ثمنهما . وعن الخاصكي ثلاثة رءوس خيل وبغلة ، وعن كل من أصحاب الوظائف خسة رءوس خيل وبغلة .

ورسم لألماس دوادار سكين بأن يجبى عن كل من يتوفى من المهاليك الأجلاب خمسين دينارا . وعن كل جمدار عشرين دينار . هـذا ولم يعهد المهاليك مثل هذه الضرائب من قبل و لا فداحتها ، وكادت تكون فتنة بينهم بسببها .

٢١ – وفى أواخر صفر عام ٩١٩ هـ. أيضا رسم الغورى بأبطال جملة من الضرائب منها المشاهرة والمجامعة وكل المكوس المفررة على السوقة والباعة وعلى طواحين القاهرة ، وضريبة بيع الغلال . وذلك بمناسبة الغلاء وارتفاع أثمان الحاجيات . ففرح الناس بما رسم .

٣٧ - كان على أبو اب الأمراء مقاعد يجلس عليها نقباؤهم الذين يقدمون إليهم أرباب القضايا ، للفصل فيها فى نظير جعل خاص . فلما فشا الطاعون عام ١٩٥ ه رسم السلطان الغورى برفع هذه المقاعد وإبطال هؤلاء النقباء ، ونودى أن كل من له مظلمة أو قضية فعليه أن يتوجه بها إلى الوالى أو إلى أحد قضاة الشرع ، وحاول الأمراء أن يرجعوا السلطان عن قراره فلم يفلحوا . وكانت هذه الضريبة تدر على الأمراء أمو الاطائلة ، وكانت حجة السلطان فى رفض طلبهم أنه وضع عن الناس ضرائب قيمتها نحو أربعين ألف دينار ، ثم أمر بأن من له حق عندغيره فليتوجه بغريمه إلى القضاء ، وأما الجناة واللصوص فيساقون إلى بيت الوالى .

هذا، وقد عاد الغورى عن هذا القرار وطاوع الأمراء فى رأيهم فى يوم الخيس عجمادى الأولى من السنة نفسها . وكانت حجتهم الجديدة التى ساقوها إليه هى أن السلطان أصبح ولاحكم له ، وكذلك الأمراء لم تعد لهم يد فى الحسكم بين الناس ، وهذا \_ فى نظرهم \_ فساد كبير . ومن هنا نودى بوضع المقاعد وإعادة الرسل والنقباء ا ونودى بأن من له مظلمة يتوجه إلى الأمراء كالعادة ، وبشرط ألا يغلو النقباء فى الجعل الذى يفرضونه على الاخصام .

٢٣ -- وظلت الضرائب التي رفعها الغورى عن العامة والسوقة والباعة المتسببين ملغاة منذ صفر عام ٩١٩ ه ، حتى كان رجب من العام نفسه إذ تعرض كثير من العوام للسلطان في الطريق شاكين إليه من فساد العملة ، فحنق عليهم وغضب ، وأمر بإعادة هذه الضرائب كماكانت . . . !

عهر رجب المذكور أراد السلطان الغورى إصلاح جسرأم دينار بجهة الجيزة ، ففرض على المقطعين بناحية هـذا الجسر ألف درهم تدفع عن كل فدان ، فنالهم من ذلك ظلم كثير .

70 – تقلبت ضريبة بيع الفمح وما إليه بين الإلغاء والتقرير عدة مرات منذ عهد قايتبای . فلما كانعهد الغوری زاد خطرها . وأصبحت ثلاثة أنصاف فضة من البائع والمشتری و كانت تسمی و الموجب ، و بعد أن كانت نصفا و احداً فی عهد قايتبای . وقد رأينا كيف قررها الغوری مرة جديدة فی رجب عام ۹۱۹ ه فلما حل يوم الخيس ۲۵ من شهر المحرم عام ۹۲۲ ه أمر بإلغائها عن القمح والشعير والفول والبطيخ ، ونودی بذلك فی سواحل مصر و العتيقة ، وبولاق .

« ج ۲ حوادث المحرم عام ۹۲۲ ه س ۱۰ »

٣٦ - وفي وم الاثنين ٣ صفر عام ٣٦ ه أمر الغورى بإبطال ضريبة المشاهرة والمجامعة الني كانت توجد والمجامعة الني كانت توجد على الغلال وتعرف و بمكس البحرين ، ففرح الناس بذلك . • جزء ٣ س ١٢ ، ملحوظه : كتب ابن إياس في الجزء الثالث من تاريخة ـ عام ٣٢٩ هـ معددا محاسن و مساوى ، الغورى ، وقد عرض لذكر بعض الضرائب التي فرضها والتي أشرنا إلى بعضها . فليرجع إليها من يشاء في الجزء المذكور .

#### ٣ – الجور والعسف :

رأيناعند الكلام عن الضرائب، كيف كانت فادحة ثقيلة ، وأنها كانت تفرض على بعض الناس دون بعض، وأنها لم يكن يراعى فى فرضها منفعة عامة فى أحيان كثيرة، ولم يكن الأمر مقصى را على ذلك ، بل إن الطرق نفسها التى كانت تجبى بها الضرائب

طرق شاذة سقيمة ظالمة ، إذكان الجباة يصبون جام غضبهم ويطلقون سوط عذابهم على الناس لاستخراج الأموال منهم ومضاعفة ما يطلبونه ، فمن سجن إلى تشريد إلى تعذيب إلى وعيد إلى مطاردة ، وهكذا حتى اضطر بعضهم إلى الاختفاء . . . وحسبنا أن نقول إن الجمهور لم يكن يدفع ضريبة ما وهو يعتقد أن واجبه الوطنى يقضى عليه بدفعها ، فيدفعها إذن عن طيب خاطر ونفس راضية ، بل كان يشعر دائما أن كل ضريبة إنما هي غرم عليه ومغنم للسلطان وأتباعه .

وهناك ضروب أخرى من الظلم تجلت فى غير الضرائب. وذلك كسو، معاملة العامة وازدرائها واعتبارها مثل السائمة . وتسخيرهم بلا أجر فى عمل حكومى . ومثل التماس النهمة عند البرى ، و إغفال الجانى حسب الظروف وما ندعو إليه . ومثل العنت والشدة فى الحدكم على المتهم ، ومثل القسوة فى تنفيذ العقوبات ، وهكذا . وقد تعددت الحوادث التى من هذا الذوع . ونحن نسوق منها بعضا ، فمنها :

١- فى عام ١٨٦ ه. أنشأ المنصور قلاوون والبيارستان، المنصورى ، وقيل فى سبب إنشائه أنه كان أمر بماليكه بأن يضعو السيف فى رقاب العوام لأنهم خالفوا أمره فى بعض ماأمر ، فاستعمل السيف فى قتلهم ثلاثة أيام وقتل منهم عددالا يحصى وذهب البرىء منهم مع المسىء ، والصالح مع الطالح ، وما زالوا حتى ضبع الناس وعلا الصراخ وعمت الشكوى وطفحت الكأس ، فشفع فيهم الفضاة وعلماء الدين فعفا عنهم المنصور . ثم ندم على ما فعل و تقرب لله بهذا المستشفى . «١١٦٥» على ما فعل و تقرب لله بهذا المستشفى . «١١٠٥» على ما فعل و تقرب لله بهذا المستشفى . «١٠٥٠» منذل به أعرام الملك المؤيد شيخ أن يبنى مسجده الشهير بجوار باب زويلة عام ١٨٢٨ ه ، بث أعوانه فى فجاج القاهرة يجمعون له الرخام قوة و اقتدارا من كل منزل به أثارة منه ، فظلموا فى ذلك كثير ا من أعيان الناس . « ج ٢ س ٢ » منزل به أثارة منه ، فظلموا فى ذلك كثير ا من أعيان الناس . « ج ٢ س ٢ »

٣ ـ وهناك رجل من الرؤساء ولى الاســـتادارية اكثر من مرة وكذلك الوزارة وهو مجد الدين بن البقرى ،كان الأشرف قايتباى يكرهه . فترقب فرصة فيه ليبطش به . وسنحت هذه الفرصة له حينها بلغه أن مجد الدين فرح هو وأهله في مقتل الامير يشبك الدوادار أحد القواد العظاء فيذلك الحين ، وأحد المقربين

إلى السلطان . فقبض عليه وأمر بقتله فقتل . ﴿ ج ٢ ص ٢٤٩ ،

٤ ــ (١) وفى يوم الاحد ١٤ ربيع الاول عام ٩٠٨ هـ ، رسم السلطان الغورى بشنق رجل مر أهل حلب لم يستطع أن يدفع مالا فرض عليه . فشنق على باب زويلة .

٥ ـ وفى سنة ٩١٢ هـ: ازداد ظلم الأمير وطراباى وأس نوبة النوب وأطلقت يده فى بلاد وفى بيوت وغيرها ، يستولى على ما فيها من الأوقاف ويأمر بحلها والتصرف فيها نوا ، ويأخذ منها ما يشاء بأبخس الأثمان . وكل من امتنع وعارضه يضرب ضربا مجهدا ويحجر عليه . ومن هؤلاء شخص يدعى ويونس ابن جانم الزردكاش، أخذ منه بيت أبيه \_ وكان فى زقاق حلب \_ فامتنع من تسليمه فضربه ضربا مؤلما . وغير ه كثيرون .

7 ـ ومن الحوادث في المحرم عام ٩١٣ هـ أن ضرب الأمير وأرزمك الناشف، وهو أحد المقدمين ، شخصا من النوتية ، حتى مات من شدة الضرب. وكانسبب ذلك أن النوتي حمل إلى هذا الأمير بضاعة فوصلته ناقصة ... فلمامات شكا أولاده للسلطان الغوري فتعلى عن ذلك ، وأشار على الأمير أرزمك أن يرضى أولاد المقتول ، وذهب دماؤه عمثا .

٧ ـ ومن حوادث شهر رجب عام ٩١٥ ه. أن وقرقاس ، المقرى أحمد أمراء العشرة ، سرق من منزله بزقاق الكحل عملة بألف دينار ، فقبض على جيران الحارة أجمعين وسلمم لوالى القاهرة فعاقبهم أشمد عقوبة وغرمهم أضعاف ماسرق . ومن بينهم أسر مجيدة كأسرة البقرى ،

ثم اتضح فى أواخر المحرم عام ٩١٦ ه أن سارق هذه العملة مملوك هذا الأمير وهرب بها إلى الحجاز ، فقبض عليه وأعيد إلى الفاهرة وسلم إلى سيده فضر به فاعترف . ثم إن جيران الأمير شكوه إلى السلطان فوبخه وطلب إليه أن يرضى هؤلاء الجيران ، ولكن بعد ما غرموا وضربوا وأوذوا . . . فراضاهم .

<sup>(</sup>١) رقم ٤ وما بعده مرجعة أبن إياس ج ٤ ف حوادث تاريخ كل رقم ،

وما دمنا بصدد ذكر ضروب الظلم والقسوة فلا مانع من أن نقول كلمة في أنواع التعذيب في هذا العصر وننوه بذكر السجون الشهيرة.

وقبل أن ننوه بذكر التعذيب والتسجون نرى لزاما علينا الاعتراف بأنهما أمران ضروريان للدولة حتى تصان الحقوق من العبث وتحفظ الأرواحمن الاعتداء عليهما . وهما أمر مشروع فقد أمر الله بقتل الفاتل وقطع يد السارق وحبس المدين وهم جرا . وقال جل شأنه ، ولكم في القصاص حياة يا أولى الأولباب ، .

وكل الذى نحمل عليه هو أن يبدوفى العقوبة الرغبة الأولية فى الإيذاء، ويبدو قيها القسوة والتمثيل البشع وهكذا . وهناك حوادث سنقصها منقولة من تاريخ هذا العصر تدل على القسوة فى العقوبة ، والافتنان فى التعذيب ، ومن ذلك ما يلى :

# الإعدام والتعذيب :

كان للإعدام طرقشتى : منها حز الرأس ثموضعه أحيانا فوق حامل لإشهاره فى المدينة ، وقد ينادى عليه ويسار به فى شوارعها ويقال أمامه : « هذا جزاء من خالف السلطان ، ، وهذا جزاء من صنع كذا ، . ويقوم بهذه المناداة عادة عدد من حملة المشاعل ويوقدونها إذا كان الوقت ليلا .

ومن طرق الإعدام: والتوسيط، وهو على ماجاء فى شرح سلوك المفريزى ـ ضرب وسط المحكوم عليه بالسيف بعد طرحه أرضا. ومنها استخدام الخازوق، وهو \_ كما شرحه صاحب كتاب و تاريخ حماة ، \_ عبارة عن عمود طويل رأسه خروط الشكل يغرز فى الأرض كأحد عمد السلك البرقى ، يوضع الرجل عليه محمولا ، ويدخل رأس الخازوق فى مقعده . ثم يترك على هذه الحال مدة ثم يجذب بعنف حتى يدخل جوفه . \_ ومنها . الشنق بالحبال ، فبعد أن يعلق المتهم على حامل مرتفع ويوضع الحبل فى رقبته يخلى بينه وبين الأرض فيهوى مختنقا فيموت . ومنها أيضاً الإغراق فى النهر . ومنها الحنق فى السجن .

ومن طرق التعذيب: التسمير في الاخشاب وهو مثل الصلب، ثم وضع المسمرين فوق الدواب وإشهارهم في شو ارع للدينة ، والمناداة عليهم بأنهم فعلو اكذا وكذا . ومنها الاعتقال والسجن والقيد في الحديد والضرب بالمقارع. ومنها ضرب الجسد عاريا . ومنها قيد الأرجل والضغط عليها وإيلامها بآلات تسمى والمعاصير ، و « الكسارات ، ، وكذلك كانت تعصر الأصداع والآيدى . ومنها إحراق الاصابع بالنار ، ومنها وضع خوذة حديدية أو نحاسية في النار ثم تثبت على رأس المتهم . . .

هذا وكان أعوان السلطان يقومون بتنفيذ ما يأمر به من العقوبة ، وربما أمر بتنفيذها أمام عينيه ـ وربما زاولهو بنفسه تنفيذها فضرب المتهمأوقتله بيده .

وإلى الفارىء بعض الحوادث التاريخية الناطقة بما ذكرنا فمنها .

۱ ـ فى عام ٦٨٩ ه ولى السلطان الأشرف خليل الملك ، وكان يكره فاثب السلطنة الأمير د طرنطاى ، فقبض عليبه وسجنه بالقلعة ثلاثة أيام ثم أمر بخنقه فى السجن ، فخنق ودفن د ج ١ س ١٢٢ ،

٧ ـ روى المقريزى أن الناصر محمد بن قلاوون ، بينها كان مضحـكه يسليه ، وهو جالس فى بستانه ، إذ بدت منه بادرة أشعرت الناصر بأنه يتنقص عمله ، فأمر لوقته بربطه فى الساقية عاريا ، وألهبت ظهور دوابها فأسرعت ، والمسكين يغرق فى الماء آ نا بعد آن حتى كاد يموت ، والناصر ينظر إليه ، ثم أطلقه ونفاه .

٣ ـ في عام ٧٦٨ه: قبض السلطان الأشرف شعبان على الصاحب فخر الدين ابن قروينة وسلمه إلى الأمير قرابغا الصرغتمشي فما زال يعاقبه حتى مات تحت الضرب. قبل إنه أحرق أصابعه بالنار ، وأحمى له خوذة في النارو ألبسم اله حتى مات.

٤ ـ وفي عام ٧٨٨ ه قبض السلطان برقوق على الفاضى موفق الدين أبى الفرج ناظر الجيوش المنصورة ، وضربه مائة وخمسين عصاكما ضرب القاضى تقى الدين ابن محب الدين التيمى . د ج ١ ص ٢٦٤ » .

ه ـ لما تولى فرج بن برقوق عرش البلاد شق عليه عصا الطاعة الأمير . تنم ،

نائب الشام وانضم إليه عدد ضخم من الأمراء والنواب والجند ، فخف إليه السلطان فرج عام ١٠٨ه، وهزمه هو وأتباعه وقبض على كثير بن منهم . وقتل نحو أربعة عشراً ميرا ، ذبحواكلهم ببرج الحمام بقلعة دمشق. وكان من بينهم الاتابكي إيتمش البجاسي ، والأمير ، فارس ، حاجب الحجاب ، فبعث السلطان رأس هذين الاميرين إلى القاهرة فطيف بهما في شوارعها ثم علقا على باب زويلة ، ثم خنق و تنم ، النائب من بعدهم أن استصنى أمواله ، وصادر ممتلكاته ، ودفعه إلى الاعتراف بما سلب من أموال البلاد . « ج ١ س ٢٢٤٠ ،

٣ ـ وفي عام ١٩٨٥ از داد جور السلطان فرج بن برقوق على مماليك أبيه ، وحنق عليهم ، فشرد بعضهم وأغرق الآخر ، ثم أنه أخذ يسفك دماه هم بلاروية ، وذلك أنه كان يسكر إلى نصف الليل ثم يخرج إلى حوش القلعة وهو سكران ، فيعرض عليه هؤلاء الماليك وهم في قيودهم الحديدية ويقدمون واحدا فواحدا ، فيقول . من هذا ؟ فيقولون له . فلان ! من الطبقة الفلانية فيقول : قدموه ، فيبطحونه على الارض فيذبحه بيده ثم يدوس على وجهه برجله ، وربما بال عليه أو صب فوقه النبيذ ، « ج ١ س ٣٥٣ » .

السلطان خشقدم بإغراق ديرش، خاز ندار الأمير جانى بك الله على ا

۸ ـ وفی الخیس ۲۹ ذی الحجة عام ۹۹۷ هر رسم الفوری بتسمیر ثلاثة أشخاص قبل إنهم سرقوا حجزة من حجزاته ، تقوم بنحوما ثتی دینار ، فسمرواثم و سطوا أی أعدموا(۱).

۹ ـ في شهر جمادى الأولى عام ۱۸ ه ه : ادعى رجل شاى دعوى كـذب بأن
 جزيرة رودس فتحما المسلمون بلا حرب ولا قتال ، وألف في ذلك كـتابا، فصدق

<sup>(</sup>١) رقم ٨ وما بعده مرجعه ابن إياس ج ٤ حوادث تاريخ كل رقم .

السلطان ما جاء به ! . ثم اتضح كذبه بعد ذلك فأتى به وعرى وضرب بالمقارع وأرسل إلى المقشرة .

- ١٠ في جمادى الآخرة عام ٩١٨ ه قبض على رجل ينبش القبور ويستخرج لحوم الموتى ، ويبيع جماجها الإفرنج فسمر على جمل وأشهر في القاهرة ثم شنق. ١١ -- وفي ذى القعدة عام ٩١٩ ه ، ضبط أحد نواب الشافعية وهو و المشالى ، مع زوجة أحد نواب الحنفية وهو و غرس الدين خليل ، ، فضربهما حاجب الحجاب بالمقارع وأشهرا في القاهر والصليبية وقنطرة السباع . ثم حبسهما السلطان

17 — وفي ربيع الآخر عام ٩٣٠ه: اعتدى خياط يقال له ونجا ابن تمساح، على صبى صغير فأتلفه ، فاستغاث الصبى فحنق عليه الخياط فذبحه ورماه في بئر ، ثم شاع خبرهما ، فقبض عل الجانى فاعترف ، فرسم السلطان بشنقه في المكان الذي قتل فيه الصبى ، وقبل رسم السلطان بقطع مذاكيره وتعليقها في عنقه وهو مشنوق . ففعلوا به ذلك . . .

ورسم السلطان في حادثة مماثلة اتهم فيها طحان ، بأن يوضع على الخروق . ففعلو ا به ذلك .

۱۳ – وفی جمادی الاولی عام ۹۲۰ ه أخذ الزینی بركات فی تعذیب «شمس الدین بن عوض ، وولده ، وبذل فی ذلك كل جهد مستطاع من ضرب كسارات وعصر أكماب وأصداغ وأید ، وإحراق أصابع .

#### السجون الشميرة:

ورسم بشنقهما فشنقا وجها إلى وجه معا .

تعددت السجون في هذا العصر ، وشهد كل منهما عددا ضخا من المساجين ما بين أمراء عظان بل وملوك أجلاء ، وبين مماليك موظفين وجنود وعامة. ويبدو أنه كان في كل مدينة كبرى سجن حصين ، وكان في القاهرة وحدها عدة منها. ويبدو أيضا أن أمر الاعتقال في السجون ومدته منوطان بإرادة السلطان وحده، كايبدو أن بعض السلاطين كان ينتهز فرصة رمضان فيعرض المساجين في مستهلة تم يطلق

سراح بعضهم حسب مشيئته (١)

وننوه هنا بذكر بعض هذه السجون وبعض من أقام فيها باختصار فنةول:

۱ - الجب: كان بالقلعة جب يحبس فيه الأمراء، وكان مهولا مظلما كثير الخفافيش كربه الرائحة، يقاسى المسجون فيه ماهو كالموت أو أشد منه . عمره الملك المنصور قلاوون في سنة ٦٨٦ ه ، فلم يزل إلى أن أقام الأمير بكتمر الساقى بحملة ضده لدى الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فأخرج من كان فيه من المحابيس ونقلهم إلى الأبراج ، وردمه وأقام فوق أرضه طباقا في سنة ٢٧٧ ه . وتم هدمه في يوم الاثنين ١٧ جمادى الأولى عام ٧٧٩ ه . وعمن ابتلى بالسجن فيه تغرى بردى الترجمان ، والجمالي يوسف بن أبي أصبع الحلى .

« الخطط ج ٣ ص ٣٠٦ ، ٣٤٦ ـ والساوك ج ١ ص ٣١٠ ـ ابن إياس ج ٤ حوادث ربيع الآخر عام ٩١٩ هـ»

حبس المعونة : كان بالقاهرة ، استخدم سجنا منذ عصر الفاطميين ثم لما
 ولى الناصر محمد بن قلاوون أمر بهدمه .

٣- خزانة شمائل: مكانها الآن جامع المؤيد شيخ بجوار باب زويلة « بوابة المتولى » . وهي منسوبة إلى الآمير « علم الدين شمايل » الذي كان من أتباع والى القاهرة في العهد الآيوب ، ثم اتصل بالملك الكامل محمد بن العادل بن أيوب ، فأقامه واليا على القاهرة ، فبني له هذا السجن ليسجن فيه من وجب عليه القتل أو القطع من السراق وقطاع الطريق ، ومن يريد السلطان إهلاكه من المهاليك وأصحاب الجرائم العظيمة ، وكان سجنا شنيعا قبيح المنظر ، وقد استمر مستخدماً في أداء هذه المهمة زمنا طويلا في عهد المهاليك، حتى كان عصر المؤيد شيخ المحمودي، وقد كان هذا السلطان في جملة من حبس في هذه الحزائة في عهد السلطان برقوق، واتى فيها كثيرا من الآذي . فنذر إن من الله عليه بالخلاص منها ثم وصل إلى سلطنة مصر

<sup>(</sup>١) راجع أبن اياس ج ٢ س ٣٦٦ .

أن يهدمها ويبنى فى مكانها مسجدا لله سبحانه و تعالى وقد من الله عليه بما أمل. فأمر بهدمها فى يوم الآحد العاشر من شهر ربيع الأول عام ٨١٨ هـ، وبنى مكانها مسجده الشهير . وعن سجن فيها الأمير علاء الدين بن الطبلاوى و إلى القاهرة فى عهد برقوق. و ابن إباس ج١ س ٣٠٠ ، ج٢ حوادث عام ٣٠٠ هـ، الخطط المفريزية ج٣ س ٣٠٠ تحت عنوان « ذكر السجون » .

٤ ـ المقشرة: قال المقريزى: هـذا السجن بجوار باب الفتوح فيها بينه وبين الجامع الحاكمي. كان يقشر فيه القمح، ومن جملته برج من أبراج السور على يمنة الخارج من باب الفتوح، استجد بأعلاه دور لم تزل إلى أن هدمت خرانة شمائل، فعين هذا البرج والمقشرة لسجن أرباب الجرائم وهدمت الدور التي كانت هناك في شهر ربيع الأول سنة ٨٢٨ه وعمل البرج والمقشرة سجنا. ونقل إليه أرباب الجرائم، وهو من أشنع السجون وأضيقها، يقاسى فيه المسجونون من الغم والكرب مالا يوصف.

هذا ، وبمن سجن فيه و معين الدين بنشمس، وكيل بيت المال ، وأبو بكر بن مزهر كاتب السر في أول زمن السلطان الغورى . وفيه عذب وضرب بالمقارع .

« الحطط ج٣ س ٣٠٦ ، وأبن إياس ج ٤ حوادث المحرم عام ٩١٧ ه » ،

ه ـ الحجرة: يبدو أنهاكانت خاصة بالنساء. قال ابن إياس فى حوادث صفر عام ٩١٩ هـ: عرض السلطان محابيس و الحجرة، من النساء وأطلق من كان بها .

« ابن إياس جزء ٤ حوادث صفر سنة ٩١٩ هـ » ،

٦ ـ العرقانة: سجن فيه وعلى شرف الدين الصغير، كاتب المهاليك، وعلى شرف الدين النابلسي الاستادار، وقررت عليهما غرامة ووضعا فى الحديد، وذلك فى ذى القعدة عام ٩١٦ه.
 ١ إن إياس جزء، حوادث القعدة سنة ٩١٦ه.

هذا وكان ثمة سجون أخرى فى الأقاليم هناك وأماكن أخرى ودور تستخدم سجونا أحيانا فمنها:

١ ـ قلعة دمشق: وسجن بها كثيرون .

٢ - سجن الـكرك وهو فى مدينة الـكرك شرق مصر . وسجن به كثيرون من أمراء وغيرهم ومنهم الماك السعيد بن بيبرس بعدخلعه . ومنهم الأمير دطقزدم، نائب الشام ، سجن فيه بأمر السلطان الـكامل شعبان بن الناصر بن قلاوون .
 د ابن اياس جزء ١ ص ١٨٤ » .

٣ يبحن الإسكندرية: شهد هـذا السجن كثيراً من السـلاطين المخلوعين والأمراء المغضوب عليهم. ومنهم الأمير وآل ملك، الذي كان نائبا للـلطنة، سجن فيه بأمر السلطان الـكامل شعبان أيضاً. • ابن اياس جزء ١ ص ١٨٤،

٤ ـ سجن دمياط: شهد كذلك كثيراً من السلاطين المنفيين والأمراء المنبوذين، ومنهم الأمير و قارى، استادار العالية، سجنفيه بأمر السلطان الكامل شعبان كذلك .
 و ابن اياس جزء ١ س ١٨٤ »

ه ـ سجن قوص : وكذلك هذا السجن . وعمن سجن فيه السلطان المنصور أبو بكر هو وأخواه . سجنوا فيه بأمر الأنابكي وقوصون ، لما استبد بالملك . « ابن اياس جزء ١ ص ١٧٧ »

٦ الجامع الصغير : وهو موجود ـ كان ـ بداخل الحوش السلطان بالقلعة .
 استخدم أحيانا سجنا ، وبمن سجن فيه بأمر الغورى وشريف الدين يونس النابلسي .
 الذي كان أستادارا . ظل فيه ثلاث سنوات ثم أفرج عنه في ١٦ شعبان عام ٩١٨ ه . .
 ابن اياس جزء ٤ حوادث شعبان عام ٩١٨ ه . .

٧ - بيت الوالى ، وبيت المحتسب : كثيراً ماكانيساق المحكوم عليهم ، وخاصة بغرامة مالية إلى بيت والى القاهرة أو بيت محتسبها حيث يسجنون ويعذبون حتى يستخلص منهم المال المقرر . ومن هذه البيوت البيت المحتسب الزيني بركات ابن موسى في عهد الغودى ، وعن سجن وعذب فيه لذلك ، شمس الدين بن عوض . ابن اياس جزء ٤ حوادث ربيع الثاني سنة ٩٢٠ ه ،

٨ - بيوت الأمراء : وكان يسجن فيها أحيانا المعتقلون . السياسيون . .

# ٤ - كثرة الفتن الداخلية:

لانغلو إذا قلنا إن شرآفة ابتليت بها مصر في هذا العصر ، هذه الفتن المحتدمة والمؤامرات المستعرة الواسعة النطاق، التي دبرها الأمراء بعضهم ضد البعض الآخر، أو ديرها بغض الأمراء ضد سلطانهم أو قام بها عدد من الماليك ضد سادتهم من سلاطين أو أمراء .

وقد صحبت هذه الفتن حياة دولتى المهاليك تقريبا ، ولاسيما الدولة الجركسية ، ومما عاون على وجودها طريقة الحديم المتبعة . فقد غرست الأمال الواسعة فى نفوس الأمراء والجند ، وأوحت إلى كل بالأمانى المعسولة فى الوصول إلى العرش والسلطنة ، أو الاستحواذ على المال والجاه والنفوذ . فامتلأت صدورهم هوى ، وأفعمت قلوبهم طمعا ، وصبت نفوسهم إلى استعجال الأمر ، فلم يجدوا بدا من إشعالها فتنة شعواء وثورة جامحة ، خبوا فيها ووضعوا وغامروا بحياتهم، وقامروا عستقبلهم ، ابتغاء أن تكون الورقة الرابحة من نصيبهم .

وبما ساعدهم على ذلك أيضا هذه الحربية ، أوهذه العصبية التي كانوا يؤلفونها حول أنفسهم ، فكل أميرله أتباعه وأخصاؤه ، وله بماليكه الذين اقتناهم بماله وأمدهم بخير ه دبره ، وألف من شتاتهم بجموعة قوية تتبعه وتتعصب له. وتأثمر بأمره وتنتهى بنهيه ، لأنه إنما ادخرها للملمات ، وملاً قلوب أفرادها أملا قويا وطمعا .

وطييعي أن تؤثر هذه الفتن والقلاقل في مرافق الحياة بالبلاد فترميها بسمهم صائب من الإهمال فتصميها . كما أنها تشغل بال السلاطين بإطفائها والفضاء على مثيريها ، عن أن يحسنوا القيام بشئون الدولة ، ويهيمنوا على أمورها ، كما أنها تطمع كل خارج على الدولة فيها ، وتوحى إلى أعدائها بالانقضاض عليها والانتقاص منها. وهذا هو ماحدث فعلا ، فإن هذه الفتن ظلت كالسوس تنخر في عظام الدولة حتى تداعت أركانها ، وقوض بنيانها ، وسقطت في يد العثمانيين نتيجة للأطاع غير المشهروعة وعافية لاختلاف القلوب . .

وكثيراً ما أفلحت هذه الفتن فوصلت إلى غايتها فسلبت العرش من معتليه ، وفتكت بأرواح عدة ، وأسالت دماء كثيرة وأضاعت أمو الاوأضعفت جندا . ولكنا نلحظ فيها جميعا بوجه التقريب أنه لم يكن يقصد منها إلى مصلحة عامة أو منفعة وطنية .

ونسوق فيما يلى أخبارا عن بعض هذه الفتن والمؤامرات ونتائجها ملمحين إليها فحسب إذ سبق ذكرها فى تاريخ الملوك والأمراء فى القسم الأول من هذا الجزء، فنها(١).

ا - أول المؤامرات الني فتحت بهاهذه السلسلة الطويلة منها : مؤامرة شجرة الدر على زوجها و المعز بن أبيك ، أول سلاطين المهاليك ، فإنها بعد أن نزات له عن الملك و تزوجها ، لتى منهاما أحنقه عليها . فغضبت منه فى نفسها وأضمرت له السوه . واختارت له إخمسة من خدامها أمرتهم بقتله واغتياله . فافتحموا عليه حمامه و خنقوه على مرأى منها و هريستغيث بها فلم تغثه ، ويقبل يدها فلا تأبه له ، وذلك عام ٥٥٠ه.

٣ - المؤامرة الني قتل فيها بيبرس، سلطانه المظفر قطز عقب انتصاره على التتار، ٣ - وفي سنة ٧٧٧ ه كان سلطان البلاد ، هو الملك السعيد محمد بركة خان بن بيبرس . خرج عن طاعته نائب الشام فهب لتأديبه وسافر إلى دمشق في جمع من الجند والأمراء . وهناك انضم بعضهم إلى نائب الشام بحجة أن السلطان يريد القبض عليهم ، فحادل هو وأمه إصلاح الأمر بينهما فأبوا ، فجمع جموعا من العربان وغيرهم وفرق عليهم أمو الاليكونوا عونا له على أعدائه . فنالوا أمو اله ثم زايله منهم عدد كبير . فأخذ سمته عائداً إلى الفاهرة ، فهم من فيها من الأمراء بلقائه وقتله ولحد العاسى ، بعد حروب بينهما دامت سبعة أيام ، فاضطر السلطان إلى النرول عن عرشه وسار إلى الكرك مسجونا . ثم بايع الأمراء أخاه العادل سلامش .

<sup>(</sup>۱) تراجع أخبار هذه الفتن والمؤامرات في مواضعها بالعمم الأول من هــذا الكتات ، وفي تراجم الأمراء .

٤ ـ ومنها المؤامرة الني دبرها الأمير ، بيدرا، لقتل السلطان الأشرف خليل
 ابن قلارون ، وهو يرتاض ، وقد فتك به في عام ٦٩٣ هـ.

٥ ـ وفى عهد السلطنة الأولى للملك الناصر محمد بن قلاوون حدثت فتنة كبيرة بين نائب السلطنة الأمير كتبغا ، وبين الوزير سنجر الشجاعى . أثارها الشجاعى و دبرها لمكى يخلو له الجو من كتبغا فيستبد هو بالسلطان لصغر سنه . فانقسم الماليك قسمين ، وشبت بينهما نار الحرب الداخلية عام ٣٩٣ ه وظلت أياما ، وكانت عاقبتهما قتل الشجاعى وعزل الناصر ، وأيلولة الملك إلى الأمير كتبغا فتلقب بالعادل .

٥ ـ وفى عام ٧٦٣ ه وقعت فتنة حارة بين السلطان حسن بن الناصر ، وبين علوكه المذكور حتى أصبح فى مصاف عظماء الأمراء . فحسده كشير منهم على هذا الجاه ، ووشوا به إلى السلطان ، وأوقعوا بينهما العداوة والبغضاء ، فجمع كل منهما عصابته وكيده واقتتلا ، فانهزم السلطان حسن ، وكانت النتيجة أن قبض عليه ، وقيل إنه خنق بعد ذلك وآلت السلطنة إلى المنصور محمد ، ورقى و يلبغا ، إلى منصب الاتابكية وأصبح صاحب الحل والعقد .

- وابتلى السلطان برقوق بعداوة مملوكه و منطاش ، الذى ظل زمنا طويلا يعبث فى الأرض فسادا طورا بمصر ، وطورا ببلادالشام ، وكان سببا فى زوال سلطنة برقوق الأولى عام ٧٩١ ه وارتق السلطنة بعده أمير حاج ، وكان أتابكبه يلبغاالناصرى ، فاشتدت الشحناء بينه وبين و منطاش ، ووقعت بينهما حروب هزم فيها يلبغا ، فقبض عليه و منطاش ، وخلا له الجو ، وظل يكيد لبرقوق وهو فى سجنه بالكرك ، حتى أفل نجمه ، وعاد برقوق إلى السلطنة ، ففر منطاش إلى بلاد الشام عابثا بها حتى قبض عليه فانتحر .

٧ ـ وفى سنة ٨٠٠ ه أخذالاً مير ، على باى ، فى الـكميد للسلطان برقوق ، مع أنه مملوكه ، وهو الذى رقاه حتى صار رأس نوبة النوب ، وهيأ له كمينا من أتباعه

ليفتكوا به حين عودته من تخليق العمود فى حفلة كسر السد ، ولكنه نبه عليه فلوى عنان فرسه مبتعدا عن هذا الكمين ، فحنق . على باى ، وكر على السلطان ومن معه بمن لديه من الجند والأتباع ، فترامى الفريقان ، ثم هزم « على باى ، ثم قبض عليه بعد زمن ، وسيق إلى السلطان ، فسجنه ثم أخذ يسأله عن أموال لديه، ثم حنق منه ولكزه بحديد فى يده فقضى عليه . وكان سبب هذه الفتنة كما قال « على باى » أن السلطان لم ينصفه من عدوه الأمير « أقباى » .

۸ ـ وقد نوهنا فی باب د الجور والعسف ، بما ألحقه السلطان فرج بن برقوق
 بممالیك أبیه من سجن وقتل و تعذیب جزاء لهم علی خیانتهم له و إنكارهم نعمته .

٩ ـ ولما تولى الملك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ عرش مصر عام ٨٧٤ه،
 كان رضيعا، فاستبد به أتابكيه ططر، ونزع منه الملك وتزوج أمه، فما كان من أمه
 على ماقيل - إلا أنها دست السم لهذا السلطان الجديد...

۱٤ ـ ومن الفتن التى وقعت فى عهد قايتباى ، تلك الفتنة التى كان يقوم بها المهاليك الجلبان بين آن وآن . والعداوة التى شبت نارها بين وقانصوه خسمائة، و د أقبر دى الدوادار، والمهاليك الجلبان .

۱۱ ـ وفى عام ۰، ه عدر الأمير طومان باى بالسلطان الناصر بن قايتباى وأعد له كمينا بالجيزة ودعاه إلى النزول عنده ليقضى ساعة هنيئة ، ثم اغتاله و بمن أثار الفنن فى عهد الناصر المذكور أيضا الأمير « قانصوه خمسائة ، حيث استعرت بين الفريقين نار حرب أهلية غشوم انهزم فيها قانصوه واختنى .

۱۲ ـ و لما تولى الملك العادل طومان باى السلطنة ، كان بمن عاونه على بلوغها معاونة صادقة الأمير « قوصروه ، نائب الشام ولـكن هذا السلطان خانه وفتك به دون جريرة فخنقه عام ٩٠٦ه .

۱۳ ــ وعن ابتلى بهم السلطان الغورى وأقلقوا باله وأقضوا مضجعه ، الماليك الجلبان ، فقد أكثروا الفتن والمشاغبات وتعددت ثوراتهم بدعوى طلب أجورهم والسلطان يمنيهم تارة ويلاينهم تارة أخرى ، ويغلظ لهم القول آنا ، حتى هددهم

مرة بالنزول عن العرش وترك الأمور فوضى يزاولونها كما يشاءون ... وهم فى كل مرة لا يزيدون إلا شراسة وعراما ، وما كانوا يهدءون مرة إلا ليثوروا مرة أخرى وهكذا . . . حتى كانوا من أهم الاسباب التي أدت إلى سقوط الدولة. .

وفى يوم السبت 11 المحرم عام ٩١٦ ه ثاروا طلبا للنفقة المتأخرة ، وذهبوا إلى منزل الأتابكي قرقاس ومنزل غيره من الأمراء وأركبوهم مكرهين ليفارضوا عنهم السلطان فى أمرها، فلما غضب عليهم ورفض مطالبهم تجمعت جموهموهجموا على حى الصليبة وسوق جامع ابن طولون، وانضم إليهم لفيف من العامة وخربوا نحوا من ٧٠٠ دكانا ونهبوا مايقدر بنحو عشرين ألف دينار . وحاولوا أن يقيموا الأمبر ددولات باى ، سلطانا . ولكنه فر منهم إلى السلطان . ثم سمعوا أن الأمراء يتجمعون للبطش بهم فتفرقوا وعادوا إلى طباقهم بالقلعة .

ومن ثوراتهم : ثورتهم فى جمادى الأولى عام ٩١٧هـ وثورتهم فى٥ رجبعام ٩١٧هـ ، وثورتهم فى دجب عام ٩٣١ هـ ٩٥ دون شوال عام ٩٣١ هـ أيضا .

وكانوا فى كل مرة يكروون ماصدر منهم في المرة الأولى منالنهديد والوعيد والنهب والسلب والفتل . « ابن إياس ج ٤ »

### ثورات العربان (١) :

وعما يتصل ذكره بذكر الفتن الداخلية ثورات العربان. فقد كمان فى داخل البلاد كشرمن هؤلاه يقيمون فى أبحاء متعددة منها. الشرقية والغربية والبحرية والوجه القبلى، وكنذلك كمان هناك عرب صحراء الشام، وصحراء بلاد العرب. وإذا ثار هؤلاء اعتبر ناثورتهم من الأمور الداخلية وقد تعددت منهم الفتن وشغلو االسلاطين والأمراء زمنا بمكافحتهم. ويغلب عليهم جب النهب والسلب والرغبة فى الاستيلاء على ما بيد الاتراك من جاه و نفوذ . وكشيرا ما كانوا ينتهزون فرصة الفتن الداخلية بين الأمراء ،أو خروج الجنود الماليك إلى غزوة فى الشام أو غيرها، أو

<sup>(</sup>١) النقل هنا عن ابن أياس ، وإذا نقلنا عن غيره نصصنا عليه ،

هزيمة تصيب جيشا محتربا، ثم يغيرون عليه أو على البلاد وفلاحيها وزراعها، فيسلبون مالديهم منقوت ودابة. وكذلك قد يدفعهم سلطان أو أمير بوسيلة ما فيعاونونه فى قتاله. وكانوا فى معيشتهم أقرب إلى الاستقلال بشؤنهم منهم إلى اندماجهم فى عداد الشعب، ونشعر أنهم كانوا أكثر استقلالا واتباعا لتقاليدهم الخاصة فى هذا العصر منهم فى عصرنا الحديث.. وإلى القارىء نبذا من أخبارهم:

ا ـ فى سنة ٣٥١ ه ثار العربان ببلادالصعيد والوجه البحرى ، وقطعوا الطريق برا وبحرا بقيادة الآمير الشريف وحصن الدين بن ثعلب ، وكان بناحية ودهروط صَرَ بان ، وهى ديروط الحالية بمديرية أسيوط ـ وقالوا : ونحن أصحاب البلاد ، وصرحوا بأنهم أحق بالملك من المماليك ، وكنى أنهم عاونوا بنى أيوب! ولكن لن يعاونوا عبيدهم ....

وتجمعت جموعم من أماكن صدة حتى بلغت عدة فرسانهم ١٩ ألف، ورجالهم لا تعدك شرة . فتجمع لهم الترك بقيادة الأميرين و فارس الدين أقطاى ، المتعرب و و فارس الدين أقطاى ، الجمدار وأوقعوا بهم فى ناحية و ذَرَوَة ، وغيرها . وكذلك فعلوا بعرب الغربية والمنوفية من قبيلتى سنسسس ولواته . فقتلوا منهم وسلبوا وغنموا ، وأخمدوا جذوة ثورتهم ، وفر أميرهم وابن ثعلب ، ثم طلب الأمان فأجيب إليه . ثم قبض عليه مع عدد من أصحابه وشنقوا جميعا إلا وابن ثعلب فإنه سجن بالإسكندرية . ، و السلوك ج ١ س ٣٨٦ »

٣ ـ وفى عام ٩٩٩ ه فى عهد الناصر بن قلاوون اختلفت قبيلتا جابر ومرديس بالبحيرة فأغاروا على أجرانها وأحرقوا ما فيها . فبعث إليهم السلطان حملة تأديبية يقيادة الأمير « بيبرس المنصورى الدوادار فوصلوا إلى تروجه وكسروا العرب كسرة قوية ، فهربوا إلى الجبال . . وغنم جنود السلطان جمالهم وغنمهم وعددا من أولادهم ونسائهم . «ج١٠٧٢»

وفى عام ٧١٣ ه سافر الناصر محمد إلى بلاد الصعيد لاعتلال عربانها عليه ، فضيق عليهم الخناق حتى جلوا ورحلوا إلى الجبال , ومات منهم كثيرون بالجوع والعطش ، وأسر منهم الناصر عددا كبيراً ساقه إلى القاهرة ، وسجنهم هناك واستخدم بعضهم فى حفر الجسور .

وفى عام ٧١٦ه ثار عربان عيذاب بأعالى الصعيد فجرد عليهم الناصر ألف علوك بقيادة ستة أمراء مقدمين ،ولكنهم عادوا بلاطائل. دج ١ س ٢٥٥، ٢٥٠ ،

٤ ـ وفى عام ٧٨١ ه فى عهد الملك المنصور على بن الأشرف شعبان ، سطانحو خمسة آلاف عربى من عربان البحيرة بزعامة كبيرهم و بدر بن سلام ، على مدينة دمنمور. ونهبوا أسواقها وبيوتها وما حولها من القرى . فبعث إليهم أتابكى العصر برقوق ، ثمانية من الأمراء المقدمين ومعهم نحو أربعائة جندى . فيموا فى ناحية من البحيرة ، فهجم عليهم العربان ليلا . وكان الآتراك قد أخذوا الحيطة لذلك ، فكروا عليهم كرة شتت شملهم وقتلوا نحو ألف منهم ، وأسروا عددا آخر من بينهم نساء وصغار ، وغنموا ما لديهم من دواب ومال . وهرب زعيمهم ، وعاد

الجنود إلى القاهرة بما معهم ظافرين(١).

وقد عادوا إلى عصيانهم عام ٧٨٧ ه فسار إليهم نحو ٥٠٠ جندى فهزمهم العرب ثم سار إليهم ناثب الإسكندرية ومعه عربان من الغربية فهزموهم وانتصروا عليهم هذه المرة حتى فركثير منهم إلى برقة ٠٠٠ ه ج١ س١٤٥ ، ٢٥٤٠ ، ٢٥٤٠ .

٥ ـ وفى سنة ٨٠٤ ه فى عهد فرج بن برقوق اعتدى عربان بنى عقبة على الحجاج ونهبوا ما معهم ، فكر عليهم أمير الحاج وأسر شيخهم ، منجدبن خاطر ،، فهم السلطان فرج بقتله ، فالتزم برد ما نهب ، فظل أسيرا حتى رده .

« ج ۱ س ۳٤۱ ، ۳٤۱ »

٣ ـ وفى عام ٨٦٥ ه فى عهد الملك المؤيد أحمد بن الأشرف إينال ثار عربان
 د لبيد ، ووصلوا إلى البحيرة وشنوا عليها الغارات ونهبوا الغلال . فبعث إليهم
 السلطان تجريدة .

٧ ـ وفى عام ٨٧٠ ه فى عهد الملك خشقدم خرجت تجريدة إلى الجيزة بسبب عصيان العربان بها وثوراتهم ، وكانت بقيادة الأمرين بلباى المؤيدى وبردبك هجين ، فطردوهم وعادوا .

وفى عهد هذا الملك عام ٨٧٢ه ثار العربان بجهة العقبة وأفسدوا البلاد، فبعث إليهم جندا بقيادة الأمير وأزبك بن ططخ، ـ وثاركذلك عربان الصعيد فسارت إليهم جنود أخرى . • ج٢ س ٧٩ ، ٨١ ،

٨ ـ وفي عهد قايتباى حدثت من العربان جملة من الحوادث نلخصها فيما يلي .

ا ... إنه في عام ٨٧٢ ه تحالف عر بان البحيرة على الحروج على السلطان، فو ثبوا على بلادها وأحرقوا أجرانها ونهبوا بلاد المقطعين فعين السلطان تجريدة لهم ، وأخرى إلى الشرقية ، وثالثة إلى الوجه القبلى بسبب ثورة عربان أولاد ابن عمر . وخلع على شيخ العرب وصقر ، وقرره شيخا لعربان البحيرة . .. ولكن جاءت

<sup>(</sup>۱) للقيم خلف الفيارى الزجال زجل في هذه الواقعة تراهق باب الزجل بالجزء الرابع من هــذا الكتاب ·

الآخبار بهزيمة جند السلطان على يد وسوار ، ماك الأبلستين ، فشغل السلطان بأمرهم عن التجاريد السالفة وعن إتمامها . . وج ٧ س ٩٦ ،

ب ـ رفى ذى الحجة عام ٨٧٥ ه خلع السلطان على شيخ عربان الشرقية وصقر ابن بقر، وقرره في مشيختها عوضا عن قريبه «عيسي بن بقر، الذي سجن بالمقشرة بعد ضربه ضرباً مبرحاً بين يد السلطان . وبعث الأميرين «تمراء حاجب الحجاب و « قانصوه الخفيف » الإينالى ليسيرا إلى الشرقية بسبب فساد عربانها ، وأمرهما بالقبض على كل من يجدرنه من بني سعد وبني وائل . وقد عاد حاجب الحجاب المذكور فى صفر عام ٨٧٦ﻫ، وقد قبض علىجماعة منالمفسدين وفيهم دموسى بن عمر ان ، وآخر اسمه « طاجن » وجماعة من بني سعد وبني وائل . فرسم السلطان بإعدامهم. فكان ذلك سببا في أن عاود عربان الشرقية الثورة ، لذلك عاد إليهم حاجب الحجاب لتأديبهم مرة أخرى . \_ إلا أن فسادهم زاد وعبثهم استشرى ، وخاصة في ذي الحجة من العام المذكور، إذ ثار عربان بني حرام وبني وائل بالشرقية وأفسدوا أمورها على السلطان ، وزحفوا على الفاهرة حتى بلغوّا حيَّ الحسينية ونهبوا حوانيتها وسلبوا سكانها أثوابهم ، وعبثوا بها ساعات ثم عادرا . فجهز لهم قايتباى حملة تأديبية بها عدد من الأمراء الكبار وأزبك بن ططخ ، و وقانى بك قلقسير ، و « أزدم الطوبل» . فهموا سراعا إلى الشرقية ، وعاد أزبك بعد قليل ومعه عدد من أسراهم فسجنوا بالمقشرة. وأقام بقيـة الأمراء زمنا في الشرقية لإصلاحها وتطهيرها من هذا الفساد .

وما لبث عربان البحيرة أن ثاروا مرة جديدة فى صفر عام ٨٧٧ ه فأدبهم أزبك بنططخ وأسر عددا منهم سجنوا بالمقشرة . وماهدأت هذه الفتنة حتى جددها عرب الشرقية من بنى وائل وبنى حرام ، فخرج لتأديبهم الأمير ديشبك الدوادار ، وذلك فى شوال عام ٨٧٩ ه . و فى ذى القعدة من العام نفسه هجم عرب عزالة على ضواحى الجيزة ونهبوا خيول الماليك وقتلوا جماعة من الغلمان وأطلقوامن كان فى السجن ، فجرد عليهم السلطان عددا من الجند فلم يظفروا منهم بطائل . ولكن لم

يلبث بعد قليل أن وفد على السلطان خلال عام ٨٨٠ ه شيخ العربان دمهنا بن عطية، رأس المفسدين ، وشفع فيه بعضهم، فأمنه السلطان وعفا عنه فدخل تحصطاعته. • ج ٧ ص ١٦٢،١٠٤٠ إلى ١٣٤،١٣٧ إلى ١٦٢،١٠٥٠ ١

جـ هدأت فتن العربان حينا حتى كانت أواخر عام ١٨٨ ه حيث ثار عرب وهوارة ، فى بلاد الصعيد ومعهم و يونس بن عمر ، فى وجه كاشف الوجه القبلى و برسباى ،، ووقع بين الفريقين معركة دموية حارة قتل فيها كثير من الجند وكسر الحكاشف كسرة قاسية . فهم السلطان قايتباى بالسفر إلى الوجه القبلى لتأديبهم وكان حينتذير تاض بالفيوم - فمنعه الأمراء ، فأخذ يحث الأمير ويشبك الدوادار على الخروج إليهم - وكان مريضا - فخرج بعد قليل ومعه جماعة كثيفة من الجنود . فقبض على يونس بن عمر الهوارى ، بعد أن تتبعه إلى بلاد النوبة ثم قطع رأسه وبعثه إلى القاهرة فطيف به ثم علقه على باب زويلة أياما . وكذلك قبض على أخيه أحمد و على فئة كثيرة من أتباعه . ثم عادف جمادى الأولى عام ١٩٨٨ ومعه أسراه فأمر ببعضهم فأعدموا ، و بالبعض الآخر فسجن . و فىذى القعدة عام ١٩٨١ م أمر السلطان بإعدام و عبد العزيز بن عمر الهوارى ، المعروف بعزوز ، و جماعة من أقار به .

#### « ج ۲ من ۱۸۲،۱۸۲،۱۳۸۱،۳۸۲ »

د ـ وفى شهر شعبان من العام نفسه ١٨٨٣ ، أطلق السلطان سراح شيخ العرب همد بن عجلان ، وكان منذ عشر سنوات مقيها فى السجن بالقلعة فى البرج . فأفرج عنه وخلع عليه وأعاده إلى مشيخته بالشرقية .

هـ وثار بعد ذلك عرب الاحامدة بالوجه القبلى أيضا فسار الامير وأقبردى الدوادار ، إليهم وأدبهم خير تأديب وأسر منهم عددا وقتل عددا آخر .وعذبهم تعذيبا شديدا ودفن بعضهم أحياء ، وباع بعضهم بيع الارقاء ، وقد بلغت أخبار نصرته مدينة القاهرة في جمادي الاولى عام ٨٩٢ ه وطهر بلاد الصعيد منهم .

۸ ـ وفى عصر الناصر بن قايتباى وقعت فتنة و قانصوه خمسائة و واضطربت القاهرة بمن فيها عام ۲ . وهم، فانتهز عرب الشرقية والغربية هذه الفرصة وعاثوا فى أرجائهما فسادا وقطعوا الطرق حتى اعتاص السفر إليها من القاهرة . وفى العام نفسه بعد قليل هبت فتنة كبيرة بين فريقين من عربان الصعيد أحدهما بزعامة وحمدين عمر ، أمير هوارة ، والثانى بزعامة وإبراهيم ، الهوارى . وهبت الشحناء كذلك بين بنى حرام وبنى واثل . ولذلك ظل وأقبردى ، ببلاد الصعيد زمنا ليقضى على هذه الفين ، ثم عاد بعد قليل إلى القاهرة . « ج ۲ م ۲۱۲ ، ۲۲۲ ،

وفى شوال عام ١٠٥ ه يوم عيد الفطر جاءت الأخبار بأن عربان وعزالة ، ثاروا فى وجه كاشف البحيرة فحاربهم ، ففروا منه وعبروا النيل من والوراق ، واتجهوا قريبا من وشبرا ، ثم توجهوا من خلف الجبل الأحمر إلى ناحية وطرا ، وفالمعبصرة ، حيث ضربوا خيامهم . فجرد عليهم السلطان الناصر بن قايتباى تجريدة بهما عدد كبير من الأمراء الكبار منهم وقانصوه البرجى ، أمير المجلس و وقر قاس بن ولى الدين، وأس النوبة ووقيت الرجبى واجب الحجابووسنباى ، نائب سيس وأحد المقدمين ، و وطر اباى الشربني ، الدوادار الثانى ، ومعهم عدد وعز الله ، فافتتل الفريقان قتالا شديدا انهزم فيه جنود السلطان هزيمة منكرة وقتل منهم نحو خمسين ، وجرح وقرقاس و وقيت ، وعراباى ، ونهب العرب مامعهم وحملوا أمتعتهم وفروا إلى بلاد الصعيد . وعادت فلول الحملة إلى القاهرة فاشتد فيها النواح والعويل . . .

وقد خفف من هذا المصاب ووقعه أن كان الأمير . طومان باى ، الدوادار وهو الذى ملك فيها باسم العادل ـ كان فى ناحية الصعيد وسمع بأخبار هذه الهزيمة فجمع جنوده وبغت بها عرب عزالة وشتت شملهم وأسر منهم بحو ثلثمائة إنسان من رجال ونساء وأطفال ، وعاد بهم إلى القاهرة، فطيف بهم فى الحديدو الحبال بعدأن رسم السلطان بتسميرهم ووضعهم على الجمال، ثم أمر الناس برجمهم بالاحجار.

ه - وفى عصر السلطان الغورى وقعت من العربان جملة حوادث نلخصها
 فما يلى :

ا \_ فى عام ٧٠٥ ه اعتاص على السلطان أمر عرب الشرقية. فبعث إلبهم فى شهر شعبان الأمير وقانصوه بن سلطان جركس كاشفا فلم يستطع هذا الكاشف أن يتفاهم معهم ، وازدادوا عصياناً فوق عصيانهم ، وتندروا على هذا الكاشف وسموه وهات لبن ، \_ ويظهر أنة كان يكثر من ترديد هذه الكامة لهم \_ فلبث فيهم أربعين يوما ، ثم عاد بغير جدوى .

وفى أواخر العام نفسه اعتدى عربان مكة بزعامة والجازانى، على ركبى الحاج المصرى والشامى وقتلوا عددا من رجالها ونهبوا المال وعروا النساء من ثيابهن. وعاد الحجاج فى أوائل عام ٨٠٩ ه على أسوأ حال. ولذلك أعد لهم السلطان حملة مكونة من ستمائة بمسلوك رافقوا المحمل فى خروجه من القاهرة فى شوال عام ٨٠٨ ه.

وفى ذى القعدة عام ٩٠٨ ه ازداد شر عربان الشرقية والغربية وبلاد الصعيد وكادوا يملكون البلاد من أيدى مقطعيها ، فجرد عليهم الغورى حملات عدة بقيادة امراء ، هزم بعضها فأمده ، حتى كسروا شوكتهم بكل مكان وأشخنوا فيهم حتى قيل قتل منهم نحو ألفين ، وقيل كان الأمير دطراباى ، ينشر بعضهم بالمنشار من الرأس إلى القدم. وقطعت رءوس شبانهم وأرسلت إلى القاهرة فى تبن على جمال. ثم عاد الامراء فى صفر عام ٩٠٩ ه .

وقبلها فى المحرم عام ٩٠٩ ه قبض على أحد عصاة العرب الكبار واسمه وعلاء الدين بن قرطام، من بنى حرام فى جبل الطور، قبض عليه و نجم، أحد مشايخ العربان. فقطع هو رأسه وبعثه إلى القاهرة. قطيف به وعلق على ماب زويلة.

وفى القعدة عام ٩٠٩ أيضا أرسل « إقباى الكاشف » رأس أعرابى شرير من عربان الشرقية كان من العصاة واسمه « ابن بيسار » فعلق كذلك على باب زويلة ، ثم بعث شخصاً آخر من العصاة أيضا اسمه « ابن جميج » فرسم السلطان بشنقه على باب النصر .

وفى شهر رجب عام ٩١٠ ه خلع السلطان على شيخ العرب و بيبرس بن بقر ، وأعاده إلى شياخة العرب كما كان ـ وأقر وأقباى ، فى كشف الشرقية ليمهدها من الثائرين فيها من العربان بهمته المعروفة .

وفى شوال ٩١١ ه جاءت الآخبار من مكة بأن الآحوال فاسدة ، وأن عربان « بنى إبراهيم ، قد التفوا على « يحيى بن سبع ، أمير ينبع ــ وهو الذى عينه فى تلك الإمارة السلطان الناصر بن قايتباى عام ٣.٥ ه . والتفوا كذلك حول « مالك بن رومى ، أمير خليص . وعقدوا النية على الثورة والفتنة والفساد ، ولهذه الاسباب أبطل السلطان الحيج فى هذا العام .

وفى ذى الحجة عام ٩١١ هـ وقعت فتنة هائلة بين شيخ العرب دبيبرس بن بقر، وبين و نجم ، شيخ العابد . فقتل فيها عدد كبير وفر من وجههم و أقطوه ، الكاشف بالشرقية . واستمرت الفتن زمنا حتى وردت الآخبار إلى القاهرة فى ربيع الأول عام ٩١٢ هـ بأن العربان العصاة المذكورين قطعوا جسور الماء على الآجران حتى غرقت ، وكان النيل قد أشرف على الوفاء \_ وفى ربيع الثانى عام ٩١٢ هـ جاءت أخبار الكرك بأن عربان وبنى لام ، هزموا نائب القدس وقتلوا عددا من الماليك أخبار الكرك بأن عربان وبعث إلى نائب الشام ونائب طرابلس بقتال دبنى لام ، وبينها هؤلاء فى عبثهم إذ جاءت أخبار عربان الشرقية فى شـوال عام ٩١٢ هـ كذلك بأنهم قطعوا طريق المحلة ونهبوا ما فيه وفى جملته أموال للسلطان \_ وفى ١٤٤ من الشهر المذكور حضر إلى القاهرة وخاير بك المعاد ، ومعه خمسون رأساً من الشهر المذكور حضر إلى القاهرة وخاير بك المعاد ، ومعه خمسون رأساً من العربان من و بنى إبراهيم ، فأنعم عليه السلطان .

ثم طيف بهذه الرءوس ونودى عليها: «هذا جزاء من يقطع الطريق على الحجاج، ثم علقت على أبواب القاهرة . ثم رسم الدلطان الأمير وأزدم الدوادار، بالخروج على حين غفلة ليباغت عربان « بنى لام، فى الكرك و نابلس فخرج ومعه نحو خمسائة جندى .

وفى ذى القعدة عام ٢٠٩ ه وفد إلى القاهرة عدة من الهجانة وأخبروا أن الجند السلطانية برئاسة دخاير بك، انتصروا على ديحيي بن سبع، بالقرب من ينبع. وهو الذى ثار فى العام الفائت ووجه إليه السلطان هذه الحملة .. فقتل من الفريقين عدد كبير ، ثم انتصرت الجنود المصربة ، وفر ديحي بن سبع ، .

أما ثورة عربان الشرقية فقد شغلت بال السلطان وجرد عليها الحملة تلو الحملة بغير جدوى ، ثم قبض على وأحمد بن منها، شيخ بنى وائل بعد أن هرب من السجن وقتل السجان . ورسم السلطان بشنقه ، فسمر هو وأقاربه وطيف بهم فى القاهرة ، ثم شنقوا على باب النصر فى ربيع الأول سنة ٩١٣ ه .

وفى ١٤ ربيع الأول عام ٩١٣ ه جاءت الأخبار من عند الأمير وأزدمر، الدرادار أنه لما وصل إلى الكرك ونابلس قاتل عربان وبنى لام، الذين كانوا من عصبة ويحى بن سبع، فانتصر عليهم وقتل منهم عددا ضخها.

وقبض على « عبيد بن أبى الشوارب ، أحدكبار العربان المفسدين ، وكذلك قبض على « قاسم الغريب ، أحدأشر ارعربان الشرقية ورسم السلطان بإعدامهما فى على حمادى الآخرة عام ٩١٣ هـ . و خلع على شيخ العرب ، عبد الدايم بن أبى الشوارب، وقرره فى مشيخة العرب بالقليوبية .

وفى رجب عام ١٩٤٥ ه وفد إلى الأبواب السلطانية « ابن يحى بن سبع » ذلك العربي الثائر على السلطان من أعوام . فطلب السلطان إليه أن يخاطب والده في المثول بين يديه ، وأعطاه ماشاء من الأمان . \_ ولما نزل هذا الابن من لدن السلطان كاد العوام يفتكون به لار أباه وجماعته نهبوا مال الحجاج . ولكن الامراء تقدمت لحمايته مهم ، ورسم السلطان بألا يتعرض له إنسان وإلا قتل . وقد فسر

العوام هذا الأمر بأرب السلطان تسلم منه مالا! وبذلك سكت عن محاسبته عن أموال الحجاج فضاعت هباء . . !

وفى رمضان عام ٩١٤ هـ وفد إلى القاهرة كاشف الشرقية ومعه شيخ العرب وعبد الدايم، بن الامير وأحمد بن بقر، وقد قبض عليه بحيلة. وكان عاصيامفسدا، فرسم السلطان بتقييده وإيداعه فى البرج مسجونا.

وفی جمادی الآخرة عام ٩١٦ ه رسم السلطان بشنق أحد العربان المفسدين واسمه و عمر بن موسى ، النفعي من عربان ثعلبة . وكان شجاعا .

ولما فر و يحيى بن سبع ، من وجه السلطان وجنوده عام ٩١٢ هـ أقام السلطان أمير الينبع بدلا منه وهو و هجار ، ثم توفى هذا الآمير عام ٩١٧ هـ فحاول ويحيى ابن سبع ، أن يعود إلى إمارته الرفض السلطان وعين ابن عم المتوفى واسمه وأجود ابن مسقار ، فى ١٤ صفر من العام المذكور .

وفى الخيس ١٤ ربيع الآخرة عام ٩١٧ ه قبض نائب الغيبة بالشرقية على عربى مفسد يقال له و أحمد بن شكر ، فسلخ جلده وحشاه تبنا وأرسله إلى السلطان ! ..

وفى الثلاثاء ٢٦ المحرم عام ١٩٨ ه وردت أخبار عربان البحيرة واتفاقهم على الثورة والعصيان . وقيل تحالفت على ذلك منهم سبع طوائف . فأمر السلطان بعض الأمراء بالخروج إليهم ، فما طلوا و تباطئوا حتى حنق السلطان عليهم ، وعزم على الخروج إليهم بنفسه . وظل يعرض الجنود آنا بعد آن . حتى توالت الأخبار فى يوم الجمعة ٢٩ منه بأن عرب و عزالة ، وغيرهم من العربان قد أظهر وا العصيان وزحفوا على البلاد بالبحيرة، وأفسدوا الزروع ونهبوا الغلال وأنهم ضيقوا الخناق على شيح العرب والجويلي ، وأنهم طردوا كاشف المنوفية وغيره من البلاد. فبعث إليهم السلطان تجريدة بها من الأمراء الأمير و طومان باى ، الدوادار الكبير ، وأمدهم السلطان بحملة من الجنود فخرجوا لتأديبهم شم عاد طومان باى فى ١٦ وأمدهم السلطان بحملة من الجنود فخرجوا لتأديبهم شم عاد طومان باى في ١٦ وضفر عام ١٩ ه . ورسم لبعض الجنود بالإقامة بالبحيرة زمنا حتى يتم وفاه النيل

وفى السبت ٢٨ صفر عام ٩١٨ ه أرسل والأمير قانصوه بن سلطان جركس، الذى توجه إلى الصعيد ، ثمانية رءوس من عرب و عزالة ، منهم شخص يسمى و حضر بنكروان ، وكان من كبار المفسدين .

وفى ٥ جمادى الأولى عام ٩١٨ ه وفد على السلطان الامير «بيبرس» بن الامير «أحمد بن بقر » شيخ الحرب فخلع عليه ورضى عنه ــ وكان عاصيا منذ أمد .

وفى ٤ ذى الحجة عام ٩١٨ ه رسم السلطان بشنق و ابن حمادة ، شيخ العرب بالقليوبية ، فشنق على قنطرة الحاجب .

وفى الثلاثاء ٤ ربيع الأول عام ٩١٩ . بعث السلطان طائفة من الجنود إلى الغربية لفساد عربانها الذين قتلوا كاشفها .

وفى شهر ربيع الأول عام ٩٢٠ ه أخبر أن عرب و عزالة ، نزلوا بالقرب من البدرشين ، فركب إليهم الأمير و طومان باى ، وفجأهم بها وقبض على عدد منهم وسيقوا إلى القاهرة ، فسجنوا فى المقشرة وخيف من أن يحكم عليهم بالشنق لئلا ينهب أقر باؤهم إقليم الجيزة جميعه انتقاما لهم .

وفى شعبان عام ٩٢٧ ه عائ عربان و بنى عطية ، و و النعائم ، بضباع الشرقية ونهبوا منها نحسو أربعائة رأس غنم من غنم السلطان والدوادار طومان باى . و دخلوا وادى العباسة . فحرج إليهم الدوادار المذكور ومعه خسمائة علوك و فحاهم، فهربوا من وجهه بما غنموه . فعاد إلى القاهرة ، وما لبث العربان أن عاثوا مرة أخرى فى بلاد الشرقية وغيرها وسرقوا كثيرا من مواشيها وحلى نسائها وقتلوا من فلاحيها عددا كبيرا \_ وكان هذا الفساد أيام شاعت أخبار انكسار الجيش المصرى أمام العثمانيين ، وعلم أن الغورى قد قتل فانتهز هؤلاء الناس الفرصة ، وقطعوا الطرق وسلبوا المارة و تلمسوا الفارين من الجنود العائدين إلى الوطن فنهبوا مامعهم وقتلوا من قتلوا من قتلوا . . فكان ذلك أحد أسباب الفوضى الضاربة فى البلاد إثر هذه الهزيمة ، و تراجع هذه الموادث في الجزء الرابع والحامس من تاديخ ابن اباس في أخار هذه الهزيغ المذكورة » .

## ه ـ الزلازل والطواعين والقحط والغلاء:

فشت في مصر في هذا العصر جملة من الزلازل والأوبئة ، وضروب من القحط وسنون من الغلاء ، زادت في شقاء الناس ، وأطالت تعسم ، ولايد للسلاطين ولا لأمرائهم في هذه الحوادث إلا قليلا ، ولكنها كانت من سيئات ما أصيب به الناس في أيام حكمهم ، ونشعر أنهم لو طووا من بينهم هذه الشحناء واللجاجة في البغضاء ولووا عنان عنايتهم إلى مرافق الشعب الحيوية لامكنهم إلى حد ما تخفيف هذه الويلات الطبيعية عن المصابين بها .

والحديم والحق يقال عنوا بعض العناية بهذه الحوادث بعد نزولها، فربموا من الآبنية ما تهدم ، وبنوا المستشفيات للمرضى والمصابين . وأقاموا المغاسل للأموات . وتبرعوا بالأموال والكسى والأطعمة للمنكوبين ومدوا يد المعونة للأسر المفجوعة . وهكذا . . صنعوا ضروبا من المروءة والجيل بما نشير إليه فى الحوادث التالية والآن نسرد بعض هذه الحوادث ليكون القارىء على ذكر منها . فنها :

### ا \_ الزلازل:

١ - قى عام ٢٠٧ه فى عهد السلطنة الثانية للناصر محمد بن قلاوون ، حدثت زلزلة عظيمة فى ٢٣ من ذى الحجة وشعر بها الناس فى أماكن عدة وخاصة فى مدينة الإسكندرية، إذ هدمت سورهاوسبعة عشر من أبراجهاوجزءا من منارتهاو أربعين من مآذنها ، وفاض من جرائها ماء بحرها وطغى على بساتينها وهدم أكثر جدران الجامع الحاكمي ، ومئذنة المدرسة المنصورية ، ومئذنة جامع الظاهر بالشوابين ، ومئذنة جامع الصالح بباب زويلة، وبعض جدران جامع عمرو بن العاص، وأحدثت شقوقا فى جبل المقطم ، وأسقطت كثيرا من الدور وهلك من جراء ذلك كثير من الناس . وأخذت الزلزلة تعاودهم فى مدى عشرين يوما ، حتى ظنوا أنها القيامة . . . . فرجوا من دورهم إلى العراء وأقاموا فى الصحراء ، حتى هدأت الاهتزازات . وهبت فى عقبها ريح سوداء لافحة لم يطقها كثير من الناس ، فأغمى عليهم ، وأصابت

هذه الزلزلة دمشق والكرك والشوبك وصفد وكثيرًا من البلاد الشامية .

وقد اهتم الأمراء بترميم المساجد والأبراج والأبنية التي تهدمت ، وشرعوا في إصلاحها عام ٧٠٣ .

قال المقريزى فى سلوكه يصف هذه الزلزلة ما ملخصه: وأنها بدأت عند صلاة الصبح فاهتزت الآرض كلها وقعقعت الحيطان وصوتت السقوف، وسقط الماشى والراكب، وخيل للناس أن السهاء انطبقت على الآرض. فحلاً قلوب الناس الفزع، وهرعوا إلى الطرقات ومعهم النساه غير متسترات والحكل يعول ويصبح، ووضعت الحوامل، وتهدمت مآذن الجوامع والمدارس، وأعقبتها ريح عاصفة وفاض النيل وقذف بما فيه من السفن بعيدا عن الشاطى، وسرق من الدور كثير من المتاع، ولم تكد دار بمصر تسلم من الهدم، وتهدمت مدينة سخا، وانشق منار الإسكندرية وتهدم جزء منه كبير، وفاض بها البحر وقذف سفينة بعيداً عن شاطئه، وخربت ضيعتان بالشرقية.

وأصيبت مدينة قوص. واكتسحت الرياح دورا عدة ومواضع من الأرض كيرة، وحتى بان من تجتها عمائر مطمورة . وتهدم بعض جامع عمر و وجامع الحاكم والازهر، فقام بترميمها جميعا الامير دسلار ، النائب وعادنه فى ترميم الازهر الامير سنقر الاعسر . وتهدم مساجد أخرى وأمكنة أخرى ثم قام الامراء بإصلاحها . وقد مات فى هذه الحوادث خلائق لا تحصى » .

۹٤٢ ـ ساده القريزى جزء ١ ص ٩٤٢ »

۲ – وفى رجب عام ۸۸۱ ه فى عهد قایتباى وقع بالقاهرة زلزلة أخرى فى
 الليل تهدم بسبها بعض الأماكن \_ حج ۲ س ۱۹۷ ،

٣ - وفى ١٧ المحرم عام ٨٨٦ ه فى عهد قايتباى أيضا حدثت بمصر زلزلة هائلة مادت بها الأرض و المآذن .وسمع لذلك دوى عظيم و خاف الناس فهبوا مذعورين خارج المنازل ، ومعهم النساء حاسرات ، وتوفى بسببها خلق منهم : قاضى القضاة شرف الدين بن عيد الحنفى ، سقط عليه ما أهلسكه . «ج٧ س ٧٠٣ ،

٤ ـ فى عهد الغورى عام ٩١٦ه فى يوم الجمعة ٧ ذى الحجة وقعت زلزلة خفيفة ارتجت لها الأرض ولم يشعر بذلك إلا قليل من الناس .

ب - الطواعين والأوبثة <sup>(١)</sup>

۱ ـ فی عام ۹۷۹ ه حدث و باءقتل به کثیر من الناس ، وظل نحو ستهٔ أشهر. « ج ۱ س ۱۰۸ »

٧ ـ فى عام ١٩٤٩ فى عهد الناصر حسن بن الناصر محمد وقع طاعون جارف. قبل مات به فى شهرى شعبان ورمضان نحو تسعائة ألف إنسان. وقبل كان يخرج من القاهرة فى اليوم الواحد أكثر من عشرين ألف جنازة . وظل فى البلاد زمنا طويلا حتى أهلك الحرث والنسل ، ومات به مالا يحصى من الفلاحين، فبارت الأرض وأقفرت وكثر الجدب وعم الخراب وأصيبت به الحيوانات حتى المكلاب والقطط والوحوش . وارتفحت أثمان الحاجيات لقلتها وزاد الغلاء وخرج الناس للدعاء كا يفعلون فى الاستسفاء ونظم الشعراء فى ذلك مقطوعات . ح ١٩٠ م ١٩١ ، ١٩٠ يفعلون فى الاستسفاء ونظم الشعراء فى ذلك مقطوعات . ح ١ ص ١٩٠ ، ١٩٠ يفعلون فى الاستسفاء ونظم الشعراء فى ذلك مقطوعات .

٣ ـ وفى عام ٧٦٩ م فى عهد الأشرف شعبان ، فشا فى القاهرة الوباء حتى أفنى كثير ا من الناس . قيل كان يخرج من القاهرة كل يوم اثناعشر ألف جنازة .

« ج اس ۲۲۲ »

٤ ـ وفى عام ٧٩١ه فى عهد برقوق وقع طاعون مات به كثير من الناس
 وارتفعت أثمان الجاجيات . • • ١ ص ٢٦٩ » .

٥ ـ وفى عام ١٠٧ه فى عهد فرج بن برقوق فى سلطنته الأولى ، فشا بالبلاد و باء جارف وكثر موت الفجاءة واشتد مرض السعال ، فمات بذلك خلق لا يحصى ، وكانوا يتساقطون فى الطرق جماعات . وقد تبرع المقر السعدى ابن غر اب بافتتاح مغسل على نفقته يغسل فيه الموتى و يكفنون . فكان الحمالون يفدون إلى هذا المغسل بمن حملوا

<sup>(</sup>۱) اعتمدنا في هذا الموضوع على أبن إياس ، وإذا نقلنا عن غيره نصصنا عليه ، ويبدو لنا أن أبن إياس أعتمد فيه على « بذل الطاعوت في أخبار الماعوت » لابن حجر ، راجم البذائع جر ، ص ١٩٢٠ .

من الموتى . \_ وقد سمى فصل إلو باءالمذكور وفصل ابن غراب ، نسبة إلى هذا الرجل. « ج ١ س ٣٤٨ ،

٦ و في عام ٨١٣م في عهد السلطنة الثانية لفرج ، وقع طاعون آخر وزاد
 واشتد في شعبان ورمضان حتى قال فيه القاضى بجد الدين بن فضل الله . .

تزاید الطاعون لما أنی شعبان والحی به صعبه ودام فیالصوم علی فتکه و فطر الضیف علی کبه

د ج ۱ س ۲۵۳ ۲

٧ ـ وفى عام ٨١٩ه فى عهد المؤيد شيخ فشا طاعون آخر فتك بالناس فتمكا ذريعا .

۸ ـ وفی عام ۸۲۱فی عهده أیضا از دادالطاعون و استمر حتی دخلت سنة ۸۲۲ه. « ج ۲ س ۲ »

٩ ـ وفي عام ٨٣٣ ه في عهدالسلطان برسباى انتشر الطاعون بالبلاد ، وكان طاغيا فتاكا ـ قال ابن إياس: وكان هذا الطاعون مخالفا لبقية الطواعين . فإن عادة الطعن يقع في فصل الربيع . وهذا وقع في وسط الشتاء واستمر أربعة أشهر ، وقال وكانت قوة عمله في الغرباء والأطهال والمهاليك والعبيد والجوارى ! ! . فمات فيه من الناس مالا يحصى عددهم ، حتى قبل انتهى من مات في يوم واحد إلى أربعة وعشرين ألف جنازة . حتى ضج الناس من ذلك وصار يودع بعضهم بعضا ، . وقال فيه بعض الشعراء ،

كم مدنزل كالشمع سكانه أطفأهم في نفخة واحددة وقد انتهى خطره في شعبان ليلة واحدة منه بعد أن مات به كثير من الأعيان قال ابن إياس نقلا عن ابن حجر: ولماكثر الطاعون بمصر اجتمع أعيان العلماء بالجامع الازهر، ودعوا الله برفعه، فازداد أمر الطاعون ولم يتناقص، ١١

قد نقص الطاعون ثلث الورى

رأهلك الوالد الوالدة

< ج۲ س ۱۸ و ۱۹ »

۱۰ ـ وفى عام ۸۶۱ه وقع طاعون بمصر كان أخف من سابقه ، رهذا هو الطاعون الثانى الذى وقع فى عهد برسباى . قيل : مات به عدد لا يحصى من مماليك وأطفال وجوار وعبيد وغيرهم .

۱۱ ــ وفى عام ٨٤٩ه فى عهد الظاهر جقمق وقع طاعون خفيف مات به كثير ون. د ج ۲ س ۲۹

۱۲ ـ وفى عام ۸۵۳ ه وقع طاعون آخر فى عهد الظاهر جقمق كـذلك هلك به عدد كبير من الناس قبل كان يموت فى كل يوم نحو عشرة آلاف إنسان . « ۲ س ۲۲ »

۱۳ ـ وفى عام ۸٦٤ ه فى عهد الأشرف إينال فشا طاعون جارف قاس سرت عدواه من البلاد الشامية ، وتفشأ فى مصر . قيل مات به ثلث المهاليك والأطفال والجوارى والعبيد والغرباء، واستمر خمسة أشهر . وقيل: كان تعداد الجنائر يوميا اثنى عشر ألف جنازة . وكان الورد فى تلك الأثناء كثير ا فاتخذوه للتوابيت زينة .

15 ـ وفى عام ٨٧٣ ه فى عهد قايتباى ، وقع أول طاعون فى عهده ، وكان فى شهر رجب من العام المذكور . وقد فشا فى مصر والشام ، واستمر حتى شهر رمضان فاشتدفيه وزادت ضحاياه وكثرفتكم بالناس ، ثم زال خطره فى شوال . وقد أنشأ الأمير يشبك فى هذا العام مغسلا للموتى يـكمفنون به فعظمت فائدته .

۱۵ - وفى عام ۸۸۱ ه وقع ثانى طاعون فى أيام دولة قايتباى ، وكان وقوعه فى شهر رمضان ، واشتد خطره فى شوال وفتك بالماليك والأطفال والعبيد والجوارى والغرباء فتكا ذريعا، وكان المطعون يموت فى يوم إصابته ، وظل فى تفاقم خطره حتى شهر ذى الفعدة وذى الحجة إذ مات به نحو ألفين من المهاليك السلطانية، ومات عدد من خدم السلطان وطواشيه ، وعدد آخر من أعيان الناس ووجهائهم، منهم عمر بن الامير دولات باى الدوادار . وكان جميل الصورة شابا ، ومنهم محمد

ابن الامير يونس العلائي أمير آخوركبير .وعددكبير من الامراء العشرات ومن الخاصكية . ومات بترك النصارى اليعاقية وهو وميخائيل المنفلوطي ، وفقد كثير من الناس أولادهم . ولما هبت ريح الخاسين بدأ خطره يزول . وج ٢ مر١٠٠١، ١٧٠ الناس أولادهم . ولما هبت ريح الخاسين بدأ خطره يزول . وج ٢ مر١٠٠١، وقوع الناس أولادهم . وفي عام ١٩٥ ه في عهد قايتباى كذلك ، حدث في ربيع الثاني بدء رقوع الطاعون ، وأخذ في الانتشار ، وهو الطاعون الثالث في عهد قايتباى . وقد عجب ابن إياس من بطء هذا الطاعون ، فقد مضى على سابقه نحو سمة عشر عاما . . . فكأنما اعتادوا أن تكون الفترة بين كل طاعو نين أقل من هذه الأعوام المذكورة ! ويقول ابن إياس : ووكان في مدة انقطاعه عن مصر ، كثر بها الزنا واللو اطوشر ب الخر وأكل الربا وجور الماليك في حق الناس . ، \_ فكأنما يجعل هذه الأمور من أسباب وقوع الطاعون في البلاد . ولذلك قال بعد ذلك : و وقد روى عن رسول أسباب وقوع الطاعون في البلاد . ولذلك قال بعد ذلك : و وقد روى عن رسول الله يَرَاتِيَة ؛ أنه قال : دما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء . ، .

وزاد شره فى جمادى الآخرة وانتشر خطره فى القاهرة فى هذا الشهر . وبالغ فى الفتك بالناس حتى فركشير منهم و غادروا البلاد خوفا من العدوى . وارتفعت أثمان الحاجيات . وتوفى به عدد من كبار الناس منهم والى القاهرة وقيت الساقى . ومازال فى شدة وخطر حتى أو اخر رجب ففت وطأته ثم زال فى شعبان ، بعد أن أخلى كشيراً من الدور من سكانها . وقيل أحصى من ثبت موتهم بطريقة رسمية ، فكانوا نحو ما ثنى ألف ، من بينهم عشرة آلاف بنت عذراء من مصر والقاهرة والصواحى . وقد قال الشيخ بدر الدين الزبتونى زجلا فى هذا الحادث يرثى فيسه أهل مصر و انظره فى الجزء الرابع ، ، ه ج ٢ ص ٢٧٢ الى ٢٧٢ ،

1۷ ـ وفى عام ٩٠٣ ه فى عهد الناصر بن قايتباى . ظهر الطاعون فى جمادى الآخرة بجهة قطيا . ثم فى رجب ظهر فى مدينة القاهرة ، ومات به كثيرون ، منهم دالشاه بضاع بن دلغادر ، أمير التركمان ، وكان ضيفا بالقاهرة . وزاد خطره فى رمضان . وفى أواخر هذا الشهر خفت رطأته بعد أن لبث زهاء ثلاثة أشهر ، ومات به نحو ما ثنى ألف إنسان من بينهم نحو ألف وما تتين من الماليك السلطانية .

« ج ۲ ص ۳۳۸ الی ۳٤۱ » ( م ۲۱ \_ ماليك ) ۱۸ – وفي عهد الغورى وقع طاعون خفيف عام ۹۰۹ ه و اشتد خطره في أو اخر ذى الحجة بعد أيام فطر النصارى في الخاسين .

19 - وفي عام ٩١٠ ه فشا الطاعون في مصر \_ ويظهر أنه امتداد لطاعون السنة الماضية فقوى خطره في رمضان من هذه السنة وازداد في شوال حتى بلغ عدد الجنازات في اليوم الواحد أربعة آلاف . فلما تزايد أمره فتح السلطان مغسلا للأموات بجوار سبيل المؤمني فانتفع به الناس أيما انتفاع . وصحبه غلاء فاحش حتى بيع الرطل من السكر النباتي بثمانية أنصاف، وعز وجود البطيخ الصيني والرمان، وجاءت أيام الخاسين في ذي الحجة والطاعون يفتك بالناس فتكا لاحد له . وقد نظم السيوطي في هذه الحوادث شعر اتجده بالجزء الرابع .

حوفى أواخر ٩١٣ ه فشا الطاعون ببلاد الصعيد . مع أنه لم يفش بها
 عام ٩١٠ ه أيام كان بالقاهرة .

٢١ -- وفي أوائل عام ٩١٩ ه ظهر طاعون آخر وقتل عدداً من الاطفال والعبيد والجوارى . ثم فتك بالناس فتحكا ذريعا . . وازداد خطره في صفر ، حتى ألتى الرعب منه في قلوب الناس وفر بعضهم بأولاده وأهله إلى جبل الطور لانه \_كما فيل - لا يقربه الطاعون ! وظل في شدته إلى أواخر ربيع الاول .

قال ابن إياس: إن بعض الاطباء أشار على السلطان بأن يلبس فى أصابعه خواتم من الياقوت الاحمر ، فإنه يمنع الطاعون !! فأخرج من الذخيرة فصين منه ثمينين صاغهما على قطع من الذهب خاتمين . وكان يلبسهما فى المواكب . .! قال ابن إياس : « فعد ذلك غريبا و خصوصا من سلطان تركى . .

ج ٤ في التواريخ المذكورة ،

ج ـ القحط والغلاء .

١ - في عام ٦٦٦ ه في عهد الظاهر بيبرس ، شح النيل وفشا الغلاء فتعاون السلطان والأمراء على معونة الفقراء . « ١٠٣ س ١٠٣ »

٧- فى عام ٦٩٥ ه. فى عهد كتبغا: أجدبت البلاد وشح النيل وارتفع ثمن الحاجيات وبلغ سعر أردب القمح مائة وسبعين درهما. وكذلك الفول، ورطل اللحم بسبعة دراهم، وبيعت البيضة بأربعة دراهم، وبيعت التفاحة والرمانة والسفر جلة كل واحدة بثلاثين درهما. وبيعت الدجاجة بخمسة عشر درهما. واشتدالاً مرعلى الناس حتى أكلوا الكلاب والحير والبغال والحيل والجمال، وحنى لم يبق عندأ حده شيء من الدواب. وقيل كان يباع الكلب السمين بخسمة دراهم، والقط بثلاثة دراهما ثم أرسل الله على الناس الجراد بوفرة عظيمة، فأقبلوا على تناوله، وبيع منه كل أربعة أرطال بدرهمين. وقد عم الغلاء سائر البلاد المصرية والشامية والحجازية وكل ممتلكات مصر ـ وقد أعقب ذلك فناء عظيم ومات الناس جماعات وفى الطرقات. وقيل إن الملك العادل كتبغا كفن على نفقته فى مدة يسيرة مائتين وسبعين ألف إنسان . ـ ثم كشف الله عن الناس هذه الغمة وأزال الكرب بعد انقضاء هذا العام ، فانحطت الاسعار وصلح الحال . «ج١٠ م ١٣٣٠)

٤ ـ فى عام ٧٣٦ ه فى أيام السلطنة الثالثة للناصر محمد ، اشتد بالناس الغـلاء وانعدم الخبر من الآسواق . وبيع أردب القمح بسبعين درهما ، واضطربت نفوس الناس . فأمر السلطان بفتح مخازن غلاله ، ففتحت وبيع منها للناس بثمن رخيص. فصلح الآمر وانخفضت أسعار القمح حتى بلغ ثمن الآردب ثلاثين درهما . وما جاء شهر رمضان حتى ملاً القمح الآسواق وزالت الشدة عن الناس .

د ج۱ س ۱۳۹،۱۶۸ »

ه ـ وفي عام ٧٧٥ ه . في عهدالسلطان الأشرف شعبان لم يف النيل في مو عده وقل القمح وامتنع الخبز من الاسواق. فخرج القوم للاستسقاء فلم يجدهم ذلك فتيلا!

وازداد الغلاء وبلغ ثمن كل أردب من القمح مائة وعشرين درهما. ومن الشعير ثمانين درهما ، وثمن الرغيف أربعة دراهم ، وثمن رطل اللحم من الضأن درهمين ونصفا ، ومن البقر درهما ونصفا ، وبلغ ثمن البيضة عشرة دراهم ، وراوية الماء خمسة دراهم . واشتد أمر الغلاء حتى بلغ ثمن البطيخة مائة درهم ، والرمانة ستة عشر درهما . واضطر الناس إلى الإقبال على خبز الذرة والفول ، وماتت الدواب لقلة علفها، واضطر السلطان والأمراء إلى بذل المعونة للفقراء . « ج ١ ص ٢٧٩ »

7 - وفي عام ٨٥٧ ه في عهد جقمق: انتشر الغلاء وارتفع ثمن القمح دالفول والشعير، وبلغ تمن أردب القمح خمسة دنانير أشرفية، ثم بلغ سبعة، وعلت أثمان الحاجيات حتى روايا الماء، وشرقت البساتين لعدم وفاء النيل وذبلت الأشجار، وماتت الدواب، واضطرب بسبب ذلك حبل الأمن في البلادو اعتدى العامة على بعض الرؤساء. قال ابن إياس: دو استمرت هذه الغلوة نحو سنتين، وقدر ثي بعض الشعراء الخبز رثاء فكاهيا، تجده في الجزء الرابع، دج ١ ص ٣١، ٣٠ ،

٧ ـ وفي عام ١٨٥ه . في عهدقايتباى ارتفعت الأسعار في شهر المحرم، وغلت جميع أصناف، المأكولات وغيرها . وعز وجود الأوز والدجاج ، وأفبل الناس على خبز الذرة والدخن . د ج ٢ س ١١٨ ، .

۸ وفي أوائل سنة ۸۹۲ ه انتشر الغلاء وغلت الاسعاد في جميع البضائع واختنى الخبزمن الحوانيت. حتى بيع كل رطل منه بنصف من الفضة ؛ وذلك بسبب الاضطراب في النقد وارتفع ثمن راوية الماء وعز وجود جال السقائين. ومازال الامر يشتد حتى بيع القمح بسعر الاردب ستة دنا نير أشرفية ، وبيعت وبطة ، الدقيق بأربع أنة وخمسين درهما ، وظهر خبز الذرة في الاسواق \_ ولم يكن يظهر فيما سبق . حتى صنف العوام فيه رقصة وأغنية هي :

« زویجی دی المسخرة يطعمنی خبز الذرة »

وقسا الخطب على الفقراء ومات منهم على الطرقات كثيرون بتأثير الجوع .

فاضطر السلطان إلى فتح مخازن قمحه وباع الاردب بسعر خمسة دنانير أشرفية ، وأخذ المحتسب يضرب باعة الحبز لعدم إعدادهم الحبز وإظهاره للناس وتعريضه للبيع . ومازال الامركذلك حتى فرج الله الكرب وخفف الخطب ، وقل سعر القمح إلى أربعة دنانير أشرفية بفضل ماجلب من الذرة ، فحمد الناس الله علىذلك فهو المعين والموفق . .

٩ ـ وفي عهد الغورى وقع غلاء عام ٩١٤ ه في شهر رجب ، وارتفع ثمن القمح حتى بلغ الأردب خسمائة درهم وعز وجود الخبز في الأسواق ، وغلاالتبن حتى صار ثمن الحمل دينارا .

10 ـ وفي عام ٩٦٦ه فى شهر ذى القعدة بدت الفواكه والخضر اوات والرياحين والأزهار حتى البطيخ والثوم والبصل والقمح فاسدة ، وأصيبت زراعتها ، فضعف المحصول ، وبذلك ارتفعت الأثمان واشتد الغلاء .

11 ـ وفى أواخر صفر عام ٩١٧ ه قل القمح فارتفع ثمنه وبلغ الأردب أشرفيا بعد أن كان كل أردبين بأشرفى . وسبب ذلك قلة ماء النيل. ثم زاد سعر القمح إلى أشرفيين وسرى الغلاء إلى جميع البضائع من خضر اوات و سكر و عسل و زيت و سمن و زبيب وأرز و برسيم و شعير و فول . غير أن هذا الغلاء زال فى أواخــر العام المذكور .

الناس واختطفوا الأغنام والأبقار . وقد حرم الغورى فيذلك المتدأذاهم الناس واختطفوا الأغنام والأبقار . وقد حرم الغورى فيذلك الحينبيع الملح ، والناس واختطفوا الأغنام والأبقار . وقد حرم الغورى فيذلك الحينبيع الملح ، وعمل على احتكاره فارتفع ثمن الأردب منه إلى ثمانمائة درهم وزاد ثمن الفحم فبلغ ثمن قنطاره ثمانية أنصاف وحجر السلطان على الخشب وخشب السنط، ومنع بيعه بسبب احتياجه إليه في إنشاء السفن المجردة إلى بلاد الهند بسبب عبث الفرنجة . وبعث أعوانه لاقتطاع الخشب من حقول الناس رغم أنوفهم . وعز وجود المحمد بيع كل رطل شانية أنصاف .

# العادات والتقاليد

لكل قوم عادات وتقاليد ، يتبعها السلطان فى قصره والسوقة فى وكره . ولكل جيل ، ولحكل طبقة ، فى كل عصر ، أمور عرفية ، وخطط عامة ، يتبعونها دون وعى ، وتحل منهم محل العقيدة ، ويسيرون عليها سيرا غير شعورى ، مدفوعين بدافع التقليد والاعتياد . وقد يشعر أحدهم بفساد ما يجرى عليه ، وبقيح ما يتبعه ، وبثقله على نفسه أحيانا . ولكنه لا يجد لنفسه مفرا من اتباع ما تعود ، وانتهاج مارسمته له الوراثة والظروف الاجتهاعية . ولانه يرى من العسير على نفسه أن يلوى عنانها إلى طريق جديد ، وأن يتجه بها وجهة أخرى قد لا يأمن عليها \_ برغمه \_ فيها من العثار أو الملام ،

وهذا العصر الذى نؤرخه ، كان لأهله تقاليدهم وعاداتهم . وماتزال منها بقية باقية حتى البوم ، بيننا موروثة ، لم نجد عنها حولا ، رغم تقلبات العصور وتغاير الأجيال وتحول القرون ،

ومن يتصفح هذا الجزء من كتابنا ، يرى خلال ما أثبتناه فيه ، ضروبا من العادات والتقاليد ، رسمية وغير رسمية ، متناثرة هنا وهناك . و نحن الآن نورد بعضها مدعوما ببعض الحوادث التاريخية أو بذكر مراجعه، وذلك مما لم نذكره فى باب من الأبواب السابقة أو ذكر ناه عرضا ودون تركيز .

وكان بودنا أن نرسم فىمقالة صورة عامة متخيلة ، للمجتمع المصرى ، تكون أدنى إلى الحقيقة . ولكنا لم نستطع إحكامها لضيق ما بيدنا من المؤلفات الواصفة ، التى تعين على رسم هذه الصورة .

ومع هذا فمن يقر أكتاب و المدخل ، لابن الحاج ووالتعريف، لابن خلدون ، و وإغاثة الأمة بكشف الغمة ، للمقريزى ، و متناثرات فىالسلوك والبدائع والنجوم والضوء والطالح، والمؤلفات فى العلوم الكونية المذكورة فى الجزء الثانى من كتابنا

هذا ، وأمثال ذلك ، يستطيع أن يكون فكرة أويرسم صورة لهذا المجتمع.أقرب إلى الصواب .

وعا يذكر هنا أن المقريزى كتب فى كتابه . إغاثة الآمة بكشف الغمة ، فصلا يفهم منه أن المجتمع المصرى فى عهده كان ينقسم سبعة أقسام هى :

١ ـ أهل الدرلة وهم السلطان والأمراء وكبار الجنود.

٣ ـ أهل اليسار من التجار وأولى النعمة من ذوى الرفاهة .

٣ ـ الباعة وهم متوسطو الحال من التجار ، ويقال لهم « أصحاب البز ، ويلحق
 بهم أصحاب المعايش وهم السوقة .

- ٤ ـ أهل الفلح وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والريف.
- الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم ، والكثير من أجناد الحلقة .
  - ٣ ـ أرباب المصانع والاجراء وأصحاب المهن .
- دووالحاجة والمسكنة ، وهمالسؤ ال الذين يتكففون الناس ، ويعيشون منهم.
   هذا وإليك بعض عاداتهم وتقاليدهم ، فمنها .

#### ١ \_ حفلة تولية السلطان:

إذا خلا عرش البلاد من سلطانه ، يتشاور الامراء فيما بينهم ، ثم يختارون كبيرا من كبرائهم لو لايته . فإذا تم هذا الاختيار ووقع الاتفاق عليه . أقيمت حفلة شائقة لتنصيب السلطان ، فيجتمع الخليفة والقضاة وسائر الامراء ومن حولهم كبار موظني الدولة والجنود ، ويكتب تقليدللسلطان بالسلطنة ، يتلي في هذا الحفل العظيم وهذا التقليد عن لسان الخليفة بوليه به شئون المسلمين . ويتقدم الخليفة فالقضاة فالامراء بمبايعته . ويلبسو نه شعائر المملكة وخلع السلطنة ، وهي ـ عادة ـ عمامة سوداء لها عذبة مذهبة ، وجبة سوداء ، وسيف ثمين ذو حمائل . ثم تقدم إليه فرس ذات سرج مذهب ، وهي مزدانة بما عليها من الثياب والحلي . ويختار له لقب من الالقاب كالأشرف والظاهر ، وكنية كأبي المعالى وأبي النصر ، ثم يركب الفرس المذكورة ويسير وسط هذه الجوع ، وهم في ثيام مالرسمية ، ويعبرون عنها ه بالشاش

والقاش، أوطورا يشقون به شوارع القاهرة ، وطورا يسيرون به ابتداء من أماكن قريبة إلى القلعة ويصعدون به إلى القلعة ويصعدون به إلى القصر الكبير بها ، حيث يجلسونه على سرير الملك ، ثم يقبل الأمراء له الأرض، فيخلع على من يشاء منهم ويرقى من يشاء ، ويسمرون زمنا ، ثم ينفض هذا الحفل . وينادى باسم السلطان فى أرجاء مدينة القاهرة ، ويرسل باسمه إلى الأقاليم الأخرى .

وفى أثناء مسير السلطان إلى القلعة تنشر فوق رأسه و القبة والطير ، وهما من شعار المملكة كذلك ، وكان يحملهما عادة أكبر الأمراء مقاما ، ومن رشح ليلى النيابة أو الاتابكية . \_ ويبدو أن القبة كانت كالمظلة وهى مصنوعة من قماش ثمين ، أما الطير فهو من الذهب ، ويوضع فوق القبة . أما الشاش فقطعة واسعة من القاش الرقيق تضفى على الرأس والاكتاف . وقد وقع قليل من التغيير والتبديل فى هذه الشعائر \_ فقد بدل الغورى بالطير هلالا من الذهب المخرم فى شوال عام هذه الشعائر \_ فقد بدل الغورى بالطير هلالا من الذهب المخرم فى شوال عام ١٠٥٠ . وتولية بيبرس فى ابن إياس ج ١ ص ١٠٥٠ . وتولية الغورى بالجزء الرابع منه ، ٠ ونسوق هنا ملخصا عن وصف ابن إياس لحفلة تولية السلطان الغورى فنقول :

وهو الجبة والعامة السوداء فأفيض عليه ذلك ، فلقبوه بالملك الآشرف وكنوه بأبى وهو الجبة والعامة السوداء فأفيض عليه ذلك ، فلقبوه بالملك الآشرف وكنوه بأبى النصر ، ثم قدمت إليه فرس النوبة بالسرج الذهبية والكنبوش . فركب من سلم الحراقة بباب السلسلة . فتقدم وقيت الرجبي ، وحمل القبة والطير على رأسه وقد رشح للأتابكية \_ فركب الخليفة عن يمين السلطان . ومشت بين يديه الأمراء وهم بالشاش والقاش ، حتى طلع من باب سر القصر الكبير . وجلس على سرير الملك . فأول من قبل له الأرض وقيت الرجبي ، ثم بقية الأمراء شيئاً فشيئاً ، ثم خلع السلطان على الخليفة ونزل إلى داره ، وخلع على ومصر باي وقرره في الدوادارية السلطان على الخليفة ونزل إلى داره ، وخلع على ومصر باي وقرره في الدوادارية

الكبرى والوزارة ، والاستدارية عوضا عن نفسه . فنزل إلى داره فى موكب حافل . ثم دقت له البشائر بالقلعة ونودى باسمه فى القاهرة وارتفعت له الاصوات بالدعاء . .

## ٢ – حفلات الاستقبال.

وأعنى بها تلك الحفلات التى يقيمها السلاطين حفاوة بمقدم ضيف كبير أر سفير خطير ، ترحيبا به وإظهارا لعظمة مصر وقوتها . ويرسل السلطان عادة إلى القادم من يلقاه فى طريقه . ويهيىء له مكانا مناسبا يقيم به مدة مكثه بالبلاد، ويعين من يقوم بخدمته ، ويعاونه عادة بالمال والحراس . ويستقبله فى الحوش السلطانى، وهو بملابسه الرسمية ، وحول أمراؤه وأعوانه ورجال دولته وحراسه . وهناك فى الحوش بجلس السلطان فوق الدكة السلطانية ـ وهى مكان رسمى للسلطان فى مثل هذه المناسبات ـ وتفرش عليها وأمامها وحولها البسط الثمنية . فإذا ماوفد القادم على مجلس السلطان يصحبه أحد رجال الدولة ، قام له السلطان ـ عادة ـ وسلم عليه ورحب به ودعاه إلى الجلوس والحديث .

ثم يخلع عليه السلطان خلعة وينزل من لدنه مكرما إلى مسكنه المعد. وتقام له فيما بعد ولائم يعدها بعض الأمراء ويحضرها السلطان بنفسه أحيانا مبالغة في الترحيب والعناية . وقد تزيد هذه العناية ومظاهرها أو تنقص ، حسب مقام الضيف .

وبما يذكر أن الغورى فى عام . ٩٦ ه بنى بدلا من الدكة مصطبة فى مكانها ، -كما أشرنا ـ فلم يقع هذا التغيير فى النفوس موقع قبول .

هذا رقد نوهنا ببعض هذه الحفلات عند الكلام عن السفارة . وحسبنا هنا أن نذكو حفلة استقبال رائعه أعسدها السلطان الغورى احتفاء بمقدم الأمير و ترقد العثمانى بن ملك الروم :

قال ابن إياس في الجزء الرابع من تاريخه ما ملخصه :

« وفي يوم الأربعاء ١٨ صفر سنة ٩١٥ ه وصل « قرقد بيك بن عثمان ، إلى شبراً . وهو ابن . بايزيد ، ملك بني عثمان . فلما وصل إلى شبرا أخلى له السلطان قاعات البرابخية التي ببولاق . ورسم لناظر الخاص بأن يحضر إليه جميع ما يحتاج إليه من فرشوأوانى وصيني وغيرذلك . وخرج جماعةمن الأمراء للقائه . وكان السلطان قد رسم للـكشاف ومشايخ العربان بأن يلاقوه بطول الطريق، ويصنعوا له الاسمطة والموائد الحافلة . فلما بلغ البرابخية أقيمت له مأدبة بأمر السلطان . ثم توجه إليه الاتابكي , قرقاس ، والامراء قاطبة ، فسلموا عليه . ثم توجه القضاة الأربعة وأعيان المباشرين من أرباب الوظائف ، واستمر وفود الناس إليه حتى يوم الاثنين ٢٣صفر ، وهو مقيم بالبرابخية . ثم أرسل إليه السلطان عشرين فرسا له ولمن معه ، منها أربعة بالسروج الذهبية ، والكنابيش المزركشة والغواشي الحريرية الصفراء . ثم رسم السلطان لنقيب الجيش بإعلان الأمراء أن الموكب في الحوش بالشاش والقاش. ثم نصبتالسحابة الزركشية فوق والدكة، وفرشتهذه بالحرير الأطلس الأصفر . وزين باب الزردخاة بالصناجقالسلطانية والأسلحة. وصفت على جانبيه المحكاحل. وتوجه المهمندار ورموس النوب بأمر السلطان إلى الأمير المضاف، وهم بشاشهم وقماشهم دبملا بسهم الرسمية، فصحبوه ركوبا وساروا أمامه إلىالقلعة . والجميع فيزينة حافلة ،والناس يملئون الظريق للتمتع بمشاهدتهم ثم بلغ الركب القلعة ، فعطفوا به إلى مصطبة باب الدهيشة حيث أعد هناك مقعد حريرى ، استراح عليه الضيف قليلا استجهاما للقاء السلطان . ثم دخل إلى الحوش السلطاني حيث و الدكة ، السلطانية فحينها بلغ طرف البساط السلطاني نزل السلطان حينتذ بجوار . الدكة ، وانتظر واقفا حتى بلغ إليه الامير ، فتعانقا . وقيل إن الأمبر قبل بد السِلطان ووضعها على عينه . ثم تحدثا نحو ساعة وقوفا ! ثم خلــع السلطان عليه خلعة ذهبية لامعة . ثم عاد ركبه مكرما إلى سكناه ومعه بعض الآمرا. . وأرسل إليه السلطان بعد ذلك هدايا قيمة. . .

# ٣ ـ الاحتفاء بخروجالسلطان من القاهرة أوعودته إليها :

يحتنى أهل القاهرة والأمراء والرؤساء بالسلطان إذا خرج منها لأمر من الأمور كحرب خارجية أو زيارة لناحية من نواحى البلاد المصرية أو بمتلكاتها . وذلك كجمة الإسكندرية أو الفيوم أوالشام أو الحجاز للحج مثلا . فتقام الزينات المختلفة في أماكن مروره من أعلام وثريات زيتية مختلفة الألوان وأقشة نفيسة ذات أشكال وألوان عدة . ويسير في ركبه احتفالا به وتود يعاله عددمن الرؤساء والأمراء ، وحين مروره يقف الناسله تعظيما ورغبة في المشاهدة كذلك ، وتمتلى نوافذ المنازل وشرفاتها بالنسوة يزغردن .

ويقام مثل هذا الاحتفاء إذا عاد من غيبته . وقد يكون هذا الاحتفاء أبلغ من سابقه وأعم وأربى زينة . وقد يهدى إليه . وهو قد يمنح ويهب ويرقى من يشاء . بمناسبة هذه العودة .

وقد سافر الغورى إلى الفيوم لزيارتها ولابتغاء الرياضة وإصلاح جسر اللاهون . وذلك فى ذى القعدة عام ٩١٨ ه . فلما عاد من زيارته بعد ١٧ يو مأخف إلى لقائه بدهشور الخليفة ، وقدم إليه بعض الهدايا فشكره السلطان وخلع عليه ثم نزل السلطان بحوار الأهرام فى وطاقخاص . فأسرع إلى مؤ انسته هناك الفضاة الشافعي والماليكي والحنبلي بينها كان القاضي الحنني عبد البر بن الشحنة يصحبه فى رحلته ، ثم عبر السلطان نهر النيل و نزل بمقياس الروضة ثم عبر إلى مصر . ثم ركب جواده و مشي أمامه رموس النوب بالعصى . . وعدد كبير من الخاصكية بغير شاش ولا قاش وركب أمامه الأتابكي و سودون العجمي ، والأمير وأكاس، والأمير وطومان باى الدوادار ، وحاجب الحجاب وأنصباى ، وجماعة من الأمراء والمباشرين غير هؤلاء . فنحهم السلطان بهذه المناسبة خلعا ثمينة وأجمل ملبس . وأمامهم الجنود فساروا وقت الصباح إلى الصليبة في أبهى زينة وأجمل ملبس .

الحمراء الثمينة ، وعلى ظهورها الأعلام حمراء حريرية . والموسيقا تصدح خلال ذلك. وأمام الركب كذلك بعض أمراء بنى عثمان ، وكانوا ضيوفا بمصر . وكذلك عدد من العربان . وما زال الركب حتى بلغ القلعة . ثم قدمت هدايا كثيرة إلى السلطان كما قدمت إليه هدايا أخرى وقت قيامه بالرحلة . ثم إنه فرق بعضا منها على أمرائه » . « ابن اياس جزء ٤ حوادث ذى القعدة سنة ٩١٨ ه »

## ٤ \_ الفرح بشفاء السلطان من مرضه:

اعتاد الناس أن يظهروا لمليكهم ابنهاجهم وفرحهم إذا من الله عليه بالشفاء بعد مرض ألم به . وكذلك كان المصريون فى عصر المهاليك ، ونذكر أن السلطان الغورى مرضت عيناه فى عام ٩١٩ ه حتى خيف عليه العمى ، وامتنع عليه النزول لمزاولة شئون الدولة ، وتوارى عن الأنظار مدة حتى أرجف الناس فى المدينة ، وأشيع أنه ابتلى بالعمى .

ولكن الله من عليه بالشفاء. فأقيمت له جهده المناسبة زينة بالغة في مدينة القاهرة إعلانا بابتهاج الناس وفرحهم بشفاء ملكهم. وذلك في يوم الاثنين ع شعبان عام ٩١٩ه.

وكان مجتمع الزينة فى دبركة الرطلى، حيث نادى محتسب القاهرة والزينى بركات ابن موسى ، بإقامتها ، فامتلات نواحيها بالقناديل والثريات وعلقت على وجوه المحال وطاقات المنازل، الأعلام وأقسمة الأقشة الحريرية مابين صفراء وحمراء وغيرها . وانتشرت أنواع الموسيقا فى جهانها ، وهناك فى الخليج المار بتلك الجهة انتشرت المراكب والزوارق تحمل الناس من مكان إلى آخر للرياضة والمشاهدة والتفرج برؤية والزينة ، كماكانت تحمل أعيان الناس من سكان بركة الرطلى ليتبادلوا التحية والتهنئة والتبريك بشفاء السلطان . كما ترددت هنا وهناك من هذه الناحية أصوات المغنيات يغر دون ويسمرون ، والناس طوال الليل وفود إلى مجالسهم للأنس والسماع ، ولمشاهدة الألعاب النارية التي كان يستخدم فيها زيت النفط . وظل هذا الأنس العظيم والمتعة البالغة ثلاثة أسابيع على هذا النمط السخى . .

وبدأت الزينة فى القاهرة يوم ه شعبان المذكور وهو يوم الثلاثاء فامتلأت الأسواق بالزينات الحافلة ، وكذلك زينت مصر « العنيقة ، وبولاق ، وزين سوق الخانكاه وحارة زويلة وخان الخليلي وغير هذه النواحي والاحياء .

وبدت الزينات البالغة كذلك على أبواب منازل الأمراء والرؤساء والخليفة والقضاة وظلت الزينة سبعة أيام متوالية .

« ابن إياس جزء ٤ حوادث شعبان عام ٩١٩ هـ »

# ه ـ عاداتهم فی شهر رمضان <sup>(۱)</sup> :

إذا اقترب مجىء هذا الشهر استعرض السلطان من فى السجون من المسجو نين ، فتقع مشيئته على بعض منهم فيأمر بإطلاق سراحه ويتلس أحيانا بعض أهل الديون فيقضى ديونهم ، وقد يجمع بين المتخاصمين فيزيل من بينهم أسباب الخصام . واشتهر الغورى بضروب كثيرة من هذه الصنائع .

ثم إن ناظر الدولة ومحتسب القاهرة أو من يشابههما من كبار الموظفين ذوى الصلة بأءوال السلطان ، يقومون بإعداد كيات هائلة من اللحوم والأغنام والدقيق والسكر ، وضروب كثيرة من الأطعمة بما يحتاج إليه قصر السلطان لطهيه أو لتفريقه على الفقر اء خلال شهر رمضان . ثم يحمل الجمالون هذه الأشياء في حفل حاشد وركب حافل تقدمهم الآلات الموسيقية الصادحة ، ويسيرون بها في شوارع القاهرة لإشهار أمرها بين الناس . وما يزالون يسيرون بها حتى يصلوا إلى ميدان القلعة لتعرض على الانظار السلطانية . فيطل السلطان حينئذ من القلعة لير إها . فتنال من لدنه القبول ، ويجرد بالخلع السنية على من تولى أمر إعدادها .

ثم إذا ما سنحت ليالى رمضان كانت فرصة لأعمال البر والإحسان، وتقديم مايستطاع من معونة للفقر اء والمحتاجين. يجود بذلك السلطان والأمراء وذووالجاه والممولون والأعيان والرؤساء، كل منهم حسما تقضى به ظروفه ومشيئته . ـوسرت هذه العادة واتبعت حتى أصبحت هذه المساعدات بمثابة ضرائب تقليدية يدفعها

<sup>(</sup>١) نشرت هذه النكامة بجريدة الأهرام في شهر رمضان عام ١٣٥٨ ه.

هؤلاء العظاء للفقراء بمناسبة شهر رمضان . \_ وإذا ما حدثت أحد الأمراء نفسه بالإفلات من دفعها ، وإزاحة عبئها عن كاهله ، زايل القاهرة قبيل رمضان! وأقام في إقطاعه مثلا . . ولكن هذا الإفلات سرعان مايصبح أمرا مكشوفا ، ولايمر على الناس مرور المكرام . . بل يلحظونه ويلهجون بذكره ثم يذيع أمره ويعرف خبره و تمكثر تقولانهم حول هذا العظم الهارب الفارمن ضريبة الإحسان . .

ومن عادات السلاطين في هذا الشهر العناية بقراءة الأحاديث النبوية في صحيح السخارى ، يأمرون بها القارئين من الفقهاء ويؤجرونهم لذلك ودرجوا على أن تركمون قراءتها بقصر السلطان ثم تختم بالقصر الكبير بالقلعة .

ويكون ختام البخارى فى يوم مشهود تجتمع فيه الأمراء والقضاة والعلماء والأعيان والفقهاء ويقبل السلطان فى أبهة وعظمة ، فيجرى الختام على مسمع منه، ثم يأمر بتفرقة الخلع السلطانية والهبات المالية على من اعتاد ذلك منه فى مثل هذه المناسبة ، كل حسب مقامه ومنزلته .

وقد تكون قراءة البخارى فى الجامع الأزهر. وفى عهد الغورى كانت تتلى فى جامع القلعة وتختم بفنائها ختاما يسير الهينا .

وفى النصف الثانى من شهر رمضان يكون ناظر الخاص قد هيأ خلع العيد التى اعتاد السلطان أن يهب منها لمن يشاء بمناسبة انقضاء رمضان وحلول العيد . فترف هذه الخلع فى أحد الآيام من أواخر رمضان و تعرض على الناس فى الطرقات و تشهر بينهم ، ثم تعرض على الانظار السلطانية لتنال من لدنها الرضا والقبول . . فإذا ما حظى ناظر الخاص برضا السلطان ، تناول منه خلعة نفيسة وعاد إلى داره شاكرا . .

وكان أهلهذا العصر يستعينون على الإشعار بدخول وقت السحور بأن يؤذن المؤذنون فى المساجد ، ويقولون جملا متعارفة بين الناس يعلمون منها دخول وقت السحور ، ومنها : دتسحروا . . كلوا واشربوا ، ومنها بعض الآيات القرآنية كقوله تعالى « يأيها الذين آمنواكتب عليه الصيام كماكتب على الذين من قبلكم ، وقوله

تعالى ، إن الأبرار يشربون من كأسكان مزاجها كافورا ، . ، ويتبعرن ذلك مالتغنى وإنشاد بعض القصائد ، وهذا كله قبل ميعاد الأذان الشرعى للسحور ، ويستعينون مع الأذان المذكور بالدق على الطبل والمناداة فى الطرقات كما هو الشأن في أيامنا ، وكذلك بقرع الدور والمناداة على سكانها كما هو الشأن في بعض عواصم المحافظات وبعض بلاد الريف المصرى اليوم ، وكذلك يستعينون بإضاءة المصابيح . حتى إذا ما انتهى وقت السحور أطفئت فيعلم الناس دخول وقت الفجر .

« ابن إياس ج ٤ حوادث شهور رمضان عام ٩١١ ه ، ٩١٣ ه ، ٩١٨ ه · وراجع كتاب المدخل لابن الحاج ج ٢ »

## ٣ – الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى :

كان أهل العصر يستعدون للاحتفال بعيد الفطر والأصحى - كما نستعد نحن أهل العصر الحاضر ـ وفي رمضان ـ كما ذكر نا ـ قبل عيد الفطر ، تعد خلع العيد و تزف ، ـ وفي يوم العيد بخرج السلطان للصلاة بمسجده ـ الذي أنشأه غالبا أو بغيره ، ويكون بصحبته في الصلاة ـ عادة ـ الخليفة والقضاة الأربعة وكثير من عظاء الأمراء ، ثم يعود إلى قصره ، فيصعد إليه القوم للتهنئة ، فيهب الخلع الثمينة لمن يشاء منهم ـ وهذه الخلع كانت في ذلك الزمن بمثابة النياشين والأوسمة في زمننا الآن .

ومن العادات التي اتبعت زمنا طويلا أن ينزل الوزير من القلعة إلى داره في موكب حافل يوم عيد الفطر فيمتطى بغلته ، وعلى رأسه وطرحة ، بيضاء ، وتحت عمامته وعرقبة ، مذهبة ويسمونها والطاسة ، ويتفلد سبحة بأكر من العنبر ، وتسير أمامه الأوجاقية وهي لابسة ثيابا خاصة من الحرير الأصفر تعرف وبالتتريات ، وتقود جنائب الوزير ، وأمامه كذلك ومبخرة السلطان ، وبها البخور ، وقد بطلت هذه العادة وهذا الموكب بعد أن لبثت مدة طويلة من شعائر الدولة . وآخر من فعل ذلك من الوزراء الصاحب علاء الدين على بن الأهناسي المتوفى عام ٨٥٠ ه و راجع باب الافذاذ ، . ثم اضمحل أمر هذه العادة وانقضى

شأن هذا الموكب حتى أصبح الوزير «تغرى برمش، فى عهد الغورى إذا نزل يوم العيد من القلعة إلى داره لا يشعر به إنسان ..

ومن العادات التي اتبعت زمنا : أن يخرج السلطان إلى صلاة العيد ، وفوق رأسه «القبة والطير » . وقد أبطل برقوق ، هذه العادة ..

وللناس إذ ذاك عادات لايزال كثير منها بيننا موروثا حتى اليوم، منهاخر وجهم إلى الصلاة ثم الذهاب إلى زيارة المقابر حيث يختلط الرجال هناك بالنساء، وتقع ضروب من المفاسد. ثم العودة إلى الدور بعد زمن طويل، وكذلك يغالون فى عيد الفطر فى إعداد الكعك والخشكنان « البسكويت، والبسندود، والسمك المشقوق. . . ولعله السحك المقدد الذى يطلق عليه الآن « البكلاه، . .

ويحشى الكعك عادة بالعجوة ويرش عليه ما. الورد وكذلك يشترى النقل د الفطرة . .

وفى عيد النحر يتبارى كثيرون فى ذبح الأضحية . وكـثير ا مايخالفون تلك السنة ، فيذبحون قبل الميعاد الشرعى .كما أنهم قد يتهادون بلحوم الأضاحى لا نته و إنما للسمعة و لانتظار العوض ،كما أنهم قد يقبلون على التهامها حبا فى الطعام .

وقد لا يفعلون هذا كله توسعة على الصغار والفقراء ، وإنما مباهاة وحبا للظهور . كما أن كثيرا من الاسر تعانى المشقات الكثيرة فى إعداد هذه الاشياء، وتقع بينها الشحناء وتمد يدها للدين. وبعضها قد يقاسى ألم الحرمان . . . انظر إلى البوصيرى الشاعر المتوفى عام ٣٩٥ ه فى شكواه إلى أحد الوزراء من قصيدة يقول فيها واصفا أسرته وأطفاله :

قح ولاخبز ولا فطرة فكفطفلأو رأوا نمرة بشـــمقة تتبعما زفرة وأقبل العيد وما عندهم فارحمهموإن عاينواكعكة تشخص أبصارهم نحوها

هذا وفى الأعياد تطوف جماعات من العذارى الأبكار والمراهقات، ويسمين «بنات العيد»، في الطرقات وفي الأسواق على التجار والعلماء وغير هم وعلى البيوت

كذلك ، يحمعن من الناس ماجادت به مكارمهم فى تلك المناسبة ، ومعهن الدفوف يدققن عليها ويغنين ... وهذا شبيه بما اعتاده الصغار فى أيامنا فى شهر رمضان من الطواف ليلا فى الطرقات يطرقون أبواب المنازل والحوانيت والمقاهى طلبا للعطاء ، وفى أيديهم المصابيح الملونة وهم ينشدون أناشيد مختلفة .

« أبن إياس ج ٤ في حوادث رمضان وشوال عام ٩١ هـ أيضًا و ج١ص ٢٦ ــ والمدخل لابن الحاج ج ١ » ،

## ٧ – الزواج وحفلاته :

لم يكن زواج السلاطين ولا زواج الأمراء خاضعا لاعتبارات سياسية ومشيئة عامة ، كما يحدث كمثيرا في عصر نا الحاضر لدى بعض الدول . ولكن كان كل من السلطان والأمير حراً في اختيار زوجته حسما يشاء ، ومع ذلك ترى أن هذه الطائفة الحاكمة صاهر بعض أفر ادها البعض الآخر حتى كانت بين كثير منهم صلات نسب متينة . وقد تزوج \_ مثلا \_ الأمير يشبك الدوادار ببنت الملك المؤيد أحمد بن الأشرف إينال . ثم توفيت فتزوج بأخت الأمير قانصوه خمسمائة . كما أن قانصوه خمسمائة المذكور تزوج بنت الاتابكي أزبك بن ططخ . وهذا الاتابكي كانت زوجته \_ حماة قانصوه \_ ابنة الملك الظاهر جقمق . وهكذا ..

ولم تكن هناك غضاضة على زوجة السلطان أن يتزوج غيرها مستخدماً حقه الشرعى في تعدد الزوجات ولاغرابة في ذلك فإن من المحال على زوجة أن تنسكر إنكاراً أدبيا على زوجها السلطان. أن يتزوج سواها، مع وجود نظام التسرى وبيع الرقيق. وقد كان السلاطين أنفسهم يعاونون على جلبهم ويأمرون به ويعدون الاسواق خصيصا لذلك كخان الخليلي مثلا. \_ وهكذا تعددت الزوجات والجوارى معابل قد يتزوج السلطان أرملة أحد الامراء أو مطلقته.

وكذلك لم تجد الزوجة \_ زوجة السلطان \_ في نفسها أية غضاضة أو مرارة أو شيئاً محرجاً أو موقفا غير عادى إن هي أقدمت على الزواج بعد وفاة ( ٢٢ \_ مماليك )

زوجهاوانقضاء دولته. ولوكان السلطان الجديد ولدها وفلدة كبدها وكبد الراحل الكريم.وقد تتزوج بكبير من الأمراء ، وقد تتزوج برجل كان مملوكا لزوجها . . .

وإذا كانت هذه عادة زوجات السلاطين فلا غرابة أن اتبعها كذلك زوجات الأمراء وغيرهم .

ومن الامثلة على ذلك: السلطان برسباى العلائى تزوج أرملة الظاهر خشقدم، والسلطان الناصر بن قايتباى تزوج مطلقة الامير وكرتباى ، نائب صفد. وهى التي تدعى وخوند مصر باى الجركسية ، ويظهر أنها كانت فاتنة ، لرغبة الرجال فى زواجها . فقد تزوجها السلطان الظاهر قانصوه لما ملك البلاد بعد زوجها الثانى الناصر بن قايتباى . ومن الامثلة : أن السلطان العادل وطومان باى ، عقد على وخوند فاطمة ، بنت العلائى على بن خاص بك ، وهى التى كانت زوجة للأشرف قايتباى . والاشرف جان بلاط قبل أن يملك البلاد تزوج أم الملك الناصر بن قايتباى وهى أخت الملك الظاهر قانصوه بن قانصوه الذى ملك بعد الناصر المذكور . . وهكذا .

وكانت حفلات الزواج والدخول والزفاف وإعداد المتاع يبالغ فيها القوم ويغلب عليهم فيها حب الظهور والفخر ويشتد غناؤهم وتعلو أصواتهم ويدقون بالدفوف ويرقصون ويزغرد النساء ...

وحسبنا هنا أن ننقل ملخصا عن ابن إياس مما ذكره فىزواج الأمير وقانصوه خسمائة ، بابنة الأتابكي و أزبك بن ططخ ، قال ما مؤداه :

« فى عام ٨٩٢ ه فى شهر جمادى الآخرة وفى يوم جمعة كان عقد « قانصوه خمسمائة » على بنت الآتابكى « أزبك » من خوند بنت الظاهر جقمق. عقد بجامع القلعة وحضر القضاة الأربعة وأعيان الناس وكان عقدا حافلا ، وأحضر السلطان عدة « زبادى » صينى ـ وهى أوعية معروفة للآن بهذا الاسم ـ فيها سكر ، وأوعية علوءة بالفاكهة ، فرقت فى القلعة .

وفى شهر رجب من نفس العام تم حفل الزفاف والدخول. فحمل الجماز من

الازبكية \_ حيث دار أبيها \_ إلى دار الزوج بقناطر السباع ، نحو أربعائة حمال ، وقيل أنفق على هذا الجهاز نحو من مائتي ألف دينار. ولما كانت ليلة الزفاف زينت الازبكية بأبهي زينة . وركب و قانصوه ، من باب السلسلة وأمامه الامراء المقدمون بالشاش والقاش \_ أى بالملابس الرسمية \_ وهي لا تلبس في غير حفلة التولية وصلاة الجمعة والعيدين مع السلطان . ومشى الخاصكية وبأيديهم الشموع حتى بلغوا الازبكية ، .

وننقل أيضا وصفه لموكب زوجة الملك العادل طومان باى يوم زفافها إليه بالقلمة قال:

« يوم الخيس ٧ شعبان عام ٩٠٦ ه صعدت خوند الخاصكية زوجة الملك العادل طومان باى إلى القلعة . فحرجت من بيتها بقنطرة سنقر فى محفة زركشية وأمامها رءوس النوب والحجاب والخاصكية وهم بالشاش والقاش. وأمامها كذلك الوالى ونقيب الجيش والزمام عبداللطيف وأعيان الأكابر والمباشرين والطواشية، وفى صحبتها نحو ماثنين من أعيان نساء الأمراء ، والعظاء . فلما وصلت إلى باب الستارة فرشت لها الشقق الحريرية تحت حوافر بغال المحفة ، ونثر عليها خفائف الدهب والفضة ، وحمل الزمام فوق رأسها الفبة والطير . حتى جلست بقاعة العواميد ، والموسيقا تصدح فى خلال ذلك . واستمر الابتهاج بقدومها فى القلعة ثلاثة أيام . ووضع أمامها فى موكبها كذلك جملة من الصرر وطست وإبريق من البلوك ومنديل كبير من الزركش ، .

د إياس چ ۲ ص ۲۱۱ ، ۲۲۶ ، ۲۶۲ ، ۳۲۳ ، ۳۲۲ ، ۳۲۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ . ۵

## ۸ - حفلات الختان:

كان الناس فى ذلك الزمان يعنون بالختان ويقيمون له الحفلات .كما هو الشأن فى زماننا ـ ويهتمون بختان الانثيات. وكلماعظم مركز أهل هذا الحفل عظم اهتمام الناس بهم، وعنوا بالاحتفال معهم، وأحيانا تزبن وجوه المنازل والحوانيت المجاورة لمنزل الاسرة المحتفلة و توقد الشموع فى القناديل،

ويقبل الناسعليهم للتهنئة ، وتتبادل الهدايا . ويغنى المغنون والمغنيات ، وتمدالموائد وتقدم الأطعمة الشهية والحلويات . وقد تعرض على الحاضريين بعض الألعاب الظريفة . ومن الأمثال على ذلك :

ا ـ ختان أولاد القاضى كاتب السر ابن مزهر عام ۱۸۸۸ ه. وكان منزله بيركة الرطلى . فأم منزله فى ليلة الحتان كثير من الأمراء المقدمين والعشرات . وزاره الأمير جمجمة العثمانى ـ وكان ضيفا فى مصر ـ وبات عنده تلك الليلة . وأوقد الناس لذلك منازلهم وحلوها بالقناديل ، حتى انقلب الليل نهارا لشدة الصوء . وانتشرت الزينات هنا وهناك حتى جذبت إليها أنظار الناس فتوافدوا إليها زهرا للابتهاجبها وللتفرج بمشاهدتها . وامتلات بركة الرطلى بالمراكب وركابها . وجلس المغنى دابن رحاب ، وغيره من مغنين ومغنيات يطربون الحضور بأصواتهم الشجية . . وربح بائعو الحلوى أرباحا وفيرة فى تلك الليلة ، وبعث القاضى ابن مزهر إلى كل بيت فى بائعو الحلوى أرباحا وفيرة فى تلك الليلة ، وبعث القاضى ابن مزهر إلى كل بيت فى البركة عشرة أرطال من الزيت ، ومائدة فيها مالذ وطاب من الطعام ، . وقد عنى القاضى ابن مزهر بهذه الليلة عنايته المذكورة بناء على أمر السلطان قايتباى إذكانت له عناية بالأمير العثمانى جمجمة ، فأحب أن يبهجه بالمبالغة فى هذه الحفلة . ثم إنها فرصة للظهور . . . انتهزوها « ابن إباس ج ۲ س ۲۰۸ » .

ب ـ ومن الامثلة كذلك ليلة ختان ابن الملك الاشرف قايتباى عام ١٩٨٨ ه في شهر رجب. وقد استمر الاحتفال به سبعة أيام متوالية ، وزينت طرقات القاهرة وأسواقها ، واجتمع سائر المغنين لإطراب الناس ، وابتهج الناس في هذه الآيام أيما ابتهاج . وقدمت الحدايا الحافلة إلى السلطان بهذه المناسبة ، من مال وخيل وقماش وسكر وأغنام وأبقار وغير ذلك ، وقد قومت هذه الحدايا بأكثر من خمسين ألف دينار . وفي جملتها طست وإبريق من الذهب زنة ستمائة مثقال ، قدمها الشهابي أحمد ابن العيني . واختتن مع ابن السلطان عدة من أبناء الاعيان والامراء والخاصكية . وأقيم لابن السلطان موكب شائق ركب فيه فرسا وسار من قاعة البحرة إلى باب

الستارة، والسلطان ينظر إليه فى مقعد خاص وسارت أمامه الآمراء والخاصكية وسائر أعيان المباشرين، وكثير من كبار الخدم، وأمسك لجام فرسه الآمير أقبردى الدوادار، والشهابى وأحمد بن العينى، وجميعهم بالشاش والقاش والملابس الرسمية، وفرشت الشقق الحريرية تحت حوافر فرسه، ونثرت على رأسه خفائف الذهب والفضة، وتلقته المغنيات بأناشيدهن، وأدخل إلى قاعة البيسرية حيث جرى ختانه بوساطة أحد المزينين. وقيل دفعت إليه على سبيل والنقطة، خمسة آلاف دينار أو تزيد فنال منها وحده ألف دينار، وفرق الباقى على رؤساء المزينين، ورسم السلطان بأن تصنع كسوة لكل طفل عن يشتركون بختانهم فى المالى ختان ابنه، وكانوا نحو أربعين من أبناء الاعيان كما ذكرنا.

« ابن إياس ج ٢ س ٢٦٣ ، ٢٦٤ »

جـ ومن الأمثلة كذلك ليلة ختان ابن وعلى بن أبى الجواد ، برددار السلطان الغورى ، فى ذى القعدة عام ١٠٠ ه . إذ زينت له الفاهرة وحوانيتها . وأوقدت له الشموع والقناديل من المدرسة الأشرفية إلى الصليبة ، ومشى فى موكبه كثير من الأعيان والرؤساء حتى تغرى بردى الاستادار ، وجماعة من الطواشية ..

« أين إياس جزء ٤ حوادث ذي القعدة عام ٧٠٧ه »

#### ۹ – الجنازات وما يتصل بها .

اعتاد هؤلاء الناس فى الاحتفال بالجنازات أن يكثروا حولها من البكاء والعويل والنواح . وأن يسير النسوة ليسلا إذا اقتضى الحال ، فيصوتن ويعلو صياحهن المقلق فى الطرقات \_ على نحو ما نسمع ونرى فى مدينة الإسكندرية ، وغيرها الآن .

ثم يؤجر أهل الفقيد من ينادى على باب مسجد أو يؤذن فوق مئذنته بما يشعر الناس أن فلانا قد مات . ثم يأخذون فى إعداد الميت فيقومون بغسله، ولهم فى ذلك عوائسة يعرف بعضه بالاثواب البعلبكية . وعند تمام إعداده ، والهم بالمسير به ، يتقدم شخص يلقب

وبالمدير ،،وينادى في وسط الجمع الحاشد مثنيا على الفقيد ، ناسبا إليه كل خير وبر . ولدى بروز الجنازة من منزل الآسرة مثلا، يتبارى النسوة في إخر البحصيحة من عجة جدا وهي صيحة الوداع ، يودعون بها فقيدهن المكريم . وهنا تجد اختلاط النساء بالرجال قد ازداد ، وأسفر النسوة ومشين حافيات الاقدام في صحبة الجنازة . . ويقدم أهل الفقيد في بعض الاحيان خبزا و نحوه ، يحمل في أوعية خاصة يسعى بها الساعون أمام الجنازة لتفريقها على العامة وهي المسهاة و السكمفارة ، وكذلك قد يحملون معهم ، خرافا في أقفصة ، وخبزاكذلك ، فيذبحون الخراف على القبر، ويوزعون منها ومن الخبز على العامة قصدا للصدقة في ظاهر الامر، وقصدا للسمعة في ماطنه .

ووقت التفريق يشتد الزحام والحرج والمرج ،وقد يعطى من لايستحق ويحرم من يستحق العطاء . .

فإذا سارت الجنازة في الطرقات ترى على بعض جوانبها حصراً وأبسطة يجلس عليها القراء بقرءون القرآن الكريم أو الأوراد المختلفة . كما قد تتقدم الجنازة طوائف عن يحترفون القراءات المختلفة يرتلونها بصوت واحد وبنغمة واحدة ويسمونهم و الفقراء ، ثم يصلى على الميت في الجامع حيث يكون في انتظاره بعض الناس جلوسا ، ثم يسعى به إلى المقيرة ويلحد ، ثم ينادى و المدير ، على الناس بأن يتقدموا لعزاء أهل الميت، فيعزونهم وينصرفون . وهناك في دار الفقيد تقام عادة و ثلاث ليال تقرأ فيها آيات الكتاب الحكيم ويسعى الناس إليهم لمواساتهم وكشيرا ما يعنون عناية خاصة باليوم الثالث وأيام الخيس الثلاثة الأولى ويوم الأربعين . و في هذه الآيام المذكورة يقبل النسوة لتقديم العزاء لأسرة الفقيد وعند اقترابهن من الدار يبادرون بالنواح والعويل المفتعل ، والصراخ ولطم الخدود فيقا بلمن عدد من نساء أهل الفقيد يمثل ذلك . وهذا منهن بمثابة التحية وردها . والجميع بملابس سوداء أو زرقاء ويقوم بينهن في كثير من الآحايين نادبات يلطمن خدودهن ويسودن وجوههن ويرددن كليات مثيرة مخزنة ، تؤثر في يلطمن خدودهن ويسودن وجوههن ويرددن كليات مثيرة مخزنة ، تؤثر في

الحاضرات فيقابلن هذا بمثله ، وقد يحثون فوق رءوسهن التراب ، ويشركن الدفوف معهن فى هذا الصخب البذى . . ويضعن الغلالات السود فى رقابهن . وقد حاول بعض السلاطين ـ الغورى ـ وضع حد لهذه المفاسد ، وأغلب الظن أنه لم يفلح . . .

ويعنى بعض ذوى الموتى بتقديم صنوف الطعام المعزين والمعزيات تفاخرا وظهورا لا صدقة ولاكفارة . .

هذا ، أما المقابر فيعنى عادة بتجميلها ، ويعنى أحيانا ببناء دار خاصة بجواركل قبر لتقيم بها أسرة صاحب هذا القبر بعد دفنه . وتزيدمدة إقامتها أو تنقص حسب منزلته منها ومكانته بينها . . يقيمون فى تلك الدور يأكلون ويشربون ويبيتون ويوقدون الشموع والقناديل . ثم يعودون إليها بين الفينه والفينة فى المواسم والأعياد فيقيمون مرة أخرى وهكذا . وفيهم الرجال والنساء والأطفال .

ويقال إن الظاهر بيبرس حاول أن يهدم مرة تلك الدور المقامة حول المقابر فنده أحد وزرائه مغبة هذا الهدم ، وخشى أن تكون من ورائه فتنة بين السلطان والأمراء لأن لهم فيها دورا ومواضع . . وطلب إليه أن يستفتى فى شأنها العلماء ليعتز بفتواهم إذا عارضه معارض . فأفتى العلماء بضرورة هدمها ، ولسكن الوزير أهمل تنفيذ هذا المشروع .

« راجع هذه المعلومات فی کتاب المدخل لابن الحاج ، ج ۱ س ۲۰۰ وما بعدها ،۰ ج ۳ س ۲۳۳ وما بعدها ـ این ایاس ج ٤ حوادث شوال عام ۹۱۰ ه ، وحوادت المحرم عام ۹۱۷ هـ ج ۲ س ۲۹۰ »

# ١٠ – إقامة الموالد والمواسم:

و تلك عادة ورثوها من العهود التي سبقتهم إذ انتشرت الموالد والمواسم في مصر منذ أيام الفاطمين بصفة خاصة ، فر سخت هذه العادة و تأصلت بالبلاد المصرية حتى اليوم ، واهتم بمراعاتها ملوكها وسوقتها على حد سواء في عهد سلاطين الماليك. والغرض منها إشباع العاطفة الدينية و تغذيتها ، وحب الظهور بالنزعة الدينية

والمحافظة على الدين وإقامة شعائره ، وتثبيت الجاه وبث النفوذ عن طريقه .

ومن هذه الموالد والمواسم: موالد النبي عليه الصلاة والسلام، وموالد بعض آل البيت النبوى الشريف، وموالد بعض الأولياء ذوى الأضرحة الشهيرة بالبلاد. ومنها موسم عاشوراء وليلة نصف شعبان ورأس السنة الهجرية وغير ذلك من الأمور التي لاتزال مرعية بين سوادنا حتى اليوم. وفي هذه الليالي يشتد إقبال العامة على الطعام والحلوى، ويتجمهرون في أماكن مخصوصة أو في المساجد لإحياء مراسيم هذه المواسم، وللهوكذلك.

أما المولد النبوى فيقام طبعا فى شهر ربيع الأول ، ويهتم سلطان البلاد بإحيائه ويحتمع فى ليلته الكبرى بالقضاة الأربعة وأعيان الامراء والمباشرين فى حوش القلعة . وقد تنصب لهم خيمة كبرى مزدانة . وتمد موائد الطعام . ويمنح السلطان بعض الخلع او الوظائف يريد بهذه المناسبة .

ومن الموالد التي اهتموا بها مولد وسيدى إسماعيل الإنبابي ، فكانوا يحيون ليلتله في شهر المحرم أوصفر أو ربيع من كل عام . . واستمر ذلك سنين عدة في عهد الغورى خاصة ، وكانت ليلتله حافلة إذ تضرب فيها خيام عدة قد تبلغ خمسمائة ، في الجزيرة نجاه بولاق وتقام بها سوق مؤقتة للبيع والشراء ،

قال ابن إياس في حوادث المحرم عام ٩١٣ هـ، وفي ١١ منه ماملخصه: دكان ببولاق ليلة حافلة بسبب وقت سيدى إسماعيل الإنبابي رحمه الله عليه . فضربت في تلك الجزيرة التي تجاه بولاق نحو خمسمائة خيمة ، وصنعوا سوقا بدكاكين . وخرج الناس في الفرجة عن الحد . وأقاموا هناك ليالى متوالية . .

ثم قال : . و مى عقب ذلك عمل مولد للشيخ سودان المجذوب فى مدرسة ابن الزمن التى ببولاق عند الرصف . فكان له مولد حافل . وضربت هناك الخيام الكثيرة عند المدرسة ، .

هذا وقد أقيم مولد الانبابي في صفر عام ٩١٤ هـ، وفي صفر عام ٩١٥ هـ، وصفر ٩١٣ هـ، وصفر عام ٩١٧هـوفي ربيع الثاني عام ٩٣٠هـ. وفى عيد رأس السنة الهجرية ينزل السلطان عادة إلى ميدان القلعة ويتقدم إليه القضاة والأمراء بالتهنئة . . وكثيرا ما تمد الموائد بالأطعمة الشهية فى ذلك اليوم للمهنئين .

وأول من أحدث الاحتفال بمولد السيدة نفيسة رضى الله عنها ، السلطان قايتباى فى ربيع الأول عام ٨٨٩ ه ويظلق عليه مولد الخليفة .

وراجم المدخل لابن الحاج · وأبن إياس جزء ٤ حوادث شهر ربيم الأول من كل عام · وحوادث النواريخ المذكورة هنا · وحوادث شهر المحرم من كل عام وخاصة عام ٩١٦ه ، وراجم جزء ٢ ص ٢٢١ » ·

# ١١ – حفلة كسر الخليج:

كتبنا وصفا لهذه الحفلة والعادات المرعية بها فى مقدمة السكلام على فيضان النيل فى هدذا الجزء من الكتاب فنكتنى بمراجعتها والإشارة إليها هنا. ونسوق للقارىء ما وصف به ابن إياس، مشاركة الغورى فى إحدى حفلانه، فنقول ملخصا:

«فى مساء الاربعاء ١٣ جمادى الآخرة عام ٩١٨ ه نزل السلطان من القلعة ثم انحدر إلى المقياس وطلع إلى القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس ودعا الامراء قاطبة . ونصب لهم خياما على الشاطىء تجاه بر الجيزة ، فبات السلطان فى تلك الليلة فى المقياس هو والامراء . ومد له القاضى كاتب السر محمود بن أجا أسمطة حافلة أنفق فيها نحو ٥٠٠ دينارا . وكان معه القضاة الاربعة وأعيان الناس . وحضر قراء ووعاظ البلد . ثم إن السلطان أوقد فى قاعة المقياس ، وحيلق أحمالا بقناديل فى القصر على شرفات المقياس . وكذلك جامع المقياس المئذنة .

ثم إن سكان بر مصر ، وبر الروضة علقوا فى بيوتهم القناديل فى الأحمال والامشاط بطول البرين حتى أوقدوا المربع الذى أنشأه السلطان للسواقى تجاه

بر الروضة \_ ثم أحضر السلطان المركب الكبير والغليون والذي عمره وأنفق عليه نحوا من ٢٠ ألف دينار وفارسوا به قبالة المقياس وصنعوا له ثمانى مراسى في البحر وعلقوا في صواريه القناديل في الأمشاط فيكان الذي أوقد في المقياس تلك الليلة خمسة قناطير زيت وعشرة آلاف قنديل — ثم صنع السلطان في تلك الليلة إحراقة ، فيكان مصروفها نحوا من مائة وسبعين دينارا ، مثل إحراقة نفط الحيمل التي كانت تصنع بالرملة أمام القلعة \_ فشقوا بالنفط من الفاهرة مزفوفا بالطبل والزمر . وكانت عدة قلاع النفط خمسين قلعة ، والمآذن ستون، والآزيار عشرة ، والجرر أربعون ، والصواريخ الكبار ثلثهائة . والمأويات : ألف ومائتان والشجرات عشر والتناذير عشرون . والقطع ألفان ، والشعل أربعون \_ فلما والنفط إلى شاطى والبحر أنزل في خمسين مركبا . وصفوا المراكب قبالة وصلوا بالنفط إلى شاطى ورسم السلطان الأمراء المقدمين بأن يحضروا طبلخاناتهم في مراكب عند والمهاس . ففعلوا ذلك . فكان صوت الطبل والزمر مع الكثوسات كالرعد القاصف .

فلما صلى السلطان صلاة العشاء جلس على سطح القصر الذى أنشأه على بسطة المقياس والأمراء حوله ، وأحرقوا قدامه النفط - وكان النيل فى ثلاثة أصابح من عشرين ذراعا - وكانت اللبلة ليلة البدر . فدقت الكشوسات السلطانية مع كثوسات الأمراء المقدمين وهم ٢٤ ، فقاموا فى صعيد واحد عند إحراق النفط في كانت ليلة لم يسمع بمثلها ، وقد بلغت أجرة كل مركب فى تلك الليلة خمسة دنانير أو أكثر ، وازد حمت المراكب بالخلائق حتى كان النوتية يجبون من كل عابر عليها أربعة أنصاف ، فاجتمع لهم من ذلك مال كثير ، وخرج الناس للشاهدة . وأقام السلطان هناك الأربعاء والخيس وفى ذلك الليل الأول كان والى القاهرة وأعوانه يطوفون خلال المدينة محافظة على الأمن ورعاية للسكينة ، ومع ذلك لم يخل الأمر من اضطراب وعبث ، .

<sup>«</sup> راجم ابن إياس جزء ٤ حوادث ١٣ جادي الآخرة عام ٩١٨ هـ »

#### ١٢ ـ خروج المحمل:

أفر دنا للمحمل والحج بابا خاصاً فى فيها مضى ، فلير اجع .

١٣ الحفلات الأخرى وليالى السمر والمغنون والمغنيات:

وصفنا فيها مر ضروبا من الحفلات والعادات المرعية فيها ، ونذكر هنا أن للقوم حفلات أخرى خاصه تقام بمناسباتها ومثال ذلك : نزول السلطان إلى ناحية ماكالمطرية أو الأزبكية أو غيرهما . فتقام لذلك حفلة يسهر عليها بعض أمراء الناحية المذكورة وأعيانها . ومنها احتفال السلطان أو أحد الأمراء أو الأعيان بتهام إنشاء بناء أسسه على نفقته كمسجد أو قصر أو حديقة ، ومنها احتفال السلطان بختام فصل لعب الكرة .

ومن الأمور المرعية فى هذه الحفلات أحيانا تجميز شراب الليمون والسكر فى أحواض كبيرة وستى الناس منها . أو تفريق لون من اللبن على الحضور . أومد موائد الاطعمة الشمية .

وقد كان لبعض السلاطين مضحكون يضحكونهم فى مجالسهم ومحافلهم. فقد روى ابن إياس أن الغورى كان له نديم يضحكه يدعى والشنقجى العجمى ، يلعب بالصحون النحاسية والجريد . وحوادث شوال عام ٩٣١ه ، وروى المقريزى فى خططه بالجزء الأول ص ١٤٦ أن الناصر محمد بن قلاوون كان له مضحك يسلمه فى مجلسه .

وكانوا يستعينون فى حفلاتهم أحيانا بالطبلوالزمر وبالمغنين والمغنيات، وكانوا يطلقون لفظ وأستاذ ، على المغنى ، ولفظ والريسة ، على المغنية ، ولفظ والريس على المغنية ، ولفظ والريس على المضحك ذى النكات اللطيفة والألعاب الطريفة وراجع طيف الحيال لابن دانيال ، وكانوا يقيمون للمغنى دكة يجلس عليها وحوله الناس يسمعون . وبهذه المناسبة نذكر أن البحث عن أغانى أية أمة ، وضروب تسليها ، موضوع طريف جدا يتصل اتصالا وثيقا بالبحث عن عقليتها ، وعقيدتها ونفسيتها ودرجة ثقافتها وطريقة تهذيبها وذوقها . ثم هو يتصل بترقها ومقدار تحوله وكيفية اتجاهه ، وهو بذلك

كله يطلعنا على جانب هام من جو انب تاريخها . فلعل أحد الأدباء يولى هذا البحث عناية ما حتى يقدم لناوصفا شائقا لأغانى الأمة المصرية وألعابها يتضح منه جانب من تاريخها العقلى والعاطني .

ونذكر الآن بعضا من المغنين والمغنيات عن ورد لهم ذكر فى بدائع ابن إياس ، وبعض الحوادث التي لها صله بتوضيح هذا الموضوع فنقول :

ا – قال ابن إياس عن السلطان المنصور محمد بن المظفر حاحى: وإنه لما خلعه الاتابكي يلبغا العمرى من السلطنة عام ٧٦٤ه أدخله في دورالحرم بالقلعة . واستمر مقيما في غبوق وصبوح لا يفيق من السكر ساعة. وعنده جوقة جوارى مغنيات نحو عشرة يدقرن بالطارات عند الصباح والمساء . ،

قال: وكانت هذه عادة رؤساء مصر تغنيهم المغنيات. وآخر من كان يفعل ذلك مع جملة ذلك مع جملة من أعيان مصر الأمير جمال الدين محمود الاستادار. ثم بطل ذلك مع جملة ما بطل من محاسن عيشة الاكابر بالديار المصرية حجره مر ٢١٧ م.

ب - وقال فى حوادث عام ١٩٦٨ فى جمادى الأولى توفى المغنى الاستاذ فى فن الشيد فريد عصره، ووحيد دهره و ناصر الدين محمد المازونى القاهرى، وكان بارعا فى فن الغناء، وكان يضرب به المثل فى حسن النغم، ومعرفة الفن ولم يجىء بعده من هو فى طبقته إلى يومنا هذا، وقد رثاه الشهاب المنصورى مبذه الاسات:

يانزهة السمع سكنت الثرى فللملاهى أيما لهنى كم المعقد والدف كم الطمة من قدم أو يد فى خدى الدوكة والدف وقال أيضا:

كانت به لذاتنا موصولة فانقطعت بمــوته اللذات وكانت الأصوات تزهو بهجة فارتفعت لموته الأصوات وكان قد أصيب المازوني بفالج فأقام به مدة طويلة حتى مات، وكان يقول: وارحموا من سكت حسه وبطل نصفه . « ج ۲ س ۲۲ »

جـ وقال فى حوادث عام ٨٦٧ه: «إن الأمير جانى بك لما كلت عمارة القبة الني أنشأها فى منشية المهرانى عمل هناك وقدة عظيمة . وأحضر صوارى طوالا على البر ، وعلق فيها قناديل ، وعزم على جماعة من الأمراء ، ومد مدة عظيمة . وكانت ليلة لم يسمع بمثلها ، وحضر هناك « ابن رحاب المغنى » « وابراهيم ابن الجندى » ، وجمع بين قراء البلد والوعاظ ـ وكان ذلك فى ليلة الجمعة . » « ج ٢ ص ٢٠ »

د- نور الدين على بن رحاب المعنى: يظهر أن هذا المغنى كان ذا شهرة فائقة وذا فن بارع ، ولذلك كان كثيرا مايستدعى لإحياء ليالى الملوك والأمراء . وقدورد ذكره مرارا فى سياق حوادث عصر قايتباى وقبله . فمن ذلك ماذكر ناه فى وجه ومنه أيضا أنه فى رجب عام ٨٧٥ ه توجه السلطان قايتباى إلى قناطر العشرة وإلى الأهرام وأقيمت له الزينات ومدت له المواثد ، وظل كذلك سبعة أيام أحياها المغنى وابن رحاب ، ومعه كثير من المغنين المعروفين ، وأحيا كذلك ليلة ختان أولاد الملك المؤيد أحمد بن الأشرف إينال وكان مقيها بالإسكندرية فى عهد قايتباى .

وفى عهد السلطان الظاهر قانصوه بن قانصوه قبض الأمير طومان باى على هذا المغنى د ابن رحاب ، فى شهر ربيع الأول عام ٤٠٤ ه ، وكان سبب ذلك أنه كان يتشيع الأمير أقبر دى الدوادار الثائر على السلطان . وكان يسب الأمراء فى مجلس الغناء ، ويهجوهم بأ فحش هجاء . فنقل عنه ذلك فقبض عليه وضرب بالمقارع وشهر فى القاهرة وهو عريان مكشوف الرأس على حمار ، وكان قد قبض عليه مرة أخرى قبل هذه المرة ، قبض عليه الأمير كرتباى الأحمر وهم بضريه ثم اكتنى بتوبيخه جزاء وعفا عنه . .

فلما عاد إلى مانهى عنه ضرب وشهركما ذكر ، والمشاعلى ينادى عليه : , هذا من يكثر كلامه ويدخل نفسه فيما لا يعنيه ، .

وقد توفى ابن رحاب د فى شهر ذى القعدة عام ه. و ما العنه ابن إياس: دفى ذى القعدة كانت وفاة الرئيس نور الدين بن رحاب المغنى المنشد المــادح فريد عصره ووحيد دهره ، وكان من نوادر الزمان . ينظم الشعر ويلحن الخفائف بألحان غريبة . وكان آخر مغانى الدكة في الدخول والطرب ، ولم يجيء بعده أحد في الدخول مثله : وقد رثبته بعد مو نه سنده الأسات .

توفى نزهــــة الأسماع طرا وصار العيش منا في ذهاب وناحت بعده الآلات حزنا وأظهرت الصراخ مع انتحاب وأبدىالدف والماصول زعمًا كن جاء المـآثم في المصاب وأضمى الناس في قلق ولم لا وقد مناق الوجود بلارحاب،

« راجم این إیاس جزه ۲ مل ۷۹ ، ۱۹۳ ، ۲۰۸ ، ۲۱۳ ، ۳۹۸ ، ۳۹۸ »

 ه ـ ملا خرجت خوند فاطمة زوجة السلطان قايتباى ، وهى بنت العلائى علاء الدين بن خاص بك ، إلى الحج عام ٨٧٩ ه كان لها ركب حافل وموكب عظيم سار أمامه أربعة من الحداة منهم « إبراهيم بن الجندى » و « أبو الفوز الواعظ » . « این ایاس حزه ۲ س ۲۵۹ »

ه ـ خديجة الرحابية : قال عنها ابن إياس : و إن الامير يشبك من حيدروالى القاهرة قبض عليها وهي تغني في بعض الأفراح بتهمة إفساد عقول الناس. وكان ذلك في شعبان عام ٨٨٦ ه . وأمر بضربها بين يديه نحو خمسين عصا وقور عليها غرامة مالية ، وكتب عليها تعهدا بأنها لانزاول مهننها . وقد لبثت بعد هذه الحادثة مريضة حتى ماتت ولها من العمر نحو ثلاثين عاما ، فأسف كثير من الناس لو فاتها. وكانت خديجة من مشهورات المفنيات بمصر، ذات صوت جميل وإنشاد بديع وكانت فى بدء أمرها من مغنيات العرب ، ثم عظم أمرها جدا ، فحظيت عندأرباب الدولة ورؤسائها . وكانت مع حسن صوتها جميلة الخلق حتى افتتن بها كثير من الناس . وقد قال فها بعض الشعراء :

لها حسن إنشاديزين مقالها(١) فما زال من عيني وقلَّى وخيالها

رحابية يخني الشموس جمالما رقد خايلت بالبدر ليلة تمه

ھ ج ۲ س ۲۰۹ ∢

<sup>(</sup>١) مكذا ، تافية بفتح اللام ، وتافية بضمها .

۳ ـ شمس الدین محمد بن حلة : كان من مشاهیر الوعاظ ، وكان منشدا مطربا وله نظم جید ، ولد قبل سنة ۸۲۰ قوفی فی شهر المحرم عام ۸۹۲ ه ، و ۳ س ۲۶۲ و ۷ ـ فی ربیع الآخر عام ۹۹۹ اختار السلطان قایتبای الامیر مامای بن خداد الدوادار الثانی رسولا إلی ملك بنی عثمان . فأخذ مامای یستعد للرحیل ، وكانت توقد له كل لیلة بناحیة بركه الرطلی وقدة حافلة بمثل فیها وخیال الظل ، أویغنی بعض من مغنی العرب أو ابن رحاب المغنی أو یتفكمون بالعاب و نكات فرقة المحبظین . و ۲۸۱ »

۸- فى ۱۲ شهر ربيع الأول عام ٩٠٤ ه نزل السلطان الناصر محمد بن قايتباى من القلعة واتجه نحو الفناطر العشرة ، ومعه أولاد عه قيت وهما جانم وجانى بك و عدد من الخاصكية . وقد سبق هذا الجمع الخدم والطهاة ، فضر بوا لهم وطاقا فى ناحية الجيزة حيث أقاموا ثلاثة أيام . واستدعى لإيناس السلطان ومن معه «أبو الخير » ومعه « خيال الظل » وجوق مغانى العرب و «برايوه » رئيس المحبظين » .

ه ـ عزيزة بنت السطحي: قال عنها ابن إياس: « إنها توفيت في أوائل شهر شوال عام ٩٠٦ هـ وكانت من أعيان مغنيات مصر ، فريدة عصرها في النشيد مع حسن الصوت وفصاحة الإعراب في الشعر ، فلم يخلفها من بعدها إحدى النساء . ورأت لدن أعيان مصروأ رباب دولتها غاية العز والعظمة ، عالم يره غيرها من أهل هذا الفن . وماتت وهي في العقد الثامن من عمرها ولها من الشهرة مازاد عن الحد . وعاقاله فيها الشهاب المنصورى :

وفتاة نزهت طرفی فیها شنفت مسمعی بحوهر فیها منذ زارت محبها و تغنت کادیری بنفسه من أبیها(۱)

و ج ځ ه

<sup>(</sup>١/ مرجع كل من هذا الرقم وما يليه ج ٤ حوادث العام الذي ذكر فيه ٠

الطنبورة ومعرفة الأنغام . وهوالذي على على علامه في ضرب الطنبورة ومعرفة الأنغام . وهوالذي أظهر الخفائف النجدية بمصر ولحنها في التلاحين الغربية ، حتى أبطل بها فن الموسيقا ، توفى عام ٩١٣ه

11 \_ الريسة إنعام ريسة خوند الخاصبكية :كانت من أعيان مغنيات البلد . وكانت لا بأس بها . وتوفيت فى أراخر شهر ربيع الآخر سنة ٩١٧ ه . • ج ٤ . وكانت لا بأس بها . وقوفيت فى أراخر شهر ربيع الآخر سنة ٩١٧ ه . • هذا المريسة خديجة أم خوخة : كانت من أعيان الدكة . ولها فى هذا الفن اليد الطولى . توفيت فى يوم الاثنين المحرم عام ٩١٨ ه . • ج ٤ .

۱۳ ـ الريسة بدرية بنت جريعة : كانت من أعيان المغنيات ولها بينهن شهرة توفيت قبل أم خوخة بقليل . ﴿ ﴿ ٤ عوادث الحرِم سنة ٩١٨ هـ ﴾

المنافعة اللذيذة : كانت رئيسة المغنيات . ادعى عليها بعض أعدائها دعاوى وافعها بها أمام السلطان الغورى فقبض عليها فى رمضان عام ٩١٨ ه ، وسجنت وعذبت ثم غرمت خمسة آلاف دينار . وتوسط لها القاضى بركات بن موسى فدفعت ألف دينار ، باعت فى سبيلها جميع ما تملكه . وقسطت عليها خمسهائة دينار تدفع منها فى كل شهر مائة .

۱۵ ـ وفى ذى القعدة عام ۹۱۸ ه رحل السلطان الغورى إلى زيارة الأهرام فنصب له سرادق ووطاق واستقدم معه طائفة من المغنين وأرباب الآلات منهم محمد بن عوينة العواد، و وجلال السنطيرى، و والبوالقة، و وابن الليمونى.

الشام لملاقاة العثمانيين عرض مغانى الدكة وهم وأحمد أبو سنة ، ووالمحوحب ،

<sup>«</sup>ج؛ هم الناصرى محمد بن قبق: نديم السلطان الغورى وكان علامة في ضرب الطنبورة عارفاً بصنعة الآنغام لطيف الذات حسن المعاشرة . توفي في ١٨ رمضان سنة ٩٠٠ ه وكانت جنازته حافلة ، مشى فيها أعيان الناس وكبار أهل الفن من مغنين وآلاتية . فقد كان شيخا لهم ومقر با إلى السلطان هم وهو آخذ في الخروج إلى ١٧ ـ ويما يذكر أن السلطان الغورى في عام ٩٢٢ ه وهو آخذ في الخروج إلى

و د المحلاوی ، وأمرهم بأن يسافروا صحبته . ﴿ ﴿ ﴿ مُ سُ ٣٣ ﴾

محمد الريس فتات العنبر : وهو رئيس المحبظين في عهده وكان أستاذاً في صنعة الخيال وفاق في ذلك « بربوه » . وقد توفى في جمادي الآخرة عام ٩٣٦ ه .

۱۹ - أصيل القلعية: كانت من كبريات مغنيات عصرها ذات إنشاد لطيف، وكانت بارعة في غناء الحفائف ورأت لدن رؤساء الدولة وأعيانها غاية الحظ والحظوة، وقد توفيت في يوم الاثنين ﴿ ذَى القعدة عام ٩٢٨ه. مج٣ ص ٣١٣ ، والحظوة ، والصلاح الثعلي القوصى : وهو أحمد بن كامل بن الحسن الثعلي القوصى،

كان مغنيا ملحنا شاعراً موسيقياً . توفى بقوص عام ٦٩٩ ه.

« الطالع السعيد رقم ٩ ° » ،

٢١ ــ التق بن الثقة الإسنائي : وهو صالح بن عبد القوى بن على بن زيد .
 كان موسيقياً مغنيا حسن الصوت مقر ئا . مات بقوص عام ٧٣٤ه .

« الطالع السعيد رقم ١٩١ »

۲۷ – إبراهيم بن بابى – بفتح البائين – وهو صارم الدين العواد المغنى . كان مقربا عند المؤيد شيخ وكان أبى النفس ، إليه المنتهى فى العود والموسيةا . وهو رومى الأصل ، فى حديثه بالعربية عجمة . كان يسكن فى بستان الحلى المطل على النيل . . ومات عام ٧٢١ه وخلف مالا جزيلا . . والضوء اللامع ج ١ س٣٧،

٣٧ – ابن القرادح: وهو أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن عبد الرحمن ، شهاب الدين القاهرى الواعظ. ويدعى القرداح أيضا بضم القاف. برع فى فنون عدة منها الميقات والفلك وفاق فى الموسيقا . وكان ينظم الشعر الحسن ويخترع ألحانه ويغنيها . وله اليد الطولى فى الضرب بالعود ، والبراعة فى ضرب السنطير . وانتهت إليه الرئاسة فى حسن الإنشاد ورخامة الصوت فى زمانه مع فصاحة وطلاقة وباشر الأذان والتسييح عند المؤيد شيخ . وكان المؤيد يميل إليه ويستصحبه فى وباشر الأذان والتسييح عند المؤيد شيخ . وكان المؤيد يميل إليه ويستصحبه فى

خلواته ورياضاته . ولد في نحو عام ٧٨٠ ، ومات عام ٨٤١ هبالقاهرة بالطاعون. « الضوء اللامع ج ٧ رقم ٧٠٤ »

٢٤ ــ شهاب الدين القلقيلي المقدسي . وهو أحمد بن محمد بن أحمد ، كان حسن الصوت ناظا ناثر أكاتبا . توفي عام ٨٤٩ه . « الضوء اللامع ج ٢ رةم ٢١٣ » .

هـذا ويضيق بنا المقام إذا رحنا نعدد ماكان لهؤلاء الأسلاف من تقـاليد وعادات . وحسبنا أن نجمل هنا القول عما يخاطرنا منها فنقول:

من ذلك حبهم للبناء وقد يتغالون في ذلك تغاليا يدفعهم إلى الإسراف أحيانا أو الظلم أحيانا أخرى . وقلأن ترى سلطانا أو أميراً أو أميرة أو أحدامن أعيانهم لم يخلف أثراً كقصر مشيد أو مسجد جامع أو قنطرة نافعة أو بستان رائق أو غير ذلك و تلك مساجدهم تملأ فجاج مدينة القاهرة ، و تتراءى مآذنها في سمائها . كما لا يزال كثير من أسمائهم وقصورهم وشوارعهم وأزقتهم يتردد ذكره أويلوح فيها . ومن ذلك : منح السلاطين الخلع للرؤساء وكبار الدولة في المناسبات ، وكانت هذه الخلع عادة متخذة من ألخم الأقشة وأغلاها ، وتعد بمثابة النياشين أو الأوسمة .

ومن عادات السلاطين ابس الصوف والألوان الفاتمة في الشتاء ، والملابس البيضاء في الصيف .

ومنها تخصيص موسم في كل عام يشترك السلطان فيه مع بعض الأمراء في لعب الكرة وهم ركوب على الخيل ، وقد تصاحبهم الموسيقا أثناء لعبهم .

ومنها أن يحلف السلطان الأمراء على المصحف بألايثوروا ضده ولا يتآمروا عليه ، وذلك إذًا وقعت منهم فتنة ثم خمدت ريحها .

هذا وقدكان كثير من المفاسد منتشراً في هذا العصركشرب الحمر وتعاطى الحشيش واقتراف الزنا بأنواعه والغش فيالكيل وماشابه ذلك ، وقد عمل كثير منالسلاطين على ملافاة ذلك ومن هؤلاء الظاهر بيبرس .

## ملاحظات عامة

نتبع الفصل السابق بذكر ملاحظات عامة عنت لنا أثناء تصفحنا تاريخ هذا العصر ، لم نجد لها فرصة لتدوينها تحت أحد الأبواب السالفة من هذا الجزء . واضطررنا أمام أهميتها أحيانا ، وطرافتها أحيانا أخرى ، إلى إثباتها هنا تحت العنوان المتقدم فنها :

1 ـ عيد النيروز: كان عيد النيروز ، أول السنة القبطية ، من أجل المواسم بالديار المصرية ، يحمل فيه لا كابر مصر من الاقباط والمباشرين الكثير من أصناف الفاكهة كالرمان والموز والسفر جل والتفاح الشاى والبلح والعنب والنمر القوصى والبطيخ الصغير والرطب والخوخ المشعر وقدور ، الهريسة ، المحشوة بلحوم الدجاج وغير ذلك من ضروب الحلوى ، وذلك على سبيل الهدايا .

وكان جمع من و العياق ، والسفلة يتعرض في ذلك اليوم لأكابر الناس وأعيانهم فيقفون على أبواب منازلهم ، أو يقطعون عليهم طريق سيرهم ليبتزوا منهم ضريبة خاصة ، و من امتنع عن دفعها أوذى أكبر الآذى ، طوراً يرش بالماء النجس ، أو يقذف بالبيض النيء ، أو يصفع بالنعال والآخفاف وقد أمر السلطان برقوق بإبطال هذه العادة السخيفة وذلك في سنة ٧٨٧ه .

وكذلك كان بعض الناس ينتهز فرصة اليوم المذكور ويرسل نفسه إلى ملذاتها وعلى هواها فيشرب الحمروية ترف الزنا، وربما وقعت بسبب هذا الفساد حوادث قتل. هواها فيشرب الحمروية ترف الزنا، وربما وقعت بسبب هذا الفساد حوادث قتل.

٢ - اهتمام برقوق بلعب الرمح: اهتم السلطان برقوق عام ٧٨٩ ه بلعب الرمح، وقد أمر الماليك في ربيع الآخر بأن ينزلوا من طباق القلعة لمزاولة لعب الرمح من الظهر إلى العصر في الحوش السلطاني ، وهو أول من اهتم بذلك من السلاطين. - د ابن اياس جزء ١ ص ٢٦٦ »

٣- شرب القمز: في أوائل صفر عام ٧٩١ ه ابتدأ السلطان برقوق بشرب القمز. وهو عبارة عن لبن مصنوع محمض، وكان الملوك تعودوا ذلك. فرسم برقوق للأمراء بأن يجتمعوا في كل يوم أربعاء في الميدان تحت القلعة ليشربوا القمز، وكان ذلك من جملة شعائر المملكة. فتجتمع الأمراء بحضرة السلطان جالسين في مراتبهم بانشاش والقاش وأى بالزى الرسمي، والسقاة يسقونهم القمز في الزبادي العسيني وكان الفمز يسكر. • إبن إباس جزء ١ س ٢٦٩،

٤ ـ التصدق بثمن الفرس: لما مرض السلطان خشقدم باع أحد أفراسه وتصدق بثمنه على الفقراء . وكانت هذه عادة قديمة عند الملوك إذا أصيبوا بمرض يتقربون بذلك لينعم الله عليهم بالشفاء . « ابن رياس جزء ٢ ص ٨٢ »

و- عصائب النساء: كان النساء إلى عهد الأشرف قايتباى يلبسن على رءوسهن عصابات مقنزعة وسراقوسات حريرية ويخرجن بذلك فى الأسواق. فرسم قايتباى للأمير يشبك الجمالى المحتسب فى رجب عام ٨٧٦ ه بأن ينادى فى القاهرة بمنع ذلك، وألا تلبس المرأة إلا عصابة طولها ثلث ذراع محتومة من جانبها بختم السلطان. وشدد فى ذلك على بائعى العصائب. كما شدد السكير على كل امرأة تخرج من بيتها بعصابتها المقنزعة أو سرقوسها الحريرى، وإلا تضرب وتشهر فى الأسواق. فاضطر النسوة عند خروجهن إلى لبس العصابة الطويلة كارهات، أو عدم لبس العصابات بتاتا، واستبقين المقنزعة للبسها داخل منازلهن. وقد قال فى ذلك الأديب زين الدين بن النحاس:

أمر الإمام مليكنا بعصائب فى لبسها عسر على النسوان فقلةن ثم أطعم ولبسنها ودخلن تحت عصائب السلطان واستمر الحال كذلك مدة ثم عاد النسوة إلى ماكن عليه من قبل.

« أبن إباس جزء ٢ ص ١٣٢ »

٣ ـ خلع أبو أب الإسكندرية عند مقدم السلطان: كان من العادات القديمة

أن السلطان إذا توجه إلى الإسكندرية لزيارتها وتفقد أحوالها تخلعله أبوابها وتلقى على الأرض حتى يرحل عنها. فلما زارها الأشرف قايتباى عام ٨٨٢ ه لم يوافق على هذه العادة وأبطلها. و ابن إياس ج ٢ س ١٧٣ ،

٧ ـ عمائم النصارى واليهود: اتجهت أنظار بعض السلاطين إلى جعل عمائم النصارى واليهود من ألو ان خاصة تمييزا لها عن عمائم المسلمين. ومنهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون فقد رسم فى عام ٥٠٠ ه الميهود بأن يلبسوا عمائم صفراء وللنصارى بأن يلبسوا عمائم خراء. وأشهر النداء بذلك فى مدينة القاهرة . وكان النصارى \_ أى الأقباط \_ •ن قبل يلبسون عمائم بيضاء كعائم المسلمين .

قيل: وكان سبب ذلك أن بعض المغاربة كان جالسا بباب القلعة فدخل بعض الكتاب الأقباط بالديوان وهم بعائمهم البيضاء. فبالغ فى تعظيمهم على اعتبار أنهم مسلمون ثم تبين له أنهم أقباط. فشكا ذلك إلى السلطان الناصر فرسم عا سبق ذكره.

وفى عام ٧٥٤ ه رسم لهم السلطان الصالح صلاح الدين بأن تـكون عما تمهم عشرة أذرع لا غير . \_

وبهذه المناسبة نذكر أنه رسم لهم كذلك بألا يستعان بهم فى ديوان . ولا يركبوا دابة مكارى مسلم . وإذا مروا بالمسلمين ترجلوا . ولا يدخلوا الحمام إلا والصليب معلق فى أعناقهم . دابن إباس ج ١ س ١٤٣ ، ٢٠١،

٨- الاسر البارزة: أشرقت فى أفق هذا العصر أسر عدة من صميم الأمة أبحبت، ونبغ منها رجال خدموا الدولة فى مصر أو الشام خدمات جليلة، سواء أكان ذلك فى وظائف الجيش أم الإدارة أو القضاء أو الكتابة، أو فى العلم والأدب. والبحث عن هذه الاسر ونجبائها وذكر مآثرهم بحث طريف يحتاج إلى عناية مستقلة يبذلها أحد الادباء.

ونذكر هنابعضا منها على سبيل المثال :

(۱) أسرة الديرى: ومنها القاضى سعد الدين الديرى الحنني. و برهان الدين الديرى الحنني. و برهان الدين الديرى الحنني و ذكر العما فى القضاة ، . وإبراهيم بن الديرى كاتب السر و ذكره ابن إياس ج ٢ ص ٨٣ ـ والضوء ج ١ ص ١٥٠ ، وبدر الدين بن عبد الرحمن الديرى الحنني ، ذكره ابن إياس ج ٣ ص ٣٣ ، وعبد الرحمن الديرى أخوالقاضى سعد الدين و ذكره الفوء ح ٤ رقم ٣٥٣ ،

ب \_ أسرة البارزى : ومنها بهاء الدين بن البارزى و ذكره ابن إياس ج ٣ ص ١٢٢ ـ و تاريخ حماة الصابونى ، ومنها : زين الدين عبد الرحمن بن على بن أحمد البارزى المتوفى فى رمضان عام ٧٣٣ ه متجاوزاً الستين ، مدحه ابن نباتة فقال :

أمولاى لا زالت مساعيك للعلى ويمناك للجدوى ورأيك للحزم مضى السلف الازكى وأبقاك للندى فلله ما أبتى الولى من الوسمى « ذكر في الدر الكامنة ج ٢ رقم ٣٣٣ »

ومنها: هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن عبد الله بن المسلم، وهوشرف الدين بن البارزي الذي كان قاضي قضاة حماة، ولد بها عام ٦٤٥ ه ومات عام ٧٣٨ . وكان فقيها محدثًا مشاركًا في فنون كثيرة، وألف .

« ذكر في طبقات السبكي ج ٣ ص ٢٤٨ »

ومنها عبد الرحيم بن ابراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله بن حسان ، وهو نجم الدين البارزى قاضى حماة وأبو قاضيها ، ولد فى حماة عام ٦٠٨ ه ومات عام ١٨٣ ه ، ودفن فى البقيع .

ومنها: الناصرى محمد بن البارزى الذى كان كاتب المملكة فى زمن المؤيد شيخ، ومدحه ابن حجة الحموى . وذكر ف خزانته « راجع مقدمتها »

جـ أسرة ابن بنت الاعن : منها القاضى الأشهر تاج الدين بن بنت الاعز ومنها أبناه تقى الدين وصدر الدين . و ذكر ناهم فى القضاة ، قال عنهم أبو حيان . و ولا يعلم أهل بيت بالديار المصرية أنجب من هذا البيت ، كانوا أهل علم ورياسة

وسؤدد وجلالة ، « راجع طبقات السبكى ج ه س ١٣١ » .

د\_أسرة ابن جماعة : ومنها القاضى الشهير بدر ألدين بن جماعة . وابنه عن الدين بن جماعة ، وابنه عن الدين بن جماعة ، وكلاهما ولى قضاء القضاة بمصر . ومنها برهان الدين بنجماعة ولى قضاة الشافعي بمصر . • ترجنا لهم في باب القضاة وغيره » .

هـ أسرة ابن العديم: منها الصاحب كمال الدين بن العديم الحلبي صاحب تاريخ حلب. وولده مجد الدين . « حسن المحاضرة ج ١ من ٢٢٠ ، .

و \_ أسرة البلقيني : ومنها سراج الدين عمر البلقيني ، وابناه جلال الدين ، وعلم الدين . وهم من قضاة مصر . • ذكرناهم في القضاة » .

ز ـ أسرة القرويني: ومنها جلال الدين القزويني المشهور في علوم البلاغة .

ج ـ أسرة ابن عبدالظاهر : ومنها الـكاتب المنشىء محيى الدينوأولادهولاسيما فتح الدين وعلاء الدين .

ط ـ أسرة ابن فضل الله العمرى : ومنها القاضى شهاب الدين وعلاء الدين وغير هما ، أصحاب دواوين الإنشاء والرسائل عصر والشام :

ى ـ أسرة السبكى: ومنها القاضى تاج الدين السبكى صاحب طبقات الشافعيـة الكبرى . وأبوه تتى الدين رأس الشافعية فى زمانه . وأخوه أبو حامد بهاء الدين « داجم الطبقات ج • •

ك \_ أسرة ابن مزهر . ومنهاكاتب السر الشهير أبو بكر بن مزهر .

ل ــ أسرة ابن الشحنة : ومنها القاضى عبد البربن الشحنة الحنفي صديق الغورى.
م ــ أسرة ابن الجيعان . ومنها الشهابى أحمد بن الجيعان وعبد الغنى بن الجيعان
وأولاده الخسة ومنهم شاكر ابنه ــ ومنهازين الدين عبدالباسط بن شاكر والقاضى محمد بن يحيى بن شاكر بن الجيعان . « انظر تراجهم في الضوء اللامع ،

ن ــ أسرة الدميرى : ومنها القاضي محيى الدين بن الدميرى .

ابن إياس ج ٤ حوادث جادى الأولى عام ٩١٠ هـ

17 - البلسان: وهو البلسم. قيل إنه من آثار عيسى عليه السلام واللإفرنج عناية به خاصة ويشترونه بثمن جيد. قيل إنه انقطع من مصر عام ٥٠٥ ه فعمل الغورى على إعادة زره وجلب بذره من بلاد أخرى. وبذلك أعاد إلى مصر ثروة لابأس بها . وكان يزرع من قبل جهة المطرية .

والبلسم ذكى الرائحة يشبه أوراق الملوخية ويصلح دهنه الأمراض الباردة كوجع الظهر والركب، قيل وللأمراض البلغمية. وكان يعتنى باستخراج دهنه في ١٤ بشنس. « ابن إياس جز، ٢٠٣٠٠ »

الملوك عديد من الملوك والأمراء والأعيان زوار فمنهم :

ا - الملك الصالح إسماعيل بنبدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وأخوه الملك المجاهد سيف الدين أسحق صاحب الجزيرة وأخوه الملك المظفر : وفدوا حميعا عام ٣٦٢ ه لتمنثة الظاهر بيبرس بالملك . « جزء أول س ١٠٣ »

- ب ـــ ملك النوبة : وفدعلى مصر إلى الملك الناصر محمد بن قلاوون عام ٧١٣هـ ومعه هدايا حافلة . . . « جزء أول ص ٧ ه ١ »
- ج ــ ملك التـكرور: وفد على مصر عام ٧٢٤ ه ومعه هدايا نفيسة للملك الناصر بن قلاوون فى طريقه للحج. جزء أول ص١٦٣٠
- د ــ الفان أحمد بن أويس: وفد على مصر عام ٧٩٦ ه فى عهد السلطان برقوق ولقيه السلطان لفاء حسنا . • جزء أول س٣٠١،
- ه السيد على بن بركات الحسنى أخو سلطان مكة: وفد إلى مصرعام ١٧٨ه فى عهد قايتباى غاضبا من أخيه المذكور فتلقاه السلطان لقاءكريما «جزء ٢سه» ،
- و الجام بن عثمان وهو ابن محمد الفاتح سلطان الترك، وأخو بايزيد:فر من أخيه هاربا إلى مصر هو وأهله عام ٨٨٦ه فتلقاهم السلطان قايتباى خير لقاء.

#### د ج ۲ ص ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۱۲ ۰

ز ــ شاه بضاع بن دلغادر ملك الابلستين : وفدالي مصر ٨٩٥ ه وأقام بها حتى توفى عام ٩٠٣ ه مطعونا . • ج ٢ س ٢٦١ ، ٣٤٠ »

غ 1 - و الطابور الخامس: قال السخارى فى الضوء اللامع فى ترجمة تيمورلنك فرح ٣ رقم ١٩٢ ،: إن تيمورا كانت له جواسيس فى جميع البلاد النى ملكها ، والتى يملكها ، وكانوا ينهون إليه الحوادث الكائنة على جليتها . ويكاتبونه بجميع ما يروم ، فلا يتوجه إلا وهو على بصيرة من أمرها » .

وهذا هو ما تتبعة الدول المحاربة في عصرنا الحديث فأمر والطابور، الحامس اليس جديداً..

10 - تعليم الحيوانات: ذكر ابن خلدون فى مقدمته ص ٢٠٤ قال: وولقد بلغنا فى تعليم الصنائع عن أهل مصر غايات لا تدرك ، مثل أنهم يعلمون الحمر الأنسية والحيوانات العجم من الماشى والطائر "مفردات من الكلام والأفعال يستغرب بدورها ، ويعجز أهل المغرب عن فهمها ، .

17 ـ الأولياء والصالحون: جاء هذا العصر عقب أيام ملئت بالحروب الصليبية وعاصر بدؤه حادثة سقوط بغداد على يد التتار الوثنيين ، فكان لذلك رد فعل فى العقلية المصرية إذ ملاها حماسة للإسلام و تعصبا له وحبا فى الالتفاف حول الداعين إليه. ثم عنى السلاطين والأمراء بإنشاء الربط والزوا با والخوانق وترتيب دروس فى التصوف بين المواد الدراسية . فكان لهذا كله أثره فى كثرة الأولياء أو مدعى الولاية ، وإيمان العامة بهم و تلمس الخير بوساطتهم و نهج بعض السلاطين و الأمراء هذا النهج فا تتمروا بأمرهم و نزلوا على إرشادهم، وعنوا بإحياء ذكرى مو الدالمتوفين منهم ، و هكذا و يرد عليك فى الباب القادم أشلة توضح ذلك .

## قصص هذا العصر ونوادره

غتهم هذا الجزء من كتابنا بذكر طائفة من القصص والنوادر التي وقعت في عصر الماليك . نذكرها بلا تعليق ، و نتركها تتكلم وحدها إلى الفارى، أو يستنبط القارى، منها ما يشاء من ناحية الثقافة أو الآخلاق أو المعاملات أو النواحي الآخرى الاجتماعية و نوع التفكير . وكثير ا ما تكون القصة خير شارح لإحدى هذه الأحوال بغير حاجة إلى بيان مبين أو توضيح موضح . فمنها .

ر ـ نادرة عن الشيخ تاج الدين الفاكمانى والشاطر الدمنهورى : وهو بمن عاشوا في المائة الثامنة. قال عنه صاحب الدر رالكامنة ما يلي. و قرأت بخط المحدث بدر الدين حسن النابلسي قال . حكى لنا شمس الدين محمد بن عبد المحسن بن أبي الربيع العباسي الدمنهوري قال . قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني : كان الشيخ أبو العباس الشاطر الدمنهوري يقول: لايحجبني عن أصحابي التراب. فـكان. فطلبت من الله تعالى عند قبره ثلاث حوائع . تزويج البنات من فقراء صالحين ، وحفظ كتاب الله، وكان تعسر على ، والحيج وكنت أعوزمنالنفقة ألف درهم. فرأيت الشيخ في المنام قبل طلوع الشَّمْس، وهُو يقول. يأتيك فلان التاجر بألفُ درهم كـف بها حالك . وما تدخل مكة حتى يفتح عليك بها . \_ قال . فاقترضت الألف وسافرت حتى وصلت إلى المعلىولم يفتح على شيء . فلماطلعت الحدرة وأناماش ، و إذار جل يسأل عنى ، فأشاروا إلى ، فناولني ألف درهم ، وقال . رأيت البارحة قائلاً يقول . خذ معك ألف درهم ، والق بهافلانا ، ففعلت . فأخذتها ، وأتيت إلىالذىاقترضت منه الألف فدفعتها إليه . فعال . ما أريدها ، فإنني اشتريت بضاعة بثلاثين ألفاً فكسدت فلا تساوى الآن النصف. قال : فلما كان أمس ، رأيت رجلا عليــه ثياب خضر وطاقية بيضاء. فقال: الألف التي بعث بها إليك أبوك مع الشيخ تاج الدين ، لا تأخذها منه . وأنت تبيع البضاعة في أيام منى بخمسةو أربعين ألفاً ، فكان كذلك. « الدرر الـكامنة ج ٣رقم ٢٩٥»

### ٧ ـ رؤيا الشيخ فرج بن عبد الله المغربي الصفدى الحاصة بالأمرد .

وهو نزيل صفد وبمن عاشوا فى المائة الثامنة ، قبل إنه تحول إلى قرب محيرة طبرية واشتهر أمره وصار له بها أتباع ومريدون . حكى العثمانى قاضى صفد أنه توجه لزيارته صحبة الشيخ تاج الدين المقدسى . فجرت مسألة النظر إلى الأمرد، وأن الرافعي يحرم بشرط الشهوة والنووى يحرم مطلقا . فقال الشيخ فرج . رأيت النبي عربية في المنام فقال لى : الحق فى هدفه المسألة مع النووى . فصاح الشيخ تاج الدين وقال : صار الفقه بالمنامات ! فخضع الشيخ فرج وقال : استغفر الله ، أنا حكيت ما رأيت ، والبحث له طريق « الدرر الكامنة جزء ٣ رقم ٢٧٥ » .

٣- زهد ابن تمام مصالحی، وهو محمد بن أحمد بن تمام بن حسان الصالحی، عاش بین سنة ١٥٦ه إلى ٧٤١ه، كان عالما زاهداً قال عنه البدر النابلسى: د العالم الزاهد له المراقبة التامة على ملوك الدنيا! كان تنكز ملك الأمراء يدخل عليه وهو يخيط الثياب، وإحدى رجليه منصو بة والأخرى ممدودة فلا يتغير عن هيئته وكان يفرق كل شيء يهدى إليه على الحاضرين، ولا يقتات إلا من الخياطة، . وكان يفرق كل شيء يهدى إليه على الحاضرين، ولا يقتات إلا من الخياطة، .

٤ ـ من توضأ باللبن ، فى عهد الغورى حضر شخص من فقراء الصعيد يقال له ، مهدى ، ، مثل بين يدى السلطان المذكور وقامت عليه البينة بأنه زندبق ساحر يتوضأ باللبن ويستنجى ، به . وذكر تعنه أشياء كثيرة على هذا النمطيخالف الشريعة . فأرسله السلطان إلى قاضى قضاة المالكية فحكم بكفره بموجب ما قامت به عليه البيئة ، وضرب عنقه تحت شباك المدرسة الصالحية بعد أن أشهروه على جملوهو عريان ، « ابن يبس جزء عوادت شعبان عام ٩٩١١ه »

ه ــ الشيخ سنبطاى المتصوف المزيف: كان من الأتراك، وكان يدعى التصوف وكان مقيما بالمدرسة السنقرية الواقعة تجاه خانقاه سعيد السعداء. وشي به إلى السلطان الأشرف الغورى وقيل عنه إنه يزيف الدراهم والدنانير، فتغير عليه خاطر السلطان

وقبض عليه وفتشت داره ، فوجدت لديه آلات النزييف ، وعمال يزاولونه . فأمر السلطان بقطع أيديهم . أما الشيخ سنطباى فشفع فيه الآتابكي « قرقماس » من قطع اليد ، فرسم له السلطان بأن يتوجه إلى القدس ويقيم هناك عاطلا . \_ وقد كان من قبل من مماليك قايتباى . ثم ادعى الصلاح ولكن انكشف أمره » « ج » »

٣ ـ حادث حريق فى مولد الشيخ سويدان: فى المحرم عام ٩،٣ ه أقيم مولد الشيخ سويدان المجذوب فى مدرسة ابن الزمن ببولاق. فحدث فى تلك الليلة حادثة وائعة، وهى أن امرأة طبخت على شاطىء البحر فطارت منها شرارة فتعلقت بمركب هناك ، فعملت النار فيه ، وكانت الريح فى تلك الليلة عاصفة ، فمشت النار إلى وشونة، تبن فى معصرة هناك ، فذهبت فيها الناروسرت فى نواحيها ، حتى احترقت المعصرة ونهب ما بها من قصب وسكر وعسل ، وألم الناس لهذا الحادث . ولو لا لطف الله تعالى ، ثم بركة الشيخ سويدان . لاحترقت الأماكن عن آخرها . وج ٤ ،

٧ - قاذف سيدنا إبراهيم : صدر كلام شاذ فاحش فى حق سيدنا إبراهيم عليه السلام من رجل كان خطيبا فى بعض الجرامع ويدعى عمر بن علاء الدين النقيب الحننى المحلى . وذلك فى عهد الفورى عام ٩١٣ ه فا المتابه بعض القضاة ولكن بلغ السلطان أمره فغضب و تعصب للخليل إبراهيم عليه السلام وجمع مجلسا من قضاة الشرع موظفين وغير موظفين ، ووقع بينهم نقاش شديد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا بشأن الحكم على هذا الرجل . ثم انفض مجلسهم على أن يسجن الرجل مدة طويلة . ثم يتوب ويطلق سراحه . وكان السلطان قد صمم فى دخيلة نقسه على قتله . ثم سجن فلبث فى السجن زمنا كبيرا .

م خديجة الكليباتية : كانت تدعى الصلاح وتدخل بيوت عظاء الناس . وقد توفيت في ذي الحجة عام ٩١٣ ه فوجد في تركمها ذهب خالص ، يقدر بثلاثة آلاف دينار ، وأثات منزلى بنحو خمسهائة دينار . ومع ذلك كانت تأخذالصدقات من الناس . وقد عدت حالتها من النوادر .

و جملان يحدثان حريقا دخل أحد الفلاحين ومعه جملان يحملان تبنا الفاهرة وقت العشاء، مارا بها من السويقة الواقعة عند بيت الخليفة . فتعلق فى ذلك الكتان لهيب من مسارج البائعين هناك . فلما أحس الجملان بالنار هاجا و فرا بين الناس مرتعبين . فقتلا كثيراً من الصغار وأصابا عددا آخر من الناس، وأتلفا كثيراً من البضائع ولم يستطع أحد كبح جماحهما حتى بلغا مشهد السيدة نفيسة فهداً و مات أحدهما . وج ؟ »

١٠ ـ رؤيا بواب جامع الحاكم: من النوار أن شخصا قيل إنه بواب جامع الحاكم ، طلع إلى السلطان الغورى وذكر ما رآه في منامه من أن قائلا يقولله: قل للسلطان إن جامع الحاكم تحت بعض دعائمه دنانير ذهبية لا ينحصر عددها. فلما سمع السلطان ذلك مال إلى كلامه وظن أنه حق وأرسل الأمير خابر بك الخازندار وبركات بن موسى المحتسب وجماعة آخرين من أخصائه ومعهم عددمن المهندسين والبنائين ، وأحضروا ذلك الرجل الفائل . وطلبوا إليه أن يعين لهم الدعامة التي رآها في منامه وتحتما الدنانير . فقال : لا أعلم فقال المهندسون ، إن لم نعرفها فقد يجرنا هذا إلى هدم جميع دعائم المسجد . وكثر بينهم الفيل والقال والآخذ والرد . ثم شاوروا السلطان في الامر وفي هدم جميع الدعائم ، فأبي ولم يوافق . • ج ، ، ١١ \_ جمال الدين الزغلي صاحب دار الضرب: كان قد النزم دار الضرب في عهد الغورى ، فأتلف سائر العملة ، واتضح فيها غشه وتزييفه ، حتىضج الناس ومعهم الأمراء منها وبلغ الخبر مسامع السلطان ، وهاله ألم الناس من هذه العملة الرسمية المغشوشة والني أكرهوا على التعامل بها ، مما أدى إلى اختفاء الدنانير البرسيبة والجقمقية والإينالية والخشقدمية والقايقبايية . فاستدعاه السلطان وقبض عليه وأودعه سجن المقشرة بعد أن ضربه ضرباً مبرحاً . ولكنه استطاع الهرب من سجنه بعداً يام . فعاقب السلطان بسببه قانصوه أبا سنة الوالى وفرض عليه غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف دينار . واختنى بسبب هربه كذلك عدد من رجال سجن المقشرة خوف أن يبطش بهم السلطان . ثم إن السلطان تمكن من القبض

على الهارب وطيف به على حمار ، والمشاعلية تنادى عليه بين الناس لتفضح أمره. ثم شنق . ﴿ ج ؛ ،

17 ـ طفلة ترى النبي فى منامها: فى رەضان عام ٩١٥ ه ظهرت فى قليوب ـ وقيل بقلمة ـ ابنة صغيرة درن البلوغ ، قيل إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام مراراً عدة ، وظهرت لهماكر امات خارقة فتوجه إليها الناس أفواجا أفواجا واشتهر عنها أنها تقيم المقعد ، وترد بصر الأعمى ! وحكى عنها من هذا البمط أشياه غريبة ليس لهما صحة ! فبلغ كرى كل حمار من القاهرة إلى قليوب أشرفيا . ووفد عليها جماعة من الخاصكية والأمراء العشرات وكثير من أعيان الناس . وترددت الأحاديث عنها فى القاهرة .

۱۳ ملك يرفس النيل برجله : فى عام ٩١٦ ه ه نفص النيل عن مقداره فى العام الماضى، حتى شرقت نواحى كثيرة من البلاد . فك شرت الخرافات والقصص بسبب ذلك فنها ما قيل وإن امرأة صالحة رأت فى المنام أن ملكين نزلا من السهاء ، وتوجها إلى البحر والنيل ، فرفسه أحدهما برجله فهبط سريعا . ثم قال أحدهما للآخر : إن الله تعالى كان أمر النيل أن يزيد إلى عشرين ذراعا ، فلما تزايد الظلم بمصر أذن له بالهبوط وهو فى ١٨ ذراعا ، ، . . فلما انتبهت من منامها هبط النيل فى تلك الليلة دفعة واحدة . . . . «ج ٤ »

على الطاعون بالبلاد المصرية ثم اشتط السلطان فى فرض الضرائب على تركات لما فشا الطاعون بالبلاد المصرية ثم اشتط السلطان فى فرض الضرائب على تركات الموتى ، ثم نكص فحط عنها بعض أعباء هذه الضرائب ، قيل إن ذلك بسبب رؤيا رآها ، ومؤدها أنه رأى النجوم من السهاء قد تساقطت على الارض ، ثم بعد ذلك سقط القمر ، فأول ذلك بأن النجوم هى الجند ، وأن القمر هو الملك . فعند ذلك أخذ فى أسباب العدل وإبطال المظالم .

١٥ ـ عبد العظيم يكبر عمامته: قال ابن إياس : إنه فى أواخر شوال عام ١٥ ـ عبد العظيم عبد العظيم الصير فى وقرره فى التحدث فى أمر الشونِ .

السلطانية ، وجمات الذخيرة . فتعاظم عبد العظيم وكبر عمامته ، وصار من أعيان الرؤساء ، وركب الخيول و نسى ما جرى عليه من الضرب بالسكسارات ، وعصر أكعابه بالمعاصير ، وإحراق أصابعه بالنار . فنسى ذلك كله وصار فى شمم عظيم !

منه الحادثة في عهد السلطان الغورى ، وقد أشر نا إلبها في باب القضاء والقضاة . وقعت وملخصها أن رجلا من نواب الحنفية يدعى وغرس الدين خليل الد زوجة حسناء عشقها أحد نواب الشافعية واسمه و نور الدين على مشالى ، وكانت بين العاشقين صلات ود ووفاق . ولذلك انهزا فرصة تغيب وغرس الدين ، بجهة الإمام الليث لبعض أعماله ، واجتمعا في منزلة لمقارفة الفسق والزنا \_ ولكن كان هناك رقيب يغار على المرأة وفي نفسه منها شيء واسمه و شميس ، وهو ابن أخت القاضي ونور الدين الدمياطي ، فلحظ ماهنالك . فلحق بالزوج وأطلعه على الخبر فأسرع ولي منزلة ، ورأى مارأى بعيني رأسه فهاله الأمر وطفت على نفسه الحماسة وعزم على شكواها . فتوسلت إليه زوجته وعشيقها بأن يسترهما لقاء مال يدفعانه ، فأبى وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب وكتب الفاسق و نور الدين مشالى ، كتابة بهذا الاعتراف . فما كان من الحاجب الحديد من الحاجب المعتراف . فما كان من الحاجب المعتراف . في المعتراف . فما كان من الحاجب المعتراف . في المعتراف المعتراف . في المعتراف . ف

ثم إن الحادثة بلغت مسامع السلطان الغورى فاستاء أكبر استياء. وصمم على قتل الزانى . وجمع لذلك القضاة الأربعة ، ووبخهم وقرعهم لأن نو ابهم يعيثون فى الأرض فساداً . وظل يجمعهم ويفرقهم ليظفر منهم بحكم قاس ضد هذا الفاسق. وضم إليهم عددا آخر من قضاة الشرع المعزولين ومن علمائه فكان بجمعا علميا عظيما ، ولكنه لم يظفر . وذلك \_ ويا للعجب \_ بسبب من تعصب للزانى من القضاة ونواب الحكم . ومن بينهم رجل يدعى «شمس الدين الزنكلونى ، أحد نواب الحكم وصديق المتهم ، وهو شافعى المذهب ، وقد قام بكتابة ورقة فيهافتوى

شرعية ملخصها أن المعترف له حق الرجوع عن اعترافه ، وحينئذ لا يحد . ووقع بمسعاه على هذه الفتوى عدد من القضاة ، ودفعها إلى قاضى قضاة الشافعية والشيخ برهان الدين بن أبى شريف المقدسى و فأبدى هدذا القاضى الحسكم الشرعى فى هذا الموضوع للسلطان ، وهو أن الزانى له حق الرجوع عن الاعتراف وحينئذ لا يحد ولا يرجم . فاشتد غضب السلطان وقال : يا مسلمين ! رجل يطلع إلى بيت رجل يفسق فى زوجته ، ويقبض عليه تحت اللحاف مع زوجته ، ويعترف بذلك ويكتب بخط يده بما وقع منه ، تقولون بعد ذلك : له الرجوع !

ثم اصطر السلطان إلى جمع المجمع الذى أشرنا إليه لاستفتائه ، فكان من جملة من كان فيه من الفضاة الاعلام : برهان الدين بن أفي شريف ، وبرهان الدين القلقشندى وبرهان الدين بن الكركى الحنى ، ونور الدين المحلى ، وعبد الحق السنباطى وشيخ الإسلام زين الدين زكريا الانصارى المنفضل عن القضاء ، وبين هؤلاء القضاة الاربعة .

طلب إليهم الرأى . فكرر ابن أبى شريف رأيه السابق وأورد النقول التى تثبت ذلك . فلم يلتفت إليه السلطان . وقال أنا ولى الأمر ، ولى النظر العام فى ذلك! فقال ابن أبى شريف : نعم ! ولكن بموافقة الشرع الشريف ، وإن قتلتهما تلزمك ديتان عنهما . . . فحنق السلطان وكان يبطش به .

ثم سأل الشيخ زكريا ، فرد بما رد به ابن أبي شريف . فزاد حنق السلطان ، وقيل إنه أهانه ورماه بخور قواه العقلية . . . ثم سأل الشيخ نور الدين على المحلى . فقال كما قالا ، وقال إنه نص ما نقله الإمام الشافعي ، فغضب منه السلطان وقال : رأن شاء الله تطلع إلى بيتك فتجد من يفعل في زوجتك الفاحشة كما فعل المشالى في زوجة خليل ، ، فقال له المحلى . عافانا ائله من ذلك .

وكان من نتيجة هذه المحنة العظيمة أن عزل الشيخ برهان الدين بن أبى شريف من مشيخة مدرسته وقيل ننى إلى القدس . وعزل محيى الدين يحيى بن الدميرى من قضاء المالكية ومن خطابة جامعه ، وتغير السلطان على قاضى قضاة الحنفية (م ٢٤ ـ مماليك)

عبد البر بن الشحنة وكاد يبطش به ، مع أنهما صديقان حميان .

وقد سجن المذنبان ، سجن المشالى في المغشرة . وسجنت الزوجة في الحجرة

ثم استدعى السلطان القاضى الشافعى وشمس الدين الزنكلونى ، الذى كان سببا فى إظهار الفتوى بحق الرجوع ، وقال : ويازنكلونى ! حكمك أنت يمشى ، وحكمى أنا يبطل ، . ثم بطحه على الأرض وضربه نحوا من ألف عصا ونفاه إلى الواحات وأشيع موته بعد ذلك من الضرب .

ثم عزل السلطان قضاة الفضاة الأربعة وبقيت مصر خمسة أيام بغير قضاة . ثم أمر السلطان بشنق الزانيين على باب منزل القاضى ابن أبى شريف نكاية به . دج ؟ . .

الأمير قفجق أحد عاليك \_ خرج بوما إلى جهة المطرية فى أيام النيل على الأمير قفجق أحد عاليك \_ خرج بوما إلى جهة المطرية فى أيام النيل على سبيل الرياضة . ومعه جماعة من أخصائه الامراء . فانشر السلطان فى ذلك اليوم . وذبح خروفا سمينا بيده ، فلما حضر السماط قدموا ذلك الذبيح بين يديه ، فقطعه بيده ، ثم أحذ الكتف منه وجرده من لحمه ، وتركه ساعة حتى جف ، ثم لوحه على النار . قليلا قليلا ، ثم أخرجه . ونظر فى لوحة الكتف ساعة ، وأطال التأمل ، ثم تفل عليه وألقاه من يديه وظهر فى وجهه الغضب . فسأله بعض الامراء عن ذلك بعد ما سكن غضبه . فقال : إن وليتم قفجق بعدى نياية الشام يحصل منه غاية الفساد ، فلا تخرجوه بعدى من مصر لئلا تتعبوا من أمره . فكان الامراكما قال الملك المنصور .

وذلك أن قفجق تولى نيابة الشام بعد موت المنصور ، وذلك فىدولة المنصور لاجين ، فعبث بها رعصى ، ثم فر إلى غازان ملك التتر وحبب إليه غزو البلاد المصرية والشامية . فغزاهما ووقع بين العسكرين وقائع هائلة .

« ج ۱ ص ۱٤١ ، ١٤٧ ـ ساوك القريزي ص ٨٧١ »

۱۸ – خيبة ابن مفلح: لما غزا تيمور لنك التترى بلاد الشام و خرب ديارها عام ۸۰۳ هو حاصر دمشق، و ذعر أهلها من فظاظته ، بعث إليهم يطلب منهم أن يرسلوا إليه أحد عقلائهم لمفاوضته فى الصلح . فوقع اختيارهم على القاضى تتى الدبن بن مفلح الحنبلي لمعرفته التركية والعجمية، وجماعة معه . فتلطف معه تيمو لنك وأفهمه أنه لا يقصد بدمشق سوءا لانها بلدالا نبياء وبها قبر أم حبيبة زوجة رسول الله عليه السلام . . .

فعاد ابن مفلح من لدنه يخذل الناس عن قتاله حتى تخاذلوا. ثم عاد ابن مفلح إلى تيمور. فكتب له أمانا لأهل دمشق. فعاد إليهم وقرأ عليهم هذا الأمان. ففرحوا به وفتحوا باب المدينة لتيمور وجنده. فاحتل أحد أمراثه هذا الباب.

ثم طلب تيمورأن يحضر إليه ابن مفلح فحضر ، فأمره بأن يجبى من أهل المدينة ألفألف دينار ، فعاد إليهم وجمعها منهم وحملها إليه ، فحنق منه تيمور ، وادعى أنها ليست المقدار الذى طلب إليه جبايته ، وأنه يطلب عشرة أمشال هذا المبلغ ،

عاد ابن مفلح إلى دمشق وأخذ فى إرهاق أهلها ليجمع منهم المـــال وأصبح عليهم سوط عذاب ، وسلط عليهم ضروب الأذى حتى جمع منهم هذا المقدار وحمله إلى تيمور ، بعد أن أفقر الناس وأجاعهم .

لم يكنتف تيمورلنك بذاك بلطلب إليه استحضار جميع الودائع الخاصة بأمراء السلطان وعسكره ، فأحضرها إليه ، فقال له تيمور . قد بق عليك أن تجمع لنا كل دابة فى البلد من فرس و بغل و حمار و جمل . . . فعاد ابن مفلح إلى المدينة يجمع لتيمور دوابها ، ثم ساقها إليه . .

لم يكتف تيمور بذلك بل قال له : بتى عليك أن تـكتب لنا أسماء حارات دمشق جميعها وجميع خططها . فـكتب له ذلك وقدمه إليه . . . فقال له تيمور : قد بتى عليك أن تبحبى لنا بقية ماقررناه على المدينة من المال . . وعدته سبعة آلاف ألف دينار . . فقال له ابن مفلح : لم يبق فى البلد لا درهم ولا دينار ، . فحنق منه تيمور وقبض عليه وعلى أصحابه وقيدهم بالحديد . « ج ١ ص ٣٣١ الى ٣٣٣ . .

19 - الشيخ أسد الدين المزيف . ذكر ابن إباس فى حوادث عام ١٥٨ وفى عهد الظاهر جقمق ، أن رجلا أعجميا يدعى و الشيخ أسد الدين ، كان يدعى أنه شريف ، فجاء إلى الشيخ ـ على المحتسب ـ وقال له اجمعنى على السلطان فإنى أعرف صنعة الكيمياء ، فجمعه عليه فارحى إليه أنه يطبخ الكيمياء ، وأن هذا وجه حل . فانطاع السلطان لـكلامه ، وأجرى عليه ما يحتاج إليه من أسباب ذلك، وصرف عليه جملة مال نحوا من عشرة آلاف دينار ، ولم تصح معه الكيمياء ، وحكان يأخذ الحرير الاحمر بالارطال ويوقده فى النار ولا يأكل شيئا فيه روح . فأتلف على الملك الظاهر جملة مال ولم يفد ذلك شيئاً ، وقد قبل:

كاف الكنوز وكاف الكيمياء معا لا يو جدان فدع عن نفسك الطمعا وقد تحدد قوم باجتماعهما وما أظنهما كانا ولا اجتمعا

٢٠ ـ الاستسقاء بيني العباس . لما آن أوان زيادة النيــــل فى عام ٨٦٦ ه توقف عن الزيادة نحو خمسة عشر يو ما حتى ضج الناس وار تفعت أثمان البضائع، فرسم السلطان خشقدم للقضاة الأربعة والمشابخ والعلماء بأن يتوجهوا إلى المقياس ويبيتوا هناك يتلون القرآن والحديث ويدعون الله ليزيد النيل . فتوجه عدد منهم ومكثوا أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ ومكثوا أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ ومكثوا أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ ومكثوا أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ ومكثوا أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ و مكثول أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ و مكثول أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ و مكثول أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله إلى شيخ و مكثول أياما ثم رجعوا بلاجدوى ، ولم يزدالنيل . فأرسل السلطان رسله المناسلة و من المناسلة و مناسلة و

الإسلام فى عصره أمين الدين يحيى الأقصرائى واستفتاه فى هذه المسألة فقال له . اجمعوا بنى العباس من الرجال والنساء ومن الصغار والكبار ، ثم ليضعوا فى أفواهمم شيئاً من الماء يمجونه فى إناء ثم يصبونه فى فسقية المقياس ، . ففعلوا ذلك فكان فيه البركة . . ووفى النبل بعد ذلك «ج ٧ س ٧٤» .

٢١ ــ انشقاق بين العلماء بسبب ابن الفارض: في عام ٨٧٥ ه وقعت فتنة مروعة بين علماء الشرع وفقهائه بسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهور وذلك لاختلافهم في فهم بعض الأبيات الشعرية من قصيدته التائية . وكثرت بينهم المحاجة والمناظرة ، فمنهم من أخذه بظاهر قوله ، ونسبه إلى الحلول والاتحاد وحكم بفسقه وكفره ، وعلى دأس هذا الفريق ، برهان الدين البقاعي ، وقاضى القضاة محب الدين بن الشحنة ، وولده عبد البر ، ونور الدين المحلى ، وقاضى القضاة عز الدين المحلى ، فتبعهم جاعة كبيرة من العلماء .

ومنهم من لم يأخذ بظاهر القول ، وتأول كلام الشيخ ، ولم ينسبه إلى فسق أو كيفر أو حلول أو اتحاد ، بل حكم بإيمانه الثابت الراسخ . وعلى رأس هذا الفريق: الشيخ محيى الدين المكافيجي الحنني ، والشيخ قاسم بن قطلو بغا الحنني ، والشيخ بدر الدين بن الغرس ، ونجم الدين يمن حجى ، وجملال الدين السيوطي ، وزكريا الآنصاري ، وتاج الدين بن شرف .

وكثر الفالوالقيل بين الفريقين، وزادالتراشق بينهما ، وكل يعزز مذهبه وسبيله. فلما زادبينهما الأمركتبت مقالات عدة وفتاوى كثيرة ، فمنها مقالة للكافيجي. ومنها كتاب للجلال السيوطي سماه دقمع المعارض في الرد عن ابن الفارض، وهو واضح شاف في الرد على من طعن على ابن الفارض. وصنف أحدهم كتابا سماه ددرياق الأفاعي في الرد على البقاعي، .

واشترك في المشاحنة بعض شعراء العصر من محيى ابن الفارض ، ونظموا

الابيات فيمن طعنوا عليه يهجونهم بها ، ويلصةونها أحيانا بمزاره . ومن هؤلاء الشعراء الشهاب المنصوري حيث يقول هاجيا البقاعي مع التورية .

> قد قاله مطالب أن البقاعي بما لاتحسبوه سالمآ فقله يعاقب

ونظم كذلك قصيدة طويلة ضمنها كثيراً منأ بيات قصيدة لابن الفارض منها:

ما بين معترك الاحداق والمهج أنا الفتيل بلا إثم ولا حـرج فی کل معنی لطیف رائق بهج

كلاهما مدع خوضا بفكرته . . ولبعضهم بهجو ابن الشحنة :

بين البقاعي وبين التاج من شرف

يقول من صح فيه سهم صاحبه

أصبحت يا ابن الشحنة الحنني في كل القبائح أوحد الازمان في مصر علم أبى حنيفة تدعى جميلا وأنت معرة النعمان

هذا ولما طال الآمر وزاد الخطب وتفاقم الجدل ، وبلغ الآمر مسامعااسلطان قايتباى ، تعصب لابن الفارض رسم لكاتب السر ابن مزهر أن يكتب سؤالا في الموضوع يوجمه إلى الشيخ زكريا الانصاري الشافعي فكتب ما صيغته .

 ما يقول الشيخ الإمام العالم العلامة البحر الفهامة زكريا الأنصارى الشافعي، ـ نفع الله المسلمين به ـ عمن قال بكفر سيدنا مرمولانا الشيخ العارف بالله سيدى عمر بن الفارض تغمده الله تعالى برحمته ورضوانه ، فيمن زعم أن عقيدته فاسدة بناء على مافهمه من كلامه فى مواضع مرجعها إلى إطلاقات معلومة عند السادة الصوفية باصطلاح تخاطبهم ، لا محذور فيها شرعا ، فهل يحمل كلاما هذا العارف على اصطلاح أهل طريقته ، أم على اصطلاح أهل ملة غير الإسلام ، فما الجواب عن ذلك ؟ أفتونا مأجورين ۽ .

فأجاب الشيخ ذكريا على هذا الاستفتاء بعد تمنع شديد ونص إجابته مايلي : د بحمل كلام هذا العارف \_ رحمة الله عايه ونفع ببركاته \_ على اصطلاح أهل

طريقته ، بل هو ظاهر فيه عندهم ، إذاللفظ المصطلح عليه حقيقة فى معناه الاصطلاحى مجاز فى غيره كما هو مقرر فى محله . ولاينظر إلى مايو همه تعبيره فى أبيات فى التائية من القول بالحلول والاتحاد ، فإنه ليس من ذلك فى شىء بقرينتى حاله ومقاله المنظوم فى تائيته بقوله من أبيات فى القصيدة .

ولى من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأى الحلول عقيدتى وهذا يصدر عن العارف بالله إذا استغرق فى بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته فى ذاته ، وصفاته فى صفاته ، ويغيب عن كل ما سواه ، بعبارات تشعر بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بيان حالته التى برقى إليها كما قاله جماعة من علماء السكلام رضى الله عنهم ، ولسكن ينبغى كتم تلك العبارات عمن لم يدركها، فساكل قلب يصلح للسر ، ولا كل صدف ينطبق على الدر ، ولسكل قوم مقال ، وما كل ما يعلم يقال ، وحق لمن لم يدركها عدم الطعن فيها ، كما قيل .

وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لاتمـارى وإذا لم تر الهـلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار ولو ذاق المنكر ما ذاق هذا العارف لمـا أنكر عليه . كما قال القائل : ولو يذرق عاذلى صبابتى صبا معى لكنه ما ذاقها والحالة هذه والته يمنح بفضله من يشاه بعدله . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وكتبه زكر ما بن محمد الأنصارى الشافعي . .

وقد كانت هذه الفتوى سببا فى ركود ريح الخلاف وسكون الفتنة بين المتراشقين ، ج ٢ س ١٢١ إلى ١٢١ ».

۲۲ – كتاب الفصوص لابن عربى: فى جمادى الآخرة عام ۸۸۷ م توفى المدعو يحيى بن حجى ، وأحيلت تركته على «شمس الدين الحلبى ، لحصرها ، فرأى بين كتبه كتاب «الفصوص ، لابن عربى . فقال : هذا الـكتاب ينبغى أن يحرق وأن ابن عربى كان كافراً أشد من كفر اليهود والنصارى وعبدة الأوثان . فقال له

بعض الحاضرين :كيف تحرق كـتاب الفصوص وفيه آيات من كـتاب الله تعالى؟ فقال : ولو كان ! فتمسكوا عليه بذلك ، وأرادوا تـكفيره، فبادر وترامى على كاتب السر ابن مزهر . فعاونه حتى آل أمره إلى الاكتفاء بتعزيزه وكشف رأسه . ثم حكموا بإسلامه وحقنوا دمه . « ج ٢ س ٢١٩ »

وقعت السلطان قايتباى نادرة غريبة ، وهى أن عبد القادر بن الرماح أحد أخصائه وقعت السلطان قايتباى نادرة غريبة ، وهى أن عبد القادر بن الرماح أحد أخصائه العقلاء . . قال له : « إن الشيخ عبد القادر الدشطوطي من عباد الله الصالحين ، فرغب السلطان في لقائه للتبرك به « فأخبره ابن الرماح أن الشيخ المذكور يفد أحيانا إلى جامع في مكان عند القرافة تحت جبل المقطم . فطلب إليه السلطان أن يراقبه حتى إذا حضر يعلمه ليذهب إلى لقائه هناك ، فعمد عبد القادر بن الرماح إلى شخص كان شبيها بالشيخ عبد القادر الدشطوطي، واتفق وإياه على ملاقاة السلطان . شخص كان شبيها بالشيخ عبد القادر الدشطوطي، واتفق وإياه على ملاقاة السلطان . ثم ذهب ابن الرماح إلى قايتباى وأخبره أن الدشطوطي سيكون الليلة بالمكان الذي يفد إليه و اخبره عنه .

فلما كانت العشاء صلى السلطان ونزل ومعه ثلاثة من رجاله وأتى إلى المكان المعين ،ونزل،عنفرسه، فوجد ذلك الشخص جالساور أسه فى قميصه . فشرع السلطان يقبل رجليه ويقول : يا سيدى ! احمل حملتى مع ابن عثمان — وكان بينه وبين العثمانيين نزاع فصار ذلك الشخص يغرب عليه، ويقول : « أنت لاترجع عن ظلم العباد، . فطال المجلس بينهما ، ثم دفع السلطان إليه كيساً فيه ألف دينار وقيل خمسائة \_ فتمنع الشيخ عن قبو لها والسلطان يتلطف به ويقول له : فرق ذلك على الفقراء . ثم ركب فرسه وانصرف من لدنه معتقدا أنه الدشطوشي ، .

عبد الصليب عن نواحى دلجة بالوجه القبلى ، وهو يتحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم ، حديثاً فاحشاً ، وشهد عليه بذلك جماعة ، وكتبوا له محضرا ، وثبت لدى قاضى الناحية . فأشخص النصرانى إلى السلطان الغورى ، فاعترف لديه بما قال . فعرض عليه الإسلام فأبى ، فبعثه السلطان إلى بيت الأمبر طومان باى الدوادار ، فعقد له فيه مجلس بين يدى القضاة ، فاعترف فيه أيضا بما قال ، وصمم عليه ، وباع نفسه على ألا يرتد عن دينه . في كم القضاة بسفك دمه ، ثم أركبوه عليه ، وباع نفسه على ألا يرتد عن دينه . في القاهرة . ثم ضربوا عنقه تحت شباك للدرسة الصالحية . ثم إن العوام أحرقوا جثته بالحطب وسط السوق وتركوه . فلما جن الليل نهش الكلاب لحمه وعظمه ، ومضى كأن لم يكن . وج ؛ ه

٥٦ - النحال ينظم الشعر : ولد إبراهيم بن خلف النحال ببلبيس قبل عام ١٨٥ من بقليل . وكان يحفظ القرآن الكريم ، ثم نسيه . وكان لا يعرف النظم وكان يجهل النجو . . ثم وفد عليه واعظ يقال له « الطبندى ، فتسكلم فى تفسير قوله تعالى : « ألست بربكم قالوا بلى » والناس يسمعون . وقال : إن الله لما استخرج ذرية آدم من ظهره فى صورة الذر وقال لهم « ألست بربكم » انقسموا فريقين : فريقا قال : بلى ، وفريقا سكت . ثم انقسم كل منهما قسمين فمن قال ، بلى ، أحدهما ظل على إجابته ، والثانى قال : ليتنا سكتنا . ومن سكت : أحدهما ظل على سكوته ، والثانى قال : دليتنا أجبنا » . ولهذا انقسم الناس أربع فرق : طومن بموت مؤمن بموت مؤمن بموت كافرا . وكافر بموت كافرا . وكافر بموت مؤمنا . ثم قال :

حكى أن عابدا عبد الله مائة سنة ثم حضرته الوفاة ، فاستدار نحر المشرق — أى على عادة النصارى — فاستعظم خادمه ذلك ، وقال إن نفسه ملكها

الإعجاب فخذلت ، فمات على غير التوحيد ، فطار قلب الحادم خوفا . وأكثر من النحيب ، فبينها هو كذلك إذ طرق الباب فخرج ، فإذا راهب ، فقال : ما شأنك ؟ قال : وإن راهبا منا مات فوجهناه إلى الشرق فتوجه إلى القبلة ومات مسلما ، فئت إليك لتسأل لى شيخك ، ماذا نصنع به ؟ فقال، إن شيخي قد مات إلى الشرق كافرا ، ، فهات ميتنا وخذ ميتكم . . . ، فدفن الراهب بالزاوية ، ونقلوا الشيخ إلى مقبرة الرهبان . . . .

قال النحال: فلما سمعت هذه الحـكاية حصل منها ما أزعج نفسى و أطار عقلى وأدهش فـكرى وأطال غمى وأدام همى ، بحيث بقيت أياما لا أنام أصلا ، ولا آكل إلا كما يأكل العليل ٠٠٠. وكانت هذه الحادثة سبب جريان الشعر على لسانه بسهولة ، بغير معرفة للنحو .... «الضوء اللامع ج ١ ص ٤٤»

أنتهبى والحمد لله

#### الخر\_د الله

تم القسم الثانى من الجزء الأول من كتاب وعصر سلاطين المهالك ونتاجه العلمي والأدبى ، وقد تمت طبعته ولأولى في يوليو عام ١٩٤٧ م وتمت طبعته الثابية في يونيو عام ١٩٦٥ م

ويليه المجلد الثالث: وهو القسم الأول من الجزء الثانى – الذى يؤرخ الحركة العلمية وأوله: • مدينة بغداد ومركزها العلمي والأدبى ،

# فهرس موضوعات المجلد ألثاني

| 1.                              |        | 11                         |        |
|---------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| الموضوع                         | الصفحة | الموضوع                    | الصفحة |
|                                 |        | 1 / 11                     |        |
| المتوكل على الله الثالث         | 27     | مراجع الكتاب               | ٣      |
| القضاء                          | ٤٦     | مقدمة الطبعة الثانية       | ٥      |
| السلطان وجلوسه للفضاء           | ٤٨     | مقدمة الطبعة الارلى        | ٧      |
| حاجب الحجاب                     | 01     | الخلافة العباسية الثانية   | ٩      |
| القضاء الشرعي                   | ٥٥     | الخلفا. العباسيون في مصر : | 77     |
| تعدد القضاة                     | ٥٩     | المستنصر بالله             | 77     |
| محاسن التعدد ومسارئه            | ٦٤     | الحاكم بأمر الله الأول     | 74     |
| شعورالشافعية نحو تعددالقضاة     | 77     | المستكمني بانته الأول      | 10     |
| تعيين القضاة وعزلهم             | ٦٨     | الواثق بالله الأول         | 77     |
| أعوان القضاة ونوابهم            | ٧٣     | الحاكم بأمر الله الثاني    | 77     |
| أجورهم                          | V٦     | المعتضد بالله الأول        | ۲۸     |
| جلوس القضاة للفضاء              | ٧٩     | المتوكل على الله الأول     | 79     |
| القضاة :                        | ۸۰     | المستعصم بالله             | 77     |
| عماد الدين الحموى               | ۸۰     | الواثق بالله إلثاني        | 44     |
| عز الدين بن عبدالسلام           | ۸٠     | المستمين بالله             | 44     |
| بدر الدين السنجاري              | ۸۱     | المعتضد بالله الثاني       | 70     |
| تاج الدين بن بنت الأعز          | ۸۳     | المستكنى بالله الثانى      | 77     |
| محى الدين عبدالله بن عين الدولة | ۸۷     | القائم بأمر الله           | ٣٧     |
| تتی الدین بن رزین الحموی        | ۸۷     | المستنجد بالله             | ۲۸     |
| صَّدر الدين بن بنت الأعز        | ۸۸     | المتوكل على الله الثاني    | 79     |
| وجيه الدين البهنسي              | ٨٨     | المستمسك بالله             | ٤١     |
| Į.                              |        | ,                          | ]      |

| الموضوع                    | الصفحة | الموضوع                       | الصفحة |
|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| شمس الدين الأمشاطي         | 1.9    | برهان الدين السنجارى          | ۸۹     |
| شرف الدين موسى بن عيد-     |        | شهاب الدين محمد الخوبي        | ۹.     |
| محب الدين بن الشحنة        |        | تتى الدين بن بنت الأعز        | 41     |
| ولى الدين الأسيوطي         |        | تتى الدين بن دقيق العيــد     | 98     |
| شمس الدين الغزى بن المغربي |        | القشيرى                       |        |
| 44 4                       | 115    | بدر الدين بن جماعة            | 97     |
| محبي الدين بن تقي          | 115    | جلال الدين الغزويني           | 99     |
| برهان الدين المغربي        | 115    | ناصر الدين بن الميلق          | ١      |
| بدر الدين السعدى           | 118    | بدر الدين السبكي              | ١      |
| ناصر الدين الإخميمي        | 110    | موفق الدين الحنبلي            | 1      |
| عبد الغني بن تقي           | 110    | صدر الدين المناوى             | 1.1    |
| شهاب الدين أحمد بن فرفور   | 110    | ولى الدين بن خلدون            | 1.1    |
| برهان الدين الدميرى        | 117    | تتي الدين الفرشي              | 1.1    |
| بدر الدين المكيني          | 114    | صدر الدين بن العديم           | 1.04   |
| شهاب الدين أحمد الشيشيني   | 111    | جلال الدين البلقيني           | 1.4    |
| سرى الدين بن الشحنة        | 111    | مجد الدين أبو البركات الحنبلي | 1.4    |
| محيي الدين بن النقيب       | 171    | زين الدين التفهني             | 1.5    |
| برهان الدين بن الكركي      | 175    | شهاب الدين بن حجر العسقلاني   | ١٠٤    |
| عز الدين الشيشيني          | 140    | سعد الدين الديرى              | 1.0    |
| علاء الدين الإخميمي        | 170    | علم الله بن البلقيني          | 1.7    |
| جمال الدين الفلقشندي       |        | شرف الدين يحيي المناوى        | 1.4    |
| برهان الدين بنأبي شريف     | 177    | حسام الدين بن حريز            | 1.4    |
| حسام الدين بن الشحنة       | 177    | عز الدين أحمد الحنبلي         | 1.4    |
| جلال الدين بن قاسم         | 177    | برهان الدين الديري            | 1.4    |

| الموضوع                                                              | الصفحة      | الموضوع                                               | الصفحة     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
|                                                                      | <b>70</b> A | زين الدين زكريا الأنصاري                              | 140        |
| مصر ودوائر نفوذها<br>٣ ــ المحــافظة على استفلال                     | 771         | شمس الدين السمديسي<br>محيي الدين بن الدمير ي          | 179        |
| البلاد وبسط نفوذها<br>براک تاریخ ا                                   |             | كال الدين محمد الطويل                                 | 171        |
| <ul> <li>ع – رصـد الأوقاف وبذل</li> <li>الأموال وصنع البر</li> </ul> | 775         | شهاب الدين الفتوحي<br>يحيي البرديني                   | 144<br>148 |
|                                                                      | 777         | قضاة آخرون<br>الحرار ال                               |            |
| العلوم والآداب<br>سيثاته                                             | 770         | المحمل والحج<br>أخبار ركبى الحج وأمرائهما             | 184        |
| ١ ــ احتقار الشعب وإهمال                                             | 777         | وماً يتصل بذلك<br>فيضان النيل والاهتمام به            |            |
| حقوقه السياسية<br>التعليم                                            | 179         | أخبار فيضانالنيل ومايتصلبه                            | ۱۸۸        |
| الجيش<br>ملكية الأرض                                                 | 7V1<br>7V8  | السفارة<br>من سفر ا. مصر إلى غيرها من                 | Y•9        |
| الوظائف العامة                                                       | ۸٧٦         | الدول                                                 | 11,        |
| التقاضي<br>٢ ــ فداحة الضرائب وتعدد                                  | PV7<br>• \7 | من سفراء الدول إلى مصر<br>الهدايا                     | 71X<br>749 |
| أنواعها                                                              |             | حسنات هذا العصر ومساوئه                               | 787        |
| <ul> <li>٣ – الجور والعسف :</li> <li>الإعدام والتعذيب</li> </ul>     |             |                                                       | 72V        |
| السجون الشهيرة                                                       | 797         | الأراضي المصرية                                       |            |
| <ul> <li>٤ كثرة الفتن الداخلية</li> <li>ثورات العربان</li> </ul>     | 1           | حروب التتار في الممتلكات المصرية ومقاومة سلاطينها لهم | 789        |
|                                                                      |             |                                                       |            |

| الموضوع                         | الصفحة | الموضوع                                      | الصفحة |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
|                                 | ¦      |                                              |        |
| عصائب النساء                    | 207    | <ul> <li>ه – الزلازل والطـــواعين</li> </ul> | 717    |
| خلع أبواب الإسكندرية عند        | 507    | والقحط والغلاء                               |        |
| مقدم السلطان                    | 1 1    | العادات والتقاليد                            | 477    |
| عمائم النصارى واليهود           | TOV    | حفلة تولية السلطان                           | 477    |
| الأسر البارزة                   | TOV    | حفلات الاستقبال                              | 779    |
| الآثار النبوية والمصحف العثماني |        | الاحتفاء بخروج السلطان                       | 221    |
| البلسان                         | 47.    | من القاهرة أو عودته إليها                    |        |
| كبار الاضياف                    | 77.    | الفرح بشفاء السلطان من مرضه                  | 222    |
| الطابق الخامس                   | 771    | عادانهم فی شهر رمضان                         | 744    |
| تعليم الحيوانات                 | 271    | الاحتفال بعيد الفطر وعيد                     | 770    |
| الأولياء والصالحون              |        | الأضحى                                       |        |
| قصص هذا العصر ونوادره           |        | الزراج وحفلاته                               | 227    |
| نادرة عن الشيخ تاج الدين        |        | حفلات الختان                                 | 229    |
| الفاكهانى والشاطر الدمنهورى     | 1      | الجنازات وما يتعلق بها                       | 757    |
| رؤيا الشيخ فيرج الصفدى          | 1      | إقامة الموالد والمواسم                       | 758    |
| الحاصة بالأمرد                  |        | حفلة كسر الخليج                              | 170    |
| زهد بن أبي تمام الصالحي         |        | تخروج المحمل                                 | 1      |
| من توضأ باللبن                  |        | الحفلات الآخرى وليالى                        | 757    |
| الشيخ سنطباى المتصــوف          | 377    | السمر والمغنون والمغنيات                     |        |
| المزيف                          |        | ملاحظات عامة                                 | 700    |
| حادث حريق في مولد الشيخ         | 1 .    | عيد النيروز                                  | 700    |
| سويدان                          |        | اهتمام برقوق بلعب الرمح                      | 700    |
| قاذف سيدنا إبراهيم              | 770    | شرب القمز                                    | 1      |
| خديحة المكليباتية               | 770    | التصدق بثمن الفرس                            | 707    |
| <u>!</u> !                      | 1      | 1                                            | •      |

| الموضوع                        | الصفحة   | الموضوع                        | الصفحة |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
|                                | <u> </u> |                                |        |
| نبوءة قلاوون بعصيان قفجق       | ۲۷٠      | جملان بحدثان حريقا             | 411    |
| خيبة ابن مفلح                  | 201      | رؤبا بواب جامع الحاكم          | 477    |
| الشيخ أسد الدين المزيف         | 441      | جمال الدين الزغلي صاحب دار     | 411    |
| الاستسقاء ببني العباس          | 777      | الضرب                          |        |
| انشقاق العلماء بسبب ابن الفارض | 444      | طفلة ترى النبي في منامها       | 777    |
| كتاب الفصوص لابن عربي          | 740      | ملك يرفس النيل برجله           | 477    |
| السلطان يقبل رجل الدشطوطي      | 777      | رؤيا تضطر السلطان إلى          | 714    |
| عبد الصليب يذم الني            | 444      | المدل                          |        |
| النحال ينظم الشعر              | 277      | عبد العظيم يكبر عمامته         | 777    |
|                                |          | حادثة زنَّىٰ يتهم فيها أحدنواب | 777    |
| آ هـ                           |          | الحــكم ويعزل بسببها القضاة    | 777    |
|                                |          |                                |        |

**\$** \$ \$

## فهرس أعلام المجلد الثانى

ابن أبي كامل: ٦١ ابن الأحدب: ٣٠٦ ابن بهیج : ۳۱۲ ابن بیسار : ۳۱۲ ابن تني المالكي : ٢٨٧ أبن حجر العسقلاني وشهاب الدين،: · 1 · £ · 1 · ٣ · ٧٣ · ٢٤ · ٢٨ 171 : 1.7 ابن حادة : ٣١٥ ابن درغل التركاني: ٢٣١ ابن رحاب المغنى: في على ابن الرفعة : ٨٠ ابن رمضان التركاني: ٢٣٠ أبن السعلوس د ألوزير ٢٠٠٤، ٩٢ 94 97 4 98 4 94 ابن سوار التركماني ملك: الأبلستين ٢٣٤ أبن عربي : ۲۷۵ ابن القراوح المغنى ٣٥٣٠ أبن الليموني المغنى: ٣٥٢ ابن مفلح تتي الدين : ١١٤ ، ٢٥٦ ابن ميسر: ٦١ ابن نباتة المصرى : ٣٥٨ أبو أحمد بن الأفضل: ٣١ أبوالبقا. بن الجيعان. ٣٥٩،٢١٣،١٦٠ أبو بكر بن الشحنة : ١٢٧ أبو يكر بن مزهر : ۲۲۹ ، ۲۹۸ ،

709 : 45.

آل ملك و نائب السلطنة ، ٢٩٩ آمنة بنت المستكنى: ٤١ آ نص بای:۱۶۹، ۱۸۰ إبراهم بن أبي شريف ﴿ برهان الدين » : 117:117 إبراهم بن بابي : ٣٥٣ إبراهيم بن الجندى المغنى : ١٥٨ ، ٣٤٩ إبراهيم بن خلف النحال : ٣٧٧ إبراهيم بن عبد الرحمن وبرهان الدين ابن الكركي: ١٢٤، ١٢٩، ١٢٤، 17 . 170 إبراهيم بن علاء الدين وجمال الدين القلقشندي : ١٢٢ ، ٢٦٤ ، ١٢١ إبراهيم بن محمد وبرهان الدين الديرى، : TOA . 1 . 9 . 1 . A إبراهيم بن محدويرهان الدين المغربيء: إبراهيم الحواري ٣١٠: إبراهيم والوائقبالة العباسي الأول: : TA . TV . TT . TO 11 أبغا ملكُ التتار: ٢٥١] ابن أبى حجلة المغربي و شهاب الدين، : ابن أين الرداد : ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٩١،

۲۰۷ إلى ۲۰۲

أحمد بن شكر : ٣١٤ أحمد بن طولون : ١٨٣ أحمد بن عبد الخالق ، ولى الدين الأسيوطى: : ١١٢ ، ١١٤ ، ١٢٨ ، ١٢٨ أحمد بن عبد العزيز ، شهاب الدين الفتوحى » أحمد بن عبر الهوارى : ٣٠٩

أحمد بن عمر الهو ارى : ٣٠٩ أحمد بن العيني «شهاب الدين » : ١٠٨ ، ٣٤١ ، ٣٤٠ ، ١٥٤ ، ٣٤١ أحمد بن فرقور وشهاب الدين » : ٧٠، أحمد بن المة بدشمة والمظفر » : ٣٠٠

أحمد بن المؤيدشيخ دالمظفر ، : ٣٥ ، ٣٠٢ · ١٣٦ · ٣٦

أحمد بن محمد و من الموحدين، : ٢٤١ أحمد بن مهنا : ٣١٢ أحمد بن وجمه : ١٥٧

أحمد والحاكم بأمرالله العباسي الأول:

۳۰۱، ۲۰۳، ۱۳، ۱۶ أحمد دالحاكم بأمر الله العباسي الثانيء:

ا حمد دالحا فم با مرالله العباسي التاني، • • ٢٧ أحمد دالمستنصر بالله العباسي الأول، • •

أرزمك الناشف : ۲۹۲ ، ۲۹۲ أركاس : ۳۳۱

أزبك بن طلخ د الأتابكي ، : ١٥٨ ، ١٩٨٠

۳۳۸ ، ۳۳۷ أزبك خان : ۲۲۷ أبو بكر بن الليثى: ١٦٣ أبوحامدالانطاكى: ١٨١ ابو حيان النحوى: ٣٥٨ أبو الحير المرافع : ٢٨٨ أبو الحير المغنى: ٣٥١ أبو زرعة « محمد بن عثمان » : ٦٧

أبو السمود بن|لأمين|لأقصرائي : ١٥٨ أبو السمود الجارحي : ١٨

أَبِهِ عَمِدَ آلله بِنِ الْأَحْرِ : ٢٢٤

أبو عمر بن أبى محمد الصنهاجي : ١٧ أبو الفضل بن الآزرق : ٦٦

أبو الفوز الواعظ: ١٥٨ - ٢٥٠

أبو محمد عبد المولى بن اللبنى : ٦٦ أبو نمى و أمير مكة ، : ١٤٩

أجود بن مسقار : ۳۱۶

أحمد أبو سنة : ٣٥٢

أحمد بن إبراهيم وشهاب الدين الحنبل، : ١٢٥٠ ١١٧ ، ١١٤ ، ١٠٨ ، ١٢٥ ، ٢٨٧

أحمد بن أحمد موفق الدين الحنجلي ، : أحمد بن أويس : ٢١٩ ، ٢٤١٠٢٢٠

771 : 777 : 708 : 707

أحمد بن إينال: المؤيد » : ۳۸، ۲۷ ، ۳۸، ۱۵۳ ، ۱۵۶ ، ۳۰۷،۱۹۶ ، ۳۳۷ ، ۳۳۷،

w < 4

أحد بن بقر: ۲۳۲ ١٥٥

أحمد بن تاني بك البردبكي : ١٥٦

أحرد بن الجالى : ١٦٢

أحد بن سعيد بن السوسي : ٦٩

أصلان صاحب الأبلستين: ٢٤٣ أصبل القلمية : ٣٥٣ أطلس التري: ۲۰۶، ۲۰۶ أقياى الطويل: ٢١٦ أقماي النكاشف: ٣١٢ أقبردى بن أصياى : ١٥٥،١٥٥ أقردي الأشقر الأشرفي: ١٥٩ أقردى الدوادرار : ١٦٤٠٥ م ١٨٨١ \*1 · · \* · • · \* · \* · \* · \* · 199 714 : TE1 أقطوه الكاشف: ٣١٧ أمير حاج د الملك ، : ٣٠٢، ١٣٥ الأمين بن زبيدة: ٤١ أمين الدين الأقصر الي : ٣٩ ، ١١٨ ، 777 أمين الدين الطر البلسي : ١٠٥ ١٠٥ انصبای : ۳۳۱ أنعام المغنية : ٣٥٢

الأوزاعي :٧٧

إيتمش المجاسى: ٢٩٥

.. 189 6 11

٥٢ ، ٢٨ .

إيثال حطب: ٢٥٥

إينال الحـكيم : ٢٢٣

إيدكن وعلاء الدين البندقدار ،:

إندمر و عز الدين الحلي ، ١٨٠،

إينال العلائي والملك الأشرف :

إينال بای دوادار سکين : ۲۱۳

أصطمر بن ولى الدين : ١٦٦ ، ١٦٨

أزبك السيني : ١٩٧ أزبك المكحل: ١٦٧ أزبك اليوسني: ١٦٢، ١٥٨ أزدم الأشقر: ١٦٢ أزدمر تمساح: ١٦٢ إلى١٦٥ ١٩٨٠ أزدمر الدوادار : ۳۱۳، ۳۲۳ أزدمر الطويل : ٣٠٨ أزدمر المسرطرس: ١٦٣ أزدم المهمندار: ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، أسامة بن زيد التذوخي : ١٨٣ أحد الذين المزيف : ٣٧٣ إسماعيل بن حيدر الصوفي : ١١٥ ، 750 : 777 ( 1 777 : 71) إسماعيل بن اؤ اؤ والصالح ، : إسماعيل الإنبابي والشبيخ: ٢٤٤ إسماعسل و المؤيد صاحب حاة ، : ١٤٤ 10. 110 أسنیای الخاصکی: ۱۹۱، ۱۹۰ الأشرف إبنال: في إينال الاشرف برسبای : فی ب الأشرف جان بلاط : في ج الأشرف خليل : في خ الأشرف شمبان : فى شِعبان الأشرف طومان باي : في ط الأشرف قرج : في ف الأشرف قابتياي: في ق الأشرف قانصوه الغوري : في ق

الأشرف محمد بن الفضل: ٢٤٣

· YET : YT1 : Y1 : 10T 44 . . 409 77A . 77 . 719 . 789

إينال الفقيه : ١٦٤ ، ١٦٥ أ منبك المدرى : ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٧

(ب)

بايندر و نائب حسن الطويل ع: ٢٢٤ بالزيد الأول و ملك العثمانمين » : 77 . 717 . 77

بالزمد الثاني و ملك العثمانيين، : ٣٣٠ بدر بن سلام : ٣٠٦

بدر الدين بنجاعة : في محمد بن ابر اهم مدر الدين بن الفرس: ٣٧٣ مدر الدين البغدادي: ١٣٧

بدر الدين التونسي : ١٣٦ ، ١٣٧

بدر الدين حسن النابلي : ٣٦٤، ٣٦٣

مدر الدين الديري: ٢٥٨ مدر الدين الربتوني: ٣٢١

مدر الدين السيكي : ١٠٠٠

بدر الدبن السعدى : في محمد

بدر الدين السنجاري : في يوسف

بدر الدين العيني : في محمود

مدر الدين محمد أبو السعادات: ١٣٨ بدر الدين المكيني: ١٢٣،١٢٢،٦٩

بدرية بنت جريعة : ٣٥٧

برابوه: ۲۰۱، ۳۰۳

برد بك البجمةداري: ١٥٣

مرد بك نائب جدة : ١٩٦ ېرد بك مجين : ۳۰۷

برسبای د الملك الأشرف: ۳۳. . YY . . . Y . Y . 100 . 1 - E . YET . YET . YTT . YTT رساى الأشرفي واستادار الصحمة. Y11 . Y1.

برسیای امیرآخور : ۲۲۰، ۲۲۱

رسياي الشرفي : ١٥٦ برسباي العلائق: ١٦٣ برسياي الفيل: ١٧٨

برسیای قرا: ۱۱۲

برسبای کاشف الوجه القبل: ۹ ۳ برسباي اليوسني : ١٦٣

برقوق و أَلَمْكُ ٱلطَّاهِرِينِ ٢٠،١٧:

· 1.1.0. . \*\* . \*\* . \*1

· 157 : 170 · 175 · 11.

191 : 100 : 107 : 101

· 714 · 718 · 7.7 · 117

. YOT . YEY . YE! . Y ..

. YVV . TTE . TTT . YOE

PVY & 3AY & 3PY & VPY

**187 ) F.T ) AIT ) AYT** 

T71 . T00

بركات بن موسى ﴿ الزُّ بَنِّي الْمُحْتَسِبُ ﴾ : TOT : 779

برکات شریف مکه ۱۹۸، ۱۷۷، ۱۷۷، برهان الدين بن أبيشريف :في ابراهيم رهان الدين بن جماعة : ٢٣٤ ، ٣٥٩ يرهان الدين البقاعي: ١١١

برهان الدين الدميري: ١١٦، ١١٧،

برهان الدين الديرى: ٣٥٨ ، ٣٥٨ برهان الدين السنجاري : في الخضر برهان الدين المسقلاني: ١٣٥ برهان الدين القلقشندي: ١٣٣٠١ ٢٧ برهان الدين الكركى: في إبراهم م مان الدين اللقاني : ١٣٨ برهان الدين المحلي التاجر الكارمي : ٢٤٢ برهان الدين المفرى : في إبراهم بشير الطواشي : ۲۱۵ ، ۲۱٦ ، ۲۲۲ بضاع بن دلفادر: ٣٦١ بكار بن قتيبة : ١٨٤ بك باى : ١٧٤ كتاش الفخرى د بدر الدين ، : ٩٣ بكتمر الساقي : ٢٩٧ بلبای المؤیدی: ۳۰۷، ۳۸۷ اليوالقة: ٣٥٢ يهاء الدين بن حنا : ١١ ، ٨٩ ، ٢٦٠ بهاء الدين بن قدامة و عبد الرحن ، : 144 ماء الدين البارزي : ٣٥٨ يهاء الدين السبكي : ١٣٤ ، ٣٥٩ مادر الجالي: ١٥٢ بهرام: ۲٤٧ بیبردی بن کسیای : ۱۷۸ بيبرس بن أحمد بن بقر : ٣١٧ بيرس الأشرقي: ١٥٣ بيرس والملك الطهري: ١٠٠، إلى FF . 77 . 17 . 37 . 67 . . av : o7 : o : £9 : £A 

4 AT 4 A1 4 VA 4 VE 4 VT 4 AV 4 AT 4 AO 4 AE 4 AT **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 77. 1 TOE TET بيىرس المنصوري الدوادار: ٣٠٥ سرس و الملك المظفر ، ١٨٩، 7 7 . TO 1 سدرا و الأميير بدر الدين ، : 4.4.94.94 ييسرى: ۲۵۰ بمغوا دسمف الدين ۽ : ٣٥ (=) تاج الدين بن بنت الأعز : في عبد الوهاب: تاج الدين بن شرف : ٣٧٣ تاج الدين البلقيني : ١٠٣ تأج الدين الديرى: ١٠٥ تأج الدين السبكي : ٥٨ ، ٦٣ ، ٧٧، 404 . V4 قاح الدين الفاكماني: ٣٦٣ تاج الدين المقدسي : ٣٦٤ ثانى بك الابح: ١٦٥ ، ١٧ ثانی بك الجركسي : ١٥٢ ثاني بك الجالى : ١٥٨ ، ١٥٩، 174 - 177 - 170 - 178 ثانی بك قرا: ١٦٦ أا نى بك المعلم: ١٥٥ تفری بردی بن ططر: ۱۹۸ تفري بردي الأستادار: ۳٤١، ١٩١٧ (ح)

الجازانی: ۱۱۹، ۱۲۹، ۱۲۹، ۳۱۱ الجام بن عثمان: ۱۲۲، ۳۲۱ جان بردی تاجر المالیك: ۱۷۱

جان بلاط بن يشبك ، الأشرف ، : ١٦٧٠١٢٤ ١٢١ ، ١٦٥ ، ٤١

**TTA . TIT** 

جان بلاط . الأشرقي ، : ١٦٤

جان بلاط و الخاصكي ، : ١٦٣

جان بلاط الموتر : ۱۱۹ ، ۱۳۷ جانم الوردكاش : ۱۳۰

جانم الوردنان : ۲۱۷ جانم الخاصكي : ۲۱۷

يماني بك الأشقر : ١٥٦ ، ١٥٧ ،

. 101

جانی بك حبیب العلائی : ۲۱۱ ،

T17: Y17

جانى بك الحشن : ١٥٧ ، ١٥٨

جانى بك الظريف : ١٥٢

جانى بك الفقيه : ١٥٩

جانی بك نائب جدة : ۲۹٥

جانی بك البحیاوی : ۲۵۶

چرجی و سیف الدین ، : ٥٥

جقمق د الملك الظاهر ، : ٣٦ ، ٣٧

· 177 · 1 · A · 1 · V · 1 · T · 1 · 0

· \*\* · \* \*\* · 10 / \* 177

277 . 772

جلال الدين بن قاسم : في عبد الرحمن جلال الدين البلقيني : في عبد الرحمن

جلال الدين السيوطى : ٢٨ ، ٢٨ ،

نفری بردی الترجمان : ۲۱۶ ، ۲۹۷ تغری بردی نائب الشام : ۲۱۶

بعری بردی بانب انسام ۱۱۶۰ تفری پرمش : ۲۳۳

تقى الدين بن بنت الأعز: في عبد الرحمن تقى الدين بن تيمية الحراني: ٢٥٢ نقى الدين بن الثقة الإسنائي:

407

تتى الدين بن حجة الحوى: ٢٧٩ ٣٥٨

تق الدين بن دقيق العبد القشيرى: في محد بن على

ثق الدين بن رزين : ٨٠، ٧٩ تق الدين بن محب الدين التيمي:٢٩٤

افي الدين بن حب الدين السيمي. ٢٦٤ تقي الدين بن مفلح: في ابن مفلح

تتى الدين الحصني : ١٢٨

تتى الدين الزبيرى : ١٣٥

نتي الدين السبكي : ٣٥٩ ، ٣٥٩

تقى الدين شبيب الحراني : ٧٨

تق الدين الشمني : ١١٨ تق الدين القرشي : في عبد الرحمن

التلاشاءوني : ٦٧

تمراز والأمير الكبير، : ١٩٩

تمربای المندی: ۲۲۹،۲۱٥

تمريغا والملك ، : ۲۸، ۱۰۷ ، ۱۱۱

تمر الحاجب : ۲۰۸

تمر الحسنى الزر دكاش : ١٧٠ ، ١٧٥ تنم نا ثب الشام : ٢٤٢ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥

تيمورلنك وملك التتارى:

. 119.127. 120.1.1. . 1..

.405.404.451.444.44.

771 , 707 , 707 , 700

جنـکيز خان : ٥٠ ، ٥٥ الجويلي د شيخ العرب . : ٣١٤

(ح)

الحاكم بأمر الله أحمد الأول : ١٤ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٢٩ ،

۱۹٬۱۳٬۱۵ کو ۱۳٬۱۳ کو الثانی : ۱۹، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۷

حامد المغربي : ۲۱۹

حسام الدين بن بغداد : ١٧٥

حسام الدين بن حريز المالكي: ٧٠.

140 .114 . 1 . 6

حسام الدين بن الشحنة : في محمود حسام الدين مظفر و أستادار الفارقاني :

> حسن بن أحمد العثماني : ۲۳۲ الحسن بن علي : ٤٦

حسن الطويل: ١٥٧ ، ١٦٨ ، ٢١٠،

450 . 444 . 444 . 441

حسين الكردى : ٢٣١

حصن بن أعلب : ۳۰۵

حضر بن کروان : ۳۱۵

حزة و الخليفة القائم بأمر الله : ٣٧،

٣٨

حميد بن عمر : ٣١٠

( さ)

خانون ، أم الحليفة المستمين بالله العباسي : ٣٣

خاير بك ابن إينال دكاشف الفربية»: ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ 18 . 47 . 44 . 74 . 77

جلال الدين القزويني : في محمد

جلال الدين السنطيري: ٣٥٢

جمال الدين بن خير السكندرى :

146 . 1.1

جمال الدين أقش الباخلي: ١٤٩

جمال الدين الأفقهي : ١٣٦

جال آلدین ایدغدی : ۲۰،۰۹،

٨٥

جمال الدين الزرعي : ١٣٤

جال الدين الزغلي : ٣٦٦

جمال الدين خضر أبو نوكبة : ١٤٩ جمال الدين السلمونى : ٧٨ ، ١١٩ ،

14.

جمـال الدين عبد الله التركماني : في عبد الله

جمال الدين عبد الله القابونى: ٢٣١ جمال الدين القلقشندى: في إبراهيم

جمال الدُّبن محمود الاستادار : ٣٤٨

جمال الدین محمود القصیری : ۱۳۵ جمال الدین محمی بن عبد المنعم : ۱۲

جمال الدين يوسف الملطئ : ١٣٥ ،

127

الجالی یوسف بن أبی الاصبع : ۲۹۷ الجمالی یوسف بن پرسیای : ۲۹۳

الجمالي يوسف بن برسباي . الجمالي/رسف الحنبلي : ۱۳۸

الجمالى يوسف نأظر الحاص : ١٠٧ ،

108 : 107

جمجمة بن عثمان : . ٣٤ .

جهان شاه : ۲۲۱

خاير بك الخازندار: ٣٦٦ خاير بك كاشف المحلة: ٣٦٤ خاير بك الممار: ٣١٢ غاير بك د ملك الامراء ، ٣٢٠٠٤٠ خانون بنت خليل: ١٦٨ خديجة أم خوخة المغنية: ٣٥٢ خديجة الرحابية: ٣٥٠ خديجة الرحابية: ٣٥٠

حتمدم الاحمدي الزمام : ١٩٠، ١٩٠ ، ١٩٠ خشقدم و الملك الظاهر ، : ٣٨، ١٠٥ ،

خشقدم و الملك الظاهر : ۲۸، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۰۵ ، ۱۲۰ ، ۱۲۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۲۰۸ ، ۲۰۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳

خشکلدی السیفی : ۳۹ الخضر بن الحسین د برهان الدین السنجاری :: ۵۰ ، ۵۷ ، ۲۲ ، ۷۹ ، ۸۹ ، ۸۹ ، ۹۲ ، ۹۲

خليل بن شاهين . غرس الدين . : ١٥٢

خليل ابن عم المستمسك بالله : ٢٠ ،

۱۹، ۲۲، ۳۲، ۶۲، ۶۶ خليل بن قلاوون و الملك الأشرف، : ۲۶، ۲۰، ۲۰، ۲۸، ۲۰، ۲۹، ۹۳، ۹۳، ۳۰۲ خوند الآحدية وزوجة الملكخشقدم:

خوند أصلبای دأم الناصر بن قایتبای :

۲۷۲ ، ۱۷۲

خوند برکة : ۲۶۶

خوند جان کلدی و زوجة الظاهر

قانصوه : ۱۷۳ ،

خوند الخاصکية و زوجة العادل

طومان بای ، : ۳۳۹ ، ۳۳۲

خوند زينب و زوجة الملك إيسال »:

خوند فاطمة : ۳۶۸ ، ۳۵۰ خوند مصر بای الجرکسیة : ۳۳۸ خوند مغل بنت البارزی « زوجة جقمق ، : ۲٦٥

( 2 )

داود باشا . وزير العثمانيين ٢٧٤٤٠، ٢٢٥

داود دالخليفة المعتضد بالله العباسي »:

70: 19

دقاش المحمدى: ٢٥٤ دلوكة العجوز : ١٨٢

دولات بای و الامیر ، : ۳۰۶ دولات بای الجرکسی : ۲۰۱ دولات بای الحسنی : ۲۹۲ دولات بای حمام الاشرفی : ۲۱۰ دولات بای قرموط : ۲۹۷

(८)

رستم دأمير الركب العراق ، : ١٥٧ رستم بن حسن الطويل : ٢١٤ رستم بن قراملك : ٢٢٥ رسلان بصل : ٣٤٥

(i)

زيمدة أم الأمين: ٤١

زكر با الأنصاري وزين الدين،: ٧٧،

178 : 179 : 177 : 177 : 171

زكريا والمستعصم بالله العباسي الأولى:

زين الدين بن البارزي : ٣٥٨

زبن الدين بن حنا : ٣٦٠

زبن الدين بن النحاس: ٣٥٦

زين الدين أبو محدد عبد السلام

الرواوي: ٦٣

زين الدين الانصاري: في ذكريا:

زين الدين التفوي : في عبد الرحن :

ز بن الدين عبادة نعلى الجو زائي:٧٧ زبن الدن الفارق: ٢٥٢

زين المايدين بن الطويل: ١٣٧

الزين قاسم بن قطلو بمّا : ١١٨

الزيني بركات بن موسى : في بركات

(س)

سالم و بجد الدين الحنبلي ، : ١٠٠٠ ست الخلفا.: ٢٩

السخاوي وصاحب الضوء اللامع ،:

114 - 1 - 7 ( 77 ( 00

سديد الدين عثمان بنعيد الكرم: ١٢ سراج الدين بن حريز : في عمر بن أبي مكر:

سراج الدين بن الشحنة : في عبد الر سعد الدين الدين الدين الدين

السعيد و محمد بن بيبرس - : و الملك 4 1 £ A + 1 £ + 6 A + A V + Y £ W.1: 499

سلارالمنصوري: ۶۹، ۲۷۹، ۳۱۷ سلامش والملك العادل: ٤٤، ٨٩،

4.1

سلطان من رشا: 71

سلم و ملك بني عثمان ، ۲۱: ۲۹،

4 179 . 17V . VA . EO . EE · 177 · 177 · 171 · 17-

4 TIV 4 TIT 4 18% 4 188

· 777 · 777 · 771 · 71A

777 · 777 · 778

سلمان بن عبد الملك : ١٨٣

سلمَان و المستكنى باللهالاول ، : ١٦ ،

194 , 44 91 45 , 46 , 14

سلمان « المستكني بالله الثاني ، : ٣٩، 47

سنبای نائب سیس : ۲۱۰

سنجر الشجاعي وعلم الدين، ١٨٩،

T. T . 9V . 98 . 9T

سنطباي المتصوف: ٣٦٤، ٣٦٥

سنقر الأعسر: 417

سوار أخـــو على دولات . ملك

الأبلستين ،: ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۰۸

سودون بن زاده : ۲۵۵

سودون العجمي و الأتابكي ،: ١٦٧ ،

1 Y.7 ( Y.2 ( Y.1 ( IV7

771 . Y.V

TOA

سويدان المجذوب : ۳۶۴، ۳۳۰ سيبای ناثب الشام : ۲۱۰ سيف الدين إسحاق. المجاهد ،: ۳۳۰

( ش )

شاد بك الأمير آخور : ١٦٢

الشاطر الدمنهورى: ٣٦٣ : ١٦٤ ا ١٦٤ شاهين الجمالي ١٦٠ : ١٦٢ ا ١٦٤ مشاهين النورى: ١٦٢ مشجرة الدر: ٣٠١ شرف الدين بن عسين الدولة شرف الدين البارزى: في هبة الله شرف الدين البوديني: في يحيي شرف الدين البوديني: ٥٠ يم ٢٣٦ شرف الدين البوديني: ٥٠ يم ٢٣٦ شرف الدين السكي: ٧٠ ، ٢٠٠ سرف الدين السكي: ٧٠ سرف الدين السكي: ٧٠ سرف الدين السكي: ٧٠ سرف الدين السكية الدين السكية سرف الدين السكية سرف الدين السكونية سرف الدين السكونية سكونية سكو

۳۱۷، ۱۱۰، ۱۰۹ شرف الدین المناوی: فی یحیی شرف الدین المناوی: فی یحیی شرف الدین الما باسی الاستادار: ۲۹۸ الشریف بن حریز الما لیکی: ۱۹۶ شعبان د الملك الاشرف ،: ۱۹، ۱۹۰، ۲۰۹ شعبان د ۲۷۲ ، ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰۹ ، ۲۰۲ ، ۳۲۳

شرف الدين الصفير . على ، : ٢٩٨

شرف الدين موسى بن عيد الدمشقي :

شعبان د الملكالـكامل ، : ٣٥ ، ٢٩٩ شمس الدين بن خلـكان : ٣٣

شمس الدين بن عوض :۲۸۰ ، ۲۹٦ ، ۲۹۹

شمس الدين بن عيسى: ٨٩ شمس الدين بن المزلق: ١١٦ شمس الدين الأمشاطى: في محمد شمس الدين البساطى: ٧٢ ، ١٣٦ ،

> شمس الدين الحلمي : ٥٠٠ شمس الدين الحلمي : ٥١

شمس الدين الحنبلى: فى محمد بن ابراهيم شمس الدين الديرى: ١٠٤ شمس الدين الركراكى: ١٣٥

شمسً، الدين الزّنكُلونى : ٣٦٨ شمس الدين السمديسى : في محمد

شمس الدين الصفير : ۲۲۰ ، ۲۶۱ شمس الدين الطرابلسي : ۱۳۵

شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: ٦٣ شمس الدين عبد الله بن عطا : ٣٣ شمس الدين الفرى : ١١٢ - ١٢٩

شمس الدين القاياني : ١٣٧، ١٣٧، شمس الدين القسطلاني: ٩٠، شمس دابن أخت القاضي الدمياطي ه:

771

الشنقجي العجمي: ٣٤٧

شهاب الدين بن الجيعان : ٣٥٩ شهاب الدين بن حجر العسقلاني : في ابن حجر .

شهاب الدين بن فرفور: في أحمد شهاب الدين بن فضل الله العمرى: ۲۹۹ ، ۲۷۹ ، ۱٤۰ ، ۳۵۹ ، ۳۵۹

شهاب الدين أحمد فاظر الجيش: ۲۸۷ شهاب الدين الحويى: فى محمد شهاب الدين السوسى: ۳۷۵ شهاب الدين الشيشيني الحنبلي: في أحمد شهاب الدين الفتوحى: ۲۰۰، ۱۳۰،

۱۳۳ الدين القلقيلي المفتى : ٣٥٤ شهاب الدين القلقيلي المفتى : ٣٥٤ شهاب المنصورى : ٣٤٨ ، ٣٥١ شهاب الدين النحريرى : ١٠٥ شهبخ المحمودى والملك المؤيد ،: ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٢٩٠ ، ٣٥٣ شيخو العمرى : ٣٠٣

صارم الدين العواد المغنى : ٣٥٣ الصالح إسماعيل و ملك دمشق ، ٨١: الصالح إسماعيل وملك الموصل ، ٣٦٠ صالح البلقيني و علم الدين ، ٣٧٠ ، ٣٨،

الصالح صلاح الدين بن الناصر محمد : ۲۸ ، ۰۵ ، ۳۰۳ ، ۳۵۷ الصالح علاء الدين بن الناصر محمد د الملك ، ۱۵۰ ۱۶۵۰

الصالح نجم الدين الأيوبي: ٨١ - ٨٢ صدر الدين بن بنت الآعز : في عر ابن عبد الوهاب :

صدر الدين بن العديم : ٧١ ، ٢٠٠ صدر الدين بن المرحل : ٦٧

صدر الدین بن منصور : ۱۳۵ صدر الدین سلمان الحنف: ۵۷ ، ۲۰ ، صدر الدین عبّد البربن رزین : ۸۸ صدر الدین المناوی : ۱۰۱ ، ۱۰۲ ،

صدر الدین موهوب الجزری : صرغتمش الناصری : ۳۰٦ صفی الدین:نجوهر «الطواثی الروم»:

صقر بن بقر: ۳۰۷، ۳۰۸ صلاح الدين بن بركوت المسكميني ۱۳۸ صلاح الدين بن الجيمان: ۱۷۲ صلاح الدين الآيوبي: ۲۷۲ الصلاح الثعلمي القوصي: ۳۰۳ صلاح الدين الصفدى: ۹۹

طاز : ۱۰۰ طرابای الشرینی : ۲۷۲ ، ۲۹۲۰ ۲۱۰

طاجن . ۲۰۸

طر نطای د ناثب السلطنة ، : ۲۹۶ ططر د الملك الظاهر ، : ۳۹ ، ۳۰۳ طغای : ۲۰۳

طقزدمر نائب الشام : ۲۹۹ طقطبای و نائب القاعة ی : ۲۹،۱۷۳ طومان بای و الملك الآشرف ی: ۱۸، ۱۱ ، ۳۱ ، ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۱۳۲۰ ۱۲۰ ، ۱۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ۲۱۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۳۱۰،۳۱۵

عبد الرحن بن على دزين الدين التفهني، ٤٠٤ عبد الرحن بن عمر ، جلال الدين البلقيني ، : ۲۰۹۰، ۲۰۹۰ تا عبد الرحمن بن قاسم و جلال الدين ،: 147 . 144 عبد الرحمن بن قدامة د بهاء الدين ، : عبد الرحن بن محمد ، تتي الدين القرشي ۽ ١٠١٠ عبد الرحم البارزى : ٧٧ ، ٣٥٨ عبد المزيزين عبدالسلام دعز الدين، A · · Y 7 · Y 2 · Y Y · Y Y · Y Y YY4 4 40 4 48 4 41 4 AE عبدالعزيز بن عمر الهوارى «عزوز»: عبد العزيز بن محمد بن جماعة : ٩٨ عبد العزيز بن محمد الصفير: ١٥٢. عبد العريز بن مروان: ۱۷۲ عبد العزيز ، المتوكل على الله الثانى ، : £1 . £ . . 44 . 1A عبد العظيم الصيرفي : ٣٦٧ عبد الفني بن الجيمان : ٣٠٩ عبد الغني بن أحمد بن تقي الدين : 114 6 117 6 110 6 114 عبدالقادر بن أحمد ومحى الدين بن تقى، 112 . 115 عبد القادر بن الرماح: ٣٧٦ عبد القادر بن النقس دمحي الدين ۽ 🤃 171.114 . 74 . 74 . 74 . 74

141 . 140 . 144 . 144

طومان مای الحاجب: ۱۷٦ طومان ماي و الملك العادل ، : ١٧ ، . 1 1 4 6 1 1 9 6 1 1 3 6 1 1 3 719 6 749 الطنمغا ﴿ أَلَا تَا بِكِي ﴾ : ٣٦ الطنبغا الخوارزي . ناصر الدين . : طيرسالوزيري د علاه الدين ۽ : ١٦ (ظ) الظاهر برقوق : في ب الظاهر أبديرس: في ب الظاهر جقمق : في ج الظاهر خشقدم: في خ الظاهر ططرة في ط الظاهر قانصوه: في ق (8) العادل طومان باي : في ط العادل كتبغا المنصوري في ك عبد البربن الشحنة وسرى الدين ،: عبد الحق السنباطي : ٣٦٩ عبد الدايم بن أحمد بن بقر : ٣١٤ عبد الدايم بن أبي الشوارب: ٣١٣ عبدالرحن بن بنت الأعز دتق الدين،

TOA 98 97 49 49 49 49 47

عبد الرحمن بن خلدون د و لي الدين ،:

147 4 148 4 1 - 1 4 4 4

عبد الرحن الديري: ٣٠٨

عبد القادر الدشطوطي : ١٩٩٠١٩٠ عبد الله بن شرف : د محيي الدين ابن عين الدولة ، : ١٩٩٠ ٨٨ ، ٨٩ مميد الله الدين ، : ٤٥ عبد المؤمن العجمي : ١٩٠ ، ٢١٤ ، ٢٤٣ عبد الوهاب بن بنت الآعز دتاج الدين، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠

عبيد بن أبى الشوارب: ٣١٣٠ عثمان بن بنت أبى سعيد (القاضى غر الدبن، : ١٤٩ عثمان نن حقمق (الملك المنصور»: ١٥٥

عَمَّانُ بِن حَمِّمَقُ ﴿ الْمُلْكُ الْمُنْصُورِ ﴾ : ١٥٥ عز الدين بن أبيك ﴿ المُلْكُ الْمَعْزُ ﴾ : ٢٥٧ عز الدين بن تركى : ٢٥٢ عزالدين بن جماعة المقدسي: ١٣٤، ٢٥٩

عرائدين بن عبد السلام : في عبدالعزيز عن الدين بن القلائسي : ٢٥٢

عز الدين الحنبلى: في أحد بن إبراهيم عز الدين الحلى: في إيدمر

عز الدين الشيشيني الحنبلي: ١١٥، ١١٥، عرا

عز الدين الحلي : ٣٧٣

عزيزة بنت السطحي : ٢٥١

عفيف الدين بن الشحنة : ١١١

علاء الدين بن الأثير : ١٤٤، ، . . ، ،

علاء الدين بن الأخيمي : ١٢٦،١٢٥

علا الدين بن الأهناسي . على ، : علاء الدين بن خاص بك : ١٠٨ ،

علاء الدين بن الصابونى : ۲۸۷ علاء الدين بن الطبلاوى : ۲۹۸ علاء الدين بن عبد الظاهر : ۲۹۹ علاء الدين بن فضل الله العمرى :

علاء الدين بن قرطام : ٣١١ علاء الدين بن مغلي : ٣٦٦ علاء الدين بن النقيب : ١٠٥ علاء الدين إيديكر ... البندقدار : في إمديكن

علان والى القاهرة : ١٧٨ علم الدين بن شاكر الجيمان : ١٥٤ علم الدين البلقينى : في صالح علم الدين سنجر الشجاعى : في سنجر علم الدين شمايل : ٢٩٧ على بن أبى الجود : ٣٤١ على بن أبى طالب : ٢٤

على بن أحمد بن إينال : ١٧٨ على بن الأشرف شعبان « الملك المنصور ، : ٢٠,، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢

على بن بركات الحسنى : ٣٦١ على بن رحاب المغنى . نور الدين . : ٣٤٩ ٢٠١٠ ٣٤٩

علی بن عبد الرحیم بن الآثیر : ۲۹ علی بن غانم : ۳۰۲ علی التمراوی : ۲۹ غرس الدين خليل : ٣٦٨:٢٩٦ غياثالدين ملكالهند: ٣٢٢، ٣٩٤١

(ف)

فارس الدين أقطاى الجدار: ٣٠٥ فارس الدين أقطاى المستعرب: ٣٠٥ فارس حاجب الحجاب: ٩٥٥ فارس الدين الركنى: ٩٥٩ فاطمة بنت أسد: ١٤

فاطمة زوجة قايتبای : ۱۰۸ فتح الدین بنءبد الظاهر : ۳۰۹

فخر الدين بن العفيف .

فح ِ الدين بن فضل الله : ٢٧٧

فخر الدين بن حنا : ٢٦٠

غر الدين بن قروينة : ٩٩٧ ف الدين ماتان : ٠٠٠

فخر الدين بن لقان : ٨٩ فحر الدين ناظر الجموش: ٨٤٠ . . . ٢

فرَج بن برقوق د المُلك ، : ۱۸ ، ۳۳ ،

.141 .140 .1 . 4 .1 . 14 1 . .

.400 .405 .454 .44. .4/0

\*19 . W. V . W. F

فرج بن عبد الله المغربي : ٣٦٤

(ق)

القاسم بن [براهم دعماد الدين الحيوى» . . قاسم بن قطلو بغا ٣٧٣ قاسم الغر يب : ٣١٣

قانصوه بن سلطان جرکس : ۱۷۶،

قانصوه بن قانصوه و الملك الظاهر ، :

على دولات أميرالتركان: ٢٢٨ ،٣٣٢ ه ٢٤، ٢٣٧ ، ٢٤

على الكيزاني : ٢٦٠

عماد الدين الحموى والقاسم بن إبراهيم: في القاسم

عماد الدين الكركى : ١٠١

عمر بن إبراهيم والوائق بالله الثاني. :

عمر بن أبى بَكْر . سراج الدين بن

حریز، ۱۱٤،۱۱۳،۱۰۷

عمر بن الأمير دولات بای : ۳۲۰

عمر بن الخطاب : ۱۸۲،۱۸۳

عمرو بن العاص : ۱۸٤،۱۸۲

عمر بن عبد الرحن الفزويني و إمام

الدين ۽ : ٧٧

عمر بن علاء الدين النقيب : ٣٦٥

عمر بن الفارض: ١٢٨،١١١

عمر بن الملكالمنصورين جقمق: ١٧٦

عمر بن موسی : ۳۱۹

عمر البلقيني « سراج الدين ۽ : ١٠٢

عمر السبكي المالكي وشرف الدين. : عمر وصدر الدين من عمد الوهاب

ابن بلت الأعز ، : ١٠٨٨،٧٥

404 3

عنان بن مغامس : ۱۵۱

عیسی بن بقر : ۳۰۸

عيسي بن مهنا:

(غ)

غازان دملك النتاري: ١٠٩٠ م٠٢ م٠٢

قانصوه أبو سنة : ١٧٢ قانصوه الرجى الحمدي : ١٦٧ ، قانصوه دولات بردي: ۱۷۳ قانصوه الخفيف: ٣٠٨ قانصوه خمسانة: ١٠٠٠ ، ١٥٧ ، ١٦٥ قانصوه الغوري والملك الأشرف، · Y > / 1 . Y 2 . Y 2 3 2 3 . • 0 3 / 0 3 SF, PF, OV, AV, 7711, L 12713 471 16 7713 4713 731 331,001,471, 16,841,001,5 . 7 - 7 . 7 - 0 . 7 . £ . 7 - 4 . 7 . 7 . ۷۱۲، ۱۲۸ الی ۲۲۲، ۳۳۷، ۳۳۷، A773 - 373 037 3 - 5737573 **FFY, 747 > 447, P47,447** AAY, PAY, . PY, 7PY, 0PY, 317, 417, 777, 077, 1477, . 447 . 447 . 747 . 747 . 134.

قانصوه الفاجر: ۱۵۲ قانصوه کرت: ۲۷۱، ۲۱۶ قانم أخو الظاهر قانصوه: ۲۸ قانم التاجر ۲۵، ۵۰۰ قانی بای الحزاوی: ۵۰ قانی بای شرا: ۲۲۰، ۲۲۰ قانی بای قرا: ۲۷۱، ۲۶۲ قانی بک قلقسیر: ۲۰، ۲۲۰ قانی بک قلقسیر: ۲۰، ۳۰،

4771 477 . 409 . 404 . 478 º

F T 7 3 A F 7

قجاس الإسحاق: ٢٥٠، ١٦٠ وقرا بغا أمير التتار: ٢٥٠، ٢٣، ٢٥٠ فر ابغا الصرغةمشي: ٢٥٠

فرابعا الصرعممشي : ٤. قراجا باشا : ٣٣٧

قرا محمد التركماني: ٣٠٣

قرا ملك التركماني:٣٦، ٢٢٠ ، ٢٣٩،

724

قر ا یوسف الترکمانی: ۲۰۶، ۲۰۰۰ فرقد بیك بن عثمان: ۳۲۰، ۳۳۰ قرقماس بن ولی الدین د الاتابسکی ،: ۲۲۰، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰، ۳۲۰

قرقاس الجلب: ١٩٥

قرقماس المقرى : ۲۹۲

قصروه نائب الشام: ٣٠٣.

قطز « الملك المظفر »: ۸۶، ۱۹،۹۰، ۲۱۸،۹۰۰ ۲۸۳، ۲۶۹

نجم الدین البارزی: ۱۳۵ م الدین یحیی بن محی : ۳۰۲ نجیب الدین الحرانی: ۱۲ نصر الدین بن التونسی: ۱۳۲ نکسبیه الازدمری: ۱۵۲

نور الدين بن الجلال الما لـكى : ١٣٥٠

177

نور الدين د الخطيب ، ١٨٩ نور الدين المحلي : ٣٧٣ نور الدين المشالى : ٢٩٦ ، ٣٦٨ نوروز تاجر الماليك : ١٧٤ نوروز الحافظى : ١٩٠١٨ ، ٣٤٠٣٣ روروز الحافظى : ٢٩٠١٨ ، ٣٤٠

(e)

الوائق بالله العباسى الأول: في إبراهيم الوائق بالله العباسى الثانى: ١٧؛ ٣٣،٣٠٠ وجميه الدين البهنسى وأعبد الوهاب ، : في عبد الوهاب

الوليد بن عبد الملك : ١٨٣ ولى الدين بن خلدون «عبد الرحمن » : في عبد

ولى الدين الأرموى: ١٣٧ ولى الدين الأسيوطى: فى أحمد ولى الدين السقطى: ١٣٧ ولى الدين السنباطى: ١٠٧ . ١٣٧ ولى الدين العراقى: ١٣٦

( .)

همية الله بن البارزى : شرف الدين : : 70۸ همجار أمير ينبع : ٣١٣ همولاكو ملك التتار : ١١ ، ٢١٨ ، هميفة اللذيذة : ٢٥٣ ، ٣٥٣

( ی)

يحي بن إبراهيم . .حي الدين بن الدميري ، ١٢٩ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ١٢٩ ، ١٣٠ عبي الدميري ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٥٤ عبي بن الأمير يشبك الفقيه : ١٥٤ ، ٣١٣ ،

718 . 717

یحیمی بن عبد المنعم دجمال الدین، ۱۲: یحیمی البردینی و شرف الدین، ۱۳۶ یحیمی المناوی و شرف الدین، : ۲۰۹ برش و خازندار جانی بك، : ۲۹۵ یزید بن عبد الملك : ۲۸۵

یشبك بن حیدر : ۲۹،۱۹۲،۱۹۱، ۳۰۰ یشبك بن مهدی : ۲۹۰

يشبك الأشقر : ١٦٥

یشبك الجالی : ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۲۰،

711

يشبك جن . ١٥٥